

# مِوْقِفِ لِبِنِي تَهِينِي مِنْ الْأَسْتَاعِمْ

تَأْلِيفٌ الدَّنُوْرَعَبِرالرِّمْنَ بِصَالِحِ بِي صَالِحِ الْحِمْوُدِ

أنجزع الأوك

النسّاشِرُ مُبكنب بالرسْيلان الرّياض أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراة تقدم بها المؤلف إلى كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة وتكونت لجنة المناقشة من

الدكتور: سالم بن عبد الله الدخيل مشرفا معالى الشيخ ناصر بن حمد الراشد عضوا فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان عضوا

وذلك بتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٠٩ هـ . وقد نالت الدرجة العالمية الدكتوراة مع مرتبة الشرف الأولى .

# حُقُوقُ الطَّبِعِ بَحُفُوظَةٌ الطَّبِعَ الطَّبِعَةِ الأُولِيَ الطَّبِعَةِ الأُولِيَ 1810 مر

#### ح مكتبة الرشد، ١٤١٤هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

المحمود، عبد الرحمن صالح.

موقف ابن تيمية من الأشاعرة / إشراف سالم بن عبد الله الدخيل.

٤٧٢ ص، ١٧ × ٢٤ سم.

ردمك × ــ ۱۸ ـ ـ ۱۹۱۰ (مجموعة).

٨ \_ ١٠٠ \_ ١٠٠ \_ ١٠١٠ ( ج ١ ).

١ ــ الأشعرية ٢ ــ ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم (ت ٧٢٨هـ).

(أ) الدخيل، سالم بن عبد الله (مشرف) (ب) العنوان.

18 / 4.40

ديسوي ۲٦٢ مقم الادداء ۷

رقم الإيداع ٢٠٢٧ / ١٤

ردمك × ــ ۱۸۰ ــ ۱۰ ــ ۱۹۲۰ (مجموعة) ۸ ــ ۱۹۱ ـ ـ ۱۰ ــ ۱۹۹۰ (ج ۱ )



السنسي الير

مكت بالرشد للنشروالتوزيع الملكة العَهَبيّة السَّعُوديّة - الهيّاض -طَهيق الْحِيْحَاد

صَبْ: ١٧٥٢ ـ الركياض:١٤٩٤ ـ هَا تَفْ: ١٧٥٢٦ مَنْ فَضَّ: ٤٥٨٣٧١٢ هَا تَفْ: ٤٥٨٣٧١٢ مَنْ فَلَ تَفْ ٤٥٨٣٨٨ مَنْ ف فرُّع القصيمُ ـ سِبْرِيْدة \_ طروق المدينة ص.ب: ٢٣٧٦ ـ ها تقلُ وَفَا كُنْ: ٣٢٤٢٢١٤

### براييتم الرحميٰ الرحييم معنسية مه

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . وبعد :

فلا شك أن العالم الإسلامي مع بداية هذا القرن – الخامس عشر الهجري – وقبله بقليل ، يمر بمرحلة مهمة من تاريخ المسلمين المعاصر ، وقد تمثلت هذه المرحلة بشكل واضح في العودة إلى الإسلام والثقة به عقيدة وشريعة ، وذلك في خضم العقائد والفلسفات والأنظمة والقوانين السائدة في العالم . ولا شك أن هذه العودة – والصحوة – تبهج وتسر قلب كل مؤمن ، وتملؤه فخرا واعتزازا بهذا الدين ، الذي حاربه أعداؤه بكل الوسائل والأساليب ، ولكن ﴿ يُرِيدُونَ بِهِ الصف : ٨ ] .

ولما كان شعار كل مسلم وكل داعية العودة إلى الكتاب والسنة ، – وهو ما يتفق على إعلانه الجميع – إلا أن الأمر حين ينتقل إلى التطبيق العملي والتربية المنهجية وتحديد المصادر المفسرة والشارحة لهذين المصدرين – المسلمين – يأخذ أشكالا وسمات متعددة ، وكثيرا ما تكون متعارضة ، وفي النهاية يتخذ كل واحد منها شكل طائفة أو فرقة أو مذهب فكري محدد . والعجيب أن كلا منهم يدعي أن أصول مذهبه قائمة على الكتاب والسنة ، ومن ثم فمن لم يلتزم بأصوله فهو ضال مبتدع .

وهذه المشكلة لا تختص بعصرنا هذا ، بل هي مشكلة قديمة نشأت منذ ظهور الفرق والطوائف في أواخر عهد الصحابة – رضي الله عنهم أجمعين – وإلى عهود التابعين ومن جاء بعدهم .

وفي العصر الحاضر نشأت إضافة إلى الفرق والطوائف القديمة – تيارات فكرية متعددة ، ومذاهب وفلسفات متباينة ، ومن ثم أصبح تحديد المنطلق والمنهج والأصول أكثر إلحاحا وأشد حاجة من ذي قبل ، خاصة مع كثرة التدليس والتلبيس ، ومحاولة إخضاع الأصول والنصوص الإسلامية لتوافق كثيرا من النظريات والمذاهب السائدة أو التي يريد لها أعداء الإسلام أن تسود .

وأخطر ما يواجه مسيرة المسلمين اليوم – إذا صرف النظر عن التيارات الإلحادية الصريحة ، والمذاهب الباطنية ، وما شابهها مما هو صريح في إلحاده وبعده عن حقيقة الإسلام – تياران كبيران :

أحدهما: تيار القوميين والعلمانيين، الذين لا يرفضون الإسلام صراحة، ولكنهم يجعلونه ضمن دائرة خاصة لا يتعداها، وذلك بجعله جزءا من التراث كا يسمونه - بحيث يشمل كل الفلسفات والأفكار والتقاليد والمناهج والنظم سواء وجدت قبل الإسلام أو بعده، وسواء كانت موافقة لأصول الإسلام أو خالفة، ما دام يدخل ضمن دائرة تراث هذه الأمة التي ينتسبون إليها. وهؤلاء ينظرون إلى الإسلام نظرة إكبار وإعزاز لا لأنه دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه، وبه النجاة من عذابه يوم القيامة، وإنما لأنه أحد معطيات تراث الأمة القومي. ومن هؤلاء من يريد حصر الإسلام في جانب ضيق من حياة الإنسان، القومي في من نطاق محدود من إقامة الشعائر التعبدية، والأحوال الشخصية، والالتزام الفردي بأخلاقياته ومحاسن آدبه، أما نواحي الحياة المختلفة فالأمر فيها متروك للأمة أن تستفيد من النظم والقوانين المختلفة، ومناهج التربية المتعددة، من الشرق أو الغرب ولو كانت مخالفة للإسلام وهذا ما يتبناه العلمانيون وأضرابهم.

وهذا التيار غالبا ما يحمل أفراده أفكارا وفلسفات غريبة وفاسدة لها تصورها الخاص ومنطلقاته العقدية التي تغلب جانب العقل وتعلي من شأنه ، وغالبا ما تكون لها جذور فلسفية أو كلامية سابقة تنطلق منها ، أو تستفيد من آثارها وكتبها .

والذي يميز هؤلاء عداؤهم للسلف أهل السنة والجماعة ، ومن يدعو إلى العودة إلى عقيدتهم ومنهجهم ، ووصمهم لهم بعبارات الاحتقار والازدراء وقلة

الفهم والعقل ، والتخلف والتعقيد .

والتيار الثاني: تيار أهل البدع من أهل الاعتزال والكلام والتصوف ، وهم امتداد واضح وقوي لمن سبقهم من هذه الطوائف وغيرها ، ويقومون بجهود عظيمة في الدعوة إلى مذاهبهم ، ونشر كتبهم ، وإقناع الناس ممن حولهم ، أو يسمع كلامهم بأن ما عندهم هو الحق وان هذا اعتقاد كبار الشيوخ سلفا وخلفا . ويغضون من شأن الدعاة إلى مذهب السلف ويرمونهم بشتى التهم التي تنفر الناس منهم .

وأخطر ما يمثل هذا التيار : الأشعرية والصوفية ، حيث إن لهما امتدادا عريضا في أماكن مختلفة من العالم الإسلامي ، وساعد على ذلك أمور من أهمها :

المعات والمراجع العلمية للمذهب الأشعري - أو الماتريدي - على أنه المذهب الحق الذي يجب أن يكون ضمن مناهج التعليم .

٢ - استمرار تبني هذا المذهب من خلال دروس المشايخ - في بعض البلاد - منذ قرون مضت ، وربطه في الغالب بالمذاهب الفقهية المشهورة ، بحيث أصبح أمرا معهودا ، وطريقة مسلمة (١) .

٣ - وفرة الكتب والمراجع المخطوطة والمطبوعة التي تخدم هذا المذهب ،
 والتي نشرت وطبعت بتحقيق وبدون تحقيق .

٤ - الترابط - أو الامتزاج - الذي وقع بين المذهب الصوفي والأشعري ،
 مما جعل الطرق الصوفية المختلفة تجعل العقيدة الأشعرية عقيدتها المفضلة .
 والتصوف وطرقه منتشر في غالب بلاد العالم الإسلامي ، ولهم أنشطة واضحة ومتعددة .

ولكن هذه التيارات بإمكاناتها الكبيرة وجهودها المتواصلة يقابلها تيار قوي ، منتشر في أنحاء العالم الإسلامي يتبنى عقيدة السلف ومنهجهم في الاستدلال ،

 <sup>(</sup>١) يذكر الهراس أنه – في العصور المتأخرة استقرت أحوال الأمة – في كثير من بلاد الإسلام –
 على تحريم أخذ الأصول بغير المذهب الأشعري . انظر ابن تبمية السلفي للهراس (ص: ١٩) .

ويدعو إلى العودة إلى ما كان عليه الرسول - عليه - وأصحابه ، ولديه ثقة مطلقة بأنه لا عزة للمسلمين ولا رفعة ولا مكانة ولا نجاة من عذاب الله إلا بالرجوع إلى هذا الدين عقيدة وشريعة ومنهاج حياة ، ويقومون بما يجب عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على أهل الانحراف والإلحاد سواء من أصحاب الأفكار الغربية المستوردة ، أو من أهل البدع والكلام والأهواء ، كا يقومون بجهود مشكورة في الدعوة إلى مذهب السلف بالوسائل المختلفة ، ونشر الكتب التي تخدم هذا المذهب وتوضحه ، وتحقيق ما كان مخطوطا منها ، والقيام بالدراسات المختلفة التي تختص بدراسة مسائل أو جوانب محددة تبين فيها وجه الحق وترد على أهل الباطل .

وقد كان للأقسام الشرعية في جامعات هذه البلاد جهود مشكورة في هذا المجال ، خاصة في البحوث التي يقوم بها الدارسون للحصول على الدرجات العلمية والتي تشمل تحقيق المخطوطات ، ودراسة الموضوعات . ونسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الجهود وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في الأقوال والأعمال .

ولما كنت قد حصلت على درجة الماجستير من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية أصول الدين بالرياض ، رغبت في تسجيل بحث آخر للدكتوراه ، فهداني الله إلى إختيار موضوع « موقف ابن تيمية من الأشاعرة » ، وترجع أهمية هذا الموضوع إلى عدة أمور منها :

١ – أن هناك خلطا في تحديد مذهب السلف ، أهل السنة والجماعة ، ومجمل اعتقادهم الذي يميزهم عن غيرهم من أهل البدع والأهواء . ومن المعلوم أن مذهب الأشاعرة قد اشتهر بين كثير من الناس على أنه هو مذهب أهل السنة والجماعة ، وأن اعتقادهم يمثل اعتقاد السلف ، ومن المؤسف أن هذا المفهوم سائد إلى الآن في كثير من البلاد الإسلامية (١) .

ومن أبرز العلماء الذين عملوا – بشكل قوي ومركز وشامل – على بيان

<sup>(</sup>١) انظر : ابن تيمية السلفي ، للهراس ( ص : ٢٣٠٦-٢٤ ) .

الحق في ذلك وتمييز مذهب السلف عما يدعيه هؤلاء : شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى (١) – .

٢ – أن مذهب الأشاعرة قد انتشر في العالم الإسلامي ، قبل ابن تيمية (٢) ، وقد حدثت له عدة تطورات قربته كثيرا من المعتزلة والفلاسفة والمتصوفة ، ولم يأت عهد ابن تيمية إلا وقد بلغ أوجه في التطور والانتشار بعد الجهود الكبيرة التي قام بها علماء كبار من هذا المذهب كالغزالي والرازي وغيرهما ، فلما جاء شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك ممثلا لمذهب السلف ومدافعا عنه ورادا على هؤلاء ، تميز عهده بأمرين :-

أحدهما: بروزه على أنه أول من تصدى بقوة للمذهب الأشعري – خاصة بعد تطوره الأخير – ولذلك يقول المقريزي – بعد عرضه لنشأة المذهب الأشعري وانتشاره على يد بعض العلماء والسلاطين: « فكان هذا هو السبب في اشتهار مذهب الأشعري وانتشاره في أمصار الإسلام ، بحيث نُسي غيره من المذاهب وجهل ، حتى لم يبق اليوم مذهب يخالفه إلا أن يكون مذهب الحنابلة – أتباع الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل – رضي الله عنه – ، فإنهم كانوا على ما كان عليه السلف لا يرون تأويل ما ورد من الصفات – إلى أن كان بعد السبعمائة من سني الهجرة اشتهر بدمشق وأعمالها تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني ، فتصدى للانتصار لمذهب السلف ، وبالغ في الرد على مذهب الأشاعرة ، وصدع بالنكير عليهم وعلى الرافضة وعلى الصوفية » (٣) . ولا شك أنه كانت لعلماء السلف في كل زمن جهود مشكورة في الدفاع عن عقيدة السلف والرد على خصومها ،

<sup>(</sup>١) يقول عبد الحليم محمود – وهو صوفي – : ﴿ وَلاَ يَزَالُ هَذَا الْجَدَلُ حَوْلُ تَحْدَيْدُ مَذَهُبُ السَّلْفُ مستمرا إلى الآن بين مدرسة الأشعري ومدرسة ابن تيمية ، كل منهما يزعم انتسابه للسلف ومتابعته لمالك وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما ﴾ ، التفكير الفلسفي في الإسلام ( ص : ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) سيأتي إن شاء الله بيان ذلك في الفصل الرابع من الباب الأول .

<sup>(</sup>٣) الخطط ( ٣٥٨/٣–٣٥٩ ) ، مصورة بولاق ، وانظر في علم الكلام – الأشاعرة – لأحمد صبحى ( ص : ١٤ ) .

ولكن ما قام به شيخ الإسلام كان من القوة والتأثير بحيث أصبح يمثل مرحلة بارزة من مراحل كل من مذهب الأشاعرة ومذهب السلف أيضا .

والثاني: أن مجيئه في وقت متأخر – حيث ولد سنة ٦٦١ هـ وتوفي سنة ٧٢٨ هـ – وفر له وسائل الاطلاع على ما انتهى إليه هؤلاء الأشاعرة في شرح مذهبهم ، والاستدلال له والرد على خصومه ، ومن ثم تميزت ردود شيخ الإسلام ومناقشاته لهم بالقوة والعمق والشمول ، وكشف خبايا هذا المذهب وتناقضاته ، وتسجيل اعترافات شيوخه وردود بعضهم على بعض . ولا شك ان هذه الأمور لها أثر كبير في بيان فساد أقوال الخصوم وتهافت أدلتهم .

ومذهب الأشاعرة لا يزال موجودا ومنتشرا - معتمدا على الأصول التي انتهى إليها المذهب الأشعري قبيل عهد ابن تيمية - ولم يحدث له تطور آخر، وإنما بقى معتمدا على من سبقه، ومن ثم فالرد عليه وبيان ما فيه من مخالفة لمذهب السلف لابد أن يكون معتمدا على ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا واقع الحال، فقلما يتصدى أحد للرد على المعتزلة أو الأشاعرة أو المتصوفة أو الرافضة أو غيرهم إلا ويكون جل اعتاده في ذلك - بعد الكتاب والسنة وأقوال السلف على ردود ومناقشات هذا الإمام العظيم.

٣ - أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان صاحب منهج واضح ومحدد ، سار فيه على وتيرة واحدة في جميع كتبه ، لم تتغير طريقته ، و لم تتناقض أقواله ، مع كثرة كتبه ، وطولها ، وتشعب مسائلها ، كما أن قناعته بمذهب السلف ، وأن الحق كل الحق فيه ، وأن ما عداه من الآراء والأقوال المبتدعة إما ضلال أو انحراف ، أو في مذهب السلف ما يغني عنه تمام الغنى - لم تتغير أو تضعف . ولذلك كانت هناك أهمية خاصة لما كتبه في بيان عقيدة السلف والمنهج الصحيح في تقريرها ، وكذلك ما كتبه في الرد على مخالفي عقيدة أهل السنة والجماعة والمنهج الصحيح لذلك .

٤- وأخيرا فمما يلاحظ أن ردود شيخ الإسلام على كثير من الطوائف
 التي كانت أشد انحرافا من الأشاعرة ، كالفلاسفة ، وغلاة الصوفية ، والمعتزلة ،

والجهمية ، وغيرهم – لم تكن مقصودة لذاتها ؛ لأن أصحابها كانوا قلة وكان المجتمع الإسلامي رافضا لها ولأفكارها ، فلما تغلغلت آراء وأقوال هذه الطوائف عن طريق إدخالها في المذهب الأشعري ، وتبني بعض أعلام الأشاعرة لها ، صار خطرها يتهدد عامة المسلمين الذين كانوا يثقون في كثير من هؤلاء الشيوخ لأنهم علماء الأمة وفقهاؤها وقضاتها . فلما رأى شيخ الإسلام ذلك شمر للرد عليهم جميعا وعرض لفساد الأصول التي ترجع إليها هذه الأقوال وزيفها ، وأطال في نقضها . وما كان شيخ الإسلام ليشغل نفسه بالرد على الفلاسفة مثلا لولا أن كثيرا من أصولهم صارت جزءا من كتب أهل الكلام ، يعتمدون عليها ، ويشرحونها في كتبهم ، ويبنون عليها كثيرا من أدلتهم ، حتى أصبحت هذه الأصول هي الأصل ، وما جاء به الكتاب والسنة وأقوال السلف فرعاً لا حجة فيه ولا قيمة له إلا في حدود ضيقة .

فهذه الأمور وغيرها تبين أهمية بحث موقف ابن تيمية من الأشاعرة ، ولا شك أن البحوث حول كل من ابن تيمية وجهوده العلمية المختلفة (١) ، وحول الأشاعرة وأعلامهم وعقائدهم (٢) – كثيرة جدا ، كما أن لعلمائنا الأفاضل

<sup>(</sup>١) المؤلفات حول شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرة جدا ، ويصعب حصرها ، ويمكن الإشارة إلى البحوث والأطروحات العلمية منها ، فإضافة إلى العدد الكبير من كتبه التي قدمت للتحقيق ، كالجواب الصحيح ، والتدمرية ، وشرح الأصفهانية ، والتسعينية ، وبغية المرتاد ، واقتضاء الصراط المستقيم ، وشرح حديث النزول ، والقواعد الفقهية ، ومناسك الحج والعمرة من كتاب شرح العمدة ، والمسودة . وغيرها حديث النزول ، والقواعد الفقهية ، ومناسك علمية ومنها على سبيل المثال : منهج ابن تيمية في تفسير القرآن صبري المتولي ، ومنطق ابن تيمية : محمد حسني الزين ، وأصول الفقه وابن تيمية : صالح المنصور ، وموقف ابن تيمية من التصوف والمتصوفة : أحمد بن محمد بناني ، وهذه كلها مطبوعة . ومنها دور ابن تيمية في الجهاد ضد المغول : مريم محمد بن لادن ، وابن تيمية ونقده للنصارى : فايزة بكري ، وغيرها كثير جدا .

<sup>(</sup>٢) منها : أبو الحسن الأشعري بين السلف والمتكلمين : هادي طالبي ، ونشأة الأشعرية وتطورها : جلال موسى ، والأشاعرة ، لأحمد صبحي ، وما كتبه عبد الرحمن بدوي في الجزء الأول من مذاهب الإسلاميين ، وفخر الدين الرازي للرزكان ، وآراء الغزالي في الإلهيات : سليمان شيبي ، والبيهقي وموقفه من الإلهيات : أحمد عطية الغامدي ، وغيرها كثير .

ردوداً متنوعة على الأشاعرة وبيان ما خالفوا فيه مذهب السلف (١).

وهذا البحث الذي أقدمه اليوم – على ضعف مني وقلة حصيلة وقصر باع – إنما هو محاولة لبيان الحق في هذه المسألة العظيمة من خلال ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى – .

وقد اشتملت خطة البحث – بعد المقدمة العامة – على تمهيد وبابين وخاتمة .

أما التمهيد: فقد كان بعنوان: السلف ومنهجهم في العقيدة ، وقد اشتمل على التعريف بالسلف وأهل السنة والجماعة ، ثم بيان نشأة التسمية بهذا الاسم ، ثم شرح منهجهم في العقيدة والاستدلال لها . وقد جاء هذا التمهيد مفصلا بعض الشيء لأن كلا من الأشاعرة وابن تيمية ينسب مذهبه إلى مذهب السلف ، فكان لابد من ذكر مذهب السلف من مصادره ليتبين عند المقارنة من الذي كان سائرا على مذهب السلف ومن الذي انحرف عنه .

وأما الباب الأول: فكان موضوعه: ابن تيمية والأشاعرة ، وقد اشتمل على عدة فصول:

الفصل الأول : عن حياة ابن تيمية ، وقد اشتمل على مبحثين :

المبحث الأول: عصر ابن تيمية وقد عُرضت فيه لبعض القضايا والأحداث التي حفل بها هذا العصر المليء بالاضطرابات ، مثل الغزو الصليبي للعالم الإسلامي ، وظهور التتار وسقوط الخلافة العباسية في بغداد ، وقيام دولة المماليك ،

<sup>(</sup>١) من ذلك ما كتبه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في مجلة المجتمع الكويتية العدد ( ٩٥٨) بتاريخ ١٤٠٤/٥/١٢ هـ – وأعيد نشر المقال في العدد الذي يليه من المجلة المذكورة – ردا على أقوال محمد على الصابوني حول الأشاعرة – نشرت آراء الصابوني في مجلة المجتمع في الأعداد ( ٦٤٦،٦٢٩،٦١٣) كما رد على الصابوني فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان ، وقد نشر رده في مجلة المجتمع العدد ( ٣٠٤) كما زد على الصابوني بشكل مركز وشامل الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي ، وقد نشر رده في مجلة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ، ثم أعيدت طباعته في كتاب مستقل ، نشر الدار السلفية في الكويت .

ودور الباطنين والرافضة ، إضافة إلى الجوانب العلمية والعقدية . وقد فُصل القول في هذا المبحث بعض الشيء لأمرين أحدهما : أنه عصر مليء بالأحداث الجسام فهو كثير الشبه بعصرنا ، ومن ثم فلا يكفي الاختصار والعرض السريع . والثاني : أن تفصيل بعض المسائل أغنى عن ذكرها عند الحديث عن مواقف ابن تيمية تجاه أحداث عصره .

المبحث الثاني: في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية ، وذلك بتوضيح الجوانب المعهودة في التراجم مثل اسمه ونشأته ، وشيوخه ، وجهاده وربطه العلم بالعمل ، ودوره في مقاومة التتار والرافضة ، ثم بيان منزلته ومكانته ، وما جرى له من محن على يد أعدائه في الشام ومصر ، وقد فصل القول في ذلك مع التركيز على بيان دوره الإيجابي في هذه المحن كلها . ثم ذكر تلاميذه والمتأثرين به ، ورسائله وكتبه مع التركيز على بيان ما ألفه منها في الرد على الأشاعرة ، ثم ذكر وفاته – رحمه الله – .

الفصل الثاني: في منهج ابن تيمية في تقرير عقيدة السلف والرد على خصومها ، وقد شمل ذلك البحث منهجه في المعرفة والاستدلال ، وبيان العقيدة والاستدلال لها ، والرد على الخصوم ، وما تميز به شيخ الإسلام من الأمانة العلمية .

الفصل الثالث: عن حياة أبي الحسن الأشعري وعقيدته ، واشتمل هذا الفصل إضافة إلى ترجمة الأشعري وحياته وشيوخه وتلاميذه ومؤلفاته بحث مسألة الأطوار التي مر بها في حياته العقدية وهل كانت طورين أو ثلاثة ، وهل كان رجوعه في الإبانة إلى مذهب السلف رجوعا كاملا أو بقيت عليه بقايا من أقوال أهل الكلام ، ثم عرض لعقيدته وآرائه .

الفصل الرابع: وموضوعه: نشأة الأشعرية وعقيدتهم، وقد اشتمل هذا الفصل على عدة مباحث، منها مبحث شيوخ الأشاعرة وأسلافهم وهم الكلابية، مع الترجمة لأبرز أعلامهم. ومبحث الماتريدية وعلاقتهم بالأشعري، ثم مبحث نشأة المذهب الأشعري وأسباب انتشاره. وأخيرا وبشكل مختصر عقيدة الأشاعرة.

الفصل الخامس: وموضوعه: تطور مذهب الأشاعرة وأشهر رجالهم

إلى عهد ابن تيمية ، وفي هذا الفصل عرض لما حدث لمذهب الأشاعرة من تطور على يد أبرز رجاله ، سواء بالميل إلى التأويل وأقوال المعتزلة ، أو الامتزاج بالتصوف ، أو الخوض في علوم الفلاسفة وإدخال آرائهم وأصولهم لتصبح جزءا من كتب الأشاعرة الكلامية . وقد ترجم في هذا الفصل لأبرز أعلام الأشاعرة مع عرض مركز لأثر كل علم في تطور المذهب الأشعري ، وهؤلاء الأعلام هم : أبو الحسن علي بن مهدي الطبري ، والباقلاني ، وابن فورك ، والبغدادي ، والبيهقي ، والقشيري ، والجويني ، والغزالي ، وابن تومرت ، وأبو بكر بن العربي ، والشهرستاني ، وابن عساكر ، والفخر الرازي ، والآمدي ، والعز بن عبد السلام ، والبيضاوي ، وأبو عمر السكوني ، وصفي الدين الهندي ، وعضد الدين الإيجي ، وبدر الدين بن جماعة ، وهؤلاء الخمسة كانوا معاصرين لشيخ الإسلام ابن تيمية وبدر الدين بن جماعة ، وهؤلاء الخمسة كانوا معاصرين لشيخ الإسلام ابن تيمية على وتيرة واحدة ، بل منهم من أطيل الكلام حوله كالباقلاني ، وابن فورك ، والبيقي ، والجويني ، والغزالي ، والرازي ، والباقون بين التوسط والاختصار ، وذلك حسب أهمية العلم وكثرة مؤلفاته العقدية ، ودوره في تطوير مذهب الأشاعرة .

أما الباب الثاني: فموضوعه: موقف ابن تيمية من الأشاعرة، وقد اشتمل على ثلاثة فصول: —

الفصل الأول: في عرض ابن تيمية لجوانب الأشاعرة الإيجابية ، واعترافه عما عندهم من حق ، وهذا جزء من منهجه العام في الرد على الخصوم – والذي وضح في الفصل الثاني من الباب السابق – ، وشيخ الإسلام وهو يرد على الأشاعرة وأعلامهم ردودا طويلة لم يمنعه ذلك من الاعتراف بجوانبهم الإيجابية في الرد على الفلاسفة ، والباطنية ، والمعتزلة والنصاري وغيرهم ، وهو يدل على صفة العدل والإنصاف مع خصومه ، حتى وهم يمتحنونه ، ويكونون سببا في سجنه وإيذائه .

الفصل الثاني: في منهج ابن تيمية العام في الرد على الأشاعرة ، وهذا الفصل من أهم فصول الرسالة ، وفيه عرض للقضايا العامة التي ناقش فيها شيخ

الإسلام الأشاعرة ، والتي لا تختص بباب معين من أبواب العقيدة ، مثل مسألة أن الكتاب والسنة فيهما ما يغني عما ابتدعه هؤلاء ، وحجية خبر الآحاد في العقيدة ، وعلم الكلام المذموم ، وكون مذهب السلف أعلم وأحكم وأسلم ، وجهل الأشاعرة بمذهب السلف ، وإرجاع أقوالهم إلى أصولها الاعتزالية والكلامية ، وأنه لا تعارض بين العقل والنقل ، والرد على متأخري الأشاعرة بأقوال شيوخهم ، وتناقض الأشاعرة وما وقع فيه أعلامهم من الحيرة والشك ، ثم رجوع بعضهم إلى الحق . ثم بيان تسلط الملاحدة من الفلاسفة والقرامطة عليهم لضعف ردودهم عليهم وأخذهم بأصول أهل الكلام الباطل . وكل مسألة من هذه المسائل يذكر لها شيخ الإسلام أمثلة متعددة .

الفصل الثالث: وموضوعه: ردود شيخ الإسلام ابن تيمية عليهم تفصيلا، ويشمل عدة مباحث:

المبحث الأول: ردوده عليهم في مسألة توحيد الألوهية والربوبية ، ويدخل في هذا المبحث بعض المسائل مثل مسألة أول واجب على المكلف ، ومفهوم التوحيد عند الأشاعرة ، وبيان خطئهم وتقصيرهم في مسألة توحيد الربوبية ، وإغفالهم لتوحيد الألوهية .

المبحث الثاني: في الأسماء والصفات ، وقد احتوى هذا المبحث على مسائل كثيرة جدا تتعلق بأسماء الله ، والصفات التي أثبتها الأشاعرة ، والصفات التي نفوها ، وكيف رد عليهم شيخ الإسلام طويلا ، وخاصة في المسائل الكبرى كمسألة العلو والاستواء ، والصفات الفعلية ، كالنزول والمجيء والغضب والرضا ، والصفات الخبرية ، وغيرها .

المبحث الثالث : في القضاء والقدر ، وبعض المسائل المتعلقة به ، وردوده عليهم في ذلك .

المبحث الرابع : في الإيمان ، وميلهم إلى الإرجاء وردوده على أقوالهم .

المبحث الخامس : وفيه عرض لبعض المسائل المتفرقة التي خالف فيها الأشاعرة مذهب أهل السنة .

أما الخاتمة ففيها عرض مختصر لأهم نتائج البحث .

وقد ذيلت الرسالة بالفهارس المهمة : كفهرس الآيات ، والأحاديث ، والأعلام المترجم لهم ، والفرق والطوائف ، والمصادر ، والموضوعات .

وفي الختام أسأل الله أن يجزل المثوبة لكل من أعانني على استكمال هذا البحث ، وأخص بذلك الدكتور سالم بن عبد الله الدخيل المشرف على هذه الرسالة ، الذي قرأ جميع فصولها ومباحثها ، والذي كان لتوجيهاته وملاحظاته الدقيقة أكبر الأثر .

كما أسأل الله أن يجزل المثوبة لكل الإخوة الذين زودوني ببعض المصادر – أو مخطوطة ومطبوعة – وأخص منهم الدكتور/ ناصر العمر – وكيل الكلية للدراسات العليا سابقا – والأخ / أحمد الحربي ، والأخ / محمد الخميس .

وفي الحتام أسأل الله أن يغقر لنا خطايانا وتقصيرنا ، وأن يلهمنا الصواب ، ويعيذنا من فتنة القول وفتنة العمل . إنه ولي ذلك والقادر عليه . والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

#### وكتبه / عبد الرحمن بن صالح المحمود

الرياض – كلية أصول الدين ص – ب ١٧٩٩٩ الرمز ١١٤٩٤

#### تمهيد السلف ومنهجهم في العقيدة

أولا : التعريف بالسلف ، أهل السنة والجماعة .

ثانيا : نشأة التسمية بأهل السنة والجماعة .

ثالثا: منهج السلف في العقيدة.

| • |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

#### تمهيد

لما كان موضوع الرسالة يتعلق بشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وموقفه من الأشاعرة ، وشيخ الإسلام يمثل في موقفه هذا مذهب السلف - رحمهم الله - كان من المهم التمهيد ببيان التعريف بالسلف وهل لهم أسماء أخرى عرفوا بها ، وكيف تميزوا عن الطوائف والفرق الأخرى ؟ ، ثم لابد من بيان منهجهم في العقيدة وضرورة هذا المنهج لكل مسلم يبحث عن الحق ، ويرجو الفوز برضوان الله والنجاة من عذابه يوم القيامة .

ومسألة الالتزام بمذهب السلف ليست مسألة اختيارية ، من شاء سلكها ومن شاء سلك غيرها ، بل هي مسألة تتعلق بالإيمان بالله وبما جاء به كتابه وسنة رسوله – على الله و على الله وبما لا يختلف فيه أحد ممن ينتسب إلى الإسلام ولذا تجد الفرق المنحرفة – على اختلاف فيما بينها – كل واحدة تزعم أنها تسير على ما سار عليه الرسول – عياله وأصحابه ، وتحتج على أقوالها بالنصوص ، وحينا تعدد رجالاتها السابقين تذكر في الطبقة الأولى منهم الرسول – عياله وهي مع ذلك منحرفة انحرافا بينا ، فهي تصادم النصوص ، وأحيانا ترفض الاحتجاج ببعضها .... وغالباً ترفض فهم الصحابة للنصوص وتفسيرهم لها .

ولذا فلابد للباحث المسلم أن ينطلق في بحثه من منطلقين :

أحدهما : الثقة المطلقة بمذهب السلف ، أهل السنة والجماعة ، وأن يكون عنده يقين في ذلك لا يتزعزع أبدا .

والآخر : تحديد المقصود بالسلف ، من هم ؟ ، وما منهجهم ، حتى يسلك طريقتهم على بصيرة ، ولا يتخبط في سيره بين المناهج الأخرى .

و لما كان المنطلق الأول مما لا يختلف حوله أحد ولو بشكل مجمل ، فإننا في هذا التمهيد نعرض للمنطلق الثاني من خلال المباحث التالية : المبحث الأول : التعريف بالسلف ، وأهل السنة والجماعة ، وأهل الحديث .

المبحث الثاني : من المقصودون بالسلف ، ونشأة التسمية بأهل السنة والجماعة ؟ .

المبحث الثالث: منهج السلف ، أهل السنة والجماعة في العقيدة .

\* \* \*

## المبحث الأول التعريف بالسلف ، وأهل الحديث

#### أولاً : السلف :

قال ابن فارس : « سلف » : السين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسبق ، من ذلك السلف الثذين مضوا ، والقوم السلاف : المتقدمون (١) .

هذا هو أصل هذه الكلمة لغويا ، ولذا قال في العباب الزاخر : « وسلف يسلف سلفا – بالتحريك – مثال طلب يطلب طلبا أي : مضى قال الله تعالى : ﴿ فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ [ البقرة : ٢٧٥ ] ، والقوم السلاف : المتقدمون ، وسلف الرجل : آباؤه المتقدمون ، والجمع أسلاف وسلاف » (٢) ، ثم نقل عن أبي عبيد الهروي معاني السلف ومنها : القرض ، والسلم ، ثم قال : « وللسلف معنيان اخران : أحدهما كل عمل صالح قدمه العبد أو فرط فرط له ، والسلف من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك » (٣) ، وهذان المعنيان ذكرهما أهل غريب الحديث ، ففي مشارق الأنوار : « والسلف : كل عمل صالح تقدم للعبد ، ومنه قوله في الدعاء للطفل : « اجعله لنا فرطا وسلفا » (٤) أي خيرا متقدما نجده في الآخرة ، والسلف أيضا : من تقدمك من آبائك وقرابتك (٥) ، ومثله في النهاية ، ومجمع عار الأنوار (٢) ، ويشهد للمعنى الأخير : من تقدمك من آبائك وقرابتك ،

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة ، مادة : « سلف » ( ٩٥/٣ ) ·

<sup>(</sup>٢) العباب الزاخر: للحسن بن محمد الصفاني . حرف الفاء ، مادة: و سلف ٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) هذا الأثر مروى عن الحسن ، وقد علقه البخاري في صحيحه : كتاب الجنائز – باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة ( فتح الباري : ٢٠٣/٣ ) ، وذكره البخاري قبل حديث رقم ( ١٣٢٥ ) – وقد وصله ابن حجر كما في تغليق التعليق ( ٤٨٣/٣ - ٤٨٤ ) – وقد روى مسلم لفظة ( فرطا وسلفا ) من حديث آخر مرفوع ونصه : ٩ إن الله تعالى إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها ... ٤ ( مسلم ، كتاب الفضائل : باب إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها ، ورقمه : ٢٢٨٨ ) .

<sup>(</sup>٥) مشارق الأنوار ( ٢١٩/٢ ) .

 <sup>(</sup>٦) انظر النهاية لابن الأثير ، مادة : و سلف » ( ٣٩٠/٢ ) . وانظر أيضا : مجمع بحار الأنوار :
 عمد طاهر الصديقي ، مادة : و سلف » ( ١٠٠/٣ ) . وانظر : لسان العرب ، مادة : و سلف » .

حديث فاطمة – رضي الله عنها – أن النبي – عَيِّلُكُمْ – قال لها « ... ولا أراني إلا قد حضر أجلي وأنك أول أهلي لحوقا بي ، ونعم السلف أنا لك » (١) ، أي المتقدم . وكذا لما ماتت ابنته قال : « الحقي بسلفنا الصالح الخير ، عثمان بن مظعون ... » (٢) . ومنه الدعاء لأهل القبور : « أنتم سلفنا ونحن بالأثر » (٣) . أي : المتقدمون .

ونستخلص من هذا أن من معاني السلف : التقدم والسبق سواء كان بالعمل الصالح ، أو من تقدم من الآباء وذوي القرابة وغيرهم ، ومن هذا المعنى سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح (<sup>3)</sup> .

ولما حدث الافتراق ونشأت البدع بدأ يتحدد مصطلح السلف في عرف المتأخرين بأنهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان . وسيأتي مزيد إيضاح ومناقشة ، لهذا بعد التعريف بالمصطلحات المرادفة لمصطلح: « السلف » ، مثل : أهل السنة ، والجماعة ، وأهل الحديث ، والأثر ، لأن هذه المصطلحات اشتهرت وكثر الستعمالها ، وخاصة في مجال أصول العقائد .

#### ثانيا: أهل السنة:

السنة لغة : السيرة والطريقة ، قال ابن فارس : « سن » : السين والنون أصل واحد مطرد ، وهو جريان الشيء واطراده في سهولة ، والأصل قولهم : سننت الماء على وجهي أسنه سنا ، إذا أرسلت إرسالا .... ، ومما اشتق منه السنة ، وهي السيرة ، وسنة رسول الله عليه السلام سيرته (٥) ، فالسنة هي الطريقة ،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ، كتاب فضائل الصحابة – باب فضائل فاطمة ، ورقمه ( ۲٤٥٠ ) مكرر ، ورواه أحمد ( ۲۸۲/٦ ) .

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد ( ۲۳۷/۱ ) ، ورقمه عند أحمد شاكر ( ۲۱۲۷ ) وفيه : أنها زينب ، ورواه أحمد أيضا ( ۳۳۰/۱ ) ورقمه عند أحمد شاكر ( ۳۱۰۳ ) وفيه : أنها رقية .

 <sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ، كتاب الجنائز – باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر ، ورقمه
 (٣) تحقيق : فؤاد عبد الباقي .

<sup>(</sup>٤) النهاية مادة « سلف » ( ٣٩٠/٢ ) ، وتاج العروس مادة. « سلف » .

عمودة كانت أو مذمومة ، وهي مأخوذة من السنن وهو الطريق (1) ، ومنه الحديث : ( من سن في الإسلام سنة حسنة ، فله أجرها ، وأجر من عمل بها بعده ، من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ، ووزر من عمل بها من بعده ، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء » (7) ، يقول ابن الأثير : ( وقد تكرر في الحديث ذكر ( السنة » وما تصرف منها ، والأصل فيها الطريقة والسيرة (7) ، وفي الحديث : ( لتتبعن سنن من كان قبلكم » (3) ، أي طريقهم ، وقولهم : ( هي السنة » (1) أي الطريقة التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بها (1) ، ولذلك صار لفظ السنة يطلق على ما كان محمودا فيقال : فلان من أهل السنة ، معناه ، من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة (1) .

#### أما السنة في الاصطلاح فلها عدة إطلاقات:

أ) ففي اصطلاح المحدثين : عرفها ابن حجر بأنها : « ما جاء عن النبي – عَلَيْكُ – من أقواله وأفعاله وتقريره وما هم بفعله » (^) ، وعرفها البعض بأنها : « كل ما أثر عن النبي – عَلَيْكُ – من قول ، أو فعل ، أو تقرير ، أو صفة خلقية أو خلقية ، أو سيرة ، سواء كان ذلك قبل البعثة أو بعدها » (٩) ،

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب، مادة: ( سنن ) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ، كتاب الزكاة ، باب الحث على الصدقة ، ورقمه ( ١٠١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) النهاية ، مادة : « سنن » ( ٢٢٣/٢ ) .

 <sup>(</sup>٤) رواه البخاري ، كتاب أحاديث الأنبياء – باب ما ذكر عن بني اسرائيل ورقمه ( ٣٤٥٦ ) ،
 فتح الباري ( ٩٥/٦ ) – السلفية ، ورواه مسلم كتاب العلم – باب اتباع سنن اليهود والنصارى ، ورقمه
 ( ٢٦٦٩ ) .

 <sup>(</sup>٥) ترد كثيرا على لسان الصحابة والتابعين ، انظر مثلا : صحيح مسلم ، كتاب المساجد – باب جواز الإقعاء على العقبين ، ورقمه ( ٥٣٦ ) .

<sup>(</sup>٦) مشارق الأنوار ( ٢٢٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : لسان العرب ، مادة : « سنن » .

<sup>(</sup>٨) فتح الباري ( ٢٤٥/١٣ ) . السلفية ، وانظر : توجيه النظر ( ص : ٣ ) .

 <sup>(</sup>٩) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للسباعي (ص: ٤٧) ، وانظر السنة قبل التدوين
 (ص: ١٦) ، ودراسات في الحديث النبوي للأعظمي (١/١) .

فهي بهذا مرادفة للحديث .

ب) وفي اصطلاح علماء أصول الفقه يطلق لفظ السنة على ما جاء منقولا عن النبي - على الخصوص ، مما لم ينص عليه في الكتاب العزيز ، بل إن ما نص عليه من جهته عليه الصلاة والسلام ، كان بيانا لما في الكتاب أولا » (١) ، فهي مختصة بما صدر عن النبي - عليه المحلة - من غير القرآن مما يصلح أن يكون دليلا شرعيا (٢) .

جـ ) وفي اصطلاح الفقهاء فهي : ما ثبت عن النبي – عَلَيْكُ – و لم يكن من باب الفرض ولا الواجب (٣) . فهي مرادفة للمندوب .

د) وقد تطلق السنة على كل ما دل عليه دليل شرعي ، سواء كان ذلك في الكتاب العزيز أو مأثورا عن النبي – عليه – ، أو اجتهد فيه الصحابة كجمع المصحف ، وتدوين الدواوين .. (3) ، ودخول ما اجتهد فيه الصحابة يدل عليه حديث : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » (9) ، وقول علي في الخمر : « جلد النبي – عليه – أربعين ، وجلد أبو بكر أربعين ، وجلد عمر ثمانين ، وكل سنة » (1) .

هـ ) كما تطلق السنة في مقابل البدعة ، « فيقال : فلان على سنة ، إذا عمل على وفق ما عمل عليه السلام ، كان ذلك مما نص عليه الكتاب أو لا » (٧) .

<sup>(</sup>١) الموافقات للشاطبي ( ٣/٤ ) ، وانظر : النهاية لابن الأثير ( ٤٠٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : السنة قبل التدوين ( ص : ١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : إرشاد الفحول ( ص : ٣١ ) .

<sup>(</sup>٤) السنة للسباعي (ص : ٤٨) ، وانظر : الموافقات ( ٤/٤ - ٦ ) .

 <sup>(</sup>٥) رواه الترمذي ، كتاب العلم – باب ما جاء في الأخذ بالسنة اجتناب البدع ، ورقمه
 ( ٢٦٧٦ ) ، تحقيق عطوه . ورواه أبو داود ، كتاب السنة – باب لزوم لزوم السنة ، ورقمه
 ( ٤٦٠٧ ) . ط الدعاس .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم ، كتاب الحدود – باب حد الخمر ، ورقمه ( ۱۷۰۷ ) . وأحمد ( ۸۲/۱ ) ، ورقمه عند أحمد شاكر ( ٦٢١ ) .

<sup>(</sup>٧) الموافقات ( ٤/٤ ) .

هذه أهم إطلاقات السنة عند العلماء (١) ، والذي يهمنا هنا اصطلاح والسنة » حينا يقال : « أهل السنة » في مجال العقائد ، خاصة لما حدث الافتراق في الأمة الإسلامية . يقول ابن رجب : « وعن سفيان الثوري قال : « استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء » (٢) ، ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة طريقة النبي حيالة — التي كان عليها هو وأصحابه ، السالمة من الشبهات والشهوات ، ولهذا كان الفضيل بن عياض يقول : « أهل السنة من عرف ما يدخل في بطنه من حلال » (٣) ، وذلك لأن أكل الحلال من أعظم خصال السنة التي كان عليها النبي – عيالة وأصحابه رضي الله عنهم . ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم : السنة عبارة عما سلم من الشبهات المتحادات خاصة في مسائل الإيمان بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم والآخر ، وكذلك في مسائل القدر ، وفضائل الصحابة ، وصنفوا في هذا العلم تصائيف وسموها كتب السنة ، وإنما خصوا هذا العلم باسم السنة لأن خطره عظيم ، والمخالف فيه على شفا هلكة ، وأما السنة الكاملة فهي الطريقة السالمة عظيم ، والمخالف فيه على شفا هلكة ، وأما السنة الكاملة فهي الطريقة السالمة من الشبهات والشهوات » (٤) .

وهذا الذي ذكره ابن رجب - رحمه الله - استقر عليه مصطلح أهل السنة ، ولذلك لما وصل السمعاني في الأنساب إلى ذكر من نسب إلى السنة فقيل : « السني » قال : « السني : بضم السين المهملة ، وتشديد النون المكسورة ، هذه النسبة إلى السنة التي هي ضد البدعة ، ولما كثر أهل البدع

<sup>(</sup>١) يطلق لفظ: و أهل السنة » في مقابل الرافضة ، كما أن الرافضة يعنون به من مجداهم ، يقول ابن تيمية في منهاج السنة ( ٢٦٣/٢ ) ، المحققة : و فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة ، فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة فلا يدخل فيه إلا من يبت الصفات لله تعالى .... وهذا الرافضي – يعني المصنف – جعل أهل السنة بالاصطلاح الأول وهو اصطلاح العامة : كل من ليس برافضي قالوا : هو من أهل السنة » .

<sup>(</sup>٢) رواه اللالكائي في شرح السنة رقم ( ٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه بلفظ مقارب اللالكائي في شرح السنة رقم ( ٥١ ) ، وأبو نعيم في الحلية ( ١٠٤/٨ ) .

<sup>(</sup>٤) كشف الكربة ( ص : ١٩-٢٠ ) .

خصوا جماعة بهذا الانتساب » (١) ، ولما سأل عمر بن عبد العزيز رجل عن القدر أجابه بجواب طويل أوله : ( أما بعد ، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره (٢) ، واتباع سنة نبيه – عَلَيْكُ – ، وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته ، وكفوا مؤنته ، فعليك بلزوم السنة ، فإنها لك – بإذن الله – عصمة ... » (٣) . فأمره – وهو يجيبه عن موضوع القدر وما أحدث فيه أهل البدع – بلزوم السنة وأن فيها وحدها العصمة من الانحراف .

#### ثالثا: الجماعة:

يقال: (أهل السنة والجماعة)، وقد ورد الأمر بلزوم الجماعة في عدة أحاديث، منها ما رواه ابن عمر – رضي الله عنهما – أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – خطب بالجابية (أ) ، فقال: قام فينا رسول الله – عليه مقامي فيكم فقال: (استوصوا بأصحابي خيرا، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب، حتى إن الرجل ليبتدىء بالشهادة قبل أن يسألها، فمن أراد منكم بحبحة (أ) الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد ... وفي بعض روايات حديث الافتراق أن الفرقة الناجية: الجماعة (لا) ، وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – عليه الله عنه الصلاة المكتوبة التي بعدها كفارة رسول الله – عليه التي بعدها كفارة

<sup>(</sup>١) الأنساب ( ١٧٥/٧ ) ط لبنان .

<sup>(</sup>٢) أي التوسط بين الإفراط والتفريط . حاشية سنن أبي داود ( ١٩/٥ ) ، ط الدعاس .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ، كتاب السنة – باب لزوم السنة ، ورقمه ( ٤٦١٢ ) ، ط الدعاس .

<sup>(</sup>٤) الجابية : قرية بدمشق . تحفة الأحوذي ( ٢٠٧/٣ ) هندية .

 <sup>(</sup>٥) في بعض الألفاظ – منها لفظ الترمذي – بحبوحة الجنة – والمعنى : وسطها وخيارها . تحفة الأحوذي ( ٢٠٧/٣ ) هندية .

 <sup>(</sup>٦) رواه أحمد ( ٢٦،١٨/١ ) ، وهو في المسند تحقيق شاكر برقم ( ١٧٧،١١٤ ) . ورواه الترمذي في الفتن – باب ما جاء في لزوم الجماعة ، ورقمه ( ٢١٦٥ ) تحقيق : إبراهيم عطوة ، وقال فيه الترمذي : ه هذا حديث حسن صحيح غريب ٤ . ورواه الحاكم في المستدرك ( ١١٤٠١ ١١٥٠١ ) ، من طرق وصححه ووافقه الذهبي . ورواه ابن أبي عاصم في السنة ( ٢/١٤ ) من عدة طرق وصححه الألباني .

<sup>(</sup>٧) منها : رواية معاوية – رضى الله عنه – رواه الإمام أحمد ( ١٠٢/٤ ) ، وأبو داود ، =

لما بينهما ، قال : والجمعة إلى الجمعة ، والشهر إلى الشهر – يعني رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما – قال : ثم قال بعد ذلك : إلا من ثلاث – قال : فعرفت أن ذلك الأمر حدث – إلا من الإشراك بالله ، ونكث الصفقة ، وترك السنة ، قال : أما نكث الصفقة أن تبايع رجلا ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك ، وأما ترك السنة فالخروج من الجماعة » (١) ، وعن ابن عباس – رضي الله عنهما – عن النبي – قال : « من رأي من أميره شيئا فليصبر ، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية » (١) ، وغيرها من الأحاديث التي وردت بالأمر بلزوم الجماعة ، والنهي عن الخروج عليها .

#### وقد اختلف العلماء في المقصود بالجماعة على أقوال أهمها :

۱ – أن الجماعة هم الصحابة دون من بعدهم ، « فانهم الذين أقاموا عماد الدين ، وأرسوا أوتاده ، وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أبدا »  $(^{7})$  ، وهذا القول مروى عن عمر بن عبد العزيز – رحمه الله – فمما روى عنه

<sup>=</sup> كتاب السنة رقم ( ٢٥٩٧) - ط الدعاس ، والحاكم في المستدرك ( ١٢٨/١) ، والدارمي ( ١٥٨/٢) ، والدارمي ( ١٥٨/٢) برقم ( ٢٥٢١) - ط اليماني ، والآجري في الشريعة ( ص : ١٨) ، وابن أبي عاصم ( ٣٤/١ - ٣٤/١) ، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وحسنه ابن حجر أحاديث الكشاف ( ص : ٣٣) ، « ملحق في آخر الكشاف للزمخشري » . وجود اسناده العراقي - إحياء علوم الدين ( ٢٥٥/٣) ، وقال عنه ابن تيمية : « هذا حديث محفوظ » إقتضاء الصراط المستقيم ( ١١٨/١) ، المحققة . وصححه الألباني : سلسلة الصحيحة ، رقم ( ٢٠٤) ) .

ومنها: رواية عوف بن مالك – رضي الله عنه – رواها ابن ماجه ، كتاب الفتن ، رقم ( ٣٩٩٣ ) ، وابن أبي عاصم ( ٣٢/١ ) ، والملالكائي ( ١٠١/١ ) ، وإسناده حسن ، وذكره الألباني في الصحيحة رقم ( ١٤٩٢ ) . ومنها: رواية أنس بن مالك – رضي الله عنه – رواها الإمام أحمد ( ١٤٥،١٢٠/٣ ) ، وابن ماجه في الفتن ، ورقمه ( ٣٩٩٣ ) ، واللالكائي ( ١٠٠/١ ) ، والآجرى في الشريعة ( ص : ١٦-١٧ ) ، والطبراني في الصغير ( ٢٥٦/١ ) ، والعقيلي في الضعفاء الكبير ( ٢٦٢/٢ ) ، ويصح بمجموع طرقه .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ( ۲۲۹/۲ ) ، وهو في مسند شاكر ، برقم ( ۷۱۲۹ ) وصححه ، ورواه الحاكم . ( ۱۱۹/۱ – ۱۲۰ ) وقال : « صحيح على شرط مسلم ، ولا أعرف له علة » ووافقه الذهبي .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري في الفتن ، ورقمه ( ٧٠٥٤ ) ، وفي الأحكام ورقمه ( ٧١٤٣ ) ، ورواه
 مسلم في الإمارة ، ورقمه ( ١٨٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) الاعتصام ( ٢٦٢/٢ ) ، وانظر : فتح الباري ( ٣٧/١٣ ) .

أنه قال: ﴿ سن رسول الله - عَلَيْكُ - وولاة الأمر من بعده سننا ، الأخذ بها تصديق بكتاب الله ، واستكمال لطاعة الله ، وقوة على دين الله ، من عمل بها مهتدى ، ومن استنصر بها منصور ، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين ، وولاه الله ما تولى وصلاه جهنم وساءت مصيرا ﴾ (١) ، قال مالك : ﴿ فأعجبني عزم عمر على ذلك ﴾ (٢) ، فعلى هذا القول فلفظ الجماعة مطابق للرواية الأخرى لحديث الافتراق حيث قال : ﴿ وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا : ومن هي يارسول الله ؟ ، قال : ما أنا عليه وأصحابي ﴾ (١) ، والصحابة لهم خصوصيات كثيرة ، فهم الذين شاهدوا التنزيل ، وسمعوا من الرسول ، فلهم من العلم والفضل ، والاقتداء ما ليس لغيرهم ممن جاء بعدهم .

 $\gamma = 0$  وقيل : إن الجماعة هم أهل الحديث ، أو أهل العلم  $\gamma = 0$  المجتهدون  $\gamma = 0$  ، والناس تبع لهم في أمر الدين  $\gamma = 0$  ،

<sup>(</sup>١) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ( ٢٢٨/٢ ) بسنده إلى مالك عن عمر بن عبد العزيز ، وأيضا رواه أبو نعيم في الحلية ( ٣٦٤/٦ ) ، والآجري في الشريعة في عدة مواضع ( ص : ٣٠٤/٦) ، والكالكائي في شرح السنة رقم ( ١٣٤ ) . ولكن هذا الكلام مروى عن مالك ، رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث ( ص : ٧ ) ، والذهبي في سير أعلام النبلاء ( ٨٨/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الاعتصام ( ٢/٣٦٢ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، كتاب الإيمان ، ورقمه ( ٢٦٤١ ) ، ورواه الحاكم ( ٢٦٨/١-١٢٩) ، والآجري في الشريعة من طريقين ( ص : ١٦٠٠٥ ) ، واللالكائي في شرح السنة ، رقم ( ١٤٥-١٤٧ ) ، والعقيلي في الضعفاء الكبير ( ٢٦٢/٢ ) ، وابن وضاح في البدع والنهي عنها ( ص : ٨٥ ) .

وقال فيه الترمذي: و هذا حديث حسن ، غريب مفسر لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه ، قال في تحفة الأحوذي ( ٣٦٨/٣ ) ، هندية : و في سنده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف ، فتحسين الترمذي له لاعتضاده بأحاديث الباب » . قول الترمذي و مفسر » اسم مفعول من التفسير ، أي : مبين ، بين فيه ما لم يبين في حديث أبي هريرة المتقدم ( تحفة الأحوذي : ٣٦٨/٣ – هندية ) ، وذكره ابن تيمية محتجا به ، حيث نقل تحسين الترمذي له . اقتضاء الصراط المستقيم ( ١١٦/١ ) المحققة .

<sup>(</sup>٤) يلاحظ أن بعض العلماء عبر عن الحديث بالعلم ، فالخطيب البغدادي سمى كتابه : تقييد العلم ، وابن عبد البر سمى كتابه : جامع بيان العلم وفضله ، وقصدهم الحديث .

<sup>(</sup>٥) فتع الباري ( ٣٧/١٣ ) .

وهذا رأي الإمام البخارى قال : ( باب ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطاً ﴾ [البترة : ١٤٣] ، وما أمر النبي – عَلَيْتُ – بلزوم الجماعة ، وهم أهل العلم » (١) ، وهو رأي الإمام أحمد – رحمه الله – ، فإنه قال عن الجماعة : ( إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم (٢) ؟ » ، وهو رأي الترمذي الذي قال : ( وتفسير الجماعة عند أهل العلم : هم أهل الفقه والعلم والحديث » (٣) ، وهو رأي ابن المبارك وعلي بن المديني ، وأحمد بن سنان الذي قال : ( هم أهل العلم وأصحاب الآثار » (٤) .

فعلى هذا القول فالجماعة هم أهل السنة العالمون المجتهدون ، فيخرج منهم المبتدعة ، كما يخرج العامة المقلدة لأن الغالب فيهم أنهم تبع للعلماء .

 $^{\circ}$  - وقيل: إن الجماعة هم السواد الأعظم، وعليه رواية الافتراق التي أخبر النبي - عليه - فيها أن الفرقة الناجية هم السواد الأعظم  $^{(\circ)}$ ، قال في النهاية: ﴿ عليكم بالسواد الأعظم  $^{(1)}$ : أي جملة الناس ومعظمهم ، الذين يجتمعون على طاعة السلطان وسلوك النهج القويم  $^{(\circ)}$  ، يقول عبد الله مسعود - رضي الله عنه - في إحدى خطبه: ﴿ يَا أَيُّهَا الناس عليكم بالطاعة والجماعة ، فإنهما السبيل في الأصل إلى يَجِبُّلُ الله الذي أمر به ، وإن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة  $^{(\circ)}$  ، ويقول أبو غالب - رحمه الله - :

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: فتع الباري ( ٣١٦/١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) شرف أصحاب الحديث ( ص : ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ( ٤٦٥/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) شرف أصحاب الحديث ( ص : ٢٦-٢٧ ) .

<sup>(°)</sup> رواه الطبراني في الكبير من طرق ( ٣٢٨-٣٢١ ) ، وأرقامه ( ٨٠٥٣،٨٠٥١،٨٠٣ ) . ورواه الطلكائي في شرح السنة من طريقين ، رقمها ( ١٥١-١٥٣ ) ، ورواه ابن أبي زمنين في أصول السنة ( ص : ٣٦ ) ، من المخطوطة ، والحارث ابن أبي أسامة كما في المطالب العالية ( ٨٦/٣ ) ، كما رواه مختصرا بدون ذكر الافتراق : أحمد والترمذي وابن ماجه في قصة الحوارج . قال في مجمع الزوائد ( ٣٣٤/٦ ) : و ورواه الطبراني ورجاله ثقات » .

 <sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجه – مرفوعا – في الفتن ، رقمه ( ٣٩٥٠) ، وإسناده ضعيف ، وروى موقوفا
 عن أبي أمامة . مسند أحمد ( ٢٧٨/٤ ) ، وعن عبد الله بن أبي أوفى – المسند أيضا ( ٣٨٣/٤ ) .
 (٧) النهاية ( ٤١٩/٦ ) .

<sup>(</sup>٨) رواه اللالكائي ، رقم ( ١٥٨–١٥٩ ) ، والآجري في الشريعة ( ص : ١٣ ) .

( إن السواد الأعظم هم الناجون من الفرق ، فما كانوا عليه من أمر دينهم فهو الحق ، ومن خالفهم مات ميتة جاهلية سواء خالفهم في شيء من الشريعة أو في إمامهم وسلطانهم فهو مخالف للحق  $(^{(1)})$  ، ويقول أبو مسعود الأنصاري — رضي الله عنه — حين خرج ونزل في طريق القادسية وقال له أصحابه : اعهد إلينا ، فإن الناس قد وقعوا في الفتنة فلا ندري أنلقاك بعد اليوم أم  $(^{(1)})$  ، فقال :  $(^{(1)})$  النقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر ، وعليكم بالجماعة فإن الله  $(^{(1)})$  ، يقول الشاطبي معقبا : فعلى هذا القول يدخل في الجماعة مجتهدو الأمة وعلماؤها ، وأهل الشريعة العاملون بها ، ومن سواهم داخلون في حكمهم لأنهم تابعون لهم ومقتدون بهم ، فكل من خرج عن جماعتهم فهم الذين شذوا وهم نهبة الشيطان ، ويدخل في هؤلاء جميع أهل عن جماعتهم فهم الذين شذوا وهم نهبة الشيطان ، ويدخل في هؤلاء جميع أهل البدع ؛ لأنهم مخالفون لمن تقدم من الأمة ، لم يدخلوا في سوادهم بحال  $(^{(1)})$  . ويقول الآجري :  $(^{(1)})$  فمن أراد الله تعالى به خيرا فتح له باب الدعاء ، والتجأ إلى مولاه الكريم وخاف على دينه ، وحفظ لسانه ، وعرف زمانه ، ولزم الحجة الوضحة السواد الأعظم ...  $(^{(2)})$  .

٤ – وقيل: إن الجماعة هم جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر من أمور الشرع سواء في أمور الأحكام أو المعتقدات ، يقول الكرماني: « يلزم على المكلف متابعة حكم الجماعة والاعتصام به ، وهو اتفاق المجتهدين من الأمة في عصر على أمر ديني (٥) فهذا القول يفسر الجماعة بأهل الإجماع ، ولذا فهو قريب من القول الثاني .

و الجماعة : هم جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير ، وهذا رأي الطبري الذي ذكر الأقوال السابقة ، ثم قال : « والصواب أن المراد من الخبر

<sup>(</sup>١) الاعتصام ( ٢٦٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه اللالكائي ، ورقمه ( ١٦٢–١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الاعتصام ( ٢٦١/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الشريعة ( ص : ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٥) شرح الكرماني على البخاري ( ٧٥/٢٥ ) .

لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره ، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة » (١) ، ولذا أمر النبي – عليه ، ونهى عن الخروج عليه ، وفراق الأمة فيما أجمعوا عليه من تأميره وتقديمه عليهم (٢) .

هذه أهم الأقوال في الجماعة وحاصلها أن الجماعة ترجع إلى أمرين : أحدهما : أن الجماعة هم الذين اجتمعوا على أمير على مقتضى الشرع ، فيجب لزوم هذه الجماعة ، ويحرم الخروج عليها وعلى أميرها .

الثاني: أن الجماعة ما عليه أهل السنة من الاتباع وترك الابتداع ، وهو المذهب الحق الواجب اتباعه والسير على منهاجه ، وهذا معنى تفسير الجماعة بالصحابة ، أو أهل العلم والحديث ، أو الاجماع ، أو السواد الأعظم ، فهي كلها ترجع إلى معنى واحد هو : ما كان عليه رسول الله - عَيِّلِيّه - وأصحابه ، فيجب الاتباع حينئذ ولو كان المتمسك بهذا قليلا ، ولهذا قال عبد الله ابن مسعود - رضي الله عنه - إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك » (٢) ، وروى عنه أنه قال : « إنما الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك » (٤) ، يقول أبو شامة : « حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه ، وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا ، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا ، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي -عَيِّلِيّه - وأصحابه - رضي الله عنهم - ولا تنظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم » (٥) ، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول - عَيِّلِيّه - باطنا وظاهرا ، واتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ، واتباع وصية رسول الله - عَيْلُه - حيث قال : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدى ، تمسكوا بها ، وعضوا عليها بالنواجذ ، والخلفاء الراشدين المهدين من بعدى ، تمسكوا بها ، وعضوا عليها بالنواجذ ،

<sup>(</sup>١) فتح الباري ( ٣٧/١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الإعتصام ( ٢/٦٤/٣–٢٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه اللالكائي في شرح السنة ، رقمه ( ١٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤) الحوادث والبدع لأبي شامة (ص: ٢٢).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص: ٢٢).

وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة » (۱) ، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله ، وخير الهدى هدى محمد – عليه ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس ، ويقدمون هدى محمد – عليه الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس ، ويقدمون هدى محمد – عليه الله الكتاب والسنة ، وسموا أهل الجماعة ؛ لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة ، وان كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين ، و « الإجماع » هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين ، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين » (٢) . ولهذا نجد أحيانا بعض العلماء يفسرون الجماعة بأشخاص تمثل فيهم المنهج الحق والاتباع ، فعبد الله ابن المبارك لما سئل عن الجماعة قال : « أبو بكر وعمر ، فقيل له : قد مات أبو بكر وعمر ، قال : ففلان وفلان ، قيل له : قد مات فلان وفلان ، قال المبارك : أبو حمزة السكري جماعة » (٣) . فأراد ابن المبارك أن يفسر الجماعة بمن اجتمعت فيه صفات الاتباع الكامل للكتاب والسنة .

#### رابعا: أهل الحديث

تقدم في القول الثاني من الأقوال في المقصود بالجماعة : أنهم أهل الحديث ، وان هذا قال به جماعة من أهل العلم كالبخاري والإمام أحمد ، والترمذي ، وابن المبارك ، وابن المديني ، وأحمد بن سنان ، وغيرهم . ولذلك صار عند كثير من العلماء أن الفرقة الناجية والتي يجب السير على منهاجها هم أهل الحديث . ولذلك فسنعرف بهم هنا :

الحديث في اللغة ضد القديم (٤) ، وفي الاصطلاح: عرفه بعضهم بأنه:

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه عند الكلام عن معنى ( أهل السنة ) .

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى – ط الرياض ( ۱۵۷/۲ ) .

 <sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ( ٤٦٧/٤ ) بعد حديث رقم ( ٢١٦٧ ) ، تحقيق : عطوة ، وشرح السنة للبغوي ( ٢٠٥/١ ) ت : السيد صقر .

<sup>(</sup>٤) الصحاح للجوهري ، مادة : حدث .

« ما أضيف إلى النبي – عَلَيْكُ – من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي » (١) ، وعلى هذا فلا يشمل الموقوف والمقطوع (٢) ، ولكن جمهور العلماء ذهبوا إلى أنهما من الحديث (٣) .

#### علم الحديث:

علم الحديث قسمان:

أ ) علم الحديث رواية : وهو : « علم يشتمل على أقوال النبي – عَلَيْظُ – وأفعاله وتقريراته ، وصفاته ، وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها » (٤) .

ب ) علم الحديث دراية : وهو : « علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن » (°) ، وهو ما يعرف بمصطلح الحديث .

واذا قيل: « أهل الحديث » فالمقصود بهم الذين يعنون بحديث رسول الله – عليه و رواية ودراية ، ولكن لابد لهؤلاء – حتى يكونوا من أهل الحديث حقا – أن يكونوا عالمين وعاملين ، وأن يكونوا مطبقين لما يتعلمونه ، متبعين للسنة مجانبين للبدعة ، وبهذه الأمور يتميزون عن أهل الأهواء ، أما إذا كانوا لا يعملون بعلمهم – كما يحدث من بعض من ينتسب إلى الحديث – فقد اشتد نكير العلماء على مثل هؤلاء (٦) . وقد روى عن هارون الرشيد أنه قال : « طلبت أربعة فوجدتها في أربعة : طلبت الكفر فوجدته في الجهمية ، وطلبت الكلام والشغب فوجدته في المعتزلة ، وطلبت الكذب فوجدته عند الرافضة ،

<sup>(</sup>١) منهج النقد في علوم الحديث ( ص : ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الموقوف : ما أضيف إلى الصحابي ، والمقطوع : ما أضيف إلى التابعي .

<sup>(</sup>٣) منهج النقد ( ص : ٢٧ ) له وانظر : نزهة النظر ( ص : ١٨ ) .

<sup>(</sup>٤) تدريب الراوي ( ٤٠/١ )

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ( ٤١/١ )

<sup>(</sup>٦) انظر مثلا : جامع بيان العلم وفضله ( ٢٢٩٤١ ) وما بعدها ، وشرف أصحاب الحديث ( ص : ١٢٠ ) وما بعدها .

وطلبت الحق فوجدته مع أصحاب الحديث » (١) ويروى الخطيب عن أحمد بن سنان قال : « كان الوليد الكرابيسي خالي ، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه : تعلمون أحدا أعلم بالكلام مني ؟ قالوا :  $\mathbb{K}$  ، قال : فتهموني ؟ ، قالوا :  $\mathbb{K}$  ، قال : فإني أوصيكم أتقبلون ؟ ، قالوا : نعم ، قال : عليكم بما عليه أصحاب الحديث فإني رأيت الحق معهم ... (7) .

فأهل الحديث مرادف لأهل السنة ، يقول اللالكائي : « فلم نجد في كتاب الله وسنة رسوله وآثار صحابته إلا الحث على الاتباع ، وذم التكلف والاختراع ، فمن اقتصر على هذه الآثار كان من المتبعين ، وكان أولاهم بهذا الاسم ، وأحقهم بهذا الرسم » أصحاب الحديث « لاختصاصهم برسول الله - عَيِّمَةً - واتباعهم لقوله ، وطول ملازمتهم له ، وتحملهم علمه ... » (٣) ، ثم يعلل وجه تسميتهم بأهل الحديث بأن اسمهم مأخوذ من الكتاب والسنة لاتباعهم ما فيهما ، فهم حملة القرآن وأهله وقراؤه وحفظته ، وهم نقلة حديث رسول الله - عَيِّمَةً - وحملته (٤) .

\* \* \*

هذه تعريفات للمصطلحات التي تطلق على السلف ، أصحاب المذهب الحق ، والمنهج الحق ، وهي كلها تدل على معنى واحد ، ولذلك يمكن أن يفسر بعضها بما تدل عليه معاني البعض الآخر ، فهم الجماعة ، وهم أهل السنة ، وهم أيضا أهل الحديث ، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيها رسول الله - عيسة - :

<sup>(</sup>١) شرف أصحاب الحديث ( ص : ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص: ٥٦).

<sup>(</sup>٣) شرح السنة للالكائي ( ٢٢/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق ( ٢٤/١ ) .

« لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله ، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم ، حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس » (١) وفي لفظ « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك » (7) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) راه مسلم ، كتاب الإمارة ، ورقمه بعد حديث رقم ( ١٩٢٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم ، ورقمه ( ۱۹۲۰ ) ، عن ثوبان ، ورواه البخاري عن المغيرة بن شعبة ، ورقمه
 (۲۱٤٠ ) ، وهذا الحديث مروى في جميع كتب السنة – تقريبا – عن عدد كبير من الصحابة ، فهو متواتر .

#### المبحث الثاني

#### من المقصود بالسلف ؟ ونشأة التسمية بأهل السنة والجماعة

#### من المقصود بالسلف ؟

لقد تنوعت الآراء والمذاهب حول المقصود بمذهب السلف ، وعلى من ينطبق وصف « السلف » الذين يجب اتباع مذهبهم والسير على منهاجهم ، والسبب أن كل فئة تنطلق من وضعها الخاص بها وتدعى أن ما معها هو المذهب الحق ؛ لذلك نجد هذه الفئة تحدد المقصود بالسلف بما يتلائم مع ما عندها من أصول عقائدية ، أو منهج ارتضته للوصول إلى ما يجب اعتقاده .

أ) فأحيانا يتجه البعض (١) – من المحدثين – إلى حصر مذهب السلف بفترة معينة لا يتعداها ، ثم يزعم أن الفكر الإسلامي قد تطور بعد ذلك على يد رجاله ، وهذا التطور لا ينحصر عنده في نطاق فئة معينة ، وإنما كل ما ظهر من الآراء والفرق منتسبا بعمومه إلى الإسلام فهو جزء منه ، ولو خالف ما كان عليه السلف في المنهج والفهم والاعتقاد ، وعلى هذا فالمعتزلة والرافضة بل والجهمية والباطنية هم نتاج مذهب السلف بعد تطويره وبعثه ، وتجريده من ثوبه التقليدي البسيط إلى لباس العقل الفلسفي والتأويل الكلامي والباطني .

ولذلك فكثيرا ما يزعم بعض هؤلاء أن عقيدتهم هي التعبير الصحيح عن مذهب السلف ، وأن مذهب السلف – بشكله المعروف – إنما ناسب الزمن الذي نشأ فيه ، وأن رجاله الأوائل لو عاشوا إلى الزمن الذي بعدهم لطوروه إلى المستوى الذي وجد عليه فيما بعد .

ب ) وبعضهم يفهم أن السلف نصيون ، يعتمدون على النصوص فقط ، أما العقل فلا يعتمد عليه في شيء أبدا ، فهم يسلمون فقط لظاهر النصوص دون فهم لها ، ويكلون علمها – معانيها وكيفيتها – إلى الله تعالى ،

<sup>(</sup>١) أمثال مصطفى غالب وعارف تامر ، وغيرهم ، ممن يعنون ويميلون إلى الأفكار الباطنية والفلسفية .

ولذلك فقد شغلوا أنفسهم بما يرون أنه أنفع ؛ من العبادة والجهاد في سبيل الله ، وإقراء القرآن ، ونقل الحديث وروايته .

والعجيب أن مفهوم هؤلاء عن السلف ومنهجهم منتشر بين جمهرة كبيرة من العلماء الذين نحوا منحى كلاميا – في عقائدهم أو في كتبهم حول العقبدة – وأيضا من الذين كتبوا حول الفلسفة وعلم الكلام ، أو أية قضية من قضاياه ، ولذلك انتشرت بين هؤلاء جميعا عبارة : أن مذهب السلف هو التفويض ، أو عبارة بعض السلف : «أمروها كما جاءت » ، أو أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم (١) .

أما العقل عند السلف - على رأي هؤلاء - فلا يعتمد عليه مطلقا ، ولا أدري ما يصنع هؤلاء بالدلائل العقلية التي جاء بها القرآن والسنة ، والتي استخدمها علماء السلف في العصر الأول ؟ .

ويعلل هؤلاء نشوء ما يسمى بمذهب « الخلف » أو « علم الكلام » بأنه لما كثرت الشبهات التي تثار ضد العقيدة الإسلامية ، رأى علماء الإسلام أنه لا يكفي للرد عليها وإبطالها وحماية الناس – وخاصة العامة منهم – من شرورها وآثارها لا يكفي في ذلك الاعتماد على مذهب السلف النصي ، فنشأ علم الكلام بمباحثه العقلية والكلامية ليرد الشبهات ويثبت العقيدة ويظهر الحجاج لها في أجواء سادت فيها مذاهب الفلاسفة والجهمية والمعتزلة والقرامطة .

فهل فهم هؤلاء لمذهب السلف كان صحيحا ؟ حين قصروه على الإيمان بالنصوص والتسليم دون فهم أو اقتناع ؟

ج.) وتأتي فئة أخرى تزعم أن ما نشأ من الدراسات العقلية في علم الكلام لم ينشأ من المؤثرات الخارجية والشبهات التي أثارها أعداء العقيدة – وإن كان قد تطور بسببها – وإنما نشأ من مذهب السلف نفسه وأن بواكير الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام إنما جاءت من القرآن الكريم ، ففيه المجادلة للمخالفين من أهل الديانات الأخرى وغيرهم ، وفيه ذكر الحكمة التي كانت

<sup>(</sup>١) كما هو منتشر في كتب كثير من الأشعرية وغيرهم .

معروفة عند العرب وكان يفتخر بأصحابها ، وأن ما نشأ من البحث حول الاجتهاد في الأحكام الشرعية ، وذلك بما يسمى بأصول الفقه إنما هو بداية ظهور الاتجاه العقلى عند المسلمين (١) .

فالذي يفهم من هذا أن السلف - رحمهم الله تعالى - كانوا يحترمون النصوص ، ولكن من خلال منظار عقلي استخدموه ونشأ على أثره علم الكلام ، فكيف يصح هذا على إطلاقه مع ما هو متواتر عن السلف من الإيمان والتسليم والثقة المطلقة بما جاءت به النصوص ، وأن هذه الثقة توجد على أتمها حين ترد على النفس أو يورد بعض الناس - شبهات أو وساوس حولها ؟ .

د) وإذا كانت الآراء السابقة تنحو منحى خاصا في فهم المقصود بمذهب السلف ، فإن هناك اتجاها آخر يزعم أصحابه أن مذهب السلف يشتمل على عدة اتجاهات وتيارات ، وأن هذه التيارات وإن تباينت في المنهج – إلاّ أنها تلتقي في أنها قامت ونشأت على يد علماء الإسلام ممن هم من أهل الدين والفضل والعلم بالأحكام ، يقول ابن السبكي في شرح عقيدة ابن الحاجب : « اعلم أن أهل السنة والجماعة كلهم قد اتفقوا على معتقد واحد فيما يجب ويجوز ويستحيل وإن اختلفوا في الطرق والمبادئ الموصلة لذلك ، وبالجملة فهم بالاستقراء ثلاث طوائف :

الأولى : أهل الحديث ، ومعتمد مبادئهم الأدلة السمعية : الكتاب والسنة والإجماع .

الثانية : أهل النظر العقلي ، وهم الأشعرية والحنفية ، وشيخ الأشعرية أبو الحسن الأشعري ، وشيخ الحنفية : أبو منصور الماتريدي ، وهم متفقون في المبادئ السمعية فيما يدرك العقل جوازه فقط ، والعقلية والسمعية في غيرها ، واتفقوا في جميع المطالب الاعتقادية إلا في مسائل .

<sup>(</sup>١) انظر : تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ، مصطفى عبد الرازق ، ( ص : ١١٥-١٢٣ ) ، وانظر : المدرسة السلفية ، حسين نصار ، ( ص : ٦٢٤-٥٢٥ ) .

الثالثة: أهل الوجدان والكشف ، وهم الصوفية ، ومبادئهم مبادئ أهل النظر والحديث في البداية والكشف والإلهام في النهاية » (١) ، وهكذا يخلط بين اتجاه أهل الحديث ، والاتجاه التأويلي للأشعرية والماتريدية ، واتجاه الكشف عند المتصوفة ليصبح كل اتجاه منها هو مذهب أهل السنة والجماعة .

\* \* \*

وهذه الاتجاهات والآراء حول تحديد المقصود بالسلف نشأ الخطأ في كل واحد منها من جهة أنه لم ينطلق أصحابها من منطلق شرعي واضح ، مبني على الكتاب والسنة اللذين أمرا بالاتباع ونهيا عن الابتداع ، وحددا معالم المنهج والطريق الذي يجب السير فيه ، ومن ثم يجب اتباع من سار على هذا الطريق المستقم .

ومما ينبغي ملاحظته أنا إذا أردنا أن نبين القول الصحيح في تحديد من هم الذين يصدق عليهم اسم السلف ، تبرز بعض الملاحظات والاعتراضات :

أ) فمثلا: حين نقول: إن السلف هم الصحابة والتابعون والتابعون لهم للحديث الوارد: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم .. » (١) ، يرد الاعتراض بأن التفرق والاختلاف نشأ في عهد هؤلاء ، فالخوارج والشيعة والقدرية وجدوا في عهد الصحابة ، وكذا بقية الفرق بعد هؤلاء بقليل ، فهل وجود هؤلاء في هذه الفترة الزمنية التي هي خير القرون يعطيهم صفة السلفية المفضلة ؟ ، وإذا كان الجواب قطعا بالنفي فلابد من التقييد لمثل هذا الإطلاق في تحديد من هم السلف بحيث لا يقتصر على التحديد الزمني فقط .

<sup>(</sup>١) إشارات المرام للبياضي - الحاشية - ( ص : ٢٩٨ ) .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري ، في الشهادات ، ورقمه ( ۲٦٥١ ) ، وانظر أطرافه بعد ذكر الحديث . ورواه
 مسلم في فضائل الصحابة ، وأرقامه ( ۲۵۳۳-۲۵۳۳ ) .

ب ) وكذلك حينها يقال : إن السلف هم الذين يعتمدون في أقوالهم على الكتاب والسنة ، يبرز اعتراض خلاصته : من الذي يعتمد عليه في فهم الكتاب والسنة ؛ خاصة وأن الفرق كلها تدعي الاعتهاد على القرآن والسنة ؟ ، فالإطلاق هكذا يحتاج إلى بيان وإيضاح .

ج) وكذلك حين يحصر البعض مذهب السلف بالأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فمن كان قبل هؤلاء من الصحابة والتابعين السلف ؟ .

لذلك لابد من التحديد الدقيق للتعريف بالسلف بحيث يشمل:

أولا: التحديد الزمني: ليشمل الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان، وهذا لبيان المنطلق والبداية لمذهب السلف، وفائدة هذا التحديد الرجوع إلى أقوال رجال هذا الزمن وإلى فهمهم عند الاختلاف الذي قد ينشأ فيمن بعدهم. وهذه مسألة مهمة جدا ؛ إذ الخلاف الحاصل بعد القرون المفضلة بين من يتمسك بمذهب السلف ومن عداهم من أهل الأهواء والبدع لا يمكن حسمه إلا بالاتفاق على مثل هذا التحديد التاريخي ليحتكم إلى إجماعهم – إذا أجمعوا – أو أقوالهم، أو فهمهم للنصوص.

ولا يعني هذا حصر مذهب السلف في هؤلاء ، لأن كل من قال بقولهم فهو على السلف وإن تأخر .

ثانيا: ثم يأتي بعد ذلك بيان أن الفهم والمنطلق يجب أن يكون بما يوافق الكتاب والسنة ، فمن ابتدع في أمر من الأمور واتخذ لبدعته منهاجا خاصا ، لا يكون قوله قولا للسلف ، ولو كان هذا في القرون الأولى ، لأن وجوده في هذا الزمن لا يكفى للحكم عليه بأنه سائر على مذهب السلف .

ثالثا: بعد ظهور الافتراق يصبح مدلول « السلف » منطبقا على من حافظ « على العقيدة والمنهج الإسلامي ، طبقا لفهم الأوائل الذين تلقفوه جيلا

بعد جيل » (١) ، فمن سار على طريقة الصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، الذين اتبعوا ولم يبتدعوا فهو سائر على مذهب السلف ، وهو أيضا بالنسبة لمن بعده من السلف .

والخلاصة أن مصطلح السلف صار له مدلولان:

مدلول خاص: وهذا ينطبق على مذهب الصحابة والتابعين ، والتابعين
 لهم بإحسان ، ممن لم يبتدعوا ، وهذا فيه حصر تاريخي .

\* ومدلول أعم: يشمل ما بعد هذه القرون المفضلة ، وهذا شامل لكل من سار على طريقة ومنهج خير القرون ، والتزم النصوص والفهم الذي فهموه (٢) .

## نشأة التسمية بأهل السنة والجماعة :

إذا كان مذهب أهل السنة والجماعة هو ما كان عليه رسول الله - عليه وأصحابه ، فإطلاق القول بنشأة أهل السنة كما يقال نشأة المعتزلة والجهمية أو نشأة الرافضة ؛ لا معنى له ؛ لأنه واضح تمام الوضوح ، ولذلك آثرنا أن يكون العنوان : نشأة التسمية بأهل السنة والجماعة كمصطلح عليهم ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم ، معروف ، قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد ، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم ، ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة ، ومتنازعون في إجماع من بعدهم » (٣).

والمتتبع لنشأة التسمية بأهل السنة يلاحظ أنها ربطت بالإمام أحمد – رحمه الله – وليس ذلك لأن الإمام أحمد هو الذي أنشأه ، وإنما لأنه هو الإمام الذي امتحن فيه فصبر فصار إماما من أئمة أهل السنة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

<sup>(</sup>١) قواعد المنهج السلفي ، مصطفى حلمي ( ص : ٢٣ ) ط ثانية .

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق، نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة ( ٤٨٢/٢ ) تحقيق محمد رشاد سالم ، الطبعة الأولى .

بعد الكلام السابق: « وأحمد بن حنبل وإن كان قد اشتهر بإمامة السنة والصبر في المحنة ، فليس ذلك لأنه انفرد بقول أو ابتدع قولا ، بل لأن السنة التي كانت موجودة معروفة قبله علمها ودعا إليها ، وصبر على من امتحنه ليفارقها ، وكان الأئمة قبله قد ماتوا قبل المحنة ، فلما وقعت محنة الجهمية نفاة الصفات في أوائل المئة الثالثة – عهد المأمون وأخيه المعتصم ثم الواثق – ودعوا الناس إلى التجهم وإبطال صفات الله تعالى ، وهو المذهب الذي ذهب إليه متأخرو الرافضة ، وكانوا قد أدخلوا معهم من أدخلوه من ولاة الأمور ، فلم يوافقهم أهل السنة حتى تهددوا بعضهم بالقتل ، وقيدوا بعضهم ، وعاقبوهم ، وأخذوهم بالرغبة والرهبة ، وثبت الإمام أحمد على ذلك الأمر حتى حبسوه مدة ، ثم طلبوا أصحابهم لمناظرته ، فانقطعوا معه في المناظرة يوما بعد يوم ... وذكر المحنة ٢ ثم قال : « ثم صارت هذه الأمور سببا في البحث عن مسائل الصفات وما فيها من النصوص والأدلة والشبهات من جانبي المثبتة والنفاة ، وصنف الناس في ذلك مصنفات ، وأحمد وغيره من علماء السنة والحديث ما زالوا يعرفون فساد مذهب الروافض والخوارج والقدرية والجهمية والمرجئة ، ولكن بسبب المحنة كثر الكلام ، ورفع الله قدر هذا الإمام ، فصار إماماً من أئمة السنة ، وعلما من أعلامها ، لقيامه بإعلامها وإظهارها ، واطلاعه على نصوصها وآثارها ، وبيانه لخفي أسرارها ، لا لأنه أحدث مقالة أو ابتدع رأيا ، ولهذا قال بعض شيوخ المغرب : المذهب لمالك والشافعي ، والظهور لأحمد ؛ يعني أن مذاهب الأئمة في الأصول مذهب واحد ، وهو كما قال » <sup>(١)</sup> .

فمن هذا النص يتبين أن مذهب أهل السنة والجماعة امتداد لما كان عليه الرسول - عَيْلِيّ - وأصحابه ، فإذا ما قام إمام من الأئمة في زمن البدع بالدعوة إلى العقيدة السليمة وإلى منهج أهل السنة ، ومحاربة ما يخالفها فهذا الإمام لم يأت بجديد ، وإنما جدد ما اندرس من مذهب أهل السنة وأحيا ما مات منه ، وإلا فالعقيدة لم تتغير ، فإذا ما نسب - في بعض الأزمان أو الأمكنة - مذهب

<sup>(</sup>١) منهاج السنة ( ٤٨٦/٢) تحقيق : محمد رشاد سالم .

أهل السنة إلى عالم من العلماء ، أو مجدد من المجددين فلأنه دعا اليه لا لأنه ابتدعه أو اخترعه .

ومما سبق يتبين أن طرح النشأة لمذهب أهل السنة ينبغي أن ينصب على التسمية ، أما النشأة ذاتها فواضحة لأنها كانت مع مجيء الإسلام الذي وضح وكمل أتم كال وأبينه في عهد الرسول – علي – فمن جاء بعده إذا قيل عنه: إنه إمام أهل السنة – في زمنه أو بعد زمنه – فلأنه دعا إلى الأصول الأولى لمذهب أهل السنة وجدد ما اندرس منها .

وبدء التسمية مرتبط بنشأة الفرق ؛ لأن من الطبيعي أن يتميز أهل السنة عن بقية أهل الأهواء من أهل الفرق الذين انحرفوا عن المنهج السوي والذين ابتدعوا أقوالا وآراء مخالفة لما كان عليه أهل الصدر الأول .

والكلام حول بدء الفتنة ونشوء الفرق يطول ، ولكن نشير إلى لمحات في هذا الأمر لنصل إلى حقيقة تميز أهل السنة عن غيرهم :

ا – من المعلوم أن الفتنة وقعت في آخر عهد عثمان بن عفان – رضي الله عنه – وكان من آثارها استشهاده ، ثم نشأت على أثر ذلك الفرق ، وكان أول بدعة نشأت بدعة الخوارج والروافض ، فالخوارج كفروا عليا – رضي الله عنه – وخرجوا عليه ، والروافض ادعوا إمامته وعصمته ، أو نبوته أو إلهيته .

ثم بعد ذلك أخذت البدع تتوالى في الظهور ف « لما كان في آخر عصر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك حدثت بدعة المرجئة والقدرية ، ثم لما كان في أول عصر التابعين – في أواخر الخلافة الأموية – حدثت بدعة الجهمية والمشبهة والممثلة ، و لم يكن على عهد الصحابة شيء من ذلك » (١) .

٢ - كانت بدعتا الروافض والخوارج - من أول البدع ظهورا - كما
 سبق - وكانتا من المعالم الرئيسة في تميز أهل السنة والجماعة أو أهل الحديث :

<sup>(</sup>١) المنتقى ( ص : ٣٨٧ ) .

أ) ففي أجواء هذه الفتنة بدأ المسلمون يعنون بالبحث عن الإسناد ، والكلام في الرجال ، وذلك لأن السلف خافوا من الكذب على رسول الله - عليه الله وأن دواعي ذلك موجودة في مثل هذه الظروف ، فقد روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن سيرين أنه قال : « لم يكونوا يسألون عن الإسناد ، فلما وقعت الفتنة قالوا : سموا لنا رجالكم ، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم ، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم » (۱) ، وابن سيرين فيؤخذ حديثهم » (۱) ، وابن سيرين كان يقول : « إن هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم » (٢) .

وهنا بدأ التميز لأهل السنة والجماعة ، وذلك بتمييز من تقبل روايته ممن لا تقبل ؛ فمن كان من أهل السنة والاتباع ، ولم يقل بقول طائفة من الطوائف المنحرفة بل ثبت على الهدي الصحيح ، هدي الصحابة والتابعين ، فهذا له تميز عند علماء الحديث ، وروايته مقبولة – مع الاعتراف بتفاوت الرجال الذين لهم هذه الصفة من ناحية الحفظ والضبط – وأما من كان من أهل البدعة فروايته مردودة إلا بشروط دقيقة (٣) .

ومما يلاحظ أن الكذب قد اشتهر عند الرافضة ، ولذلك قال عنهم الإمام الشافعي – رحمه الله – : « لم أر من أهل الأهواء أشهد بالزور من الرافضة » <sup>(٤)</sup> ، ولما وقعت فتنة المختار – ذي الميول الشيعية <sup>(٥)</sup> – اشتهر في زمنه الكذب ووضع

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ، المقدمة (ص: ١٥) ، وانظر : الكفاية (ص: ١٦٢-١٦٣) هندية ، وشرح علل الترمذي ( ١١/٥) .

<sup>(</sup>٢) الكفاية (ص: ١٦٢).

 <sup>(</sup>٣) حكم الرواية عن أهل البدع تكلم عنها العلماء : انظر : الكفاية ( ص : ١٥٩ ) وما بعدها ،
 وشرح علل الترمذي ( ٣/١٥) وما بعدها ، وتدريب الراوي ( ٣٢٤/١ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) الكفاية (ص: ١٦٧) ، وقال يزيد بن هارون [ توفي سنة : ٢٦ هـ ] ، سير أعلام النبلاء : ٩ /٣٥٨ : ﴿ يكتب عن كل مبتدع – إذا لم يكن داعية – إلاّ الرافضة فإنهم يكذبون ﴾ (المنتقى ص: ٢٦) .

<sup>(</sup>٥) من العجيب أن هذا الكذاب كان أول أمره ناصبيا ، فأبغضته الشيعة ، ثم تشيع . انظر ترجمته في : البداية والنهاية ( ٢٨٩/٨ ) ، وانظر سير أعلام النبلاء ( ٣٨/٣ ) ، وميزان الاعتدال ( ٨٠/٤ ) ، وكان المختار يزعم أنه يوحي إليه . انظر : المسند للإمام أحمد ( ٢٢٣/٥-٢٢٤ ) قتل المختار سنة : ٦٧ هـ .

الحديث على رسول الله - عليه الله - عليه الله المام أحمد عن جابر بن نوح عن الأعمش عن إبراهيم [ النخعي ] قال : ( إنما سئل عن الإسناد أيام المختار » (۱) ، والمختار نفسه كان يأمر بأن توضع له الأحاديث المكذوبة ، فقد أمر رجلا من أصحاب الحديث - قائلا : ( ضع لي حديثا عن النبي - عليه الله النبي - عليه كائن بعده خليفة » ، فرفض الرجل (۲) ، بل أمر محمد بن عمار بن ياسر أن يحدث عن أبيه بحديث كذب فأبي فقتله (۳) . ولذلك فشا الكذب في عهده ، كا روى شريك عن أبي إسحاق : سمعت خزيمة بن نصر العبسي - أيام المختار - وهم يقولون من الكذب - وكان من أصحاب علي - قال : ( ما لهم قاتلهم الله ، أي عصابة شانوا وأي حديث أفسدوا » (٤) . وإذا كان الرافضة أهل كذب فقد ضموا إليه الطعن في أصحاب رسول الله - عليه - ورميهم بالكفر والردة إلّا أعدادا قليلة .

وليس الغرض استقصاء هذه الأمور – فالموضوع فيها طويل – ولكن نشير هنا إلى أن تميز أهل السنة واكب ظهور الرافضة من جهتين :

الأول : انتشار الكذب عندهم (°) ، مما أثار علماء السنة للبحث عن الرجال والأسانيد ، فبدأ بتميز أهل الحديث عن غيرهم ، وسبق أن ذكرنا أقوال العلماء بأن الفرقة الناجية هم أهل الحديث .

الثانية : طعنهم في الصحابة ، ونشوء البدع وكثرتها لديهم ، حتى أصبح شعار « أهل السنة » كثيرا ما يستعمل في مقابل الرافضة ، وسفيان الثوري – رحمه الله –

 <sup>(</sup>١) شرح علل الترمذي ( ٢/١٥) ، ورواه الخطيب في الجامع عن حثيمة بن عبد الرحمن .
 ( الجامع : ١٣٠/١ ) تحقيق : الطحان .

 <sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير للبخاري ( ١٤٧/٨ -٤٣٥ ) ، والصغير ( ١٤٧/١ ) ، والموضوعات لابن الجوزي
 ( ٣٩/١ ) .

<sup>(</sup>٣) الجامع للخطيب ( ١٣١/١ ) ، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ( ٤٣/٨ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في المدخل ، رقم ( ٨٣ ) ، وانظر علل الترمذي ( ٢/١ ) .

<sup>(</sup>٥) بل الكذب أحد أصولهم وذلك بما يسمى ( التقية ) عندهم .

فسر موافقة السنة بـ « تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر – رضي الله عنهما – » (١) .

ب) وفي مقابل فتنة الروافض جاءت فتنة الخوارج ، والذي يلاحظ أن الخوارج اشتهر عنهم الصدق ، ولعل مرد ذلك اعتقادهم أن مرتكب الكبيرة كافر ، والكذب كبيرة من الكبائر ، ولهذا روي عن أبي داود سليمان بن الأشعث أنه قال : « ليس في أصحاب الأهواء أصح حديثا من الخوارج » (٢) . ولذلك روى البخاري وغيره عن دعاتهم ، ولكن صدقهم وحماستهم لم يكن حائلا دون أن تكون فتنتهم وضلالهم شديدة الوطأة على المسلمين ، لأنهم كفروا من عداهم ، ولم يكتفوا بذلك ، بل ميزوا صفوفهم عن صفوف غيرهم من المسلمين ، وحاربوا وقاتلوا ، فصارت بدعتهم وانحرافهم أشد من غيرها ، ولذلك قاتلهم على – رضي الله عنه – وأجمع الصحابة على قتالهم .

فالخوارج خرجوا على الجماعة الذين لهم إمام شرعي ، ومع ظهور فتنة هؤلاء برز أهل السنة بحرصهم على الجماعة وعدم الخروج على الإمام الشرعي – ولو كان جائرا – وصاروا يذكرون هذا الاعتقاد ويدعون إليه ويحذرون من مخالفته ، وحرص المسلمون على الجماعة ونبذ الفرقة ، ولما اجتمعوا على معاوية – رضي الله عنه – عام إحدى وأربعين بعد تنازل الحسن – رضي الله عنه – سموا هذا العام عام الجماعة .

<sup>(</sup>۲) الكفاية (ص: ۱۷۳–۱۷۳) هندية – ولكن وردت روايات أن الخوارج ربما يضعون الأحاديث ، فقد روى عن أحد شيوخهم أنه قال : « إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا (2.13-13) ، =

فظهور بدعة الخوارج ميزت أهل السنة من جانبين :

الأول: خروج الخوارج عن المذهب الحق بالتكفير لمن عداهم من المسلمين ، ولا شك أن هذه بدعة شنيعة ، وقد حرص المسلمون على الرد على أصحابها ، وتحذير الناس أشد التحذير منهم . وصار من معالم مذهب أهل السنة عدم التكفير لمرتكب الكبيرة .

والثاني: خروجهم على الجماعة وعلى الإمام الشرعي وقتالهم للمسلمين بناء على أصل مذهبهم التكفير، وقد قابل أهل السنة هذا بمقاتلتهم حتى يقضي عليهم أو يكفوا شرهم وبالتحذير منهم وإعلان وجوب اتباع النصوص التي حذرت من الخروج على أئمة المسلمين وإن جاروا وظلموا، ولذا كان أحد المعاني المهمة للجماعة أنها الجماعة الذين اجتمعوا على أمير.

٣ - وبعد ظهور فتنة الروافض والخوارج أخذت بقية البدع تظهر بين المسلمين كبدعة القدر ، والإرجاء ، والتجهم ، فقاومها أهل السنة وحذروا منها ومن أصحابها ، حتى صار أهل البدع نشازا في المجتمع الإسلامي يأوي إليهم ويسمع أقوالهم إما أهل الزندقة والنفاق ، ممن يكيدون لهذا الدين في الخفاء ، وإما أصحاب الإيمان الضعيف ممن تؤثر فيهم وتستهويهم هذه البدع وما فيها من آراء وأفكار جديدة على المسلمين ، أما السواد الأعظم من المسلمين فإنهم يتبعون علماء الآفاق من أهل السنة في كل مكان .

وحذر علماء أهل السنة من أصحاب الأهواء ، حتى كان الحسن يقول : « لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم » (١) ، ولما جاءه رجل فقال : « يا أبا سعيد أني أريد أن أخاصمك » ، فقال الحسن : « إليك عنى

<sup>=</sup> والخطيب في الكفاية ( ص:١٦٣ ) هندية ، وابن الجوزي في الموضوعات ( ٣٨/١-٣٩ ) ، وانظر مناقشة الموضوع بشكل موسع في كتاب : « الوضع في الحديث (٢٢٩/١-٢٣٨) ، حيث رجح الدكتور عمر فلاتة في رسالته هذه أن الخوارج ليس لهم دور في الوضع في الحديث .

 <sup>(</sup>١) شرح السنة للالكائي، رقم ( ٢٤٠)، ورواه الدارمي في السنن، رقم ( ٤٠٧) – طـ اليماني –
 عن الحسن وابن سيرين.

فإني قد عرفت ديني ، وإنما يخاصمك الشاك في دينه » (١) . واستمر تحذير العلماء من أهل الكلام والبدع ، وصار مذهب أهل السنة متميزا بالاتباع والسير على منهاج الصحابة – رضي الله عنهم – مع البعد عن أهل البدع والإنكار عليهم – فصار لقب أهل السنة في مقابل : أهل البدع والأهواء والكلام .

ولما وقعت محنة القول بخلق القرآن – وصار للمعتزلة دولة وصولة امتحن أهل السنة وثبت الله الإمام أحمد – رحمه الله – فصار وقوفه وثباته مثالا شامخا للثبات على مذهب أهل السنة في مقابل أهل البدعة ، فصار الإمام أحمد إمام أهل السنة لذلك .

هذه خطوط عريضة لعلّها تكون قد أوضحت كيف نشأت التسمية بأهل السنة والجماعة ، أو أهل الحديث ، وان ذلك كان مع ظهور البدع ونشوء الفرق ، وما صاحب ذلك من الاستهانة بحديث رسول الله – عَيْضًا – ، وبنقلته من الصحابة ، فبدأ أهل السنة يعلنون تميزهم من خلال :

١ - العناية بالحديث رواية ودراية ، والكلام في الرجال ، والسبب في ذلك نشوء الكذب مع كثرة أهل الأهواء .

٢ - المحافظة على السنة وعلى ما كان عليه رسول الله - عَلَيْكُ - وأصحابه ،
 من غير ابتداع في الدين أو اتباع لأهل الأهواء والكلام المذموم على اختلاف مذاهبهم وأقوالهم .

٣ - المحافظة على الجماعة التي تعنى الاتباع والسير على المنهج الحق ، وتعنى
 أيضا المحافظة على وحدة الأمة وعدم الخروج على الجماعة التي لها إمام شرعي .

أما التحديد الدقيق لنشأة التسمية بأهل السنة والجماعة ، وربط ذلك بزمن محدد ، أو بعلم من أعلام أهل السنة ، أو بنشوء فرقة من الفرق ، فلا أظن أن ذلك ممكن إلا من خلال خطوط عريضة كما أسلفنا – والله أعلم – .

<sup>(</sup>١) شرح السنة ، رقم ( ٢١٥ ) ، والآجري في الشريعة ( ص : ٥٧ ) بلفظ مقارب .

# المبحث الثالث منهج السلف في العقيدة

سنعرض في هذا المبحث - بشكل مختصر - لمنهج السلف في العقيدة ، وتميزهم بهذا عن غيرهم من أهل البدع والأهواء ، وهذا الموضوع قد كتب حوله الكثير ، ولكن أغلب ما كتب جاء مقدمة لبعض النصوص المحققة في عقيدة أهل السنة ، أو لبعض البحوث المتعلقة بجانب من جوانبها ، وكان من الواجب أن يفرد برسالة جامعة تستقصي ما يتعلق بهذا الموضوع ، وتبين الشبهات المثارة حول مذهب السلف ، وترد عليها ، كما ترد على دعاوي المنتسبين إليها ممن ليس من أهلها أو ممن انحرف عنها - وعلى حد علمي لم يكتب في ذلك رسالة - (١) .

والكتابة حول هذا الموضوع من خلال التمهيد لهذا البحث المتعلق بموقف ابن تيمية من الأشاعرة لا يمكن التوسع فيها إلا من خلال ما يتعلق بالموضوع ، وقد ناقش ابن تيمية – رحمه الله – كثيرا من الأشاعرة في هذه المسألة ، وبين غلطهم في بعض القضايا المتعلقة بحقيقة مذهب السلف أو بحقيقة منهجهم – رحمهم الله – وسنشير إلى ذلك في موضعه من هذه الرسالة – إن شاء الله – .

أما هنا فسنذكر لمحات في هذا الموضوع تكملة للمبحثين السابقين ، والشيء الواضح في هذا أن السلف تميزوا عن أصحاب الأهواء والفرق بميزة الرجوع إلى الكتاب والسنة والاعتصام بهما ، وبذلك سلموا من الانحراف ، أما من عداهم فلابد أن تجد في انحرافهم أو بدعهم ما كان سببه وقوعهم في مخالفة أمر الله وأمر رسوله - عيالة - ، ومن أمثلة ذلك : أو ارتكاب ما نهى عنه الله ونهى عنه رسوله - عيالة - ، ومن أمثلة ذلك :

\* نهى الله ونهى رسوله - عَلِيْتُهُ - عن اتباع المتشابه ، فجاءت فرق عديدة تتبع ما تشابه من القرآن ، وتضرب كتاب الله بعضه ببعض .

 <sup>(</sup>١) في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة سجلت رسالة بعنوان : العقيدة السلفية في مسيرتها التاريخية
 وقدرتها على مواجهة التحديات . للباحث محمد المغراوى .

- \* نهى الرسول عَلِيْظَةً عن سب الصحابة وبين فضلهم ، فجاءت فرق الرافضة وغيرهم لتسب الصحابة رضي الله عنهم وتنتقص من شأنهم .
- \* أمر الرسول عَلِيْقَةٍ بطاعة الأمير وإن جار أو ظلم فجاءت الخوارج ليخرجوا على أئمة المسلمين ويثيروا الفتنة بين المسلمين .
- \* نهى الرسول عَيْضَةٍ عن الخوض في القدر ، فجاءت القدرية وغيرهم ليخوضوا فيه بالباطل .
- \* أمر الرسول عَيْظُهُ بابتاع سنته ، وأخبر أنه سيأتي أناس من أمته لا يحتجون بسنته ، ونشأ بعد ذلك من لا يحتج بخبر الآحاد في العقيدة .
- \* وأمر الرسول عَلِيْكُ باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده ، فجاء أقوام يضربون بأقوالهم عرض الحائط ويقولون : نحن رجال وهم رجال .
- \* وأخبر النبي عَلِيلِةً وهو الصادق المصدوق أن هذه الأمة ستفترق إلى فرق عديدة ، وذكر أن هناك فرقة هي الفرقة الناجية ، وهي الطائفة المنصورة ، ثم وجد بعد ذلك من يتزعم الفرق الضالة ، أو يتبعها ويترك الاعتصام بالسنة وما كان عليه رسول لله عَلَيْلِةً وأصحابه ومن تبعهم بإحسان .

والسلف الذين لم يخوضوا في شيء مما خاض فيه أهل الأهواء استقام أمرهم لموافقتهم الكتاب والسنة ، ولوعيهم – خاصة أثناء وقوع الفتن وانتشار البدع – وتذكرهم لمثل هذه النصوص التي حذر فيها المصطفي – عَلَيْتُكُم – أمته من الوقوع فيما نهى عنه :

وسنعرض لمنهج السلف من خلال ما يلي:

أولا : منهج السلف في العقيدة .

ثانيا : المميزات التي تميزوا بها عن غيرهم .

### أولا: منهج السلف في العقيدة

١ – أول قاعدة في منهج السلف هي اقتصارهم في مصدر التلقي على الوحي : كتاب الله وسنة رسوله – عَيْنَاتُهُ – الصحيحة ، وقد تمثلت هذه القاعدة في عدة ركائز :

أ ) الاعتقاد الجازم أنه لا يتحقق رضا الله تبارك وتعالى والفوز بجنته والنجاة من عذابه إلا بالإيمان بهما والعمل بما جاءا به ، وما يترتب على هذا من وجوب أن يعيش المسلم حياته كلها اعتقادا وعملا وسلوكا ، مستمسكا ومعتصما بهما ، لا يزيغ عنهما ولا يتعدى حدودهما . ومن مستلزمات هذا أن يتحاكم إليهما عند التنازع والاختلاف ، قال تعالى : ﴿ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِي شَيء فُرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّه وَٱلْرَسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلأَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلاً ﴾ [ النساء : ٥٥ ] ، وقال تعالى : ﴿ فَلاَ وَرَبُّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّنَى يُحَكِّمُّوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوآ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ ﴾ [ النساء: ٦٥ ] ولقد تربى الصحابة على ذلك ، فعاشوا لا يلتفتون إلى غير الكتاب والسنة ، وكان رسول الله - عَلِيْكُ - يحذرهم كل التحذير من أن يلتفتوا إلى كتب السابقين التي نزلت على الأنبياء ودخلها التحريف – فضلا عن غيرها من كتب الفلاسفة والملاحدة ، فقد روى عبد الله بن ثابت قال : « جاء عمر بن الخطاب إلى النبي - عَلِيلَةٍ - فقال : يارسول الله ، إني مررت بأخ لي من قريظة فكتب لي جوامع من التوارة ألا أعرضها عليك ، قال : فتغير وجه رسول الله – عَلَيْكُم – قال عبد الله : فقلت له : ألا ترى ما بوجه رسول الله - عَلَيْكُ - ، فقال عمر : رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد - عَلَيْكُ - رسولا ، قال : فسرى عن النبي - عَلِيْكُ - ، ثم قال : والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم ، إنكم حظى من الأمم ، وأنا حظكم من النبيين » (١) ،

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في مسنده ( ۲۷۰/۳–۲۷۱ ) ، وعبد الرزاق الصنعاني في المصنف ( ۱۱۳/۳ ) ورقمه ( ۱۰۱۳٪ ) .

وفي رواية جابر أنه قال لما غضب على عمر: أمتهوكون (1) فيها يا ابن الخطاب ، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية ، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به ، أو بباطل فتصدقوا به ، والذي نفسي بيده لو أن موسى – عليه السلام – كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني (1) ، وقد طبق هذا عمر – رضي الله عنه – عمليا ، فقد ضرب رجلا من عبد القيس لأنه انتسخ أحد الكتب السابقة وأمره بمحوه (1) .

والاستغناء بالكتاب والسنة والاعتهاد عليهما نابع من اليقين القاطع أن ما جاء به فهو حق وصدق ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « وأما خبر الله ورسوله فهو صدق ، موافق لما الأمر عليه في نفسه ، لا يجوز أن يكون شيء من أخباره باطلا ولا مخالفا لما عليه في نفسه ، ويعلم من حيث الجملة أن كل ما عارض شيئا من أخباره وناقضه فإنه باطل من جنس حجج السوفسطائية (٤) ، وهذه وإن كان العالم بذلك لا يعلم وجه بطلان تلك الحجج المعارضة لأخباره ، ويعلمون حال المؤمنين للرسول الذين علموا أن رسول الله الصادق فيما يخبر به ، ويعلمون

<sup>(</sup>١) أي : أمتحيرون ، هكذا فسره الحسن وأبو قلابة ، كما في شعب الإيمان للبيهقي ( ٤٨١/١ ) والمراسيل ( ص : ٢٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد ( ٣٨٧/٣ ) ، والدارمي في سننه – باب ما يتقى من تفسير حديث النبي – عليه و ( ٩٥/١ ) ورقمه ( ٤٤١ ) ، والبيه في شعب الإيمان ( ٤٧٩/١ ) – ط الدار السلفية في الهند . وهذا الحديث رواه أبو داود في المراسيل عن أبي قلابة في كتاب العلم ( ص : ٣٢٣ ) ت السيروان كا رواه ابن أبي حاتم مختصرا كما في تفسير ابن كثير ( سورة يوسف : ٣ ) . وانظر التعليق القادم . (٣) ثم ذكر عمر قصته مع النبي – عليه و رواه بو يعلى الموصلي ، وأبو بكر الإسماعيلي ، كما نقله عنهما ابن كثير في تفسيره ( سورة يوسف : ٣ ) .

والحديث حسنه الألباني كما في تخريج المشكاة رقم ( ١٩٤،١٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤) السوفسطائية: السفسطة: قياس مركب من الوهميات ، والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته ، والسوفسطائيون: جماعة من فلاسفة اليونان ، وزعيمهم بروتاجوراس الذي ولد سنة ( ١٨٠ ق.م ) . ونظريتهم تقوم على أنه ليس هناك وجود خارجي مستقل عما في أذهاننا ، فما يظهر للشخص أنه الحقيقة يكون هو الحقيقة له ، فإذا رأى السراب ماء فهو عنده حقيقة ماء . انظر: التعريفات ( ص: ٣٠ ) ، وكشاف اصطلاح الفنون ( ١٧٣/٣ ) ، وقصة الفلسفة اليونانية ( ص: ٢٠ ) ، والمعجم الفلسفي ( ١٥٨/١ ) .

من حيث الجملة أن ما ناقض خبره فهو باطل ، وأنه لا يجوز أن يعارض خبره دليل صحيح لا عقلي ولا سمعي ...» (١) .

ويقول: « وما أحد شذ بقول فاسد عن الجمهور إلا وفي الكتاب والسنة ما يبين فساد قوله ، وإن كان القائل كثيرا ... ، وأما القول الذي يدل عليه الكتاب والسنة فلا يكون شاذا وإن [كان] (٢) القائل به أقل من القائل بذاك القول ، فلا عبرة بكثرة القائل باتفاق الناس » (٣) .

ب) أن هذا الدين كامل ، والله تبارك وتعالى يقول : ﴿ آليوم أَكُمُلْتُ لِكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرضِيتُ لَكُمُ آلإِسْلَمَ دِيناً ﴾ [ المائدة : ٣ ] ، ويقول أيضا : ﴿ وَنَزُلْنَا عَلَيْكَ آلْكِتَبَ تِبْيِناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [ النحل : ١٩٩] ، وقال ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ آلله نُورٌ وَكِتَبُ مُبِينٌ \* يَهْدِي بِهِ آلله مِنَ آلَتُهُ مِرَ آلَبُعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ آلسَلَم وَيُخْرِجُهُم مِّنَ آلظُلُمْتِ إِلَى آلنَوْرِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [ المائدة : ١٦،١٥] . يقول ابن تيمية بعد ذكره لهذه الآيات وغيرها : ﴿ ومثل هذا في القرآن كثير ، مما يبين الله فيه أن كتابه مبين للدين كله ، موضح لسبيل الهدى ، كاف لمن اتبعه ، لا يحتاج معه إلى غيره يجب اتباعه دون اتباع غيره من السبل » (٤) ، ومسألة كال الدين من المسأئل المهمة في بيان منهج السلف – رحمهم الله تعالى – ، فقد انطلقوا بقوة من هذا المنطلق ، وهذا لا يعني أنه لم يكن في عهد الصحابة ومن بعدهم ديانات موجودة ، لكن من الذي يلتفت إليها وهو مقتنع تمام الاقتناع ومذاهب ، بل كانت موجودة ، لكن من الذي يلتفت إليها وهو مقتنع تمام الاقتناع بكمال ما لديه من كتاب وسنة وأن فيهما ما يغني ويكفي ، وأن ما فيهما حق وصدق لا يأتيه الباطل أبدا ، فه ﴿ متى ذكرت ألفاظ القرآن والحديث وبين معناها وصدق لا يأتيه الباطل أبدا ، فه ﴿ متى ذكرت ألفاظ القرآن والحديث وبين معناها

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل ( ٥/٥٥) .

<sup>(</sup>٢) في طبعة النبوات لدار الكتب العلمية (ص: ٢٠٤)، ودار الفكر (ص: ١٣٨) بدون د كان ، ، والسياق يقتضيها .

<sup>(</sup>٣) النبوات ( ص : ٢٠٤ ) ط دار الكتب العلمية .

<sup>(</sup>٤) درء تعارض العقل والنقل ( ٣٠٤/١٠ ) .

بيانا شافيا فإنها تنظم (١) جميع ما يقوله الناس من المعاني الصحيحة ، وفيها زيادات عظيمة لا توجد في كلام الناس ، وهي محفوظة مما دخل في الكلام من الباطل كما قال : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَمْفِظُونَ ﴾ [ الحجر : ٩ ] ، وقال الباطل كما قال : ﴿ وَإِنّه لَكَتَلْب عَزِيز \* لايَاتِيهِ ٱلبَلْطل مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيم حَمِيدٍ ﴾ [ فصلت : ٢٠٤١ ] ، وقال تعالى : ﴿ ٱلر كِتَلْبُ أُحكِمَتُ عَايَلتُه ثُم فُصلت مِن لَدُنْ حَكِيم خَبِير ﴾ [ هود : ١ ] ، وقال : ﴿ تِلْكَ عَايَلتُ وَالْكِتَلْبِ ٱلْحَكِيم ﴾ [ لقمان : ٢ ] ، وفيه من دلائل الربوبية والنبوة والمعاد ما لا يوجد في كلام أحد من العباد ، ففيه أصول الدين المفيدة لليقين ، وهو أصول دين محدث ورأي مبتدع » (٢) .

ج) وجوب تقديم الشرع على العقل عند توهم التعارض ، وإلا ففي الحقيقة والواقع لا يمكن أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح ، ولقد كان تقديم ما في كتاب الله وسنة رسوله – على الله على ما في غيرهما من معقول أو غيره يعارضها من مسلمات منهج السلف رحمهم الله تعالى .

وليس هذا موضع تفصيل الأدلة لذلك ، ولكن نشير إلى أن الأنبياء أعلم بالله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر من غيرهم فيجب رد الأمر إليهم ، وهذا كما أن العامة يردون ما يختلفون فيه مما يتعلق بالطب وغيره من أمور الدنيا إلى من هو أعلم به منهم ، « وإذا كان الأمر كذلك فإذا علم الإنسان بالعقل أن هذا رسول الله ، وعلم أنه أخبر بشيء ، ووجد في عقله ما ينازعه في خبره ، كان عقله يوجب عليه أن يسلم موارد النزاع إلى من هو أعلم به منه ، وأن لا يقدم رأيه على قوله ، ويعلم أن عقله قاصر بالنسبة إليه ، وأنه أعلم بالله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر منه ، وأن التفاوت الذي بينهما في العلم بذلك أعظم من التفاوت

 <sup>(</sup>١) في الأصل : ٥ فإنها لا تنظم ، ط دار الكتب العلمية ، وكذا في مصورة دار الفكر ،
 ( ص : ٢٢١ ) ، ولعل الصواب حذف ، لا ،

<sup>(</sup>٢) النبوات ( ص : ٣٣٤ ) ط دار الكتب العلمية .

الذي بين العامة وأهل العلم بالطب » (١).

د ) الأدب مع نصوص الكتاب والسنة ، وذلك بأن تُراعى ألفاظهما عند بيان العقيدة ، وأن لا تستخدم الألفاظ والمصطلحات الموهمة غير الشرعية ، ف و أهل السنة والحديث فيهم رعاية النصوص لألفاظ النصوص وألفاظ السلف » (٢) .

حدم الخوض في علم الكلام والفلسفة ، والاقتصار في بيان وفهم العقيدة
 على ما في الكتاب والسنة ، وقد تجلي هذا في منهج السلف من خلال عدة أمور :

أ) الحرص على العلم النافع مع العمل. فالعلم علمان: علم نافع يولد عملا ، وينفع صاحبه في الدنيا والآخرة ، وعلم غير نافع ، لا ينفع صاحبه في الدنيا أو لا ينفع صاحبه في الآخرة ( ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وغير نافع ، والاستعادة من العلم الذي لا ينفع ، وسؤال العلم النافع ، ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي - عليه - كان يقول: ( اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ، ومن نفس لا تشبع ، ومن دعوة لا يستجاب لها (٣) ، (٤) . وقال معروف الكرخي (٥): ( إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل ، وأغلق عنه باب العمل وفتح له باب العمل وفتح له باب الجدل وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب العمل . (١٥) .

ب ) النهي عن البدع ، ومن ذلك علم الكلام ، وقد كان موقف السلف

<sup>(</sup>۱) درء تعارض العقل والنقل ( ۱٤١/۱ ) ، وانظر : قواعد المنهج السلفي مصطفى حلمي ( ص : ۲۵۳-۲۰۷ ) ط ثانية .

<sup>(</sup>٢) نقض التأسيس المطبوع ( ١١٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ، كتاب الذكر والدعاء ، ورقمه ( ٢٧٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) بيان فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب ( ص : ١٧ ) ط دار الأرقم .

<sup>(</sup>٥) هو معروف بن فيروز أو فيرزان ، أبو محفوظ البغدادي الكرخي ، أحد الزهاد ، مدحه الإمام أحمد . انظر ترجمته في : مناقب معروف الكرخي وأخباره لابن الجوزي ، وتاريخ بغداد ( ١٩٩/١٣ ) وطبقات الحنابلة ( ٣٨/١٨ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ٣٣٩/٩ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه أبو نعيم في الحلية ( ٣٦١/٨ ) ، وابن الجوزي في مناقب معروف الكرخي ( ص : ١٢٣–١٢٣ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر مثلا: بيان فضل علم السلف على الخلف (ص: ٥١-٥٤).

واضحا ومشهورا من علم الكلام ، فقصة عمر - رضي الله عنه - مع صبيغ ابن عسل (1) لما علم أنه يتنبع متشابه الكلام ويسأل عنه ، فضربه عمر ونفاه إلى البصرة - قصة مشهورة (1) - ، ولذلك لما حدث يزيد بن هارون بحديث الرؤية ، فقال له رجل : يا أبا خالد ، ما معنى هذا الحديث ؟ فغضب وحرد (1) وقال : ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به (1) . وعمر - رضي الله عنه - روي عنه أنه قال : « انه سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن ، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله » (1) .

وقد استمر السلف على هذا المنهج من التحذير من البدع وعلم الكلام حتى وما عليه أهل الأهواء ، فالشافعي أثر عنه الكثير في التحذير من أهل الكلام حتى قال : ﴿ لأَن يلقى الله العبدُ بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلى من أن يلقاه بشيء من الأهواء ﴾ (١) ، والإمام أحمد – رحمه الله – يقول في رسالته – الثابتة عنه – إلى عبد الله بن يحيى بن خاقان – لما طلب منه المتوكل أن يكتب له حول مسألة ﴿ خلق القرآن ﴾ : ﴿ وقد روى غير واحد ممن مضى من سلفنا – رحمهم الله – أنهم كانوا يقولون : القرآن كلام الله عزّ وجل وليس بمخلوق ،

<sup>(</sup>۱) هو صَبِيغ بن شريك بن المنذر بن قشع بن عسل التميمي ، ويقال صبيغ بن عسل ، نسبة إلى جده . ترجمته في : الإكال لابن ماكولا ( ٥٠٤/٦،٢٢١/٥ ) ، والإصابة ( ٤٥٨/٣ ) ، ترجمة رقم ( ٤١٢٧ ) ، وتبصير المنتبه ( ٩٥٤/٣ ) ، والوافي في الوفيات ( ٣٨٣/١٦ ) .

<sup>(</sup>۲) رواها : الدارمي في سننه ، رقم ( ۱٤٦ ) ، والآجري في الشريعة ( ص : ۷۳ ) ، واللالكائي في شرح السنة ، رقم ( ۱۱۳٦ - ۱۱۶۰ ) ، والصابوني في عقيدة السلف ، رقم ( ۸۳–۸۵ ) ، تحقيق : بدر البدر ، ورواها غيرهم . انظر : الإصابة ( ٤٥٨/٣ ) ، رقم الترجمة ( ٤١٢٧ ) ت البجاوي ، والدر المنثور للسيوطي . أول سورة الذاريات .

<sup>(</sup>٣) ٥ حرد ، أي غضب واغتاظ وهم به . انظر : الصحاح ، والمعجم الوسيط ، مادة : ٥ حرد ، .

<sup>(</sup>٤) عقيدة السلف للصابوني ، رقم ( ٨٢ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه الدارمي رقم ( ١٢١ ) ، واللالكائي رقم ( ٢٠٢ ) ، والآجري في الشريعة ( ص : ٥٢ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه البيهتي في : مناقب الشافعي ( ٢٥٠/١ ) ، وفي الاعتقاد ( ص : ٣٩ ) ، تحقيق : أحمد عصام الكاتب ، وأبو نعيم في الحلية ( ١١١/٩ ) ، وابن عساكر في تبيين كذب المفتري ( ص : ٣٣٧ ) ، واللالكائي في شرح السنة ، رقم ( ٣٠٠ ) ، وابن أبي حاتم : كما في توالي التأسيس لابن حجر ( ص : ١١٠ ) .

وهو الذي أذهب إليه ، ولست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من المدا . هنا ، إلّا ما كان في كتاب الله عزّ وجل أو في حديث النبي – عَيْظَةً – أو عن أصحابه أو عن التابعين ، فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود ... » (١) .

واشتهر هذا الموقف من علم الكلام ومن المنطق عن أعلام السلف – رحمهم الله – وصارت دواوين السنة تذكر كثيرا من الآثار عنهم في موقفهم هذا . بل وصل الأمر في إحدى الحالات أن النساخ كانوا يقسمون أنهم لم ينسخوا كتابا في المنطق (٢) .

وموقف السلف من علم الكلام كان لأسباب (٢) ، وليس لأنهم عجزوا أو جهلوا أو شغلوا عنه كما يحلو للبعض أن يفسر ذلك ، ولا شك أن منهج علم الكلام يقوم على أسس غريبة على المنهج الذي كان عليه رسول الله - عليه وأصحابه . وأية محاولة للعودة بالمسلمين إلى الإسلام فلابد أن تكون أولى مسلماته العودة إلى صفاء العقيدة وتخليصها مما ران عليها من شوائب علم الكلام والفلسفة ، يقول سيد قطب - رحمه الله - في معرض كلامه عن المنهج الذي يراه في العقيدة : ولما كانت هناك جفوة أصيلة بين منهج الفلسفة ومنهج العقيدة ، وبين أسلوب الفلسفة وأسلوب العقيدة ، وبين الحقائق الإيمانية الإسلامية وتلك المحاولات الصغيرة المضطربة المفتعلة التي تتضمنها الفلسفات والمباحث اللاهوتية البشرية .... فقد بدت المفسفة الإسلامية - كما سميت - نشازا كاملا في لحن العقيدة المتناسق ، ونشأ من هذه المحاولات تخليط كثير ، شاب صفاء التصور الإسلامي ، وصغر مساحته ،

<sup>(</sup>١) السنة لعبد الله بن الإمام أحمد ( ١٣٩/١-١٤٠ ) ، وأبو نعيم في الحلية ( ٢١٦/٩ ) ، وابن الجوزي في المناقب ( ص : ٢٦٦ ) ) اختصار ، والذهبي في تاريخ الإسلام ( ترجمة الإمام أحمد مفردة – ط : دار الوعي بحلب ) ( ص : ٧٠-٧١ ) ، وقال الذهبي في آخرها : « قلت : رواة هذه الرسالة عن أحمد أثمة أثبات أشهد بالله أنه أملاها على ولده » ، وذكرها في سير أعلام النبلاء ( ٢٨٦/١١ ) ، وقال : « إسنادها كالشمس » .

<sup>(</sup>٢) انظر : الكامل لابن الأثير حوادث سنة : ٢٧٩ ( ٤٥٣/٧ ) دار صادر .

 <sup>(</sup>٣) انظر : بیان فضل علم السلف لابن رجب ( ص : ٥٥-٥٥ ) ، ومنهج علماء الحدیث والسنة مصطفی حلمی ( ص : ٦٠-٦٠ ) ، ومنطق ابن تیمیة ( ص : ۲۷۷ ) .

وأصابه بالسطحية ، ذلك مع التعقيد والجفاف والتخليط ، مما جعل تلك الفلسفة الإسلامية ومعها مباحث علم الكلام غريبة غربة كاملة علي الإسلام وطبيعته ، وحقيقته ، ومنهجه وأسلوبه » .

« وأنا أعلم أن هذا الكلام سيقابل بالدهشة – على الأقل – سواء من كثير من المشتغلين عندنا بما يسمي « الفلسفة الإسلامية » أو من المشتغلين بالمباحث الفلسفية بصفة عامة .... ولكني أقرر وأنا على يقين جازم بأن « التصور الإسلامي » لن يخلص من التشويه والانحراف والمسخ إلا حين نلقي عنه جملة بكل ما أطلق عليه اسم الفلسفة الإسلامية ، وبكل مباحث علم الكلام ، وبكل ما ثار من الجدل بين الفرق الإسلامية المختلفة في شتى العصور أيضا ، ثم نعود إلى القرآن الكريم ... » (١) .

ج ) الرد على المنحرفين وأصحاب الأهواء بمنهج متميز ، فالسلف – رحمهم الله – لما حذروا من المنطق ومن علم الكلام لم يكتفوا بهذا ، وإنما ردوا وناقشوا أصحاب البدع بالأدلة النقلية والعقلية المبنية على الكتاب والسنة .

والسلف كانوا أصحاب منهج واضح ، مقنع ، وليس كما يزعم بعض أهل الكلام من أن السلف أو أهل الحديث لا يعرفون الرد ومجادلة الخصوم ويذكرون في ذلك قصة لهارون الرشيد لما منع الجدال في الدين وحبس أهل الكلام ، وخلاصتها : أن ملك السند بعث يطلب منه أن يرسل إليه من يناظره ، فأرسل إليه قاضيا – أو رجلا من أهل الحديث – فعجز عن مناظرته ، فغضب الرشيد وسأل من حوله : « أليس لهذا الدين من يناضل عنه ؟ ، فقيل له : بلى ، هم الذين نهيتهم عن الجدال ، وفيهم من هو في الحبس . فأحضروهم ، وأرسل واحدا منهم إلى ملك عن الجدال ، وفيهم من هو في الحبس . فأحضروهم ، وأرسل واحدا منهم إلى ملك السند ، فدس له السم قبل وصوله إليه (٢) . وهذه قصة باطلة لأن فتح السند وقتل ملكها كان سنة ٩٣ هـ وهارون الرشيد تولى الخلافة سنة ، ١٧ هـ .

<sup>(</sup>١) خصائص التصور الإسلامي : كلمة في المنهج ( ص : ١١-٠١ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر المعروف لهذه القصة – التي وردت بعدة روايات – هو كتاب المنية والأمل – لابن المرتضى المعتزلي ( ص : ١٥٥–١٥٨ ) ت : محمد جواد مشكور ، وهي في طبعة أرنلد التي أفرد =

وهذه القصة كما يظهر من مصدرها ليس لها سند صحيح ، وسياق القصة يدل على الهدف من وضعها ، واذا كان مصدر السلف الأول هو كتاب الله وفيه الحجج والبراهين الدامغة فكيف يخطر على البال أنهم يعجزون عن المناقشة والرد على أهل البدع . أما إن كان القصد المناقشة ببدع وأصول أهل الكلام فلا ريب أن السلف كانوا بعيدين عنها ولا يعرفونها لأنهم في غنى عنها ، لكن من عاش منهم مع أهل الكلام ثم رجع إلى منهج ومذهب أهل الحديث فهذا قد تكون منهم مع أهل الكلام ثم رجع إلى منهج ومذهب أهل الحديث فهذا قد تكون فله خبرة بهم ، ولذلك قال نعيم بن حماد (1) – الذي امتحن في مسألة القرآن فأبى أن يجيب ، فحبس ومات في السجن – يقول عن نفسه : « أنا كنت جهميا ، ولذلك عرفت كلامهم ، فلما طلبت الحديث عرفت أن أمرهم يرجع إلى التعطيل » (1) .

والسلف – رحمهم الله – لم ينهوا عن جنس النظر والاستدلال ، ولكن معارضتهم تركزت على الأساليب الكلامية المبنية على غير الكتاب والسنة (٣) . ولذلك روى الآجري عن محمد بن سيرين لما ماراه (٤) رجل في شيء ، فقال له محمد : ( إني أعلم ما تريد ، وأعلم بالمماراة منك ولكني لا أماريك (٥) ، فهو لا يريد الممارأة والجدل ، ولو جادله لجادله بمنهج القرآن والسنة لا بمنهج المتكلمين .

فيها ذكر المعتزلة ( ص : ٣١-٣٣ ) ، وذكرها النشار في نشأة الفكر الإسلامي
 ( ٥٠٤/١ ) ، وردها ، وانظر قواعد المنهج السلفي ( ص : ٨٠-٨٨ ) الطبعة الثانية .

<sup>(</sup>۱) هو نعيم بن حماد بن معاوية ، أبو عبد الله الحزاعي – ت : ۲۲۸ هـ ، طبقات ابن سعد (۱۹/۷ ) ، وتاريخ بغداد (۳۰۲/۱۳ ) ، وتهذيب المزي – المخطوط ( ص : ۱٤۱۹ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ۱/۹۰) .

<sup>(</sup>۲) تاريخ بغداد (۳۰۷/۱۳)، وتهذيب المزي (ص: ۱٤۲۰)، وسير أعلام النبلاء (۲۰/۱۰).

 <sup>(</sup>٣) انظر: قواعد المنهج السلفي: مصطفى حلمي ( ص : ٨٥ ) ، ومنهج علماء الحديث والسنة
 له ( ص : ٤٠ ) .

<sup>(</sup>٤) من المماراة : تقول ماريت الرجل ، أي : جادلته . انظر : الصحاح مادة : ﴿ مرا ﴾ من حرف الياء ، وقد وردت اللفظة في الشريعة وفي طبعتي فضل علم السلف ﴿ ومارآه ﴾ وهو تحريف .
(٥) الشريعة للآجري (ص : ٦١-٦٢) ، وانظر : بيان فضل علم السلف لابن رجب (ص : ٣٧) ط دار الأرقم .

وهذا يدل على أن السلف لا يناظرون إلّا عند الحاجة ، ومناظرتهم لا تكون بمنهج المتكلمين ، يقول الآجري : « فإن قال قائل : فإن اضطر في الأمر وقتا من الأوقات – إلى مناظرتهم وإثبات الحجة عليهم ، ألا يناظرهم ؟ ، قيل : الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سوء ، فيمتحن الناس ويدعوهم إلى مذهبه ، كفعل من مضي في وقت أحمد بن حنبل – رحمه الله – : ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس ، ودعوهم إلى مذهبهم السوء ، فلم يجد العلماء بدا من الذب عن الدين ، وأرادوا بذلك معرفة العامة الحق من الباطل ، فناظروهم ضرورة لا اختيارا ، فأثبت الله عز وجل الحق مع أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته وأذل الله العظيم المعتزلة وفضحهم وعرفت العامة أن الحق ما كان عليه أحمد ابن حنبل ومن تابعه إلى يوم القيامة » (١) .

٣ - حجية السنة في العقيدة ومن ذلك خبر الآحاد ، وهذه من القواعد الكبرى في منهج السلف - رحمهم الله - تميزوا بها عن كثير من أهل الأهواء والبدع ، وما عني أهل السنة بجمع السنة والكلام في متونها وأسانيدها ، ونشأ هذا العلم الذي تميزت به الأمة الإسلامية عن غيرها من الأمم ، وبذلوا في سبيل ذلك جهودا منقطعة النظير ، كل ذلك إنما كان منهم حفاظا على المصدر الثاني الذي هو وحي يوحلي من الله تعالى ، ولم يميزوا بين الأحاديث المتعلقة بالأحكام والأحاديث المتعلقة بالعقائد .

# وقد كان اعتمادهم على السنة وتعظيمهم لها مبنيا على أمور منها :

أ ) أن من مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله التي لا يتم الإيمان إلا بها ، ولذلك قرنت بشهادة أن لا إله إلّا الله وجوب تصديقه فيما أخبر ، سواء كان عن الله أو صفاته أو مما يستقبل من أمور الآخرة وغيرها من المغيبات .

ب ) أن أعرف العباد بما صلح لهم رسول الله - عَلَيْكُ - ، وأنه أرغب الناس في نشرالخير وتعريف الخلق به ، ولذلك فما من خير إلا ودل أمته عليه ،

<sup>(</sup>١) الشريعة ( ص : ٦٢ ) .

وما من شر إلا وحذرها منه ، ومن المعلوم أن أهم الأمور بالنسبة للعباد ما يتعلق بالعقيدة من الأمور الإلهية والمعارف الدينية ، والعلم في هذه « مأخذه عن الرسول ، فالرسول أعلم الخلق بها ، وأرغبهم في تعريف الخلق بها ، وأقدرهم علي بيانها وتعريفها ، فهو فوق كل أحد في : العلم ، والقدرة ، والإرادة ، وهذه الثلاثة بها يتم المقصود . ومن سوى الرسول : إما أن يكون في علمه بها نقص أو فساد ، وإما أن لا يكون له إرادة فيما علمه من ذلك فلم يبينه ، إما لرغبة وإما لغرض آخر . وإما أن يكون بيانه ناقصا ، ليس بيانه البيان عما عرفه الجنان » .

« وبيان الرسول على وجهين : تارة : يبين الأدلة العقلية الدالة عليها . والقرآن مملوء من الأدلة العقلية والبراهين اليقينية على المعارف الإلهية والمطالب الدينية . وتارة : يخبر بها خبرا مجردا ، لما قد أقامه من الآيات البينات ، والدلائل اليقينيات على أنه رسول الله المبلغ عن الله ، وأنه لا يقول عليه إلا الحق ، وأن الله شهد له بذلك ، وأعلم عباده وأخبرهم أنه صادق مصدوق فيما بلغه عنه ، والأدلة التي بها نعلم أنه رسول الله كثيرة متنوعة ، وهي أدلة عقلية تعلم صحتها بالعقل ، وهي أيضا شرعية سمعية » (١) .

ج ) أن الرسول بلغ جميع ما أنزل إليه من ربه ، لم يكتم شيئا من ذلك ، وأنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ ذلك أتم بلاغ وأبينه حتى ترك أمته على البيضاء ، لا يزيغ عنها إلّا هالك .

وقد تمثلت هذه الأمور – السابقة – في موقف السلف من السنة وتعظيمهم لها ، وإنزالها منزلتها اللائقة بها ، وذلك بكونها وحيا من الله تعالى وبكونه – مالله – لا ينطق عن الهولى . وبدا هذا واضحا من خلال :

أ ) الخضوع لحديث الرسول – عَلَيْكُ – إذا صح – وتعظيمه وعدم الاعتراض عليه بأي نوع من أنواع الاعتراض ، ومن ذلك ما روي أن أبا معاوية

<sup>(</sup>١) رسالة الفرقان بين الحق والباطل – مجموع الفتاوى ( ١٣٦/١٣ ) .

الضرير (١) كان يحدث ( هارون الرشيد ) فحدثه بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : ( احتج آدم وموسى ) (٢) ، فقال عيسى بن جعفر : ( كيف هذا ، وبين آدم وموسى ما بينهما ؟ ، قال : فوثب به هارون وقال : يحدثك عن الرسول - عَلَيْكُ - وتعارضه بكيف ! ، قال : فما زال يقول حتى سكت عنه ﴾ (٢) ، وفي رواية أنه حبسه ، ولم يطلقه حتى حلف الأيمان المغلظة أنه ما سمعه من أحد وما جرى بينه وبينه كلام (٤) ، أي لم يتلق هذه الشبهة عن أحد ، يقول الصابوني معلقا على هذا : ( هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله - عَلَيْكُ - ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق ، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد - رحمه الله - مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه ، - بكيف - على طريق الإنكار والاستبعاد له ، ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول - عَلِيْكُ - » (°) .

و لما سئل ابن المبارك – حين روى حديث النزول – كيف ينزل ؟ أجاب : « ينزل كيف يشاء » (١) ، وفي رواية أنه قال : « إذا جاءك الحديث عن رسول الله – عليه – فاخضع له » (٧) .

 <sup>(</sup>١) هو : محمد بن خازم أبو معاوية الضرير − روى له الجماعة . تهذيب التهذيب (١٣٧/٩) ،
 وتاريخ بغداد ( ٢٤٢/٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه : البخاري ، كتاب القدر ، ورقمه ( ٦٦١٤ ) ، الفتح ( ٢٠٥/١١ ) ، مسلم
 في القدر ، ورقمه ( ٢٦٥٢ ) .

 <sup>(</sup>٣) رواه الصابوني : عقيدة السلف أصحاب الحديث ( ص : ١١٦-١١٧ ) ط : بدر البدر ،
 وانظر الفقرة التالية .

<sup>(</sup>٤) رواه الفسوى في المعرفة والتاريخ ( ١٨١/٣-١٨٦ ) ، والخطيب في تاريخ بغداد ( ٣٤٣/٥ ) ، و وختصراً فى ( ٣٤٣/٥-٨ ) ، وانظر سير أعلام النبلاء ( ٢٨٨/٩ ) ] ، وقد أوردوا القصة بطولها وهمي قصة عجيبة تدل على مدى حرص الرشيد على السنة وحرب أهل البدع .

 <sup>(</sup>٥) عقيدة السلف للصابوني ( ص : ١١٧ ) وهو آخر الرسالة .

 <sup>(</sup>٦) رواه الصابوني في عقيدة السلف ( ص : ٢٩ ) ، البيهقي في الأسماء والصفات ( ص : ٤٥٣ )
 عن الصابوني .

 <sup>(</sup>٧) الصابوني في عقيدة السلف ( ص : ١٧٢ ) تحقيق : الأخ ناصر الجديع - مطبوع على الآلة
 الكاتبة وهو في طبعة بدر البدر ( ص : ٢٩ ) ، لكن عبارته ( فاصغ له ) .

ب) اعتادهم على الأحاديث الصحيحة ، ونبذ الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، وقد تمثل هذا عندهم بالإنكار على من اعترض على الأحاديث الصحيحة الثابتة ، وتمثل أيضا بذكرهم للأسانيد فيما يروونه ، ومعلوم أنه إذا أسند الراوي فلابد من النظر في إسناده والحكم على الحديث صحة وضعفا بعد جمع طرقه ورواياته ، ومن الملاحظ على كتب السنة – التي اختصت بالعقيدة – ورود بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة فيها ، ولا شك أن الناظر فيها – في العصور المتأخرة – يحس أنه كان من المفروض تمييز صحيحها من غيره ، أو يراد ما صح منها فقط ، أما إدخال هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة فيها فله سلبيات لعل من أهمها التشهير بأهل السنة من جانب أهل التعطيل ووصفهم لهم بالحشو والتشبيه ، والتندر بهم بذكر نماذج من هذه الأحاديث . ولكن لو رجعنا إلى هذا الزمن الذي دونت فيه لوجدنا ما يبرر فعلهم هذا ؛ فالعناية بالحديث كانت شديدة ، ومعرفة الضعفاء والوضاعين كانت مشتهرة ، ثم إن هذه الروايات التي أوردوها – ويعلمون أحيانا أنها ضعيفة – قد تكون وردت عند أحد أعلام والرواة في مختلف أمصار المسلمين أن هذه الأحاديث لم ترد إليهم بطرق أخرى صحيحة ، فليس هناك ما يضمن مع كثرة المحدثين والرواة في مختلف أمصار المسلمين أن هذه الأحاديث لم ترد إليهم بطرق أخرى .

ج) حجية خبر الآحاد في العقيدة إذا صح، وهذا من المعالم الرئيسة لمنهج السلف، والقول بأن أخبار الآحاد لا تفيد العلم ومن ثم فلا يحتج بها في العقيدة بدعة كبرى تلقفها أو أحدثها المعتزلة، ولكن من المؤسف أن كثيرا من العلماء ممن ينتسبون إلى السنة – وخاصة في كتبهم في أصول الفقه – ظنوا أنها لا تفيد العلم وإنما تفيد الظن، وانتشرت هذه المقالة بنسبة القول بها إلى الجمهور، ومما يلاحظ أن كثيرا ممن ألف في أصول الفقه هم، إما من المعتزلة أو الأشاعرة أو الماتريدية، فأدخل هؤلاء هذه المسألة وصاروا يذكرون فيها أن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن فيحتج بها في الأمور العملية من الأحكام لا العلمية، ويقصدون بها أمور العقائد بينا لو تتبعنا نصوص السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم لوجدنا الإجماع منهم – تقريبا – على عدم التفريق في أخبار الآحاد بين الأحكام والعقائد،

ولذا يحسن هنا أن نذكر قصة إسحاق بن راهويه (١) مع عبد الله بن طاهر (٢) ، فقد روى عن إسحاق بن راهويه قال : « دخلت على عبد الله بن طاهر ، فقال لي : يا أبا يعقوب ، تقول : إن الله ينزل كل ليلة ؟ ، فقلت : أيها الأمير ، إن الله تعالى بعث إلينا نبيا نقل إلينا عنه أخبار ، بها نحلل الدماء وبها نحرم ، وبها نبيح الأموال وبها نحرم ، فإن صح ذا صح ذاك ، وإن بطل ذا بطل ذاك ، قال : فأمسك عبد الله » (٣) .

هذا مذهب السلف ومنهجهم لم يؤثر عن أحد منهم ممن يعتد بقوله إذا ورد عليه حديث صح عنده ثبوته أن رد ما دل عليه من أمور العقيدة بأنه خبر آحاد – وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة المهمة ، وإنما الغرض الإشارة المجملة .

٤ - أن الصحابة أعلم الناس - بعد الرسول - عَلَيْتُهُ - بالعقيدة ، لذلك فأقوالهم وتفاسيرهم للنصوص حجة لأنهم - رضي الله عنهم - قد اكتمل فيهم الفهم والمعرفة لأصول الدين التي دل عليها كتاب الله المنزل وسنة رسوله - عَلَيْتُهُ - .

والعجب أن بعض من يدعي الانتساب إلى مذهب أهل السنة يشتد غضبه حينا يعرض لرأي الرافضة في الصحابة وتنقيصهم لهم ، ولكن لا يرى بأسا في أن يقرأ أو يسمع لبعض شيوخه من المنتسبين للسنة في مقابل الرافضة والمعتزلة كلاما يؤول إلى تنقيص الصحابة والطعن في فهمهم وعقولهم ، مثل عبارة : أن الصحابة لم يعلموا – علم الكلام – لأنهم كانوا مشغولين بالجهاد ،

<sup>(</sup>۱) هو : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي ، أبو محمد بن راهويه المروزي ، قرين أحمد بن حنبل حياته ( ۱۹۱–۲۳۷ ) أو ( ۲۳۸ هـ ) ، تاريخ بغداد ( ۳٤٥/٦ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ۳۵۸/۱۱ ) ، والتهذيب ( ۲۱٦/۱ ) ، وطبقات الحفاظ للسيوطي ( ص : ۱۸۸ ) .

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن طاهر ، أبو الحسين بن مصعب ، الأمير العادل ، أبو العباس ، حاكم خراسان ، توفى سنة : ٢٣٠ هـ وله (٤٨) سنة .

تاريخ بغداد ( ٤٨٣/٩ ) ، وولاة مصر للكندي ( ص : ٢٠١ – ٢٠٨ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ٦٨٤/١٠ ) ، والفرج بعد الشدة ( ٣٣٩/١ ) .

<sup>(</sup>٣) ذكره البيهقي في الأسماء والصفات ( ص : ٤٥٢ ) .

ومثل قول بعضهم: إن الصحابة كانوا يقرؤون القرآن ولكنهم يمرون النصوص المتعلقة بالصفات وغيرها دون فهم لها ولمعناها ... ، أو أن الصحابة لو واجهوا الشبهات التي واجهها من بعدهم لتأولوا كما تأولنا ... الخ .

وهذا - بلا شك - منهج خطير ، لا يقف الانحراف فيه عند حد الصحابة ، بل قد يلزم منه اتهام الرسول - عَلَيْتُهُ - وهو الرسول المبلغ عن الله - بمثل هذه التهم التي توجه إلى الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - .

والصحابة - في نظر أهل السنة ، الذين هم أهل الحديث - كلهم عدول ، ومن ثبتت صحبته ثبتت له العدالة بمجرد الصحبة ، ولا شك أن هذه الأفضلية اعني أفضلية الصحبة التي اختصوا بها ، ولا يمكن أن ينال فضلها أحد ممن جاء بعدهم - تجعل لهم منزلة في فهم العقيدة وإدراكها ، لا يمكن أن ينالها من جاء بعدهم . ولذلك كان السلف يفتخرون في أن دينهم أخذوه عن التابعين عن الصحابة ، فشريك بن عبد الله (١) لما قيل له : إن قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث [ أي أحاديث النزول ] حدث بنحو عشرة أحاديث في هذا ، وقال : ( أما نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين عن أصحاب رسول الله - عليه عمن أخذوا ؟ (١) .

ولمكانة الصحابة عند السلف حرصوا على تدوين أقوالهم وآرائهم في مختلف المسائل ، فقد روى صالح بن كيسان (٣) قال : « اجتمعت أنا والزهري (٤)

<sup>(</sup>۱) هو : شريك بن عبد الله النخعي الكوفي ، القاضي ، أبو عبد الله ، صدوق ، يخطئ كثيرا ، كان عارفا عابدا ، شديدا على أهل البدع ، ولد سنة ( ۹۰ هـ ) وتوفى سنة ۱۷۸ هـ . ميزان الاعتدال ( ۲۷۰/۲ ) ، سير أعلام النبلاء ( ۱۷۲/۸ ) ، تهذيب التهذيب ( ۳۳۳/٤ ) ، التقريب ( ۲۵۱/۱ ) .

 <sup>(</sup>٢) رواه الصاغاني - كما في : سير أعلام النبلاء ( ١٨٥/٨ ) ، والبيهقي في الأسماء والصفات عن الصاغاني (ص : ٤٥١ ) .

 <sup>(</sup>٣) هو: صالح بن كيسان المدني، أبو محمد أو أبو الحارث، مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، ثقة، ثبت، فقيه، مات بعد سنة: ١٤٠ هـ. تهذيب تاريخ دمشق ( ٣٨٠/٦ )، وتذكرة الحفاظ ( ص : ٣٦ ). وسير أعلام النبلاء ( ٥٤/٥ ) ، والتقريب ( ٣٦٢/١ )، وطبقات الحفاظ ( ص : ٣٣ ). ٠
 (٤) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله، أبو بكر القرشي الزهري المدني، أحد الأعلام، =

- ونحن نطلب العلم - فقلنا : نكتب السنن ، فكتبنا ما جاء عن النبي - عَلَيْكُم - ، قال : ثم قال الزهري : نكتب ما جاء عن أصحابه فإنه سنة . قال : فقلت أنا : لا ، ليس بسنة ، لا نكتبه . قال : فكتب و لم أكتب ، فأنجح وضيعت » (١) .

#### والصحابة تميزوا في العقيدة وفهمها بعدة ميزات ، أهمها :

أ ) أنهم شاهدوا التنزيل ، وعاسوا مع النبي – عَيِّلِكُمْ – وهو يتلقى هذا الوحي من ربه الذي ينزل عليه مفرقا حسب الوقائع والأحداث ، فعاصروها جميعا ، واحدة فواحدة ، فكيف لا يكونون وهم كذلك – أعلم الناس بالتنزيل وأسباب نزوله – إن كانت له أسباب – وأعلم الناس – من ثم – بمراد الله ومراد رسوله – عَيْلِكُمْ – . ولا يقول عاقل : إن من حضر الواقعة أو الحادثة – أيا كانت – أقل علما بها ممن لم يحضرها ولم يشارك فيها .

ب) من المعلوم أن حواري الرسل وصحابتهم الذين اتبعوهم وآمنوا بهم هم أكثر الناس فهما لرسالتهم وما يتلعق بها من أحكام سواء في العقيدة أو الشريعة ؛ فهم العارفون بدقائقها المدركون لحقائقها ، وهم أكمل الناس علما وعملا ، ولا يكون من بعدهم أكمل منهم في شيء من ذلك ، ولذلك روى عبد الله ابن مسعود – رضي الله عنه – عن النبي – عني النبي – أنه قال : « ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي الآكان له من أمته حواريون وأصحاب ، يأخذون بسنته ، ويقتدون بأمره . ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون ما لا يفعلون ، ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه ويفعلون ما لا يؤمرون . فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه

<sup>=</sup> توفي سنة : ١٧٤ هـ . طبقات ابن سعد – الجزء المتمم ( ص : ١٥٧ ) ، وتاريخ دمشق – طبعت ترجمته مفردة – ووفيات الأعيان ( ١٧٧/٤ ) ، وغاية النهاية في طبقات القراء ( ٣٦٦/٢ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ٣٢٦/٥ ) ، والوافي للصفدي ( ٣٤/٥ ) ، وتهذيب التهذيب ( ٣٤٥/٩ ) .

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في المصنف ( ۲۰۸/۱۱ ) ورقمه ( ۲۰۶۸۷ )، والخطيب في تقييد العلم ( ص : ۲۰۱ )، وابن سعد في الطبقات ( ۳۸۸/۳ )، وفي الجزء المتمم ( ص : ۱٦۸ )، وابن سعد في الطبقات ( ۳۸۸/۳ )، وفي المعرفة ( ٦٤١،٦٣٧/١ )، وابن عساكر – ترجمة الزهري مفردة – ( ص : ٦٢ )، وأبو نعيم في الحلية ( ٣٦٠/٣ ) .

فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » (١) ، فمن سار على نهج الصحابة سلم من هذه الصفة الذميمة . ومع كل ذلك فمن أتى بعد الصحابة فلن يكون مثلهم في الفهم والعلم .

ج) لم يكن بين الصحابة خلاف في العقيدة ، فهم متفقون في أمور العقائد التي تلقوها عن النبي - عَلَيْظَة - بكل وضوح وبيان ، وهذا بخلاف مسائل الأحكام الفرعية القابلة للاجتهاد والاختلاف ، يقول ابن القيم - رحمه الله - : (إن أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام ، ولا يخرجون بذلك عن الإيمان ، وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين ، وأكمل الأمة إيمانا . ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال ، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة ، كلمة واحدة ، والم يبدوا لشيء منها إبطالا ، ولا ضربوا لها أمثالا ، و لم يدفعوا في صدورها وأعجازها ، و لم يقل أحد منهم : يجب صرفها عن حقائقها ، وحملها على مجازها ، ولم تلقوها بالقبول والتسليم ، وقابلوها بالإيمان والتعظيم ، وجعلوا الأمر فيها كلها أمرا واحدا ، وأجروها على سنن واحدة » (٢) .

والأمور اليسيرة التي اختلفوا فيها – كرؤية النبي – عَلِيْكُ – ربه ، وغيرها لا تؤثر في هذه القاعدة العامة ؛ لأن الخلاف فيها كان لأسباب وقد يكون لبعض الصحابة من العلم ما ليس عند الآخر ، لكنهم – رضي الله عنهم – إذا جاءهم الدليل خضعوا له بلا تردد .

د ) كان الصحابة يسألون عما يشكل عليهم ، وهذا أمر مشهور عنهم - رضى الله عنهم – فأم المؤمنين عائشة – رضى الله عنها – رُوي عنها أنها

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ، كتاب الإيمان – باب كون النهي عن المنكر من الإيمان ، ورقمه ( ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين ( ١/١٥-٥٦ ) ت : الوكيل .

«كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه » (١) ولذلك سألت رسول الله - عَلَيْتُه - عندما قال : « من نوقش الحساب عذب » عن الآية : ﴿ فَاَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَهُ بِيَمِينِهِ \* فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً ﴾ [ الانشقاق : ٨٠٧ ] ، فأجابها : « إنما ذلك العرض ... » (٢) ، كذلك سأل الصحابة عن رؤية الله فمثل لهم برؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب (٣) ، وكذلك قدرة الله على البعث ضرب لها مثالا بالنبات (٤) .

ومن هذه الميزات تتضح بجلاء مكانة الصحابة وعلمهم وفهمهم - رضي الله عنهم أجمعين - كما يتبين فضلهم - في هذه الأمور وغيرها - على من جاء بعدهم ، وأن أي تجهيل لهم بأسلوب صريح أو غير صريح يعتبر ضلالا وانحرافاً ، لا يتوقف عند حد اتهام الصحابة أنفسهم بل يتعداه إلى ما بلغوه عن رسول الله - عين أمور الدين كلها . وإن العجب ليأخذ الإنسان وهو يقرأ مثل هذا الكلام لأحد الكتاب وهو يعرض لمذهب السلف ومدرستهم ، يقول : « ولعلنا نلمح - من خلال هذا العرض - الفرق الواضح بين الإيمان والمعرفة ، فالأول محله القلب ، والثانية محلها العقل . ومن ثم نستطيع أن نقرر أن المتدينين في الصدر الأول قد فقهوا النص الديني - وخاصة ما يتعلق بأمور العقيدة - بقلوبهم ، قبل إدراكه بمقاييس العقل ، كالذي عرف فيما بعد لدى بعض فرق المتكلمين ، وتخريجهم نصوص العقيدة على مقتضى ما وضعوه من مقامات عقلية »

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري عن ابن أبي مليكة في العلم ، رقم ( ١٠٣ ) ، واسمه : عبد الله بن عبيد الله
 ابن عبد الله بن أبي مليكة بن عبد بن جدعان ثقة ، فقيه ، روى عن مجموعة من الصحابة – منهم عائشة – روى له الجماعة . انظر : التهذيب ( ٣٠٦/٥) ، والتقريب ( ٤٣١/١ ) .

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه: رواه البخاري عن ابن أبي مليكة عن عائشة ، كما رواه عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة ، وأرقامه ( ٢٨٧٦-٢٥٣٦،٤٩٣٩،١٠٣ ) ، ومسلم في الجنة ، ورقمة ( ٢٨٧٦) .
 (٣) رواه أحمد – عن أبي رزين العقيلي ابن المنتفق – المسند ( ٢١/٤) ، ورواه أبو داود في السنة ، رقمه رقمه ( ١٨٠ ) ، وابن أبي عاصم في السنة ، رقمه ( ١٨٠ ) ، وابن أبي عاصم في السنة ، رقمه ( ١٨٠ ) ، وحسنه الألباني .

 <sup>(</sup>٤) رواه أحمد عن أبي رزين العقيل ، واسمه لقيط بن عامر بن المنتفق ، وهو الذي سأله . المسند
 (١١/٤) .

ثم يعقب قائلا : « وليس في هذا القول نسبة لهم – أي المتدينين – إلى التجهيل كما فهم تقي الدين ابن تيمية » (١) .

هكذا يقول الكاتب عن الصدر الأول – وفيهم الصحابة – إنهم كانوا يؤمنون بأمور العقيدة بقلوبهم ، ولكنهم لا يعرفونها بعقولهم ، وإنما عرفها أهل الكلام من بعد لما جاءوا بالمقدمات العقلية ، ومع ذلك فليس في هذا تجهيل للصحابة والصدر الأول (٢) .

٥ - ومن منهج السلف: التسليم لما جاء به الوحي ، مع إعطاء العقل دوره الحقيقي ، وعدم الخوض في الأمور الغيبية مما لا مجال للعقل فيه ، فالسلف - رحمهم الله - لم يلغوا العقل كما يزعم خصومهم من أهل الكلام ، أو من لا خبرة له بمذهب السلف من غيرهم ، كما أنهم لم يحكموه في جميع أمورهم كما فعل أهل الضلال ، وإنما وزنوا الأمر بموازين الشرع: فما جاء به الوحي فهو حق وصدق ولا يمكن أن يخالف معقولا صريحا أبدا ، إذ كيف يخالفها والوحي من الله والعقول مخلوقة لله ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك والمقصود هنا بيان أن من منهجهم التسليم لما ورد في النصوص وعدم معارضتها بشيء من الأهواء أو العقول ، مع إعطاء العقل دروه المناسب له (١) .

7 - لم يكونوا يتلقون النصوص ومعهم أصول عقلية يحاكمون النصوص إليها ، كما فعل المعتزلة وغيرهم الذين وضعوا أصولاً عقلية ، ثم لما جاءوا إلى القرآن والسنة وما فيهما من دلالات في الاعتقاد ، نظروا فما وجدوه موافقا لتلك الأصول العقلية أخذوا به ، وما وجدوه مخالفا لشيء منها أولوه أو أنكروا الاحتجاج به ، وقد كان سيد قطب - رحمه الله - من الدعاة إلى هذا المنهج في العودة إلى العقيدة والتصور الإسلامي ، يقول في كلامه حول المنهج الصحيح لذلك : « ومنهجنا

<sup>(</sup>١) المدرسة السلفية ، تأليف : محمد عبد الستار نصار ( ص : ٤٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : في موضوع منزلة الصحابة ، قواعد المنهج السلفي ( ص : ٥١-٦٨ ) الطبعة الثانية .

 <sup>(</sup>٣) انظر : علاقة الإثبات والتفويض ( ص : ٢٣-٢٦ ) ، ومنهج علماء الحديث والسنة
 ( ص : ٤٠ ) ، وانظر : نقض التأسيس المطبوع ( ٢٤٦/١-٢٤٧) .

في استلهام القرآن الكريم ، ألا نواجهه بمقررات سابقة إطلاقا ، لا مقررات عقلية ، ولا مقررات شعورية – من رواسب الثقافات التي لم نستقها من القرآن ذاته – نحاكم إليها نصوصه ، أو نستلهم معاني هذه النصوص وفق تلك المقررات السابقة » .

« لقد جاء النص القرآني – ابتداء – لينشئ المقررات الصحيحة التي يريد الله أن تقوم عليها تصورات البشر ، وأن تقوم عليها حياتهم ، وأقل ما يستحقه هذا التفضل من العلي الكبير ، هذه الرعاية من الله ذي الجلال – وهو الغني عن العالمين – أن يتلقوها وقد فرغوا لها قلوبهم وعقولهم من كل غبش دخيل ، ليقوم تصورهم الجديد نظيفا من كل رواسب الجاهليات – قديمها وحديثها على السواء – مستمدا من تعليم الله وحده ، لا من ظنون البشر ، التي لا تغني من الحق شيئا » .

« ليست هناك إذن مقررات سابقة نحاكم إليها كتاب الله تعالى ، إنما نحن نستمد مقرراتنا من هذا الكتاب إبتداء ، ونقيم على هذه المقررات تصوراتنا وهذا – وحده – هو المنهج الصحيح ، في مواجهة القرآن الكريم ، وفي استلهامه خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » (١) .

٧ – الرجوع إلى النصوص الواردة في مسألة معينة ، وعدم الاقتصار على بعضها دون البعض الآخر ، وهذا ناشئ من أنهم لا يفرقون بين النصوص وليس لديهم أصول عقلية متقررة سلفا عندهم ليأخذوا من النصوص ما وافقها ويدعوا ما خالفها ، كما وقع فيه أهل الأهواء كلهم ؛ إذ ما من طائفة من طوائفهم إلا وأخذت بجزء من النصوص مما يوافق مذهبها ثم تأتي طائفة تطعن في أدلة الطائفة الأخرى ... وهكذا في جميع مسائل العقيدة ..

أما السلف - ومذهبهم هو الوسط - فلا يسلكون مثل هذا المنهج ، بل يأخذون بجميع النصوص ، فيكون معهم الحق الذي مع كل من الطائفتين المنحرفتين ،

 <sup>(</sup>١) خصائص التصور الإسلامي (ص: ١٤-١٥)، ومع هذا المنهج الواضح لسيد قطب فلا يخلو
 كتابه وفي ظلال القرآن ، من بعض الهفوات التي وقع بها ، خاصة في بعض الصفات كالاستواء وغيره .

ويسلمون من الباطل الذي معهما . والأمثلة على ذلك كثيرة وواضحة والحمد لله .

فالسلف يجمعون النصوص في المسألة الواحدة من مسائل العقيدة وغيرها ، ثم يأخذون بها جميعا فيخلصون إلى مذهب وسط هو المذهب الحق والعدل .

۸ – التزام العدل والإنصاف مع أعدائهم ، فهم يعترفون بما عند الخصوم من حق ، ولا يعميهم ما يجدونه عندهم من ضلال فيصدهم عن قول الحق فيهم ، أو يدعوهم إلى رميهم بما ليس فيهم من الباطل . وهذا بخلاف منهج أهل الأهواء الذين يرمون كل من لم يقل بمقالتهم بشتى أنواع التهم ، ويحملون أقوال من يخالفهم أسوأ الاحتمالات ، ولا يعترفون له بحق أبدا . أما أهل السنة فيلتزمون الإنصاف مع أنفسهم ومع من يخالفهم ، ولذلك فهم يقسمون من عداهم إلى قسمين :

أ) أهل كفر وعناد فهؤلاء يجاهدونهم ويكشفون باطلهم .

ب) أهل بدعة وعصيان . فهؤلاء يحمدون لهم ما عندهم من إيمان وجهاد وخير وخدمة للإسلام ، ويردون ما هم عليه من بدعة ، ويبينون ما فيها من ضلال ومخالفة لمذهب أهل السنة ، ومن كان داعيا إلى بدعته فالموقف منه يشتد حسب خطورة المقالة التي أتى بها ، وحسب المصلحة التي تنجم عن كشف البدعة وتفسيق صاحبها .

9 - لا يتعصبون لشخص إلا للرسول - عَيِّلِكُمْ - ، فعندهم أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا الهادي البشير عليه الصلاة والسلام ، لأنه الذي لا ينطق عن الهوى . وهذا بخلاف أهل الأهواء الذين يتعصبون لطائفتهم أو إلى رجل من رجالهم ، ويجعلون أقوال هؤلاء كالنصوص ، لا تقبل الرد ولا التأويل ، ومن ثم يردون نصوص الكتاب والسنة لأجلها . أما أهل السنة فإمامهم وقائدهم الذي يتبعون ما جاء به ويزنون جميع أقوال الناس بأقواله ؛ رسول الله - عَيْسَا - .

### ثانيا : تميز السلف « أهل السنة والجماعة » عن غيرهم :

والقصد من هذا بيان الميزات التي تميز بها أهل السنة عن غيرهم ومن أهمها:

١ – أن أهل السنة ليس لهم اسم يسمون به إلا اسم « أهل السنة والجماعة » ، أو « أهل الحديث » فهو الاسم الذي عرفوا به ، وهذا بخلاف

أصحاب البدع الذين تسموا بأسماء وألقاب أو عرفوا بها فصارت علما عليهم ، ومن المعلوم أن أهل السنة قد يسميهم غيرهم بأسماء وألقاب أخرى ، إذ ما من فرقة إلَّا وسمت أهل السنة باسم يناسب ما خالفها فيه أهل السنة ، ولكن بقى أهل السنة لم يلزمهم شيء من هذه الألقاب الباطلة . ولذلك ذكر ابن عبد البر أن رجلا جاء إلى الإمام مالك فقال: « يا أبا عبد الله ، أسألك عن مسألة أجعلك حجة فيما بيني وبين الله عز وجل ، قال مالك : ما شاء الله لا قوة إلاّ بالله ، سل . قال : من أهل السنة ؟ ، قال : أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به ، لا جهمي ، ولا قدري ، ولا رافضي <sup>(١)</sup> ، ويقول الشيخ عبد القادر الجيلي (٢) في الغنية : « واعلم أن لأهل البدع علامات يعرفون بها فعلامة أهل البدعة الوقيعة في أهل الأثر ، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر بالحشوية ، ويريدون إبطال الآثار ، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة ، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة ، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر ناصبة ، وكل ذلك عصبية وغياض لأهل السنة ، ولا اسم لهم إلَّا اسم واحد وهو : أصحاب الحديث ، ولا يلتصق بهم ما لقبهم به أهل البدع ، كما لم يلتصق بالنبي – عَلَيْكُ – تسمية كفار مكة ساحرا وشاعرا ومجنونا ومفتونا وكاهنا ، ولم يكن اسمه عند الله وعند ملائكته وعند إنسه وجنه وسائر خلقه إلاّ رسولا نبياً... » (٣) .

٢ - توسطهم بين الناس ، وعدم الإفراط أو التفريط ، وهذا مبني
 على أن مذهبهم هو المذهب الوسط . وقد حرص السلف على أن يكونوا وسطا

<sup>(</sup>١) الانتقاء لابن عبد البر ( ص : ٣٥) .

<sup>(</sup>٢) أو الجيلاني ، وهو الشيخ عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله الجيلي الحنبلي ، وفي مقدمة الغنية في ترجمته ( ص : ٣ ) عبد القادر بن موسى وكذا في الأعلام ( ٤٧/٤ ) – الطبعة الأعيرة – ، ولد الشيخ عبد القادر سنة ٤٧٠ هـ ، وتوفى سنة ٥٦١ هـ . قال عنه الذهبي : « وفي الجملة : الشيخ عبد القادر كبير الشأن ، وعليه مآخذ في بعض أقواله ودعاويه » ، وسماه في بداية الترجمة شيخ الإسلام وعلم الأولياء . سير أعلام النبلاء ( ٤١٤/٣٠ - ٤٥١ ) ، وانظر الأنساب ( ٤١٤/٣ ) ، ط لبنان والمنتظم ( ٢١٩/١٠ ) ، وذيل طبقات الحنابلة ( ٢٠٩٧٠ - ٢٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) الغنية ( ٨٠/١ ) .

في الأمور كلها وأن لا ينساق أحد منهم مع أحد القولين المتطرفين ، ولذلك كان الشعبي (1) يقول : « أحبّ أهل بيت نبيك ولا تكن رافضيا ، واعمل بالقرآن ولا تكن حروريا ، واعلم أن ما أصابك من حسنة فمن الله ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك ، ولا تكن قدريا ، وأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا ولا تكن خارجيا ، وقف عند الشبهات ولا تكن مرجيا ، وأحب صالح بني هاشم ولا تكن خشبيا (1) ، وأحب من رأيته يعمل الخير وإن كان أخرم سنديا » (1) .

٣ - ثباتهم على منهجهم لقناعتهم أنه الحق ، وعدم تقلبهم كا هي عادة أهل الأهواء ، ولذلك روى عن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - أنه قال : « من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل » (٤) ، كا روى عن الإمام مالك أنه قال : « كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد - عليه - لجدله » (٥) ، وروى معن بن عيسى قال : « انصرف مالك بن أنس - رضي الله عنه - يوما من المسجد وهو متكئ على يدي ، فلحقه رجل يقال له أبو الحورية - كان يتهم بالإرجاء - فقال : يا عبد الله ، اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك ، وأخبرك رأبي ، قال : فإن غلبتني ؟ قال : إن غلبتك اتبعني . قال : فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا ؟ قال نتبعه . قال مالك - رحمه الله تعالى - : يا عبد الله ، بعث الله عز وجل محمدا - عليه واحد ، وأراك تنتقل يا عبد الله ، بعث الله عز وجل محمدا - عليه واحد ، وأراك تنتقل يا عبد الله ، بعث الله عز وجل محمدا - عليه على المدين واحد ، وأراك تنتقل يا عبد الله ، بعث الله عز وجل محمدا - عليه على - بدين واحد ، وأراك تنتقل

 <sup>(</sup>١) هو : الإمام المشهور : عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار ، أبو عمرو الهمذاني الشعبي ،
 روى له الجماعة . توفى سنة ١٠٥ هـ ، وقيل غير ذلك . انظر : أخبار القضاة ( ٤٢٨-٤١٣/٢ ) والحلية
 ( ٣١٠/٤ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ٢٩٤/٤ ) ، والوافي في الوفيات ( ٥٨٧/١٦ ) .

 <sup>(</sup>٢) هم أتباع المختار بن أبي عبيد ، من الشيعة ، وهم من الكيسانية وغيرهم ، وسموا بذلك لاستعمالهم
 العكاكيز في الحرب . انظر : مروج الذهب ( ٣١٠/٣ ) ، منشورات الجامعة اللبنانية ، وانظر فهارس
 هذا الكتاب ( ٣٠٦/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) تهذیب تاریخ دمشق ( ۱٤٣/٧ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الدارمي ، رقم ( ٣١٠ ) – باب من قال : العلم الخشية وتقوى الله ، والآجري في الشريعة ( ص : ٥٦ ) ، والبغوي في شرح السنة ( ٢١٧/١ ) ، ط المكتب الإسلامي ، ورواه اللالكائي شرح السنة ، رقم ( ٢١٦ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه اللالكائي في شرح السنة ، رقم ( ٢٩٣–٢٩٤ ) .

من دين إلى دين ، قال عمر بن عبد العزيز : من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل » (١) .

ولذلك ما أكثر تنقل أهل الأهواء ، بخلاف السلف الذين عرفوا الحق فثبتوا عليه ، وأهل الكلام « لو اعتصموا بالكتاب والسنة لا تفقوا كما اتفق أهل السنة والحديث ، فإن أثمة السنة والحديث لم يختلفوا في شيء من أصول دينهم » (٢) .

3 — اتفاقهم على أمور العقيدة ، وعدم اختلافهم مع اختلاف الزمان والمكان ، وهذا ما يمكن أن يسمى به الوحدة الفكرية عندهم « فأهل السنة في أي قرن من القرون ، وفي أي مكان لو اختبرت الواحد منهم لوجدته يحمل من العقيدة والمنهج — مع القناعة التامة بذلك — مثل ما يحمله الآخر يقول قوام السنة الأصبهاني ( $^{(7)}$ ) : « ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق انك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم ، قديمهم وحديثهم ، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم ، وتباعد ما بينهم في الديار ، وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار — وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ، ونمط واحد ، يجرون على طريقة لا يحيدون عنها ، ولا يميلون فيها ، قولهم في ذلك واحد ، ونقلهم واحد ، لا ترى فيهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل . بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد ، وجرى على لسان واحد ، وهل على الحق دليل أبين من هذا ؟ » ( $^{(3)}$ ) . وهذا وصف دقيق لوحدة أهل السنة وعدم تباين واختلاف أقوالهم مثل ما حدث ويحدث لمن عداهم من أهل الأهواء والابتداع .

<sup>(</sup>١) الشريعة للآجري ( ص : ٥٦-٥٧ ) .

<sup>(</sup>۲) درء تعارض العقل والنقل ( ۳۰۲/۱۰ ) .

<sup>(</sup>٣) هو : الإمام إسماعيل بن محمد بن الفضل بن على القرشي ، التيمي الأصبهاني ، (ويقال له : الجوزي ، نسبة إلى الجوزة ، وهي الفرخة في لغة العجم ) ، وبها نسبه تلميذه صاحب الأنساب ، وذكر أنه كان يكرهها ، لكنه قال : ولولا اشتهاره بها ما نسبته إليها ، ويلقب بقوام السنة ، ولد سنة : ٤٥٧ هـ وتوفى سنة : ٥٣٥ هـ . الأنساب ( ٣٦٨/٣ ) ، وطبقات الشافعية للأسنوي ( ١٠٥/١ ) وشذرات الذهب ( ٤٠/١٠ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ٨٠/٢٠ ) ، والأعلام ( ٣٢٣/١ ) .

<sup>(</sup>٤) الحجة في بيان المحجة – مخطوط – ورقمة ( ١٦٤ ) ب .

ه - ردهم على أهل البدع - في كل زمان - حسب البدع التي نشأت فيه ، وهذا لأنهم حريصون أتم الحرص على سلامة العقيدة من أن يشوبها شيء من كدر الهوى والابتداع ، فكل ما حدثت بدعة ردوا عليها وبينوا فسادها ، وهكذا في البدع التي تليها . ولا يفتعلون افتراضات وشبهات ثم يقومون بالرد عليها كما يفعل أهل البدع ، وإنما يحرصون على تربية الناس على العقيدة الصحيحة من الكتاب والسنة ، ويبينون للناس ذلك ويشرحونه ، حتى تمتلئ قلوبهم بعظمة الله ، وبعظمة الوحي من كتاب الله وسنة رسوله – عَلَيْكُم – . وما يترتب على هذه التربية من الاعتزاز بهذا الدين وبمذهب أهل السنة والجماعة ، وأنه طريق النجاح والفلاح . أما مجادلة أهل البدع والرد عليهم فإنما يأتي عرضا حسب خطورة البدعة والخوف من انتشارها ، فيردون عليها فقط ولا يتعدى ذلك إلى افتراض بدع أخرى ثم الرد عليها ، حتى توجد هذه البدعة ، ولذلك فمن الواضح من منهج السلف أنه « قد يبين بعضهم في بعض الأوقات ما لا يبينه غيره لحاجته في ذلك ، فمن ابتلي بمن يقول : ليس هذا كلام الله كالإمام أحمد كان كلامه في ذم من يقول : هذا مخلوق ، أكثر من ذمه لمن يقول : لفظى مخلوق . ومن إبتلي بمن يجعل بعض بعض صفات العباد غير مخلوق ، كالبخاري صاحب الصحيح ، كان كلامه في ذم من يجعل ذلك غير مخلوق أكثر . مع نص أحمد والبخاري وغيرهما على خطأ الفريقين » (١) .

7 - حبهم لسنة الرسول - عَلَيْكُ - ، وموالاتهم لأهلها ، وهذه ميزة بارزة لأهل السنة كما أن ضدها من الإعراض عن السنة وعدم الاهتمام بها ، والإزراء أحيانا بمن يفنون أعمارهم في روايتها ونقلها وتعليمها للناس - إحدى علامات أهل البدع الكبرى . رُوي عن البخاري أنه قال : « كنا ثلاثة أو أربعة على باب على بن عبد الله فقال : إني لأرجو أن تأويل هذا الحديث عن النبي - عَلَيْكُ - : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق ، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم » (٢) ،

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح ( ١٠٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ( ص : ٣٥ ) .

إني لأرجو أن تأويل هذا الحديث أنتم ، لأن التجار قد شغلوا أنفسهم بالتجارات ، وأهل الصنعة قد شغلوا أنفسهم بالصناعات ، والملوك قد شغلوا أنفسهم بالمملكة ، وأنتم تحبون سنة النبي - عَلَيْكُ - (') ، ويقول قتيبة بن سعيد  $(^7)$  : « إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد القطان ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه - وذكر قوما آخرين - فإنه على السنة ، ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع » ( $^7$ ) ، ويقول الشيخ أبو اسماعيل الصابوني : « وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها ، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ، ويدلون أصحابهم على دار البوار ، وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله » ( $^8$ )

٧ - قبولهم عند الناس والتمكين لهم ، فهم العدول الذين تقبل أقوالهم ويحتج برواياتهم . ولو استعرضنا تاريخ الإسلام لوجدنا البارزين فيه كل عصر هم أهل السنة الذين قاموا بالحق ودعوا إليه ، وجددوا ما اندرس من أمور الإسلام ، وجاهدوا في الله حق جهاده بالنفس والمال والقلم واللسان . يقول إسحاق ابن موسى الخطمي (٥) و ما مكن لأحد من هذه الأمة ما مكن لأصحاب الحديث لأن الله عز وجل قال في كتابه : ﴿ وَلِيمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي آرْتَضَيٰ لَهُمْ هِ النور : ٥٥] ، فالذي ارتضاه الله قد مكن لأهله فيه ، و لم يمكن لأصحاب

<sup>(</sup>١) شرف أصحاب الحديث ( ص : ٥٢ ) .

<sup>(</sup>۲) هو: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي ، أبو رجاء البغلاني ، ثقة ثبت ، ولد سنة ١٤٩ هـ ، وتوفى سنة ٢٤٠ هـ . روى له الجماعة . سير أعلام النبلاء ( ١٣/١١ ) ، والأنساب ( ٢٥٧/٢ ) ، والتقريب ( ١٣/٢ ) .

 <sup>(</sup>٣) شرف أصحاب الحديث (ص: ٧١-٧٧)، ورواه - مع اختلاف يسير - الصابوني في عقيدة السلف (ص: ١٠٩)، واللالكائي في شرح السنة، رقم ( ٥٩).

<sup>(</sup>٤) عقيدة السلف للصابوني ( ص : ١٠٨–١٠٩ ) .

<sup>(</sup>٥) هو : اسحاق بن موسى الخطمي ، أبو موسى المديني ، ثقة متقن من رجال مسلم وبعض أصحاب السنن ، توفي سنة ٢٤٤ هـ ، تهذيب الكمال للمزي ( ٤٨٠/٢ ) مطبوعة ، وسير أعلام النبلاء ( ٥٥٤/١٠ ) ، والتقريب ( ٦١/١ ) .

الأهواء في أن يقبل منهم حديث واحد عن أصحاب النبي - عَلَيْكُ - . وأصحاب الخديث يقبل منهم حديث رسول الله - عَلَيْكُ - وحديث أصحابه . ثم ان كان فيهم رجل أحدث بدعة سقط حديثه وإن كان من أصدق الناس » (١) . وهذا على العموم ، وإلا فقد روى بعض العلماء عن بعض أهل البدع بشروط دقيقة حددوها .

 $\Lambda$  – حرصهم على تنشئة الشباب على السنة ، لأن الشاب إذا نشأ على قراءة القرآن ومحبة السنة ومدارستها ، وما ينشأ عن ذلك من مجالسة أصحابها والتعلم منهم – أحرى أن يكون معهم وأن يكون صاحب سنة ، مبغضا للبدعة وأصحابها . قال عمرو ابن قيس الملائي (٢) : « إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فارجه ، وإذا رأيته مع أهل البدع فايئس منه فإن الشاب على أول نشوئه » (٦) ، وقال عبد الله بن شوذب (٤) : « إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها » (٥) ، وروى عن أيوب الشاب إذا نسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها » (٥) ، وروى عن أيوب أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة » (٧) .

<sup>(</sup>١) شرف أصحاب الحديث (ص: ٣٢).

 <sup>(</sup>۲) أبو عبد الله الكوفي ، ثقة متقن ، عابد ، مات سنة بعض وأربعين ومئة حددها بعضهم
 بسنة ۱٤٦ هـ . تهذيب التهذيب ( ۹۲/۸ ) ، والتقريب ( ۷۲/۲ ) .

<sup>(</sup>٣) الإبانة لابن بطة ( الصغرى ) ( ص : ١٣٣ ) رقم ( ٩٢ ) .

 <sup>(</sup>٤) هو : عبد الله بن شوذب الحراساني ، أبو عبد الرحمن ، صدوق عابد ، ولد سنة ٨٦ هـ ،
 وتوفي سنة ١٤٤ هـ ، وقيل : ١٥٦ هـ . الحلية ( ١٢٩/٦ ) ، سير علام النبلاء ( ٩٢/٧ ) ، تهذيب التهذيب ( ٢٥٥/٥ ) ، التقريب ( ٢٣/١ ) .

<sup>(</sup>٥) شرح السنة للالكائي رقم ( ٣١ ) ، وانظر : الإبانة ( الصغرى ) ( ص : ١٣٣ ) .

<sup>(</sup>٦) هو : أيوب بن أبي تميمة ، كيسان السختياني ، أبو بكر البصري ، ثقة ، ثبت ، حجة ، من كبار الفقهاء والعباد ، توفي سنة ١٣١ هـ . سير أعلام النبلاء ( ١٥/٦ ) ، تهذيب المزي ( ٤٥٧/٣ ) ، رقم الترجمة : ٦٠٧ – مطبوعة – ، وتهذيب التهذيب ( ٣٩٧/١ ) ( ٣٩٧/١ ) ، والتقريب ( ٨٩/١ ) .

<sup>(</sup>٧) رواه اللالكائي ، رقم : ٣٠ ، وابن الجوزي في تلبيس ( ص : ٩ ) ، الطبعة المنيرية .

9 – الحرص على جماعة المسلمين ووحدتهم ، فهم دائما يحضون على الوحدة وينبذون الفرقة والتفرق . وهذا واضح في منهج السلف القائم على أن أي اتفاق بين المسلمين لا يكون إلّا على أساس الرجوع إلى الكتاب والسنة ، وتحكيمها ، فهم أهل السنة والجماعة المجتمعون على الحق ، الحريصون على جمع الناس على كلمة الحق .

\* \* \*

# الباب الأول ابن تيمية والأشاعــرة

### ويشمل الفصول التالية:

الفصل الأول : حياة ابن تيمية - عصره ، ونشأته وآثاره .

الفصل الثاني : منهجه في تقرير عقيدة السلف وفي رده على

الخصوم .

الفصل الثالث : أبو الحسن الأشعري .

الفصل الرابع : نشأة الأشاعرة وعقيدتهم .

الفصل الخامس : تطور مذهب الأشاعرة ، وأشهر رجالهم إلى

عصر ابن تيمية .



# الفصل الأول حياة ابن تيمية

ويشمل مبحثين :-

المبحث الأول: عصر ابن تيمية .

المبحث الثاني : ترجمة شيخ الإسلام ابن تيميّة .

## الفصل الأول تقدمــة

يعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - من العلماء البارزين الذين حظوا بتراجم عديدة ، مفردة وغير مفردة . كما أن كتبه ورسائله وفتاواه وما تضمنته من اجتهادات في مسائل الفقه والأحكام ، ودراسات أصولية - في الفقه والحديث والتفسير - وشروح لمذهب السلف وردود على المخالفين .... وغيرها - صارت مجالا خصبا للتأليف والدراسة والنشر والتحقيق ، ولم تغفل هذه الكتب الترجمة لابن تيمية ودراسة جوانب من منهجه .

لذا فإن الباحث يقف في حيرة من هذا الأمر: كيف يترجم لهذا العلم مع هذا العدد الكبير من المصادر والمراجع التي تناولت حياته بالشرح والتفصيل؟ خاصة إذا كان من المهم إبراز جوانب تتعلق بحياة المترجم لها مساس بموضوع البحث الأساسي .

وقد جاء هذا الفصل المتعلق بحياة شيخ الإسلام يركز على مبحثين :

الأول: عصر ابن تيمية ، وأوضاعه السياسية والإدارية والعلمية والعقدية ، ونظرا لتأخر عصر ابن تيمية نوعا ما فقد حرصت على أن لا يكون العرض مختصرا ، بل شاملا ومركزا يعرض للخلفيات ، والمواقف ، خاصة مواقف العلماء ومنهم ابن تيمية ، ولعل تفصيل بعض النقاط هنا يغني عن تفصيلها عند الحديث عن ترجمة شيخ الإسلام .

الثاني: ترجمة شيخ الإسلام ، تركز على نسبه وشيوخه وجهوده العلمية والعملية ، ومحنه التي مر بها ، ثم تلاميذه ، وآثاره مع التركيز على كتبه ورسائله التي رد فيها على الأشعرية .



## المبحث الأول عصر ابن تيمية

عاش شيخ الإسلام ابن تيمية في النصف الثاني من القرن السابع والنصف الأول من القرن الثامن الهجري ، وبالتحديد بين عامي ٢٦١ - ٧٢٨ هـ ، وقد كان هذا العصر امتدادا لعصور سابقة اعتورتها أحداث كبار ومتغيرات كثيرة في العالم الإسلامي ، سواء في وضعه السياسي أو وضعه العقدي أو وضعه الاجتماعي والتشريعي .

وتفصيل هذه الأمور يبعدنا عن موضوع هذه الرسالة ، لذا سنقتصر على الإشارة إلى بعض القضايا التي تلقي الضوء على هذا العصر دون الدخول في متاهات الأوضاع السياسية وتقلباتها – التي فصلتها كتب التاريخ –

### وأهم هذه القضايا :-

- ١ الغزو الصليبي للعالم الإسلامي .
- ٢ ظهور التتار واجتياحهم للعالم الإسلامي .
- ٣ المماليك يخلفون الأيوبيين في حكم مصر والشام .
- عام الخلافة العباسية في بغداد ، وانتقال مركز القيادة والثقل
   في العالم الإسلامي إلى مصر .
  - الباطنيون والرافضة .
  - ٦ بداية ظهور التقنين والتحاكم إلى غير الشريعة الإسلامية .
    - ٧ الجوانب العلمية والعقائدية :
      - أ أهل الذمة .
    - ب التصوف والشركيات.
      - جـ المذهب الأشعرى .

### أولاً : الصليبيون : [ ٤٩٠ – ٢٩٠ هـ ] .

الحرب بين المسلمين والنصارى لم تهدأ في يوم من الأيام منذ انتشار الاسلام فالدولة البيزنطية في شمال الشام كانت موجودة وبينها وبين المسلمين حروب ومناوشات كثيرة ، وكذلك النصارى في الأندلس كانت بينهم وبين المسلمين حروب مستمرة . ولكن ما اصطلح عليه اسم « الحروب الصليبية » كانت خاصة بتلك الهجمات والحملات من جانب نصارى أوربا على قلب العالم الإسلامي في بلاد الشام ، وما حققوه في البداية من انتصارات ثم تلك المقاومة الرائعة من جانب قادة عظام من قواد المسلمين برزوا في ذلك الوقت ليقارعوا الصليبين حتى أجلوهم وطردوهم من بلاد الإسلام .

ولم يكن باستطاعة النصارى أن يفعلوا ما فعلوا لولا الواقع المؤسف الذي كان يعيشه العالم الإسلامي: فالدولة العباسية كانت مقسمة وسلطات الحلفاء كانت شكلية ، والدويلات المتفرقة تتقاسم أجزاء مختلفة من العالم الإسلامي: فالسلاجقة (١) في بغداد ، والفاطميون في المغرب ومصر ، والشام والجزيرة في كل مدينة إمارة . ولم يقتصر الأمر على هذا التفرق فقط وإنما كان الصراع محتدما بين هؤلاء ، فالفتن والحروب فيما بينهم مشتعلة ، والتفرق والتباين المذهبي كان يجعل مسألة الوحدة مسألة شبه مستحيلة . أما في الأندلس فيكفي أنها كانت تعيش عهد دول الطوائف (٢) .

ومع هذا التفرق والانقسام فقد وقعت معركتان فاصلتان بين المسلمين والنصارى إحداهما في المشرق والأخرى في المغرب ، انتصر فيها المسلمون انتصاراعظيما :

<sup>(</sup>١) كان السلاجقة سنة ، وقد احتلوا بغداد سنة ٤٤٧ هـ وقضوا على بني بويه الشيعة . انظر تاريخ دولة آل سلجوق للأصفهاني ( ص : ١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) قدمت عدة دراسات حول هذه الحقبة من تاريخ العالم الإسلامي: ففي أحوال بلاد الشام وما حولها . انظر : بلاد الشام قبل الغزو الصليبي على محمد الغامدي ، والمجتمع الإسلامي في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية أحمد رمضان محمد ، والصراع السياسي والعسكري بين القوى الإسلامية زمن الحروب الصليبية ، سهيل زكار . أما الأندلس =

أولاهما :معركة ملازكرد (١) في عام ٤٦٣ هـ انتصر فيها ألب أرسلان السلجوقي على إمبراطور الروم مما أدى إلى انهزام الروم في الأناضول واستيلاء السلاجقة على غالب تلك المنطقة ، حتى أصبحت مدينة القسطنطينية مهددة من جانب السلاجقة (٢) .

والأخرى: معركة الزلاقة (٣) التي كانت بين يوسف بن تاشفين زعيم المرابطين وبين النصارى. وكانت عام ٤٧٩ هـ. وقد كان من نتائج هذه المعركة تأخر إجلاء المسلمين عن الأندلس عدة قرون (٤).

ولكن مع هذا فإن الضعف والتفرق المحيط بالمسلمين كان قد وصل إلى حالة مؤسفة ، بحيث لم تكن مثل تلك المعارك الفاصلة التي انتصر فيها المسلمون بداية لتحركهم وزيادة فتوحاتهم واسترداد ما احتله أعداؤهم من بلادهم أو على الأقل إيقاف الخصوم عند حدودهم . لكن الذي حدث هو العكس تماما فبعد سنوات محدودة تجمعت أوربا الصليبية وسارت بحملات رهيبة إلى داخل العالم الإسلامي ليكونوا فيه دويلات لهم ويحتلوا القدس الشريف ، وقد بدأت هذه الحملات عام ١٩٠هه .

والذي يلفت الانتباه - في مسألة نشوء هذه الحملات - ما يذكره ابن الأثير في الكامل من رواية تقول: « إن أصحاب مصر من العلويين لما رأوا قوة

والمغرب فانظر البيان المغرب ( ١٥٣/٣ ) وما بعدها ، والدراسة الشاملة لمحمد عبد الله عنان
 في سلسلة دولة الإسلام في الأندلس جزء دول الطوائف .

 <sup>(</sup>١) تسمى « منازجرد » وهي هكذا في معجم البلدان ، وقد تبدل الجيم كافا ، بلد مشهور بين خلاط وبلاد الروم ، يعد في أرمينية ، انظر معجم البلدان ( ٢٠٢٥ ) ، ومختصره مراصد الاطلاع ( ١٣١٤/٣ ) .
 (٢) انظر : تاريخ دولة آل سلجوق للأصفهاني ( ص ٤٠-٤٤ ) ، والكامل ( ١٠/٥٦-٦٧ ) ،

والبداية والنهاية ( ١٠١/١٠٠ ) .

 <sup>(</sup>٣) بطحاء الزلاقة من اقليم بطليوس من غرب الأندلس – الروض المعطار (ص: ٢٨٧).
 (٤) انظر: الروض المعطار (ص: ٢٩٧-٢٩٧)، الذي علق في نهايتها قائلا: وخالفت بشرح هذه الوقيعة شرط الاختصار لحلاوة الظفر في وقت نزول الهمم ووقوعها في الزمن الخامل وانظر الكامل

<sup>(</sup> ١٥١/١٠ ) ونفح الطيب ( ٤٣٩/١ ، ٤٠٤/٣ ) ، وروض القرطاس ( ص : ١٥١-١٥١ ) ، والعجب ( ص : ١٩٥ ) ، والحلل الموشيه ( ص : ٣٨-٦٦ ) ، ودول الطوائف لعنان ( ص : ٣٣٠-٣٣٢ ) .

الدولة السلجوقية وتمكنها واستيلائها على بلاد الشام إلى غزة ، و لم يبق بينهم وبين مصر ولاية أخرى تمنعهم ، ودخول أقسيس إلى مصر وحصرها ، خافوا وأرسلوا إلى الفرنج يدعونهم إلى الخروج إلى الشام ليملكوه ، ويكونوا بينهم وبين المسلمين ، والله أعلم » (١) . وقد ذكر قبل ذلك عزم النصارى على الخروج وكيف عدلوا عن عزمهم من السير إلى افريقية إلى الشام لكون الشام فيه بيت المقدس ، وفتحها فخر للنصارى ، ولوجود عهود مع أهل إفريقية (٢) . ولا يعني هذا أن العبيديين لم يقاتلوا الصليبيين ، مل قاتلوهم ولكن ذلك إنما يكون حين يهاجمهم الصليبيون الذين كانت لهم أطماع في الشام – وفيها ما هو تحت سيطرة العبيديين ، كما كانت لهم أطماع في مصر أيضا (١) .

وهكذا غزا الصليبيون بلاد الإسلام واحتلوا بيت المقدس ، هدفهم الكبير وذبحوا المسلمين بشكل رهيب (٤) وفجع العالم الإسلامي بذلك ،

<sup>(</sup>۱) الكامل ( ۲۷۳/۱۰)، وانظر تاريخ الخلفاء للسيوطي ( ص : ۲۷۹ )، وهذه القضية بحاجة إلى إبراز، لأن تعاون الدولة العبيدية الباطنية وتعاون الحركات الباطنية بعد ذلك مع النصاري أمر مشهور . ومما يجنر ملاحظته أن معركة ملازكرد التي أشرنا إليها قبل قليل كان من أهم آثارها وقف تعاون قوي بدت معالمه بين العبيديين والبيزنطيين ضد السلاجقة السنيين . أما تعاون الدولة العبيدية مع النصارى – زمن الحروب الصليبية – فأحداث تاريخ تلك الحقبة تحمل حقائق مذهلة ، حتى أن صاحب النجوم الزاهرة ( جـ ٥ ص ١٤٧) ) – يأسي لتقاعس صاحب مصر عن مناصرة السلاجقة في مواجهتهم للصليبيين . ولما انشغل السلاجقة في حرب الصليبيين شمال الشام انقض الباطنيون من مصر على بيت المقدس واحتلوه وقد أرسل الأفضل الوزير الفاطمي إلى الصليبيين وهم يحاصرون انطاكية سفارة عرضت التعاون معهم للقضاء على السلاجقة واقتسام الشام بينهم . وما هذه إلا أمثلة ، وانظر الحركة الصليبية – عاشور ( ٢٢٧،١٩١/ ) ، وكتاب و الفاطميون والصليبيون ( ص : ٥٠) وما بعدها ، والحروب الصليبية : سميل ( ص : ١٨) .

<sup>(</sup>۲) الكامل ( ۲۷۲/۱۰) .

<sup>(</sup>٣) انظر الحركة الصليبية ( ٢٣١/١ ) ، ومما يلاحظ أن الصليبيين عقدوا في الرملة سنة ٤٩٢ هـ قبل زحفهم إلى بيت المقدس – اجتماعا ومجلسا للحرب ناقشوا فيه عدة مسائل منها الرأي القائل بأنه لابد من البدء بمهاجمة مصر ، لأن استقرارهم في بيت المقدس لن ينعموا به إلا إذا أخضعوا القاهرة لهم . المصدر السابق ( ٢٣٣/١ ) .

 <sup>(</sup>٤) قتل الصليبيون كل مسلم وجدوه في أي مكان حتى أنهم قتلوا من احتمى بالمسجد الأقصى ،
 فقتلوا فيه أكثر من سبعين ألفا ، وهذا العدد لم يذكره مؤرخو الإسلام فقط وإيما ذكره مؤرخو النصارى ومنهم
 ابن العبري – في كتابه مختصر الدول (ص: ١٩٧) – حيث قال: ٥ ولبث الافرنج في البلد أسبوعا يقتلون =

حتى أن المستنفرين من بلاد الشام توجهوا في رمضان إلى بغداد عاصمة الخلافة فأوردوا في الديوان كلاما أبكى العيون وأوجع القلوب ، وقاموا بالجامع يوم الجمعة ، فاستغاثوا ، وبكوا ، وأبكوا ، وذكر ما دهم المسلمين بذلك البلد الشريف المعظم من قتل الرجال ، وسبي الحريم والأولاد ، ونهب الأموال ، فلشدة ما أصابهم أفطروا » (١) ، وقد ندب الخليفة الفقهاء إلى الخروج إلى البلاد ليحرضوا الملوك على جهادهم ، ولكن ذلك لم يفد شيئا (١) . وقد عبر أحد الشعراء عن أحوال المسلمين وتقاعسهم عن جهاد النصارى حين احتلوا بيت المقدس في ذلك الوقت فقال من قصيدة :

وكيف تنام العين مل حفونها على هفوات أيقظت كل نائم وإخوانكم بالشام يضحى مقيلهم ظهور المذاكى أو بطون القشاعم تسومُهم الرومُ الهوانَ وأنتم تجرون ذيل الخفض فعلَ المسالم

أرى أمتى لا يشرعون إلى العدا رماحهم، والدين واهي الدعائم (٣)

ولما احتل النصارى بيت المقدس أغاروا على ما حوله من المدن الساحلية وغيرها وتكونت لديهم عدة إمارات . أما المسلمون فقد قابلوا هذه الحملات بحركة جهاد عظيمة قادها أبطال عظام ، كان لهم في إحياء روح الجهاد بين المسلمين ، وتوحيد كلمتهم وبعث الغيرة على دين الله ومحارمه – ما صار فيما بعد – غرة في جبين تاريخ المسلمين ، فقاوم السلاجقة أولا ثم بدأ الجهاد آل زنكى

<sup>=</sup> فيه المسلمين ، وقتل بالمسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألفا ، وانظر مصادر أخرى افرنجية في الحركة الصليبية ( ٢٣٧/-٢٣٧ ) والعجيب أن افتخار الدولة – حاكم بيت المقدس العبيدي عند احتلال النصارى له – خرج هو وجنده وحدهم سالمين – لم يصابوا بأذى – بعد أن أعطاهم الفرنج الأمان ! الحركة الصليبية ( ٢٣٦/-٢٣٧) .

<sup>(</sup>۱) الكامل (۱۰/۱۸۲).

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ، والبداية والنهاية ( ١٥٦/١٠٢ ) .

 <sup>(</sup>٣) الشاعر هو : أبو المظفر الأبيوردي ، والقصيدة في ديوانه ( ١٥٦/٢ ) وذكرها ابن الأثير
 وابن كثير .

وعلى رأسهم عماد الدين زنكي ، وابنه نور الدين محمود ، ثم جاء صلاح الدين الأيوبي وأولاده (١) ليوجهوا إلى الإفرنج ضربات موجعة ويسترجعوا بيت المقدس بعد أن بقي في يد النصارى قرابة تسعين عاما . والذي يعنينا هنا – ونحن نعرض لعصر ابن تيمية ما يلى :-

<sup>(</sup>١) انظر في الجهود العظيمة التي قام بها هؤلاء في كتب التاريخ وبالأخص : التاريخ الباهر لابن الأثير ، والكواكب الدرية في السيرة النورية ، لابن قاضي شهبة ، والروضتين لأبي شامة ، والنوادر السلطانية ( سيرة صلاح الدين ) لابن شداد .

<sup>(</sup>۲) الروض الزاهر ( ص : ۳۰۷ ) ، والمختصر لأبي الفداء (  $\xi/\xi$  ) ، والسلوك للمقريزي (  $\tau$  ) ، والبداية والنهاية (  $\tau$  ) ، وانظر الظاهر بيبرس  $\tau$  عاشور  $\tau$  (  $\tau$  ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: السلوك ( ٦٨٥/١ )، وتاريخ ابن الفرات – حوادث سنة ٦٨٠ هـ، عن مقدمة تحقيق كتاب تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور ( ص : ٨٢ )، وانظر دولة بني قلاوون في مصر ( ص : ٢٣٢ )، وانظر مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك عاشور ( ص : ١٩٦ ) .

 <sup>(</sup>٤) المختصر لأبي الفداء ( ٢١/٤ ) ، وانظر تشريف الأيام ( ص : ٧٧-٨٦ ) ، والنجوم الزاهرة
 ( ٣١٤/٧ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : السلوك ( ٧٤٧/١ ) ، والبداية والنهاية ( ٣١٣/١٣ ) ، والنجوم الزاهرة ( ٣٢٠/٧ ) .

والفقهاء (1) ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى (1) – أما بقية معاقل الصليبيين فقد سقطت في أيدي المسلمين دون مقاومة . وبذلك أسدل الستار على قرنين من الزمان عاشتها بلاد الشام في ظل هذه الحروب والمعارك المتلاحقة فعادت بلاد الشام إلى حكم المسلمين .

٢ - بقيت قبرص في يد النصارى ، وقد كان حكامها من أشد أعوان الصليبيين حيث كانوا يمدونهم بالمؤن والسلاح والرجال . وقد لجأ إليها من فر من النصارى من بلاد الشام - وقد بقيت في أيديهم إلى ما بعد عهد ابن تيمية ، ولذلك رأينا شيخ الإسلام يرسل رسالة إلى ملكها يأمره بالرفق في أسارى المسلمين (٣) .

٣ - لم تنته الحرب الصليبية بطردهم من بلاد الشام ، وإنما انتقلت إلى تطور آخر أكثر خطورة ، فقد «كان من الصعب أن يتخلى الغرب الأوربي عن الفكرة الصليبية تخليا تاما مفاجئا ، فظلت تلك الفكرة تراود عقول بعض المتحمسين والمتدينين الذين دعوا لاستئناف الحرب ضد المسلمين ، وعبروا عن حماستهم وآرائهم بمجموعة من المشاريع الصليبية ذات الأهمية البالغة منذ نهاية القرن الثالث عشر [السابع الهجري] وهنا نلاحظ في ذلك الدور الجديد من أدوار الحركة الصليبية أن الدعاة لم يكونوا خطباء من طراز بطرس الناسك ، ولم يعتمدوا على البيان في تحريك عواطف الناس واستثارة شعورهم الديني ، وإنما صاروا كتابا يكتبون الرسائل والكتب ويرفعونها إلى البابوات والملوك والأمراء ، شارحين فيها مشاريعهم الصليبية » (٤) . وقد قاموا بهجمات على شمال إفريقية كان هدفها التبشير بالديانة النصراينة . فهل كانت تلك مقدمات لما شهده العالم الإسلامي في العصر الحاضر من هجوم صلبيي

<sup>(</sup>۱) انظر البداية والنهاية ( ۳۲۰/۱۳)، وتذكرة النبيه ( ۳۱۷/۱ )، والسلوك ( ۲۰۰۳،۷٦۳/۱ )، والمختصر لأبي الفداء ( ۲٤/٤ – ۲۰ )، وتاريخ بيروت ( ص : ۲۳ ) .

<sup>(</sup>٢) الأعلام العلية (ص: ٦٨)، والكواكب الدرية (ص: ٩٢).

 <sup>(</sup>٣) انظر عن قبرص بعد جلاء الصليبيين من الشام: الحركة الصليبية ( ١١٦٢/٢ ) وما بعدها .
 وقد استطاع المماليك استعادة قبرص وأسر ملكها – بعد سنين طويلة – سنة ٨٢٩ هـ في عهد الملك الأشرف برساي ، انظر المنهل الصافي ( ٣/٣/٣ ) ، وبدائع الزهور ( ٢/٣ ١ - ١٠٧ ) .

<sup>(</sup>٤) الحركة الصليبية ( ١٣٤/٢ ) .

إستعماري كان هدفه الأول الغزو الثقافي والفكري للمسلمين ؟

ثم إن من يطلع على ما كتبه علماء الإسلام في الرد على النصارى ، وبيان تحريفهم وكذبهم - وفي مقدمتهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - يدرك أن تأثير النصارى على المسلمين سواء كان ذلك إبان الحملات الصليبية أو فيما بعد ؛ كان محل خطر يشعر به ذوو الغيرة على هذا الدين (١) .

## ثانیا : ظهور التتار <sup>(۲)</sup> .

اذا كان العالم الإسلامي قد مني بتلك الحملات الصليبية – على بلاد الشام – في أواخر القرن الخامس الهجري [ ٩٠ ] ، فإن هذه الحروب لم تكد تنهي حتى فجع العالم الإسلامي بمصيبة أخرى أشد وأفظع وأعظم خطرا . فقد اكتسح التتار ( المغول ) العالم الإسلامي من الشرق ، وساروا في بلاد الإسلام يقتلون ويأسرون ويحرقون ويدمرون بطريقة همجية لم يشهد لها التاريخ مثيلا . وقد عبر عن ذلك المؤرخون المسلمون ، وكان أصدقهم تعبيرا ابن الأثير – صاحب التاريخ – الذي عاصر بداية هجومهم و لم يعاصر سقوط بغداد [ فقد توفي سنة ١٦٥ هـ ] فقد قال – عن خروج التتر – في حوادث سنة ١٦٥ هـ : « لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها ، كارها لذكرها ،

<sup>(</sup>۱) من الكتب في ذلك قبل ابن تيمية : الفصل لابن حزم ت ٥٠٦ هـ – الفصل المتعلق بالنصارى – وكتاب الرد الجميل للغزالي ت ٥٠٥ هـ – وكتاب مقامع الصلبان لابن أبي عبيدة – أحمد بن عبد الصمد الحزرجي ت ٥٨٧ هـ (ط في تونس ، وطبع في مصر – مكتبة وهبة – بعنوان : بين الإسلام والمسيحية ) أما المعاصرون لابن تيمية فمنها الأعلام للقرطبي (إن كان المفسر فقد توفي سنة ٢٧١ هـ) ، وكتاب الأجوبة الفاخرة للقرافي ت ٢٧٤ هـ ، ومنظومة الأبوصيري في الرد على النصارى مع شرحها – لللأبوصيري – ت ٢٩٦ هـ ومنها كتاب على التوراة للباجي ت ٢٧٤ هـ – وضعنه الرد على النصارى . أما الكتب التي ألفت بعد ابن تيمية وكثيرة .

<sup>(</sup>٢) ويسمون و المغول ، أو و المغل ، وهم قبائل من الجنس الأصفر ، كانوا يسكنون منغوليا جنوب شرق سيبيريا على حدود الصين ، وقد اختلطوا بالقبائل التركية حتى أن البعض صار يجعلهم من قبائل الترك . ويقول مؤرخ المغول رشيد الدين فضل الله الهمذاني ( وزير قازان ) و ومع أن الأتراك والمغول وشعبهم يتشابهون ، وأطلق عليهم في الأصل لقب واحد ، فإن المغول صنف من الأتراك ، وبينهم تفاوت واختلاف شاسع ، جامع التواريخ المجلد الثاني . الجزء الأول (ص: ٢١٢) ، وانظر الكامل (٣٦١/١٢) ، ودائرة المعارف الإسلامية ( ٣٧٦/٤ ) ، ودائرة معارف وجدي ( ٣٨/٢ ) .

فأنا أقدم إليه رجلا وأؤخر أخرى ، فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين ، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك ؟ فيا ليت أمي لم تلدني ، ويا ليتني مت قبل حدوثها وكنت نسيا منسيا » (١) . أما السيوطي فقد نقل قائلا : « هو حديث يأكل الأحاديث وخبر يطوى الأخبار ، وتاريخ ينسى التواريخ ، ونازلة تصغر كل نازلة ، وفادحة تطبق الأرض وتملؤها ما بين الطول والعرض » (٢) .

وقد كان هؤلاء التتار قبائل متفرقة لا تستقر في مكان محدد ، بل كانت ظروف البلاد التي يعيشون فيها [ ما بين الأراضي الصينية الحارة والباردة في سيبيريا ] ، تجعلهم يتنقلون كما يتنقل الرعاة . وفي أواخر القرن السادس الهجري برز فيهم أحد شبابهم الذي استطاع أن يجذب إليه ثقة كبار رجال المغول من عشيرته ، ثم القبائل من حوله ، فوحد بينها وتوج عليهم ملكا ، وكان اسمه و تموجين » فتسمى بعد اختياره امبراطوراً به ( جنكيزخان ) وكان ذلك سنة وإلى الغرب لإخضاع الصين ، وكذا ما حول ذلك من البلاد حتى أصبحت وإلى الغرب لإخضاع دولة الخوارزمية في إيران (٤) . وحتى – نتجنب التوسع الذي دولة المغول متاخمة للدولة الخوارزمية في إيران (٤) . وحتى – نتجنب التوسع الذي ربما تفرضه أحداث هذه الفترة – نوضح الكلام حول المغول بما يلى :-

أ - بلغت الدولة الخوارزمية (٥) التي قامت وتوسعت بعد السلاجقة - أوج اتساعها في عهد علاء الدين خوارزم شاه وابنه جلال الدين منكبرتي ، وقد كان لهؤلاء

<sup>(</sup>۱) الكامل ( ۳۵۸/۱۲ ) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الخلفاء ( ص : ٧٤١ ) .

 <sup>(</sup>٣) الخطأ بكسر الخاء وفتح الطاء مجموعة من القبائل المغولية وغيرها كونوا لهم دولة في تركستان
 سنة : ٥١٩ هـ قضى عليهم جنكيزخان سنة : ٦١٥ هـ وكانت دولة وثنية . انظر صبح الأعشى
 ( ٤٨٣/٤ ) ، وكتاب الدولة الخوارزمية والمغول ( ص : ٤٦ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الخميس ( ٣٦٧/٢ – ٣٦٨ ) ، الكامل ( ٣٦١/١٢ ) وما بعدها ، سيرة السلطان جلال الدين للنسوي ( ص : ٣٨ ) وما بعدها ، والدولة الخوارزمية والمغول ( ص : ١٠٨ – ١١٤ ) .

<sup>(</sup>٥) تنسب الدولة الخوارزمية إلى نوشتكين أحد الأتراك في بلاط ملكشاه السلجوقي ، ثم اشتهر ولده محمد الذي عين حاكما على خوارزم ولقب خوارزم شاة ، وبدأت هذه الدولة في التوسع ، وصار صراع بينها وبين السلاجقة الذين تفرقوا وانهارت دولتهم بمقتل طغرلبك بعد معركة قرب الري سنة ، ٥٩ هـ =

دور عظيم في مقاومة المغول ، وإلحاق الهزائم بهم أحيانا ، مما كان سببا في تأخير هجوم المغول على بغداد ، ثم بلاد الشام . وهؤلاء وإن كان مؤرخو الإسلام ينتقدون ما كانوا يقومون به من القتل والسبي إلا أنهم يذكرون لهم ما قاموا به وبذلوه في حرب التتار (١) . حتى إنه لما قتل السلطان جلال الدين بن خوارزم شاه سنة ٢٢٨ هـ دخل جماعة على الملك الأشرف موسى – صاحب دمشق (٢) فهنأوه بموته لما كان بينهما من العداوة – فقال الأشرف : تهنئوني بموته وتفرحون ، سوف ترون غبه ، والله لتكونن هذه الكسرة سببا لدخول التتار إلى بلاد الإسلام . ما كان الخوارزمي إلا مثل السد الذي بيننا وبين يأجوج ومأجوج » (٣) . وكان كما قال ، فإنه لما قضى على الدولة الخوارزمية تهيأ التتار لاجتياح بغداد .

ب - قضى التتار - بقيادة هولاكو الذي عهد إليه أخوه قيادة الحملة إلى إيران - على الإسماعيلية المتمركزين في حصونهم في إيران وكان ذلك سنة ٢٥٤ هـ، وقد كان هؤلاء الباطنيون يراسلون المغول ويحضونهم على القضاء على الخوارزميين ويدلونهم على عوراتهم . ولكن المغول يعرفون حقيقة هذه الطائفة وفسادها وأساليبها في حرب أعدائها ، فلم يعبأوا بتلك العلاقات ، بل سارعوا إلى القضاء عليهم حتى لا يكونوا شوكة في ظهورهم وهم سائرون إلى بغداد (٤) . ومما تجدر ملاحظته ان نصير الدين الطوسي كان مقيما عند الإسماعيلية لما هاجمهم هولاكو ، لكنه خرج سالما لممالأته له بل أدخله في خدمته واستوزره

فسيطروا على العراق العجمي ، وتقلدوا الحكم رسميا من الخليفة العباسي . انظر الكامل
 ( ١٠٦/١٢ ) ، والعبر لابن خلدون ( ٩٤/٥ ) ، وزبدة التواريخ للحسيني ( ص : ٣١١-٣١٤ ) ، وانظر : الدولة الخوارزمية والمغول ( ص : ٣١-٣٣ ) .

<sup>(</sup>١) انظر : سير أعلام النبلاء ( ٣٢٨/٢٢ ) ، والعبر ( ٣٠٢٠١٩٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في سير أعلام النبلاء ( ١٢٢/٢٢ ) .

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة ( ٢٧٧/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) دول الإسلام للذهبي ( ١٥٨/٢ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ١٨٠/٢٣ ) ، وجامع التواريخ ، المجلد الثاني ، الجزء الأول ( ص : ٢٥٠–٢٥٧ ) ، وانظر كتاب لا مؤرخ المغول الكبير : رشيد الدين الممذاني ، تأليف : فؤاد الصياد ( ص : ٢٠٦/٣ ) ، وانظر الحركة الصليبية ( ١٠٦٢/٢ ) .

لما علم هولاكو اخلاصه ونصحه <sup>(١)</sup> .

جـ - لما قضى التتار على الدولة الخوارزمية ، وعلى الإسماعيلية اتجهوا إلى بغداد . وقد وقعت في سنة ٦٥٥ هـ فتنة مهولة ببغداد بين أهل السنة والرافضة وقتل عدد من الفريقين ، ونهب الكرخ - موطن الرافضة وذوي ابن العلقمي -فحنق ابن العلقمي (٢) وزير المستعصم وكاتب التتار وأطمعهم في العراق ، وعمل على تهيئة الأجواء فسرح جند الخلافة فلم يبق منهم إلا القليل ، وحجب عن الخليفة الرسائل التي ترد إليه من صاحب الموصل وغيره ، وبذلك تهيأت الأجواء لهؤلاء التتار ، فجاءوا وأحاطوا ببغداد سنة ٢٥٦ هـ فخرج إليهم ابن العلقمي واستوثق لنفسه من هولاكو ، فرجع هو ونصير الدين الطوسي – وهما رؤوس الرافضة الخبثاء – إلى بغداد ليكملوا بقية دورهم في تخذيل الناس والخليفة بأساليب خادعة – حتى لا يبقى في وجه التتار مقاومة تذكر ، يقول صاحب ذيل مراة الزمان : « وقصد هولاكو بغداد من جهة البر الشرقي عن دجلة وهو البر الذي فيه مدينة بغداد ودور الخلافة ، وضرب سورا على عسكره ، وأحاط ببغداد ، فحينئذ أشار ابن العلقمي الوزير على الخليفة بمصانعة ملك التتر ومصالحته ، وسأله أن يخرج إليه في تقرير ذلك ، فخرج وتوثق منه لنفسه ثم رجع إلى الخليفة وقال له : إنه قد رغب أن يزوج ابنته من ابنك الأمير أبي بكر ، ويبقيك في منصب الخلافة كما أبقى سلطان الروم في سلطنة الروم ، لا يؤثر إلا أن يكون الطاعة له ، كما كان أجدادك [ مع ] السلاطين السلجوقية ، وينصرف بعساكره عنك فتجيبه إلى هذا فإن فيه حقن دماء المسلمين ، ويمكن بعد ذلك أن تفعل ما تريد ، وحسن له الخروج إليه

<sup>(</sup>۱) جامع التواريخ ( م ۲ ج ۱ ص : ۲۵۷ ) ، وانظر حول علاقته ووزارته لهولاكو الوافي ( ۱۷۹/۱ ) ، وفوات الوفيات ( ۲٤٦/۳ ) ، والبداية والنهاية ( ۲۰۱/۱۳ ) ، وذيل مرآة الزمان ( ۸۵/۱ ۸۳ ) ، وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ( ۱۵/۲ ۲۰) .

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن محمد بن على العلقمي ، كان وزيرا للمستعصم ، وكان رافضيا خبيثا ، وكان من نيته لما اتصل بالتتار أن يقيم دولة رافضية في بغداد ، فلم يتحقق له ما أراد ، بل لقي أشد الإهانة من التتار فهلك غما وهما وكمدا في نفس هذا العام ٢٥٦ هـ . انظر الوافي ( ١٨٤/١ ) ، وشذرات الذهب ( ٢٧٢/٥ ) ، والبداية والنهاية ( ٢١٢/١٣ ) .

فخرج في جمع من أكابر أصحابه فأنزل في خيمة ، ثم دخل الوزير فاستدعى الفقهاء والأماثل ليحضروا عقد النكاح فيما أظهره ، فخرجوا فقتلوا وكذلك صار يخرج طائفة بعد طائفة » (١) وقتل المستعصم قيل : إنه رفس حتى مات ، و وبقى السيف في بغداد بضعة وثلاثين يوما ، فأقل ماقيل : قتل فيها ثمانمائة ألف نفس ، وأكثر ما قيل بلغوا ألف ألف وثمانمائة ألف ، وجرت السيول من الدماء فإنا لله وإنا إليه راجعون » (٢) و لم ينج من بطشهم في بغداد إلا الرافضة وأهل الذمة (٣) ، كما لم ينج من بطش النصارى لما فتحوا بيت المقدس إلا أتباع الدولة الفاطمية وولاتها على بيت المقدس .

وهكذا قُضي على الخلافة العباسية ، وأصبح العالم الإسلامي بلا خلافة وكان للأساليب الوحشية التي قام بها التتار في قتل المسلمين آثار نفسية شديدة على بقية المسلمين بحيث أصبح ذكر التتار يثير الرعب في النفوس ، وغلب على الناس مقولة : إن التتار لا يغلبون . وسارع الأمراء في الشام كصاحب الموصل وصاحب حلب وكذا سلاطين سلاجقة الروم – إلى إعلان الولاء لهولاكو وتهنئته بفوزه على الخليفة في بغداد (٤) .

د – اتجه المغول بعد ذلك إلى الشام لاحتلاله ، وكان يقتسمه النصارى من الفرنج ، والأرمن ، والأمراء الأيوبيون . وكان أول عمل عمله التتار عقد التحالف مع النصارى في أرمينية وأنطاكيا ضد الأمراء الأيوبيين وضد المماليك فيما بعد (°) . ثم ساروا إلى الشام والجزيرة فاحتلوا ميافارقين ثم ماردين (٢) ،

<sup>(</sup>١) ذيل مرآة الزمان لليونيني ( ٨٨/١- ٨٩ ) .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ( ١٨١/٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : البداية والنهاية ( ١٠٢/١٣ ) ، والحركة الصليبية ( ١٠٦٧/٢ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر: في سقوط بغداد – وأحداثها المروعة – غير ما سبق: العبر للذهبي ( ٢٧٧/٣ ) ، ودول الإسلام (٢٥٩/٢) وشذرات الذهب ( ٢٧٠/٥ ) ، والنجوم الزاهرة ( ٤٧/٧ ) وما بعدها ، والسلوك ( ج ١ ق ٢ ص : ٤٠٩ ) .

<sup>(</sup>٥) كان لهولاكو زوجة مسيحية ، وكان لها دور في الصلات بين التتار والنصارى ، وقد اشترك عدد كبير من الأرمن والنساطرة في جيش هولاكو لما هاجم بغداد ولم يكونوا أقل قسوة ووحشية من التتار أنفسهم . انظر الحركة الصليبية ( ١٠٧٥،١٠٦٧،١ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٦) انظر : الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام – عماد الدين خليل ( ص : ٣٣٧–٣٣٢ ) .

كا احتلوا نصيبين وحران والرها ، وفي سنة ٢٥٨ هـ هاجموا حلب وقتلوا فيها خلقا كثيرا حتى امتلأت الطرقات بالقتلى وأسروا النساء ونهبوا الأموال . وأحرق النصارى الجامع الكبير فيها (١) ثم في نفس هذه السنة أخذ التتار دمشق ، وصار لحلفائهم النصارى صولة وجولة ، وتقدموا بالهدايا لهولاكو وعملوا أعمالاً منكرة ، من ذلك أنهم حملوا الصليب فوق الرؤوس وهم ينادون بشعارهم : ظهر الدين الصحيح دين المسيح ويذمون دين الإسلام وأهله ، بل ألزموا المسلمين بالقيام في دكاكينهم للصليب وأهين القضاة والفقهاء لما جاءوا يشكون إلى متسلمها النصراني (٢) .

ثم رجع هولاكو إلى الشرق لما علم بوفاة أخيه وكان ذلك سنة ٢٥٨ هـ بعد أن أقام له نائبا معه جيش قوامه عشرة آلاف من التتار وكان ذلك بضغط من النصارى الذين كانوا يأملون في استرداد بيت المقدس من المسلمين (٣).

وقد واصل التتار زحفهم إلى بقية بلاد الشام فاحتلوا الخليل وغزة وبذلك أصبحوا على مشارف مصر .

هـ - في هذه الأجواء التي عاشها العالم الإسلامي انقرضت دولة الأيوبيين ونشأت دولة المماليك ، وكان السلطان وقت سقوط بغداد : المنصور نور الدين علي بن المعز أيبك ، وكان صبيا صغيرا ، فلما ظهر الخطر المغولي خاصة بعد احتلالهم الشام رأى المماليك أن السلطان صبي لا يستطيع تدبير المملكة ، ومن ثم أعلن السلطان قطز (٤) سلطانا سنة ٢٥٧ هـ ، وقد أرسل هولاكو – قبل رجوعه – رسالة إلى الملك المظفر ملؤها التهديد والوعيد والغطرسة وفيها يطلب منه

<sup>(</sup>۱) انظر : البداية والنهاية ( ۲۱۸/۱۳ ) ، والنجوم الزاهرة ( ۷۶/۷–۷۲ ) ، والسلوك ( ج ۱ ق ۲ ص : ۲۲۲ ) ، وذيل مرآة الزمان ( ۳٤٩/۱ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر : البداية والنهاية ( ۲۱۹/۱۳ ) ، والنجوم الزاهرة ( ۷٦/۷ ) ، والسلوك ( ج ١ ق ٢
 ص : ۲۲۳-۲۲۵ ) .

 <sup>(</sup>٣) السلوك ( ج ١ ق ٢ ص : ٤٢٧ ) ، مؤرخ المغول ( ص : ٥١ ) .

<sup>(</sup>٤) هو : الملك المظفر سيف الدين قطز بن عبد الله المعزى ، يقال : أنه بن أخت خوارزم شاه ، جلال الدين - آخر ملوك الدولة الخوارزمية الذين قاوموا التتار في المشرق - قتل الملك المظفر بعد وقعة عين جالوت في ١٦ ذو القعدة سنة : ٦٥٨ هـ . ذيل الروضتين (ص : ٢١٠) ، وسير أعلام النبلاء ( ٢٠٠/٢٣) ، والدليل الشافي ( ٢٠٤/٢) .

الخضوع لسلطة المغول الذين لا تقف أمام قوتهم وسيوفهم أية قوة - كما يزعم - . وقد عقد السلطان مجلسا استشار فيه الأمراء ، وبعد مداولات قرروا أنه لا مفر من الجهاد في سبيل الله ومقاومة التتار ، وكان للملك المظفر دور في الخروج بهذه النتيجة ، وأعلن الجهاد في سبيل الله في القاهرة وبقية أقالهم مصر ، وأخذ يجمع المال اللازم للجهاد (١) . ولما تكامل العسكر طلب من الأمراء الرحيل فتلكأوا . ولكن الملك المظفر قال لهم : « وأنا متوجه ، فمن اختار الجهاد يصحبني ، ومن لم يختر ذلك يرجع إلى بيته فإن الله مطلع عليه ، وخطيئة حريم المسلمين في رقاب المتأخرين » (٢) . وسار السلطان وقال : أنا ألقى التتار بنفسى فلما رأى الأمراء مسير السلطان ساروا معه وسار الجيش إلى غزة ثم تقدم عن طريق الساحل فمر على عكا – وقد أوقع الله الخلف بين المغول والنصاري (٣) – فلم يتعرض النصارى للمسلمين بل استقبلوهم وفرحوا بمقدمهم - وتجمعت الجيوش في عين جالوت (٤) ، وجرت تلك المعركة المشهورة ، التي انتصر فيها المسلمون على التتار انتصارا ساحقا ، وهزم التتار شر هزيمة ، وقتل قائدهم ، وطاردهم المسلمون يقتلونهم في كل مكان إلى أن وصلوا خلفهم إلى حلب ، وفر منهم من كان بدمشق فتبعهم المسلمون يطاردون فلولهم ، ودقت بشائر النصر في قلعة دمشق وغيرها وفرح المسلمون فرحا شديدا وكبت الله اليهود والنصاري ومن مالاً التتار من المنافقين . ودخل الملك المظفر قطز دمشق في موكب عظيم ثم أخضع بقية الشام الذي كان بأيدي الأيوبيين ، فصفا الشام لحكم المماليك .

<sup>(</sup>۱) كان للعز بن عبد السلام موقف عظيم ، إذ أنه عارض أن يجبى شيء من المال من عامة الناس إلا بعد أن يحضر السلطان والأمراء ما عندهم وما عند حريمهم من المال والحلي ، وإذا لم تكف جاز أن يقترض من أموال التجار وأن يفرض ضرائب على الرعية . النجوم الزاهرة ( ۷۲/۷ ) ، وطبقات السبكي ( ۸/۸۲ ) ، وكتاب العز بن عبد السلام : رضوان الندوى ( ص : ۱۵۹–۱۰۱ ) .

<sup>(</sup>٢) السلوك ( ج ١ ق ٢ ص : ٤٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : أسباب ذلك وظروفه في كتاب الحركة الصليبية ( ١٠٧٥/٢ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) بلدة من أعمال فلسطين تقع في الشمال الغربي من بيسان ، فهي بينها وبين نابلس ، معجم البلدان ( ٤/٧٧٤ ) ، الموسوعة الفلسطينية ( ٣٦٨/٣ ) .

كان لهذه المعركة أثر عظيم في نفوس المسلمين في كل مكان ، وقد عبر عن مدى الفرح والتأثر بنتائجها مؤرخو الإسلام الذين ذكروا هذه المعركة حتى قال صاحب المختصر : « وتضاعف شكر المسلمين لله تعالى على هذا النصر العظيم فإن القلوب كانت قد يئست من النصرة على التتر لاستيلائهم على معظم بلاد الإسلام ولأنهم ما قصدوا إقليما إلا فتحوه ولا عسكرا إلا هزموه فابتهجت الرعايا بالنصرة عليهم » (١) . كما كانت هذه المعركة بداية تحول في التاريخ الإسلامي فبرزت سلطة المماليك كدولة كبرى ، كما مهدت للقضاء على الصليبيين ، ولعل من أهم آثارها ظهور تغير عند التتار أنفسهم وتحول بعضهم إلى الإسلام .

و – مسألة تأثر التتار واعتناق بعضهم الإسلام تحتاج إلى تفصيل ، لأن بعض التتار – من أبناء عم هولاكو – دخلوا في الإسلام قبل معركة عين جالوت ولذلك يمكن توضيح هذا الأمر كما يلي :

١ – قسم جنكزخان مملكته بين أولاده ، فكان من نصيب أحدهم وهو جوشي أكبر أبنائه ؛ البلاد الواقعة بين نهر أرتش والسواحل الجنوبية لبحر قزوين ، وكانت تلك البلاد تسمى القبشان ، ويطلق عليها اسم القبيلة الذهبية – نسبة إلى خيام معسكراتها ذات اللون الذهبي – فلما مات جوشي خلفه أحد أولاده الذي تلقب بخان القبائل الذهبية ثم تولى بعده ولده ، ثم تولى بعده بركة خان سنة ٢٥٤ هـ (٢) ، وكان بركة هذا مسلما لذلك عمل على نشر الإسلام بين قبيلته وأتباعه ، وأظهر شعائر الإسلام واتخذ المدارس وأكرم الفقهاء وكان يميل المسلمين ميلا شديدا . وقد بدا هذا في ظاهرتين :

أولاهما : محاربته لابن عمه هولاكو ، خاصة بعد استيلائه على بغداد وقتله

<sup>(</sup>۱) المختصر لأبي الفداء ( ۲۰۰/۳ ) ، وانظر في هذه المعركة : الروض الزاهر ( ٦٤ ) ، وبدائع الزهور ( ج ۱ ق ۱ ص : ۳۰۰ ) ، وذيل مرآة الزمان ( ۳۲۰/۱ ) ، والبداية والنهاية ( ۲۲۰/۱۳ ) ، والعبر للذهبي ( ۲۸۸/۳ ) ، وحسن المحاضرة ( ۳۹/۲ ) ، والنجوم الزاهرة ( ۷۸/۷ ) ، وانظر قيام دولة المماليك : أحمد مختار العبادي ( ص : ۱۵۸ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر : السلوك ( ٣٩٤/١–٣٩٥ ) ، – حاشية – ودولة بني قلاوون في مصر ( ص : ٢١٧ ) .

للخليفة ، وقد ظهرت بينهما خصومات ومعارك . وقد أقلق موقفه وإسلامه الطاغية هولاكو الذي اتجه إلى محالفة المسيحين ضد بركة وحلفائه .

ثانيهما: دخوله ومن جاء بعده في حلف سلاطين المماليك ، الظاهر بيبرس ، والناصر قلاوون وغيرهما ، وقد توطدت العلاقة بين هاتين الدولتين ، خاصة بعد المصاهرة التي تمت بينهم ، وتبادل الرسل والهدايا ، ومواجهتهم لعدو مشترك هم التتار الكفار (١) .

٢ - أما دولة المغول الكبرى في إيران وما جاورها والتي منها انطلقت جحافلهم لغزو العراق والشام فقد حدث في عام ١٨٠ هـ أن أسلم أحد أولاد هولاكو وهو السلطان تكودار بن هولاكو الذي تسمى بعد إسلامه باسم أحمد ، فصار اسمه : أحمد بن هولاكو ، وقد أعلن إسلامه في منشور أصدره لما جلس على العرش ووجهه إلى أهل بغداد ، كما أرسل رسالة إلى السلطان المنصور قلاوون يعلن اهتداءه إلى الإسلام ، ويدعو إلى المصالحة ونبذ الحرب ، ولم يتخل - كما هو واضح من رسالته هذه - عن افتخاره واستعلائه على سلطان المماليك ، وقد رد عليه السلطان قلاوون ، ثم تبودلت الرسائل بينهم ، ولكن لم تكن العلاقات بينهم جيدة كما يظهر من صيغة الرسائل المتبادلة . ومما يجدر ذكره أن السلطان أحمد دخل لوحده في الإسلام ، و لم يستطع أن يفرضه على أتباعه ولا على أمراء المغول من حوله ، فصار دخوله في الإسلام فرديا ، وهذا ما يفسر سرعة القضاء عليه وقتله من جانب منافسيه دخوله في الإسلام فرديا ، وهذا ما يفسر سرعة القضاء عليه وقتله من جانب منافسيه من أمراء المغول الذين تآمروا عليه فقتلوه سنة ٦٨٣ هـ (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر إضافة إلى المصدرين السابقين : المنهل الصافي ( ۳٤٩/۳ ) ، والبداية والنهاية ( ۲٤٩/۱۳ ) ، والبداية والنهاية ( ٢٤٩/١٣ ) ، وذلك في ترجمة بركة خان وإسلامه ، وقد وقع خلاف في تاريخ إسلام بركة ، هل كان بعد توليه الملك سنة : ٦٥٤ هـ ، أو قبل ذلك بكثير . ولعل الثاني أرجع ، وقد توفي سنة ٦٦٥ هـ ، وانظر الوافي ( ١١٧/١٠ ) ، والعبر ( ٣١٢/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر تذكرة النبيه ( ٩٠/١) ، تشريف الأيام والعصور ( ص : ٢-٧١) وفيه نص المراسلات بين السلطان أحمد والسلطان قلاوون ، وانظر جامع التواريخ ( ٩٠/٦-٩٣) ، والوافي ( ٢٢٧/٨) ، والمنهل الصافي ( ٢٠٤/٢) ، ومؤرخ المغول ( ص : ٦٠) ، ومما ينبغي ملاحظته أن محيي الدين ابن عبد الظاهر ذكر أن الشيخ عبد الرحمن الذي أرسله السلطان أحمد رسولا من قبله كان هو المشير على السلطان أحمد بالإسلام وإن ذلك كان خديعة ومكرا حتى يطمئن إلى هذه الجهة ويكتفي أمر السلطان ويتفرغ =

٣- في سنة ٦٩٣ هـ تولى محمود قازان عرش المغول ، ثم في سنة ٦٩٤ هـ دخل في الإسلام ، يقول الذهبي عن هذه السنة : و وفيها دخل ملك التتار غازان ابن أرغون في الإسلام وتلفظ بالشهادتين بإشارة نائبه نوروز ، ونشر الذهب واللؤلؤ على رأسه ، وكان يوما مشهودا ، ثم لقنه نوروز شيئا من القرآن ، ودخل رمضان فصامه ، وفشا الإسلام في التتار » (١) ، وقد أعلن غازان الإسلام دينا رسميا للدولة المغولية في إيران ، كا غير المغول زيهم فلبسوا العمامة ، كما أمر بتدمير الكنائس المسيحية والمعابد اليهودية ، والأصنام البوذيه ، كما أمر أهل الذمة بأن يتميزوا بلباس خاص بهم . وهكذا اختلف إسلام قازان عن إسلام السلطان أحمد بأن إسلامه لم يكن فرديا وإنما حوله إلى دين رسمي لدولته .

ولكن هذه الصورة التي قد تبدو جميلة سرعان ما تتغير حين يتابع المرء الأحداث التي تمت في عهد هذا السلطان ، فقد هاجم وجيشه الشام مرات ودارت بينهم وبين أهل الشام – ومعهم سلاطين مصر – معارك كبيرة ، انتصر المغول في أولاها وهزموا فيما تلاها ، وقد عاث الجيش التتري فسادا في الأرض وفعلوا – كا قال ابن تيمية لقازان نفسه لما التقى به – ما لم يفعله أسلافه من حكام التتار الوثنيين . وقد بقيت الأمور على هذه الحال إلى ما بعد وفاة غازان سنة 3.8 هـ (8).

وقد كان التتار يقدسون دستورهم الذي وضعه لهم جنكيز خان وكان يسمى الياسا أو اليساق وكانوا يتحاكمون إليه – وسيأتي عرض هذا الموضوع إن شاء الله – وبعد إسلامهم لم يتركوا التحاكم إلى هذا الدستور ، فأوقع إسلامهم ونطقهم بالشهادتين شبهة لدى كثير من الناس – وفيهم بعض العلماء – حول جواز قتالهم وهم على هذه الحال . وقد حسم ذلك ابن تيمية – كا سيأتي .

لقتال قومه . انظر تشریف الأیام (ص : ٤٨ ) ، والسلطان أحمد قتل و لم یجر بینه وبین المسلمین
 قتال . فالله أعلم بحقیقة الحال . انظر العبر ( ٣٥٢/٣ ) .

<sup>(</sup>١) دول الإسلام ( ١٩٦/٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) انظر فيما سبق وفي ترجمة قازان : شذرات الذهب ( ٩/٦ ) ، وذيول العبر ( ص : ٩ ) ،
 والنجوم الزاهرة ( ٢١٢/٨ ) ، والبداية والنهاية ( ٢٩/١٤ ) ، وانظر مؤرخ المغول ( ص : ٧٠ )
 وما يعدها . ووثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي ( ص : ٨٣ ) .

٤ – بعد وفاة قازان تولى من بعده أخوه أولجاتيو ، خدابنده ، وصار اسمه محمد بن أرغون ، وقد تولى عرش المغول سنة ٧٠٣ هـ إلى سنة ٢١٦ هـ ، وقد بدأ عهده بتحسين العلاقة مع سلطان المماليك ، فأرسل إليه هدية وكتابا خاطب فيه السلطان بالأخوة « وسأله إخماد الفتن ، وطلب الصلح ، وقال في آخر كلامه : عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه ، فأجيب ، وجهزت له الهدية ، وأكرم رسوله » (١) .

ولكن لم يكد يمضي سنة من توليه سلطة المغول حتى حدث تحول خطير عند محمد بن أرغون هذا ، فقد اعتنق مذهب الشيعة ، وعمل على نشره في الجهات الغربية من دولته حتى إنه غير الخطبة وأسقط اسم الخلفاء سوى علي – رضي الله عنه – ، وأظهر عداءه للمماليك السنيين ، وطلب من النصارى أن يساعدوه ضدهم ، ثم هاجم الشام سنة ٧١٧ هـ (٢) .

ومما ينبغي ملاحظته أن تشيع هذا السلطان كان بتأيير من أحد كبار الرافضة وهو ابن المطهر الحلي الذي صارت له منزلة كبيرة في عهده ، وقد أقطعه عدة بلاد  $(^{(7)})$  ، ولعل نفوذ وشهرة هذا الرافضي – وهو صاحب كتاب منهاج الكرامة – دعا ابن تيمية – رحمه الله – إلى إفراد الرد على كتابه هذا بكتابه العظيم : « منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية » .

وقد استمر سلطان المغول على تشيعه حتى مات ، ثم تولى ابنه أبو سعيد – وهو صغير – الذي لعب كثير ممن حوله به ، ثم لما كبر مال إلى العدل وإقامة السنة وإعادة الخطبة بالترضي عن الشيخين ثم عثمان ثم على – وفرح الناس بذلك (٤) .

هذه خلاصة تاريخ المغول ، وما يتعلق منه بأحوال العصر الذي عاش فيه شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقد كانت له جهود عظيمة في صد هذا الخطر الزاحف ، كما كانت له مواقف عظيمة منهم .

<sup>(</sup>١) السلوك ( ج ٢ ق ١ ص : ٦ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: الوافي ( ۱۸۰/۲ ) ، وتاريخ ابن الوردي ( ۳۷۷/۲ ) ، والسلوك ( ۱۰۹/۲ ) ، والنجوم الزاهرة ( ۲۰۸/۹ ) ، والدرر الكامنة ( ۲۸/۳ ) ، ودولة بني قلاوون في مصر ( ص : ۲۰۳–۲۰۶ ) .
 (۳) ) انظر: البداية والنهاية ( ۷۷/۱٤ ) .

#### ثالثا: الماليك:

## أ – نشأتهم وأشهر سلاطينهم :

عاصر ابن تيمية دولة المماليك ، التي امتدت من سنة ٦٤٨ هـ إلى سنة ٩٢٣ هـ لل سنة ٩٢٣ هـ لما سنة ٩٢٣ هـ العثمانيين .

أما أصل التسمية بالمماليك فالمعروف أن « المملوك عبد يباع ويشترى ، غير أن التسمية اقتصرت في معظم الدول المتأخرة على فئة من الرقيق الأبيض يشتريهم الحكام من أسواق النخاسة البيضاء لتكوين فرق عسكرية خاصة في أيام السلم ، وإضافتها إلى الجيش أيام الحرب ، ثم صار المملوك الأداة الحربية الوحيدة في بعض الدول مثل دولة المماليك في مصر والشام » (١) .

ويعتبر المأمون العباسي [خلافته ١٩٨-٢١٨ هـ] أول من استخدمهم، خاصة وأن كثيرا منهم كان يؤتى بهم إليه هدايا من الأمراء التابعين له في المشرق ولكن استخدام المماليك كقوة عسكرية يعتمد عليها الخليفة برز في عهد المعتصم [خلافته ٢١٨-٢٢٧ هـ] فقد أراد أن يحمي نفسه بجيش من جند الترك بعد أن فقد ثقته بجنده من العرب والفرس (٢).

بعد ذلك أصبح استخدام المماليك - كجند وجيش وحماة للسلطة - أمرا مألوفا في الدول التي جاءت بعد ذلك سواء ضمن دائرة الخلافة العباسية أو انفصلت عنها ، فأحمد بن طولون [ مما يلاحظ أن أباه طولون كان من مماليك المأمون أهداه إليه أمير بخاري سنة ٢٠٠ هـ وكان من الترك ] مؤسس الدولة الطولونية في مصر والشام [ ٢٥٢-٢٩٢ هـ ] والذي أعلن استقلاله عن الدولة العباسية استخدم عشرات الآلاف من المماليك من الترك والديلم [ سكان جنوب بحر قزوين ] والمرتزقة (٣) . وكذلك الأخشيديون لما أسسوا دولتهم في مصر والشام سنة [ ٣٣٥-٣٥٣ هـ ] جعل محمد بن ظغج [ ٣٣٣-٣٥٥ هـ ] جيشه

<sup>(</sup>١) قيام دولة المماليك ( ص : ١١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : تشريف الأيام والعصور ( ص : ٣٥ ) من مقدمات المحقق .

<sup>(</sup>٣) انظر : الخطط للمقريزي ( ٩١/١ ) .

من الأتراك الذين بلغوا مئات الألوف (١) . ومثلهم فعل الفاطميون [ 797-790 هـ ] لما استولوا على مصر سنة 700 هـ أضافوا إلى جيوشهم – التي كانت مكونة من المغاربة – أتراكا وأكرادا وديلما وسودانا وغيرهم (٢) . وكذلك الأيوبيون [ 70-00 هـ ] أكثروا من استخدام المماليك ، لكن الملك الصالح نجم الدين أيوب [ 770-78 هـ ] اشتهر بأنه استكثر من مماليك الترك ، وبنى خم الثكنات في القلعة التي أنشأها سنة 770 هـ ، ولذلك ينقل الذهبي عن ابن واصل أنه ( اقتنى من الترك ما لم يشتره ملك ، حتى صاروا معظم عسكره ، ورجحهم على الأكراد ، وأمر منهم وجعلهم بطانته والمحيطين بدهليزه ، وسماهم البحرية » (٣) ، وهؤلاء المماليك البحرية (٤) الذين حكموا على أثر وسماهم الدولة الأيوبية ، ونجم الدين أيوب هو زوج شجرة الدر (٥) التي تولت السلطنة بعد ولده توران شاه الذي تولى بعد أبيه ثم قتلته شجرة الدر ، وتولت بعده وكان ذلك سنة 750 هـ ولكن توليها لم يكن مقبولا ، فقد اعترض عليه بعض العلماء منهم العز بن عبد السلام ، وكذلك الخليفة العباسي الذي أرسل عليه بعض العلماء منهم العز بن عبد السلام ، وكذلك الخليفة العباسي الذي أرسل

<sup>(</sup>١) المصدر السابق – نفس الصفحة ، وانظر النجوم الزاهرة ( ٥١/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الخطط ( ٩١/١ ) .

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ( ١٩١/٢٣ - ١٩٢ ) ، وانظر شفاء القلوب ( ص : ٣٨٠،٣٧٥ ) ، والمختصر لأبي الفداء ( ١٧٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) يرى الذهبي أنهم سموا بذلك و لكون التجار جلبوهم في البحر من بلاد القفجاق ٥ السير (٩٩) يرى الذهبي أنهم سموا بذلك و لكتابه : قيام دولة المماليك (ص : ٩٩) ، وكذا يوسف غوانمه في كتابه : التاريخ السياسي لشرق الأردن في العصر المملوكي (ص : ٥١) . و وهو الذي نبه إلى نص الذهبي من مخطوطة السير قبل طباعته ٤ . أما الرأي الآخر الذي يذكره أغلب الدارسين لهذا العصر فهو أنهم سموا بالبحرية نسبة إلى جزيرة الروضة – على نهر النيل – التي أسكنهم نجم الدين أيوب فيها لما استقدمهم ، انظر مثلا : عاشور : مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك (ص : ١٥٣) ، وانظر ماحد : نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم في مصر : النظم السياسية (ص : ١٠) وانظر مراد كامل : مقدمة تشريف الأيام والعصور (ص : ٣٦) .

وقد امتدت دولة المماليك البحرية إلى سنة : ٧٩٢ هـ ، ثم جاءت دولة المماليك الجراكسة أو البرجية لأن ثكناتهم كانت في قلعة القاهرة وامتد حكمهم إلى سنة : ٩٢٣ هـ .

 <sup>(</sup>٥) كانت من مماليك نجم الدين أيوب ، ولذلك يرى بعضهم أن حكمها كان بداية حكم المماليك ،
 انظر : ترجمتها في بدائع الزهور ( ٢٨٦/١/١ ) ، والسلوك ( ٣٦١/١ ) ، والسير ( ٣٩/٠٣٣ ) ،
 ضمن ترجمة المعز .

إلى أهل مصر كتابا يعاتبهم في ذلك ويقول: إن كان ما بقي عندكم رجل تولونه فقولوا لنا نرسل إليكم رجلا () وقد وصل خطاب الخليفة هذا إلى المماليك بعد أن مضى على تولي شجرة الدر ثمانون يوما اقتنع أمراء المماليك بخطئهم وقالوا: لا يمكن حفظ البلاد والملك لامرأة ، فأشاروا على شجرة الدر أن تتزوج كبير المماليك وهو الأتابك أيبك التركماني وتتنازل له عن العرش ، فقبلت ذلك وخلعت نفسها من السلطنة ، فتولى عز الدين أيبك هذا سنة 7.5 هـ ، وبذلك قامت دولة المماليك في مصر ().

وقد عاصر ابن تيمية سلطنة عدد من المماليك بلغوا عشرة خلال فترة حياته وقد برز منهم أربعة :

الأول: الظاهر ركن الدين بيبرس [ ٦٥٨-٦٧٦ هـ ] الذي تولى بعد وقعة عين جالوت وقتله للملك المظفر قطز، وتعتبر ولايته البداية الحقيقية لسلطة المماليك كحكام قاموا وعملوا على صد المغول ومقاومة الصليبيين عن بلاد الشام ومصر. وقد تميز عهده بما يلى :

١ – مقاومة وصد العدوان المغولي على الشام .

٢ - مقاومة وحرب الصليبيين في بلاد الشام وتطهير بعض المدن من
 رجسهم - كما تقدم - .

٣ – إعادة وإحياء الخلافة العباسية في مصر سنة ٢٥٩ هـ .

٤ - وفي ما يتعلق بالقضاء تميز عصره ببداية تولية أربعة قضاة للمذاهب الأربعة (٣) بدل قاض واحد كما كان في السابق ، وكان ذلك سنة ٦٦٣ هـ

 <sup>(</sup>١) بدائع الزهور ( ٢٨٧/١١ )، والسلوك ( ٣٦٨/١ )، وحسن المحاضرة ( ٣٦/٢ )، والعز
 ابن عبد السلام للوهيبي ( ص : ٢٤-٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) ليست هذه أول دولة للمماليك ، بل سبق أن أسسوا دولة لهم في الهند في دلهي سنة ٢٠٦ هـ وامتدت إلى سنة ٢٠٢ هـ ، وأول ملوكهم ايلتش الذي إعترف به الخليفة العباسي في بغداد سلطانا ، ومن الطريف ونحن نشير إلى شجرة الدر – أنه بعد وفاة إيلتمش سنة ٢٣٤ هـ تولت ابنته السلطة على عرش دهلي فحكمت إلى سنة : ٣٨٦ هـ فاعترض على سلطتها وقتلت . انظر قيام دولة المماليك (ص : ٢٩-٣١) ، ورحلة ابن بطوطة (٢/٨٦ -٤٨٧) .

<sup>(</sup>٣) سبق في سنة : ٥٢٥ هـ زمن الدولة الفاطمية أن عين أربعة قضاة لكنهم : شافعي ، ومالكي ، =

#### أما سبب ذلك:

أ – فقيل إنها بادرة من السلطان نفسه وإنه نظر « في كثرة الناس وإن القاهرة هي دار الملك ، وقد جمعت أهل المذاهب من العلماء فأمر بنصب أربعة قضاة نوابا لقاضي القضاة تاج الدين » (١) .

- وقيل السبب « توقف القاضي تاج الدين ابن بنت الأعز (٢) عن تنفيذ كثير من الأحكام ... ، فكثرت الشكاوي منه وتعطلت الأمور فوقع الكلام في ذي الحجة بين يدى الملك الظاهر » (٣) فأشار عليه جمال الدين أيدغدي العزيزي بذلك فمال إليه ، وعين أربعة قضاة ، وأبقى للشافعي النظر في أموال اليتامي وأمور بيت المال ، وفي العام التالي فعل مثل ذلك في الشام (٤) .

ومن الأمور الجليلة التي عملها الظاهر بيبرس ، القضاء على الإسماعيلية
 في بلاد الشام ، واحتلال حصونهم حصنا بعد آخر من سنة ٦٦٨ هـ إلى سنة ٦٧١ هـ (°) .

الثاني : المنصور سيف الدين قلاوون ، وهو أول السلاطين من أسرة قلاوون التي حكمت فترة طويلة ، وقد استمر حكم المنصور من سنة ٦٧٨ هـ إلى سنة ٦٨٩ هـ .

<sup>=</sup> وإسماعيلي ، وإمامي . حسن المحاضرة ( ١٦٥/٢ ) ، وانظر الدولة الفاطمية في مصر – سرور ( ص : ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>۱) الروض الزاهر ( ص : ۱۸۲ ) .

 <sup>(</sup>۲) هو: الشيخ عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلامي ، تاج الدين ابن بنت الأعز ولد سنة: ٢٠٤ هـ ، وتوفي : سنة ٦٠٥ هـ . طبقات السبكي ( ٢١٨/٨ ) ، وحسن المحاضرة ( ٢١٥/١ ) ، وذيل الروضتين ( ص : ٢٤٠ ) ، آخر الكتاب ، والنجوم الزاهرة ( ٢٢٢٧-٢٢٣ ) ، وفيه أن ولادته سنة : ٦١٤ هـ وهو خطأ – وطبقات الأسنوي ( ٢٤٧/١ ) ، والبداية والنهاية ( ٢٤٩/١٣ ) .

 <sup>(</sup>٣) المنهل الصافي ( ٣/٢٦٤ ) ، ووقعت ترجمة القاضي تاج الدين في الحاشية خطأ فهي ليست له .
 (٤) انظر أيضا : طبقات السبكي ( ٩/٨ ٣) ، والعبر ( ٣٠٧/٣ ) ، ودول الإسلام ( ١٦٨/٢ ) ،
 وصبح الأعشى ( ١٩/١ ٤ ) ، وطبقات الأسنوي ( ١٤٩/١ ) ، والظاهر بيبرس – عاشور – ( ص : ١٤٨ ) .
 (٥) انظر : الروض الزاهر ( ص : ٣٦٥ ) ، والظاهر بيبرس ( ص : ٨٠ ) .

### وكان من أبرز ما جرى في عهده :

١ - في سنة ٦٧٨ هـ خرج عليه سنقر الأشقر في الشام ، وهجم على القلعة في دمشق وتملكها ، وبويع له ولقب بالسلطان الملك الكامل شمس الدين سنقر الصالحي ، فأرسل إليه قلاوون جيشا قويا سنة ٦٧٩ هـ أنزل الهزيمة به ففر سنقر واتصل بالمغول يزين لهم غزو الشام (١) . كذلك حاول بعض الأمراء الظاهرية - من مماليك الظاهر بيبرس - أن يتآمروا على المنصور قلاوون واتصلوا بالصليبيين سرا . ولكن قلاوون علم بهم وعاقبهم (٢) .

٢ – أكار قلاوون من شراء المماليك ، وأنشأ فرقة منهم ربَّاهم في أبراج القلعة وهؤلاء هم المماليك البرجية – والجراكسة – الذين حكموا فيما بعد (٣) .

٣ - وفي عهده بنى المدرسة والبيمارستان - المستشفى - كما استحدثت كثير من الوظائف الديوانية (٤) .

٤ - وفي عهده استمرت مقاومة التتار ، ومن أشهر ما وقع في عهده هزيمة التتار في وقعة حمص ، وكانت هزيمة ساحقة (٥٠) .

أما النصارى فقد صالحهم ، ثم نقضوا العهد فقاومهم واستولى على كثير من قلاعهم وحصونهم .

الثالث : السلطان الأشرف صلاح الدين خليل – ابن المنصور قلاوون – وكانت ولايته من سنة ٦٨٩–٦٩٣ هـ . ومن أبرز ما جرى في عهده :–

١ – فتح عكا سنة ٦٩٠ هـ ، وتصفية الوجود الصليبي في الشام .

٢ - فتح قلعة الروم سنة ٦٩١ هـ وهي قلعة غربي الفرات ، وكان أهلها
 يمالئون التتار ضد المسلمين فكانت بمنزلة الشجى في الحلق (٦) .

<sup>(</sup>١) انظر : السلوك ( ٦٧٦/١ ) .

<sup>(</sup>٢) مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك (ص: ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) انظر : بدائع الزهور ( ٣٦٢/١/١ ) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ( ٢/١/١ ٣٤٩ ، ٣٥٣ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : العبر ( ٣٤٢/٣ ) ، والبداية والنهاية ( ٢٩٥/١٣ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : البداية والنهاية ( ٣٢٧/١٣ ) ، والسلوك ( ٧٧٨/١ ) ، والنجوم الزاهرة ( ١٢/٨ ) ، ودولة بني قلاوون ( ص : ١٧٢ ) .

الرابع: السلطان الناصر محمد بن قلاوون ، وقد كانت سلطته غير مستقرة — خاصة في البداية — فقد تولى وهو صغير ، ثم لما تولى السلطة في المرة الثالثة استقرارا وقوة وطول مدة .

وسلطنة الناصر محمد جاءت كما يلي :-

الأولى: من سنة ٦٩٢ هـ – ٦٩٤ هـ وكان عمره لما تولى تسع سنوات ، ولم يكن له من الأمر شيء ، وقد استبد بالأمر في عهده هذا علم الدين سنجر ثم الأمير كتبغا المنصوري الذي تسلطن – بحجة أن السلطان صغير – وتسمى بالعادل ، وكانت سلطته سنة ٦٩٤ هـ ، وفي سنة ٦٩٦ هـ خرج عليه حسام الدين لاجين الذي لقب بالملك المنصور  $\binom{(1)}{2}$ .

الثانية: في سنة ٢٩٨ هـ - ٧٠٨ هـ: وأبرز ما في هذا العهد ظهور التار في الشام وقيام معارك انتهت بانتصار المسلمين ، وكان لابن تيمية دور عظيم فيها . ومع ذلك فقد بقي الناصر مضيقا عليه من قبل أمراء المماليك حتى ضاق ذرعا وعزم على الذهاب إلى الكرك ، فلما وصل إلى الكرك اضطرب أمر المماليك فأرسلوا إليه أن يرجع فأبى ، فزوروا عليه كتابا أنه تنازل عن الملك (٢) ، ثم تولى الملك الجاشنكير سنة ٧٠٨ هـ وتسمى بالمظفر ركن الدين بيبرس الثاني ، ولكن كثيرا من أمراء الشام لم يعترفوا به ، واضطربت الأحوال في عهده ، وأخذ الناصر يعد العدة لاسترداد ملكه وتم له ذلك .

الثالثة: من سنة ٦٠٩ هـ إلى سنة ٧٤١ هـ: وهي فترة طويلة امتدت إلى أكثر من ثلاثين عاما ، وفيها صفا له الأمر ، واتسعت دائرة حكمه من المغرب غربا حتى الشام والحجاز شرقا ، ومن النوبة – في الحبشه – جنوبا حتى آسيا الصغرى شمالا ، كما أنه عنى بالإصلاح الداخلي ، وبناء المنشآت من المساجد

<sup>(</sup>١) يلاحظ أن محنة ابن تيمية حول الحموية التي كانت سنة : ٦٩٨ هـ إنما كانت في أواخر عهد لاجين هذا . انظر : البداية والنهاية ( ٤/١٣ ) .

<sup>(</sup>۲) يرى البعض أنه تنازل ، وهذا غير صحيح وقد ناقش هذه القضية بشكل جيد الدكتور يوسف درويش غوانمة في كتابه : التاريخ السياسي لشرقي الأردن في العصر المملوكي ( ص : ١٦٠–١٦٤ ) .

والقناطر والجسور وغيرها <sup>(١)</sup> .

ومما يلاحظ أن محن ابن تيمية جاءت في عهد الناصر ، مع وجود فترات تقوى صلة الناصر بابن تيمية ويتبنى آراءه ويستجيب لمطالبه خاصة ما يتعلق منها بالجهاد أو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أو الموقف من أهل الذمة .

# وقد تميز عهد الناصر بما يلي :

١ - مقاومة التتار الذين هجموا على بلاد الشام ، وعاثوا فيه فسادا مع أنهم يعلنون الإسلام وينتسبون إليه .

٢ - مقاومة الرافضة في بلاد الشام أيضا .

٣ - العناية بالمنشآت - كم سبق - ٣

# أ - نظام المماليك الإداري:

كتب الكثير عن نظام المماليك الإداري (٢) ، ونعرض هنا لنظامهم باختصار شديد :

١ - استجد في عهد المماليك كثير من النظم الإدارية - التي لم تكن موجودة من قبل - خاصة وأنها كانت دولة يصح أن يطلق عليها بأنها دولة عسكرية ، كما أنها قامت على يد المماليك ، ويغلب عليهم اللغة التركية .

٢ – كان رأس المماليك الحاكم السلطان ، ويأتي نتيجة لاختيار الأمراء له عندما يكون ذا نفوذ كبير ، أو يقوم بقتل من سبقه ، ولم تكن الوراثة مبدأ عاما لنظامهم ، بل قد يتولى الابن بعد أبيه ، وقد لا يتولى . وكان يلقب بالسلطان أو سلطان الإسلام والمسلمين ، أو الملك ، ومن ألقابه : نصير أمير المؤمنين أو ناصر الملة المحمدية ، أو محيي الدولة العباسية – وهذا بعد إحيائها في القاهرة – حيث أصبح السلطان يتقلد الملك بعهد تولية من الخليفة العباسي ومبايعته حتى

<sup>(</sup>١) انظر : أحداث هذه السنين في كتب التاريخ وخاصة : البداية والنهاية ، والسلوك ، والنجوم الزاهرة .

 <sup>(</sup>٢) من الكتب القديمة : خطط المقريزي ، وصبح الأعشى ، ونهاية الأرب للنويري ، ومن الحديثة :
 نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم في مصر ، في جزأين : عبد المنعم ماجد .

تصبح توليته شرعية ، ويشهد ذلك كبار القضاة وقد يخطب الخليفة بهذه المناسبة – ولكن يلاحظ أن الخليفة كانت سلطته شكلية – وإذا تولى خليفة جديد أقيمت له حفلة مبايعة كبرى يحضرها السلطان والنواب والقضاة وغيرهم من مختلف طبقات الشعب .

٣ - يأتي بعد مرتبة السلطان: النائب، وهناك نائب للسلطنة في مصر، ونائب في الشام، وكانت الشام مقسمة إلى عدة نيابات ولكن النائب الأساسي هو الذي يقيم في دمشق، وكان النائب يتولى تعيين الوظائف الديوانية والدينية.
 أما مرتبة الوزير ففي هذه الحالة - حالة وجود النائب - تصبح في المرتبة الثالثة ويختص عمل الوزير بالشئون المالية، وقد تُلغي الوزارة نهائيا ويُكتفى بكبار الكتاب.

كانت وظائف الدولة المملوكية تقسم إلى ثلاث وظائف: الأقلام ويتعلق بها الوظائف الديوانية ، والعلماء: ويتعلق بهم الوظائف الدينية ، والسيوف: ويقصد الوظائف الحربية ، ويلاحظ تطور الفصل بين الوظائف الدينية وغيرها التي لم يكن في السابق يوجد حد فاصل بينها .

٥ – كان عماد الدواوين طبقة الكتاب ، وكان السلطان يعين كبار الكتاب ، وكانت هذه الوظائف يشغلها في الغالب مصريون لا أتراك ، وكانوا كثيرا ما يكون من القبط النصارى الذين لهم عناية بمثل هذه الوظائف العزيزة . وكان أهم الأعمال الديوانية ديوان الإنشاء وكان رئيسه يسمى كاتب السر ، وكان تحته مجموعة من الكتاب الذين يحضرون مع السلطان وينفذون أوامره ونظره في المظالم ، وكان من تحتهم مجموعة من كتاب السجلات الذين يقومون بالمراجعة والتلخيص وكان عمل ديوان الإنشاء يختص بأمور ثلاثة لها أهميتها الكبرى وهي : المكاتبات ، من السلطان وإليه ، والبريد ، والنظر في المظالم .

٦ - أما الأمور المالية فكان يتولاها الوزير ، وكان يشاركه عدة موظفين على رأسهم ناظر الدولة الذي قد يسمى ناظر المال أو ناظر المملكة ، وكانت أهم موارد الدولة : الخراج والضرائب من المكوس والعشور وكانت تفرض على الصادر والوارد - ومن الموارد الجوالي - من جالية وهم غير المسلمين -

التي تفرض على رؤوس غير المسلمين ، ومن الموارد : المعادن والزكاة ، وما يتحصل من سك العملة . وغيرها .

٧ - أما القضاء فكان في يد الشافعية ، حتى بعد تولية أربعة قضاة ، وكان منصب قاضي القضاة ، وما يتعلق به من أمور أخرى كالنظر في الأوقاف ، والمخجور عليهم واليتامى والخطابة ، والنظر في بيت المال والمدارس .... يتولاه قاض من الشافعية . ثم يأتي بعده القضاة من المذاهب الأخرى الحنفية والمالكية والحنبلية ، وكان لكل مذهب قاضي قضاة ، وكان لهم نوابهم في مصر والشام . وكان قاضي القضاة يختار الشهود الذين يسمون الشهود العدول حيث يأتي إليهم أصحاب المعاملات للإشهاد . وكان لقاضي القضاة - الأعلى الشافعي - منزلة كبيرة في الدولة ، حتى في تنصيب الخلفاء والسلاطين . وبالإضافة إلى القضاء كبيرة في الدولة ، حتى في تنصيب الخلفاء والسلاطين . وبالإضافة إلى القضاء كان هناك : النظر في المظالم ، وكان يتولى النظر فيه السلطان في دار تسمى دار العدل ، ثم أصبح ينظر فيه نائب السلطنة أو حاجب الحجاب . وكان أيضا نظام الحسبة ، الذين يقومون بالنظر في الأسواق ومنع الغش فيها ، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومنع المنكرات الظاهرة من الدعارة والخمور والتبرج وغيره ، كاكان يتولى النظر في أحوال أهل الذمة حتى يتميزوا عن المسلمين بهيئاتهم ولباسهم .

٨ - كما كان للمماليك نظمهم المتعلقة بالسيف ، مثل الشرطة - في الداخل - ومثل النظم الحربية لإدارة الجيوش والجنود ، والأساطيل ، ولها أنظمتها الدقيقة (١) .

وقد انتشر في عهد المماليك دفع الرشوة [ البرطلة ] للوصول إلى المناصب ، ولذلك أحيانا تصدر الأوامر بأن لا يولى أحد بمال ولا رشوة لأن ذلك يفضى إلى ولاية من لا يستحق (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر : نظم دولة سلاطين المماليك للدكتور عبد المنعم ماجد .

 <sup>(</sup>۲) انظر : البداية والنهاية ( ٦٦/١٤ ) ، ويذكر ابن كثير أن سبب صدور هذا الأمر ابن تيمية
 - رحمه الله - . وانظر كتاب : البذل والبرطلة زمن سلاطين المماليك ( ص : ٢٥ ) وما بعدها .

# رابعا: سقوط الخلافة العباسية في بغداد وإحياؤها في القاهرة:

سبق أن أشرنا إلى سقوط الخلافة العباسية في بغداد على يد التتار وذكرنا – فيما سبق – إشارة سريعة إلى إعادتها في القاهرة سنة ٢٥٩ هـ على يد الظاهر بيرس (١) . وقد يقول قائل: إذا كانت إعادة الخلافة الإسلامية تحولت إلى إعادة شكلية لأن الأمور كلها – ومنها تحديد الخليفة – بيد السلطان ، فما فائدة الاهتمام بهذه المسألة ؟ . والجواب على ذلك أنه حتى في العهود العباسية المتأخرة أصبحت السلطة كلها بيد الوزراء – مثل بني بويه ، والسلاجقة – و لم يكن للخليفة إلا الاسم ، ومع ذلك لما قضي على الخلافة حزن الناس على ذلك وصاروا يذكرون الأمور الهائلة التي جرت وعلى رأسها قتل الخليفة ثم بقاء المسلمين بلا خليفة ، ولذلك فبقدر هذا الحزن كان استبشارهم بإحيائها في القاهرة ، فالخلافة عند المسلمين رمز للوحدة واتباع شرع الله في تعيين إمام للمسلمين ، ولذلك لما قامت الخلافة في القاهرة صار بعض الملوك في الأقاليم البعيدة يرسلون إلى الخليفة يطلبون منه أن يقرهم على ملكهم وأن يكونوا تابعين له حتى يحظوا بالشرعية أمام شعوبهم (٢) . ولا شك أن هناك أسبابا دعت المماليك إلى إعادة الخلافة ولعلها تتضح فيما يلى :–

١ – أن فكرة إعادة الخلافة – كانت في البداية – على أساس أن الخليفة إذا بويع له فإن مهمته تبدأ بالعودة إلى بغداد وتخليصها من التتار وإعادة الخلافة هناك ، والدليل على ذلك شيئان : أولهما : أن بعض الروايات تذكر أن المظفر قطز بايع في الشام الحاكم بأمر الله ، وأرسل معه جماعة من أمراء العرب ، وأن الخليفة سار وافتتح بعض المدن – جهة العراق – وأنه قاتل التتار وانتصر عليهم ، وأن نائب دمشق استدعاه ، وأن الظاهر بيبرس – بعد توليه – استدعاه ولكنه علم أن المستنصر العباسي سبقه إلى القاهرة فلم يذهب إليها ولكن رجع إلى حلب

<sup>(</sup>١) يذكر السيوطي أن المظفر قطز هو أول من فكر في ذلك وأنه بايع فعلا أبا العباس الحاكم بأمر الله في دمشق – الذي تولى فيما بعد سنة ٦٦١ هـ . تاريخ الخلفاء ( ص : ٧٦٠ ) .

 <sup>(</sup>٢) من هؤلاء : محمد بن تغلق ، انظر : رحلة بن بطوطة ( ٢٣/٢ ٥ ) ، وانظر : الإسلام والخلافة :
 على الخربوطل ( ص : ٢٤٨ – ٢٥٢ ) .

فبويع من هناك وكان ممن بايعه عبد الحليم بن تيمية (١) . أما الثاني : فهو ما قاله الخليفة العباسي المستنصر في خطبته الأولى فإنه قال بعد مدحه للظاهر في إحيائه للخلافة العباسية ، وبعد حثه على العدل والجهاد في سبيل الله ، قال : « وبك يرجى أن يرجع مقر الحلافة إلى ما كان عليه في الأيام الأولى ، فأيقظ لنصرة الإسلام جفنا ما كان غافيا ولا هاجعا ، وكن في مجاهدة أعداء الله إماما متبوعا لا تابعاً ... » (٢) ومقر الخلافة بغداد ، وبعد وقت قصير سار الخليفة والسلطان الخليفة جهة العراق ، وكان الظاهر يريد أن يبعث معه عشرة آلاف فارس حتى الخليفة جهة العراق ، وكان الظاهر يريد أن يبعث معه عشرة آلاف فارس حتى يستقر ببغداد ، ولكن بعض الأمراء أشار إليه أن لا يفعل وقالوا : إن الخليفة إلا قوة أمره ببغداد نازعك وأخرجك من مصر ، فلم يخرج مع الخليفة إلا قوة صغيرة لا تتناسب ومستوى المهمة ، ولذلك سرعان ما قضي عليه سنة ٢٦٠ هـ وبعد ذلك عزم الظاهر على إعادة الخلافة مرة أخرى فأعادها سنة ٢٦٠ هـ وتولى الخلافة أحمد الحاكم بأمر الله ، ولكن بقي الخليفة في القاهرة ولم يسمح وتولى الخلافة أحمد الحاكم بأمر الله ، ولكن بقي الخليفة في القاهرة ولم يسمح وتولى الخلافة أحمد الحاكم بأمر الله ، ولكن بقي الخليفة في القاهرة ولم يسمح وتولى الخلافة أحمد الحاكم بأمر الله ، ولكن بقي الخليفة في القاهرة ولم يسمح

٢ – ومن الأسباب التي دعت المماليك إلى إحياء الخلافة الإسلامية كونهم مماليك وأن أصلهم غير حر ولعل حادثة بيعهم أيام نجم الدين أيوب على يد العز ابن عبد السلام (٣) لم تكن غائبة غن أذهانهم وأذهان الناس – لذلك وحتى يضفوا الشرعية على ملكهم وسلطانهم عمدوا إلى إحياء الخلافة ، وأنهم ليسوا إلا تابعين للخليفة . ولما كان شرط القرشية سائدا لم يجرؤ المماليك إلى نسبتها إلى أنفسهم وإنما عينوا خليفة عباسيا .

<sup>(</sup>١) انظر : تاريخ الخلفاء ( ص : ٧٦٠ ) ، وانظر : النجوم الزاهرة ( ١١٥/٧-١١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الروض الزاهر (ص: ١٠٨)، والسلوك (٢٥٦١)، وهذه البيعة حضرها القضاة والأمراء وعلى رأسهم العز بن عبد السلام – الذي يقال: إنه أول من بايع الخليفة – وتاج الدين بن بنت الأعز قاضي القضاة الذي أثبت بشهادة الشهود ثبوت نسب الخليفة إلى بني العباس، وانظر: حسن المحاضرة (٣٣/٢)، والبداية والنهاية (٣٢١/١٣)، ومما يلحظ أنه في سنة ١٩٠٠ هـ خطب الخليفة العباسي في مصر في إحدى المناسبات أمام السلطان وحض في خطبته على أنتزاع العراق من التتار. الخطط (٣٨١/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر : طبقات الشافعية للسبكي ( ٢١٦-٢١٦) .

٣ – وهناك سبب آخر وهو أن بعض الدول المجاورة للمماليك لقبوا أميرهم بلقب الخليفة – بعد سقوط بغداد – ومن أبرز هذه الدول الدولة الحفصية في تونس (١) ، فحرص المماليك على قطع الطريق على أولئك لينالوا وحدهم المفخرة والشرعية فسارعوا إلى إعلان الخلافة عندهم في القاهرة .

وعلى الرغم من أن الخلافة كانت شكلية ، إذ ليس للخليفة حول ولا قوة إلا أن هذه الخطوة لم تخل من آثار لعل من أهمها :

أ – عودة الخلافة السنية كان بمثابة دعم قوي لما فعله نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي من إزالة الخلافة الفاطمية في مصر وإقامة دولة سنية ، والقضاء على الفاطميين وإن كان قد مر عليه زمن طويل إلا أن هناك محاولات عديدة قام بها أفراد أو طوائف باطنية تدين بالولاء للدولة الفاطمية ومذهبها الباطني وذلك للعودة إلى الخلافة الشيعية ، ومن هذه المحاولات ما فعله ابن العلقمي – وذلك للعودة إلى الخلافة الشيعية ، ومن هذه المحاولات ما فعله ابن العلقمي حاكما في سقوط بغداد – الذي كان يطمع من خلال تعاونه وممالأته للتتار أن يقيم حاكما علويا بدل الخليفة العباسي السنى ، ولكنه فشل (٢) .

ومنها ما قام به رجل شيعي يعرف بالكوراني – نسبة إلى كوران من قرى إسفرايين – حين أظهر الزهد والورع ، وأخذ يجمع حوله بعض خدم السلطان ويحرضهم على الخروج ضد المماليك ليتولى بدلهم حاكم شيعي ، ثم ثاروا وشقوا القاهرة وهم ينادون : يا آل علي وفتحوا دكاكين السيوفيين وأخذوا ما فيها من سلاح .

<sup>(</sup>١) ينتسب بنو حفص إلى أبي حفص عمر رئيس قبيلة هتتانه البربرية ، وكانوا في الأصل أتباعا للموحدين ، وفي سنة ٢٦٥ هـ أعلن أبو زكريا الحفصي استقلاله ، فبدأت الدولة الحفصية التي استمرت إلى أن سقطت تونس بأيدي العثمانيين سنة ٩٨٦ هـ ، والذي بويع له بالخلافة من قبل شريف مكة [ ويلاحظ أن الذي قام باقناع الشريف كما قام بكتابة الولاية بن سبعين الصوفي صاحب القول بوحدة الوجود والذي فر من تونس إلى مكة لما أنكر عليه العلماء ورموه بالكفر والفسق ] هو أبو عبد الله المستنصر الذي تولى سنة ١٤٧ هـ ، وفي سنة ٢٥٧ هـ وصلت بيعة شريف مكة له فسمي بأمير المؤمنين ، ولكن الأمور اضطربت في عهده ، ولذلك لم يعترف مؤرخو الإسلام - خاصة أهل المشرق - بهذه الخلافة ، وإنما اعترفوا بخلافة القاهرة . انظر : العبر لابن خلدون ( ٣٠٤٦٣ ) ، ط بيروت ، والأدلة البينة النورانية لابن الشماع ( ص : ٧٥ ) ، وكتاب السلطنة الحفصية ( ص : ١٨٨ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) سبق قريبا عند الكلام عن المغول وسقوط بغداد .

ولكن عسكر السلطان الظاهر بيبرس أحاطوا بهم وأوثقوهم فأصبحوا مصلوبين . وكان ذلك في أواخر سنة ٦٥٨ هـ (١) .

ب - تحول أنظار العالم الإسلامي من بغداد إلى القاهرة وما يتبعها من بلاد الشام وبذلك أصبحت حاضرة المسلمين وموئل العلماء وطالبي العلم وصارت مدارسها ومساجدها وشيوخها ذات أثر بالغ ، مما لم يبلغه مكان آخر ، ولهذا يقول السيوطي معلقا على موضوع انتقال الخلافة إلى مصر : « واعلم أن مصر حين صارت دار الخلافة عظم أمرها ، وكثرت شعائر الإسلام فيها وعلت فيها السنة ، وعفت منها البدعة ، وصارت محل سكن العلماء ومحط رحال الفضلاء ... » (٢) . إلى غير ذلك من الآثار (٣) .

### خامسا : الباطنية والرافضة :

تعتبر الحركات الباطنية من أخطر الحركات في تاريخ العالم الإسلامي ، وكذلك الرافضة ، والطائفتان متداخلتان في المنهج والاعتقاد والموقف من أهل السنة ، ولا عجب ؛ إذ كلها قائمة على مبدأ التشيع ومنطلقة منه ، وإن كان التطور في بعضها قد يصل إلى الغلو أو الإباحة كما حدث للإسماعيلية والقرامطة ، إلا أن القاسم المشترك بينها هو دعوى موالاة أهل البيت والقيام بالواجب نحوهم ، واستخلاص حقوقهم المغتصبة – من الإمامة وغيرها – من أعدائهم .

وهذه الحركات لا تزال - حتى الآن - تقوم بدور خطير في عالمنا الإسلامي وتحظى - كما يحظى من يتبناها من دول وغيرها - بدعم كبير من اليهود والنصارى والملاحدة - من شيوعيين ولا دينيين - ؛ إذ أدرك أعداء الإسلام أن حرب المسلمين - ويقصد أهل السنة - لا تتم إلا بإحياء الطائفية بينهم ودعم تلك الفرق والحركات المناهضة للإسلام الحق .

<sup>(</sup>١) انظر : السلوك ( ٤٠٠/١ ) ، وقيام دولة المماليك ( ص : ١٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة ( ٩٤/٢ ) .

 <sup>(</sup>٣) يحسن أن نشير هنا إلى أنه في عام ٨١٥ هـ تولى الخليفة العباسي أبو الفضل الملقب بالمستعين
 بالله السلطنة في مصر ، فصار هو الخليفة وهو السلطان . انظر : أنباء العمر لابن حجر ( ٥٣/٧ ) هندية وحسن المحاضرة ( ٨٥/٢ ) .

وقد كتبت دراسات عن الحركات الباطنية ، ولكن هذه الدراسات - حسب علمي - قامت على إحدى وجهتين :

اما وجهة تاريخية ، تنظر إلى تاريخ هذه الطوائف ، ودورها في الأحداث وما لها وما عليها ، ولا تعطي الجانب العقائدي الذي قامت به إلا دورا صغيرا لا يتعدى التعريف والنشأة .

٢ - وإما وجهة عقائدية بحتة ، تنظر إلى عقائد هذه الطوائف وفكرها ،
 وأهم مبادئها ، وأما دورها في الأحداث وما قامت في المجال السياسي والاجتماعي
 فلا تتعرض له بشيء .

وفي رأبي – القاصر – أن مثل هذه الحركات الخطيرة لا تتم معرفة أبعادها والاستفادة من تاريخها السابق – وأبعاده العقائدية والسياسية – إلا بالجمع بين هاتين الوجهتين أثناء الدراسة والتحليل .

والحركات الباطنية – في العصر الحاضر – كما أن لها نشاطا سياسيا ملحوظاً فلها أيضا نشاط فكري تنشر من خلاله مذاهبها وعقائدها وكتبها ووثائقها (١) .

والعصر – الذي نحن بصدد الحديث عنه – كان للباطنية والرافضة فيه دور كبير، وهو وإن كان قد انحسر – بالنسبة للعصر الذي قبله – إلا أن بقاياهم قامت بأدوار تكميلية سواء بنشر مذاهبهم أو التعاون مع الصليبيين، ولذا رأينا كيف أن الظاهر بيبرس يهاجم حصونهم ويقضي عليها، والسلطان قلاوون وغيره يقومون بغزو الرافضة في جبل كسروان وما جاوره، ورأينا عالما مثل شيخ الإسلام ابن تيمية يتصدى لجهادهم وغزوهم، كما يتصدى لفضح المذهب الباطني ويبين حكم الشرع فيهم، ويرد على علمائهم في منهاج السنة وغيره.

<sup>(</sup>١) تأسست في الهند سنة ١٩٤٦ م و الجمعية الإسماعيلية ، ونشرت في الهند ومصر كثيرا من مؤلفاتها ومخطوطاتها . انظر : كتاب الحاكم بأمر الله – عنان – (ص : ١٤–١١) ، كما أن كثيرا من الباحثين تفرغوا لنشر التراث الإسماعيلي والباطني وكتابة الدراسات حوله – حتى أن واحدا منهم نشر قرابة أربعين كتابا حول هذه الحركات ، وبعض الباحثين من هؤلاء لا يكتفون بالتحقيق أو الكتابة العلمية فقط ، وإنما يبثون الدعاية لها ويدعون إلى الاستفادة من تجاربها ، كما يزعمون أنها حركات مظلومة ولذا ينبغى إعادة كتابة تاريخها من خلال حرية الفكر والأديان التي ينادون بها .

# ونوجز الكلام حول هذه الحركات بما يلي :

أولا: برز التشيع كظاهرة في وقت مبكر ، في عهد على بن أبي طالب وضي الله عنه - بل قبله بقليل حين ظهرت السبئية - أتباع عبد الله بن سبأ - وكان التشيع في عمومه قد بدا معتدلا إلا أنه في هذه الظواهر بدا غاليا أشد ما يكون الغلو ، وليس تأليه على بن أبي طالب الذي قال به أناس في عهده إلا نواة لتلك الحركات الباطنية التي أخذت أشكالا مختلفة في الظاهر ، وهي متفقة في الخقيقة والباطن .

أما ما قد يتبادر إلى الذهن من تفاوت بينها اعتدالا وغلوا فليس هذا إلا أمر عارض ينشأ في بعض الأحوال حسب ما يقتضيه مبدأ التقية ، أو التدرج في المدعوين أو حين التطبيق العملي لمبادئهم ، إضافة إلى مبدأ السرية والعلنية في عقائدهم التي يجعلون جزءا مهما منها يبقى تحت دائرة الكتمان إلا عن القلة القليلة من أكابرهم وعلمائهم ، ولذلك صدقت فيهم مقولة أبي حامد الغزالي : « إنه مذهب ظاهره الرفض ، وباطنه الكفر المحض ، ومفتتحه حصر مدارك العلوم في قول الإمام المعصوم » (١) .

ثانيا : حدثت انقسامات داخل هذه المذاهب الرافضية الباطنية :

ومنها: الانقسام الذي وقع حول من يكون الإمام بعد جعفر الصادق – رحمه الله – .

فطائفة: قالت: الإمام بعده ابنه موسى واستمرت الإمامة بعده إلى الإمام الثاني عشر – المهدي المنتظر عندهم – وهؤلاء هم الرافضة الموسوية، الجعفرية، الاثنى عشرية، ومن يطلع على عقائدهم ومذاهبهم يرى أنه لا يمكن أن يكونوا طائفة معتدلة بحال من الأحوال، إلا حال التقية (٢).

<sup>(</sup>١) فضائح الباطنية (ص: ٣٧).

 <sup>(</sup>۲) قدم الأخ العزيز – ناصر القفاري – رسالته للدكتوراه عن أصول الشيعة الاثنى عشرية وعقائدهم
 بعد دراسته – الجادة والموفقة – إن شاء الله ؛ حول مسألة التقريب بين السنة والشيعة في رسالته للماجستير .

وطائفة: قالت: الإمام بعده أي – بعد جعفر الصادق – ابنه إسماعيل – الذي مات في عهد أبيه – وهؤلاء هم طائفة الإسماعيلية التي انبثقت منها حركة القرامطة، والدولة الفاطمية في المغرب ومصر، والإسماعيلية في بلاد فارس وغيرها.

ومنها: - أي من الانقسامات التي حدثت - ما حدث سنة ٤٨٧ هـ - لما مات الخليفة المستنصر بالله - الفاظمي العبيدي - فقد افترقت الإسماعيلة إلى فرقتين:

إحداهما: قالت بأن الإمام بعده ولده نزار ، وأن المستنصر نص على ذلك قبل وفاته ، و « الإسماعيلية » ، وملاحدة العجم وملاحدة الشام تعتقد إمامته ، وتزعم أن المستنصر كان قد عهد إليه وكتب اسمه على الدينار والطرز ، وأن المستنصر قال للحسن بن صباح : إنه الخليفة من بعده » (١) وهؤلاء ينكرون إمامة المستعلى الذي تولى الخلافة – بعد أبيه – ويرون أن خلافته ومن بعده باطلة .

والأخرى: المستعلية ، يرون صحة إمامة المستعلى ومن قام بعده من الخلفاء بمصر ، وبسبب ذلك حدثت فتن بين الطائفتين (٢).

ثالثا: لم تكن هذه الحركات الباطنية بعيدة عن الأحداث – خلال تاريخنا الإسلامي – وإنما أخذت تعمل سرا لنشر أفكارها ، وتكوين أتباع لها – وذلك خوفا من الخلافة العباسية السنية – وكان بداية ذلك لما ظهرت جماعة من الملاحدة يتزعمهم رجل فارسي مجوسي اسمه : ميمون بن ديصان المعروف بالقداح ، وكان قد تظاهر بالإسلام والتشيع ، ثم قبض عليه مع جماعة من أصحابه وسجنوا في الكوفة أواخر عهد المنصور العباسي سنة ١٤٥ هـ . وفي السجن بدأوا وضع مذهبهم وأسس دعوتهم ثم ظهرت على أثر ذلك حركتان كان لهما دور في التاريخ الإسلامي ، إحداهما : ظهور القرامطة ، والأخرى : قيام الدولة الفاطمية .

<sup>(</sup>١) اتعاظ الحنفاء ( ٣/١٥) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: تاريخ الفارقي (ص: ۲۹۷) ، واتعاظ الحنفاء (۲۷/۳) ، والبداية والنهاية
 ( ١٤٨/١٢) ، وتاريخ عطا ملك الجوين – جزء منه ضمن دولة الإسماعيلية في إيــران
 ( ص: ۱۷۹) ، وانظر الإسماعيلية – لإحسان الهي ظهير (ص: ۱٥٨–١٥٩ ، ۷٣٥) ، وانظر:
 مذاهب الإسلاميين – بدوي ( ٣٥٢/٢) وما بعدها .

رابعا: ولما جاء عهد المماليك واصلوا حربهم للصليبيين والباطنيين وخاصة بعد القضاء على حصونهم في بلاد فارس الذي تم على يد هولاكو . فالظاهر بيبرس قضى عليهم - حصنا بعد الآخر - سنة ٢٧٠ هـ ، وكانوا قبل ذلك يدفعون له الجزية وكان مسيطرا عليهم يعزل وينصب من يريد من زعمائهم ، يقول المقريزي في حوادث سنة ٢٧١ هـ « وفي ثاني عشر ذي الحجة استولى السلطان على بقية حصون الدعوة الإسماعيلية وهي المينقة والقدموس والكهف ، وأقيمت على بقية وترضى عن الصحابة بها ، وعفيت المنكرات منها ، وأظهرت شرائع الإسلام وشعائره » (1) .

لكن هل انتهى دور الباطنين في بلاد الشام  $(^{\Upsilon})$  بالقضاء على الإسماعيلية  $(^{\Pi})$  ؟ لقد بقى من طوائفهم طائفتان كان لهم نفوذ في ذلك الوقت ، واستمر نفوذهم في بلاد الشام إلى العصر الحاضر . وهما :

#### أ – النصيرية:

وهؤلاء سموا بذلك نسبة إلى محمد بن نصير النميري (٤) الذي عاش في القرن الثالث زمن الأئمة الثلاثة الأخيرين من أئمة الشيعة الاثنى عشرية ، وزعم أنه الباب للإمام الحادي عشر « الحسن العسكري » وأنكر إمامة المهدي الثاني عشر ، وبذلك انفصل عن الاثنى عشرية ، وللنصيرية عقائد غالية مشهورة أهمها تأليه على ابن أبي طالب – رضي الله عنه – وفي عهد المماليك كانوا يسكنون السواحل الشامية ، وبعض الجبال في الكسروان وغيره ، وكانوا موالين أتم الموالاة للنصارى وللتتار ، وقد حرص الظاهر بيبرس على القضاء عليهم عن طريق إلزامهم ببناء المساجد

<sup>(</sup>١) السلوك ( ٦٠٨/١ )، وانظر الروض الزاهر ( ص : ٤١٣ ) ، والمختصر لأبي الفداء ( ٧/٤١ ) .

<sup>(</sup>٢) أما في غير بلاد الشام فلا تزال الإسماعيلية باقية إلى اليوم كطائفة مستقلة .

<sup>(</sup>٣) المطلع على رحلة ابن بطوطة ( ٩٣/١ ) ، حين زار الشام سنة ٧٢٧ هـ يرى أنه يشير إلى قلاع الإسماعيلية والفداوية ويقول أنهم سهام الناصر قلاوون يصيب بهم أعداءه وعلى هذا الأساس يكون الظاهر إنما قضى عليهم سياسيا ، بحيث لم يصبح لهم دور مستقل .

<sup>(</sup>٤) وبعضهم ينسبهم إلى نصير غلام – رضي الله عنه – .

في كل قرية ، ولكنهم « بنوا بكل قرية مسجدا بعيدا عن العمارة ، ولا يدخلونه ولا يعمرونه ، وربما أوت إليه مواشيهم ودوابهم وربما وصل الغريب إليهم فينزل بالمسجد ، ويؤذن إلى الصلاة فيقولون : لا تنهق علفك يأتيك (١) » استهزاء وسخرية ، وفي سنة ٧١٧ هـ خرجت النصيرية عن الطاعة ، وكان من بينهم رجل سموه محمد بن الحسن المهدي القائم بأمر الله كان تارة يدعى الألوهية لعلي وتارة يدعي أنه محمد بن عبد الله « وخرج يكفر المسلمين وأن النصيرية على الحق ، واحتوى هذا الرجل على عقول كثير من كبار النصيرية الضلال ، وعين لكل إنسان منهم تقدمة ألف وبلادا كثيرة ونيابات ، وحملوا على مدينة جبلة فدخلوها وقتلوا خلقا من أهلها وخرجوا منها يقولون : لا إله إلا على ولا حجاب فدخلوها وقتلوا خلقا من أهلها وخرجوا أشيخين ، وصاح أهل البلد : وا إسلاماه وا الميراه وا أميراه ، فلم يكن لهم يومئذ نصير ولا منجد .... فجردت لهم العساكر فهزموهم وقتلوا منهم خلقا كثيرا وجما غفيرا وقتل المهدي » (٢) .

وقد حفظ لنا صاحب صبح الأعشى وثيقة تشتمل على مرسوم أصدره الناصر محمد بن قلاوون سنة ٧١٧ هـ يلغي فيه بعض المكوس في المملكة الطرابلسية ، ويأمر بإبطال بعض المنكرات ، ويذكر منكرات النصيرية ، ومما ورد فيه عنهم « ومنها : أن بالأطراف القاصية من هذه المملكة قرى سكانها يعرفون بالنصيرية لم يلج الإسلام لهم قلبا ، ولا خالط لهم لبا ، ولا أظهروا له بينهم شعارا ... وكذلك [ ثم يقول ] : وأما النصيرية فليعمروا في بلادهم بكل قرية مسجدا ... وكذلك رسمنا أيضا بمنع النصيرية من الخطاب (٣) وأن لا يمكنوا بعد ورود هذا من الخطاب

<sup>(</sup>١) رحلة ابن بطوطة المسماة : تحفة النظار في غرائب الأمصار ( ٩٦/١ ) ، وانظر : خطط الشام محمد كرد على ( ٢٦٣/٦ ) ، وذكر أن ذلك في القرن التاسع – وهو خطأ ، وتبعه على خطئه صاحب الحركات الباطنية في العالم الإسلامي – محمد أحمد الخطيب ( ص : ٣٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ( ١٤/٨٣–٨٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) المقصود بالخطاب عندهم أن يحلفوا من يدخل في دينهم – بعد تعليمه وإطلاعه على أسرارهم –
 أن يكتم دينه ، وشيوخه . انظر : مجموع الفتاوى ( ١٥/٣٥ ) – ضمن السؤال الوارد لابن تيمية ، وانظر :
 صبح الأعشى ( ٢٥٠/١٣ ) .

جملة كافية ، وتؤخذ الشهادة على أكابرهم ومشايخ قراهم لئلا يعود أحد منهم إلى التظاهر بالخطاب ، ومن تظاهر به قوبل أشد مقابلة » (١) .

ولابن تيمية – رحمه الله – فتوى مشهورة في النصيرية وحقيقة مذهبهم وخطرهم وتعاونهم مع النصارى والتتار ، والحكم عليهم وواجب ولاة المسلمين نحوهم (٢) . وستأتي الإشارة إلى دور ابن تيمية في قتالهم وإخضاعهم – مع غيرهم من دروز وملاحدة ورافضة جبل كسروان – إن شاء الله تعالى .

#### ب - الدروز:

وهم طائفة يقولون بتأليه الحاكم بأمر الله الفاطمي والتناسخ والحلول. وكان أول من دعا إلى ذلك سنة ٤٠٨ هـ حمزة بن علي بن أحمد الزوزني ، وفي نفس الوقت ظهر عدة دعاة على شاكلته منهم : حسن بن حيدرة الفرغاني المعروف بالأخرم ، ومحمد بن إسماعيل الروزي ، وفي سنة ٤١١ هـ قتل الحاكم بأمر الله ويزعم الدروز أنه اختفى - فانتقلت هذه الطائفة إلى مناطق أخرى في بلاد الشام ، أما في مصر فلم يبق لهم بعد هلاك الحاكم وجود حقيقي (٣) . وقد استجاب لهذه الدعوة من القبائل العربية في الشام : بنو تنوخ وآل بحتر ، وآل أرسلان ، وبعد اعتناقهم لهذا المذهب الباطني تحركوا في سنة ٤٢٣ هـ إلى جبل السماق ، وجاهروا بمذهبهم وأخربوا المساجد ، واعتدوا على المسلمين المجاورين ، وكثر شرهم ، ولكن أهل أنطاكية خافوا من تفاقم أمرهم ، فجاءوهم وتلطفوا لهم حتى قبضوا على دعاتهم وأكابرهم وقتلوهم جميعا (٤) .

 <sup>(</sup>١) صبح الأعشى ( ٣٣/١٣ – ٣٥ ) ، وانظر : الوثائق السياسية : العهد المملوكي ( ص : ٣٠٥ )
 وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) انظر : مجموع الفتاوى ( ۱۲۰–۱۲۰ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر في عقائدهم ونشأتهم : أخبار ملوك بني عبيد (ص : ٩٤) وما بعدها ، واتعاظ الحنفاء
 ( ١١٣/٢ ) ، وانظر : الحاكم بأمر الله (ص : ١٩٧ ) وما بعدها ، و(ص : ٣١٤ ) وما بعدها ، وتاريخ الدولة الفاطمية (ص : ٣٥٤ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) انظر : خطط الشام ( ٢٢٤/١ ) ، والتنوخيون : نديم نايف حمزة ( ص : ٧١ ) .

وبعد مجيء الصليبيين ثم التتار كانوا يتعاونون معهم بما يخدم مصالحهم الخاصة (١) .

وكان الدروز متوزعين في أماكن متفرقة من لبنان ، ولذلك فقد انضم جزء منهم – من التنوخيين – إلى موالاة المماليك ، وصاروا ينخرطون في جنود الحلقة (٢) – الذين كانوا فرسانا يأتمرون بأمر السلطان دون أن يكونوا ملكا له – وعلى الرغم من سجن ثلاثة من زعمائهم في القاهرة فقد ردت إليهم إقطاعاتهم وصاروا مسؤولين عن الحفاظ على منطقة غرب بيروت (٣) .

والعجيب أنه حين هاجم جيش السلطان الناصر قلاوون سنة ٧٠٥ هـ جبل الكسروان – وكان يسكنه النصيرية والرافضة والدروز – كان من ضمن الجيش الذي هاجمهم: التنوخيون الدروز مما أثار جدلا بين بعض الباحثين (٤).

جـ - إن الرافضة الاثنى عشرية كانت لهم بعض الأدوار الإفسادية ولذلك تحدث عنهم ابن تيمية حينها ذكر غزوه لجبل الكسروان - وهذا الجبل كانت تسكنه طوائف مختلفة من النصيرية والدروز والشيعة وأصحاب العقائد الفاسدة - ففي سنة ٧٠٤ هـ ذهب إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومعه نقيب الأشراف زين الدين ابن عدنان وألزموهم شرائع الإسلام، واستتابوا خلقا منهم، كما ذهب إليهم ومعه الأمير قراقوش المنصور وألزموهم بالطاعة وأن يصلحوا ما بينهم وبين التنوخين،

<sup>(</sup>۱) انظر : تاریخ بیروت ( ص : ٦٤،٦٣،٦٠ ) ، وانظر : التنوخیون ( ص : ١٠٣–١١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم في مصر – النظم السياسية – ( ص : ١٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بيروت ( ص : ٥٣-٥٥ ، ٧٠-٨٥ ) ، وانظر : التنوخيون ( ص : ١٢٥ ) ، وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) ذكر المقريزي في السلوك ( ٩٠٣-٩٠٢/١ ) ، وابن تيمية كما في رسالته إلى السلطان الناصر – العقود الدرية ( ص : ١٩٣ ) أن الحملة على أهل كسروان كانت حملة على الدروز – سماهم ابن تيمية الحاكمية – فإذا علم أن الجيش الذي قاتلهم فيه مثات من التنوخية الدروز فكيف يتم هذا ؟ كال الصليبي – وهو ماروني – أنكر ذلك – كما أنه دافع عن الذين كانوا في الجبل . وقد رد عليه زكي النقاش في كتابه : أضواء توضيحية على تاريخ المارونية ( ص : ٢٦-٥٠ ) ، و( ص : ٣٣ ) وما بعدها . كما رد عليه صاحب كتاب التنوخيون ( ص : ١٣٠ ) – ومؤلفه درزي .

ولكنهم رفضوا الطاعة (١) فأخذ ابن تيمية ونائب دمشق في الاستعداد لحربهم، يقول ابن كثير في حوادث سنة ٧٠٥ هـ : ﴿ وَفِي ثَانِيهِ ۗ أَيِ الْحُرْمِ ۗ خرج نائب السلطنة بمن بقى من الجيوش الشامية ، وقد كان تقدم بين يديه طائفة من الجيش مع ابن تيمية في ثاني المحرم (٢) ، فساروا إلى بلاد الجرد والرفض والتيامنة ، فخرج نائب السلطنة بنفسه بعد خروج الشيخ لغزوهم ، فنصرهم الله عليهم وأبادوا خلقا كثيرا منهم ، ومن فرقتهم الضالة ووطئوا أراضي كثيرة من صنع بلادهم ، وعاد نائب السلطنة إلى دمشق في صحبته الشيخ ابن تيمية والجيش ، وقد حصل بسبب شهود الشيخ هذه الغزوة خير كثير ، وأبان الشيخ علما وشجاعة في هذه الغزوة ، وقد امتلأت قلوب أعدائه حسدا له وغما  $^{(7)}$  . ويقول ابن تيمية بعد هذا النصر المبين عليهم - في كتابه إلى السلطان الناصر قلاوون في مصر – وقد ذكر بعد المقدمات شيئا من عقائدهم : « فأعان الله ويسر بحسن نية السلطان وهمته في إقامة شرائع الإسلام ، وعنايته بجهاد المارقين أن غزوا غزوة شرعية كما أمر الله ورسوله ، بعد أن كشفت أحوالهم ، وأزيحت عللهم ، وأزيلت شبههم ، وبذل لهم من العدل والإنصاف ما لم يكونوا يطمعون به ، وبين لهم أن غزوهم اقتداء بأمير المؤمنين على بن أبي طالب – رضى الله عنه – في قتال الحرورية المارقين الذين تواتر عن النبي – عَلَيْكُ – الأمر بقتالهم ... » (<sup>٤)</sup> . ثم ذكر السبب في أخذ أموالهم وأنه كونهم خارجين عن شريعة محمد – عَلَيْكُم – وسنته ، ثم ذكر أنهم شر من التتار من وجوه متعددة ، لكن التتر أظهر وأقوى

(١) البداية والنهاية ( ٣٥/١٤ )، والسلوك ( ١٢/٢ )، وتاريخ بيروت ( ص : ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) هكذا ، ولعل الصواب في ذي الحجة كما أفاده كلام ابن عبد الهادي في العقود ، فإن قال (٣) هكذا ، ولعل الصواب في ذي الحجة كما الدين الأفرم بمن تأخر من عسكر دمشق إليهم لغزوهم واستئصالهم في ثاني شهر المحرم من سنة خمس وسبعمائة ، وكان قد توجه قبله العسكر طائفة بعد طائفة في ذي الحجة » .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ( ٣٥/١٤ ) ، وانظر : مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك (ص : ٣١٣-٣١٣ ) .

<sup>(</sup>٤) العقود الدرية ( ص : ١٨٨-١٨٧ ) .

فلذلك يظهر كثرة شرهم ، ثم ذكر السبب في قطع أشجارهم وتخريب بلادهم ، ثم قال : « وأيضا فإنه بهذا قد انكسر من أهل البدع والنفاق بالشام ومصر والحجاز واليمن والعراق ما يرفع الله به درجات السلطان ويعز به أهل الإيمان » (١) ، ثم قال ابن تيمية : « فصل : تمام هذا الفتح وبركته تقدم مراسم السلطان بحسم مادة أهل الفساد وإقامة الشريعة في البلاد ، فإن هؤلاء القوم لهم من المشايخ والإخوان في قرى كثيرة من يقتدون بهم وينتصرون لهم ، وفي قلوبهم غل عظيم ، وإبطان معاداة شديدة ، لا يؤمنون معها على ما يمكنهم ولو أنه مباطنة العدو ، فإذا أمسك رؤوسهم الذين يضلونهم - مثل بنى العود  $(^{(1)}$  - زال بذلك من الشر ما لا يعلمه إلا الله ، ويتقدم إلى قراهم وهي قرى متعددة بأعمال دمشق ، وصفد ، وطرابلس ، وحماة ، وحمص ، وحلب ، بأن تقام فيهم شرائع الإسلام ، والجمعة ، والجماعة ، وقراءة القرآن ، ويكون لهم خطباء ومؤذنون كسائر قرى المسلمين ، وتقرأ فيهم الأحاديث النبوية وتنشر فيهم المعالم الإسلامية ويعاقب من عرف منهم بالبدعة والنفاق بما توجبه شريعة الإسلام ، فإن هؤلاء المحاربين وأمثالهم قالوا : نحن قوم جبال ، وهؤلاء كانوا يعلموننا ويقولون لنا : أنتم إذا قاتلتم هؤلاء تكونون مجاهدين ، ومن قتل منكم فهو شهيد ، وفي هؤلاء خلق كثير لا يقرون بصلاة ، ولا صيام ، ولا حج ولا عمرة ، ولا يحرمون الميتة والدم ، ولحم الخنزير ، ولا يؤمنون بالجنة والنار ، من جنس الإسماعيلية والنصيرية ، والحاكمية ، والباطنية ، وهم كفار أكفر من اليهود والنصارى بإجماع المسلمين » (٣) . وسئل ابن تيمية عن حكم قتالهم فأفتى بجواز ذلك إذا كانوا ممتنعین ، وشرح حالهم والحکم علیهم وهی فتوی عظیمة (٤) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص: ١٩١).

<sup>(</sup>۲) على رأسهم: أبو القاسم الحسين بن العود ، نجيب الدين الأسدي الحلبي ، شيخ الشيعة وإمامهم وعالمهم في أنفسهم ، ولد سنة ٥٨١ هـ ، البداية والنهاية ( ٢٨٧/١٣ ) ، وهؤلاء الموجودون الذين يشير إليهم ابن تيمية من أولاده وأتباعه .

<sup>(</sup>٣) العقود الدرية ( ص : ١٩٢-١٩٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : نصها في مجموع الفتاوى ( ٥٠١-٤٦٨/٢٨ ) ، بل قال لما بين إنهم شر من اليهود =

وفي عام ٧٠٦ هـ صدر أمر برفع أيدي الرافضة عن كسروان وإقطاعها للأمراء التركمان (١) .

# سادسًا : بداية ظهور التحاكم إلى غير الشريعة :

هذه مسألة من المسائل المهمة التي تميز بها هذا العصر عن العصور التي سبقته ، فقد عاش المسلمون منذ بدء الإسلام وانتشاره في البلاد التي فتحوها لا يعرفون نظاما وحكما إلا ما جاءت به شريعة الإسلام ، ولا يعني هذا أن الظلم والجور لم يقع ، ولا أن سفك الدماء وأخذ الأموال بالباطل لم يوجد ، بل حدث من جور بعض السلاطين في العهد الأموى والعباسي وغيرهما - كما وجد من ظلم الولاة وغيرهم ممن قد تكون له سلطة - الشيء الكثير ، بل وجد من الفتن والمحن التي أحاطت ببعض المسلمين أو ببعض أمصارهم ما هو مسطور في كتب التاريخ التي ألفها مؤرخون مسلمون ، ولكن مع هذا كله كانت هذه المخالفات تقع وترتكب على أنها أمور مخالفة للإسلام أملاها الهوى أو الانتقام أو غير ذلك من الأسباب ، ولذلك إذا تولى الحاكم أو السلطان العادل رد هذه المظالم وانتصر لأصحابها بما يوافق شريعة الإسلام ، ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن جاروا أو ظلموا ، وهذا فيه إقرار أن الظلم والجور قد يقع ولكنه لا يجوز أن يكون مبررا للخروج عليهم وخلع الطاعة ما لم يصل إلى الكفر البواح ، أما أن يوجد نظام أو قانون - مخالف للشريعة - ويكون بوسع هذه الطائفة أو الدولة أن تتحاكم إليه مع انتسابها للإسلام فهذا لم يحدث إلا في هذا العصر الذي نتحدث عنه ، وإذا وجد من الدول من حكم بعض بلاد المسلمين وفرض عقائد وسن شرائع مخالفة للإسلام وفرضها عليهم ، فهؤلاء خارجون عن الإسلام ، وذلك كالدولة الفاطمية التي قال عنها ابن تيمية :

<sup>=</sup> والنصارى وأن كل طائفة ممتنعة يجب قتالها ... قال : « وليس هذا مختصا بغالية الرافضة ، بل من غلا في أحد من المشايخ وقال : إنه يرزقه أو يسقط عنه الصلاة ... وكل هؤلاء كفار يجب قتالهم بإجماع المسلمين » .

<sup>(</sup>١) انظر : تاریخ بیروت ( ص : ٢٩ ) ، والسلوك ( ١٦/٢ ) .

« فإن القاهرة بقي ولاة أمورها نحو مائتي سنة على غير شريعة الإسلام ، وكانوا يظهرون أنهم رافضة ، وهم في الباطن إسماعيلية ونصيرية وقرامطة باطنية ، كا قال فيهم الغزالي – رحمه الله تعالى – في كتابه الذي صنفه في الرد عليهم « ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض » . واتفق طوائف المسلمين : علماؤهم وملوكهم وعامتهم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم على أنهم كانوا خارجين عن شريعة الإسلام ، وأن قتالهم كان جائزا ، بل نصوا على أن نسبهم كان باطلا .... والذين يوجدون في بلاد الإسلام من الإسماعيلية والنصيرية والدرزية وأمثالهم من أتباعهم ، وهم الذين أعانوا التتر على قتال المسلمين (١) ، وكان وزير هولاكو النصير الطوسي من أئمتهم » (٢) .

وهذا الذي استجد في هذا العصر جاء مع ظهور التتار وهجومهم على العالم الإسلامي . وهؤلاء التتار كان يحكمهم نظام وقانون وضعه لهم زعيمهم جنكيزخان يسمى بالياسا ، أو الياسق ، وهذا القانون كانوا يطبقونه بحذافيره ، وصارت له عندهم قداسة ، وفي هجومهم على المسلمين حملوه معهم وطبقوه .

وكلمة « ياسا » وقد يقال : ياسه ، أو يساق أو يسق (٣) ، كلمة مغولية [ تركية ] تعني قانون التتار الذي وضعه زعيمهم ، يقول المقريزي – في أثناء ذكره لهمات « الحجاب » – حجاب السلاطين – في عهده : وأن متوليها مهمته أن ينصف من الأمراء والجند ، تارة بنفسه ، وتارة بمشاورة السلطان ، وتارة بمشاورة النائب ،

<sup>(</sup>١) من العجيب – وابن تيمية يشير إلى تعاون الرافضة مع التتر – أن من نصوص قانون التتار الياسق الذي ذكره – أو بعضه – المقريزي في خططه نصا يأمر بتمييز ولد علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – وأن لا يكون عليهم كلفة ولا مؤنة : يقول : « وشرط أن لا يكون على أحد من ولد علي ابن أبي طالب – رضي الله عنه – مؤنة ولا كلفة » . الخطط ( ٢٢٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى ( ٢٨/٥٣٥-٣٣٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في تاج العروس ( ٩٨/٧ ) - مما استدركه في فصل الياء مع القاف - قال عن كلمة « يساق » ، « كسحاب » وربما قبل يسق بحذف الألف ، والأصل فيه يساغ ، بالغين المعجمة ، وربما خفف فحذف ، وربما قلب قافا ، وهي كلمة تركية يعبر بها عن وضع قانون المعاملة » ، ولما كان معظم الجزاءات المنصوص عليها في نظام الياسا الإعدام صار من معاني هذه الكلمة القتل أو الموت . انظر : المغول في التاريخ ( جـ ١ ص : ٣٣٨ ) .

وأن حكم الحاجب كان ﴿ لا يتعدى النظر في مخاصمات الأجناد واختلافهم في أمور الإقطاعات ونحو ذلك ، ولم يكن أحد من الحجاب فيما سلف يتعرض للحكم في شيء من الأمور الشرعية كتداعي الزوجين وأرباب الديون ، وإنما يرجع ذلك إلى قضاة الشرع ، ولقد عهدنا دائما أن الواحد من الكتاب أو الضمان ونحوهم يفر من باب الحاجب ويصير إلى باب أحد القضاة ويستجير بحكم الشرع فلا يطمع أحد بعد ذلك في أخذه من باب القاضى .... » (١) ، ثم ذكر المقريزي التطور الذي حدث بعد ذلك لمهمات الحجاب فقال: « ثم تغير ما هنالك وصار الحاجب اليوم (٢) اسما لعدة جماعة من الأمراء ينتصبون للحكم بين الناس ... وصار الحاجب اليوم يحكم في كل جليل وحقير بين الناس سواء كان الحكم شرعيا أو سياسيا بزعمهم ، وإن تعرض قاض من قضاة الشرع لأخذ غريم من باب الحاجب لم يمكن من ذلك » (٣) ، ثم قال : « وكانت أحكام الحجاب أولا يقال لها حكم السياسة وهي لفظة شيطانية لا يعرف أكثر أهل زمننا اليوم أصلها ، ويتساهلون في التلفظ بها ، ويقولون : هذا الأمر مما لا يمشى في الأحكام الشرعية وإنما هو من حكم السياسة ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم » (٤) ، ثم ذكر المقريزي معنى « الشرع » ومعنى « السياسة » في اللغة ، وأن السياسة نوعان : سياسة عادلة وهي السياسة الشرعية وقد صنف فيها كتب متعددة ، وسياسة ظالمة ، وأن الشريعة تحرمها . ثم عرض لأصل هذه الكلمة وغلط الذين يظنون أن أصلها كلمة عربية فقال : « وليس ما يقوله أهل زماننا في شيء من هذا ، وإنما هي كلمة فعلية أصلها ياسة ، فحرفها أهل مصر وزادوا بأولها سينا فقالوا سياسة ، وأدخلوا عليها الألف واللام فظن من لا علم عنده أنها كلمة عربية ، وما الأمر فيها إلا ما قلت لك واسمع الآن كيف نشأت هذه الكلمة حتى انتشرت

<sup>(</sup>١) الخطط ( ٢/٩/٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) توفي المقريزي: تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي سنة ١٤٥، وكان مولده سنة ٧٦٦ هـ ،
 انظر: اللامع ( ٢١/٢ ) ، والبدر الطالع ( ٧٩/١ ) ، والأعلام ( ٧/١٩/١ ) .

<sup>(</sup>٣) الخطط ( ١١٩-٢٢٠ ) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص: ٢٢٠).

بمصر والشام وذلك أن جنكز خان القائم بدولة التتر في بلاد الشرق لما غلب الملك أونك خان ، وصارت له دولة قرر قواعد وعقوبات أثبتها في كتاب سماه ياسة ، ومن الناس من يسميه يسق ، والأصل في اسمه ياسة ، ولما تمم وضعه كتب ذلك نقشا في صفائح الفولاذ ، وجعله شريعة لقومه ، فالتزموه بعده حتى قطع الله دابرهم ، وكان جنكزخان لا يتدين بشيء من أديان أهل الأرض كما تعرف هذا إن كنت أشرفت على أخباره ، فصار الياسة حكما بتا بقى في أعقابه لا يخرجون عن شيء من حكمه ، (١) . وقد نقل القلقشندي (٢) عن علاء الدين (7) الذي كان أحد خواص كتبة أرغون زعم التتار وكان هجوم الجويني (7)هولاكو على بغداد في عهده – أنه قال : « ومن عادة بني جنكزخان ؛ أن كل من انتحل منهم مذهبا لم ينكره الآخر عليه » (٤) ، ثم ذكر القلقشندي الياسة فقال: « ثم الذي كان عليه جنكز خان في التدين وجرى عليه أعقابه بعده الجرى على منهاج ياسة التي قررها ، وهي قوانين ضمنها من عقله وقررها من ذهنه ، رتب فيها أحكاما وحدد فيها حدودا ربما وافق القليل منها الشريعة المحمدية وأكثرها مخالف لذلك سماها الياسة الكبرى ، وقد اكتتبها وأمر أن تجعل في خزانته تتوارث عنه في أعقابه وأن يتعلمها صغار أهل بيته » (°) ، ويقول ابن كثير « وأما كتابه الياسة فإنه يكتب في مجلدين بخط غليظ ، ويحمل على بعير عندهم » (٦) .

<sup>(</sup>١) الخطط ( ٢/٠/٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) أحمد بن علي بن أحمد الفزاري ولد سنة ٧٥٦ هـ ، وتوفي سنة ٨٢١ هـ ، الضوء اللامع
 ( ٨/٢ ) ، والأعلام ( ١٧٧/١ ) .

<sup>(</sup>٣) هو : علاء الدين عطا ملك الجويني ، اشتغل هو وأبوه في خدمة المغول ، ولد سنة ٦٢٣ هـ ، وتوفي سنة ٦٨٦ هـ . دولة الإسماعيلية في إيران (ص: ١٢٧–١٣٨ ) ، والجويني أحد الذين أرخوا للمغول ، وعليه وعلى المؤرخ الآخر رشيد الدين ، إعتمد كثير من المؤرخين في تاريخهم للمغول ، ومنهم ابن كثير في ترجمته لجنكزخان البداية والنهاية ( ١١٧/١٣ ) .

<sup>(</sup>٤) صبح الأعشى (٣١٠/٤).

 <sup>(</sup>۵) المصدر السابق ( ۲۱۰/۳ ) .

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية (١١٨/١٣).

ومن نصوص هذا الياسة : و أن من زنى قتل - و لم يفرق بين المحصن وغير المحصن - ومن لاط قتل ، ومن تعمد الكذب أو سحر أو تجسس على أحد ، أو دخل بين اثنين وهما يتخاصمان وأعان أحدهما على الآخر قتل ، ومن بال في الماء أو على الرماد قتل ، ومن أعطى بضاعة فخسر فيها فإنه يقتل بعد الثالثة ، ومن أطعم أسير قوم أو كساه بغير إذنهم قتل .... وأن من ذبح حيوانا كذبيحة المسلمين ذبح .... وشرط تعظيم جميع الملل من غير تعصب لملة على أخرى ... وألزمهم أن لا يدخل أحد منهم يده في الماء ولكنه يتناول الماء بشيء يغترفه ، ومنعهم من غسل ثيابهم بل يلبسونها حتى تبلى ، ومنع أن يقال لشيء : إنه نجس ، وقال جميع الأشياء طاهرة و لم يفرق بين طاهر ونجس وألزمهم أن لا يتعصبوا لشيء من المذاهب » (١) ومما يلفت الانتباه أن من ضمن هذا القانون أن السلطان ألزم بإقامة البريد حتى يعرف أخبار مملكته بسرعة (٢) .

هذا هو نظام الياسة الذي وضعه زعيم التتار و لل مات التزم من بعده من أولاده ، وأتباعهم حكم الياسة كالتزام أول المسلمين حكم القرآن ، وجعلوا ذلك دينا لم يعرف عن أحد منهم مخالفته بوجه » (٣) .

هذه أحوال التتار وأنظمتهم لما هاجموا العالم الإسلامي ، ولكن حدث لهم تطور – أشرنا إليه عند الحديث عنهم – ، وذلك بدخولهم في الإسلام ، وإعلان زعيمهم قازان الإسلام ، ودخل كثير من التتار الإسلام . ولكن صاحب إسلام هؤلاء التتر عدة أمور – مخالفة لما يجب أن يكون عليه المسلم – ومنها :

أ – مهاجمتهم لبلاد المسلمين في الشام وغيره ، ومقاتلتهم ونهب أموالهم وغير ذلك من الفساد .

<sup>(</sup>١) الخطط ( ٢/٠٢٢-٢٢١ ) .

 <sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، والملاحظ أيضا أنه في آخر العهد العباسي ألغى نظام البريد فكان ذلك من
 العوامل التي ساعدت على ضعف مقاومة المسلمين للتتار .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ( ٢٢١/٢ ) .

ب – تعظيم نظامهم الياسق ، وتنفيذ بعض بنوده ولو كانت مخالفة للشريعة الإسلامية .

ج – تعطيل بعض شرائع الإسلام ، مثل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، والكف عن دماء المسلمين ، وضرب الجزية على اليهود والنصارى ، وغير ذلك .

د – إقرار المنكرات ، مثل أماكن الخمور والزنا ، والسماح للنصارى بتعليق الصلبان ، كما حدث في بيت المقدس والخليل زمن التتار .

ولكنهم مع هذا يعلنون إسلامهم وإقرارهم بالشهادتين ، بل ويزعم قازان في رسائله إلى السلطان الناصر قلاوون أنهم كلهم أهل ملة واحدة ، شرفهم الله بدين الإسلام وأنه دافع عن أهل ماردين الذين هاجمهم بعض جنود المماليك ، وأنه إنما يقاتلهم لما أخذته الحمية الإسلامية ، وفي مرسوم آخر أصدره لما احتل دمشق يتهم فيه حكام مصر والشام بأنهم خارجون عن طريق الدين ، غير متمسكين بأحكام الإسلام (١) .

أمام هذه الأوضاع والدعاوي ، ومع نشوب الحرب بين أهل الشام والتتار وقع الناس في حيرة من هذه المسألة ، كيف يقاتلون التتر وهم يدعون الإسلام ، ويعلنون الشهادتين ؟ ، ولم تقتصر هذه الحيرة على عامة الناس ، بل إن العلماء والفقهاء أيضا وقعوا في حيرة ، واحتاج الأمر إلى وضوح الحكم في هذه المسألة الواقعية ، وبيان الحق فيها ، حتى يسير الناس وهم على الهدى ، فكان ممن التدب ، وندب نفسه لبيانها شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى – وجاء ذلك على محورين :

محور علمي: يبين حكم هؤلاء التتار ، وقد وردت عدة أسئلة وجهت إلى ابن تيمية حول هؤلاء الذين يعلنون الشهادتين ، ويقتلون المسلمين ، ويسبون بعض ذراري المسلمين ويهتكون حرمات الدين من إذلال المسلمين ، وإهانة المساجد لاسيما بيت المقدس .... وادعوا مع ذلك تحريم قتال مقاتلهم

<sup>(</sup>۱) انظر : نصوص رسائل قازان إلى الناصر قلاوون وأجوبته عليها في وثاثق الحروب الصليبية والغزو المغولي ( ص : ۳۸۳–۳۸۳ ) .

لما زعموا من اتباع أصل الإسلام فهل يجوز قتالهم ؟ وفي سؤال آخر إضافة إلى ما سبق : وما حكم من يكون من عسكرهم من المنتسبين إلى العلم والفقه والفقر والتصوف ونحو ذلك ؟ ومايقال فيمن زعم أنهم مسلمون ، والمقاتلون لهم مسلمون ، وكلاهما ظالم فلا يقاتل مع أحدهما .... أفتونا في ذلك بأجوبة مبسوطة شافية ، فإن أمرهم قد أشكل على كثير من المسلمين ، بل على أكثرهم ، تارة لعدم العلم بأحوالهم ، وتارة لعدم العلم بحكم الله تعالى ورسوله - عيلية - في مثلهم ، وفي سؤال آخر : سئل عن أجناد يمتنعون عن قتال التتار ، ويقولون : إن فيهم من يخرج مكرها معهم ، وإذا هرب أحدهم هل يتبع أم لا ؟ وفي سؤال سئل عن أموالهم هل أخذها حلال أو حرام ؟ .

وقد أجاب ابن تيمية عن هذه الأسئلة بأجوبة واضحة كل الوضوح ، وبناها على قاعدة في الفتوى عزيزة ، لازمة لكل من يتصدى للفتوى – خاصة في المسائل المستجدة – فقال في أحد الأجوبة : « نعم ، يجب قتال هؤلاء بكتاب الله وسنة رسوله واتفاق أئمة المسلمين ، وهذا مبنى على أصلين :

أحدهما : المعرفة بحالهم .

والثاني : معرفة حكم الله في مثلهم .

فأما الأول: فكل من باشر القوم يعلم حالهم، ومن لم يباشرهم يعلم ذلك بما بلغه من الأخبار المتواترة وأخبار الصادقين، ونحن نذكر جل أمورهم بعد أن نبين الأصل الآخر الذي يختص بمعرفته أهل العلم بالشريعة الإسلامية فنقول: كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين وإن تكلمت في الشهادتين، فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا، وإن امتنعوا عن الزكاة وجب قتالهم حتى يأدوا الزكاة ، وكذلك إن امتنعوا عن صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق، وكذلك إن امتنعوا عن تحريم الفواحش، أو الزنا، أو الميسر، أو الخمر، أو غير ذلك من محرمات الشريعة، وكذلك إن امتنعوا عن المتنعوا عن المتعوا عن المتنعوا عن المتناب المتنعوا عن المتناب الم

وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار إلى أن يسلموا ويؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، وكذلك إن أظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة واتباع سلف الأمة وأئمتها : مثل أن يظهروا الإلحاد في أسماء الله وآياته ، أو التكذيب بأسماء الله وصفاته ، أو التكذيب بقدره وقضائه ، أو التكذيب بما كان عليه جماعة المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين ، أو الطعن في السابقين الأولين ، من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ، أو مقاتلة المسلمين حتى يدخلوا في طاعتهم التي توجب الخروج عن شريعة الإسلام ، وأمثال هذه الأمور .... » (١) ، ثم ذكر الأدلة من الكتاب والسنة وفعل الصحابة مع المرتدين والخوارج وغيرهم ، ثم قال : « وأما الأصل الآخر وهو معرفة أحوالهم [ أي التتار ] فقد علم أن هؤلاء القوم جازوا على الشام في المرة الأولى عام تسعة وتسعين [ بعد الستمائة ] وأعطوا الناس الأمان وقرأوه على المنبر بدمشق ، ومع هذا فقد سبوا من ذراري المسلمين ما يقال: إنه مئة ألف أو يزيد عليه وفعلوا ببيت المقدس وبجبل الصالحية ونابلس وحمص وداريا وغير ذلك من القتل والسبي ما لا يعلمه إلا الله ، حتى يقال: إنهم سبوا من المسلمين قريبا من مئة ألف ، وجعلوا يفجرون بخيار نساء المسلمين في المساجد وغيرها ، كالمسجد الأقصى والأموى وغيره ، وجعلوا الجامع الذي العقبه دكا ؛ وقد شاهدنا عسكر القوم ، فرأينا جمهورهم لا يصلون ولم نر في معسكرهم مؤذنا ولا إماما ، وقد أُخذوا من أموال المسلمين وذراريهم وخربوا من ديارهم ما لا يعلمه إلا الله .... وهم يقاتلون على ملك جنكزخان ، فمن دخل في طاعتهم جعلوه وليًّا لهم ، وإن كان كافرا ، ومن خرج عن ذلك جعلوه عدوا لهم وإن كان من خيار المسلمين ، ولا يقاتلون على الإسلام ولا يضعون الجزية والصغار » (٢) ، ثم بين كيف أنهم يعظمون جنكز خان ويقرنونه بالرسول – عَيْظُهُ – ، ويقدسون تعاليمه ، ثم قال : « ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام باتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام ،

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ( ۲۸/۱۰–۱۱۰ ) .

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ( ۲۸/۱۹–۲۱ ) .

أو اتباع شريعة غير شريعة محمد - عَيِّالَةً - فهو كافر وهو ككفر من أمر ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب » (١) ، ثم تحدث عن وزرائهم ، وإظهارهم الرفض ، ثم أجاب عن بقية التساؤلات والشبهات (٢) .

هذا هو المحور الأول ، أما المحور الثاني فهو : المحور العملي ، وذلك بالحض على جهاد هؤلاء التتار وإعلان جهادهم ، حتى انه ذهب من الشام إلى مصر ليلتقى بالسلطان ومن حوله من الأمراء والوزراء ليحضهم على جهادهم ، وجمع الجيوش لقتالهم ، وكان لابن تيمية في هذا الجهاد والإعداد له ، وقيادة بعض فصائله ما هو مشهور ومسطور وقد أشار إلى هذه المسألة - مسألة شبهة مقاتلة التتار مع ادعائهم الإسلام – ابن كثير – رحمه الله – وهو يعرض لبعض وقائعهم ، فقال عن وقعة « شقحب » : « وقد تكلم الناس في كيفية قتال هؤلاء التتر من أي قبيل هو ؟ فإنهم يظهرون الإسلام وليسوا بغاة على الإمام ، فإنهم لم يكونوا في طاعته في وقت ثم خالفوه » ، فقال الشيخ تقى الدين [ ابن تيمية ] : « هؤلاء من جنس الخوارج الذين خرجوا على على ومعاوية ، ورأوا أنهم أحق بالأمر منهما . وهؤلاء يزعمون أنهم أحق بإقامة الحق من المسلمين ، ويعيبون على المسلمين ما هم متلبسون به من المعاصي والظلم ، وهم متلبسون بما هو أعظم منه بأضعاف مضاعفة ، فتفطن العلماء والناس لذلك ، وكان يقول للناس : إذا رأيتموني من ذلك الجانب وعلى رأسي مصحف فاقتلوني ، فتشجع الناس في قتال التتار وقويت قلوبهم ونياتهم ولله الحمد » <sup>(٣)</sup> ، وابن كثير يقول لما ذكر الياسة وبعض أحكامه ، « وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر ، فكيف بمن تحاكم إلى الياسة وقدمها عليه ؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين » <sup>(٤)</sup> وقال في تفسير قوله تعالى : ﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [ المائدة : ٥٠ ]

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ( ٢٨/٢٨ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر : مجموع الفتاوى ( جـ ۲۸ ، ص : ٥٠١–٥٥٣ ، وص : ٥٨٩ ) .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ( ٢٤-٢٣/١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ( ١١٩/١٣ ) .

« ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير ، الناهي عن كل شر ، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله ، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات ، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم ، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة من ملكهم جنكزخان ، الذي وضع لهم اليساق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية ، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه ، فصارت في الإسلامية ، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه ، فصارت في بنيه شرعا متبعا ، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله – عليه ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله ، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير » (١) .

وهكذا أوضح ابن تيمية وتلامذته من بعده حكم هذه المسألة ، وكان الجواب حاسما في بيان الحكم ، وقويا في جهاد هؤلاء التتار وإبعاد خطرهم عن المسلمين .

\* \* \*

وهناك أمر آخر – له علاقة بهذا الموضوع – وجد في عهد المماليك ، ألا وهو إعطاء الامتيازات للأجانب – من النصارى وغيرهم – داخل الدولة الإسلامية ، وكان الباعث على ذلك حرص المماليك على تنشيط التجارة ، وكانت التجارة أكثر ما تكون في ذلك الوقت مع الهند وما جاورها ، ومع أوربا ، وبالأخص الأندلس وإيطاليا ، وقد حرص المماليك على أن يرد التجار ببضائعهم المختلفة وتجاراتهم إلى دولة المماليك ، فقد أصدر المنصور قلاوون بيانا يعلن فيه – بعد مدح ممالك مصر والشام – حسن معاملة من يرد من التجار غير المسلمين والوفاء بالعهود لهم ، كما أوصى بإعادة النظر في ثغر الإسكندرية وأن يحرص الناظر

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ( ۱۲۲/۳–۱۲۳ ) ، ط الشعب ، وانظر : عمدة التفسير لأحمد شاكر ( ۱۷۳/٤ ) ، وتعليقه على هذا الموضوع .

في ضمن مهامه - على معاملة التجار الواردين إليه بالعدل والرفق ، وأن
 لا يسلك بهم حالة تجلب لهم القلق والتظلم (١) .

وكانت تتم أحيانا معاهدات – مع النصارى – تتضمن ما يتعلق بالأمور التجارية ، وكان حكام المماليك في موقف الأقوى – خاصة بعد نهاية الحروب الصليبية بالشام – ، وفي عهد المنصور قلاوون – في سنة ٦٨٦ هـ – عقد صلح مع ملك أرغون – حاكم برشلونه في الأندلس ، ومع أخيه صاحب صقلية – وكان ضمن هذا الصلح – الذي ينص على حماية كل بلد لتجار ومراكب وسفن البلد الآخر – نص يقول : « وعلى أنه متى كانت بين تجار المسلمين وتجار بلاد الريدراغون [ أي ملك أرغون في شرق الأندلس ] معاملة في بضائعهم وهم في بلاد مولانا السلطان كان أمرهم محمولا على موجب الشرع الشريف » (٢) .

ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد ، وإنما تعداه - تشجيعا للتجار - إلى إعطائهم كثيرا من الامتيازات ، بحيث جعلت لهم فنادق يسكنون فيها ، وصار لهم قنصل دائم يتحدث باسم الممالك التي ينتمون إليها ، وتطور الأمر إلى ما هو أخطر وذلك بالسماح لهم بإحضار الخمور ليستعملوها هم ، وكذلك يتحاكمون إلى قناصلهم حسب قوانينهم لا حسب الشريعة (٣) .

#### سابعا: الجوانب العلمية والعقائدية:

إذا كان هذا العصر – عصر المماليك – قد تميز بأنه عصر جهاد ومقاومة لأعداء الإسلام من المغول والصليبيين ، الذين أرادوا أن يحطموا الإسلام وما يحمله من حضارة وعلوم ومعارف كانت محط أنظار العالم أجمع ، وإذا كان المماليك

<sup>(</sup>١) انظر : صبح الأعشى ( ٤١/-٤-٤٢ ، ٤١٩-٤٣٣ ) ، وأيضا ( ٣٤٧-٣٣٩) .

 <sup>(</sup>۲) تشریف الأیام والعصور ( ص : ۱٦١ ) ، وانظر نص الهدنة ( ص : ١٥٦–١٦٤ ) ، وانظر
 صلحا آخر مشابها مع أهل جنوة ( ص : ١٦٥–١٦٩ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر في هذه القضية : تشريف الأيام والعصور ( ص : ٥١ ) من مقدمة المحقق ، وانظر :
 بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى ( ص : ١٣١-١٤٠ ) ، ودراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب ( ص : ٣٣٦-٣٤٦ ) .

قد قاموا بدور عظيم في الجهاد والعناية بكل ما يدعمه وينمي جيوشه وأساطيله ، فلا يعني هذا أن هذه الأمور طغت عليه فلم يتميز بجوانب أخرى .

لقد برزت الناحية العلمية – التي قادها علماء كبار – في شتى التخصصات ، في التفسير والحديث والفقه والتاريخ والتراجم واللغة وغيرها ، كا عني علماء هذا العصر بالتأليف الموسوعي ، وهذه المؤلفات وإن كان يغلب عليها الجمع والنقل عن السابقين ، إلا أنها لا تخلو من بحوث لموضوعات جديدة ، كما أنها حفظت لنا كثيرا من كتب السابقين المفقودة .

لقد برز في هذا العصر أعلام أمثال: النووي والعز بن عبد السلام، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وابن كثير، وبدر الدين بن جماعة، كا برز الذهبي والصفدي وابن حجر العسقلاني، والبدر العيني، وابن تغري بردي والمقريزي والسيوطي والقلقشندي وغيرهم ممن أصبحت مؤلفاتهم - في العصر الحاضر - من أشهر المؤلفات وأكثرها فائدة للعلماء والباحثين.

ولم يكن العلماء قابعين في بيوتهم للتأليف والجمع فقط وإنما كانوا يقومون بدور كبير في التدريس والقضاء ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقد وجد في هذا العصر من كانت له مواقف مشهودة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كالإمام النووي [ توفي سنة ٢٧٦ هـ ] الذي كتب إلى السلطان الظاهر بيبرس من ضمن ما كتب يقول – في جواب على جواب السلطان الذي يحمل التوبيخ والتهديد و وأما أنا في نفسي فلا يضرني التهديد و لا أكثر منه ، و لا يمنعني ذلك من نصيحة السلطان فإني أعتقد أن هذا واجب علي وعلى غيري ، وما ترتب على الواجب فهو خير وزيادة عند الله تعالى .... » (١) ، أما مواقف العز ابن عبد السلام وشيخ الإسلام ابن تيمية فهي مشهورة .

<sup>(</sup>۱) ترجمة النووي للسخاوي (ص: ٤٢) ، وحسن المحاضرة ( ١٠٠/٢ ) ، وانظر : تفاصيل موقف النووي ورسائله في هذا الموضوع في المصدرين السابقين ، في ترجمته للسخاوي (ص: ٤٠-٥٠ ) ، وحسن المحاضرة ( ١٠٠/٢ ) .

أما الناحية العقدية - في هذا العصر - فلتوضيحها نعرض لأحوال أهل الذمة ثم إلى انتشار التصوف والشركيات ، وأخيرا نعرض إلى انتشار المذهب الأشعري .

أولا: أهل الذمة:

لأهل الذمة أحكام ذكرها العلماء ، وأشهر ما جمع في ذلك ما ورد في الشروط العمرية – نسبة إلى عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – (1) ، ثم لما تولى الحلافة عمر بن عبد العزيز – رحمه الله – كانت له مواقف من أهل الذمة (1) ، وقد اهتم العلماء في هذه المسألة وأبرز من اهتم بها وذكر فيها روايات عديدة عبد الرزاق الصنعاني [ المتوفي سنة (1) هـ ] وذلك ضمن موسوعته الحديثية و المصنف ، وسماه و كتاب أهل الكتابين ، (1) ، ولعل سر اهتمامه بذلك كونه عاش في اليمن حيث يوجد هناك بعض اليهود والنصارى .

وقد بقي أهل الذمة في العالم الإسلامي غالبا ما يلتزمون هذه الشروط العمرية – سواء منها ما يتعلق باللباس المميز لهم أو غيره – ، حتى إذا جاء الفاطميون واحتلوا مصر وهم يحملون معهم المذهب الشيعي الغالي المخالف لمذهب جمهور المسلمين السنيين ، ورأوا أنه لا يمكن الاعتهاد – كليا – على أهل السنة الموالين للخلافة العباسية ، قرب الخلفاء الفاطميون أهل الذمة من اليهود والنصارى وولوهم مناصب كبيرة في الدولة بلغت أحيانا مرتبة الوزارة ، وقد عمل هؤلاء – حتى ولو كانوا من اليهود – على التسامح مع النصارى وتوظيفهم ، وبناء الكنائس ، وبلغ من تعاطف بعض الخلفاء الفاطميين مع النصارى أن صاروا يحتفلون معهم بأعيادهم الخاصة بهم وقد لقى المسلمون من جراء هذه الأمور

 <sup>(</sup>١) انظر: نص هذه الشروط والكلام حول رواياتها ثم شرحها في أحكام أهل الذمة لابن القيم
 ( ٢٥٧/٢ ) وما بعدها . وانظر الأموال لأبي عبيد ( ص : ١٢٣ ) وما بعدها ، وانظر : معالم القرية
 ( ص : ٩٤ ) ، ونهاية الرتبة ( ص : ١٠٦ ) .

 <sup>(</sup>٢) انظر: سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي (ص: ٨١) ولابن عبد الحكم (ص: ١٤٠).
 (٣) المصنف ( ١١/١٠ - ٣٧٨).

أذى ومصاعب كثيرة <sup>(١)</sup> .

وفي عهد المماليك - صارت الدولة تلزم رؤساء الطوائف بعد تعيينهم أن يلتزموا ويلزموا أتباعهم بالشروط المعروفة على أهل الذمة ، وأن يلتزموا أيضا بالقيود المفروضة عليهم من تميزهم باللباس ، وكانت هذه الأوامر تخف أحيانا بحيث لا يلتزمها أهل الذمة ، ثم إذا طالت المدة - ووجد سبب معين - أعيد الأمر بالتزامها وشدد عليهم في ذلك .

وفي سنة ٧٠٩ هـ لما عاد السلطان محمد بن قلاوون في سلطنته الثالثة ، وأمر بإطلاق ابن تيمية – من السجن – وقدمه – فلما جلس ومعه العلماء والقضاة عرض الوزير (٣) على السلطان أن أهل الذمة قد عرضوا أن يدفعوا للديوان سبعمائة ألف في كل سنة زيادة على الحالية ، على أن يعودوا إلى لبس العمائم البيض – كالمسلمين – فاستشار السلطان العلماء « فقال لهم : ما تقولون ؟ يستفتيهم في ذلك ، فلم يتكلم أحد ، فجثى الشيخ تقي الدين على ركبتيه ، وتكلم مع السلطان في ذلك بكلام غليظ ورد على الوزير ما قاله ردا عنيفا ، وجعل يرفع صوته والسلطان يتلافاه ويسكنه بترفق وتؤدة وتوقير ، وبالغ الشيخ في التشنيع في الكلام وقال مالا يستطيع أحد أن يقوم بمثله ولا بقريب منه ، وبالغ في التشنيع

 <sup>(</sup>١) انظر: الدولة الفاطمية – سرور – (ص: ٨٦) وما بعدها ، وانظر: أهل الذمة في مصر
 في العصور الوسطى (ص: ٥١) ، وانظر أيضا : الفاطميون في مصر – حسن إبراهيم حسن
 (ص: ١٩٩١) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر: صبح الأعشى ( ٣٧٧/١٣ ) ، والبداية والنهاية ( ١٦/١٤ ) ، والنجوم الزاهرة ( ١٣/٨ ) ، والنجوم الخيل المسومة ، ( ١٣٣/٨ ) ، والسلوك ( ٩٠٩/١ ) ، وعلل المقريزي ذلك بزيادة ترف أهل الذمة وركوبهم الخيل المسومة ، ثم ذكر قصة قدوم وزير ملك المغرب ودوره في ذلك وقد أشار إلى دوره كل من القلقشندي وابن تغري بردي ، كما فصل ذلك المقريزي في الخطط ( ٤٩٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) هو : ابن الخليل - انظر حسن المحاضرة ( ٣٠٠/٢ )

على من يوافق فى ذلك ، وقال للسلطان : حاشاك أن يكون أول مجلس جلسته في أبهة الملك تنصر فيه أهل الذمة لأجل حطام الدنيا الفانية ، فاذكر نعمة الله عليك إذ رد ملكك إليك وكبت عدوك ونصرك على أعدائك » (١) ، ولما كان للجاشنكير – الذي كان نائبا لقلاوون ثم اغتصب السلطنة منه وتولى بدله دور في صدور قرار إلزام أهل الذمة بشروط عمر – رضي الله عنه – سنة 4.5 هـ قال السلطان قلاوون لابن تيمية لما كلمه بما سبق : إن الجاشنكير هو الذي جدد عليهم ذلك – والجاشنكير كما أنه آذى السلطان وعزله وتولى بدله فقد آذى ابن تيمية أذى شديدا وسجنه – لكن ابن تيمية لم ينظر إلى الأمر من هذه الزاوية وإنما قال للسلطان : « والذي فعله الجاشنكير كان من مراسيمك لأنه إنما كان نائبا لك ، فأعجب السلطان ذلك واستمر بهم على ذلك » (٢) .

وقد وقعت الفتن بين المسلمين والنصارى الذين ضايقهم هدم بعض كنائسهم مما تسببوا في إشعال الحرائق في القاهرة سنة ٧٠٢ هـ ، وسنة ٧٢١ هـ <sup>(٣)</sup> .

ويبدو أن مثل القضايا في مصر والشام كانت سببا في ظهور المناقشات العلمية حول أحكام أهل الذمة ، وكيف يعاملون ؟ ، وحكم كنائسهم التي كانت موجودة عند الفتح الإسلامي لمصر والشام ، وحكم الكنائس التي أحدثت في أمصار المسلمين ومنها – القاهرة – التي بنيت بعد الفتح الإسلامي بقرون ، وقد أجاب العلماء على مثل هذه الأسئلة : ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أجاب بعدة فتاوى حول أهل الذمة وإلزامهم الشروط العمرية ، وحكم كنائسهم وهدمها ، وقد بين ذلك بكل قوة ووضوح حتى قال ، وهو يعرض لحكم سبهم للرسول محمد – عيالة - : « وهنا + الشروط على أهل الذمة حق الله ، لا يجوز للسلطان ولا لغيره أن يأخذ منهم الجزية ويعاهدهم على المقام بدار الإسلام

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ( ١٤/١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، وانظر العقود الدرية ( ص : ٢٨١ )، والكواكب الدرية ( ص : ١٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: السلوك ( ٩٤١/١ ، ٢٢٢/٢ ) ، وحسن المحاضرة ( ٣٠١/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) لعل صوابه « وهذه » .

|V| إذا التزموها وإV| وجب عليه قتالهم بنص القرآن V| ، فبين أن هذا الأمر ليس السلاطين هم الذين يقررون أن يلزموهم أو V| يلزمونهم ، وإنما هو حق لله تعالى ، كما بين في فتاويه حكم الكنائس التي بنيت في الأمصار التي مصرها المسلمون ، وأنه V| يجوز إبقاؤها بحال V| ... ، كما أن ابن القيم – رحمه الله – لم سئل عن حكم أهل الذمة أجاب بجواب طويل جدا – بلغ مجلدين – وأوضح فيه المسألة وبينها بيانا شافياً ذاكرا الأدلة والنصوص وأقوال العلماء V| ...

#### ثانيا - انتشار الشركيات والتصوف:

كثرت في هذا العصر مظاهر الشرك ، كما انتشر التصوف ، وبين الشرك والتصوف المنحرف علاقة وطيدة ؛ إذ غالبا ما يكون أهم مظاهر التصوف الشرك وذلك بالغلو في المشايخ والأولياء – الأحياء منهم والأموات – وقد كان أبرز مظاهر الشرك بناء المشاهد على القبور ، وبناء المساجد عليها ؛ بحيث تصبح هذه القبور أماكن للعبادة والتقرب إلى الله بشتى أنواع القرب فيأتيها الناس مستشفعين بهولاء الأموات ، طالبين منهم قضاء الحاجات وكشف الكربات ويرجع نشأة بناء المشاهد والأضرحة إلى الرافضة ، فمن المعلوم أنه لم يكن في أول الإسلام حتى أوائل العهد العباسي شيء من هذه المظاهر بارزاً ، فلما جاءت دولة العبيديين – الفاطميين – في المغرب ثم في مصر ، ثم جاءت دولة بنى بويه في العراق ومصر وغيرهما ، ولما حوكلهم رافضة ليس لهم هم إلا إفساد دين الإسلام وحرب أهله – أهل السنة –

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول ( ص : ٢١٣ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر فتاوی ابن تیمیة فی : مجموع الفتاوی ( ۱۳۲/۲۸ ) وما بعدها ، وأحكام أهل الذمة ( ۲۷۷/۲ ) حیث نقل فتوی له أخری بنصها كما كان لابن تیمیة مناقشات للنصاری ، انظر الجواب الصحیح ( ۱۷۲/۲ ) ، ومجموع الفتاوی ( ۲۷۰/۱ ) و ترجمته بقلم خادمه ( ص : ۲۳ ) .

<sup>(</sup>٣) وهو كتاب أحكام أهل الذمة وقد حققه الدكتور صبحي الصالح – رحمه الله – وكتب له مقدمة طويلة – بروح انهزامية غريبة – فهل كان متأثرا بالوضع الطائفي في لبنان وهو من أهله ، أم كان متأثرا بحضارة العصر – حضارة هيئة الأبم المتحدة – ومع ذلك فمن المحزن المبكي أن الكتاب صدر بمقدمة صبحي الصالح سنة ١٤٠٧ هـ ، ثم أعيدت طباعته سنة ١٤٠١ هـ ، وفي هذا العام ١٤٠٧ هـ اغتيل صبحي الصالح في لبنان في حمى الصراع الطائفي .

عنوا بمثل هذه الأمور فبنوا الأضرحة وضخموها وعظموها ودعوا الناس لزيارتها ودعائها حتى صارت هذه المشاهد تعظم وتزار ويبذل لها أكثر من زيارة بيت الله الحرام وأداء فريضة الحج .

والنصارى – بوثنيتهم وتقديسهم للصور والتماثيل والقبور – لهم أثرهم على من يلقونه من جهال المسلمين ممن يخالطهم ويسمع كلامهم ، ولذلك لما ظهرت دولة العبيديين في مصر قدم النصارى إلى الشام واستوطنوا ثغوره وأمصاره .

وهكذا تلتقي هذه الطوائف الثلاث : النصارى ، والرافضة والمتصوفة ، في هذا الإنحراف الخطير المتمثل في أنواع من الشرك بالله – بمظاهره العديدة التي لا تزال أكثر أقطار العالم الإسلامي تعاني منه ومن آثاره (١) .

جاء عهد المماليك وكثير من هذه المشاهد والأضرحة موجودة ، قبور بني عبيد ، وقبر الشافعي ، وقبر الحسن – الذي بناه بنو عبيد – وغيرها ، فلم يحرك السلاطين ساكنا ، بل الأمر على العكس أخذوا يبنون لأنفسهم ولأقاربهم الأضرحة والقبب وتفننوا فيها بحيث جعلوا عليها مساجد ومدارس ، يأتيها العلماء وطلاب العلم وتلقى فيها الدروس المنتظمة ، وأوقفوا عليها الأوقاف الكثيرة ، فالظاهر بيبرس [ توفي سنة ٦٧٦ هـ ] بنى على قبر أبي عبيدة – رضي الله عنه – مشهدا ، وجدد قبة الخليل عليه السلام ، كما وسع مشهد جعفر الطيار ، وعمر تربة لزوجته (٢) ، والمنصور قلاوون – ت ٦٨٩ هـ – بنى في سنة ٦٨٣ هـ تربة على قبر والدة السلطان الملك الصالح بن المنصور قلاوون (٣) .

أما أشهر المدارس فهي المدرسة المنصورية ، وقد وضع فيها قبة سميت القبة المنصورية وفيها قبر المنصور قلاوون وابنه الناصر محمد ، وهي من أكبر القباب وأشهرها ، وصارت معظمة عند المماليك إلى حد أن السلطان إذا أمّر أحدا

<sup>(</sup>۱) انظر : مجموع الفتاوى ( ۲۷/۲۷ ، ۲۰۰–۲۹،۶۹۱ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر : فوات الوفيات ( ۲٤٤،۲٤٣/۱ ) ، والبداية والنهاية ( ۲۷٦/۱۳ ) ، والظاهر بيبرس
 ( ص : ۲۰۱–۱۰۱ ) ، ومملكة صفد ( ص : ۲۱۳ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : تشریف الأیام والعصور ( ص : ٥٥ ) .

من أمراء الشام أو مصر ، فإن الأمير الجديد ينزل من قلعة الجبل إلى القبة المنصورية ثم يحلف عند القبر المذكور ويحضر تحليفه صاحب الحجاب (١) . وتليها المدرسة الناصرية التي بناها الناصر قلاوون وبنى فيها قبة دفن والدته وأحد أولاده (٢) . ولما انتصر قلاوون سنة ٧٠٢ هـ في وقعة شقحب وقدم إلى مصر كان أول عمل عمله أن زار قبر والده – في ضريحه – والقراء يقرؤون القرآن عند القبر (٣) .

أما على المستوى العام فقد انتشر عند الناس تعظيم القبور والسفر لزيارتها ، كما شاع عندهم تعظيم بعض الأماكن التي تنسب – كذبا – إلى نبي أو ولي ، ففي دمشق كانت هناك صخرة عند مسجد التاريخ يعظمها الناس ويقبلونها ، ويزعمون أن فيها أثر قدم النبي – عليله – ، كما كان هناك عند الباب الصغير العمود المخلق يتبرك به الناس وقد هدمهما ابن تيمية – رحمه الله تعالى – (٤) .

أما موقف أكثر العلماء من هذه الشركيات فكان أحسن أحواله السكوت عنها – خاصة وأن كثيرا ممن تولى القضاء كانوا يميلون إلى التصوف – ويرون السفر لزيارة القبور ، وهؤلاء هم الذين وقفوا ضد فتاوى ورسائل ابن تيمية حول هذه المسائل حتى سجن ومات فيه .

أما موقف ابن تيمية من هذه الشركيات فقد كان موقفا عظيما ، وقد قام على ثلاثة محاور :

الأول : بيان حقيقة هذه المشاهد ، وأن الكثير منها كذب ، وليست قبورا لمن نسبت إليه (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر : الخطط ( ٣٨٠/٣ –٣٨١ ) ، والسلوك ، ملاحق ( ٩٩/١ -١٠٠١ ) ، وكان الأمراء قبل ذلك يحلفون عند القبة في المدرسة الصالحية . انظر : ٣٨٠،٣٧٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الخطط ( ٣٨٢/٢ ) ، والسلوك – ملاحق – ( ١٠٤٠/١ -١٠٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : السلوك – ملاحق – ( ١٠٣٨/١–١٠٣٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : ترجمة ابن تيمية بقلم خادمه ( ص : ١٠–١١ ) ، والسلوك (  $-\Lambda/\Upsilon$  ) ، وبدائع الزهور (  $11/\Upsilon$  ) ، والبداية والنهاية (  $21/\Upsilon$  ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : كتاب رأس الحسين ، ومجموع الفتاوي ( ١٧٣/٢٧ ، ١٧٣/٢٧ ) ، وأيضا ( ٦١/٢٧ ) حول قبر نوح .

الثاني : البيان العلمي من خلال المناقشات المباشرة ، ومن خلال المؤلفات والرسائل ، وبيان ما فيها من بدع وشرك ومناقشة أقوال المخالفين .

الثالث: الناحية العملية وذلك بإزالة هذه الأماكن الشركية ومنع المتلبسين بشيء منها (١) .

أما التصوف فيعتبر هذا العصر - القرن السابع والثامن - العصر الذهبي له ، ولعل الضعف والتفرق الذي أصاب العالم الإسلامي قبل ذلك ، والحروب الصليبية التي صدمت المسلمين نفسيا قبل أن تصدمهم عسكريا ، كانت من أسباب انتشاره في هذا العصر .

والتطور الذي حدث للتصوف في هذا العصر تطور خطير ، إذ أنه تحول من تصوف فردي في الغالب يقوم على جهود الأفراد واتباعهم إلى تصوف منظم ، له مدارسه التي يبنيها الحكام وغيرهم وتهيأ لهذه المدارس والأماكن كل ما يحتاجه ساكنو هذه المدارس ومرتادوها ، ولا تنقطع بموت الشيخ أو الصوفي وإنما يتوارثها من بعده ممن اشتهروا وزعم الناس فيهم الولاية وشاعت لهم الكرامة .

# وقد برز التصوف من خلال ما يلي :

أ – بناء الخوانق والربط والزوايا (٢) ، وقد انتشرت انتشارا عظيما في عصر الأيوبيين والمماليك ، ومن المحزن حقا ما ذكره بعض الكتاب من أن أول خانقاه بنيت في الشام كانت برملة بيت المقدس بناها أمير النصاري حين استولى

 <sup>(</sup>١) انظر : نماذج من ذلك في ترجمته بقلم خادمه ( ص : ٣٤-٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الخانقاه : كلمة فارسية وتنطق أحيانا خانكاه ، ومعناها بيت ، ثم جعلت علما على المكان الذي يتخلى فيه الصوفية لعبادة الله تعالى ، انظر الخطط ( ٢١٤/٢ ) ، ومنادمة الأطلال ( ص : ٢٧٢ ) . والربط : جمع رباط وأصله المكان الذي يرابط فيه المجاهدون في سبيل الله في الثغور ، ثم بعد ذلك استخدم علما على بيت الصوفية ومنزلهم . انظر : عوارف العوارف ( ٢٦١/١ - ٢٨١ ) ، والخطط ( ٢٧/٢ ) ) . والزوايا : جمع زاوية ، وهي المكان الذي يخصصه شخص ما للعبادة ويختلى فيه ويأتيه فيه بعض مريديه . انظر منادمة الأطلال ( ص : ٢٩٩ ) .

والفرق بينهما : أن الخانقاه على شكل مدرسة يعين لها شيخ وفيها مدرسون فلا يدخلها إلا من قبل فيه ، أما الربط : فهي لفقراء الصوفية ، أما الزاوية : فهي برسم شخص معين . انظر المجتمع الإسلامي في بلاد الشام (ص: ١٥٥) .

الفرنج على القدس ، وأنه رأى طائفة من الصوفية فأعجبه ما بينهم من ألفه ومحبة - ولعله لمس أن فيها شبها من رهبنة النصارى - فسألهم عن حالهم فأخبروه ، فقال لهم : أبني لكم مكانا لطيفا تتآلفون فيه وتتعبدون ، فبنى لهم تلك الخانقاه ثم انتشرت بعد ذلك (1) وفي القرن السادس والسابع كثر بناء الخوانق والربط ، فانتشرت في مصر والشام بحيث أصبحت أماكن معروفة ومشهورة يرتادها الصوفية من كل مكان ويتلقون فيها - إضافة إلى دروس العلماء وممارسة العبادات والأوراد الصوفية - وكافة ما يحتاجونه من مطعم ومشرب ومأوى وأموال تصرف لهم أحيانا ، حتى أصبحت لها امتيازات ليست لغيرها - بسبب الأموال والأوقاف الكثيرة التي تجلب لها - (1) .

ب – عاش في هذا العصر طائفة من كبار الصوفية الذين كان لهم أتباع ومريدون ولا شك أن وجود هؤلاء في أماكن مختلفة يؤدى إلى أن يصبح التصوف ظاهرة اجتماعية حيثما حل الإنسان في بلد يجد هذه الفئات المتزهدة المظهرة للفقر والحاجة ، ومن أهم رجال التصوف المشهورين في هذا العصر :

- ١ ابن عربي محيى الدين محمد بن علي بن محمد ، توفي سنة ٦٣٨ هـ .
- ٢ ابن الفارض ، عمر بن علي بن مرشد الحموي ، توفي سنة ٦٣٢ هـ .
- ٣ أبو الحسن الشاذلي ، على بن عبد الله بن عبد الجبار ، توفي سنة ٢٥٦ هـ .
- ٤ أبو القاسم بن منصور بن يحيى المالكي الأسكندري المعروف بالقباري ، توفى سنة ٦٦٢ هـ .
- حضر بن أبي بكر المهراني ، كان الظاهر بيبرس يعتقد فيه ويخضع
   له ، توفي سنة ٦٧٦ هـ .
- ٦ أحمد البدوي ، أحمد بن على بن إبراهيم القدسي الملثم ، توفي سنة ٦٧٥ هـ .
- ٧ التلمساني المرسى ، محمد بن موسى بن النعمان ، توفي سنة ٦٨٦ هـ .

<sup>(</sup>١) انظر : خطط الشام ( ١٣٠/٦ ) ، والمجتمع الإسلامي في بلاد الشام ( ص : ١٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : حصراً بأسماء هذه الخوانق والربط والزوايا في مصر والشام : خطط المقريزي (٢) انظر : خطط المقريزي (٢) ٤٠٤ -٢٦٥) ، وحسن المحاضرة (٢/٥/٢ -٢٦٥/٣) ، والمجتمع الإسلامي في بلاد الشام ( ص : ١٥٠ –١٥٠ ) ، وخطط الشام ( ١٠٥/٦ –١٠٥ ) .

٨ - أبو العباس المرسي ، أحمد بن عمر الأنصاري ، توفي سنة ٦٨٦ هـ .
 ٩ - نصر بن سلمان المنبجي ، أبو الفتح ، توفي سنة ٧١٩ هـ .
 ١٠ - أبو الحسن الشئتري ، علي بن عبد الله ، توفي سنة ٦٦٨ هـ .
 ١١ - ابن عطاء السكندري : أحمد بن محمد بن عبد الكريم ، توفي سنة ٧٠٩ هـ (١) .

ج - ادعاء الكرامة وظهور السحر والشعوذة والأحوال الشيطانية ، ونسبتها إلى الأولياء والصلحاء أو من يدعون أنهم منهم ، ومذهب أهل السنة في الكرامة معروف وهو إثباتها إذا جاءت على يد الصالح المتمسك بالكتاب والسنة وليست دليلا على الولاية ، أما الكثير من الكرامات الذي وجد في هذا العصر فقد كان يأتي على يد الدجالين والمنحرفين ، أو أنها تنسب إلى الصلحاء ولكنها أحوال شيطانية تقع لمن يعتقد فيهم من عامة الناس اعتقادا قد يؤدي إلى الشرك بالله تعالى .

ولقد كان لشيخ الإسلام ابن تيمية مع كثير من هؤلاء وأتباعهم صولات وجولات فبين الحق في هذه الأمور وفضح أصحابها وبين المداخل الشيطانية لهؤلاء ، ووضع أصولا للفرق بين أولياء الرحمان وأولياء الشيطان . وقد حكى في مناسبات كثيرة من كتبه قصصا شاهدها أو رواها له الثقات عن كثير ممن يدعي أو يدعلى له الولاية والكرامة وبين كيف تجيء الشياطين وتصنع هذه الأمور الخارقة فيظن من شاهدها أو وقعت له أنها كرامة وليست كذلك .

فمما ذكره وقد سئل عن الحلاج – المقتول على الكفر والزندقة سنة و ٣٠٩ هـ – فبين حاله وأحواله الشيطانية ثم قال : « ومثل هذا يحدث كثيرا لغير الحلاج ممن له حال شيطاني ، ونحن نعرفي كثيرا من هؤلاء في زماننا وغير زماننا مثل شخص هو الآن بدمشق كان الشيطان يحمله من جبل الصالحية إلى قرية حول دمشق ، فيجيء من الهواء إلى طاقة البيت الذي فيه الناس فيدخل وهم يرونه ،

<sup>(</sup>١) انظر : حسن المحاضرة ( ٥١٨/١-٥٢٤ ) ، وانظر : الطرق الصوفية في مصر ، عامر النجار ( ص : ١٣٦-١٣٦ ) .

ويجيء بالليل إلى باب الصغير [ أحد أبواب دمشق ] فيعبر منه هو ورفيقه ، وهو من أفجر الناس . وآخر كان بالشويك (١) من قرية يقال لها الشاهدة يطير في الهواء إلى رأس الجبل والناس يرونه ، وكان شيطانه يحمله وكان يقطع الطريق ، وأكثرهم شيوخ الشر .... وشيخ آخر أخبرني نفسه أنه كان يزني بالنساء ويتلوط بالصبيان الذين يقال لهم الحوارات ، وكان يقول يأتيني كلب أسود بين عيينه نكتتان بيضاوان فيقول لي : فلان ابن فلان نذر لك نذرا وغدا نأتيك به ... فلما تاب هذا الشيخ وصار يصلي ويصوم ويجتنب المحارم ذهب الكلب الأسود ... وشيخ آخر كان له شياطين يرسلهم يصرعون بعض الناس فيأتي أهل ذلك ... المصروع ، ويعطون ذلك الشيخ يطلبون منه إبراءه ، فيرسل إلى أتباعه فيفارقون ذلك المصروع ، ويعطون ذلك الشيخ دراهم كثيرة ، وكان أحيانا تأتيه الجن بدراهم وطعام تسرقه من الناس .... وآخر كان مشتغلا بالعلم والقراءة فجاءته الشياطين أغوته وقالوا له : نحن نسقط عنك الصلاة ونحضر لك ما تريد ، فكانوا يأتونه وأعطى أهل الحلاوة ثمن حلاوتهم التي أكلها ذلك المفتون بالسنة فاستتابه ،

بل إن ابن تيمية نفسه تعرض لمثل هذا فتمثلت بشخصه الشياطين وأغاثوا أقواما فجاءوا يخبرونه بما وقع لهم ، يقول : « ذكر غير واحد أنه استغاث بي من بلاد بعيدة وأنه رآني قد جئته ، ومنهم من قال : رأيتك راكبا بثيابك وصورتك ، ومنهم من قال : رأيتك على جبل ، ومنهم من قال غير ذلك ، فأخبرتهم أني لم أغشهم ، وإنما ذلك شيطان تصور بصورتي ليضلهم لما أشركوا بالله ودعوا غير الله » (٣) . ويقول : « وأعرف من ذلك وقائع كثيرة في أقوام استغاثوا بي ، وبغيري في حال غيبتنا عنهم ، فرأوني أو ذاك الآخر الذي استغاثوا به

<sup>(</sup>١) الشويك ، قلعة حصينة في أطراف الشام بين عمّان وإيله ، قرب الكرك ، معجم البلدان (٣٧٠/٣) .

<sup>(</sup>٣) الجواب الصحيح ( ١/٩١٩-٣١٠).

قد جئنا في الهواء ورفعنا عنهم ، ولما حدثوني بذلك بينت لهم أن ذلك إنما هو شيطان تصور بصورتي وصورة غيري من الشيوخ الذين استغاثوا بهم ليظنوا أن ذلك كرامات للشيخ فتقوى عزائمهم في الاستغاثة بالشيوخ الغائبين والميتين ، وهذا من أكبر الأسباب التي بها أشرك المشركون وعبدة الأوثان » (١) ، وقد ذكر واقعة غريبة له وهو في السجن بمصر ، قال : « كما جرى مثل هذا لي ، كنت في مصر في قلعتها ، وجرى مثل هذا إلى كثير (٢) من الترك من ناحية المشرق ، وقال له ذلك الشخص : أنا ابن تيمية ، فلم يشك ذلك الأمير أني أنا هو ، وأخبر بذلك ملك ماردين (٣) وأرسل بذلك ملك ماردين إلى ملك مصر رسولا ، وكنت في الحبس فاستعظموا ذلك وأنا لم أخرج من الحبس ، ولكن كان هذا جنيا يجبنا فيصنع بالترك التتر مثل ما كنت أصنع بهم لما جاءوا إلى دمشق ، كنت أدعوهم إلى الإسلام فإذا نطق أحدهم بالشهادتين أطعمتهم ماتيسر ، فعمل معهم مثل ما كنت أعمل ، وأراد بذلك إكرامي ليظن ذلك أني ماتيسر ، فعمل معهم مثل ما كنت أعمل ، وأراد بذلك إكرامي ليظن ذلك أني أنا الذي فعلت ذلك . قال لي طائفة من الناس : فلم لا يجوز أن يكون ملكا ؟ ، قذلك (٤) .

والتصوف لم يقتصر على هذه الأمور ، وإنما كان تصوفا يؤول في الغالب إلى الغلو من الوحدة والاتحاد والحلول ، والوقوع في الشركيات بأنواعها ، وتعظيم الملاحدة وتصحيح أقوالهم وكفرياتهم . وقد واجه ابن تيمية من هؤلاء أعدادا

<sup>(</sup>١) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص : ١٥٥-١٥٥ ) ، ط المكتب الإسلامي .

<sup>(</sup>٢) هكذا في طبعة الفرقان الموجودة في مجموع الفتاوى (٩٢/١٣) ، وطبعة دار البيان المفردة ، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط (ص: ٦١) ، وفي طبعة دار إحياء العلوم ، تحقيق : حسين يوسف غزال (ص: ١١٧) كتب الكلمة : «كبير ، بدل كثير ، وهو لم يعتمد على نسخة خطية ، لكن لعله هو الصواب . (٣) ماردين ، بكسر الراء والدال ، قلعة مشهورة بعمل الموصل في الجزيرة قريبة من دارا ، وهي من أحسن القلاع وأعظمها . فتوح البلدان ( ٥٩/٥ ٣) ، والروض المعطار ( ٥١٨ ) ، وملك ماردين المشار إليه هو الملك المنصور نجم الدين غازي الأرتقي تولى ماردين ( ٩٣ هـ - ٢١٢ هـ ) ، انظر : تاريخ الدولة الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة ( ٣٥/٢ ) ، وانظر : الأمارات الأرتقية : عماد الدين خليل ( ص : ٣٥٢ ) .

كثيرة ، وتوب بعض زعمائهم ، وقتل بعضهم (١) .

وإذا كان وجود مثل هذه النوعيات خطيرًا على الأمة وعقائدها ، فأخطر منه أن يتبع هؤلاء المتصوفة المنحرفين بعض العلماء والقضاة الذين يقتدى بهم ، وهذا يعطى صورة للمستوى الذي وصل إليه التصوف في هذا العصر ، يقول ابن تيمية في بيان حكم طلب الحاجات في القبور والاستغاثة بها: « والاستغاثة بالميت والغائب سواء كان نبيا أو وليا ليس مشروعا ولا هو من صالح الأعمال ، إذ لو كان مشروعا أو حسنا من العمل لكانوا به أعلم وإليه أسبق ، ولم يصح عن أحد من السلف أنه فعل ذلك ، فكلام هؤلاء يقتضى جواز سؤال الميت والغائب ، وقد وقع دعاء الأموات والغائبين لكثير من جهال الفقهاء والمفتين حتى لأقوام فيهم زهد وعبادة ودين ترى أحدهم يستغيث بمن يحسن به الظن حيا كان أو ميتا ، وكثير منهم تتمثل له صورة المستغاث به وتخاطبه وتقضى بعض حوائجه وتخبره ببعض الأمور الغائبة ، ويظن الغير أنه المستغاث به أو أن ملكا جاء على صورته وإنما هي شياطين تمثلت له به وخيالات باطلة فتراه يأتي قبر من يحسن به الظن إن كان ميتا فيقول: أنا في حسبك أنا في جوارك أنا في جاهك قد أصابني كذا وجرى على كذا ، ومقصوده قضاء حاجته إما عن الميت أو به ، ومنهم من يقول للميت : اقض ديني واغفر ذنبي وتب عليّ ، ومنهم من يقول : سل لي ربك ، ومنهم من يذكر ذلك في نظمه ونثره ، ومنهم من يقول : يا سيدي الشيخ فلان أو يا سيدي يا رسول الله نشكو إليك ما أصابنا من العدو وما نزل بنا من المرض وما حل بنا من البلاء ، ومنهم من يظن أن الرسول أو الشيخ يعلم ذنوبه وحوائجه وإن لم يذكرها وأنه يقدر على غفرانها وقضاء حوائجه ، ويقدر على ما يقدر عليه الله ويعلم ما يعلمه الله ، وهؤلاء قد رأيتهم وسمعت هذا منهم ومن شیوخ یقتدی بهم ومفتین وقضاة ومدرسین » <sup>(۲)</sup> . ویقول : « وکان بعض الشيوخ الذين أعرفهم وله فضل وعلم وزهد إذا نزل به أمر خطا جهة الشيخ عبد القادر خطوات معدودات واستغاث به  ${(}^{(7)}$  . ویذکر أنه لما قدم مصر سأل

<sup>(</sup>١) انظر : جامع الرسائل ( ١٩٥/١-١٩٦) .

<sup>(</sup>٢) تلخيص الاستغاثة ( ٢٩/١ ) .

<sup>(</sup>٣) الاستغاثة – الجزء الثاني من المصدر السابق نص الاستغاثة وليس تلخيصا ( ٢٥٠/٣-٢٥١ ) .

بعض ولاة الأمر قاضي القضاة عن فرعون « فقال : ما في القرآن ما يدل على أنه كان كافرا ، ومعلوم أن دخول فرعون النار معلوم بالاضطرار من المسلمين واليهود والنصارى .... » (١) . ووصل الأمر بكثير من الناس أنه لما هاجم التتار بلاد الشام خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور التي يرجون عندها كشف ضرهم .... وقال بعض الشعراء :

# يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر

فصار ابن تيمية يأمر الناس بإخلاص الدين لله عز وجل وأن V يستغيثوا بغيره . « فلما أصلح الناس أمورهم وصدقوا في الاستغاثة بربهم نصرهم على عدوهم نصرا عزيزا V.

# ثالثا: المذهب الأشعري:

انتشر المذهب الأشعري – في تطوره العقدي – في القرن الرابع والخامس ، ولما جاء عهد الأيوبين – وعلى رأسهم صلاح الدين الأيوبي – تبنوا المذهب الأشعري ، وقربوا علماء الأشاعرة ، وصلاح الدين نشأ على هذا المذهب ؛ فقد حفظ « في صباه عقيدة ألفهاله قطب الدين أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري (7) ، وصار يحفظها صغار أولاده فلذلك عقدوا الخناصر وشدوا البنان على مذهب الأشعري ، وحملوا في أيام دولتهم كافة الناس على التزامه فتادي الحال على ذلك جميع أيام الملوك من بني أيوب ثم في أيام مواليهم الملوك من الأتراك » (3) ، ولما تولى صلاح الدين حكم مصر ولي على القضاء صاحبه صدر الذين عبد الملك بن عيسى بن درباس الماراني (6) ، الذي ألف « رسالة في الذب

<sup>(</sup>١) نقض التأسيس المخطوط ( ٢٧٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الاستغاثة ( ٢/٢٧٦-٧٧٧ ) .

 <sup>(</sup>٣) ولد سنة: ٥٠٥ هـ، وتوفي سنة: ٧٧٥ هـ، رأى أبا نصر القشيري، ودرس بالمدرسة النظامية
 في نيسابور نيابة عن الجويني، كما درس في دمشق وحلب، انظر: وفيات الأعيان ( ١٩٦/٥)، وطبقات السبكي ( ٢٩٧/٧)، والنجوم الزاهرة ( ٩٤/٦)، وطبقات الأسنوي ( ٢٩٨/٢).

<sup>(</sup>٤) الخطط للمقريزي ( ٣٥٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) ولد سنة ٥١٦ هـ ، وتوفي سنة ٥٠٥ هـ ، انظر التكملة للمنذري ( ١٥٦/٢ ) ، =

عن أبي الحسن الأشعري » <sup>(١)</sup> .

ولما جاء عهد المماليك استمر تبنيهم لهذا المذهب من خلال توليه القضاء لأئمة الشافعية والمالكية الذين كانوا يلتزمون المذهب الأشعري ، ومما يلاحظ في هذا العصر – أن المذهب الأشعري صار تبنيه بيد من بيده السلطة من العلماء إلى الحد الذي يستنكر معه أشد الاستنكار أن يقوم أحد بمخالفته ويجاهر في رده ونقض أصوله . ولعل ما حدث لابن تيمية من محن كانت مع الأشاعرة دليل على ذلك .

وسنعرض - إن شاء الله - عند الحديث عن المذهب الأشعري وتطوره تفصيلات أخرى لهذا الموضوع .

وبعد فهذا عرض لعصر ابن تيمية ، وأحواله السياسية والعقائدية وهو إن كان فيه نوع من الإطالة إلا أنه سيساعد – بعون الله – على إدراك خلفيات هذا العصر الذي هو كالقنطرة بين عصرنا هذا والعصور السابقة ، وكثير ممن ترجم لابن تيمية مر عليها مرورا سريعا ، ولما كان موقف ابن تيمية من الأشاعرة – وغيرهم ممن كان له انحراف عن طريق السلف – موقفا بارزاً وسمة واضحة من سمات هذا العصر ، بحيث تحول إلى مدرسة كبرى في العالم الإسلامي لها أتباع ومؤيدون ، واستمرت هذه المدرسة تخرج العلماء والمؤلفات والدراسات الداعية إلى العودة إلى مذهب السلف أهل السنة والجماعة ولما كان الأمر بهذا المستوى كان لابد من عرض مركز لأحوال هذا العصر وخلفيته .

\* \* \*

<sup>=</sup> والبداية والنهاية ( ٥٢/١٣ ) ، والعبر ( ١٣٩/٣ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ٤٧٤/٢١ ) وحسن المحاضرة ( ٤٠٨/١ ) .

<sup>(</sup>١) طبعت في الهند مع مجموعة الرسائل السبعة في العقائد ، وقد حققها على ناصر فقيهي وطبعها مع كتاب الأربعين في دلائل التوحيد للهروي ، وقد أخطأ المحقق في ترجمة ابن درباس فوضع في حاشية (ص: ١٠٧) ترجمة ابنه محمد بن عبد الملك المتوفي سنة : ٢٥٩ هـ ، على أنها ترجمة المؤلف للرسالة ، كا وضع تاريخ ميلاده ووفاته على الغلاف ، وهو وهم . وعبد الملك بن درباس الأب مؤلف الرسالة في الذب عن الأشعري . كان صاحبا وقاضيا لصلاح الدين الأيوبي ، وقد توفي صلاح الدين سنة ١٥٩٥ هـ .

# المبحث الثاني حياة ابن تيمية وآثاره

## أولاً : اسمه ونسبه ومولده :

هو شيخ الإسلام ، تقي الدين أبو العباس ، أحمد ابن العلامة شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم بن الشيخ الإمام شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن أبي محمد عبد الله بن أبي القاسم الحضر بن محمد بن الخضر ، ابن عبد الله ، بن تيمية الحراني (١) .

ولد شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (٢) بحران (٣) يوم الاثنين عاشر – أو ثاني عشر – ربيع الأول سنة ٦٦١ هـ ، وسافر به والده مع والدته واخوته بسبب

(۱) انظر في ترجمة ابن تيمية : العقود الدرية ، والبداية والنهاية ( 1/1/17 ) ، وما بعدها ، والأعلام العلية للبزار ( 1/1/10 ) وما بعدها ، وذيول العبر ( 1/1/10 ) ، وتذكرة الحفاظ ( 1/1/10 ) وتتمة المختصر لابن الوردي ( 1/1/10 ) ، والوافي للصفدي ( 1/1/10 ) ، وأعيان العصر عن شيخ الإسلام ابن تيمية سيرته وأخباره عند المؤرخين للمنجد ( 1/1/10 ) ، وفوات الوفيات ( 1/1/10 ) ، والدرر الكامنة ( 1/1/10 ) ، وطبقات الحفاظ للسيوطي ( 1/1/10 ) ، ودرة الحجال ( 1/1/10 ) ، وتذكرة النبيه ( 1/1/10 ) ، وشذرات الذهب ( 1/1/10 ) ، والكواكب الدرية ( 1/1/10 ) ، والشهادة الزكية والرد الوافر ، وطبقات المفسرين للداودي ( 1/1/10 ) ، وذيل طبقات الحنابلة ( 1/1/10 ) ، والسلوك ( 1/1/10 ) ، والنجوم الزاهرة ( 1/1/10 ) ، والمنهل الصافي ط الثانية ( 1/1/10 ) ، والمدلل الشافي ( 1/1/10 ) ، والبدر الطالع ( 1/1/10 ) ، وفهرس الفهارس ( 1/1/10 ) ، أما الكتب المعاصرة فكثيرة جدا .

(٢) سبب تلقيبه بابن تيمية: أن جده محمد بن الخضر – أو من فوقه – حج على درب تيماء، فرأى جارية خرجت من خباء فلما رجع وجد زوجته ولدت بنتا فرفعوها إليه فقال: يا تيمية ، يا تيمية أي إنها تشيه تلك الجارية التي رآها بتيماء ، وقيل: إن جده محمدا كانت أمه تسمى تيمية فنسب إليها ، العقود الدرية (ص: ٢) ، وتاريخ أربل ( ٩٧/١) ، وسير أعلام النبلاء ( ٢٨٩/٢٢) .

(٣) و حران ، بتشديد الراء ، بلدة في الجزيرة – بين الشام والعراق ، وحران مدينة قديمة بين الرها والرقة وهذه هي التي ينسب إليها ابن تيمية ، وهناك حران من قرى حلب ، وحران قرية بغوطة دمشق – وأخطأ من نسبه إليها ، انظر معجم البلدان ( ٢٣٥/٢ ) ، ومراصد ( ٣٨٩/١ ) ، ومعجم ما استعجم ( ٤٣٥/١ ) ، وأحسن التقاسيم ( ص : ١٤١ ) ، والروض المعطار ( ص : ١٩١ ) ، والأنساب للسمعاني ( ص : ١٣٢ ) .

أوضاع ديار بني بكر وما حولها – ومنها حران – التي كانت أحوالها سئية بعد استيلاء التتر عليها <sup>(۱)</sup> ، فوصلوا إلى دمشق سنة ٦٦٧ هـ واستوطنوها <sup>(۲)</sup> .

وقد اشتهرت عائلته بالعلم والمكانة ، فجده مجد الدين عبد السلام بن عبد الله من العلماء الأعلام ، قال عنه الذهبي : « كان إماما كاملا ، معدوم النظير في زمانه ، رأسا في الفقه وأصوله بارعا في الحديث ومعانيه ، وله اليد الطولى في معرفة القراءات والتفسير »  $(^{7})$  ، وذكر تقي الدين أبو العباس أن جمال الدين ابن مالك  $(^{2})$  كان يقول : ألين للشيخ المجد الفقه كما ألين لداود الحديد  $(^{\circ})$  . ولد المجد سنة ، 90 هـ ؛ وتوفي سنة ٢٥٦ هـ  $(^{7})$  ، أما والد تقي الدين فهو الشهاب عبد الحليم بن عبد السلام ، ولد سنة  $(^{7})$  هـ ، وتوفي سنة  $(^{7})$  هـ وتوفي سنة  $(^{7})$  هـ وتوفي سنة  $(^{7})$  هـ وتال عنه الذهبي : « ذو الفنون ... صار شيخ حران وحاكمها وخطيبها بعد موت والده »  $(^{7})$  . وقال ابن كثير : « مفتي الفرق ، الفارق بين الفرق ، كان له فضيلة حسنة ، ولديه فضائل كثيرة »  $(^{6})$  . وقال ابن شاكر الكتبي : « كان إماما في التفسير مبرزا في المذهب والخلاف وأصول الدين والنحو واللغة ، وله معرفة تامة بعلم الحساب والجبر والهندسة وكان يعرف علوما كثيرة ،

 <sup>(</sup>١) حيث ضرب التتار هذه البلاد كما أن المماليك - في صراعهم مع التتار - كانوا يتلفون المزارع ،
 انظر : الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام ( ص : ٣٢٩ ) وما بعدها و( ص : ٤٤١ ) .

 <sup>(</sup>۲) في عيون التواريخ لابن شاكر الكتبي ( ٣٣٩/٢٢ ) ما يفيد أن حران أخليت من أهلها فقدم
 والده دمشق .

<sup>(</sup>٣) معرفة القراء الكبار ( ٦٥٤/٢ ) ، ط الرسالة المحققة .

<sup>(</sup>٤) هو : جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك أبو عبد الله الطائي الجياني الشافعي النصوي – صاحب الألفية – ولد سنة ٦٠٠ هـ ، وتوفي سنة ٦٧٢ هـ ، بغية الوعاة ( ١٣٠/١ ) ، وإشارة التعيين ( ص : /٣٠٠ ) .

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء ( ٢٩٢/٢٣ ) ، ومعرفة القراء الكبار ( ٦٥٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر في ترجمته المصدرين السابقين ، وذيل طبقات الحنابلة (  $7 \pm 9/7$  ) ، والنجوم الزاهرة (  $7 \pm 9/7$  ) .

 <sup>(</sup>٧) العبر ( ٣/٩٤٣–٥٥٠ ) .

<sup>(</sup>٨) البداية والنهاية ( ٣٠٣/١٣ ) .

وكان حسن الأخلاق لطيفا » <sup>(١)</sup> .

أما والدة تقي الدين فهي ست النعم بنت عبد الرحمن بن علي بن عبدوس الحرانية عمرت فوق السبعين ، توفيت سنة ٧١٦ هـ (٢) .

ولشيخ الإسلام تقي الدين ثلاثة من الإخوة اشتهروا بالعلم والفضل وهم :

١ - أخوه لأمه: بدر الدين أبو القاسم محمد بن خالد الحراني ، ولد سنة ٦٥٠ هـ تقريبا ، وتوفي سنة ٧١٧ هـ كان عالما فقيها إماما ، تولى التدريس عن أخيه تقى الدين (٣) .

٢ - شقيقه زين الدين عبد الرحمن بن عبد الحليم ، ولد سنة ٦٦٣ هـ ،
 وتوفي سنة ٧٤٧ هـ ، كان زاهدا عابدا ، كما كان تاجرا ، حبس نفسه مع أخيه
 تقى الدين في الإسكندرية ودمشق ليخدمه (٤) .

٣ - شقيقه شرف الدين عبد الله بن عبد الحليم ، ولد سنة ٦٦٦ هـ ،
 وتوفي سنة ٧٢٧ هـ لما كان تقي الدين مسجونا في القلعة ، كان عالما متبحراً
 وذهب مع أخيه إلى مصر وناظر خصومه وحده فانتصر عليهم (٥) .

## ثانيا : حياته الأولى :

نشأ ابن تيمية وتربى في كنف والده ، فتلقى العلم عنه وعن غيره من شيوخ عصره ، ولم يقتصر على التلقي عن المعاصرين له وإنما اتجه إلى مؤلفات

 <sup>(</sup>١) عيون التواريخ ( ٣٣٩/٢٢ ) ، وانظر في ترجمته - غير ما سبق - ذيل طبقات الحنابلة
 ( ٣١٠/٢ ) ، وجلاء العينين ( ص : ٤٢ ) ط المدني ، وشذرات الذهب ( ٣٧٦/٥ ) ، والنجوم الزاهرة
 ( ٣٥٩/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٢٩/١٤).

<sup>(</sup>٣) انظر في ترجمته : ذيل طبقات الحنابلة ( ٣٧٠/٢ ) ، وشذرات الذهب ( ٤٥/٦ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر في ترجمته: ذيل العبر للحسيني (ص: ١٤٣) ، البداية والنهاية ( ٢٢٠/١٤) ، الدرر
 الكامنة ( ٤٣٧/٢ ) ، شذرات الذهب ( ٢/٧٦) .

 <sup>(</sup>٥) انظر : العقود الدرية (ص: ٣٦١)، وذيل طبقات الحنابلة (٣٨٢/٢)، وشذرات الذهب
 ( ٧٦/٦)، وجلاء العينين (ص: ٤٢) ط المدني .

من سبقه من العلماء حفظا واطلاعا ، ونلمح في حياته الأولى ما يلي :

أ - قوة حافظته وسرعة إدراكه لما يسمع أو يقرأ ، وذكر مترجموه لذلك قصة (١) .

ب - محافظته على الوقت منذ صغره ، وذكروا لذلك حكاية <sup>(۲)</sup> ، ولذلك سار بقية حياته في عمل ؛ إما جهاد أو تدريس أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو تأليف للكتب والرسائل والرد على المخالفين .

- قوة تأثيره وحجته ، فقد أسلم على يديه يهودي وهو صغير  $^{(7)}$  .

د – بدؤه بالإفتاء والتدريس في وقت مبكر ، فقد أفتى وعمره ١٩ سنة  $\binom{(3)}{3}$  ، كما درس بدار الحديث السكرية  $\binom{(9)}{3}$  مكان والده في الثاني من محرم سنة ٦٨٣ هـ – أي بعد وفاة والده بقليل – إذ توفي والده في سلخ  $\binom{(7)}{3}$  ذي الحجة سنة ٦٨٢ هـ  $\binom{(9)}{3}$  .

هـ - تمثلت مصادره الأولى مختلف فنون المعرفة ومنها: التفسير وعلوم القرآن ، والسنة ، الكتب الستة ، ومسند الإمام أحمد ، وسنن الدارقطني ، ومعجم الطبراني ، وما يتعلق بها من علوم الحديث والرجال ، والفقه وأصوله ، وأصول الدين والفرق ، واللغة والخط والحساب ، والتاريخ ، إضافة إلى علوم أخرى

<sup>(</sup>١) انظر: العقود الدرية (ص: ٤)، والكواكب الدرية (ص: ٨٠).

<sup>(</sup>٢) انظر : الرد الوافر ( ص : ٢١٨ ) ، أعيان العصر عن المنجد ( ص : ٥١ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر: الأعلام الحلية (ص: ١٧) ، وهو غير اليهودي الآخر الذي أسلم على يديه سنة ٧٠١ هـ ،
 انظر: البداية والنهاية ( ١٩/١٤ ) .

 <sup>(</sup>٤) أذن له بالإفتاء شرف الدين المقدسي ، توفي سنة ٩٩٤ هـ ، وكان يفتخر بذلك ويقول : أنا
 أذنت له بالإفتاء ، انظر : البداية والنهاية ( ٣٤١/١٣ ) ، والعقود ( ص : ٤ ) .

<sup>(</sup>٥) دار الحديث السكرية : كانت بالقصاعين داخل باب الجابية بدمشق ، وبعد تولي ابن تيمية تدريسها حرص على توسعتها ، فانتدب لذلك أحد التجار المحبين لشيخ الإسلام يقال له : محمد بن عبد الكريم التدمري ، فاعترض أحد نظار الوقف ، ولكن بعد أمور وقعت بناها التدمري وأتم بناءها سنة ٦٨٥ هـ . الأطلال (ص: ٥٥-٤٦) .

<sup>(</sup>٦) السلخ – بالفتح – آخر الشهر ، انظر : تاج العروس مادة : سلخ .

 <sup>(</sup>٧) انظر : العقود ( ص : ٥ ) ، والبداية والنهاية ( ٣٠٣/١٣ ) ، وذيل طبقات ابن رجب
 ( ٣٨٨/٢ ) ، والرد الوافر ( ص : ١٤٦ ) .

من فلك وطب وهندسة <sup>(۱)</sup> ، وهذا واضح في كتبه التي ألفها فيما بعد ، لا يتطرق إلى فن من الفنون إلا ويظنه القارئ متخصصا في هذا الفن .

#### ثالثا : شيوخه :

تتلمذ تقي الدين على شيوخ كثيرين ، وقد خرج لنفسه مشيخة – رواها عنه الذهبي – روى فيها أربعين حديثا عن أكثر من أربعين شيخا وشيخة  $(^{7})$  ، ومن كا اشتهر برواية جزء حديثي مشهور – وهو جزء ابن عرفة  $(^{8})$  – ، ومن شيوخه الذين لم يردوا في مشيخته :

١ - شرف الدين المقدسي : أحمد بن الشيخ كال الدين أحمد بن نعمة
 ابن أحمد الشافعي خطيب دمشق ومفتيها ، وشيخ الشافعية فيها [ ٦٢٢ هـ - ٩٤ هـ ] (٤)

٢ - محمد بن عبد القوي بن بدران بن عبد الله المقدسي ، المداوي ، الفقيه المحدث النحوي ، شمس الدين أبو عبد الله ، قرأ عليه ابن تيمية العربية [ ولد سنة ٦٠٣ هـ ، وتوفي سنة ٦٩٩ هـ ] (٥) .

٣ - تقي الدين الواسطي ، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمد بن فضل الصالحي الحنبلي [ ٦٠٢ هـ - ٦٩٢ هـ ] (٦) .

(١) انظر : العقود ( ص : ٧،٣ ) ، والوافي ( ١٦/٧ ) ، وتاريخ ابن الوردي
 ( ٤٠٩/٣ ) ، والأعلام العلية ( ص : ١٨ ) ، وذيل ابن رجب ( ٣٨٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) طبعت في مجموع الفتاوي ( ١٢١-٧٦/١٨ ) ، كما طبعت مفردة في دار القلم بتحقيق الشيخ عبد العزيز السيروان – ترجم لرواتها فوهم في تراجم بعضهم – وعدد الشيوخ الواردين في المشيخة – وبعضهم تكرر في أكثر من حديث – واحد وأربعون شيخا وأربع شيخات .

<sup>(</sup>٣) طبع هذا الجزء وانظر الصفحات ( ٢٨،٢٥،٢٣ ) من مقدمة المحقق ، وممن روى هذا الجزء عن ابن تيمية التجيبي : القاسم بن يوسف التجيبي السبتي المتوفي سنة ٧٣٠ هـ ، انظر برنامجه ( ص : ١٩٢-١٩٣ ) ، ط الدار العربية للكتاب .

<sup>(</sup>٤) انظر : البداية والنهاية ( ٣٤١/١٣ ) ، والعبر ( ٣٨١/٣ ) ، وشذرات الذهب ( ٥٢٤/٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : العبر ( ٤٠٣/٣ ) ، وذيل طبقات الحنابلة ( ٣٤٢/٢ ) ، شذرات الذهب ( ٣٥٢/٥ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : العبر ( ٣٧٨/٣ ) ، والمنهل الصافي ( ١٢٢١–١٢٦ ) .

عمد بن إسماعيل بن أبي سعد بن على الشيباني الآمدي ثم المصري ، شمس الدين أبو عبد الله [ 740 - 740 ] .

ه – المنجا بن عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخي الدمشقي ، زين الدين أبو البركات [ 700 = 100 هـ ] أخذ عنه ابن تيمية الفقه (7) .

٦ - عبد الرحيم بن محمد بن أجمد بن فارس العلثي ثم البغدادي ، عفيف الدين أبو محمد [ ٦١٢ هـ - ٦٨٥ هـ ] (٣) .

ست الدار بنت عبد السلام ابن تيمية ، عمة شيخ الإسلام ، روى عنها ، توفيت سنة ٦٨٦ هـ (٤) .

وغيرهم من الشيوخ الذين روى وأخذ عنهم والذين يزيدون على مئتي شيخ (°).

## رابعا : هل كان مقلدا لشيوخه ؟

كل عالم يبدأ حياته العلمية غالبا ما يبدؤها بتقليد شيوخه الذين أخذ عنهم ووثق في علومهم ، والمتتبع لحياة شيخ الإسلام ابن تيمية يلمس منها أن ما أعطاه الله من ذكاء وقوة حافظة وسرعة إدراك وجو علمي مليء بالعلماء وبالكتب التي ألفها من كان قبلهم ، ساعده على أن يكون ذا قدرة علمية مستقلة بعيدة عن التقليد الأعمى ، ولذلك استمر طول حياته على منهج واحد لم يتغير ، بخلاف بعض العلماء – خاصة من غاصوا في علم الكلام والفلسفة – تجد الواحد منهم يمر في حياته بأكثر من مرحلة ، كل مرحلة لها منهج وطريقة تخالف المرحلة الأخرى .

<sup>(</sup>١) انظر : ذيل طبقات الحنابلة ( ٣٥٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ( ٣٣٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : العبر ( ٣٥٩/٣ ) ، وذيل ابن رجب ( ٣١٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : أعلام النساء ( ١٥٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : العقود (ص : ٣) ، والكواكب (ص : ٥٢) ، وانظر في شيوخ ابن تيمية : ذيل ابن رجب ( ٣٨٧/٢ ) ، والبداية والنهاية ( ١٣٦/١-١٣٣٧ ) ، والوافي ( ١٦/٧ ) ، وتذكرة الحفاظ للذهبي ( ١٤/٦٤ ) ، والدرر الكامنة ( ١٥٤/١ ) وغيرها .

ومع ذلك فنلمس – من خلال تتبع حياة ابن تيمية – رجوعه عن بعض المسائل التي قد يكون أخذها تقليدا ، أو لم تتكامل معرفته بالشخص أو المسألة المعينة : فمثلا : يذكر أنه كان يحسن الظن بابن عربي الصوفي صاحب الفتوحات ثم عرف حقيقة حاله ، يقول : « وأنا كنت قديما ممن يحسن الظن بابن عربي ويعظمه ، لما رأيت في كتبه من الفوائد مثل كلامه في كثير من الفتوحات ، والكنه ، والمحكم المربوط ، والدرة الفاخرة ، ومطالع النجوم ، ونحو ذلك ، ولم نكن بعد اطلعنا على حقيقة مقصوده ، ولم نطالع الفصوص ونحوه ، وكنا نجتمع مع إخواننا في الله نطلب الحق ونتبعه ، ونكشف حقيقة الطريق ، فلما تبين الأمر عرفنا نحن ما يجب علينا ، فلما قدم من المشرق مشايخ معتبرون ، وسألوا عن حقيقة الطريقة الإسلامية والدين الإسلامي وحقيقة هؤلاء وجب البيان » (١) . ومرة حضر مع الصوفية وأقاموا سماعا لكنه لم يشاركهم يقول: « وكنت في أوائل عمري حضرت مع جماعة من أهل الزهد والعبادة والإرادة ، فكانوا من خيار أهل هذه الطبقة ، فبتنا بمكان ، وأرادوا أن يقيموا سماعا وأن أحضر معهم ، فامتنعت من ذلك ، فجعلوا لي مكانا منفردا قعدت فيه ، فلما سمعوا وحصل الوجد والحال ، صار الشيخ الكبير يهتف بي في حال وجده ويقول : يا فلان قد جاءك نصيب عظم ، تعال خذ نصيبك ، فقلت في نفسي - ثم أظهرته لهم لما اجتمعنا - : أنتم في حل من هذا النصيب ، فكل نصيب لا يأتي عن طريق محمد بن عبد الله فإني لا آكل منه شيئا ، وتبين لبعض من كان فيهم ممن له معرفة وعلم أنه كان معهم الشياطين ، وكان فيهم من هو سكران بالخمر » (٢) . وهذه القصة كانت في أوائل عمره ، وهنا يلحظ حرص هؤلاء الصوفية عليه لإدخاله في زمرتهم ، لكن موقفه القوي ووضوح العقيدة عنده ومعرفته بأحوالهم يدل على وعي مبكر بحال هذه الطائفة المنحرفة ، ولذلك استمر في موقفه منها ورد عليها و فضح دعاتها . كم حدث له في مسألة « حلول الحوادث – الصفات الاختيارية لله تعالى - ومسألة الزيارة البدعية والشرعية ما يذكره بقوله: « ولكن هذه المسألة

<sup>(</sup>١) رسالة ابن تيمية إلى نصر المنبجي ، مجموع الفتاوى ( ٢١٤/٢–٤٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى ( ١١٨/١٠ - ١١٩ ) .

[ أي حلول الحوادث ] ومسألة الزيارة وغيرهما حدث من المتأخرين فيها شبه ، وأنا وغيري كنا على مذهب الآباء في ذلك ، نقول في الأصلين بقول أهل البدع ، فلما تبين لنا ما جاء به الرسول دار الأمر بين أن نتبع ما أنزل الله ، أو نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ، فكان الواجب هو اتباع الرسول وأن لا نكون ممن قيل فيه ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ ٱلله قَالُوا بُل نَتَّبُعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ﴾ فيه ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ ٱلله قَالُو بُعْتُكُم بِأَهْدَى مِمّاً وَجَدْتُم عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ﴾ وقد قال تعالى : ﴿ قَلْ أُولُو جِئْتُكُم بِأَهْدَى مِمّاً وَجَدَّتُم عَلَيْهِ ءَابَآءَكُم ﴾ [ الزخرف : ٢٤ ] . . » (١) ، بل يذكر أنه صنف منسكا ذكر فيه استحباب زيارة مساجد مكة وما حولها ، استحباب زيارة مساجد مكة وما حولها ، وقد ذكر طائفة من المصنفين في المناسك استحباب زيارة مساجد مكة وما حولها ، وكنت قد كتبتها في منسك كتبته قبل أن أحج في أول عمري ، لبعض الشيوخ وكنت من كلام العلماء ، ثم تبين لنا أن هذا كله من البدع المحدثة التي لا أصل لها في الشريعة ، وأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يفعلوا شيئا من ذلك ، وأن المسجد الحرام هو المسجد الذي شرع وأن أثمة العلم والهدى ينهون عن ذلك ، وأن المسجد الحرام هو المسجد الذي شرع وأن أثمة العلم والهدى ينهون عن ذلك ، وأن المسجد الحرام هو المسجد الذي شرع وأن أثمة العلم والهدى ينهون عن ذلك ، وأن المسجد الحرام هو المسجد الذي شرع وأن أثمة العلم والهدى المحادة والطواف وغير ذلك من العبادات » (٢٠) .

فهذه المواقف له تدل على المنهل الأصيل الذي انطلق منه ، متبعا للكتاب والسنة ولو كان ذلك فيه مخالفة لما كان عليه الآباء والأجداد ، أو ما يترسمه الشيوخ والعلماء والقضاة ، فالحق أحق أن يتبع ، والأمور لا توزن بكلام الناس وما اعتادوه – ولو كانوا علماء فضلاء – وإنما توزن بميزان الحق والعدل المبني على الشرع المنزل .

## خامسا : جهاده وربطه بالعمل :

لقد تميزت حياة ابن تيمية بهذه الميزة العظيمة ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ، فلم يكن العالم القابع في بيته ، المتفرغ للإفتاء

<sup>(</sup>١) رسالة في الصفات الاختيارية – جامع الرسائل – تحقيق رشاد سالم ( ٥٦/٢ ) ، وهو في مجموع الفتاوى ( ٢٥٨/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم ( ١٠٢/٢ ) .

والتدريس والتأليف – وإنما كان رحمه الله – رابطا العلم بالعمل ، فعلمه يدفعه إلى تحمل مسؤوليته فيبادر إلى القيام بالحق والجهاد في سبيل الله وردع أهل الباطل .

وحياة ابن تيمية كلها كانت جهادا ، والكلام حول هذا الجانب يطول ولكن نشير إلى بعض الأمثلة :

# أ – أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر :

وكانت له في ذلك مواقف عظيمة ، منها :

١ - كسره للأصنام والأماكن التي تعظم من دون الله - وقد مضى نماذج من ذلك عند الحديث عن انتشار بعض الشركيات في عصره - كما كان في ديار مصر - ينهى عن إتيان المشاهد وتعظيمها ، وكان ينهى الذين يحلفون إذا أرادوا تغليظ أيمانهم حلفوا عند مشهد الحسين (١) .

٧ - موقفه من النصارى : لما تضاءل الوجود النصراني في بلاد الشام صارت قبرص موطنا لهم يأوون إليها وهي تحت حكم النصارى وكانوا أحيانا يأخذون معهم أسارى المسلمين ، وقد أرسل شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة إلى ملك قبرص - سرجوان - يدعوه فيها إلى الإسلام ، ويفضح ما يفعله القسس والرهبان من الكذب على الناس مع معرفتهم أنهم على الباطل ، ثم بعد أن ذكر ما عند الملك من الديانة ومحبة العلم وطلب المذاكرة ، وحسن المعاملة ، دعاه إلى الإسلام والاعتقاد الصحيح - بأسلوب يفيض رقة وأدبا مع مخاطبة للعقل - ثم يقول : « وإن رأيت من الملك رغبة في العلم والخير كاتبته وجاوبته عن مسائل يسألها ، وقد كان خطر لي أن أجيء إلى قبرص لمصالح في الدين والدنيا ... » (٢) ، يسألها ، وقد كان خطر لي أن أجيء إلى قبرص لمصالح في الدين والدنيا ... » (٢) ، ليسألها ، وقد كان غطر لي أن أجيء إلى قبرص لمصالح في الدين والدنيا ... » (٢) ، المسلمين ، ثم يقول له بلهجة قوية : « فيا أيها الملك ، كيف تستحل سفك الدماء المسلمين ، ثم يقول له بلهجة قوية : « فيا أيها الملك ، كيف تستحل سفك الدماء

<sup>(</sup>١) انظر ناحية من حياة شيخ الإسلام بقلم خادمه (ص: ١٥-١٧).

<sup>(</sup>٢) الرسالة القبرصية ( ص : ٥٤ ) .

وسبي الحريم وأخذ الأموال بغير حجة من الله ورسوله » (١) .

ثم أوصى في آخر الرسالة بالإحسان إلى من عنده من المسلمين ، وأن لا يسعى إلى تغيير دين أحد منهم (٢) .

كما كان لابن تيمية مناقشات لبعض النصارى ، ففي الجواب الصحيح أشار إلى بعض مناقشاته لهم  $\binom{7}{}$  ، وأيضا فقد ناقش ثلاثة من رهبان النصارى جاءوه من الصعيد لما كان في مصر  $\binom{1}{}$  .

وفي سنة ٦٩٣ هـ كانت وقعة عساف (٥) النصراني ، حين سب النبي — عَلِيلًة - فقام عليه ابن تيمية والشيخ زين الدين الفارقي شيخ دار الحديث ودخلا على الأمير ، وكانت قصة أوذي فيه الشيخان ، ثم جاء الخبر بقتل النصراني (٦) .

٣ – أما الصوفية فله معهم مواقف عدة ، من أشهرها موقفه من الدجاجلة البطائحية (٢) ، وهذه الطائفة كان له معها وقائع متعددة ، بين لهم فيها ما عندهم من حق وباطل ، كما فضح أحوالهم الشيطانية التي يزعمونها ، وعزم على أن يدخل معهم النار التي يزعمون أنها من أحوالهم وخوارقهم ، وقد استتابهم وأظهروا له الموافقة والطاعة ، ولكنهم في تاسع جمادي الأولى سنة ٧٠٥ هـ ذهبوا إلى الأمير

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص: ٦١).

<sup>(</sup>٢) انظر : رسالته إلى ملك قبرص (ص: ٧١-٧٢)، وقارن هذه الرسالة برسالة أبي الوليد الباجي المتوفي سنة ٤٧٤ هـ إلى راهب فرنسا النصراني جوابا لرسالته إلى المقتدر بالله حاكم سرقسطة ٤٣٨ – ٤٧٤ هـ يدعوه فيها إلى الدخول في النصرانية . فانتدب الباجي لإجابته ، وكان أسلوبه جيدا . انظر الرسالتين بتحقيق : محمد عبد الله الشرقاوي .

<sup>(</sup>٣) انظر : الجواب الصحيح ( ١٧٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : مجموع الفتاوى ( ٢٠/٣٧-٣٧١ ) ، وترجمة ابن تيمية بقلم خادمه ( ص : ٢٣–٢٤ ) .

<sup>(</sup>٥) هو عساف ابن أحمد بن حجي ، البداية والنهاية ( ٣٤٠/١٣ ) ، والنجوم الزاهرة ( ٧٤/٨ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : البداية والنهاية ( ٣٥/٣٥-٣٣٦ ) .

 <sup>(</sup>٧) يقال لهم الأحمدية والرفاعية نسبة إلى أحمد الرفاعي ؛ مؤسسها في أم عبيدة من قرى البطائح :
 بين البصرة وواسط وخلف الرفاعي خاله منصور البطائحي ، انظر عن أحمد الرفاعي وأم عبيدة والبطائح :
 وفيات الأعيان ( ١٧١/١-١٧٢ ) ، والطرق الصوفية في مصر ( ص : ٨٩ ) .

يشكون ابن تيمية ويطلبون منه أن يسلم لهم حالهم ، وأن يكف إمارته عنهم ، وأن لا يعارضهم ولا ينكر عليهم ، وأرادوا أمام الناس إظهار أحوالهم الشيطانية ، فلما جاء شيخ الإسلام تكلم عن اتباع الشريعة وأنه لا يسع أحدا الخروج عليها ، ورد على دعواهم أنهم يستطيعون دخول النار وأن أهل الشرع لا يستطيعون ذلك ، وعزم على أن يدخل معهم بشرط أن يغسلوا أجسامهم بالخل والماء الحار وقال في أثناء المناقشة : ومع هذا فلو ذخلتم النار أو طرتم في الهواء وفعلتم ما فعلتم لم يكن دليلا على صحة ما تدعونه من مخالفة الشرع ، وبعد ما غلبوا وبهتوا أقروا بأن يلتزموا التزاما تاما بالكتاب والسنة ومن خرج عنهما ضربت عنقه .

وهكذا قضى على هذه الفتنة العظيمة ، وأحبطت مزاعم هذه الطائفة المنحرفة الذين «كانوا لفرط انتشارهم في البلاد ، واستحواذهم على الملوك والأمراء والأجناد ، لخفاء نور الإسلام ، واستبدال أكثر الناس بالنور الظلام ، وطموس آثار الرسول في أكثر الأمصار ، ودروس حقيقة الإسلام في دولة التتار ؛ لهم في القلوب موقع هائل ، ولهم فيهم من الاعتقاد ما لا يزول بقول قائل » (١).

٤ - في سنة ٧٠٤ هـ قام باستتابة شيخ يسمى إبراهيم القطان ، وحلق رأسه وقلم أظافره وكانوا طوالا جدا ، واستتابه من كلام الفحشى وأكل ما يغير العقل ، وما لا يجوز من المحرمات ، وبعد ذلك استحضر الشيخ محمد الخباز البلاسي فاستتابه أيضا عن أكل المحرمات ومخالطة أهل الذمة (٢) . وفي الاسكندرية توب رئيسا من رؤساء الصوفية (٣) ، كما أنكر على طائفة القلندرية (٤) ،

<sup>(</sup>۱) مناظرة ابن تيمية لدجاجلة البطائحية . مجموع الفتاوى ( ۲۰۱۱-۴۰۷ ) ، وانظر : تفاصيل أخرى مهمة من (ص : ٤٤٥-٤٧٥ ) وهي ضمن مجموعة الرسائل والمسائل ، ط المنار ( ۲۱/۱-۱۲۹ ) ، وانظر في قصتهم : العقود (ص : ۱۹۶ ) ، والبداية والنهاية ( ۳۲/۱۴ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : البداية والنهاية ( ٣٣/١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : العقود ( ص : ٢٧٤ ) .

<sup>(</sup>٤) ويسمون الملامية أو الملامتية ، واليونسية والحيدرية ، وهي من طوائف الصوفية المنحرفة نشأت بعد الستهائة بقليل في دمشق ، انظر : أخبارهم في خطط المقريزي ( ٣٣٧/٣ ـ ٤٣٣٠ ) ، والرد الوافر مع الحاشية ( ص : ٩٤-٥٠ ) ، وانظر : فتوى شيخ الإسلام فيهم في مجموع الفتاوى ( ١٦٣/٣٥ ) .

وفي سنة ٧٢٦ هـ ضربت عنق ناصر بن الشرف الهيثي لكفره واستهتاره بآيات الله ، شهد قتله ابن كثير وجاءه ابن تيمية وقرعه على ما كان يصدر منه (١) . وفي إحدى المرات عزر أحد المشايخ ممن يدعى أنه المهدي (٢) .

و سنة ٩٩٩ هـ قام مع أصحابه على الخمارات والحانات فكسروا آنية الخمور وأراقوها وعزروا جماعة من أهل الحانات ففرح الناس بذلك (٣) . و في سنة ٧٠١ هـ قام عليه مجموعة من الحسدة بسبب إقامته الحدود والتعزير (٤) .

7 — أما مواقفه من السلاطين فمشهورة وأشهرها موقفه من قازان سلطان التتار — والتتار في ذلك الوقت كانت لهم هيبة وصولة — وكيف أنه كلمه بكلام قوي عن أعمالهم وافسادهم وانتهاكهم لحرمات المسلمين مع ادعائهم الإسلام (°). وكذلك موقفه من الناصر — حين عاد إلى سلطنته للمرة الثالثة وأفرج عن ابن تيمية — فعرض وزيره مسألة أهل الذمة وأنهم يريدون أن يدفعوا أموالا على أن لا يلزموا باللباس المخصوص بهم ، فاستشار السلطان العلماء الحاضرين فسكنوا ، فتكلم ابن تيمية بكلام غليظ حتى رجع السلطان ( $^{(7)}$ ). وكذلك موقفه من الأمير قطلوبك الكبير الذي كان يأخذ أموال الناس بالباطل فجاءه ونهاه  $^{(8)}$ .

٧ - وكان لابن تيمية تأثير على السلاطين ليقوموا بدورهم في الأمر
 بالمعروف والنهي عن المنكر فمثلا حين اشتهرت الرشوة وأصبح لها دور في تولية
 بعض المناصب ، بل وفي إسقاط الحدود في سنة ٧١٢ هـ ورد خطاب إلى دمشق

<sup>(</sup>١) انظر : البداية والنهاية ( ١٢٧/١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الاستغاثة (٢١٨/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر : البداية والنهاية ( ١١/١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٩/١٤).

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق ( ٨٩/١٤ ) ، والأعلام العلية ( ص : ٦٩ ) ، والكواكب ( ص : ٩٣ ) ، ودولة بنى قلاوون ( ص : ١٧٨ ) .

 <sup>(</sup>٦) انظر : العقود ( ص : ٢٨١ ) ، والبداية والنهاية ( ٤/١٤ ) ، والكواكب ( ص : ١٣٧ ) ،
 وحسن المحاضرة ( ٣٠٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : الوافي ( ١٧/٧ ) .

من السلطان أن لا يولي أحد بمال ولا رشوة ، وأن يقتص من القاتل بحكم الشرع . وكان ذلك بمشورة ابن تيمية  $^{(1)}$  . كما حارب ابن تيمية بعض البدع ومنها صلاة الرغائب  $^{(7)}$  فيذكر ابن كثير أنه في سنة  $^{(7)}$  هـ صليت صلاة الرغائب التي أبطلها ابن تيمية بسبب سجنه في مصر  $^{(7)}$  ، ثم أبطلت سنة  $^{(8)}$  .

هذه نماذج من مواقف ابن تيمية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو لم يكن في حياته إلا هذا الجانب لكان دليلا على جهاده وصبره – رحمه الله – .

ومما يلحظ في هذا الجانب وفي غيره أن ابن تيمية كانت له جماعة من أصحابه يستعين بهم ، وينفذون معه ما يريد ، ويصحبونه في حالات جهاده ، وأمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر ، وهذا ملاحظ في ترجمته ، فابن كثير يذكر أنه في سنة ٩٩٦ هـ خرج الشيخ ابن تيمية وجماعة من أصحابه إلى ملك التتر (0) ... ، وفي سنة ٤٧٠ هـ ذهب مع أصحابه لهدم صخرة تزار (1) ، وفي نفس السنة ذهب مع أصحابه إلى جبل الكسروانيين ، وفي سنة ٩٠٧ هـ وفي نفس السنة ذهب مع أصحابه إلى جبل الكسروانيين ، وفي سنة ٩٠٨ هـ لم يخرج أحد من أصحابه معه إلى الاسكندرية ، لكن بعد ذلك لحق به جماعة من أصحابه (0) .

### ب – جهاده للتتار:

اكتنفت جهاد التتار حالة من الغموض في بعض الأمور المتعلقة بهم ، كما صاحبها أحوال من الخوف والهلع من هذه الجيوش المدمرة ، كما أن أوضاع العصر

<sup>(</sup>١) انظر : البداية والنهاية ( ٦٦/١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) صلاة مبتدعة نشأت في القدس بعد الثمانين والأربعمائة ، ورد فيها حديث موضوع ، وهي صلاة في رجب تصلى في الليل على أثر صيام أول خميس فيه ، وهذه الصلاة هي موضوع المساجلة العلمية بين العز بن عبد السلام وابن الصلاح ، انظرها مع مقدماتها . طبع المكتب الإسلامي .

<sup>(</sup>٣) انظر : البداية والنهاية ( ٤١/١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ( ٤٦/١٤ ) .

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ( ١/١٤ ) .

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ( ٣٤/١٤ ) .

 <sup>(</sup>٧) انظر : البداية والنهاية ( ١٤/١٤ - ٠ ) .

وما فيه من فوضى جعلت موضوع « الجهاد في سبيل الله » الذي هو من أشرف الأعمال وأعظمها صورة نظرية تقرأ في نصوص الكتاب والسنة وأقوال العلماء ، أو انحصرت في مسألة واضحة – لا يزال المسلمون يعيشون أحداثها – في جهادهم للنصارى . وقد هيأ الله لهذه الأمة في هذا الوضع رجلاً يقوم بدور كبير في هذا المجال وفي هذه الأحوال ، وقد ظهرت مواقف ابن تيمية وجهاده العظيم من خلال ما يلي :

أ – توضيح حال التتار ، وأنه يجب قتالهم – لاتفاق العلماء على وجوب قتال كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام – ثم بيانه لأحوال التتار وأنه ينطبق عليهم هذا الحكم – وقد تقدم بيان ذلك .

ب - بيان أسباب النصر ، وأن التتار - على قوتهم وكثرتهم ورهبة الناس منهم - ليس مستحيلا أو صعبا النصر عليهم متى ما أخذ المسلمون بأسباب النصر من تحكيم الشرع ورفع الظلم ونشر العدل ، وإخلاص النية في الجهاد في سبيل الله ، ولذلك نجده في معركة « شقحب » (١) يأمر الناس بالفطر اقتداء بالنبي - عام الفتح وأفطر معهم ، وكذلك لما حض السلطان على الجهاد سأله السلطان أن يقف معه فقال له الشيخ : السنة أن يقف الرجل تحت راية قومه ، ونحن من جيش الشام لا نقف إلا معهم (٢) ، وقبيل المعركة - وابن تيمية يحض على الجهاد - كان يحلف للأمراء والناس : إنكم في هذه الكرة منصورون فيقول على الجهاد - كان يحلف للأمراء والناس : إنكم في هذه الكرة منصورون فيقول له الأمراء : قل إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا ، وكان يتأول في ذلك أشياء من كتاب الله منها قوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ في ذلك أشياء من كتاب الله منها قوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرُنَّهُ آلله كه [ الحج : ٢٠ ] (٣) .

<sup>(</sup>۱) شقحب كجعفر ، موضع قرب دمشق ، وهي قرية صغيرة قبلي دمشق على تخوم أرض حوران تبعد عن دمشق ٣٧ كيلو مترا . وشقحب تقع تحت جبل غباغب وهي قرية في أول عمل حوران ، انظر : تاج العروس ( ٣٢٤/١ ) ط بولاق ، ومعجم البلدان ( ١٨٤/٤ ) ، والسلوك ( ٩٣٢/١ ) ، وأعلام الورى لابن طولون ( ص : ١٦٦ ) حاشية المحقق .

<sup>(</sup>٢) انظر : البداية والنهاية ( ٢٦/١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ( ٢٣/١٤ ) وفيه وقع تحريف في الآية .

جـ – ثم نجده – بعد جهاده لهؤلاء والانتصار عليهم – يحلل تلك المعارك ويبين الدروس المستفادة منها ، ويقف فيها وقفات يبين وجه الشبه بين ما جرى مع التتار وغزوات النبي – عَلِيْكُم – ، يقول في بداية كلامه : « إن هذه الفتنة التي ابتلي بها المسلمون من هذا العدو المفسد الخارج عن شريعة الإسلام ، قد جرى فيها شبيه ما جرى للمسلمين مع عدوهم على عهد رسول الله – عَلِيْتُهُ – في المغازي التي أنزل الله فيها كتابه ، وابتلي بها نبيه والمؤمنين ، ما هو أسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إلى يوم القيامة ، فإن نصوص الكتاب والسنة اللذين هما دعوة محمد - عَيْنَا - يتناولان عموم الخلق بالعموم اللفظي والمعنوي ، أو بالعموم المعنوي . وعهود الله في كتابه وسنة رسوله تنال آخر هذه الأمة كما نالت أولها وإنما قص الله علينا قصص من قبلنا من الأمم لتكون عبرة لنا ، فنشبه حالنا بحالهم ، ونقيس أواخر الأمم بأوائلها ... » <sup>(١)</sup> ، ثم يذكر هذه الفتنة التي وقعت فيقول : « ونزلت فتنة تركت الحليم فيها حيران ، وأنزلت الرجل الصاحي منزلة السكران ، وتركت الرجل اللبيب لكثرة الوسواس ليس بالنامم ولا اليقظان وتناكرت فيها قلوب المعارف والإخوان ﴾ (٢) . ثم بين أقسام الناس في هذه الحادثة ووجه الاعتبار منها ، ثم أخذ يقارن بين أحداث السيرة وبين ما وقع في هذه الفتنة مع التتار ؛ فيعرض لحال الأعداء ولحال المؤمنين ، ثم يتكلم عن المنافقين وأفعالهم وصفاتهم ، مع مقارنة دقيقة بأحوالهم في عهد رسول الله - عَلَيْكُ - فيذكر تحزب الأحزاب من كل جانب على المدينة ثم يقول: « وهكذا هذا العام : جاء العدو من ناحيتي علو الشام ، وهو شمال الفرات ، وهو قبلي الفرات ، فزاغت الأبصار زيغا عظيما ، وبلغت القلوب الحناجر ، لعظم البلاء ، لا سيما لما استفاض الخبر بانصراف العسكر إلى مصر ، وتقرب العدو وتوجهه إلى دمشق ، وظن الناس بالله الظنونا :

هذا يظن أنه لا يقف قدامهم أحد من جند الشام ، حتى يصطلموا أهل الشام .

<sup>(</sup>١) العقود الدرية ( ص : ١٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ص : ١٢٤ ) .

وهذا يظن أنهم لو وقفوا لكسروهم كسرة وأحاطوا بهم إحاطة الهالة بالقمر . وهذا يظن أن أرض الشام ما بقيت تسكن ولا بقيت تكون تحت مملكة الإسلام . وهذا يظن أنهم يأخذونها ثم يذهبون إلى مصر فيستولون عليها ، فلا يقف قدامهم أحد ، فيحدث نفسه بالفرار إلى اليمن ونحوها .

وهذا – إذا أحسن ظنه – قال : إنهم يملكونها العام كما ملكوها عام هولاكو سنة سبع وخمسين ، ثم قد يخرج العسكر من مصر فيستنقذها منها كما خرج ذلك العام ، وهذا ظن خيارهم .

وهذا يظن أن ما أخبره به أهل الآثار النبوية وأهل التحديث والمبشرات أماني كاذبة وخرافات لاغية .

وهذا قد استولى عليه الرعب والفزع حتى يمر الظن بفؤاده مر السحاب ليس له عقل يتفهم ولا لسان يتكلم .

وهذا قد تعارضت عنده الأمارات وتقابلت عنده الإرادات لاسيما وهو لا يفرق من المبشرات بين الصادق والكاذب ...

فلذلك استولت الحيرة على من كان متسما بالاهتدار ، وتراجمت به الآراء تراجم الصبيان بالحصباء هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا (١) .

# وجهود ابن تيمية في جهاد التتار يمكن تلخيص أهم أحداثها فيما يلي :

١ - في عام ٦٩٧ هـ في يوم الجمعة ١٧ شوال عمل ميعادا للجهاد ،
 وحرض عليه ، وبين أجر المجاهدين ، وكان ميعادا حافلا جليلاً (٢) .

٢ - وفي عام ٩٩٦ هـ - حين قدم قازان بجيوشه إلى الشام - كانت له مواقف :
 أ - ففي الاثنين ثالث ربيع الآخر توجه ابن تيمية وأعيان البلد إلى قازان

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص: ١٤٩-١٥٠) ، وانظر: بقية التحليل الرائع لهذه الأحداث إلى (ص: ١٧٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر : البداية والنهاية ( ٣٥٢/١٣ ) .

لمقابلته ، وأخذ الأمان للبلد ، وكلمه ابن تيمة كلاما قويا ، شديدا ، وكان في موقفه مصلحة عظيمة عاد نفعها للمسلمين (١) .

ب – ولما كان التتر مستولين على مدينة دمشق فأرادوا الاستيلاء على قلعتها الحصينة ، فأرسل ابن تيمية إلى نائب القلعة يقول له : لو لم يبق فيها إلا حجر واحد فلا تسلمهم ذلك إن استطعت ، وقد حفظ هذا الحصن ولم يدخله التتار (٢) .

ج - خرج ابن تيمية مرة ثانية لمقابلة ملك التتر في العشرين من ربيع الآخر ، فلم يتمكن من ذلك (7) ، ثم خرج لملاقاة بولاي فاجتمع به في فكاك من كان معه من أسارى المسلمين ، فاستنقد كثيرا منهم من أيديهم وأقام عنده ثلاثة أيام ثم عاد (3) .

د – بعد رحيل التتار من دمشق ، بقيت البلد في خوف شديد لا يدري الناس متى يهجم التتار مرة أخرى ، فاجتمع الناس حول الأسوار لحفظ البلد ، وكان ابن تيمية يدور كل ليلة على الأسوار يحرض الناس على الصبر والقتال ، ويتلو عليهم آيات الجهاد والرباط (°) .

٣ - في سنة ٧٠٠ هـ أشيع أن التتار قادمون لغزو الشام ، فأصيب الناس بالرعب ، يقول ابن كثير : « وفي مستهل صفر وردت الأخبار بقصد التتار بلاد الشام وأنهم عازمون على دخول مصر ، فانزعج الناس لذلك ، وازدادوا ضعفا على ضعفهم وطاشت عقولهم وألبابهم ، وشرع الناس في الهرب إلى بلاد مصر والشوبك والحصون المنيعة ، فبلغت الحمارة إلى مصر خمسمائة ، وبيع الجمل بألف والحمار بخمسمائة وبيعت الأمتعة والثياب والمغلات بأرخص الأثمان ، وجلس الشيخ تقي الدين ابن تيمية في ثاني صفر بمجلسه في الجامع وحرض الناس

<sup>(</sup>١) انظر : البداية والنهاية ( 1/2 ) - وسبقت مصادرها - وكان ممن معه بدر الدين بن جماعة . السلوك ( 0.00 ) .

<sup>(</sup>۲) انظر : البداية والنهاية ( ۸-۷/۱٤ ) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ( ٨/١٤ ) ، في السلوك ( ٨٩٢/١ ) ، إنه لم يمكنه الاجتماع به لسكره .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ( ١٠/١٤ ) ، والسلوك ( ٨٩٦/١ ) .

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ( ١١/١٤ ) .

على القتال ، وساق لهم الآيات والأحاديث الواردة في ذلك ، ونهي عن الإسراع في الفرار ، ورغب في إنفاق الأموال في الذب عن المسلمين وبلادهم وأموالهم ، وأن ما ينفق في أجرة الهرب إذا أنفق في سبيل الله كان خيرا ، وأوجب جهاد التتر حتما في هذه الكرة وتابع المجالس في ذلك ، ونودي في البلاد : لا يسافر أحد إلا بمرسوم وورقة ، فتوقف الناس عن السير ، وسكن جأشهم ، وتحدث الناس بخروج السلطان من القاهرة بالعسكر ودقت البشائر لخروجه ، لكن كان قد خرج جماعة من بيوتات دمشق كبيت ابن صعرى ، وبيت ابن فضل الله ، وابن منجا ، وابن سوید ، وابن الزملكاني ، وابن جماعة » (١) ، ثم أرجف في ربيع الآخر بأمر التتر ، وأن السلطان رجع إلى مصر فاشتد ذلك على الناس ، وخرج الناس خفافا وثقالا هابين من المدينة وقد اشتدت الحال مع كثرة الأمطار والوحل والبرد ، فذهب ابن تيمية إلى نائب الشام في المرج فثبتهم وقوى جأشهم ، وبات عندهم فانتدبوه أن يذهب إلى السلطان يستحثه على الجيء ، فسار إليه فلم يدركه إلا وقد دخل القاهرة ، وتفرق الجند ، لكن ابن تيمية قابل السلطان واستحثه على تجهيز العساكر إلى الشام وقال لهم: « إن كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته أقمنا له سلطانا يحوطه ويحميه ويستغله في زمن الأمن ، و لم يزل بهم حتى جردت العساكر إلى الشام » (٢) ، وأقام ابن تيمية بقلعة مصر ثمانية أيام يحثهم على الجهاد فأجابوه ثم رجع إلى الشام ، ثم جاءت الأخبار إلى الشام أن التتار رجعوا فأمن الناس وسكن جأشهم .

٤ - في سنة ٧٠٢ هـ كانت وقعة شقحب التي هزم فيها التتار وكان لابن تيمية دور عظيم فيها (٣) .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ( ١٤/١٤ ) .

 <sup>(</sup>۲) المصدر السابق ( ۱۰/۱۶ ) ، وانظر : العقود ( ص : ۱۱۹ ) ، والكواكب
 ( ص : ۹۰ ) ، والرد الوافر ( ص : ۱۰٦ ) ، والدرر الكامنة ( ۱٦٢/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : العقود ( ص : ١٧٥ ) ، والبداية والنهاية ( ٢٥/١٤ ) ، والكواكب ( ص : ٩٦) ، وبدائع الزهور ( ٤١٣/١/١ ) ، والسلوك ( ٩٣٢/١ ) ، والوثائق السياسية لعهد المماليك ( ص : ٨٦ ) .

وفي سنة ٧١٢ هـ وابن تيمية في مصر بعد محنته وسجنه ثم الإفراج عنه خرج مع السلطان قلاوون للجهاد في سبيل الله (١) .

هذه خلاصة مواقفه من التتار ، وأسلوبه في معالجة هذه الفتن العظيمة التي حلت بالمسلمين . وفيها يتبين كيف أن هذا الإمام ذا المواقف المشهودة في مجال العلم والرد على الخصوم وتوضيح الحق للناس ، كان إماما في الجهاد ، وكان مثالا للشجاعة النادرة وقوة القلب وصدق اليقين بوعد الله في وقت ذهلت فيه قلوب الرجال .

#### ج - جهاد النصارى والرافضة:

لم تشر أكثر المصادر إلى دور ابن تيمية في جهاد النصارى ، قبل إجلائهم عن الشام نهائيا ، إلا أن البزار (7) يذكر في معرض ذكره لقوة قلبه وشجاعته فيقول : « وحدثوا أنهم رأوا منه في فتح عكة أمورا من الشجاعة يعجز الواصف عن وصفها ، قالوا : ولقد كان السبب في تملك المسلمين إياها بفعله ومشورته وحسن نظره (7) . وفتح عكا (3) كان سنة (7) هـ فيكون عمر ابن تيمية وقتها قرابة الثلاثين عاما فلا يستبعد أن يشارك في فتحها خاصة وأن ابن كثير قال في أحداث هذه السنة : « وفيها جاء البريد إلى دمشق في مستهل ربيع الأول لتجهيز آلات الحصار لعكا ، ونودي في دمشق الغزاة في سبيل الله إلى عكا ... وخرجت العامة والمتطوعة يجرون في العجل ، حتى الفقهاء والمدرسين والصلحاء .... » (9) . فمن البعيد أن يتخلف ابن تيمية — والحالة هذه — مع شغفه بالجهاد في سبيل الله .

<sup>(</sup>١) انظر : البداية والنهاية ( ٦٧/١٤ ) .

 <sup>(</sup>۲) هو : عمر بن علي البزار ، كان من أصحاب ابن تيمية ، ولد سنة ٦٨٨ هـ – وتوفي سنة ٧٤٩ هـ .
 انظر : ذيل ابن رجب ( ٤٤٤/٢ ) ، والرد الوافر ( ص : ١٩٥ ) ، ، والدرر الكامنة ( ٢٥٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الأعلام العلية ( ص : ٦٨ ) ، ونقلها عنه في الكواكب ( ص : ٩٢ ) .

 <sup>(</sup>٤) ويقال عكة ، وهي مدينة حصينة على ساحل بحر الشام من عمل الأردن ، معجم البلدان
 (٤) وآثار العباد (ص: ٢٢٣) ، والروض المعطار (ص: ٤١٠) .

 <sup>(</sup>٥) البداية والنهاية (٣٢٠/١٣)، وانظر في فتح عكا السلوك ( ٧٦٣/١ )، والملحق (ص: ٣-١٠)،
 ومختصر أبي الفداء ( ٢٤/٤ ) ، والأنس الجليل ( ٨٩/٢ ) ، وتذكرة النبيه ( ١٣٧/١ )

أما الرافضة: فقد كانوا يتحصنون في جبال الجرد والكسروانيين ، وقد ذهب إليهم ابن تيمية سنة ٧٠٤ هـ ومعه جماعة من أصحابه فاستتابوا خلقا منهم وألزموهم شرائع الإسلام (١) ، وفي سنة ٧٠٥ هـ – في أولها – خرج ابن تيمية ومعه طائفة من الجيش ونائب السلطنة فنصرهم الله عليهم وأبادوا خلقا منهم ومن فرقتهم الضالة ، وقد حصل بسبب شهود ابن تيمية هذه الغزوة خير كثير ، ولما رجع مع نائب الشام منتصرا امتلأت قلوب أعدائه حسدا له (٢) .

\* \* \*

هذه نماذج من جهود ابن تيمية وربطه العلم بالعمل ، وإذا كان موضوع هذا البحث يدور حول قضايا علمية في مواقفه من الأشاعرة ، إلا أن هذه الجوانب العظيمة العملية في حياته أضفت على مواقفه وكلامه ورسائله وكتبه طابعا معينا ، فلم تكن المحن التي مر بها ، والمناظرات التي عقدت له وما لقي في سبيل الدفاع عن الحق وبيانه للناس من أذى وسجن لتمر دون أن تظهر للناس ، وتأخذ حيزاً كبيراً من اهتمامهم ، وتشغلهم أوقاتا طويلة يتابعون أحداثها ويتفاعلون معها .

# سادسا : مكانته ومنزلته :

لقد تبوأ شيخ الإسلام ابن تيمية مكانة ومنزلة عظيمة بين علماء عصره ، وكان لذلك أسبابه ، كما أن هذه المنزلة تمثلت في مظاهر مختلفة ... فمن أسباب ذلك :

١ – بعده عن المناصب أو أخذ رواتب من الدولة ، وكان ذلك عن عزم منه وتصميم ، فلم يتول القضاء أو الإمارة ، كما لم يأخذ أجرا على الدروس التي كان يلقيها في دور الحديث أو الجامع ؛ فقد عرض عليه قازان لما قابله أن يعمر حران

<sup>(</sup>١) انظر : البداية والنهاية ( ٣٥/١٤ ) ، والكواكب ( ص : ٩٢ ) ، وانظر : منهاج السنة ( ٦٨-٥٨/١ ) ، المحققة ، وأيضا ( ٢٤٤/٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر : العقود (ص: ۱۷۹-۱۷۹) ، تاریخ بیروت (ص: ۲۷) ، والبدایة والنهایة
 (۲) ۳٥/۱٤) ، والسلوك (۱۲/۲) ، وانظر موقفا من مواقفه في جهاده في مجموع الفتاوى (۱۲/۲۱) .

وأن يكتب برسمه أميرا عليها ، فرفض ذلك (1) ، كما أنه « لما سافر على البريد إلى القاهرة سنة سبعمائة وحض على الجهاد ، رتب له مرتب في كل يوم ، وهو دينار وتحفه وجاءته بقجة قماش ، فلم يقبل من ذلك شيئا » (7) . بل إن بعض حساده قد وشوا به إلى السلطان الناصر وأنه يطلب الملك وأنه دائما يلهج بذكر ابن تومرت (7) ، فأحضره بين يديه وقال له من جملة كلامه : « إنني أخبرت أنك قد أطاعك الناس ، وأن في نفسك أخذ الملك » ، فلم يكترث به ، بل قال له بنفس مطمئنة وقلب ثابت ، وصوت عال سمعه كثير ممن حضر : أنا أفعل ذلك ؟ والله إن ملكك وملك المغل لا يساوي عندي فلسين ، فتبسم السلطان لذلك وأجابه في مقابلته بما أوقع الله له في قلبه من الهيبة العظيمة : إنك والله لصادق ، وإن الذي وشي بك الي كاذب » (3)

لقد أعطى هذا الموقف - من البعد عن المناصب والرواتب - ابن تيمية استقلالية وحرية ، كما أبعد عنه وسائل الضغط النفسية والحسية فهو لا يشعر بأن لهم منة عليه ، كما أنه لا يخاف قطع رزقه المتمثل براتب أو نحوه . وكان لذلك أثر في مكانته وهيبته في النفوس .

٢ - توضيحه لأمور اشتبهت على علماء عصره :

أ - فالتتر اشتبه أمرهم على الناس - بعد ادعائهم الدخول في الإسلام فبين ابن تيمية أمرهم للناس ، فنشطوا لقتالهم حتى انتصروا عليهم (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر : الأعلام العلية ( ص : ٧١ ) .

 <sup>(</sup>٢) تتمة المختصر ( ٤١٠/٢ ) ، ولما كان في السجن في الجب في مصر لم يقبل شيئا من النفقات السلطانية ، البداية والنهاية ( ٤٣/١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) هو : محمد بن عبد الله بن تومرت ، مهدى الموحدين – الذين قامت دولتهم على أثر دولة المرابطين في المغرب ، ولد سنة ٤٨٥ هـ ، وتوفي سنة ٤٢٥ هـ . انظر : طبقات السبكي ( ١٠٩/٦ ) . (٤) الأعلام العلية ( ص : ٧٦-٧٣ ) ، والكواكب ( ص : ٩٨-٩٩ ) .

<sup>(</sup>٥) حول اشتباه أمرهم على الناس انظر - إضافة إلى نصوص الأسئلة التي وردت إلى ابن تيمية : رسالة السلطان قلاوون سنة ٧٠١ هـ . النجوم الزاهرة ( ١٤٤/٨ ) ، ورسالة أخرى في صبح الأعشى ( ٢٤٩/٧-٢٥٠ ) ، وانظر : الوثائق السياسية للعهد الصليبي والمغولي ( ص : ٨٣٠٨١-٨٣ ) .

ب – كذلك اشتبه الناس في الأموال التي أخذت من الرافضة – النصيرية وغيرهم – فأجاب ابن تيمية المستفتى ووضح أمرهم للناس (١) .

ج - في سنة ٧٠١ هـ جاء اليهود من أهل خيبر ، فأظهروا كتابا يزعمون أنه من رسول الله - عَلَيْتُهُ - وأن فيه إسقاط الجزية عنهم ، فبين ابن تيمية كذبهم ، ونقد الكتاب المزعوم نقدا حديثيا معتمدا على التاريخ ؛ وذلك أن في هذا الكتاب شهادة سعد بن معاذ - رضي الله عنه - وقد توفي قبل خيبر ، وشهادة معاوية ابن أبي سفيان - رضي الله عنه - ولم يسلم إلا بعد فتح خيبر بوقت (٢) .

د – وفي سنة VV هـ شرع في عمارة أحد جوامع دمشق الكبرى ، فتردد القضاة في تحرير قبلته ، فاستقر الحال في أمرها على ما قاله ابن تيمية  $^{(4)}$  .

هـ - وفي سجنه - في القاهرة - كان - كما يقول ابن كثير - « تأتيه الفتاوى المشكلة التي لا يستطيعها الفقهاء من الأمراء وأعيان الناس ، فيكتب عليها ما يحير العقول من الكتاب والسنة » (°) .

٣ - دوره في الجهاد في سبيل الله ، و لم يكن فيه الجندي الشجاع فقط ،
 وإنما كان القائد والمعلم ، وصاحب المشورات والخطط العسكرية ، وإذا خاض معركة مع التتار أو الروافض ورجع الجيش منتصرا كان ابن تيمية مقدم هذا الجيش الذي يحظي بتقدير واحترام الناس وإعجابهم الشديد .

<sup>· (</sup>١) انظر : البداية والنهاية ( ٧٨/١٤ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر البداية والنهاية ( ۱۹/۱٤ ) ، وانظر أيضا ( ۲۱۹/۲۰-۲۲۰ ، ۳۰۱/۵۰-۳۰۳ ) وقد وقف ابن كثير على هذا الخطاب .

<sup>(</sup>٣) هو : أحمد بن علي بن ثابت ، حياته [ ٣٩هـ – ٤٦٣ هـ ] ترجمته في المصادر التالية : وانظر في قصة كشفه لتزويرهم هذا الكتاب : طبقات السبكي ( ٣٥/٤ ) ، ومعجم الأدباء لياقوت ( ١٨/٤ ) ، والبداية والنهاية ( ١٠٢ - ١٠١/١ ) ، والإعلان بالتوبيخ ( ص : ٢٦ ) ، طبع مفردا – مؤسسة الرسالة – والمنار المنيف لابن القيم ( ص : ١٠٥ ) ، وانظر : حاشية المحقق – ومقاييس نقد متون السنة ( ص : ١٨٨ ) ، وانظر في بطلان ونقض هذا الكتاب المزور أحكام أهل الذمة ( ٢١/ – ٩ ، ٢٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : البداية والنهاية ( ١١/١٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المصدر السابق ( ٤٦/١٤ ) .

5 - أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ، وفضحه لأصحاب الحيل الشيطانية ، وبيانه لأحوال أهل الفلسفة والكلام والطوائف الضالة ، فكثيرا ما أقام الحدود على المرتدين ، وكثيرا ما قام بكسر الخمارات ، وعزر أصحابها . كما أنه بين أحوال أهل الضلالة - في عصره - أو من قبله ممن قد تكون له مكانة في نفوس بعض الناس .

٥ – ومن أهم أسباب تبوئه لهذه المكانة والمنزلة العلم الغزير ، فهو إن درس أو خطب ، أو أفتى ، أو كتب رسالة أو كتابا في أي فن من الفنون أتى في ذلك بما يفوق علماء عصره ، وما يبهر عقولهم ؛ ولذلك صار ابن تيمية موضع ثقة الناس يسألونه عن كل ما عن لهم . وإذا اختلف اثنان – وقد يكونان من العلماء أو طلبة العلم ، كما يدل على ذلك أسلوب بعض الأسئلة – كان مرجعهما والفيصل بينهما ما يقوله ابن تيمية ، ولذلك صارت الأسئلة تأتيه من الأطراف ومن البلاد البعيدة ، والأصل في ذلك كله الثقة في علومه ومنهجه في النظر والاستدلال .

هذه أهم أسباب تبوئه لهذه المنزلة ، وقد تجلت هذه المنزلة في مظاهر عديدة منها :

١ ) ما سبقت الإشارة إليه في عرض الأسباب من استفتائه في الأمور المشكلة وغيرها . وانتدابه للحض على الجهاد ، كما حدث في انتدابه إلى مصر ليحض السلطان على المجيء إلى الشام .

 $\gamma$  ) تولية المناصب المهمة – أصبح غالبا – بإشارة ابن تيمية ، فمثلا تولية النائب الأفرم – نائب دمشق – ونقله إلى نيابة طرابلس كان بإشارة ابن تيمية  $\gamma$  ، ولما آذى النائب الجديد لدمشق الناس ، تم عزله بإشارة ابن تيمية  $\gamma$  .

<sup>(</sup>١) انظر : البداية والنهاية ( ٦٠/١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ١١/١٤ ) .

٣) وفي سنة ٧٠٩ هـ كان موقفه المشهور من أهل الذمة ، فألزموا باللباس المميز لهم ، وكذلك ورد سنة ٧١٢ هـ خطاب إلى دمشق أن لا يولى أحد بمال ولا رشوة (١) .

٤) بل المناصب الشرعية من الخطابة ، وإدارة دور الحديث كان يعين أصحابها بإشارة من ابن تيمية ، كما حدث سنة ٧٠٣ هـ (٢) .

#### سابعا : محنه وسجنه :

امتحن شيخ الإسلام ابن تيمية محنا عديدة ، وما تكاد تنتهي عاصفة إحدى المحن حتى تبدأ محنة جديدة ، حتى لقى ربه وهو في سجن القلعة بدمشق .

ومما يحز في النفس أن هذا الإيذاء والعداء له لم يأت من أعداء الإسلام الذين ظهرت عداوتهم له من اليهود والنصارى والتتار والرافضة ، وإنما جاء من علماء وفضلاء ، قضاة ومفتين ، أشربوا شبه بعض أهل الكلام والتصوف فانضاف إلى ذلك حسدهم لشيخ الإسلام وما له من مكانة في نفوس الناس ، فقاموا عليه معتمدين على مناصبهم في الفتيا والقضاء وعلاقتهم بالسلاطين والأمراء ، ومما يلفت الانتباه أن غالب محنه كانت مع الأشاعرة متمثلين في علماء ذلك الوقت ، حتى محنته مع المتصوفة في مصر لم يكن الأشاعرة بعيدين عنها ، ومعلوم أن التصوف دخل في المذهب الأشعري ضمن التطورات التي مر بها هذا المذهب ، أما محنته بسبب فتياه في الطلاق فلم تكن القضية قضية خلاف اجتهد فيه ابن تيمية وخالف بعض فقهاء عصره ، وإنما كانت مرتبطة بما جرى قبلها حول ردوده على الأشاعرة والمحن التي وقعت بسبب ذلك .

أما أسباب العداء له فلم تكن بعيدة عما سبق بيانه مما تبوأه ابن تيمية من مكانة ومنزلة غطت على مكانة أولئك العلماء - خاصة من كان منهم في منصب القضاء أو الإفتاء أو الخطبة - فلم تكن لهم أو لبعضهم تلك المواقف العظيمة

<sup>(</sup>١) انظر : البداية والنهاية ( ٦٦/١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢ / ٢٨) .

في أيام المحن والشدائد حين كان التتار يثيرون الرعب في النفوس قبل قدومهم بوقت طويل إذا جاءت الإشاعة أنهم قادمون ، وحين كان بعض هؤلاء القضاة والعلماء يحمل أولاده وأهل بيته وما يستطيع حمله من أثاث ومال مبتعدا بهم عن هذا الهول المرتقب القادم إلى دمشق ، كان شيخ الإسلام ابن تيمية يلقي درسه في الجامع عن الجهاد في سبيل الله وفضله وفضل الإنفاق فيه ، بل ويصدر فتوى لي الجامع عن الجهاد في سبيل الله وفضله وفضل الإنفاق فيه ، بل يجب البقاء فيها لحمايتها من الأعداء ، ويبقى أولئك العلماء في دمشق لكن أولادهم وأهليهم أرسلوهم إلى مصر وغيرها . وحين انتهت هذه المحن بطرد التتار وهزيمتهم برز ابن تيمية - كإمام من أئمة العلم والجهاد - ، وصارت له الوجاهة والمنزلة عند الناس .

وهناك أسباب أخرى - لهذه المحن التي مر بها - تتعلق بمواقفه من أهل الكلام والتصوف والفلسفة ، إذ لم تقتصر هذه المواقف على بيان مذهب السلف والسكوت عمن عداهم ، أو بيان حرمة القول الفلاني أو خطئة فقط ، أو غير ذلك من المواقف الباردة ، بل كانت مواقفه قائمة على الرد على تلك الفرق والطوائف المختلفة ، وذلك ببيان أصولها المنحرفة التي ترجع إليها ومناقضتها لأصول ومنهج السلف - رحمهم الله تعالى - فلما بدأ وهو الخبير بأصول الفرق ونشأتها وتطور المقالات الفلسفية والكلامية وكيف يؤثر بعضها على بعض ويتلقي بعضها من بعض ؛ يشرح أصول أهل الكلام - وفيهم الأشاعرة - ويرجعها إلى أصول أهل الفلسفة والتجهم والاعتزال ، ويوضح أصول مذهب السلف وتميزها عن منهج هؤلاء جميعا ، وكل ذلك بأسلوب علمي قوي قائم على الأدلة والنصوص والنقول عن كتب ومصادر هذه الطوائف مما لا يقدر أحد على إنكاره أو ادعاء والتحريف في نقله لما صار يتحدث ويكتب بهذا الأسلوب أفزع أولئك العلماء المقلدة الذين نشأوا وتلقوا عن شيوخهم مذاهبهم وعقائدهم ، وهم لا يشكون انها هي مذهب أهل السنة والجماعة .

لذلك قاموا على ابن تيمية يتهمونه بالطعن على السلف ، ويدافعون عن المذهب الأشعري ، فكانت بينه وبينهم صولات وجولات استمرت زمنا طويلا .

ومن الأشياء التي تلفت الانتباه في محن ابن تيمية دوره الإيجابي فيها ، فلم تكن تلك الأحداث وما يصاحبها من التشهير والسجن وصنوف الإيذاء النفسي والجسدي تبعد به عن أهدافه الكبرى من تعليم الناس وبيان الحق لهم ، ولذا تجده وهو في وسط المحنة إذا أحس بانفراج – ولو كان محدودا – لا يلتفت إلى ذاته ونفسه والدفاع عنها ، والانتقام لها ، وإنما يتوجه إلى أصل القضية التي يدافع عنها يبين الدليل عليها ، ويؤلف الكتب والرسائل حولها ولعل تلك الكتب العظيمة التي قد يبلغ الواحد منها مجلدات والتي ألفت على أثر بعض تلك المحن من أعظم الجوانب الإيجابية فيها .

وسنعرض لجانبين اثنين حول محنه:

الجانب الأول: عرض مختصر لمحنه التي مربها.

والجانب الآخر : أدوار ابن تيمية الإيجابية في هذه المحن .

أ - عرض مختصر للمحن التي مر بها:

۱ - محنته بسبب « الحموية » :

وكان ذلك في شهر ربيع الأول سنة ٦٩٨ هـ، في آخر سلطنة المنصور حسام الدين لاجين – [ ٦٩٦ – ٦٩٨ هـ] وذلك بين سلطنة الناصر قلاوون الأولى والثانية – وكان نائب الشام سيف الدين قبج المنصوري، فلما كان في أول عام ٦٩٨ هـ بلغ النائب والأمراء أن السلطان غاضب عليهم، فعزموا على الذهاب إلى بلاد التتر والنجاة بأنفسهم (١)، فوقع اضطراب شديد، ففي هذه الأثناء وقعت محنة ابن تيمية حول الحموية، ولعل الفقهاء استغلوا هذه الفوضى فحملوا على عقيدة الشيخ، وملخص هذه المحنة «أنه كتب جوابا سئل عنه من حماه » (٢) في الصفات،

<sup>(</sup>١) انظر : البداية والنهاية ( ٢/١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) يقول ابن تيمية : 3 كنت سئلت من مدة طويلة بعيدة سنة تسعين وستائة عن الآيات والأحاديث الواردة في صفات الله ، في فتيا قدمت من حماه فأحلت السائل على غيري فذكر أنهم يريدون الجواب مني ، فكتبت الجواب في قعدة بين الظهر والعصر » نقض التأسيس المخطوط ( ٣/١ ) .

فذكر فيه مذهب السلف ، ورجحه على مذهب المتكلمين ، وكان قبل ذلك بقليل أنكر أمر المنجمين (١) ، واجتمع بسيف الدين جاغان (٢) في ذلك في حال نيابته بدمشق ، وقيامه مقام نائب السلطنة ، وامتثل أمره ، وقبل قوله ، والتمس منه كثرة الاجتماع به ، فحصل بسبب ذلك ضيق لجماعة ، مع ما كان عندهم قبل ذلك من كراهية الشيخ ، وتألمهم لظهوره وذكره الحسن ، فانضاف شيء إلى أشياء ، و لم يجدوا مساغا إلى الكلام فيه لزهده وعدم إقباله على الدنيا ، وترك المزاحمة على المناصب ، وكثرة علمه ، وجودة أجوبته وفتاويه ، وما يظهر فيها من غزارة العلم وجودة الفهم .

فعمدوا إلى الكلام في العقيدة لكونهم يرجحون مذهب المتكلمين في الصفات والقرآن على مذهب السلف ، ويعتقدونه الصواب ، فأخذوا الجواب الذي كتبه ، وعملوا عليه أوراقا في رده ، ثم سعوا السعي الشديد إلى القضاة والفقهاء ، واحدا واحدا ، وأغروا خواطرهم ، وحرفوا الكلام ، وكذبوا الكذب الفاحش وجعلوه يقول بالتجسيم – حاشاه من ذلك – وأنه قد أوعز ذلك المذهب إلى أصحابه ، وأن العوام قد فسدت عقائدهم بذلك ، و لم يقع من ذلك شيء ، والعياذ بالله ، وسعوا في ذلك سعيا شديدا ... (7) ، وقد وافقهم القاضي الحنفي جلال الدين بن حسام الدين (3) ، ومشى معهم إلى دار الحديث الأشرفية (6) وطلب حضوره وأرسل إليه فلم يحضر ، وإنما أجابه ابن تيمية بقوله : « إن العقائد

 <sup>(</sup>١) انظر : مجموع الفتاوى ( ١٧٢/٣٥ ) ، حين ناقش زعماءهم وبين فساد صناعتهم بالأدلة العقلية
 التي يعترفون بصحتها .

<sup>(</sup>٢) انظر في توليه النيابة أحيانا السلوك ( ٨٤٩،٨٤٧ ، ٨٢٩-٨٢٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) العقود الدرية ( ص : ١٩٨-٢٠٠ ) ، وانظر : الكواكب ( ص : ١١٣-١١٥ ) .

 <sup>(</sup>٤) وهو: أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن الرازي الحنفي ، توفى قضاء الحنفية في الشام لما تولى
 أبوه القضاء بمصر . ولد سنة ٦٥٦ هـ ، وتوفي سنة ٧٤٥ هـ . انظر : البداية والنهاية ( ٢١٤/١٤ ) ،
 والسلوك ( ٢٧٤/٢ ) ، والجواهر المضية ( ١٥٤/١ ) ، والفوائد البهية ( ص : ١٦ ) .

 <sup>(</sup>٥) بناها الأشرف مظفر الدين موسى ابن العادل سنة ٦٢٨ هـ ، وأول من تولى مشيختها
 ابن الصلاح . انظر الأطلال ( ص : ٢٤-٢٥ ) وما بعدها . وخطط الشام ( ٧١/٦ ) .

ليس أمرها إليك ، وإن السلطان إنما ولاك لتحكم بين الناس ، وإن إنكار المنكرات ليس مما يختص به القاضي » ، فلما وصل إلى القاضي هذا الجواب غضب وأمر بأن ينادى في البلد ببطلان هذه العقيدة ، ولكن الأمير سيف الدين جاغان أرسل طائفة إلى المنادي فضرب ومن كان معه ، وأمر الأمير بطلب من سعى في ذلك فاختفوا ، ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية لما هدأت الأمور جلس يوم الجمعة ثالث عشر هذا الشهر – شهر ربيع الأول – وكان تفسيره في درسه لقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤] وذكر الحلم وكان درسا عظيما (١) .

ثم بعد ذلك اجتمع ابن تيمية بعد ذلك بالقاضي الشافعي إمام الدين القزويني (7) وواعده لقراءة جزئه الذي أجاب فيه وهو المعروف بالحموية ، فاجتمعوا يوم السبت رابع عشر الشهر – من الصباح إلى الثلث من الليل ميعادا طويلاً مستمراً ، فقرئت جميع العقيدة وبين مراده من مواضع أشكلت ، و لم يحصل إنكار عليه من الحاكم و لا ممن حضر المجلس بحيث انفصل عنهم والقاضي يقول : « كل من تكلم في الشيخ يعزر » ، ورجع ابن تيمية إلى دار في ملاً كثير من الناس ، وهم في فرح واستبشار به (7) ، وكان إمام الدين – كما يذكر ابن كثير – معتقده حسنا ومقصده صالحا – (3) .

وهكذا سكنت هذه الفتنة بالاعتراف للشيخ ، في أنه على الحق في عقيدته التي كتبها وسميت « الحموية » وتعتبر من أهم وأقوى رسائل ابن تيمية التأصيلية لمذهب السلف . ومن خلال هذا العرض لهذه المحنة التي نقلها صاحب العقود الدرية نلمح الظروف والأسباب التي دعت هؤلاء للقيام عليه .

<sup>(</sup>١) انظر : العقود ( ص : ٢٠٠-٢٠٠ ) .

 <sup>(</sup>۲) هو : عمر بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد القزويني تولى قضاء القضاة بدل بدر الدين
 ابن جماعة ، ثم لما جاء التتار انجفل إلى مصر سنة : ٦٩٩ هـ ومات بعد وصوله بقليل . انظر : طبقات السبكي ( ٣١٠/٨ ) ، والبداية والنهاية ( ١٣/١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : العقود ( ص : ٢٠٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : البداية والنهاية ( ٤/١٤ ) .

## ٧ -- محنته ومناظرته حول ﴿ الواسطية ﴾ :

وبداية هذه المحنة في يوم الاثنين ٨ رجب سنة ٥٠٥ هـ حين ورد مرسوم من السلطان في مصر إلى نائب الشام أن يسأل الشيخ عن عقيدته ، فجمع النائب : هذا القضاة والفقهاء وابن تيمية – وهم لا يدرون لماذا جمعوا – فقال النائب : هذا المجلس عقد لك لمساءلتك عن عقيدتك ، يقول ابن تيمية : « فقلت : أما الاعتقاد فلا يؤخذ عنى الله ورسوله ، وما فلا يؤخذ عنى الله ورسوله ، وما أجمع عليه سلف الأمة ، فما كان في القرآن وجب اعتقاده ، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم . وأما الكتب فما كتبت إلى أحد كتابا ابتداء أدعوه به إلى شيء من ذلك ، ولكنني كتبت أجوبة أجبت بها من يسألني من أهل الديار المصرية وغيرهم . وكان قد بلغني أنه زوّر علي كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاشنكير (١) – أستاذ دار السلطان – يتضمن ذكر كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاشنكير (١) – أستاذ دار السلطان – يتضمن ذكر علي من مصر وغيرها من يسألني مسائل في الاعتقاد أو غيره ، فأجبته بالكتاب على من مصر وغيرها من يسألني مسائل في الاعتقاد أو غيره ، فأجبته بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة » (٢) ثم طلبوا منه أن يملي عقيدته فأملاها ، من اللأمير والحاضرين : « أنا أعلم أن أقواما يكذبون علي كما قد كذبوا علي مرة (٣) ، وإن أمليت الاعتقاد من حفظي ربما يقولون : كتم بعضه ، أو داهن مرة (٣) ، وإن أمليت الاعتقاد من حفظي ربما يقولون : كتم بعضه ، أو داهن

<sup>(</sup>۱) هو : بيبرس البرجي الجاشنكير ، تسلطن سنة ۷۰۸ هـ ، كان يعتقد في نصر المنبجي ولذلك آذوا ابن تيمية زمن سلطنته . وقتل سنة ۷۰۹ هـ لما رجع الناصر إلى السلطنة ، انظر البداية والنهاية (۱۲/۵ ) ، والدرر الكامنة ( ۳۲/۳ ) ، والنجوم الزاهرة ( ۲۲۲/۸ ) ، والمنهل الصافي ( ۳۲/۳ ) . (۲۰۸–۲۰۸ ) .

<sup>(</sup>٣) قضية الكذب على ابن تيمية والتزوير عليه أمر مشهور حتى قبل: أنه رجع إلى عقيدة الأشاعرة وأنه كتب ذلك بخطه . وكل ذلك كذب – وليس العجب أن يقع الكذب عليه وإنما العجب أن يقوم مؤرخ ثقة فاضل – كابن حجر العسقلاني – فينقل ترجمته في الدرر الكامنة (  $10 \pm 1$ ) ترجمة مطولة لابن تيمية وينقل عن غيره ويذكر هذه الأمور – التي هي في الحقيقة كذب عليه – ثم يسكت عنها . ومن نماذج الكذب على ابن تيمية : أنه في سنة :  $10 \pm 1$  هـ وقع في يد نائب السلطنة كتاب مزور فيه أن ابن تيمية وجماعة يناصحون التتر ويكاتبوهم ، ثم فُضح المزورون ووجد معهم مسودة الكتاب وعوقبوا . البداية والنهاية (  $10 \pm 1$ ) ، وكذلك وقع الكذب عليه أنه رجع عن عقيدته . =

أو دارى ، فأنا أحضر عقيدة مكتوبة من نحو سبع سنين ، قبل مجيء التتر إلى الشام » (١) فأحضرت العقيدة الواسطية ، وقرئت وتناقشوا فيها . ثم أجلت بعض المباحث منها إلى المجلس الثاني الذي عقد يوم الجمعة بعد الصلاة ثاني عشر رجب ، وفي هذه المرة أخذوا أهبتهم في الاستعداد للمناظرة وأحضروا معهم من يعتبرونه أكبر شيوخهم وهو صفي الدين الهندي (٢) ، فلما اجتمعوا بدأ ابن تيمية الكلام وذكر أن الله أمر بالجماعة والائتلاف ونهانا عن الفرقة والاختلاف ، ثم قال بأسلوب قوي : « وربنا واحد ، وكتابنا واحد ، ونبينا واحد ، وأصول الدين لا تحتمل التفرق والاختلاف ، وأنا أقول ما يوجب الجماعة بين وأصول الدين لا تحتمل التفرق والاختلاف ، وأنا أقول ما يوجب الجماعة بين السلمين وهو متفق عليه بين السلف ، فإن وافق الجماعة فالحمد لله ، وإلا فمن خالفني بعد ذلك كشفت له الأسرار وهتكت الأستار ، وبينت المذاهب الفاسدة ،

<sup>=</sup> انظر : العقود (ص: ٢٠٩،٢٠٧،٢٠٤) ، وحين احتالوا عليه أن يرجع عن عقيدته – بأن يكتب كتابا ثم يمزقوه – فرفض ذلك . ترجمة بقلم خادمه (ص: ٢٧-٢٩) ، وكذلك الكذب عليه في الزعم بأنه أنكر تبديل التوراة ، وأنه طعن في عمر وعلي . القول الجلي (ص: ٢٧،٦٦،٥٧) ، وكذلك الكذب عليه في مسألة شد الرحال العقود (ص: ٣٢٨) ، والبداية والنهاية ( ١٢٣/١٤) ، وكذلك الإخنائي كذب عليه . الرد على الإخنائي (ص: ١٠) ط السلفية . وكذلك الكذب عليه في مسألة النزول . الدرر الكامنة ( ١٦٤/١) ، وابن بطوطة في رحلته (ص: ١١٠) ط الرسالة .

<sup>(</sup>١) العقود ( ص : ٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الهندي ولد سنة ١٤٤ هـ وتوفي سنة ١٧٥ هـ ، وكان من الذين حضروا المجلس الثاني في مناظرة الواسطية ، واستعان به العلماء لزعمهم أنه من محققي المذهب الأشعري لكن كما قال ابن كثير ( البداية : ٣٦/١٤) و ساقيته لاطمت بحرا » . ويذكر ابن تيمية أن الثقة حدثه بعد المناظرة أنه اجتمع به فقال : و قلت لهم : مالك على الرجل اعتراض ، فإنه نصر ترك التأويل ، وقال أنا أختار قول ترك التأويل ، وأخرج وصيته التي أوصى بها وفيها قول ترك التأويل . لكن يبدو أن الصفي رجع فإنه ألف و الرسالة التسعينية في الأصول الدينية » نصر فيها مذهب الأشاعرة وقال في أولها و أما بعد فهذه رسالة مشتملة على تسعين مسألة من مسائل أصول الدين ألفتها لما رأيت طلبة أهل الشام المحروس مقبلين على تحصيل هذا الفن بعد ما جرى من الفتنة المشهورة بين أهل السنة والجماعة ، وبين بعض الحنابلة ... » ( التسعينية للأرموي الهندي ورقة ٢ مخطوطة ) .

انظر في ترجمته : البداية والنهاية ( ٢٥/١٤ ) ، وطبقات السبكي ( ١٦٢/٩ ) ، والوافي ( ٣٣٩/٣ ) ، ونزهة الخواطر ( ١٣٥/٢ ) ، وتاريخ الصالحية ( ١٦٧/١ ) ، وطبقات الأسنوي ( ٣٤/٢ ) ، والبدر الطالع ( ١٨٧/٢ ) .

التي أفسدت الملل والدول ، وأنا أذهب إلى سلطان الوقت على البريد ، وأعرفه من الأمور ما لا أقوله في هذا المجلس فإن للسلم كلاما وللحرب كلاما » (١) . ثم جرى نقاش حول عدة قضايا حول الكلام ، والتجسيم ، والاشتراك والتواطؤ في الصفات ، وحديث الأوعال ، وكان ابن تيمية الشيخ والمرجع فإذا تكلم لم يستطيعوا رد كلامه وأدلته . وانتهى هذا المجلس ورجع تقي الدين إلى بيته معززاً مكرماً (٢) .

ثم عقد المجلس الثالث في سابع شعبان بالقصر ، واجتمع الجماعة على الرضى بالعقيدة ، وعزل القاضي ابن صصري (7) نفسه بسبب كلام سمعه من كال الدين ابن الزملكاني (1) ، ثم جاء مرسوم السلطان بإعادته إلى منصبه و في الكتاب : « إنا كنا سمعنا بعقد مجلس للشيخ تقي الدين ابن تيمية ، وقد بلغنا ما عقد له من المجالس وأنه على مذهب السلف وإنما أردنا بذلك براءة ساحته مما نسب إليه » (0) .

وكان سبب هذه المناظرات – حول الواسطية – وأمر السلطان بذلك ما قام به ابن تيمية – أول هذا العام ٧٠٥ هـ – من غزو الروافض والنصيرية في الكسروان ، ثم بعد ما قام في جمادي الأولى من مناظرة الأحمدية المتصوفة وإنكاره عليهم ،

<sup>(</sup>١) العقود ( ص : ٣٣٣–٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : البداية والنهاية ( ٣٧/١٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) قاضي القضاة نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن سالم ابن صصرى الشافعي ولد
 سنة ٦٥٥ هـ ، وتوفي سنة ٧٢٣ هـ ، انظر : البداية والنهاية ( ١٠٦/١٤ ) ، وطبقات السبكي ( ٢٠/٩ ) .

<sup>(</sup>٤) هو : محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكاني ، قاضي القضاة ، ولد سنة ٦٦٧ هـ وتوفي سنة ٧٢٧ هـ - وهي قاضي قضاة حلب - فجاء الأمر بالذهاب إلى مصر ليتولى قضاء القضاة في الشام وكان من نيته أن يؤذي شيخ الإسلام إذا رجع - بسبب ما بينهما حول مسألة الزيارة - فدعا عليه شيخ الإسلام فمات ببلبيس قبل وصوله إلى القاهرة .

انظر : البداية والنهاية ( ١٣١/١٤ ) ، والمدرر الكامنة ( ١٩٢/٤ ) ، والوافي ( ٢١٤/٤ ) ، وفوات الوفيات ( ٧/٤ ) ، وطبقات السبكي ( ١٩٠/٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : البداية والنهاية ( ٣٧/١٤ ) .

وإلزامهم بالشرع وأن من خرج عليه ضربت عنقه ، ثم ظهر الشيخ نصر المنبجي (1) – في مصر – وشاع أمره وميوله نحو المتصوفة ، فأرسل إليه ابن تيمية بالإنكار عليه ، فأغرى الشيخ نصر القضاة والعلماء في مصر ، وقال : إنه سيىء العقيدة مبتدع معارض للفقراء وغيرهم ، وطعنوا فيه عند السلطان ، ولا يبعد أن يكون الروافض قد برطلوا – أي ارتشوا – عليه فورد مرسوم السلطان بمساءلته عن عقيدته فعقدت له تلك المجالس في رجب (7) .

ولكن المنبجي لم يرض بما انتهت إليه المجالس ، فعمد بأسلوب آخر إلى السعى لدى السلطان لامتحان ابن تيمية مرة أخرى .

### ٣ – محنته وذهابه إلى مصر :

لم يقتنع نصر المنبجي بما انتهى إليه المرسوم السلطاني الأول ، فسعى إلى السلطان الجاشنكير – الذي كان يعتقد في نصر – فاجتمع به مع طائفة من علماء مصر « فأوهمه الشيخ نصر أن ابن تيمية يخرجهم من الملك ويقيم غيرهم ، وأنه مبتدع ، فورد مرسوم السلطان إلى دمشق بإحضار ابن تيمية إلى مصر  $(^{7})$  في خامس شهر رمضان سنة 0.7 هـ فلما طلب إلى الديار المصرية مانع نائب الشام وقال : قد عقد له مجلسان بحضرتي ، وحضرة القضاة والفقهاء وما ظهر عليه شيء ، فقال الرسول لنائب دمشق : أنا ناصح لك ، وقد قيل : إنه يجمع الناس عليك ، وعقد لهم بيعة ، فجزع من ذلك وأرسله إلى القاهرة على البريد »  $(^{2})$  ،

<sup>(</sup>۱) هو: نصر بن سليمان ، أبو الفتح المنبجي ، توفي سنة ۷۱۹ هـ ، وكان الجاشنكير – السلطان يعتقد فيه – وكان يغالي في محبة ابن عربي الصوفي ، أنشأ له زاوية خارج باب النصر وصار يتعبد فيها ويتردد عليه فيها الأكابر ، ثم مات ودفن فيها . انظر : البداية والنهاية ( ٩٥/١٤ ) ، والدرر الكامنة ( ٥/٥٥ ) ، وطبقات الأولياء لابن الملقن ( ص : ٤٧٧ ) ، والخطط للمقريزي ( ٤٣٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الكواكب ( ص : ١٢٧-١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٣) وكان المرسوم بالكشف عما جرى في محنته الأولى أيام نيابة جاغان وولاية القاضي إمام الدين القزويني – حول الحموية – سنة ٢٩٨ هـ ، وموضوع المناظرة الأول والأخير واحد هو الصفات ولكن القصد إيهام الناس اختلاف الموضوع بالإحالة على ما كان قبل سنين وإلا فالمناظرات بسبب المرسوم الذي قبل انتهت قبل قليل من ورود هذا المرسوم .

<sup>(</sup>٤) الكواكب (ص: ١٢٨).

ويقال : إن النائب أشار على الشيخ بترك التوجه إلى مصر ، وأنه يكاتب في ذلك فامتنع الشيخ من ذلك و لم يقبل ، وذكر أن في توجهه إلى مصر مصالح كثيرة (١).

ولما توجه ابن تيمية إلى مصر – ازدحم الناس لوداعه وكان يوما مشهودا و فلما كان يوم الخميس ٢٢ رمضان وصل مع القاضي ابن صصري إلى القاهرة ، وفي ثاني يوم بعد صلاة الجمعة جمع القضاة وأكابر الدولة في القاعة لمحفل ، وادعى عليه القاضي ابن مخلوف المالكي (٢) أنه يقول بالاستواء وأن الله يتكلم بحرف وصوت ، فأخذ ابن تيمية في حمد الله والثناء عليه ، فقيل له : أجب ، ماجئنا بك لتخطب ، فقال : ومن الحاكم في ، فقيل له القاضي المالكي ، قال : كيف يحكم في وهو خصمي ؟ وغضب غضباً شديداً وانزعج ، فحبس في برج مرسما (٣) عليه أياما ، وفي ليلة عيد الفطر نقل إلى الحبس المعروف بالجب (١) كاملاً وقرى؟ تقليد في الشام ومصر بالحط على ابن تيمية ومخالفته في العقيدة ، كاملاً وقرى؟ تقليد في الشام ومصر بالحط على ابن تيمية ومخالفته في العقيدة ، في ليلة عيد الفطر سنة ٢٠٧ هـ اجتمع نائب السلطنة سيف الدين سلار (٥) أمور وأن يرجع عن بعض العقيدة ، فأرسلوا إليه من يحضره ليتكلموا معه فأني أن يحضر ، وتكرر إليه الرسول ست مرات وصمم على عدم الحضور فطال عليهم أمور وأن يرجع عن بعض العقيدة ، فأرسلوا إليه من عدم الحضور فطال عليهم أن يخطر ، وتكرر إليه الرسول ست مرات وصمم على عدم الحضور فطال عليهم أن يخطر ، وتكرر إليه الرسول ست مرات وصمم على عدم الحضور فطال عليهم أن يخطر ، وتكرر إليه الرسول ست مرات وصمم على عدم الحضور فطال عليهم أن يخطر ، وتكرر إليه الرسول ست مرات وصمم على عدم الحضور فطال عليهم أن يخطر ، وتكرر إليه الرسول ست مرات وصمه على عدم الحضور فطال عليهم أن يخطر ، وتكرر إليه الرسول عن غير شيء .

<sup>(</sup>١) انظر : العقود الدرية ( ص : ٢٤٩ ) ، والبداية والنهاية ( ٣٧/١٤ ) .

 <sup>(</sup>۲) علي بن مخلوف بن ناهض بن مسلم النويري المالكي قاضي القضاة – ولد سنة ٦٣٤ هـ وتوفي سنة ١٦٨ هـ ، انظر : توشيح الديباج للقرافي ( ص : ١٦٢ ) ، طـ دار الغرب – والبداية والنهاية ( ٩٠/١٤ ) ، والدرر الكامنة ( ٢٠٢/٣ ) .

 <sup>(</sup>٣) الترسيم معناه تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه ، ويكون في السجن غالبا ، والبرج
 أحد السجون في القاهرة – وكان الذي سجن فيه ابن تيمية بحارة الديلم في القاهرة ، انظر نظم دولة سلاطين المماليك – النظم السياسية ( ص : ١٣٦ ) ، والسلوك ( ١٨/٢ ) .

 <sup>(</sup>٤) سجن ( الجب ) كان بالقلعة ، وكان يحبس فيه الأمراء وكان مهولا مظلما ، كريه الرائحة
 يقاسي المسجون فيه ما هو كالموت وأشد منه . انظر : الخطط ( ٢١٣/٢ ) ط بولاق .

<sup>(</sup>٥) كان نائبا للسلطنة سنة ٦٩٨ هـ ، ثم قتل سنة ٧١٠ هـ ، انظر : البداية والنهاية (١٤/٨٥-٥٩) .

ثم طلب أخوا الشيخ إلى نائب السلطنة في ذي الحجة سنة ٧٠٦ هـ وحضر ابن مخلوف وجرت مناقشات بين عبد الله شرف الدين وبين القاضي المالكي فظهر عليه وخطأه في مواضع (١) ، وفي صفر سنة ٧٠٧ هـ اجتمع القاضي بدر الدين ابن جماعة (٢) بالشيخ تقي الدين في دار الأوحدي بالقلعة وطال بينهما الكلام في غير نتيجة (٣) .

فلما كان في ربيع الأول من سنة ٧٠٧ هـ دخل الأمير حسام الدين: مهنا بن عيسى ملك العرب (٤) إلى مصر ، وحضر بنفسه إلى الجب وأقسم على الشيخ تقي الدين ليخرجن ، فلما خرج أقسم عليه ليأتين معه إلى دار سلار ، فاجتمع بعض الفقهاء وجرت بحوث ثم بات الشيخ في دار نائب السلطنة سلار ، ثم اجتمعوا بعد ذلك مرة أخرى بمرسوم من السلطان – ولم يحضر القضاة – ولما طلبوا للحضور اعتذروا بعضهم بالمرض وبعضهم بغيره ، والحقيقة أنه كان هروبا من مناقشة ابن تيمية فقبل نائب السلطنة عذرهم و لم يكلفهم الحضور بعد أن رسم السلطان بحضورهم أو بفصل المجلس على خير . وبات الشيخ عند نائب السلطنة ثم جاء حسام الدين بن مهنا يريد أن يستصحب معه الشيخ تقي الدين إلى دمشق ، فأشار سلار بأن يقيم الشيخ عنده بمصر ليرى الناس فضله .

<sup>(</sup>١) انظر : البداية والنهاية ( ٤٣/١٤ ) ، والعقود ( ص : ٢٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة ، قاضي القضاة ، ولد سنة ٦٣٩ هـ وتوفي سنة ٧٣٣ هـ ، انظر : طبقات السبكي ( ١٣٩/٩ ) ، وطبقات المفسرين ( ٤٨/٢ ) ، والدرر الكامنة ( ٣٦٧/٣ ) ، والأنس الجليل ( ١٨/٢ ) ، وطبقات ابن قاضي شهبة ( ٣٦٩/٢ ) ، والوافي ( ١٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : البداية والنهاية ( ٤٥/١٤ ) ، والعقود ( ص : ٢٥٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في القرن السادس صارت منطقة الجزيرة وبادية الشام مكانا لكثير من البدو فنشأت إمارات متفرقة – يسمون أمراء العرب ، ثم برزت أسرة آل مهنا بن عيسى ، ابن آل فضل ، يرجعون إلى ربيعة وصاروا في الأخير يتولون الإمرة من سلاطين مصر ، ولذلك لما برزت هذه الأسرة سمي أميرها ملك العرب ، – كانت لمهنا علاقة قوية بالسلطان الناصر قلاوون الذي كان مشغوفا بالخيل وجمع النادر منها وكان مهنا يحضر له العدد الكثير ، انظر : الخطط ( ٢٥٥/٢ ) . والذي يلفت الانتباه ويحتاج إلى بحث كيف توطدت الصلة بين آل مهنا وابن تيمية إلى حد أن يأتي إليه في السجن ويقسم عليه أن يخرج ؟ . انظر عن قبلة آل مهنا ونسبها ودورها في الأحداث : مسالك الأبصار – قطعة عن قبائل العرب – قبيلة آل مهنا ونسبها ودورها في الأحداث : مسالك الأبصار – قطعة عن قبائل العرب – (ص : ١١٢-١٣٦٢ ) ، وصبح الأعشى ( ٢٠٣/٤ ) ، وتاريخ ابن خلدون ( ٢٥/١٥ ) ط بولاق ، =

وكتب ابن تيمية كتابا إلى الشام يتضمن ما وقع له ، وكان مدة مقامه في الجب ثمانية عشر شهراً ، وفرح الناس بخروجه فرحاً شديداً . ثم تفرغ للتدريس والإفتاء (١) .

أما أهل الشام فكانوا يتابعون ما يجري للشيخ ويتألمون لما وقع له ، حتى إنه لما جاء خطاب من الشيخ وهو في الجب إلى دمشق أخبر نائب السلطنة في الشام فأرسل في طلبه فقرى؟ على الناس ، وجعل النائب يشكر الشيخ ويثني على علمه (٢) .

### ٤ - محنته مع الصوفية في مصر :

بقي ابن تيمية في مصر – بعد خروجه من السجن – يعلم الناس ويفتيهم ويذكر الله ويدعو إليه ، ويتكلم في الجوامع بتفسير القرآن بعد صلاة الجمعة إلى العصر ، ولما كان كثيرا ما يتطرق إلى جوانب عديدة في العقيدة منها ما له مساس بأحوال الصوفية وبدعهم ، إضافة إلى أن خصمه نصرا المنبجي لم ينل – وهو المقدم عند الجاشنكير – ما أراد من إيذاء ابن تيمية ، بل انعكس الأمر وصار ما جرى له سببا في شهرته وإكباب الناس على الاجتماع به والاستفادة من علومه ليلاً ونهاراً .

فجاء الأسلوب هذه المرة من نصر المنبجي وابن عطاء الله السكندري (<sup>٣)</sup> بإثارة أتباعهم من المتصوفة فاجتمع خلق كثير منهم من أهل الخوانق والربط والزوايا واتفقوا على أن يشكوا الشيخ إلى السلطان ، فطلع منهم خلق كثير إلى القلعة وكانت لهم ضجة شديدة لفتت انتباه السلطان ، فقيل له هؤلاء قد جاءوا من أجل ابن تيمية يشكونه ويقولون : إنه يسب مشايخهم ، واستعانوا عليه بالأمراء وغيرهم .

<sup>=</sup> وانظر عشائر الشام: أحمد وصفى زكريا (ص: ٨٩)وما بعدها.

<sup>(</sup>١) انظر : العقود ( ٢٥٦–٢٥٦ ) ، و( ص : ١٣١ ) ، والبداية والنهاية ( ١٥/١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : البداية والنهاية ( ٤٣/١٤ ) ، والعقود ( ص : ٢٥١ ) .

 <sup>(</sup>٣) هو: أحمد بن محمد بن عطاء الله السكندري الشاذلي ، توفي سنة ٧٠٩ هـ ، انظر : الديباج المذهب ( ٢٣/٩ ) ، والدرر الكامنة ( ١٩١/١ ) ، وطبقات السبكي ( ٢٣/٩ ) ، وشجرة النور ( ٢٠٤/١ ) .

وكان ذلك في شوال سنة ٧٠٧ هـ ، فأمر بأن يعقد له مجلس فعقد له مجلس يوم الثلاثاء ١٠ شوال ٧٠٧ هـ ، وظهر من علم الشيخ وشجاعته وقوة قلبه الشيء الكثير ، فادعى عليه ابن عطاء بأشياء لم يثبت عليه منها شيء ، ثم جاء الأمر من الدولة أن يخير بين ثلاثة أشياء ، إما أن يسير إلى دمشق ، أو الإسكندرية بشروط أو الحبس ، فاختار الحبس ، ثم دخل عليه جماعة في السفر إلى دمشق ملتزما ما شرط فأجاب أصحابه إلى ما اختاروه جبرا لخواطرهم ، ثم لما سافر ليلة ١٨ شوال ، رد من الطريق وقيل : إن الدولة لا ترضى إلا الحبس ، واستناب ابن جماعة بعض القضاة أن يحكموا فيه بالحبس فامتنع أحدهم وتحير الآخر ، فلما رأى الشيخ توقفهم في حبسه قال : أنا أمضي إلى الحبس وأتبع ما تقتضيه المسلحة ، فأرسل إلى حبس القضاة وأذن له بأن يكون معه من يخدمه ، فبقي الشيخ في السجن يُستفتى في الأمور المعضلة ويجتمع الناس به ليلا ونهارا ، وكان له دور عظيم في توجيه المحابيس وإصلاح أحوالهم حتى صار له منهم تلاميذ يختارون الشيخ بالقاهرة بدار ابن شقير وأكب الناس على الاجتماع به ليلا ونهارا حتى الشيخ بالقاهرة بدار ابن شقير وأكب الناس على الاجتماع به ليلا ونهارا حتى دخلت سنة ٧٠٨ هـ (٢)

## نقله إلى ثغر الاسكندرية :

لا كثر اجتماع الناس به وترددهم عليه ساء ذلك أعداءه وحصرت صدورهم وصاحب ذلك تطور سياسي فقد تسلطن الجاشنكير – حين خرج الناصر إلى الكرك مكرها بسبب كف يده عمليا عن السلطة (7) – وكان بيعة الجاشنكير في 77 شوال 70 هـ – وكان ابن تيمية وهو يعلم خفايا الأحداث وقصة ذهاب الناصر إلى الكرك – ينال من الجاشنكير ومن شيخه نصر ويقول:

<sup>(</sup>١) انظر : البداية والنهاية ( ٤٥/١٤ ) ، والعقود ( ص : ٢٦٧ ) وما بعدها ، والكواكب ( ١٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : البداية والنهاية ( ٤٦/١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) لقد زور على السلطان كتاب يتضمن عزل نفسه فأثبت ذلك القضاة في مصر ، وليس ذلك صحيحا ، انظر : البداية والنهاية ( ٤٨/١٤ ) ، وانظر : تحقيقا علميا ودراسة للموضوع في : التاريخ السياسي لشرق الأردن في العصر المملوكي ( ص : ١٥٤ ) وما بعدها .

« زالت أيامه وانتهت رياسته وقرب انقضاء أجله ويتكلم فيه وفي ابن عربي وأتباعه » (١) ، فقرروا أن يسيروه إلى الإسكندرية كهيئة المنفى لعل أحدا من أهلها – وفيهم بقايا المتفلسفة والمتصوفة والغلاة – أن يقتله ، ومنعوا أن يذهب أحد من أصحابه معه ، يقول خادمه : فلما كان بعد العصر - وقد جاء الأمر بنقله إلى الاسكندرية – وقفت أبكى ، فقال لي الشيخ لا تبك ، ما بقيت هذه المحنة تبطىء. وركب على باب الحبس؟ قال له إنسان: يا سيدي هذا مقام الصبر، فقال له : بل هذا مقام الحمد والشكر ، والله إنه نازل على قلبي من الفرح والسرور شيء لو قسم على أهل الشام ومصر لفضل عنهم ، ولو أن معي في هذا الموضع ذهبا وأنفقته ما أديت عشر هذه النعمة التي أنا فيها » (٢) ، و لما ركب الشيخ – وقد منع أحد أن يصحبه – قال ابن تيمية لخادمه إبراهم : « يا إبراهم انزل الشام وقل لأصحابنا ، وحق القرآن – ثلاث مرات – ما بقيت هذه المحنة تبطيُّ وتنفرج قريبا فوق ما في النفوس ، ويقلب الله مملكة بيبرس أسفلها أعلاها ، وليجعلن الله أعز من فيها أذل من فيها » <sup>(٣)</sup> . وكان ذهابه في نهاية شهر صفر سنة ٧٠٩ هـ وأقام بثغر الإسكندرية في برج مليح واسع والناس يترددون عليه وقد لحق به بعض أصحابه ، وفي رسالة كتبها أخو الشيخ شرف الدين إلى أخيه بدر الدين في الشام يقول فيها: « فنحن والجماعة في نعم الله الكاملة ومننه الشاملة التي تفوق العد والإحصاء ... فمنها : نزل الأخ الكريم بالثغر المحروس ، فإن أعداء الله قصدوا بذلك أمورا يكيدون بها الإسلام وأهله ، وظنوا أن ذلك يحصل عن قريب ، فانقلبت عليهم مقاصدهم الخبيثة المعلومة ، وانعكست من كل الوجوه ، وأصبحوا وما زالوا عند الله وعند العارفين من المؤمنين سود الوجوه يتقطعون حسرات وندما على ما فعلوه ، وأقبل أهل الثغر أجمعون إلى الآخ ، متقبلين لما يذكره وينشره من كتاب الله وسنة رسوله والحط والوقيعة في أعدائهما من أهل البدع

<sup>(</sup>١) انظر : البداية والنهاية ( ٤٩/١٤ ) ، وقد جرت في هذه الأثناء أحداث ووساطات من الشيخ الدباهي الذي جاء من دمشق ، ومن المشايخ التدامرة ، وفيها أحداث عجيبة . انظر ترجمته بقلم خادمه ( ص : ٢٤ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) ناحية من حياة شيخ الإسلام بقلم خادمه إبراهيم أحمد الغباشي ( ص : ٣٢،٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ( ص : ٣٢-٣٣ ) .

والضلالات والكفر والجهالات ، خصوصا أخبث الملاحدة والاتحادية ثم الجهمية . واتفق أنه وجد بها إبليس إلحادهم قد باض وفرخ ، ونصب بها عرشه ودوح ، وأضل بها فريقي السبعينية والعربية (١) ، فمزق الله بها بقدومه الثغر جموعهم شذر مذر ، وهتك أستارهم وكشف رمز إلحادهم وأسرارهم وفضحهم ، واستتاب جماعات منهم وتوّب رئيسا من رؤسائهم ، وصنف هذا التائب كتابا في كشف كفرهم وإلحادهم » (٢) .

وبقى الشيخ في الإسكندرية ثمانية أشهر ، فلما رجع السلطان الناصر إلى الحكم وقدم إلى مصر يوم عيد الفطر سنة ٧٠٩ هـ لم يكن له دأب إلا طلب الشيخ ابن تيمية من الإسكندرية ، فوجه إليه في ثاني يوم من شوال فقدم الشيخ في ثامن هذا الشهر – وفي الإسكندرية خرج خلق يودعونه – فاجتمع السلطان يوم الجمعة في مجلس فيه القضاة والفقهاء ، وقد زالت دولة الجاشنكير وأتباعه ، وعرض الناصر على ابن تيمية أن ينتقم له من أعدائه ولكنه رفض ذلك ، وهنا يسجل للشيخ موقف عظيم ومعرفة بواقع الأمر ، فالناصر لما عرض عليه أن يفتيه في قتل بعض الفقهاء والقضاة كان يريد أن ينتقم منهم بسبب موقفهم منه لما تسلطن الجاشنكير ، ففطن ابن تيمية لمراده وأخذ يعظم القضاة والعلماء وينكر أن ينال أحدا منهم سوء ، وقال له : إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم ، فقال له : إنهم قد آذوك وأرادوا قتلك مرارا فقال الشيخ : من آذاني فهو في حل ومن آذی الله ورسوله فالله ينتقم منه وأنا لا أنتصر لنفسى ، وما زال به حتى حلم عنهم السلطان وصفح (٣) ، وإنه لموقف عظم ينبغي أن يتفكر فيه العلماء مرارا ، إذ كثيرا ما تأتي بعض القضايا مما لها وجه في الشرع ولكن الحكام يحرصون عليها لا لأجل ذاتها واتباعا للشرع فيها ، وإنما لأنها تخدم أغراضا أخرى لهم ، والدليل على ذلك أنهم لا يرجعون إلى الشرع دائما وإنما عند الحاجة .

<sup>(</sup>١) نسبة إلى ابن سبعين وابن عربي .

<sup>(</sup>٢) العقود ( ص : ۲۷۳–۲۷۵ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : البداية والنهاية ( ٥٣/١٤ ) ، والعقود ( ص : ٢٧٨-٢٨٦ ) .

ثم أقام ابن تيمية في القاهرة إلى سنة ٢١٧ هـ يفتي ويدرس ويؤلف والناس والأكابر يترددون عليه ، وكتب إلى أقاربه بدمشق يقول : « والحق دائما في انتصار وعلو وازدياد ، والباطل في انخفاض وسفال ونفاد ، وقد أخضع الله رقاب الخصوم وأذلهم غاية الذل ، وطلب أكابرهم من السلم والانقياد ما يطول وصفه . ونحن – ولله الحمد – قد اشترطنا عليهم في ذلك من الشروط ما فيه عز الإسلام والسنة ، وانقماع الباطل والبدعة ، وقد دخلوا في ذلك كله وأقنعنا حتى يظهر والسنة ، وانقماع الباطل والبدعة ، وقد دخلوا في ذلك كله وأقنعنا حتى يصير المشروط معمولا والمذكور مفعولا ، ويظهر من عز الإسلام والسنة المخاصة المشروط معمولا والمذكور مفعولا ، ويظهر من عز الإسلام والسنة المخاصة والعامة ما يكون من الحسنات التي تمحو سيئاتهم ، وقد أمد الله من الأسباب التي فيها عز الإسلام والسنة وقمع الكفر والبدعة بأمور يطول وصفها في كتاب » .

« وكذلك جرى من الأسباب التي هي عز الإسلام وقمع اليهود والنصارى بعد أن كانوا قد استطالوا وحصلت لهم شوكة ، وأعانهم من أعانهم على أمر فيه ذل كبير من الناس ، فلطف الله باستعمالنا في بعض ما أمر الله به ورسوله وجرى في ذلك مما فيه عز المسلمين وتأليف قلوبهم ، وقيامهم على اليهود والنصارى وذل المشركين وأهل الكتاب مما هو من أعظم نعم الله على عباده المؤمنين ، ووصف ذلك يطول ، وقد أرسلت إليكم كتابا أطلب ما صنفته في أمر الكنائس وهي كراريس بخطي ... » (١) .

وكتب الشيخ – إلى والدته – كتابا يمتلىء رقة وحنانا ويعتذر لها عن بقائه في مصر ، وعدم عودته إلى الشام ومما قاله لها : « وتعلمون أن مقامنا الساعة في هذه البلاد إنما هو لأمور ضرورية متى أهملناها فسد علينا أمر الدين والدنيا ولسنا والله مختارين للبعد عنكم ، ولو حملتنا الطيور لسرنا إليكم ، ولكن الغائب عذره معه ، وأنتم لو اطلعتم على باطن الأمور ، فإنكم ولله الحمد ما تختارون الساعة إلا ذلك ، ولم نعزم على المقام والاستيطان شهرا واحدا ، بل كل يوم نستخير الله لنا ولكم ، وادعوا لنا بالخيرة ... » (٢).

<sup>(</sup>١) العقود ( ص : ٢٨٤–٢٨٥ ) .

<sup>(</sup>٢) العقود ( ص : ٢٥٧-٢٥٧ ) ، ومجموع الفتاوي ( ٤٩/٢٨ ) .

وجرت على الشيخ بعض الأحداث في مصر (١) ، ثم لما كانت سنة ٧١٢ هـ خرج لجهاد التتر صحبة الجيش المصري ، فلما وصلوا إلى عسقلان توجه إلى بيت المقدس لأنه علم أن التتار رجعوا إلى بلادهم فتحقق من عدم الغزاة ، وأقام في القدس أياما ، ثم قدم إلى دمشق أول ذي القعدة سنة ٧١٢ هـ ، ثم استقر في دمشق زمنا طويلاً تفرغ فيه للتأليف وكتابة الرسائل ، وكانت من أخصب فترات عمره التي ألف فيها كثيرا من كتبه (٢) .

# ٣ - محنته بسبب ( الطلاق ) :

كان استقرار ابن تيمية في دمشق بعد عودته من مصر - كما يشير مترجموه - عاملا على تفرغه للبحث والتنقيب في مسائل العقيدة ، والأحكام ، وكان من نتيجة ذلك ترجيحه في بعض مسائل الأحكام ما يخالف فقهاء عصره ، ومن هذه المسائل مسألة الحلف بالطلاق هل يكون طلاقا إذا حنث فيه كما يرى الجمهور ، أم يكون يمينا إذا كان القصد به اليمين كما رجحه ابن تيمية وصار يفتي فيه ، ومسألة اعتبار الثلاث بكلمة واحدة طلاقا رجعيا ، وكان لمنزلة الشيخ ومكانته عند الناس أبعد الأثر في ظهور وانتشار مثل هذه الفتاوى والاقتناع بها ، بل ومناقشة من يعارضها ولو كان من العلماء .

فاجتمع جماعة من كبار العلماء إلى القاضي الحنبلي شمس الدين بن مسلم الحنبلي وكلموه في أن يكلم الشيخ وأن يشير عليه بترك الإفتاء في الحلف في الطلاق، فقبل الشيخ ابن تيمية إشارته ونصيحته وترك الإفتاء بها وكان ذلك في منتصف ربيع الآخر سنة ٧١٨ هـ، فلما كان يوم السبت مستهل جمادى الأولى من هذه السنة

<sup>(</sup>١) منها قيام جماعة من الغوغاء عليه بجامع مصر في ٤ رجب ٧١١ هـ وانتصرت الحسينية له حتى كادوا أن يبطشوا بالذين آذوه و لم ينصرفوا إلا بعد مناقشة الشيخ لهم وأمرهم بالانصراف وأن الحق له وليس لهم ، انظر : العقود ( ص : ٧٨٥ ) وما بعدها ، وبعد أيام أوذي من فقيه يقال له المبدى ، وحضر جماعة من الجند للانتصار للشيخ ، ثم تراجع الفقيه وشفع فيه جماعة . العقود ( ص : ٢٨٩ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: البداية والنهاية ( ١٦٧/١٤) ، والعقود ( ص : ٣٢١ ) . فقد ذكر أن أن يخ بعد عودته
 إلى دمشق لم يزل ملازما لـ « نشر العلم وتصنيف الكتب وإفتاء الناس بالكلام والكتابة المطولة وغيرها » .

جاء الأمر من السلطان بالمنع من الفتوى فيها ، وأمر بعقد مجلس في ذلك فعقد يوم الاثنين ثالث الشهر المذكور ، والفصل على ما أمر به السلطان ونودي بذلك في البلد من الغد .

ثم إن ابن تيمية عاد إلى الإفتاء بذلك وقال لا يسعني كتمان العلم ، فلما كان يوم الثلاثاء ٢٩ رمضان سنة ٢١٩ هـ جمع القضاة وقرئ كتاب السلطان وفيه فصل يتعلق بالشيخ ابن تيمية بسبب الفتوى وأحضر وعوتب على فتياه ، وأكد عليه في المنع من ذلك ، ولكن الشيخ لم يمتنع بل عاد إلى الإفتاء بذلك . فلما كان يوم ٢٢ رجب سنة ، ٧٧ هـ عقد مجلس بدار السعادة حضره النائب والقضاة وجماعة من المفتين وحضر الشيخ وعاودوه في الإفتاء وعاتبوه ، وحكموا بحبسه في القلعة فبقي فيها خمسة أشهر وثمانية عشر يوما ، ثم ورد مرسوم السلطان بإخراجه فأخرج منها يوم الاثنين – يوم عاشوراء – سنة ٧٢١ هـ (١) . ثم تفرغ للعلم والتدريس والإفتاء .

## ٧ - محنته بسبب فتواه في « شد الرحال إلى القبور » :

وهذه المحنة من أعظم المحن التي مرت على الشيخ وعلى أتباعه والذي يبدو أن أعداء الشيخ والحاقدين عليه والحاسدين له لم يجدوا في مسألة الطلاق – كل ما يأملونه – وإن كان قد سجن بسببها الشيخ ابن تيمية ، فصاروا يبحثون وسيلة وقضية أخرى يدخلون من خلالها على إيذاء شيخ الإسلام وأتباعه ، فعثروا على فتوى له – منذ سبع عشرة سنة – حول شد الرحال وإعمال المطي إلى قبور الأنبياء والصالحين ، ومنها قبر النبي – عيالة – ، وكانت الفتوى تتضمن ذكر القولين الواردين وترجيح أحدهما – وهو التحريم – مع الأدلة على ذلك .

ففرحوا بذلك وكثر الكلام حولها ، واشتد الأمر ، يقول ابن عبد الهادي : « وكان للشيخ في هذه المسألة كلام متقدم أقدم من الجواب المذكور بكثير ذكره

<sup>(</sup>۱) انظر : العقود ( ص : ۳۲۰–۳۲۷ ) ، والبداية والنهاية ( 40/10 ، 90-90 ) ، والكواكب ( 150-157 ) .

في كتاب ( اقتضاء الصراط المستقيم ) (١) وغيره ، وفيه ما هو أبلغ من هذا الجواب الذي ظفروا به ، وكثر الكلام ، والقيل والقال بسبب العثور على الجواب المذكور ، وعظم التشنيع على الشيخ ، وحرف عليه ، ونقل عنه ما لم يقله ، وحصل فتنة طار شررها في الآفاق واشتد الأمر ، وخيف على الشيخ من كيد القائمين في هذه القضية بالديار المصرية والشامية وكثر الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله تعالى ، وضعف من أصحاب الشيخ من كان عنده قوة ، وجبن منهم من كانت له همة . وأما الشيخ – رحمه الله – فكان ثابت الجأش قوي القلب ، وظهر صدق توكله واعتاده على ربه ) (٢) .

وفي يوم الاثنين ٦ شعبان سنة ٧٢٦ هـ جاء مرسوم السلطان بإقامته في القلعة (٦) فأحضر له مركوب وسار إليها ، وأخليت له فيها قاعة حسنة أجرى عليها الماء ، وأقام معه أخوه زين الدين يخدمه بإذن السلطان ، ويلاحظ ما يلي :

أ – سرور شيخ الإسلام العظيم بذلك ، وقال : أنا كنت منتظرا ذلك ، وهذا فيه خير عظيم .

ب - مع أن الأمر السلطاني جاء بحبس شيخ الإسلام فقط ، إلا أن نائب السلطنة وقاضي القضاة أصدروا أمرهم بحبس جماعة من أصحاب الشيخ والتضييق عليهم ، بل عزر جماعة منهم على دواب ونودي عليهم ، ثم أطلقوا سوى ابن القيم الذي بقى في حبس القلعة (٤) ، فما الداعى لذلك وقد حبس شيخ الإسلام .

<sup>(</sup>۱) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم ( ٦٦٥/٢ ) ، إلى آخر الكتاب كله حول القبور والشركيات ايها .

<sup>(</sup>٢) العقود ( ص : ٣٢٨ ) .

<sup>(</sup>٣) هي قلعة دمشق ، وتسمى الأسد الرابضي ، وهي قلعة حصينة ، يمر من عند النهر ، بناها تاج الدولة تتشي سنة ٤٧١ هـ . وبنيت فيها دار الإمارة وصارت مدينة كاملة لكنها محصنة . وفي سنة ٢٩١ هـ أكمل بناء قاعاتها ودورها . انظر نزهة الأنام في محاسن الشام للبدري (ص: ٦٠) ، وخطط الشام ( ٢٧٦/٥ ) ، ومنادمة الأطلال (ص: ٣٩٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : البداية والنهاية ( ١٢٣/١٤ ) ، والعقود ( ص : ٣٣٠ ) .

جـ - أخذ ابن تيمية يؤلف ويكتب وتنتشر رسائله ومنها رده على الإخنائي المسماة « الإخنائية » . ولذلك صدر أمر السلطان قبل وفاة شيخ الإسلام بأشهر باخراج ما عنده من الكتب ، فكان ذلك من أعظم المصائب عليه وصار يكتب رسائله بالفحم (١) .

د - أما علامة الاستفهام هنا فهي : لماذا تغير السلطان الناصر على ابن تيمية بعد تلك العلاقات الكبيرة بينهما في مصر ؟ ومن خلال تتبع الأحداث تتبين أمور لعلها تفي بالجواب :

١ - الكذب والتحريف على الشيخ وعلى فتواه ، حتى حملت عباراته ما لم تحتمل ، يقول ابن عبد الهادي بعد ذكره لنص فتوى شيخ الإسلام : ﴿ وَلمَا ظَفُرُوا فَي دَمَشَقَ بَهِذَا الْجُوابِ كَتَبُوه ، وبعثوا به إلى الديار المصرية ، وكتب عليه قاضي الشافعية : ﴿ قابلت الجُوابِ عن هذا السؤال المكتوب على خط ابن تيمية فصح - إلى أن قال - وإنما المخزى (٢) جعله زيارة قبر النبي - عليه معصية بالاجماع متطوعا بها ﴾ يقول ابن عبد الهادي : هذا كلامه فانظر إلى هذا التحريف على شيخ الإسلام والجواب ليس فيه المنع من زيارة قبور الأنبياء والصالحين ، وإنما ذكر فيه قولين في شد الرحل والسفر إلى مجرد زيارة القبور ... ﴾ (٣) .

٢ - دور القضاة والمفتين في مصر والشام ، الذين بادروا بأن كتبوا وشنعوا
 على ابن تيمية تشنيعا شديدا حتى كتب السلطان بحبسه وكذلك قد يكون للرافضة
 أو الصوفية دور في ذلك .

٣ – بعد السلطان عن ابن تيمية ، ولو كان عنده لعرف حقيقة الأمر ولسمع
 من رأيه وأدلته مباشرة ، ولكنه وهو في مصر إنما يسمع ما يقوله من حوله

<sup>(</sup>۱) انظر : العقود ( ص : ۳٦٣–٣٦٤ ) ، والبداية والنهاية ( ١٣٤/١٤ ) ، والكواكب ( ص : ۱۷۳ ) .

 <sup>(</sup>۲) في العقود: المحرف والتصويب من الكواكب. وفي البداية والنهاية ( ١٣٤/١٤ ) كتبت: المحز.
 (٣) العقود ( ٣٤٠–٣٤٠ ) ، والكواكب ( ص : ١٥٧ ) .

من القضاة فإذا انضاف إلى ذلك ما في المسألة من تحريف على الشيخ ، فلا يبعد أن يأمر السلطان بما أمر ، والدليل على ذلك أن ابن تيمية لما مرض – مرض الوفاة – دخل عليه شمس الدين الوزير بدمشق فاعتذر له والتمس منه أن يحلله فأجابه الشيخ : « إني قد أحللتك وجميع من عاداني وهو لا يعلم أني على الحق ، وقال ما معناه : إني قد أحللت السلطان المعظم الملك الناصر من حبسه إياي ، كونه فعل ذلك مقلدا غيره ، معذور ، أو لم يفعله بحظ نفسه بل لما بلغه ، مما ظنه حقا من مبلغه والله يعلم أنه بخلافه » (١) .

3 — انتصر لشيخ الإسلام علماء بغداد وكتبوا بما يوافق قوله في مسألة شد الرحال وسجلوا ذلك بخطوطهم — نقل بعضها ابن عبد الهادي (7) — بل وكتب علماء بغداد للملك الناصر — مع نفس الأجوبة — كتابا يثنون فيه على ابن تيمية ويستنكرون ما جرى له وكان مما قالوه في خطابهم هذا « أحمد ابن تيمية درة يتيمة يتنافس فيها ، تشترى ولا تباع ، ليس في خزائن الملوك درة تماثلها وتؤاخيها ... وليس يقع من مثله أمر ينقم منه عليه إلا أن يكون أمرا قد لبس عليه ، ونسب إلى ما لا ينسب مثله إليه » (7) كا كتب إلى السلطان كتاب آخر ، ويعلق صاحب الكواكب الدرية بقوله : « قلت والظاهر أن هذه الكتب لم تصل للسلطان الملك الناصر ، إما لعدم من يوصلها أو لموت الشيخ قبل وصولها ، وإلا لظهر لها نتيجة » (3)

# ب - دور ابن تيمية الإيجابي في هذه المحن :

الذين يتعرضون لمثل هذه الابتلاءات والمحن كثيرون ، والرجال الأشداء ذوو الإيمان الصادق هم الذين لا يضعفون أمامها ، وثباتهم وعدم ضعفهم يعتبر نصرا لهم أمام هذه الابتلاءات التي قد تكون مما أجراه الله على يد بعض الظالمين

 <sup>(</sup>١) الأعلام العلية ( ص : ٨٢ ) ، والكواكب ( ص : ١٧٥-١٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : العقود ( ص : ٣٤٧–٣٦٠ ) ، والكواكب ( ص : ١٥٩ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) العقود (ص: ٣٥٧) ، والكواكب (ص: ١٦٩) .

<sup>(</sup>٤) الكواكب (ص: ١٧١).

ليبتلى بهم عباده المؤمنين . فإذا ما تحولت المحنة والابتلاء إلى زيادة في الإيمان وإيجابية في العمل في العلم وثقة تامة بهذه العقيدة التي أوذي من أجلها ، وانطلاقة صادقة في الدعوة إليها ، وتحويل جو المحنة – وما فيها من أذى شخصي ونفسي – إلى خدمة المبدأ الذي يدعو إليه ، إذا ما أصبحت آثار وإيجابية المحنة بهذا المستوى فتلك قمة السموق التي لا يصل إليها إلا القليل من الرجال .

وقد كان شيخ الإسلام من هؤلاء ، فالمحن التي مر بها تحولت بفضل الله وعونه له إلى مواقف إيجابية كان فيها الخير للإسلام والمسلمين والعزة لعقيدة أهل السنة والجماعة التي يدعو إليها : وهذه نماذج من إيجابياته فيها :

١ – اختياره الذهاب إلى مصر – لما جاء طلب السلطان بإشخاصه إلى مصر – وأراد النائب أن يعتذر عنه وأن يبقى في الشام ، ولكن شيخ الإسلام اختار الذهاب وقال : إن فيه مصلحة ، وفعلاً كم كان من الخير والمصلحة في ذهابه إلى هناك ومناقشاته لنفاة الصفات وللصوفية الذين كان خطرهم قد عم وطم .

٢ - ثم وهو ذاهب إلى مصر - ويعلم أن أمامه قضاة يريدون محاكمته يمر في الطريق على مدينة غزة ثم يعقد في جامعها مجلسا علميا عظيما ، فهل كان
 وهو يعقد مجلسه هذا لتعليم الناس وتدريسهم لا يفكر فيما أمامه من سجن وإيذاء ؟ .

٣ - دوره التربوي داخل السجون - إذا كان مع بقية السجناء - كما حدث له في سجنه في مصر بسبب الصوفية ، فإنه لما دخل وجد السجناء مشغولين باللهو واللعب كالنرد والشطرنج مع تضييع الصلوات ، فأنكر عليهم الشيخ ذلك وأمرهم بملازمة الصلاة والتوجه إلى الله بالأعمال الصالحة ، وعلمهم من السنة ما يحتاجون إليه ورغبهم في أعمال الخير ، حتى صار الحبس بالاشتغال بالعلم والدين خيرا من كثير من المدارس والخوانق والربط والزوايا . ومثل ذلك ما حدث له في سجن الإسكندرية .

٤ – اختياره الذهاب إلى الحبس لما اختلف فيه القضاة وتمنعوا في الحكم
 عليه والدولة تريد حبسه ، فاختار أن يذهب بنفسه إلى الحبس دون أن يصدر
 في ذلك حكم قاض .

اختياره للبقاء في مصر بعد الإفراج عنه ومجيء الملك الناصر ، وكان ذلك كما يقول في خطابه لوالدته لأمور ضرورية في الدين والدنيا ، وكان لبقائه في مصر هذه المدة خير كثير في نصر السنة وقمع البدعة ، وإيقاف أهل الذمة من اليهود والنصارى عند حد الشرع وقد تطاولوا قبل ذلك كثيرا .

7 - أما التأليف والكتابة في أثناء سجنه ، وكذلك ما يضاف إلى ذلك من التدريس والتعليم بعد سجنه كل مرة ، فتلك كانت من أعظم إيجابياته فيها ، ففي سجنه في الإسكندرية وكذلك في سجنه الأخير في القلعة كان مكبا على التأليف والردود ، خاصة في القضايا المطروحة التي سجن من أجلها ، وكذلك كان لا يخرج من سجن إلا ويتجه مباشرة إلى التدريس والتعليم ، لا يأخذ فترة راحة ولا استجمام .

٧ - ولما أراد الذهاب إلى الشام - موطنه ، وفيه والدته الحنون - لم يذهب إلا مع الجيش للجهاد في سبيل الله ، ثم لما علم أن الجيش لن يلقى قتالا توجه في طريقه إلى القدس وعجلون وبلاد السواد وزرع - ولا تذكر الكتب ماذا فعل هناك - ولكنه لن يترك التعجل إلى دمشق إلا لأمر من أمور الخير مما اعتاده - رحمه الله - .

 $\Lambda$  – عفوه عمن ظلمه ، ومساعته لأعدائه حتى بعد القدرة عليهم وتلك سجية فريدة شهد له بها أعداؤه ، حتى قال ابن مخلوف قاضي المالكية وخصمه – بعد مجادلته للملك الناصر حتى حلم عنهم وصفح – : ( ما رأينا مثل ابن تيمية ، حرضنا عليه فلم نقدر عليه ، وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا » (۱) وقال أيضا : ( ما رأينا أتقى من ابن تيمية ، لم نبق ممكنات في السعي فيه ، ولما قدر علينا عفا عنا » (۲) .

٩ - وأخيرا فقد كانت المحنة بحد ذاتها سببا في ذيوع وانتشار كتب ورسائل
 ابن تيمية حتى قال في سجنه الأخير - في ورقة مكتوبة بالفحم - ( وكانوا قد سعوا

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (١٤/١٤).

<sup>(</sup>٢) العقود ( ص : ٢٨٣ ) .

في أن لا يظهر من جهة حزب الله ورسوله خطاب ولا كتاب وجزعوا من ظهور الإخنائية ، فاستعملهم الله تعالى حتى أظهروا أضعاف ذلك وأعظم وألزمهم بتفتيشه ومطالعته ، ومقصودهم إظهار عيوبه وما يحتجون به فلم يجدوا فيه إلا ما هو حجة عليهم ... » (١) .

## ثامنا : تلاميذه والمتأثرون به :

من الصعب الإحاطة بتلاميذ ابن تيمية والمتأثرين به ، لأن كتبه ومنهجه تحول إلى مدرسة كبرى لها تلاميذها الذين تحولوا إلى شيوخ كبار وهذه المدرسة قائمة إلى اليوم ومنتشرة في العالم الإسلامي والحمد لله ، وستبقى إن شاء الله تعالى ، لأنها تسير على وفق منهج السلف أهل السنة والجماعة ، ومن ثم فهي لا تنتسب إلى شخص أو طائفة ، بل تحصر انتسابها في متابعة الكتاب والسنة والسير على طريق الرسول - عيالية – والسلف الصالح ، فليس لابن تيمية ولا لمن بعده إلا فضيلة تجديد ما اندرس أو نسي منها ، وبذل الجهد في الدفاع عنها والدعوة إليها .

وشيخ الإسلام ابن تيمية كثرت في عصره الطوائف والفرق وصار لكل طائفة شيوخ وأتباع ، ومنهج وكتب يتداولونها ، فعظمت مصيبة الأمة الإسلامية بهذه الفرقة ، خاصة وأن كل طائفة تدعي أنها على الحق ، وكان من أعظم ما دخل على المسلمين – وخفي على كثير منهم – اختلاط الحق بالباطل ، وامتزاج العقيدة السلفية بعلم الكلام والفلسفة ، حتى وصل الأمر إلى أن قعدت قواعد وأصلت أصول كلامية ونسبت إلى مذهب أهل السنة والجماعة ، فكان دور شيخ الإسلام دور المميز لمذهب ومنهج السلف ، والمصفى له عن تلك الشوائب ، مضيفا إلى ذلك نقد تلك الأصول الكلامية ونقض أسسها التي قامت عليها ، فظهر – منهج السلف – واضحا بينا لمن أراده ، وتبين أن غيره ما هي إلا أصول كلامية وقواعد فلسفية جاء بها أصحابها واستقوها بعيدا عن المنابع الصافية من الكتاب والسنة .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ( ص : ٣٦٤ ) .

ولذلك نرى بعض العلماء يعيش في حيرة دهرا يقلب في كتب أهل الكلام ، فلا يهتدي إلى الصواب فيها ، فلما اطلع على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية تبين له الحق الذي كان يبحث عنه يقول أحدهم : ﴿ وَكُنْتُ قَبُّلُ وَقُوفِي عَلَى مباحث إمام الدنيا – رحمه الله – قد طالعت مصنفات المتقدمين ، ووقفت على مقالات المتأخرين من أهل الفلسفة ونظار أهل الإسلام ، فرأيت منها الزخارف والأباطيل والشكوكات التي يأنف المسلم الضعيف في الإسلام أن يخطرها بباله فضلا عن القوى في الدين مكان يتعب قلبي ويحزنني ما يصير إليه الأعاظم من المقالات السخيفة والآراء الضعيفة التي لا يعتقد جوازها آحاد العامة ، وكنت أفتش على السنة المحضة في مصنفات المتكلمين من أصحاب الإمام أحمد – رحمه الله – على الخصوص ، لاشتهارهم بالتمسك بمنصوصات إمامهم في أصول العقائد ، فلا أجد عندهم ما يكفي ، وكنت أراهم يتناقضون إذ يؤصلون أصولا يلزم فيها ضد ما يعتقدونه ، ويعتقدون خلاف مقتضى أدلتهم ، ... وكنت ألتجيء إلى الله سبحانه وتعالى وأتضرع إليه ، وأهرب إلى ظواهر النصوص وألقى المعقولات المتباينة والتأويلات المصنوعة لنبوّ الفطرة عن قبولها ، ثم قد تشبثت فطرتي بالحق الصريح في أمهات المسائل ، غير متجاسرة على التصريح بالمجاهرة قولا وتصميما للعقد عليه ، حيث لا أراه مأثورا عن الأئمة وقدماء السلف ، إلى أن قدر الله تعالى وقوع مصنف الشيخ إمام الدنيا – رحمه الله – في يدى قبيل واقعته الأخيرة بقليل ، فوجدت ما بهرني ، من موافقة فطرتي لما فيه ، وعزو الحق إلى أئمة السنة وسلف الأمة ، مع مطابقة المعقول والمنقول ، فبهت لذلك ، سرورا بالحق وفرحا بوجود الضالة التي ليس لفقدها عوض ، فصارت محبة هذا الرجل – رحمه الله – محبة ضرورية ، يقصر عن شرح أقلها العبارة ولو أطنبت ، ولما عزمت على المهاجرة إلى لقيه ، وصلني خبر اعتقاله ، وأصابني لذلك المقيم المقعد ... » (١) وصمم على السفر إليه سنة ٧٢٨ هـ ولكن جاءه بخبر وفاته فحزن عليه حزنا عميقا (٢) .

 <sup>(</sup>١) العقود الدرية (ص: ٥٠٠٥-٥٠٥). وهذا الرجل اسمه عبد الله بن حامد من بغداد ، وانظر : الأعلام العلية (ص: ٣٢ ) ، والرد الوافر (ص: ٣١٦،١٩٦) ، ففيهما شيء مشابه . وقد رجع بعض الصوفية ، انظر : السبعينية (ص: ١٣٥) ، والإستغاثة ( ٢٧٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : العقود ( ص : ٥٠٥ ) .

هذا نموذج لكيفية ونوعية التأثير في مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية ، ونشير بإجمال إلى بعض تلاميذه والمتأثرين به ، فمنهم :

- ١ ابن القيم ، محمد بن أبي بكر ، ت ٧٥١ هـ .
  - ۲ الذهبي ، محمد بن أحمد ، ت ۷٤۸ هـ .
- ٣ المزي ، يوسف بن عبد الرحمن ، ت ٧٤٢ هـ .
  - ٤ ابن كثير ، إسماعيل بن عمر ، ت ٧٧٤ هـ .
- ابن عبد الهادي ، محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة . ولد سنة
   ۷۰۶ هـ وتوفي سنة ۷۶۶ هـ (۱) .
  - $^{(Y)}$  هـ  $^{(Y)}$  هـ  $^{(Y)}$  هـ  $^{(Y)}$  هـ  $^{(Y)}$  هـ  $^{(Y)}$
- V=-1 ابن قاضي الجبل ، أحمد بن حسن بن عبد الله بن عمر بن قدامة ، قاضى القضاة ، V=-1 هب $^{(7)}$  .
- - $^{(\circ)}$  .  $^{(\circ)}$  هـ  $^{(\circ)}$  .  $^{(\circ)}$  هـ  $^{(\circ)}$  .
- ١٠ يوسف بن عبد المحمود بن عبد السلام البتي ، توفي سنة
   ٧٢٦ هـ (٦) .

<sup>(</sup>١) انظر : تاريخ الصالحية ( ص : ٤٣٢ ) ، وذيل طبقات الحنابلة ( ٤٣٦/٢ ) ، وذيل تذكرة الحفاظ للحسيني ( ص : ٤٩ ) ، والرد الوافر ( ص : ٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الدرر الكامنة ( ٣/٣٥٣ ) ، وذيل ابن رجب ( ٤٤٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المنهل الصافي ( ٢٨٤/١ ) ، والدرر الكامنة ( ١٢٩/١ ) ، وشذرات الذهب ( ٢١٩/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المنهل الصافي ( ٢٦١/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : البداية والنهاية ( ١١٦/١٤ ) ، وذيل ابن رجب ( ٣٧٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر: ذيل طبقات الحنابلة ( ٣٧٩/٢ ) ، وهو من الذين انتصروا لابن تيمية من علماء بغداد في مسألة شد الرحال ، وناله بسبب ذلك سجن وعمنة ، وانظر: العقود (ص: ٣٥٣) ، والكواكب (ص: ١٥٩) ) .

- ۱۱ ابن شیخ الحزامیین ، أحمد بن إبراهیم بن عبد الرحمن الواسطي ،
   ۲۱۷ هـ (۱) .
- ١٢ أبو العباس الزرعي ، أحمد بن موسى ، توفي سنة ٧٦١ هـ (٢) .
- شمس الدين الأصبهاني محمود بن عبد الرحمن بن أحمد ، توفي سنة ١٣ هـ (7)
- ۱٤ محمد بن أحمد أبي نصر الدباهي ، الزاهد ، شمس الدين ، ٦٣٦ ٧١١ هـ <sup>(٤)</sup> .
- ١٥ محمد بن عمر بن عبد المحمود الحراني ، ٦٧٧ ٧١٨ هـ (٥) .
- ١٦ ابن أبي النجيح: شرف الدين محمد بن سعد الله ت ٧٢٣ هـ (٦).
  - $^{(V)}$  هـ  $^{(V)}$  هـ  $^{(V)}$  هـ  $^{(V)}$  .
    - $^{(\Lambda)}$  هـ  $^{(\Lambda)}$  مـ  $^{(\Lambda)}$  مـ  $^{(\Lambda)}$  مـ  $^{(\Lambda)}$  مـ  $^{(\Lambda)}$

<sup>(</sup>١) كان أبوه شيخ الطائفة الأحمدية ، ولما جاء إلى دمشق صحب ابن تيمية وتأثر به ، وصنف في الرد على الاتحادية ، وكان على عقيدة السلف الصالح . ذيل طبقات الحنابلة (٣٦٠-٣٥٠) . (٢) قدم القاهرة لما سجن ابن تيمية وكلم الأمير الجاشنكير في أمره وأمعن ، المنهل الصافي (٢) حسر ٢٣١-٣٠٢) .

 <sup>(</sup>٣) وهو غير الأصبهاني - صاحب العقيدة التي شرحها وناقشها ابن تيمية ، أما هذا فقد قدم دمشق سنة ٥٧٥ هـ وصار يتردد على ابن تيمية ولازمه ، انظر : الدرر الكامنة ( ٩٥/٥ ) ، وبغية الوعاة ( ٢٧٨/٢ ) ، وطبقات السبكى ( ٣٨٣/١ ) ، وطبقات الأسنوى ( ١٧٢/١ ) ، وطبقات المفسرين للداودي ( ٣١٣/٢ ) .

 <sup>(</sup>٤) ذهب إلى مصر ليصلح بين ابن تيمية والمنبجي ، انظر ترجمة ابن تيمية بقلم خادمه
 ( ص : ٢٤ ) . وانظر في ترجمة الدباهي : ذيل ابن رجب ( ٣٦١/٢ ) .

<sup>(°)</sup> سافر سنة ٧١١ هـ لزيارة شيخ الإسلام في مصر فأسر في الطريق ، انظر : ذيل طبقات الحنابلة ( ٣٧٣/٢ ) .

 <sup>(</sup>٦) كان مع ابن تيمية في المواطن الصعبة التي لا يستطيع الأقدام عليها إلا الأبطال الخلص الخواص .
 البداية والنهاية ( ٢١٠/١٤ ) .

<sup>(</sup>Y) انظر : البداية والنهاية ( ٢٢٧/١٤ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر: المصدر السابق ( ١٤/٩٨-٩٠).

- ۱۹ السرمري : يوسف بن محمد بن مسعود العقيلي ، ٦٩٦ -٧٧٦ هـ <sup>(۱)</sup> .
  - . ۲ يعقوب بن فارس الجعبري ، توفي سنة ٧٢٦ هـ (٢) .
    - $^{(7)}$  علي بن أحمد بن هوس الهلالي ، ت  $^{(7)}$  هـ  $^{(7)}$  .
- ٢٢ محمد بن على البابا الحلبي العوام ، توفي سنة ٧٢٥ هـ (١) .
  - ٣٣ إبراهيم بن الموله البعلبكي ، توفي سنة ٧٢٥ هـ (٥) .
  - ۲۶ عبد الله بن موسى الجزري ، توفي سنة ۷۲۰ هـ <sup>(۲)</sup> .
  - $^{(V)}$  .  $^{(V)}$  هـ  $^{(V)}$  م زينب فاطمة بنت عباس ، توفيت سنة  $^{(V)}$  هـ  $^{(V)}$  .

وغيرهم كثير ، ذكرهم في الرد الوافر ، والشهادة الزكية .

#### تاسعا: مؤلفاته ورسائله:

قبل الدخول في الكلام عن مؤلفاته نشير إلى بعض الملامح حول طريقته في الكتابة فابن تيمية كان سريعا في الكتابة ، وكان له جلد عليها ، يقول أخوه عبد الله : ( وقد من الله عليه بسرعة الكتابة ، ويكتب من حفظه من غير نقل  $(^{(\Lambda)})$  ويقول ابن عبد الهادي : ( وأخبرني غير واحد أنه كتب مجلدا لطيفا في يوم ، وكتب غير مرة أربعين ورقة في جلسة وأكثر ، وأحصيت ما كتبه وبيضه في يوم فكان ثماني كراريس في مسألة من أشكل المسائل  $(^{(P)})$ .

<sup>(</sup>۱) له نظم : ( الحمية الاسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية ( لحظ الألحاظ ( ص : ١٦٠ ) ، أو بغية الوعاة ( ٣٦٠/٢ ) ، والدرر الكامنة ( ٢٤٩/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ( ١٢٧/١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ( ١٣٠/١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) نفسه ( ١٢٠/١٤ ) .

<sup>(</sup>٥) نفسه ( ١١٩/١٤ ) .

<sup>(</sup>٦) نفسه (١١٩/١٤) .

<sup>(</sup>۷) نفسه ( ۷۲/۱٤ ) .

 <sup>(</sup>A) العقود ( ص : ٦٤ ) ، وانظر أعيان العصر – مجموع للمنجد ( ص : ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق (ص: ٦٤) ،

وكان عند ابن تيمية من يبيض له كتبه لأنه يكتب بسرعة ، وكان هناك شخص يكتب مصنفات الشيخ اسمه : عبد الله بن رشيق المغربي ، [ توفي سنة ٣٠٤ هـ ] يقول ابن كثير : « وكان أبصر بخط الشيخ منه » (١) .

وكان أحيانا يتفرغ للإصلاح في كتبه والزيادة فيها والنقصان . كما حدث له بعد خروجه من السجن – بسبب الطلاق – سنة ٧٢١ هـ (٢) .

وبعد رجوعه من مصر إلى الشام سنة ٧١٢ هـ تفرغ للكتابة المطولة (٣) . وكان يهتم كثيرا بما ينسب إليه أنه من خطه (٤) ، ويبدو أن الكذب عليه وتحريف كلامه جعله حساسا من هذا الجانب .

وكان لا يؤخر الأجوبة - إذا سئل - بل « يكتب في الحال عدة أوصال بخط سريع في غاية التعليق والإغلاق » (°) ، وقد يكون صاحب الرسالة مستعجلاً فيشير إلى ذلك (٦) .

وكان يؤلف في سجنه من حفظه ، وينسب الأقوال إلى قائليها ، ثم تأتي بعد المقابلة كما نقل (٢) .

وكان يقرأ كثيرا فيطلع أحيانا على تفسير الآية الواحدة أكثر من مئة تفسير (^) .

وكان يسأل إذا احتاج إلى الكتب ، فسأل مرة هل للمدينة كتاب يتضمن أخبارها ؟ كما صنف في أخبار مكة (٩) .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ( ٢٢٩/١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : العقود ( ص : ٣٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : البداية والنهاية ( ٦٧/١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : مجموع الفتاوى ( ٣١٥/٢٧ ) – الجواب الباهر – .

<sup>(</sup>٥) انظر : تاريخ ابن الوردي ( ٤٠٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر مثلا : الكيلانية مجموع الفتاوى (٢١٦/١٦) ، وانظر : مسألة الأحرف مجموع الفتاوى (٢١٦/١٦) .

<sup>(</sup>٧) انظر : الأعلام العلية ( ص : ٢٢ ) ، والكواكب ( ص : ٨١ ) ، والدرر الكامنة ( ١٦٣/١ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر : العقود ( ص : ٢٦ ) ، والكواكب ( ص : ٧٨ ) ، والوافي ( ١٦/٧ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر : الرسالة المدنية ، مجموع الفتاوى ( ٣٧٣/٦ ) .

وكان يرى أنه لا يجوز لمالك الكتب أن يمنعها من سأل عنها ، ويقول : لا ينبغى أن يمنع العلم ممن يطلبه (١) .

وكتب ورسائل ابن تيمية كثيرة جدا وقد ضاع بعضها لأسباب منها : المحن التي مر بها هو وأتباعه فلابد أن تنال المحنة كتبه ورسائله ، وقد وصل الأمر أن يخاف أتباعه أن يظهروا كتبه . إضافة إلى حرص تلاميذ الشيخ على رسائله حتى أنه إذا سئل عن مسألة قال كتبت في هذا ، فلا يدري أين هو ، فيلتفت إلى أصحابه ويقول : ردوا خطي وأظهروه لينقل ، فمن حرصهم عليه لا يردونه ، ومن عجزهم لا ينقلونه فيذهب (٢) .

أما مؤلفاته ورسائله فكثيرة جدا ، بلغت أكثر من ثلاثمائة مجلد ، وقال الذهبي : إنه وجدها أكثر من ألف مصنف (٣) ، وقد قام بمحاولة لإحصائها بعض العلماء (٤) ، ونحن هنا نقصر الكلام على بعض مؤلفاته التي أفردها في العقيدة وفيها ردود على الأشاعرة :

#### ١ - العقيدة الحموية:

وهي جواب لسؤال ورد من حماه ، وموضوع السؤال آيات الصفات كالاستواء وأحاديث الصفات كالأصابع والقدم ، فأجاب شيخ الإسلام بهذه الرسالة التي سميت : الفتوى الحموية الكبرى ، وقد يكون هناك فتوى حموية صغرى قبلها ، وكان قد كتبها في قعدة بين الظهر والعصر .

والحموية خالصة في الرد على الأشاعرة ، وقد جاءت بأسلوب تقريري قوي ، فهي على اختصارها – بالنسبة للكتب الأخرى – مليئة بالقواعد الأصولية

<sup>(</sup>١) انظر : الأعلام العلية ( ص : ٦٦ ) ، والكواكب ( ص : ٨٧ ) .

<sup>(</sup>٢) العقود ( ص : ٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الرد الوافر ( ص : ٧٢ ) .

<sup>(</sup>٤) منهم ابن القيم ، له رسالة في مؤلفات ابن تيمية ، والصفدي في الوافي ( ٢٣/٧ ) ، وفي العصر الحديث صالح المنصور في كتابه أصول الفقه وابن تيمية ( ١٥٦/١ ) وما بعدها . وصبري المتولي في منهج ابن تيمية في تفسير القرآن ( ص : ٢٧٧ ) وما بعدها – ترجمه عن غيره – .

وقد تعرض لمقولة الأشاعرة: إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، ونقضها وبين أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم. كما عرض لنشأة تأويل الصفات وأرجع تأويلات ابن فورك والرازي والغزالي إلى تأويلات المريسي، ثم ختمها بنقول كثيرة للعلماء الذين ينتسب إليهم الأشاعرة وغيرهم وفيها ما يرد عليهم.

ومن يقرأ هذه الرسالة العظيمة لا يستبعد أن تطيش بسببها عقول أشاعرة ذلك العصر . ولذلك امتحن بسببها مرتين مرة في الشام ومرة في مصر .

# ٢ – جواب الاعتراضات المصرية على الفتاوي الحموية :

ويقع في أربعة مجلدات ، وقد ألفه في مصر <sup>(۱)</sup> ، وواضح من عنوانه أنه جاء بعد محنته الأولى في مصر حين استدعي لمساءلته عن الحموية – ومناظرته الأولى فيها – ولم يصلنا شيء عن هذا الكتاب .

### ٣ - نقض أساس التقديس:

ويسمى أحيانا: كتاب تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ويسمى نقض تأسيس الجهمية ، والذين تحدثوا عنه قديما ذكروا أنه في ست مجلدات ، وأنه أكبر من درء تعارض العقل والنقل (٢).

والكتاب من أهم كتب ابن تيمية لأنه جعله خاصا بالرد على كتاب من أعظم كتب الأشاعرة ، وقد عول عليه من جاء بعده ، وهو كتاب « أساس التقديس للرازي » والمطلع على كتاب الرازي هذا يرى خطورة هذا الكتاب لأنه حشد فيه خلاصة أدلة الأشاعرة وشبههم بأسلوب عقلى قوي ، خاصة وأنه أفرده

<sup>(</sup>١) انظر : ذيل طبقات الحنابلة ( ٤٠٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) يذكر ابن عبد الهادي في العقود (ص: ٢٥) أن درء تعارض العقل والنقل في أربع مجلدات – وبعض النسخ في أكثر من أربعة مجلدات – ، ويذكر في (ص: ٢٨) أن بيان تلبيس الجهمية في ست مجلدات ، وبعض النسخ منه في أكثر من ذلك . أما البزار في الأعلام العلية (ص: ٣٣) فيذكر أن تلخيص التلبيس في اثنى عشر مجلدا ، وأن درء العقل والنقل في سبع مجلدات ، أما ابن الوردي في تتمة المختصر (٢٠٩/٢) فيذكر أن تأسيس التقديس في سبع مجلدات والموافقة في مجلدين .

في مسائل الصفات فقط. يقول ابن تيمية مبينا ظروف تأليفه لهذا الكتاب وأسبابه: « أما بعد فإني كنت سئلت من مدة طويلة بعيدة سنة تسعين وستائة عن الآيات والأحاديث الواردة في صفات الله في فتيا قدمت من حماه ، فأحلت السائل على غيري ، فذكر أنهم يريدون الجواب منى زائد ، فكتبت الجواب في قعدة بين الظهر والعصر وذكرت فيه مذهب السلف والأئمة المبنى على الكتاب والسنة ، المطابق لفطرة الله التي فطر الناس عليها ... وحصل بعد ذلك من الأهواء والظنون ما اقتضى أن اعترض قوم على خفى هذه الفتيا بشبهات مقرونة بشهوات ، وأوصل إلى بعض الناس مصنفا لأفضل القضاة المعارضين ، وفيه أنواع من الأسئلة والمعارضات ، فكتبت جواب ذلك وبسطته في مجلدات ، ثم رأيت أن هؤلاء المعترضين ليسوا مستقلين بهذا الأمر استقلال شيوخ الفلاسفة والمتكلمين ، فالاكتفاء بجوابهم لا يحصل ما فيه المقصود للطالبين ... واستشعر المعارضون لنا أنهم عاجزون عن المناظرة التي تكون بين أهل العلم والإيمان ، فعدلوا إلى طريق أهل الجهل والظلم والبهتان ، وقابلوا أهل السنة بما قدروا عليه من البغي باليد عندهم واللسان ، نظير ما فعلوه قديما من الامتحان ، وإنما يعتمدون على ما يجدونه في كتب المتجهمة المتكلمين ، وأجل ما يعتمدون كلامه هو أبو عبد الله الرازي إمام هؤلاء المستأخرين ، فاقتضى ذلك أن أتم الجواب عن الاعتراضات المصرية الواردة على الفتيا الحموية بالكلام على ما ذكره أبو عبد الله الرازي في كتابه الملقب بتأسيس التقديس ، لتبيين الفرق بين البيان والتلبيس ، ويحصل بذلك تخليص التلبيس ، ويعرف فصل الخطاب فيما في هذا الباب من أصول الكلام ، التي كثر بسببها بين الأمة النزاع والخصام » (١) ثم تحدث عن منزلة الرازي عند المتكلمين .

وهذا الكتاب – للأسف الشديد – لم يصل إلينا كاملا وإنما وصل بعضه ، وقد طبع جزء من هذا الذي وصل  $^{(7)}$  ، وبعضه لا زال مخطوطا  $^{(7)}$  ،

<sup>(</sup>١) نقض أساس التقديس المخطوط ( ٣/١-٥) .

<sup>(</sup>٢) طبع مجلدان بتحقيق ابن قاسم ، والأول منهما لم يتمحض للكتاب وإنما فيه تكميلات وضعت في صلب الكتاب من كتب ابن تيمية الأخرى .

 <sup>(</sup>٣) في جامعة الملك سعود ثلاثة أجزاء مخطوطة - ليس في المطبوع منها شيء - ويلاحظ أن الثالث منها منزلته الثاني .

والذي لم يصل من الكتاب أكثر مما وصل (١) .

وهكذا تأتي هذه الكتب الثلاثة على الترتيب ، الحموية ، فالجواب عن الاعتراضات عليها ، فنقض أساس التقديس .

### ٤ - درء تعارض العقل والنقل :

وهذا الكتاب من أعظم كتب ابن تيمية ، وقد ألفه في الرد على الأشاعرة الذين يقولون بوجوب تقديم العقل على النقل إذا تعارضا ، وجعلوا ذلك قانونا كليا لهم ، ومن الذين قالوا بهذا القانون الرازي  $\binom{(7)}{}$  وأتباعه ، والغزالي  $\binom{(9)}{}$  ، وغيرهم .

وقد ألف ابن تيمية هذا الكتاب بعد تأليفه لنقض أساس التقديس ، وقد رجح المحقق – رحمه الله – أنه ألفه بعد وصوله إلى الشام من مصر أي بين عامي رجح المحقق – رحمه الله – أنه ألفه بعد وصوله إلى ذلك « وهذه الطريقة هي ثابتة في الأدلة الشرعية والعقلية ، فإنا قد بينا في الرد على أصول الجهمية النفاة للصفات في الكلام على تأسيس التقديس وغيره » ( $^{(Y)}$ ) ، فهذا النص أخر تأليف هذا الكتاب عن كتابه الآخر الذي ألفه في مصر نقض أساس التقديس ، ونلمح هنا التدرج التأليفي في نقض أصول الأشاعرة ، فهو في البداية رد على أدلتهم مباشرة وأجاب عن الاعتراضات الواردة عليها ، ثم رأى أن هؤلاء إنما يعتمدون في شبههم واعتراضاتهم على ما كتبه شيخهم ومقدمهم الرازي فرأى أن من تمام الكلام في نقض كلامهم نقض كالمهم نقض كالمهم نقض كلامهم نقض كلامهم نقض كلامهم نقض كالمهم نقض كلامهم نقص كليه المرازي و المؤلدة والمؤلدة والمؤلدة

 <sup>(</sup>١) كتاب الرازي يقع في ١٩٦ وعدد الصفحات التي شملها الرد – المخطوط والمطبوع – ما يقارب
 ٢٠ صفحة فقط .

<sup>(</sup>٢) في كتبه ومنها : أساس التقديس ( ص : ١٧٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في كتابه قانون التأويل . طبع مع معارج القدس للغزالي . مكتبة الجندي .

<sup>(</sup>٤) انظر مثلا: الإرشاد ( ص: ٣٥٨ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : قانون التأويل له ( ص : ٦٤٦–٦٤٧ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : درء تعارض العقل والنقل ( جـ ١ المقدمة ص : ٧-١٠ ) .

<sup>(</sup>٧) درء تعارض العقل والنقل ( ٢١٨/١٤ ) .

ثم بعد ذلك رأى أن الرازي وأمثاله ليسوا مستقلين بذلك استقلالاً كاملاً وإنما مادة كلامهم من كلام الفلاسفة فأراد أن يكمل الرد بنقض أصولهم الفلسفية فجاء هذا الكتاب « درء تعارض العقل والنقل » الذي لم يكن مقتصرا على جواب هذه المسألة فقط: تقديم العقل على النقل ، وإنما حوى مباحث طويلة مع الفلاسفة – شيوخ الرازي – وغيرهم ، ونقل أقوالهم وبين من وجوه عديدة أنواعاً من تناقضاتهم ورد بعضهم على بعض .

والكتاب – والحمد لله – وصل إلينا كاملا ونشر نشراً علمياً ممتازاً ، فجزى الله محققه خيراً وغفر له ورحمه .

### ٥ - القاعدة المراكشية:

وهي أيضا في الرد على الأشاعرة في مسألة « العلو » والاستواء على العرش ، وقد ألفها في السنة الأخيرة من سنوات مقامه في مصر V1V هـ ، وسبب تأليفها حدوث نزاع بين بعض المغاربة المالكيين حول مسألة العلو ، واختلافهم حول معنى ما جرى للإمام مالك مع السائل له عن الاستواء حين قال له « وما أراك إلا رجل سوء » ، وهل معنى ذلك أنه لا يجب معرفة هذا الأمر بل من تكلم فيه فهو مبتدع مجسم ؟ ، وقد ورد سؤال في ذلك وجه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فأ جاب بهذه القاعدة العظيمة التي سمبت بـ « القاعدة المراكشية » (۱) ، وقد ذكر فيها أصولاً مهمة تتعلق بإكال الدين ، وفهم النصوص ، ثم تكلم عن العلو وثبوته والرد على شبه المخالفين ، ثم رد على « الواقفة » (V) — الذين أوحى بهم ظاهر السؤال واحتجوا بقول الإمام مالك — وبين خطأهم من وجوه ، وبين أن قول الإمام مالك صريح في الإثبات وأنه لم يكن من الواقفة بحال ، ثم نقل أقوال العلماء في ذلك من المغاربة وغيرهم .

 <sup>(</sup>۱) طبعت مع مجموع الفتاوى ( ۱۵۳/۵ – ۱۹۳ ) ، ومجموعة الرسائل والمسائل ( جـ ۱ ص :
 ۲۱۶–۱۸۵ ) ، كما طبعت مستقلة ومحققة ، طـ دار طيبة .

<sup>(</sup>٢) انظر : المراكشة ( ص : ٥٤ ) ، وما بعدها ، المحققة .

وهذه الرسالة تجيب على التساؤل الذي يرد دائما بالنسبة للمغاربة وهو: كيف يتبنى المغاربة المذهب الأشعري ، وفيه نفي العلو وتأويل الاستواء ، مع أن الإمام مالكاً إمامهم ، وهم لا يخرجون عن أقواله بل ويتعصبون له ، وهذا الإمام يثبت الاستواء – كما في الرواية المشهورة عنه – ؟ .

## ٣ – الرسالة التدمرية :

وهي من الرسائل - ذات القواعد العظيمة - في إثبات الصفات والشرع والقدر ، والرد على المخالفين من الأشاعرة وغيرهم ، وهي رسالة مشهورة لكن لم يتبين تاريخ كتابة هذه الرسالة ، وإن كان فيها ما يدل على أن السائلين كانوا من تدمر وقد وصفهم ابن تيمية بقوله : ( أما بعد فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس (1) فالظاهر من حالهم أنهم من تلاميذه ، أو ممن قدموا إليه وتتلمذوا عليه زمنا وحضروا مجالسه ، ويرد ذكر مجموعة من المشايخ التدامرة - في مصر - ولهم محاولات للوساطة بين شيخ الإسلام ومناوئيه (1) .

# ٧ - شرح الأصفهانية:

والأصفهانية متن في العقيدة مختصر لشمس الدين الأصبهاني ، محمد ابن محمود بن عباد (٣) ، قدم القاهرة وتولى القضاء ثم استقر بها ، وقد ورد في مقدمة شرح ابن تيمية تاريخ ومكان كتابتها ، ففيها : « سئل شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه .... وهو مقيم بالديار المصرية في شهور سنة اثنتي عشرة وسبعمائة أن يشرح العقيدة ، التي ألفها الشيخ شمس الدين محمد بن الأصفهاني ، الإمام المتكلم المشهور الذي قيل : إنه لم يدخل

<sup>(</sup>١) التدمرية ( ص : ٣ ) المحققة .

<sup>(</sup>٢) انظر : ناحية من حياة شيخ الإسلام بقلم خادمه ( ص : ٢٥-٣٠ ) .

<sup>(</sup>٣) ولد سنة ٦١٦ هـ ، وتوفي سنة ٦٨٨ هـ ، وفي بغية الوعاة أنه توفي سنة ٦٧٨ هـ . ولعله وهم : انظر : طبقات السبكي (  $\Lambda$ /، ) ، وبغية الوعاة (  $\Lambda$ /، ٢٤) ، والوافي (  $\Lambda$ /، ١٠) ، وفوات الوفيات (  $\Lambda$ /، ٣٠) والعبر (  $\Lambda$ /، ٣٠) وشذرات الذهب (  $\Lambda$ /، ٤) ، والنجوم الزاهرة (  $\Lambda$ /، ٣٨) ، وحسن المحاضرة (  $\Lambda$ /، ١٠٥) ، ومتن العقيدة ذكره السبكي (  $\Lambda$ /، ١٠٣) .

إلى الديار المصرية أحد من رؤوس علماء الكلام مثله ، وأن يبين ما فيها » (١) .

فأجاب إلى ذلك واعتذر بأنه لابد عند شرح ذلك الكلام من مخالفة بعض مقاصده لما توجبه قواعد الإسلام فإن الحق أحق أن يتبع والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين » (٢) .

وقد شرح ابن تيمية هذه العقيدة ، ورد الأصول الكلامية فيها ، وبين ما فيها من انحراف عن منهج أهل الحق ، وقد ذكر شيخ الإسلام أن المصنف سلك في الصفات مسلك الرازي (٣) .

وقد اشتمل الشرح على مباحث العقيدة كلها ومنها الصفات والإيمان ، والمعاد ، واليوم الآخر والقدر والنبوات وغيرها .

#### ٨ - المناظرة حول الواسطية :

وهي تسجيل لما جرى حول « الواسطية » من مجالس ناقشه فيها الأشاعرة وجوابه لهم ، وقد سجلها ابن تيمية بنفسه وذكر ما ورد فيها من اعتراضات ومناقشات حول التحريف والتأويل ، ومسألة الحرف والصوت ، والإيمان وأنه قول وعمل ، والاستواء ، والأشعري ومذهبه في الصفات الخبرية .

# ٩ – الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز في الصفات :

وقد لخص فيها ابن تيمية مناظرة جرت له مع بعض الأشاعرة حول: وصف الله بالعلو على العرش، ومسألة القرآن، ومسألة تأويل الصفات، وتكلم على مقولة: هل الظاهر مراد أو غير مراد، وبين أنه لا يجوز صرف النصوص عن ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى، وقد كتبها الزاهد شمس الدين من أهل المدينة (٤).

<sup>(</sup>١) شرح الأصفهانية ، ط مخلوف ( ص : ٣ ) .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر (ص: ٣).

<sup>(</sup>٣) انظر : نفس المصدر (ص : ١٩،١٨،١٥،٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : مجموع الفتاوى ( جد ١ ص : ٣٥٦-٣٧٣ ) .

#### • ١ - التسعينية :

وهي في الرد على الأشاعرة في مسألة « الكلام النفسي » رد فيها عليهم من أوجه عديدة ، وهذه الرسالة كتبها في مصر في محنته الأولى سنة ٧٠٦ هـ (١) ، وذلك حينها ناقشه علماء الأشاعرة في مسائل العلو والكلام ، وجرى في ذلك فصول سطرها ابن تيمية في مقدمته للتسعينية ، وقال : « وقد كتبت هنا بعض ما يتعلق بهذه المحنة التي طلبوها مني في هذا اليوم ، وبينت بعض ما فيها من تبديل الدين واتباع غير سبيل المؤمنين لما في ذلك من المنفعة للمسلمين وذلك من وجوه كثيرة نكتب منها ما يسره الله تعالى » (٢) ، وهذه الرسالة من رسائل ابن تيمية الفريدة التي ذكر فيها أموراً مهمة ومسائل قد لا توجد في كتبه الأخرى .

### . ١١ – النبوات :

وهو في الرد على الأشاعرة – ومنهم الباقلاني  $(^{"})$  – في مسألة معجزات الأنبياء والفرق بينها وبين الكرامات والخوارق الشيطانية ، وهو مطبوع لكن فيه نقص ولعل الله أن ييسر مخطوطات هذا الكتاب ليحقق ويخرج بشكل جيد .

#### : الإيمان :

وفيه الرد على المرجئة ، ومنهم الأشاعرة ، ونقل أقوالهم في الإيمان وأدلتهم ثم ناقشها <sup>(1)</sup> . وهو مطبوع .

# ١٣ – شرح أول المحصل للوازي :

ولم يصل إلينا ، وكثيرا ما يشير إليه ابن تيمية في كتبه .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة سنة ست وعشرين ، وهو خطأ ، إذ في هذه السنة ٧٢٦ هـ كان معتقلا بسبب شد الرحال ، وقد ظن البعض – اعتمادا على ما في المطبوعة – أن هذه الرسالة كتبها ابن تيمية في آخر حياته . وقد قال ابن تيمية فيها (ص: ٣) « فقد قلت هذا بالشام وأنا قائله هنا » .

<sup>(</sup>٢) التسعينية (ص: ٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: النبوات (ص: ٤٤) وما بعدها ، ط: دار الكتب العلمية .

<sup>(</sup>٤) انظر : الإيمان ( ص : ١١٥ ) وما بعدها ، ط المكتب الإسلامي .

### 15 - مسائل من الأربعين للرازي:

والأربعين في أصول الدين للرازي مطبوع ، أما كتاب ابن تيمية فلم يصل إلينا .

أما كتب ابن تيمية ورسائله التي رد فيها على مسائل عقيدة الأشاعرة فكثيرة جداً ، ومنها : منهاج السنة ، والاستقامة ، والصفدية ، والجواب الصحيح ، وشرح حديث النزول ، والسبعينية ، والرد على الإخنائي ، والرد على البكري المعروف بالاستغاثة ، وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ، والحسنة والسيئة ، والرسالة العرشية ، وقاعدة في المعجزات والكرامات ، والمسألة المصرية في القرآن ، والاحتجاج بالقدر ، ورسالة في علم الظاهر والباطن ، والاكليل في المتشابه والتأويل ، وتفسير سورة الإخلاص ، وغيرها ، ولم تفرد هنا لكونها ألفت في الرد على غير الأشاعرة ، لكن جاء الحديث عنهم فيها ضمن ردود ومناقشات أخرى .

### عاشرا : عبادته وتوكله وذكره لربه :

لقد تحدث مترجموه عما اشتهر عنه – رحمه الله تعالى – من العبادة والزهد والورع والإيثار والتواضع والكرم الجم (١) .

وأبرز ما في عبادته صدق توكله على ربه وإيمانه بقضائه وقدره ولذلك فهو في أشد حالات التوكل والثقة بحده يكون في أشد حالات التوكل والثقة بالله تعالى ، ولما جاءه الخبر بنفيه إلى الإسكندرية وقيل له : هم عاملون على قتلك أو نفيك أو حبسك فقال لهم : « أنا إن قتلت كانت لي شهادة ، وإن نفوني كانت لي هجرة ، ولو نفوني إلى قبرص لدعوت أهلها إلى الله وأجابوني ، وإن حبسوني كان لي معبداً ، وأنا مثل الغنمة كيفما تقلبت تقلبت على صوف » (٢) . ومن أقواله : « إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة » (٣) يقول ابن القيم وقال لي مرة : « ما يصنع أعدائي بي ، أنا جنتي وبستاني في صدري ،

<sup>(</sup>١) انظر : الأعلام العلية ( ص : ٣٦–٣٦،٤٨،٤٢،٤ ) ، والكواكب ( ٨٣–٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ناحية من حياة شيخ الإسلام بقلم خادمه (ص: ٣٠).

<sup>(</sup>٣) الوابل الصيب (ص: ٦٠) - ط دار البيان.

إن رحت فهي معي لا تفارقني ، إن حبسي خلوة ، وقتلي شهادة ، وإخراجي من بلدي سياحة » (١) ويقول ابن القيم : « وكان يقول في محبسه في القلعة : لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة ، أو قال : ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير ونحو هذا ، وكان يقول في سجوده وهو محبوس : « اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » ما شاء الله ، وقال لي مرة : المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى ، والمأسور من أسره هواه » (٢) ويقول ابن القيم أيضا : « وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش ، وخلاف الرفاهية والنعيم ، بل ضدها ، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق ، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاً ، وأشرحهم صدراً وأقواهم قلباً وأسرهم نفساً ، تلوح نضرة النعيم على وجهه ، وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون ، وضاقت بنا الأرض ، أتيناه ، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه ، فيذهب ذلك كله ، وينقلب انشراحاً وقوة ويقيناً وطمأنينة » (٣) .

ويقول ابن القيم عن ذكره لربه: « وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله تعالى روحه يقول: « الذكر للقلب مثل الماء للسمك ، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء .. وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار ، ثم التفت إلى وقال: « هذه غدوتي ولو لم أتغد الغداء سقطت قوتي » (3) .

#### حادي عشر: وفاته:

لما أخرجت الكتب والأوراق والدواة والقلم من عند شيخ الإسلام في القلعة في يوم الاثنين تاسع جمادى الآخر سنة ٧٢٨ هـ ، تفرغ الشيخ للعبادة وقراءة القرآن واستمر على هذه الحال حتى توفي في ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة من هذه السنة ٧٢٨ هـ . وكانت وفاته على أثر مرض ألم به أياما يسيرة ،

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب ( ص : ٦٠ ) ط دار البيان .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص: ٦١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، نفس الصفحة .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (ص: ٥٣-٥٥).

ولما كان الشيخ قد ضيق عليه - خاصة بعد إخراج كتبه وأوراقه - فقد كانت وفاته مفاجئة للناس جميعا ، فقد أصيبوا بصدمة وما كادوا يعلمون صباح الاثنين حتى خرجوا جميعا في جنازته ، واشتد زحامهم عليها ، وقد اعتبرها المؤرخون من الجنائز النادرة فيشبهونها بجنازة الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل - رحمه الله - في بغداد ، وابن تيمية مات في دمشق وهي أصغر من بغداد وليست عاصمة للخلافة ، كما أن ابن تيمية مات مسجوناً مسخوطاً عليه من جهة السلطان وكثير من الفقهاء والصوفية الفقراء يذكرون عنه للناس - مما يسيىء - أشياء كثيرة ، ومع ذلك كانت جنازته مشهودة ومشهورة .

يقول البزار: ﴿ ثُم إِن الشيخ - رحمه الله - بقي إلى ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة الحرام وتوفي إلى رحمه الله تعالى ورضوانه في بكرة ذلك اليوم وذلك من سنة ثمان وعشرين وسبع مئة وهو على حاله ، مجاهداً في ذات الله تعالى ، صابراً ، محتسباً لم يجبن ولم يهلع ، ولم يضعف ، ولم يتتعتع ، بل كان رضي الله عنه إلى حين وفاته مشتغلاً بالله عن جميع ما سواه ، قالوا : فما هو إلا أن سمع الناس بموته ، فلم يبق في دمشق من يستطيع المجيء للصلاة عليه وأراده وإلا حضر لذلك وتفرغ له ، حتى غلقت الأسواق بدمشق ، وعطلت معايشها الأمراء والرؤساء والعلماء والفقهاء ، والأتراك ، والأجناد ، والرجال والنساء والصبيان من الخواص والعوام ، قالوا : لم يتخلف أحد من غالب الناس فيما أعلم والصبيان من الخواص والعوام ، قالوا : لم يتخلف أحد من غالب الناس فيما أعلم إلا ثلاثة أنفس ، كانوا قد اشتهروا بمعاداته ، فاختفوا من الناس خوفاً على أنفسهم ، بحيث غلب على ظنهم أنهم متى خرجوا رجمهم الناس فأهلكوهم » (١) .

ويذكر ابن كثير أن نائب السلطنة كان غائبا فحارت الدولة ماذا يصنعون ، وجاء الصاحب شمس الدين غبريال – نائب القلعة – فعزاه فيه ، وجلس عنده ،

<sup>(</sup>١) الأعلام العلية (ص: ٨٣-٨٢).

وفتح باب القلعة لمن يدخل من الخواص والأصحاب والأحباب ، فاجتمع عند الشيخ في قاعته خلق من أخصاء أصحابه من الدولة وغيرهم من أهل البلد والصالحية ، فجلسوا عنده يبكون ويثنون (١).

ه ثم شرعوا في غسل الشيخ ... ولم يدعوا عنده إلا من ساعد في غسله منهم شيخنا الحافظ المزي وجماعة من كبار الصالحين الأخيار ، أهل العلم والإيمان ، فما فرغ منه حتى امتلأت القلعة وجنح الناس بالبكاء والثناء والدعاء والترحم ، ثم ساروا به ... إلى الجامع الأموي والخلائق فيه بين يدي الجنازة وخلفها وعن يمينها وشمالها ما لا يحصى عدتهم إلا الله تعالى ، فصرخ صارخ وصاح صائح : هكذا تكون جنائز أئمة السنة ، فتباكى الناس ، وضجوا عند سماع هذا الصارخ ، ووضع الشيخ في موضع الجنائز مما يلي المقصورة ، وجلس الناس من كثرتهم وزحمتهم على غير صفوف بل مرصوصين رصا ، لا يتمكن أحد من السجود إلا بكلفة ، جوّ الجامع ويريّ الأزقة والأسواق ، وذلك قبل أذان الظهر بقليل ، وجاء الناس من كل مكان ، ونوى خلق الصيام لأنهم لا يتفرغون هذا اليوم لأكل ولا لشرب ، وكثر الناس كثرة لا تحد ولا توصف ، فلما فرغ من أذان الظهر أقيمت الصلاة عقبه على السدة خلاف العادة ، فلما فرغوا من الصلاة خرج نائب الخطيب – لغيبة الخطيب بمصر – فصلى عليه إماما ، وهو الشيخ علاء الدين الخراط ، ثم خرج الناس من كل مكان من أبواب الجامع والبلد ... واجتمعوا بسوق الخيل ، (٢) في أرض فسيحة فوضعت الجنازة وتقدم للصلاة عليه هناك أخوه زين الدين عبد الرحمن ثم حملت جنازته إلى قبره ، ودفن بمقابر الصوفية إلى جانب أخيه شرف الدين عبد الله قبيل العصر – رحمهم الله جميعا – .

ثم صاروا يتناوبون بالصلاة عليه في قبره – ممن لم يتمكن من الصلاة عليه في المرات السابقة – ، وما وصل خبر موته إلى بلد إلا وصلى عليه في جميع جوامعه

<sup>(</sup>١) انظر : البداية والنهاية ( ١٣٨/١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ١٣٨/١٤ ) .

ومساجده خصوصا الشام ومصر والعراق وتبريز والبصرة وغيرها (1).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر : الأعلام العلية (ص : ٨٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر: في وفاته ومراثيه: العقود الدرية (ص: ٣٦٩-٥٠٣)، وتاريخ ابن الوردي
 (٢/٣٠٤-٤٠٧)، وذيل ابن رجب (٤٠٥/٢)، والكواكب (ص: ١٧٤) وما بعدها، والدرر الكامنة (١٧٤١)، وتذكرة النبيه (١٨٥/٢).

# الفصل الثاني منهج ابن تيمية في تقرير عقيدة السلف وفي رده على الخصوم

تمهيد.

أولا : مقدمات في المنهج .

ثانيـــا : منهجه في المعرفة والاستدلال .

ثالثــا : منهجه في بيان العقيدة وتوضيحها .

رابعها: منهجه في الرد على الحصوم.

خامسا: الأمانة العلمية.



## الفصل الثاني تمهيسد

الكتابة عن منهج ابن تيمية تحتاج إلى بحث مستقل ، لأن هناك قضايا في منهجه لابد من طرحها بوضوح وشمول حتى يتبين حقيقة مذهبه ومنهجه فيها . ومن ثم فمن الصعوبة أن يحصر الباحث الكلام في منهجه في العقيدة في فصل ضمن فصول أخرى يحتاج كل واحد منها إلى استقصاء المراجع حوله وأن يأخذ ما يستحقه ضمن فصول الرسالة من الدراسة والتحقيق .

وابن تيمية – رحمه الله – لم يركز في كتاباته حول العقيدة على جانب معين فقط ، بل تنوعت كتبه وردوده ، ومناقشاته للمخالفين ، فكتب في شرح عقيدة السلف ، وأقوال أئمة الإسلام ، كما رد وناقش الفلاسفة ، والمعتزلة ، والقدرية ، والجهمية ، والمرجئة ، والمشبهة ، والخوارج ، والصوفية ، والرافضة ، والأشاعرة ، وغيرهم ، وكان موقفه من هؤلاء ، ومنهجه في الرد عليهم نابعا من المنهج السلفي القائم على الكتاب والسنة بموازين دقيقة .

وهذه الحقيقة تميز شيخ الإسلام عن غيره من العلماء ، الذين كانت لهم جهود مشكورة ومساع محمودة في نصرة هذا الدين والذب عن حوزته ، لكن الواحد منهم إنما يشتهر في قضية واحدة من قضايا العقيدة ، أو الرد على طائفة واحدة فقط من هذه الطوائف المنحرفة ، وقد يكون متلبسا بانحراف معين قالت به طائفة أخرى ، والمقصود بهذا الكلام العلماء المتأخرون بعد القرون المفضلة ، وذلك حين كانت هذه الفرق والطوائف المنحرفة موجودة في كل مكان في العالم الإسلامي .

إن من نعم الله الكبرى – على شيخ الإسلام ابن تيمية – أنه رد على كل طائفة وما وقع في انحراف الطائفة المقابلة لها ، ولا شك أن من اعتصم بالله وبكتابه وسنة نبيه محمد – عليله – من غير غلو ولا تقصير فإن الله يوفقه إلى الوسطية ، ودين الله وسط بين الأديان ، وأهل السنة وسط بين الطوائف .

لقد كان شيخ الإسلام صاحب منهج واضح ، وقد وظف هذا المنهج في جميع ما كتب ، فما تغيرت طريقته ولا وقع في التناقض كما حدث لغيره . ولا نريد أن نقارن بينه وبين الغزالي – مثلا – كما فعل بعضهم ، لأن الغزالي وإن كان قد رد على الفلاسفة والباطنية ، إلا أنه لم يكن مستمرا على منهج واحد ثابت ، ولذلك تقلبت به الأحوال كثيرا .

ولكن نقارن بين شيخ الإسلام وعلم آخر ، كان صاحب منهج ، سطر منهجه في كتبه ، كما كان صاحب آراء اجتهادية وأصولية جدد فيها تجديدا جعله من أعلام هذا العلم ، وهذا الإمام هو أبو إسحاق الشاطبي المتوفي سنة ٧٩٠ هـ (١) أي بعد وفاة ابن تيمية بما يزيد قليلا عن ستين عاما ، فهذا الإمام كانت له جهود مشكورة في مجالات متعددة ، أهمها جانبان :

أحدهما: التجديد في مجال «أصول الفقه »، والتركيز على مسائل المصالح المرسلة ، وبيان كال هذه الشريعة ، وشرح الكليات المتضمنة لمقاصد الشارع في وضع الشريعة ، كما طرق مباحث أصول الفقه وربطها بتلك الكليات والمقدمات فجاءت مباحث هذا الكتاب فريدة في منهجها وأسلوب عرضها .

والآخو: التجديد في مجال تمحيص السنة ورد البدعة ، وقد كانت له مواقف عملية في هذا الجانب ، ولما رأى الناس في عصره – مالوا إلى ما أحدثه متصوفة عصره وغيرهم من البدع في الأذكار والعبادات وإقامة الموالد وغيرها – أيقن أنه لابد من الرجوع إلى الأصول الشرعية لتمييز ما هو من قبيل الشرع موافق لأصوله وأدلته ، عن ما هو من قبيل البدع التي حرمها دين الإسلام ونهي عنها ، فجاء كتاب « الاعتصام » فريدا في أسلوبه ومنهجه ، فعرض بشكل مفصل لقضايا البدع

<sup>(</sup>۱) هو : الإمام إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي ، صاحب الموافقات والاعتصام والإفادات والإنشادات وغيرها ، توفي سنة ، ۷۹ هـ ، انظر : برنامج المجاري ( ص : ۲۱ ) ، ونيل الابتهاج بحاشية الديباج ( ص : ٤٦ ) ، وفهرس الفهارس ( ١٩١/١ ) ، وشجرة النور الزكية ( ٢٣١/١ ) ، والفكر السامي ( ٢٤٨/٢ ) ، وانظر أوفى ترجمة له في مقدمة تحقيق الفتاوي للشاطبي : محمد أبو الأجفان ( ص : ١٩-١٣ ) .

ومنشئها وحكمها ، فمن القضايا المنهجية في كتابه :

- ١ مأخذ أهل البدع في الاستدلال (١) .
- ٢ أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما (٢).
- ٣ الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والإستحسان (٣).
- أنواع دخول البدعة في الشرع أربعة : الجهل بأدوات المقاصد ،
   والجهل بالمقاصد ، وتحسين الظن بالعقل ، واتباع الهوى (٤) .

فهذان الكتابان – الموافقات والاعتصام – بما فيهما من تجديد ومنهجية كانا سبباً في شهرة مؤلفهما ، وتبوئه لمكانة في النفوس بوصفه من المدافعين عن مذهب السلف الذين عملوا على تمحيصه مما شابه من بدع وضلالات .

ولكن هل هذا المنهج استمر مع الشاطبي في جميع مباحث العقيدة ؟ وهل الأصول المنهجية التي وضعها في كتاب ( الاعتصام ) طبقها في جوانب العقيدة الأخرى ؟ .

الجواب عن ذلك (٥) يتبين من خلال تتبع بعض أقواله في العقيدة وقضاياها التي يذكرها عرضا: وهذه أمثلة:

١ – يقول في معرض ذكره لانحراف المنحرفين الذين يتبعون المتشابه :

<sup>(</sup>١) انظر: الاعتصام ( ٢٢٠/١ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ٢/٦٨١ ) .

<sup>(</sup>۳) نفسه ( ۱۱۱/۲ ) .

<sup>(3)</sup> ibms ( ۲۹۳/۲ ) وما يعدها .

<sup>(</sup>٥) الشاطبي وكتبه لها مكانة في النفوس وما كنت أقصد زعزعة هذه المكانة بهذه المناقشات ، والذي دعاني إلى ذلك أمران ، أحدهما : انتشار كتاب الاعتصام بين عامة الناس وثقتهم به ، وقد يغتر من لا علم عنده بمثل هذه الزلات التي وقع فيها الشاطبي ، أما الأمر الثاني : فهو أن بعض الناس ليس عنده إلا أبيض أو أسود ، فأما أن يقبل هذا العالم أو هذا الكتاب بكل ما فيه أو يرده بكل ما فيه لوجود ملاحظات عليه ، والمنهج الصحيح الاعتراف لأهل الحق بما عندهم من حق وقبوله ولو كانت عليهم ملاحظات .

« ومثاله في ملة الإسلام مذهب الظاهرية (١) في إثبات الجوارح للرب – المنزه عن النقائص – من العين واليد والرجل والوجه – المحسوسات ، والجهة ، وغير ذلك من الثابت للمحدثات » (١) ، قد يتبادر إلى الذهن أنه يقصد الرد على المشبهة خاصة وأنه قال « المحسوسات » ، ولكن ذكره للجهة – والسلف يثبتون لله صفة العلو – وقوله « وغير ذلك من الثابت للمحدثات » يدل على أن إثبات هذه الصفات : العين ، اليد ، وغيرها لله تعالى على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته عنده لا تجوز لأنها من الصفات التي تثبت للمحدثات ، ومن ثم فيجب تأويلها وهذا هو مذهب الأشاعرة ، وإذا كان قد ذكر من مآخذ أهل البدع في الاستدلال « ردهم للأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبم ، ويدعون أنها مخالفة للمعقول ، وغير جارية على مقتضى الدليل فيجب ردها كالمنكرين لعذاب القبر ، والصراط ، والميزان ، ورؤية الله عز وجل في الآخرة » (١) كالمنكرين لعذاب القبر ، والصراط ، والميزان ، ورؤية الله عز وجل في الآخرة » (٢) فكيف – وهذه عبارة الشاطبي نفسه – نفرق بين الموقفين والمنهجين ؟ .

٢ - ويقول أيضا في معرض رده على أهل البدع في استدلالهم بأحد الأحاديث: « والثاني أنه خبر واحد في مسألة قطعية فلا يسمع » (٤) ، هذا كلام واضح وصريح في هذه المسألة الخطيرة ، التي بسببها ردت أحاديث كثيرة في الصفات ، ولكن الشاطبي نفسه - في موضع آخر لا يتبنى هذا القول بل يرد - في أثناء عرضه لمآخذ أهل البدع في الاستدلال على الذين لا يأخذون بأحايث الآحاد فيقول: « وذهبت طائفة إلى نفي أخبار الآحاد جملة ، والاقتصار على ما استحسنته عقولهم في فهم القرآن ، حتى أباحوا الخمر بقوله: ﴿ لَيْسَ عَلَى مَا استحسنته عقولهم في فهم القرآن ، حتى أباحوا الخمر بقوله: ﴿ لَيْسَ عَلَى مَا أَمْرِي مَا أُمْرِت بِه أَو نبيت عنه ، فيقول : لا أدري ما وجدنا يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نبيت عنه ، فيقول : لا أدري ما وجدنا

<sup>(</sup>١) ما بعد هذه الكلمة يوضح المراد منها ، وقد يقصد بعض علماء الظاهرية كداود وغيره فإنهم مثبتة في الصفات .

<sup>(</sup>٢) الاعتصام ( ١/٠٤٠ ) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ( ٢٣١/١ ) .

<sup>(</sup>٤) الاعتصام (٢/٢٥١).

في كتاب الله اتبعناه » <sup>(۱)</sup> وهذا وعيد شديد تضمنه النهي لاحق بمن ارتكب رد السنة <sup>(۲)</sup> ، فهل الرد للحديث في الموضع الأول مختلف عنه في الموضع الثاني .

٣ – ونضرب مثالا ثالثا – والتركيز في الأمثلة على ما فيها منهج ليس على الجزئيات - يقول الشاطبي في معرض ذكره لأنواع دخول البدع في الشرع وأسبابه وأن منها تحسين الظن بالعقل ، يقول بعد كلام طويل : « فهو أصل اقتضى للعاقل أمرين : أحدهما : أن لا يجعل العقل حاكما بإطلاق ، وقد ثبت عليه حاكم بإطلاق وهو الشرع ، بل الواجب عليه أن يقدم ما حقه التقديم – وهو الشرع – ويؤخر ما حقه التأخير – وهو نظير العقل – لأنه لا يصح تقديم الناقص حاكما على الكامل ، لأنه خلاف المعقول والمنقول ، بل ضد القضية هو الموافق للأدلة ولا معدل عنه  $^{(7)}$  ، هذا الكلام منهجي وسليم – موافق لمذهب أهل السنة – ، لكنه لما ذكر الأمثلة على ذلك مما قد يتوهم أن العقل يحيله وهو ثابت في الشرع ذكر هذا المثال : ﴿ والسابع : رؤية الله في الآخرة جائزة ، إذ لا دليل في العقل يدل على أنه لا رؤية إلا على الوجه المعتاد عندنا ، إذ يمكن أن تصح الرؤية على أوجه صحيحة ليس فيها اتصال أشعة ، ولا مقابلة ، ولا تصور جهة ، ولا فضل جسم شفاف ، ولا غير ذلك ، والعقل لا يجزم بامتناع ذلك بديهة ، وهو إلى القصور في النظر أميل ، والشرع قد جاء بإثباتها فلا معدل عن التصديق » (٤) . أراد الشاطبي أن يقول لا مانع من إثبات الرؤية ونفي صفة العلو الله تعالى ؛ وذلك حين قال : « ولا تصور جهة ولا فضل جسم » ،

<sup>(</sup>٢) الاعتصام ( ١٣٢/١ ) .

<sup>(</sup>٣) الاعتصام ( ٢٢٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ( ٣٣٠/٢ ) .

ولكن كيف يصنع بأدلة العلو التي هي أضعاف أضعاف أدلة الرؤية ؟ وكيف يسلم لمن نفى العلو – الجهة – لشبهة التجسيم أو مخالفة العقل ، وينعي على نفي الرؤية لنفس التعليل ، وكلاهما وردت به النصوص ؟ ، وهذا التناقض إنما ساير فيه الشاطبي الأشاعرة ، وهو من المضايق الخانقة في مذهبهم ، وقد فشلوا في الجواب عنه فشلاً ذريعاً – كما سيأتي إن شاء الله – .

هذه أمثلة توضع الفرق بين المنهجين : منهج الشاطبي ، ومنهج شيخ الإسلام ابن تيمية ، الذي جاءت كتبه كلها – سائرة على منهج واحد – حتى أن الإنسان ليحتار أي كتبه ألفه أولا ، ليس هناك مراحل في منهجه وحياته – كما حدث لغيره – وإنما هو منهج وطريق واحد في جميع القضايا التي طرحها في كتبه .

لقد التزم شيخ الإسلام بمذهب ومنهج السلف – في جميع ما كتب – حتى أن بعض عباراته لا يتبين لأول وهلة أهي عبارته أم عبارة غيره من السلف حين ينقل شيءًا من كلامهم .

ومما يعجب له في هذا الباب أن أحد العلماء (١) – المعاصرين لابن تيمية – رد على ابن تيمية في مسألة العلو – أو الجهة كما يسميها – في كتاب ذكره السبكي بتمامه في طبقاته (٢) ، فكان مما قاله هذا العالم : « ولو تنازل (٣) واكتفى بما نقل عن إمامه الإمام أحمد بن حنبل – رضي الله عنه – حيث قال : « لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله – عالم و لا نتجاوز القرآن والحديث ، ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ، ليس فيه لغو ولا أحاج ، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه ليس فيه لغو ولا أحاج ، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه

<sup>(</sup>۱) هو : أحمد بن يحيى بن إسماعيل شهاب الدين ، ابن جهبل الكلابى الحلبي الأصل ، ولد سنة ٢٧٠ هـ وتوفي سنة ٧٣٣ هـ ، طبقات السبكي ( ٣٤/٩ ) ، والبداية والنهاية ( ١٦٣/١٤ ) ، وشذرات الذهب ( ١٠٤/٦ ) ، وطبقات الأسنوي ( ٣٩٠/١ ) ، والدرر الكابنة ( ٣٥٠/١ ) .

 <sup>(</sup>۲) طبقات الشافعية الكبرى ( جـ ۹ ص : ۳۰-۹۱) .

 <sup>(</sup>٣) في الطبقات ( ولا تنازل ) والتصويب من تنبيه النبيه والغبي في الرد على المدراسي والحلبي ،
 لأحمد ابن إبراهيم بن عيسى .

وهو مع ذلك ليس كمثله شيء في نفسه المقدسة ، المذكورة بأسمائه وصفاته ، ولا في أفعاله فكما نتيقن (1) أن الله سبحانه له ذات حقيقة (1) وأفعال حقيقة (1) فكذلك (1) له صفات حقيقة (1) وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ، وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله عز وجل منزه عنه حقيقة ، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه ، ممتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه ، واستلزام الحدوث سابقة العدم وافتقار المحدث إلى محدث ووجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى » [ يقول ابن جهبل بعد هذا مباشرة : ] هذا نص إمامه فهلا اكتفى به ، ولقد أتى إمامه في هذا المكان بجوامع الكلم ، وساق أدلة المتكلمين على ما يدعيه هذا المارق بأحسن رد وأوضح بيان » (1) .

يقول الشيخ أحمد ابن إبراهيم بن عيسى النجدي (٥) في رده على هذا الكتاب لما نقل النص السابق: « أقول: لله در هذا الحلبي ما أمد باعه وأشد جمعه للعلوم واطلاعه، حيث أدرج كلام الإمام أحمد بن تيمية مع كلام الإمام أحمد من غير تمييز، وكلام الإمام أحمد انتهى إلى قوله « لا نتجاوز القرآن والحديث » فظن الحلبي بجهله أن الجميع كلام الإمام أحمد، فأخذ يحتج به على ابن تيمية

 <sup>(</sup>١) في الطبقات ( ٣٩/٩ ) و فكان ينبغي » والتصويب من الفتوى الحموية ، مجموع الفتاوى
 ( ٥/ ٢٦ ) ، والذي في تنبيه النبيه والغبى و فكما » فقط والمعنى صحيح .

<sup>(</sup>٢) في المواضع الثلاثة في طبقات السبكي ﴿ حقيقية ﴾ والتصويب من الحموية والتنبيه .

<sup>(</sup>٣) في طبقات السبكي ( وكذلك ) والتصويب من نفس المصدرين السابقين .

<sup>-- (</sup>٤) طبقات الشافعية للسبكي ( ٣٩/٩-٤٠) ، وتنيه النبيه والغبي ( ص : ٢٤٤ ) .

<sup>(</sup>٥) ولد في شقراء سنة : ١٢٥٣ هـ ، تتلمذ على الشيخ عبد الرحمن بن حسن ، وعلى ابنه عبد اللطيف ، كان يتردد على مكة وجده للتجارة و والتقى بعبد القادر التلمساني التاجر وجرت بينهما مناقشات اقتنع الشيخ عبد القادر هذا بمذهب السلف ، وصار ينشر كتبهم في مصر ، وهو الذي نشر على نفقته كتاب ابن عيسى هذا التنبيه مع مجموعة منها الرد الوافر وغيره – ط الكردي ٤ – من كتب أحمد ابن عيسى شرح النونية المطبوع ، ولم يذكر طابعوه – المكتب الإسلامي – له ترجمة ! . توفي سنة ١٣٢٧ هـ .

انظر : فهرس الفهارس ( ۲۰/۱ ) ، ومعجم المؤلفين ( ۱٤۱/۱ ) ، ومشاهير علماء نجد ( ص : ۸۵ ) .

وهو نفس كلامه ... ونظير هذا أن بعض معاصري  $^{(1)}$  شيخ الإسلام ممن رد عليه في مسألة الاستغاثة صار يرد على الشيخ من كتابه (1) السلول على منتقص الرسول (2) ، فانظر إلى هذه السذاجة يرد عليه من كتابه (3) .

يقول ابن تيمية - في المسألة الثانية قضية البكري - بعد أن نقل كلامه في حرص السلف على حمايته - عَيِّلَاتِهُ - من السب أو التنقص: « هذا كله منقول من كلام الجيب من كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، لكنه أزال بهجته وحذف من محاسنه ما يبين حقيقته، فالجيب هو المنافح عن الله ورسوله، وهذا كلام المتشبع بما لم يعط، ومن تشبع بما لم يعط فهو كلابس ثوبي زور (٣) » (٤).

هناك ملاحظة أخرى حول منهج ابن تيمية وهي أنه أطال النفس في مناقشة الخصوم من أهل الكلام والفلسفة ، ونقل نصوصاً طويلة من كتبهم وناقشها ، حتى أن القارىء – وقد يكون من المهتمين بمثل هذه القضايا – يجد صعوبة بالغة في ملاحقة الأفكار التي يناقشها ، وهذا جزء من منهجه الذي ارتآه ، لأنه لا يمكن قطع دابر بعض الشبه إلا بملاحقة أصولها ، ومناقشة تلك الأصول التي قد تكون من المسائل الفلسفية التي لابد لردها من عرضها بوضوح ليتم نقضها بوضوح أيضا ، وهذه بعض الأسباب نتلمسها من منهجه في هذا :

<sup>(</sup>۱) هو البكري : واسمه على بن يعقوب بن جبريل البكري الشافعي المصري ، أبو الحسن ، نور الدين ، فقيه أهل القاهرة ، هاجم القبط في كنائسهم ، وكانت له مواقف من السلطان ، رد عليه ابن تيمية في مسألة الاستغاثة ، ولد سنة 7٧٣ هـ ، وتوفي سنة <math>7٧٤ هـ ، انظر : البداية والنهاية ( <math>71٤/18 ) ، والدرر الكامنة ( 71٤/18 ) ، وطبقات ابن قاضي شهبة ( 71.6/8 ) ، والأسنوي ( 78/18 ) ، وذيول العبر ( 91.88 ) .

<sup>(</sup>۲) تنبيه النبيه والغبي ( ص : ۲۶۵–۲۲۵ ) .

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه لكن بلفظ ( المتشبع ) ، البخاري كتاب النكاح ، باب المتشبع بما لم ينل ، رقمه
 ( ٥٢١٩ ) ، الفتح ( ٣١٧/٩ ) ، ومسلم في اللباس ، باب النهي عن التزوير في اللباس ورقمه
 ( ٣١٢٩-٢١٢٩ ) ، وانظر : المقاصد الحسنة ( ص : ٣٣٩ ) تحقيق الحشت .

 <sup>(</sup>٤) الاستغاثة ( ٢/٣٦٠ ) .

I - i فقد سأله البزار I - i حد تلاميذه I - i سبب اهتمامه بالأصول ، فأجابه ، يقول البزار : « ولقد أكثر I - i رضي الله عنه I - i التصنيف في الأصول ، فضلا عن غيره من بقية العلوم ، فسألته عن سبب ذلك ، والتمست منه تأليف نص في الفقه يجمع اختياراته وترجيحاته ، ليكون عمدة في الإفتاء ، فقال لي ما معناه : الفروع أمرها قريب ، فإذا قلد المسلم فيها أحد العلماء المقلدين ، جاز له العمل بقوله ، ما لم يتيقن خطأه ، وأما الأصول : فإني رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء كالمتفلسفة ، والباطنية ، والملاحدة ، والقائلين بوحدة الوجود ، والدهرية ، والقدرية ، والنصيرية ، والجهمية ، والحلولية ، والمعطلة ، والمجسمة ، والمشبهة ، والراوندية (I - i) والكلابية ، والسليمية (I - i) وغيرهم من أهل البدع قد تجاذبوا فيها بأزمة الضلال ، وبان لي أن كثيراً منهم إنما قصد إبطال الشريعة المقدسة المحمدية ، الظاهرة العلية على كل دين ، وإن جمهورهم أوقع الناس في التشكيك في أصول دينهم ، ولهذا قل أن سمعت أو رأيت معرضاً عن الكتاب والسنة مقبلاً على مقالاتهم إلا وقد تزندق أوصار على غير يقين في دينه واعتقاده » .

« فلما رأيت الأمر على ذلك بان لي أنه يجب على كل من يقدر على دفع شبههم وأباطيلهم ، وقطع حجتهم وأضاليلهم ، أن يبذل جهده ليكشف رذائلهم ، ويزيف دلائلهم ، ذبا عن الملة الحنيفية والسنة الصحيحة الجليلة » .

<sup>(</sup>١) الراوندية أو الريوندية أتباع ابن الريوندي ، وهي إحدى فرق الكيسانية ، يزعمون أن الإمامة كانت أولا حقا للعباس ، انظر : إعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص: ٦٣) ، ت النشار . وابن الريوندي هو : أحمد بن يحيى بن إسحاق ، أبو الحسن ، فيلسوف مجاهر بالإلحاد ، توفي سنة ٢٩٨ هـ ، انظر وفيات الأعيان ( ٣٢٣/١) ، والمنتظم ( ٩٦/٦) ، ولسان الميزان ( ٣٢٣/١) .

<sup>(</sup>٢) هكذا ، وفي طبعة المنجد (ص: ٣٤) ( السلمية ) ، والمشهور ( السليمانية ) إحدى فرق الزيدية ، أتباع سليمان بن جرير الزيدي ، يزعمون الإمامة شورى ، ويقول بصحة إمامة المفضول مع وجود الفاضل ، ولذا يقرون بإمامة الشيخين ، لكنهم يكفرون عثمان وطلحة والزبير .

انظر : مقالات الإسلاميين ( ص : ٦٨ ) – ت ريتر – الفرق بين الفرق ( ٣٢ ) ، التبصير بالدين ( ص : ٣٣ ) ، الملل والنحل للشهرستاني ( ١٥٩/١ ) .

« ولا والله ما رأيت منهم أحداً ممن صنف في هذا الشأن وادعى علو المقام إلا وقد ساعد بمضمون كلامه في هدم قواعد دين الإسلام ، وسبب ذلك إعراضه عن الحق الواضح المبين ، وعن ما جاءت به الرسل الكرام عن رب العالمين ، واتباعه طرق الفلسفة في الاصطلاحات التي سموها بزعمهم : حكميات ، وعقليات ، وإنما هي جهالات وضلالات ، وكونه التزمها معرضا عن غيرها أصلا ، فغلبت عليه حتى غطت على عقله السليم ، فتخبط حتى خبط فيها خبط عشواء ، ولم يفرق بين الحق والباطل وإلا فالله أعظم لطفا بعباده أن لا يجعل لهم عقلاً يقبل الحق ويثبته ، ويبطل الباطل وينفيه ، لكن عدم التوفيق وغلبة الهوى أوقع من أوقع في الضلال ، وقد جعل الله تعالى العقل السليم من الشوائب ميزاناً يزن به العبد الواردات فيفرق به بين ما هو من قبيل الحق وما هو من قبيل الباطل ، ولم يبعث الله الرسل إلا إلى ذوي العقل ، ولم يقع التكليف إلا مع وجوده ، فكيف يقال : إنه مخالف لبعض ما جاءت به الرسل الكرام عن الله تعالى ؟ هذا باطل قطعا ، يشهد له كل عقل سليم لكن ﴿ وَمَن لّمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نَوْرٍ ﴾ [ النور : ٤٠] .

« قال الشيخ الإمام قدس الله روحه : فهذا ونحوه هو الذي أوجب أني صرفت جل همي إلى الأصول ، وألزمني أن أوردت مقالاتهم ، وأجبت عنها بما أنعم الله تعالى به من الأجوبة النقلية والعقلية » (١) .

فابن تيمية يرى أن سبب تركيزه على هذه الجوانب وإطالة النفس فيها ما رأى عند هذه الطوائف من ضلالات ترمي إلى زعزعة العقيدة ثم الشريعة ، وأن الذين ردوا عليها من أهل الكلام – اتبعوا طرق واصطلاحات الفلاسفة – فساعدوا بمضمون كلامهم في هدم قواعد دين الإسلام ، فرأى أنه لابد من بيان الحق للناس صافياً والرد على هذه المقالات بالأدلة النقلية والعقلية .

٢ - وفي مناسبة يعلل ابن تيمية السبب في ذكر حجج الفلاسفة والرد
 عليها طويلا ، ويبين أن كل من كان بفساد الباطل أعرف كان بصحة الحق أعرف

<sup>(</sup>١) الأعلام العلية (ص: ٣٣-٣٥).

يقول: « ونحن نبين فساد طريق هؤلاء بالطرق الإيمانية والقرآنية تارة ، وبالأدلة التي يمكن أن يعقلها من لا يستدل بالقرآن والإيمان ؛ وذلك لأنا في مقام المخاطبة لمن يقر بأن ما أخبر به الرسول حق ، ولكن قد يعارض ما جاء منه عقليات يجب تقديمها عليه ، وإذا كنا في مقام بيان فساد ما يعارضون به من العقليات على وجه التفصيل ، فذلك – ولله الحمد – هو علينا من أيسر الأمور » .

« ونحن – ولله الحمد – قد تبين لنا بيانا لا يحتمل النقيض فساد الحجج المعروفة للفلاسفة والجهمية والقدرية ونحوهم ، التي يعارضون بها كتاب الله ، علمنا بالعقل الصريح فساد أعظم ما يعتمدون عليه من ذلك ، وهذا – ولله الحمد – مما زادنا الله به هدى وإيماناً ، فإن فساد مما يؤيد معرفة الحق ويقويه ، وكل من كان أعرف بصحة الحق ... » (١) .

والمقصود هنا أن معرفة ما يعارض الكتاب والمرسلين كنبوة مسيلمة ونحوه من الكذابين ، وأقاويل أهل الإلحاد الذين يعارضون بعقولهم وذوقهم ما جاء به الرسول كلما ازداد العارف معرفة بها بما جاء به الرسول ، تبين له صدق ما جاء به الرسول وبيانه وبرهانه ، وبطلان هذه وفسادها وكذبها » (٢) .

٣ - ويقول - في موضع آخر - معللا كثرة ردوده على ملاحدة الصوفية والجهمية ، بأن هؤلاء ظهروا وانتشروا ، وكثير من الناس يثتى فيهم بل ويجعلهم أهل التحقيق ، ويقول : « ولولا أن أصحاب هذا القول كثروا ، وظهروا وانتشروا ، وهم عند كثير من الناس سادات الأنام ، ومشايخ الإسلام ، وأهل التوحيد والتحقيق ، وأفضل أهل الطريق ، حتى فضلوهم على الأنبياء والمرسلين وأكابر مشايخ الدين ، لم يكن بنا حاجة إلى بيان فساد هذه الأقوال ، وإيضاح هذا الضلال ، ولكن يعلم أن الضلال لا حد له ، وأن العقول إذا فسدت لم يبق لضلالها حد معقول ، فسبحان من فرق بين نوع الإنسان ؛ فجعل منه من هو أفضل العالمين ،

<sup>(</sup>١) الدرء ( ٥/٨٥٧ ) .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ( ٥/٢٦٠ ) .

وجعل منه من هو شر من الشياطين ، ولكن تشبيه هؤلاء بالأنبياء والأولياء كتشبيه مسيلمة الكذاب بسيد أولي الألباب ؛ هو الذي يوجب جهاد هؤلاء الملحدين ، الذين يفسدون الدنيا والدين » (١) .

٤ – ويعلل – في موضع آخر – كثرة نقوله وردوده أن بعض الناس كلما كان طريق الاستدلال أدق وأخفى وأطول كان أنفع له ، يقول : « وقد بسطنا الكلام على ما قاله الناس في هذا المقام من « الحدوث والإمكان » وعلة الافتقار إلى المؤثر ، وذكرنا عامة طرائق أهل الأرض في « إثبات الصانع » من المتكلمين والفلاسفة وطرق الأنبياء – صلوات الله عليهم – وما سلكه عامة نظار الإسلام من معتزلي ، وكرامي ، وكلايي ، وأشعري ، وفيلسوف ، وغيرهم ، في غير موضع مثل كتاب درء تعارض العقل والنقل ، وغير ذلك ، وكذلك بينا طرق الناس في إثبات العلم بالنبوات في « شرح الأصبهانية » ، وكتاب « الرد على النصارى » وغيرهما (<sup>7)</sup> . وبينا أن كثيراً من النظار يسلك طريقاً في الاستدلال على المطلوب ويقول : لا يوصل إلى المطلوب إلا بهذا الطريق ، ولا يكون الأمر كان الناس إلى معرفته أحوج يسر الله على عقول الناس معرفة أدلته ، فأدلة إثبات كان الناس إلى معرفته أحوج يسر الله على عقول الناس معرفة أدلته ، فأدلة إثبات الصانع وتوحيده وأعلام النبوة وأدلتها كثيرة جدا ، وطرق الناس في معرفتها كثيرة وكثير من الطرق لا يحتاج إليه أكثر الناس ، وإنما يحتاج إليه من لم يعرف غيره ، أو من أعرض عن غيره »

« وبعض الناس يكون الطريق كلما كان أدق وأخفى وأكثر مقدمات وأطول كان أنفع له ، لأن نفسه اعتادت النظر الطويل في الأمور الدقيقة ، فإذا كان الدليل قليل المقدمات ، أو كانت جلية ، لم تفرح نفسه به ، ومثل هذا قد يستعمل معه الطريق الكلامية المنطقية وغيرها لمناسبتها لعادته ، لا لكون العلم المطلوب

<sup>(</sup>۱) الحجج العقلية والنقلية فيما ينافي الإسلام من بدع الجهمية والصوفية ، مجموع الفتاوى (۱) -۳۵۸-۳۵۷ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر أيضا في ذكره لتدرج ردوده على المخالفين ، النبوات ( ص : ۲۲٦-۲۲۳ ) ط دار الكتب
 العلمية .

متوقفا عليها مطلقا ، فإن من الناس من إذا عرف ما يعرفه جمهور الناس وعمومهم أو ما يمكن غير الأذكياء معرفته ، لم يكن عند نفسه قد امتاز عنهم بعلم ، فيحب معرفة الأمور الخفية الدقيقة الكثيرة المقدمات ، وهذا يسلك معه هذه الطريق » (١) .

« وأيضا فإن النظر في العلوم الدقيقة يفتق الذهن ويدربه ويقويه على العلم ، فيصير مثل كثرة الرمي بالنشاب وركوب الخيل ، تعين على قوة الرمى والركوب وإن لم يكن ذلك وقت قتال ، وهذا مقصد حسن ، ولهذا كان كثير من علماء السنة يرغب في النظر في العلوم الصادقة الدقيقة ، كالجبر والمقابلة ، وعويص الفرائض ، والوصايا ، والدور (٢) ، لشحذ الذهن ، فإنه علم صحيح في نفسه ، ولهذا يسمى « الرياضي » فإن لفظ الرياضة يستعمل في ثلاثة أنواع : في رياضة الأبدان بالحركة والمشي ، كما يذكر ذلك الأطباء وغيرهم ، وفي رياضة النفوس بالأخلاق الحسنة المعتدلة ، والآداب المحمودة ، وفي رياضة الأذهان بمعرفة دقيق العلم والبحث عن الأمور الغامضة ، ويروى عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه — أنه قال : « إذا لهوا بعمل بالموا بالرمي ، وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض » (٣) ، أراد : إذا لهوا بعمل أن يلهوا بعمل ينفعهم في دينهم وهو الرمي ، وإذا لهوا بكلام ،

<sup>(</sup>۱) الرد على المنطقيين ( ص : ۲۵۳-۲۰۰ ) ، وانظر ( ص : ۳۲۸ ) وما بعدها ، وانظر درء التعارض ( ۱۹۷٬۱۰۰٬۹۷/۳ ) .

 <sup>(</sup>٢) لابن تيمية كتاب في الدور ، والدور أنواع : الدور الكوني : وهو نوعان : دور قبلي ودور معي ،
 والنوع الثاني : الدور الحكمي الفقهي ، والنوع الثالث : الدور الحسابي . انظر الرد على المنطقيين ( ص : ٢٥٧ ) .
 (٣) . ٥٥ . مدقد فا ي . دهاه الحاكم في المستد. الدر ٣٣٣/٤ ) ، والسق في السند الكرى .

<sup>(</sup>٣) روى موقوفا ، رواه الحاكم في المستدرك ( ٣٣٣/٤ ) ، والبيهقي في السنن الكبرى ( ٣٣٣/٤ ) ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، لكن قال ابن حجر في تلخيص الحبير ( ٨٥/٣ ) ، « ورواته ثقات إلا أنه منقطع » ، كما ضعفه الألباني في إرواء الغليل برقم ( ١٦٦٦ ) الإرواء ( ١٠٧/٦ ) . وفيه أبو هلال الراسبي : محمد بن سليم ، صدوق فيه لين ، التقريب ، وقال ابن عدي في الكامل ( ٢٢٢٠/٦ ) « عامة أحاديثه عن قتادة غير محفوظة » .

قلت : وهذا منها فقد رواه عن قتادة .

<sup>(</sup>٤) الرد على المنطقيين (ص: ٢٥٥-٢٥٦).

وبعد هذا التمهيد نعرض لمنهج شيخ الإسلام العام ، والكلام حول هذا الموضوع كما يلي :

أولا : مقدمات في المنهج .

ثانيا : منهجه في المعرفة والاستدلال .

ثالثا : منهجه في بيان العقيدة وتوضيحها .

رابعا : منهجه في الرد على الخصوم .

خامسا: الأمانة العلمية.

\* \* \*

#### أولاً : مقدمات في المنهج :

كثيرا ما يضع ابن تيمية بين يدي ردوده ومناقشاته ، أو توضيحه لبعض قضايا العقيدة أصولا ومنطلقات ينطلق منها ، وتكون هذه الأمور كالمقدمات الممهدة تفتح للقاريء آفاقا قد يكون غافلا عنا ، أو غير متصور لها تصورا كاملا ، وقد ينير له الطريق في معرفة أقسام الناس أو العلماء أو أنواع من طرق الاستدلال .... ومن أمثلة ذلك :

#### ١ - ما يحتاجه الناس في العقيدة :

يقول ابن تيمية : « يحتاج المسلمون في العقيدة إلى شيئين : أحدهما : معرفة ما أراد الله ورسوله - عَلَيْكُ - بألفاظ الكتاب والسنة ، بأن يعرفوا لغة القرآن التي نزل بها ، وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر علماء المسلمين في معاني تلك الألفاظ ، فإن الرسول - عَلَيْكُ - لما خاطبهم بالكتاب والسنة عرفهم ما أراد بتلك الألفاظ ، وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه ، وقد بلغوا تلك المعاني إلى التابعين أعظم مما بلغوا حروفه ... » (١) ، « ثم [ وهذا هو الثاني ] معرفة ما قال الناس في هذا الباب

<sup>(</sup>١) تفسير سورة الإخلاص – مجموع الفتاوى ( ٣٥٣/١٧ ) .

لينظر المعاني الموافقة للرسول والمعاني المخالفة لها » (١) ، ثم شرح الوجه الثاني وبين أن الألفاظ التي يوردها الناس نوعان « نوع يوجد في كلام الله ورسوله ، ونوع لا يوجد في كلام الله ورسوله ، فيعرف معنى الأول ، ويجعل ذلك المعنى هو الأصل ، ويعرف ما يعنيه الناس بالثاني ويرد إلى الأول ، هذا طريق أهل الهدى والسنة ، وطريق أهل الضلال والبدع بالعكس ؛ يجعلون الألفاظ التي أحدثوها ومعانيها هي الأصل ، ويجعلون ما قاله الله ورسوله تبعا لهم ، فيردونها بالتأويل والتحريف إلى معانيهم ... » (٢) . وفرق بين منهج أهل السنة وأهل البدعة في هذا .

٢ - لما سئل شيخ الإسلام عن الهم والعزم على فعل المعاصي - وعدم فعلها - هل يعاقب عليه ؟ أجاب بقوله « الحمد لله ، هذه المسألة - ونحوها - تحتاج قبل الكلام في حكمها إلى حسن التصور لها ، فإن اضطراب الناس في هذه المسائل وقع عامته من أمرين :

أحدهما : عدم تحقيق أحوال القلوب وصفاتها ، التي هي مورد الكلام . والثاني : عدم إعطاء الأدلة الشرعية حقها ... (٣) .

وابن تيمية يبين الأصل في الفتوى المبني على معرفة الواقعة وحسن التصور لها ، ثم معرفة الأدلة الشرعية وحكم الله فيها .

٣ - بين طرق الناس في طلب العلم والدين فقال : « والناس لهم في طلب العلم والدين طريقان مبتدعان ، وطريق شرعي :

فالطريق الشرعي: هو النظر فيما جاء به الرسول ، والاستلال بأدلته والعمل بموجبها ، فلابد من علم بما جاء به ، وعمل به ، لا يكفى أحدهما ،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ( ٣٥٥/١٧ ) .

 <sup>(</sup>٢) نفسه . وانظر مجموع فتاوى ( ١٩١/٤ ) فقد قسم الأقوال إلى قسمين : أقوال منقولة عن الأنبياء ، وأقوال غير منقولة عنهم ، ثم بين حكم كل منها .

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ( ۲۰/۱۰ ۷۲۱–۷۲۱ ) .

وهذا الطريق متضمن للأدلة العقلية والبراهين اليقينية ، فإن الرسول بين بالبراهين العقلية ما يتوقف السمع عليه ، والرسل بينوا للناس العقليات التي يحتاجون إليها ، كما ضرب الله في القرآن من كل مثل ، وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمر الله عباده أن يسألوه هدايته .

وأما الطريقان المبتدعان : فأحدهما :طريق أهل الكلام البدعي ، والرأي البدعي ، فإن هذا فيه باطل كثير ، وكثير من أهله يفرطون فيما أمر الله به ورسوله من الأعمال ، فيبقى هؤلاء في فساد علم وفساد عمل ، وهؤلاء منحرفون إلى اليهودية الباطلة .

والثاني: طريق أهل الرياضة والتصوف والعبادة البدعية وهؤلاء منحرفون إلى النصرانية الباطلة ... (١) ، فالأقسام ثلاثة : من يجمع بين العلم والعمل وهم أهل السنة ، ومن يميل إلى العلم بلا عمل وهم أهل الكلام ومن يميل إلى العلم بلا علم وهم أهل التصوف .

#### ٤ - أحسن طريقة لحكاية الخلاف في مسألة من المسائل:

يبين ذلك ابن تيمية فيقول: « هذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف ؛ أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام ، وإن ينبه على الصحيح منها ، ويبطل الباطل ، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم ، فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص ، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه ، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا ، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب ، أو جاهلا فقد أخطأ ، كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى ، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوبي زور » (٢) .

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة ( ۱۰۷/۳ ) .

<sup>(</sup>٢) مقدمة في أصول التفسير ( ص : ١٠١–١٠٢ ) ت زرزور .

فقد ذكر أربع ملاحظات على كثير ممن يحكي الخلاف والأقوال :

- ١ عدم استيعاب الأقوال ، وقد يكون الحق في القول الذي أغفله .
  - ٢ حكاية الخلاف بلا بيان للصحيح .
  - ٣ حكاية الخلاف فيما لا فائدة تحته .
  - ٤ تكثير الأقوال وهي ترجع إلى أقل مما ذكره .

وفي موضع آخر بين أنواع النزاع وكيف يفصل النزاع الواقع بين اثنين فيقول : « فصل النزاع قدْ يكون بوجهين :

أحدهما: نهي كل منهما عن منازعة الآخر بهذا ، إذ هو نزاع فيما لا فائدة فيه ، كما لو تنازع اثنان في لون كلب أصحاب الكهف ، ومقدار السفينة ، والبعض من البقرة الذي أمر الله بالضرب فيه إن قدر أنه كان معينا – مع أن ظاهر القرآن يدل على أنه مطلق لا معين – وفي أمثال ذلك من الأمور التي لا فائدة فيها ، وقد لا يكون إلى معرفتها سبيل – فمثل هذا ينهى كل منهم عن منازعة الآخر ، بل ينهى عن أن يقول ما لا يعلم .

والثاني : أن يفصل النزاع ببيان الخطأ من الصواب » (١) .

٥ - تقعيده في الرد على الخصوم:

احتج بعض النصارى بالقرآن على معتقداتهم الباطلة وذلك بما يزعمون أنه دليل لهم ولا دليل فيه ، أما النصوص التي تبين كفرهم وتبين عبودية المسيح عليه السلام فلم يحتجوا بها ، بل قالوا : إن القرآن يناقض بعضه بعضا ، فرد عليهم ابن تيمية في قولهم : إن القرآن يناقض بعضه بعضا قائلا : « إن هذا أيضا إن كان حقا فإنه يقدح في رسالته [ أي رسالة محمد – عيالة و ] فإن الرسول لا يناقض بعض خبره بعضا ، ومن كان كذلك لم يصح لكم أن تحتجوا بشيء مما لا يناقض بعض خبره بعضا ، ومن كان كذلك لم يصح لكم أن تحتجوا بشيء مما جاء به ، وإن كان باطلا لم يرد عليه ، فعلم أن استدلالهم بما في هذا الكتاب على صحة دينهم الذي خالفوا به هذا الكتاب في غاية الفساد ، وهو جمع بين النقيضين ،

<sup>(</sup>۱) درء التعارض ( ۳۱۲/۱۰–۳۱۴ ) .

واستدلال بما في الكتاب على ما يوجب بطلان الاستدلال بشيء مما في الكتاب (1) ، وقال في موضع آخر في الرد على النصارى: « والمقصود هنا: أنهم سواء صدقوا محمدا أو كذبوه فإنه يلزم بطلان دينهم على التقديرين ؛ فإنه إن كان نبياً صادقاً فقد بلغ عن الله في هذا الكتاب كفر النصارى في غير موضع ودعاهم إلى الإيمان به ، وأمر بجهادهم ، فمن علم أنه نبي ولو إلى طائفة معينة ، فيجب تصديقة في كل ما أخبر به – وقد أخبر بكفر النصارى وضلاهم – .... وإن كذبوا محمدا تكذيبا عاما وقالوا: ليس هو نبى أصلا ، ولا أرسل إلى أحد ، لا إلى العرب ولا إلى غيرهم ، بل كان من الكذابين ؛ امتنع مع هذا أن يصدقوا بنبوة غيره ؛ فإن الطريق الذي يعلم به نبوة موسى وعيسى يعلم به نبوة محمد بطريق الأولى (1).

وبمثل هذه المناقشات والمقدمات يفتح آفاقا في مناهج مناقشة النصارى ومجادلتهم .

### أقسام العلماء وأنواعهم في مدى معرفتهم بالمعقول والمنقول :

كثيرا ما يردد شيخ الإسلام ابن تيمية في ردوده على أهل الكلام والنفاة أن أكثرهم قليل المعرفة بما جاء به الرسول - عَيِّلْتُهُ - والسلف ، وقد أورد اعتراضا على قوله هذا ثم أجاب عنه . فقال : « فإن قيل : قلت : إن أكثر أئمة النفاة من الجهمية والمعتزلة كانوا قليلي المعرفة بما جاء عن الرسول وأقوال السلف في تفسير القرآن وأصول الدين ، وما بلغوه عن الرسول ، ففي النفاة كثير ممن له معرفة بذلك .

#### قيل : هؤلاء أنواع :

نوع ليس لهم خبرة بالعقليات ، بل هم يأخذون ما قاله النفاة عن الحكم والدليل ويعتقدونها براهين قطعية ، وليس لهم قوة على الاستقلال بها ، بل هم في الحقيقة مقلدون فيها ، وقد اعتقد أقوال أولئك ، فجميع ما يسمعونه من القرآن

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح ( ٢٦٣/٢-٢٦٤ ) ط المدني .

<sup>(</sup>٢) الجواب الصحيح ( ١٧٤/١-١٧٥ ) .

والحديث وأقوال السلف لا يحملونه على ما يخالف ذلك ، بل إما أن يظنوه موافقا لهم وإما أن يعرضوا عنه مفوضين لمعناه ، وهذه حال مثل أبي حاتم البستي (١) وأبي سعد السمان المعتزلي (٢) ، ومثل أبي ذر الهروي (٣) ، وأبي بكر البيهقي (3) والقاضي عياض (6) ، وأبي الفرج بن الجوزي (7) ، وأبي الحسن على بن المفضل المقدسي (8) وأمثالهم .

والثاني : من يسلك في العقليات مسلك الاجتهاد ويغلط فيها كما غلط غيره فيشارك الجهمية في بعض أصولهم الفاسدة ، مع أنه لا يكون له من الخبرة

<sup>(</sup>۱) هو : محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ التميمي البستي ، صاحب الثقات وصحيح ابن حبان ، ولد سنة بضع وسبعين ومتين ، وتوفي سنة ٥٤٣ هـ ، وجهت له تهمة في دينه ، لكن دافع عنه الذهبي ، وقال فيه « وإن كان في تقاسيمه » صحيح ابن حبان « من الأقوال والتأويلات البعيدة والأحاديث المنكرة عجائب » سير أعلام النبلاء ( ٩٧/١٦ ) ، وانظر أيضا تذكرة الحفاظ ( ٩٢٠/٣ ) ، ولسان الميزان ( ١١٢/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) إسماعيل بن علي بن الحسين الرازي ، قال عنه الذهبي : الحافظ المتقن ، وأنكر عليه بدعة الاعتزال ، توفي سنة ٤٤٥ هـ ، تذكرة الحفاظ ( ١١٣١/٣ ) ، والأنساب ( ١٣٠/٧ ) ، وذكر أن بدعته نفى القدر ، والجواهر المضية ( ٢٢/١٤ ) ، والبداية والنهاية ( ٢٥/١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ، الأنصاري الخراساني الهروي المالكي من تلاميذ الباقلاني وأخذ عنه المذهب الأشعري ونشره في الحرم ، ولد سنة ٣٥٥ – أو ٣٥٦ هـ ، وتوفي سنة ٤٣٤ – أو ٤٣٥ هـ ، انظر : ترتيب المدارك ( ٢٢٩/٧ ) ، والمنتظم ( ١١٥/٨ ) ، والعقد الثمين ( ٣٩/٥٥ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ٢٥٤/١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) ستأتي ترجمته إن شاء الله في الفصل الخامس .

<sup>(</sup>٥) هو : عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي الأندلسي ، السبتي المالكي ، ولد سنة ٢٧٦ هـ ، وتوفي سنة ٤٤٥ هـ ، انظر : الصلة ( ٢٥٣/٢ ) ، والإحاطة ( ٤٣٧ ) ، وبغية الملتمس ( ص : ٤٣٧ ) ، والتكملة لابن الأبار ( ص : ٣٠٦ ) ، وأزهار الرياض ، وسير أعلام النبلاء ( ٢١٢/٢٠ ) .

 <sup>(</sup>٦) عبد الرحمن بن على بن محمد بن على ، القرشي البكري البغدادي الحنبلي ، ولد سنة ٥٠٩ - أو ٥٠٠ هـ ، وتوفي سنة ٩٥٧ هـ ، انظر : التكملة للمنذري ( ٣٩٤/١ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ٣٦٥/٢١ ) ، وذيل طبقات الحنابلة ( ٣٩٩/١ ) .

 <sup>(</sup>٧) هو: أبو الحسن علي بن المفضل بن علي بن مفرج بن حاتم ، شرف الدين المقدسي ، ولد سنة ٤٤٥ هـ ، وتوفي سنة ٦٦/٢٢ هـ ، انظر : التكملة للمنذري ( ٣٠٦/٢ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ٦٦/٢٢ ) ، والتاج المكلل ( ص : ٨٢ ) - هندية - .

بكلام السلف والأئمة في هذا الباب ما كان لأئمة السنة ، وإن كان يعرف متون الصحيحين وغيرهما ، وهذه حال أبي محمد بن حزم  $^{(1)}$  ، وأبي الوليد الباجي  $^{(7)}$  ، والقاضي أبي بكر بن العربي  $^{(7)}$  ، وأمثالهم ، ومن هذا النوع بشر المريسي  $^{(3)}$  ، ومحمد بن شجاع الثلجي  $^{(9)}$  وأمثالهما .

ونوع ثالث: سمعوا الأحاديث والآثار ، وعظموا مذهب السلف ، وشاركوا المتكلمين الجهمية في بعض أصولهم الباقية ، ولم يكن لهم من الخبرة بالقرآن والحديث والآثار ما لأثمة السنة والحديث ، لا من جهة المعرفة  $^{(1)}$  والتمييز بين صحيحها وضعيفها ، ولا من جهة الفهم لمعانيها ، وقد ظنوا صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية ، ورأوا ما بينهما من التعارض ، وهذه حال أي بكر بن فورك  $^{(Y)}$  ، والقاضي أبي يعلى  $^{(A)}$  ، وابن عقيل وغيرهم ،  $^{(P)}$ 

<sup>(</sup>۱) الإمام المشهور علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي اليزيدي ، ولد سنة ٣٨٤ هـ ، وتوفي سنة ٤٥٦ هـ ، انظر : الذخيرة (ق ١ م ١ ص : ١٦٧ ) ، والإحاطة ( ١١١/٤ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ١١٤/١٨ ) ، وانظر رأي الذهبي في ابن حزم فهو مهم (ص : ٢٠١ – ٢٠٢ ) ، ولسان الميزان ( ١٩٨/٤ ) .

 <sup>(</sup>۲) هو : سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي الأندلسي القرطبي الباجي ، ولد سنة ٤٠٣ هـ ، انظر : ترتيب المدارك ( ١١٧/٨ ) ، ووفيات الأعيان ( ٤٠٨/٢ ) ، والديباج المذهب ( ٣٧/١٠ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ٥٣٥/١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) محمد بن عبد الله بن عبد الله ابن العربي الأندلسي الأشبيلي المالكي ، ولد سنة ٤٦٨ هـ ، وتتلمذ على الغزالي ، وأبي بكر الشاشي ، وهو صاحب عارضة الأحوذي وأحكام القرآن ، والعواصم من القواصم ، توفي سنة ٤٣٠ هـ ، انظر : بغية الملتمس ( ص : ٩٢ ) ، ونفح الطيب ( ٢٥/٢ ) ، والمغرب في حلي المغرب ( ٢٥٤/١ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ١٩٧/٢٠ ) .

<sup>(</sup>٤) بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي ، توفي سنة ٢١٨ هـ وقيل ٢١٩ هـ ، انظر تاريخ بغداد ( ٥٦/٧ ) ، ووفيات الأعيان ( ٢٧٧/١ ) ، وميزان الاعتدال ( ٣٢٢/١ ) ، ولسان الميزان ( ٢٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) هو : محمد بن شجاع ، أبو عبد الله البغدادي الحنفي المعروف بابن الثلجي ، قال عنه ابن عدي : كان يضع الأحاديث في التشبيه ، ومنها حديث : عرق الحيل ، توفي سنة ٢٦٦ هـ ، انظر الكامل لابن عدي ( ٢٢٩/١٦ ) ، وتاريخ بغداد ( ٣٠٠/٥ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ٣٧٩/١٢ ) ، وميزان الاعتدال ( ٣٧٧/٥ ) ، وتهذيب التهذيب ( ٢٢٠/٩ ) .

<sup>(</sup>٦) كذا ولعل فيها سقط كلمة « بالسنة » أو نحوها .

 <sup>(</sup>٧) ستأتي ترجمته إن شاء الله في الفصل الخامس .

 <sup>(</sup>٨) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي ، الحنبلي ، الفراء ولد سنة ٣٨٠ هـ =

ولهذا كان هؤلاء تارة يختارون طريقة أهل التأويل كما فعله ابن فورك وأمثاله في الكلام على مشكل الآثار (١) ، وتارة يفوضون معانيها ويقولون تجرى على ظاهرها كما فعله القاضي أبو يعلى وأمثاله في ذلك ، وتارة يختلف اجتهادهم فيرجحون هذا تارة وهذا تارة كحال ابن عقيل وأمثاله .

وهؤلاء قد يدخلون في الأحاديث المشكلة ما هو كذب موضوع ولا يعرفون أنه موضوع ، وما له لفظ يدفع الاشكال مثل أن يكون رؤيا منام فيظنونه كان في اليقظة ليلة المعراج .

ومن الناس من له خبرة بالعقليات المأخوذة من الجهمية وغيرهم وقد شاركهم في بعض أصولها ، ورأى ما في قولهم من مخالفة الأمور المشهورة عند أهل السنة ، كمسألة القرآن والرؤية فإنه قد اشتهر عند العامة والخاصة أن مذهب السلف وأهل السنة والحديث أن القرآن كلام الله غير مخلوق ، وأن الله يرى في الآخرة ، فأراد هؤلاء أن يجمعوا بين نصر ما اشتهر عند أهل السنة والحديث ، وبين موافقة الجهمية في تلك الأصول العقلية التي ظنها صحيحة ، ولم يكن لهم من الخبرة المفصلة بالقرآن ومعانيه والحديث وأقوال الصحابة ما لأئمة السنة والحديث ، فذهب مذهبا مركبا من هذا وهذا وكلا الطائفتين ينسبه إلى التناقض ، وهذه طريقة الأشعري وأئمة أتباعه كالقاضي أبي بكر (٢) ، وأبي إسحاق الاسفراييني (٣) وأمثالهما ، ولهذا تجد أفضل هؤلاء كالأشعري يذكر مذهب

<sup>=</sup> وتوفي سنة ٤٥٨ هـ ، انظر : تاريخ بغداد ( ٢٥٦/٣ ) ، وطبقات الحنابلة ( ١٩٣/٣ ) ، والوافي ( ٧/٣ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ٨٩/١٨ ) .

 <sup>(</sup>٩) على بن عقيل بن محمد بن عقيل الحنبلي ، العالم المشهور ، ولد سنة ٤٣١ هـ ، وتوفي سنة ٥١٣ هـ ، وتوفي سنة ٥١٣ هـ ، انظر : ذيل طبقات الحنابلة ( ١٩٢ ) ، والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد ( ص : ١٩٢ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ٤٤٣/١٩ ) ، وانظر كلام الذهبي عنه مع تعليقات المحققين .

<sup>(</sup>١) له كتاب و مشكل الحديث وبيانه ، وفيه ردود على ابن خزيمة في كتابه و التوحيد ، .

<sup>(</sup>٢) الباقلاني ، وستأتي ترجمته إن شاء الله .

 <sup>(</sup>٣) هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ابن مهران ، الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني روى عنه البيهقي والقشيري كان من معاصري الباقلاني وابن فورك ، توفي سنة ٤١٨ هـ ، انظر : طبقات السبكي
 ( ٢٥٦/٤ ) ، وتبين كذب المفترى ( ص : ٢٤٣ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ٣٥٣/١٧ ) .

أهل السنة والحديث على وجه الإجمال ويحكيه بحسب ما يظنه لازما ، ويقول : إنه يقول بكل ما قالوه ، وإذا ذكر مقالات أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم حكاها حكاية خبير بها عالم بتفاصيلها ، وهؤلاء كلامهم نافع في معرفة تناقض المعتزلة وغيرهم ، ومعرفة فساد أقوالهم ، وأما في معرفة ما جاء به الرسول ، وما كان عليه الصحابة والتابعون فمعرفتهم بذلك قاصرة .

وإلا فمن (١) كان عالما بالآثار ، وما جاء عن الرسول وعن الصحابة والتابعين من غير حسن ظن بما يناقض ذلك لم يدخل مع هؤلاء . إما لأنه علم من حيث الجملة أن أهل البدع المخالفين لذلك مخالفون للرسول قطعا ، وقد علم أنه من خالف الرسول فهو ضال ، كأكثر أهل الحديث . أو علم مع ذلك فساد أقوال أولئك وتناقضها كما علم أثمة السنة من ذلك ما لا يعلمه غيرهم كمالك ... [عدد جمهرة من أئمة أهل السنة ثم قال ] : ومن لا يحصى عدده إلا الله من أثمة الإسلام وورثة الأنبياء وخلفاء الرسل ، فهؤلاء كلهم متفقون على نقيض قول النفاة ، كما تواترت الآثار عنهم وعن غيرهم من أثمة السلف بذلك ، من غير خلاف بينهم في ذلك » (٢) .

إن هذا التقسيم المبني على الاستقراء الجيد لأقوال وكتب هؤلاء يجيب عن كثير من الأسئلة التي ترد في نفس المسلم – المتمسك بمذهب السلف وفي قوله ، ومن أهمها : كيف وقع هؤلاء العلماء في حبائل علم الكلام ومسائله وقالوا بها ؟ وكيف يجمع بين اهتمامهم بالسنة وروايتها ، وبين اعتقادهم لأقوال أهل البدع وكثير منها حرب على السنة وما جاء فيها ؟ . ثم لماذا يتردد بعض هؤلاء في هذه المسائل فتارة يرجحون مذهب السلف ، وتارة يميلون إلى أقوال أخرى مخالفة له ؟ . هذه الأسئلة وغيرها يتضح الجواب عنها من خلال حكم ابن تيمية على هؤلاء العلماء والمعرفة بأحوالهم والاعتراف لهم بما عندهم من العلم والنية الصادقة ، « ومن المعلوم – بعد كال النظر واستيفائه – أن كل من كان

<sup>(</sup>١) هذا قسم أهل السنة .

<sup>(</sup>٢) درء التعارض ( ٣٢/٧ ) .

إلى السنة وإلى طريقة الأنبياء أقرب – كان كلامه في الإلهيات ؛ بالطرق العقلية أصح كما أن كلامه بالطرق النقلية أصح ، لأن دلائل الحق وبراهينه تتعاون وتتعاضد ، لا تتناقض وتتعارض » (١) .

وإذا كان هذا تقسيما للعلماء فإن ابن تيمية أحيانا ينظر نظرة فاحصة إلى الكتب بفنونها – من غير نظر إلى مؤلفيها فيقول: « والمقصود هنا أن يعلم أنه لم يزل في أمة محمد – عيل الله و من يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ، وأن أمته لا تبقى على ضلالة ، بل إذا وقع منكر من لبس حق بباطل أو غير ذلك فلابد أن يقيم الله تعالى من يميز ذلك فلابد من بيان ذلك ولابد من إعطاء الناس حقوقهم ، كا قالت عائشة – رضي الله عنها – أمرنا رسول الله – عيل من انزل الناس منازلهم ، رواه أبو داود وغيره (٢) . وهذا الموضع لا يحتمل من السعة

<sup>(</sup>١) درء التعارض ( ٢٤٨/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث ذكره مسلم في مقدمة صحيحه - بلا إسناد - فقال : و وذكر عن عائشة ... (ص: ٦) ، ورواه غيره مسندا : فرواه أبو داود ، كتاب الأدب ، باب تنزيل الناس منازلهم ورقمه ( ٤٨٤٢ ) ، سنن أبي داود ( ١٧٣/٥ ) ط الدعاس ، كما رواه البيهقي في كتاب و الآداب » ( ص: ١٩٣-١٩٤ ) ، وأبو نعيم في الحلية ( ٣٧٩/٤ ) ، وأبو يعلى الموصلي في مسنده رقم ( ٣٤٠ ، ٢٤٦/٨ ) ، كما رواه ابن خزيمة ، والبزار والعسكري في الأمثال وغيرهم كما أشار إلى ذلك السخاوي في المقاصد الحسنة ، رقم ( ١٧٩ ) و أمرنا » والزبيدي في إتحاف السادة ( ٣٤٢/١ ) ، كما رواه الحرائطي بلفظ آخر عن معاذ في مكارم الأخلاق ( ص : ٨ ) ط السلفية ، وقد اختلف العلماء في حكمهم عليه .

أ - فضعفه أبو داود حيث قال في هذا الحديث و ميمون لم يدرك عائشة ، كما ضعفه المنذري في مختصر سنن أبي داود ( وقبل لأبي حاتم الرازي ميمون بن أبي شبيب عن عائشة متصل قالا : لا ، كما ضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم ( ١٣٤٢ ) ، ورقم ( ١٣٤٤ ) . ومحقق مسند أبي يعلى ، والمناوي في فيض القدير ( ٥٧/٣-٥٨ ) حيث تعقب السيوطي في تصحيحه له .

ب - أما الذين صححوه أو حسنوه: فالحاكم في معرفة علوم الحديث (ص: ٦٢) ، قال و فقد صحت الرواية عن عائشة ... ، ، كما صححه ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط (ص: ٨٤-٨٤) فقال: « وأما قول مسلم في خطبة كتابه « وقد ذكر عن عائشة ... فهذا بالنظر إلى أن لفظه ليس لفظا جازما بذلك عن عائشة غير مقتض كونه مما حكم بصحته ، =

وكلام الناس في مثل هذه الأمور التي وقعت ممن وقعت منه ، بل المقصود التنبيه على حمل ذلك لأن هذا محتاج إليه في هذه الأوقات : فكتب الزهد والتصوف فيها من جنس ما في كتب الفقه والرأي وفي كليهما منقولات صحيحة وضعيفة بل وموضوعة ومقالات صحيحة وضعيفة بل وباطلة ، وأما كتب الكلام ففيها من الباطل أعظم من ذلك بكثير ، بل فيها أنواع من الزندقة والنفاق ، وأما كتب الفلسفة فالباطل غالب عليها ، بل الكفر الصريح كثير فيها » (١) .

تلك مقدمات يحرص ابن تيمية على ذكرها في مجال ردوده ورسائله وهي قضايا من منهجه – رحمه الله – .

### ثانيا: منهجه في المعرفة والاستدلال:

هذه المسألة من المسائل المهمة ، لأنها المنطلق الذي ينبغي أن ينطلق منه في مثل هذه المباحث المتعلقة بالعقيدة وأصول الدين ، وشيخ الإسلام له منهج واضح في هذا الموضوع ، ولكن منهجه هذا لم يكتب فيه كتابة مستقلة في رسالة أو كتاب ، وإنما أشار إلى شذرات متفرقة من خلال ردوده على المخالفين ، وأكثر مظانه في بحوثه المتعلقة بنقض المنطق ، والنبوات ، وبيان موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول .

وقد قام منهجه في هذا على أساسين كبيرين :

أحدهما : نقض أصول ومناهج الاستدلال الفلسفية والكلامية .

والثاني : بيان المنهج الشرعي الإسلامي في ذلك .

<sup>=</sup> وبالنظر إلى أنه احتج به وأورده إيراد الأصول لا إيراد الشواهد يقتضي كونه مما حكم بصحته ، ومع ذلك فقد حكم الحاكم .... بصحته ، ، ثم ذكر قول أبي داود أن ميمون لم يسمع من عائشة ورده بأنه عاصرها وعند مسلم يكفي المعاصرة ، وانظر شرح النووي ( ١٩/١ ) ، فقد نقل كلام ابن الصلاح وأيده ، كما حسنه السخاوي في المقاصد الحسنة رقم ( ١٧٩ ) وقال السخاوي بعد كلام ﴿ وبالجملة فحديث عائشة حسن » كما حسنه وأطال الكلام حوله في الجواهر والدرر ( ٤/١ ) . كما أيده العجلوني في كشف الحنفا ( ١٩٤/١ ) رقم ( ٥٩٠ ) ، وفي مختصر المقاصد قال : حسن كما رمز له السيوطي بعلامة الصحة .

<sup>(</sup>١) شرح الأصفهانية ( ص : ١٤٥-١٤٦ ) .

أما الأول: فقد كانت لشيخ الإسلام جهود عظيمة فيه لفتت انتباه من أتى بعده من الموافقين والمخالفين له ، حتى أصبحوا يعتبرون موقفه موقفا متميزا يؤرخون فيه مرحلة من مراحل نظرة المسلمين إلى الفلسفة ، والمنطق بشكل خاص (١). ولن ندخل في هذا الموضوع ولكن نشير إشارات مجملة إلى نقده لتلك المناهج:

1 – فقد نقض أصول الفلسفة وأهدافها العليا ، ورد على المناطقة الذين يزعمون أن فلسفتهم وبراهينهم توصل إلى العلوم الكمالية ، وقد بين شيخ الإسلام أن كال النفس إنما يكون بالإيمان بالله والعمل الصالح ، أما علومهم هذه فإنها لا تفيد – إن أفادت – إلا أمورا كلية لا حقيقة لها ولا ثمرة ( $^{(1)}$ ) ، ولذلك قال شيخ الإسلام عن علومهم هذه : إنها « لحم جمل غث ، على رأس جبل وعر ، لا سهل فيرتقى ، ولا سمين فينتقي » ( $^{(1)}$ ) ، وقال عن المنطق اليوناني : « لا يحتاج اليه الذكي ولا ينتفع به البليد » ( $^{(2)}$ ) ، بل بين حكم تعلم المنطق وبين بطلان من قال بوجوبه وأنه فرض كفاية مثل اللغة العربية ، كا بين أن الصحابة والتابعين وأثمة المسلمين لم يعرفوه ( $^{(0)}$ ) ، بل بين لماذا اشتهر عند المسلمين أنه يجر إلى الإلحاد والزندقة ( $^{(1)}$ ) .

٢ – لما كان المنطق اليوناني يزعم أصحابه أنه آلة قانونية تعصم الذهن من أن يزل فكره ، نقض هذا المنطق وكتب فيه كتابا مستقلا مرتبا ومبوبا ، وأتى على جميع مباحثه بالمناقشة والنقد ، فنقد الحد ، وقول المناطقة : إن التصورات

 <sup>(</sup>١) انظر فهارس: مناهج البحث للنشار ، والمدرسة السلفية وموقفها من المنطق وعلم الكلام نصار - وغيرها .

<sup>(</sup>٢) انظر : الرد على المنطقيين ( ص : ١٣٢-١٤٧ ) ، ونقض المنطق ( ص : ١٦٤ ) .

<sup>(</sup>٣) درء التعارض ( ٤٢/٧،٢٣٤/٨،٧١/٥ ) وفيه د ولا سمين فينتقل » ، والعبارة وصف إحدى النساء لزوجها في حديث أم زرع ، البخاري في النكاح ورقمه ( ٥١٨٩ ) ، الفتح ( ٢٥٤/٩ ) .

<sup>(</sup>٤) الرد على المنطقيين (ص: ٣).

<sup>(</sup>٥) انظر : المصدر السابق (ص : ١٧٨-١٧٨ ) ، ومجموع الفتاوى ( ٢٧٠-٢٦٩ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : درء التعارض ( ٢١٧/١-٢١٨ ) ، ومجموع الفتاوى ( ٢٦١/٩ ) .

لا تنال إلا بالحد (١) ، كما نقض قولهم لا يعلم شيء من التصديقات إلا بالقياس (٢) ورد قضية الكلية التي يقوم عليها (٣) ، كما رد عليهم حصرهم له بأنه لابد أن يقوم على مقدمة واحدة ، وقد يحتاج الوصول إلى نتيجة إلى ثلاث مقدمات أو أكثر ، فحصرها بهذا العدد محض تحكم (٤) . كما بين أن كون القضية بديهية أو نظرية أمر نسبي وليس وصفا لها ، إذ قد تكون عند شخص بديهية وعند آخر ليست بديهية (٥) ، كما نقض قضايا المنطق الأخرى (٦) .

٣ – وإذا كان أهل الفلسفة حصروا منهجهم العلمي بالمنطق والقياس ، فإن هناك طائفة قابلتهم في هذا الباب ، فرأوا أن مصدر المعرفة ليست في شيء من ذلك ، وجعلوا مصدرها ما عندهم من خيالات صوفية ، وفيوضات – قد تكون فيوضات شيطانية – وغفل هؤلاء وهؤلاء عن الطريقة الشرعية ، ولذلك كان بعض العلماء (٧) يتعوذ بالله من قياس فلسفى وخيال صوفي (٨).

 <sup>(</sup>١) انظر : الرد على المنطقيين ( ص : ٧ ) وما بعدها ، و( ص : ٣٢ ) وما بعدها ، ودرء التعارض
 ( ٣١٩/٣ ) وما بعدها ( ٢٣/٨ ) ، ونقض المنطق ( ص : ١٨٣ ) وما بعدها .

 <sup>(</sup>۲) انظر : الرد على المنطقيين (ص : ۸۸) ، ونقض المنطق (ص : ۱۵٦) ، ومجموع الفتاوى
 ( ۲۲۸/۹) ، وانظر المدرسة السلفية (ص : ۳٦٠) .

 <sup>(</sup>۳) انظر : الرد على المنطقيين (ص : ۳٦۸ – ٣٨١،٣٧١ ) ، ومناهج البحث للنشار (ص : ١٦٩،
 ١٧٨، ١٧٨ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر : الرد على المنطقيين (ص: ١٦٧) وما بعدها ، ومنهاج السنة ( ٨٤/٢ ) ، مكتبة الرياض الحديثة ،
 وانظر منطق ابن تيمية (ص: ١٠٠١) ، ومناهج البحث (ص: ١٩٦،١٨٤) ، والمدرسة السلفية (ص: ٣٨٧) .

<sup>` (</sup>٥) أنظر: درء التعارض (٣٠٤/٣)، والردعلي المنطقيين (ص: ٣٦٣،٨٨)، والمدرسة السلفية (ص: ٣٧٠).

<sup>(</sup>٦) مثل أقسام الصفات اللازمة وهل تنقسم إلى ذاتي وعرضي ، انظر الدرء ( ٣٧٤/٢ ، ٣٨٤٣ ، ٢٨/٣ ، ١٣-٥/١ ) .

ومثل : الفرق بين الماهية ووجدها ، انظر الرد على المنطقيين ( ص : ٦٤ ) ، وتفريقهم بين الزاتي واللازم . انظر : الرد على المنطقيين ( ص : ٧٠ ) .

 <sup>(</sup>٧) منهم أبو القاسم السهيلي ، عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد ، صاحب الروض الأنف في شرح السيرة ، توفي سنة : ٥٨١ هـ ، ترجمته في إشارة التعيين (ص : ١٨٢ ) ، وأنباء الرواة ( ١٦٢/٢ ) ، وبغية الوعاة ( ٨١/٢ ) .

 <sup>(</sup>A) انظر : الرد على المنطقيين ( ص : ٤٨٢ ) وما بعدها ، ونقض المنطق ( ص : ٣٥ ) ،
 ودرء التعارض ( ٣٠٣/٣ ) .

3 - وقد وقع الفلاسفة - وأهل الكلام - في غلط كبير ، حين بنوا علومهم على أن كل ما لم يدل عليه الدليل يجب نفيه ، وهذا تحكم ظاهر ؛ إذ أن معناه أن كل ما جهله الناس أو لم يجدوا له دليلا فعليهم أن ينفوه وينكروا وجوده أو حصوله ، وقد رد عليهم شيخ الإسلام ببيانه لقاعدة عامة وهي أن عدم العلم ليس علما بالعدم ، أي أن الجهل بالشيء ليس دليلا على أن هذا الشيء غير موجود ، وهنا يتبين خطأ المنحرفين حين نفوا أشياء كثيرة - ربما تكون من صفات الله أو اليوم الآخر أو المغيبات - لأنهم لم يجدوا عليها دليلا ، وليس الحطأ جهلهم بالدليل ، وإنما الخطأ حين جعلوا عدم علمهم بالدليل دليلا على انتفاء هذا الشيء (١) ، والنافي عليه الدليل كما على المثبت (٢) .

٥ - كما تطرق ابن تيمية كثيرا إلى شبهة أخرى أضلت كثيرا من الفلاسفة والمتصوفة وأهل الكلام ، وهي اشتباه ما في الأذهان بما في الأعيان ، أو ما يسمى بالكلي المطلق ، فهؤلاء قد يتصورون في أذهانهم أشياء مثل الكليات العقلية التي يزعمون أنها تكون خارج العقل ولا يمكن الإشارة إليها ولا الإحساس بها وليست داخل العالم ولا خارجه ، ومثل الكليات المجردة مثل وجود مطلق ، أو إنسانية مطلقة ، ومثل أصحاب الاتحاد المطلق توهموه في أذهانهم فظنوا أنه في الخارج (٣).

أما الثاني : فقد أشار إلى المنهج الصحيح للمعرفة والاستدلال ويمكن أن نعرضه كما يلي :

١ – في البداية يوضح شيخ الإسلام مراتب الدلالة فيقول « ولا ريب أن الدلالة على مراتب: أحدها: أن يدل الدليل بغير شعور منه ولا قصد، فهذا الذي يسمى لسان الحال .... والدرجة الثانية: أن يكون الدال عالما بالمدلول عليه،

<sup>(</sup>۱) انظر : الرد على المنطقيين ( ص : ٤٣٧،١٠٠ ) ، والصفدية ( ١٨٠/١ ) ، ونقض المنطق ( ص : ٧٣ ) ، والجواب الصحيح ( ٢٩٦/٤ ) ، ودرء التعارض ( ٤٤/٥،٥٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الصفدية ( ١٦٦/١ ) ، وانظر المدرسة السلفية ( ص : ٣٠٥ ) .

لكن لم يقصد إفهام مخاطب، ولكن حاله دل المستدل على ما علمه، كالأصوات التي تدل بالطبع مثل البكاء والضحك ونحوهما، فإنها تدل على ما يعلمه المرء من نفسه مثل الحزن والفرح، وكذلك صفرة الرجل وحمرة الخجل ... والدرجة الثالثة: الدلالة التي يقصدها الدال، فمنها: الإعلام بغير خطاب مسموع، كمن يعلم لغيره علامات تدله على ما يريد وكإشارة الأخرس ونحو ذلك ... » (١) . ويبين في موضع آخر أن الدليل ينقسم إلى ما يدل بنفسه وما يدل بدلالة الدال به، فالمخلوقات تدل على الله الحالق، فهذا مثال ما يدل بنفسه، أما ما يدل بغيره فقد يكون دالا بالمواطأة والاتفاق بين اثنين فصاعدا، مثل أن يتفق الرجل مع وكيله على علامة لمن يرسله إليه تدل على أنه أرسله مثل وضع خنصره في خنصره ، ومثل وضع يده على ترقوته، ومثل شعار الناس في الحرب فلكل طائفة شعار خاص بهم يعرفون به بعضهم. وقد يدل بغيره قصدا من غير مواطأة مع المستدلين على أنه دليل ، لكنهم يعلمون أنه قصد الدلالة لعلمهم بأحوال مثل أن يرسلوا عمامته أو ثوبه مع شخص فيعلمون أنه أرسلها علامة على أنه أرسله

وشيخ الإسلام إنما يهدف إلى عدم حصر الاستدلال بطريقة معينة ، فإثبات الصانع وحدوث العالم ، ودلالة صدق الأنبياء وغيرها لا ينحصر الاستدلال لها في قالب معين كما فعل أهل الفلسفة والكلام الذين وصل بهم الأمر إلى إنكار ما لم يأت عن غير هذا الطريق الذي زعموه .

٢ — يقول المتكلمون: إنه لابد للوصول إلى العلم من النظر ولذلك يقولون: إن النظر يضاد العلم، لأنه لو كان عالما لما احتاج إلى النظر، لكن يرجع هؤلاء فيقولون: إن النظر مستلزم للعلم، وهذا تناقض، ويبين ابن تيمية أن الذي يفصل في القضية أن النظر نوعان: أحدهما: النظر الطلبي، وهو النظر في المسألة التي هي القضية المطلوب حكمها ليطلب دليلها، فهذا هو النظر الذي لا يجامع العلم بل يضاده، لأنه ينظر في المطلوب فقد يجده وقد لا يجده، فهذا نظر في الحكم العلم بل يضاده، لأنه ينظر في المطلوب فقد يجده وقد لا يجده، فهذا نظر في الحكم

<sup>(</sup>۱) درء التعارض ( ۲۰۰۲-۲۰۰/۱ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : النبوات ( ص : ٢٦٦–٢٧٩ ) ، وانظر ( ص : ٣٦٩ ) .

كالذي ينظر في المسألة لينال دليلها من القرآن والحديث ، والثاني : النظر الاستدلالي : وهو النظر في الدليل الذي يوصله ويستلزم المدلول ، وهذا هو الذي يوجب العلم ولا ينافيه فهو كالذي ينظر في القرآن والحديث فيعلم الحكم (١) . لكن هل النظر واجب ؟ يجيب شيخ الإسلام : « لكن من حصر العلم بطريق عينه ، هو مثل حد معين ودليل معين ، أخطأ كثيرا ، كما أن من قال : إن حد غيره ودليله لا يفيد بحال أخطأ كثيرا ، وهذا كما أن الذين أوجبوا النظر وقالوا : لا يحصل العلم إلا به مطلقا ، أخطأوا ، والذين قالوا : - لا حاجة إليه بحال ، بل المعرفة دائما ضرورية لكل أحد في كل حال – أخطأوا ، بل المعرفة وإن كانت ضرورية في حق أهل الفطر السليمة ، فكثير من الناس يحتاج فيها إلى النظر ، والإنسان قد يستغني عنه في حال ويحتاج إليه في حال ، وكذلك الحدود قد يحتاج إليها تارة ويستغني عنها أخرى كالحدود اللفظية ، والترجمة قد يحتاج إليها تارة ، وقد يستغنى عنها أخرى ، وهذا له نظائر . وكذلك كون العلم ضروريا أو نظريا ، والاعتقاد قطعيا وظنيا أمور نسبية ، فقد يكون الشيء قطعيا عند شخص في حال ، وهو عند آخر وفي حال أخرى مجهول فضلا عن أن يكون مظنونا ، وقد يكون الشيء ضروريا لشخص في حال ، ونظريا لشخص آخر وفي حال أخرى ، وأما ما أخبر به الرسول فإنه حق في نفسه ، لا يختلف باختلاف عقائد الناس وأحوالهم ، فهو الحق الذي لا يقبل النقيض ، ولهذا كل ما عارضه فهو باطل مطلقا » <sup>(٢)</sup> .

والعلم علمان : عملي ونظري ، فالأول : « ما كان شرطا في حصول المعلوم كتصور أحدنا لما يريد أن يفعله ، فالمعلوم هنا متوقف على العلم به محتاج إليه . والثاني : العلم الخبري النظري ، وهو ما كان المعلوم غير مفتقر في وجوده إلى العلم به كعلمنا بوحدانية الله وأسمائه وصفاته وصدق رسله ، وبملائكته وكتبه وغير ذلك ، فإن هذه المعلومات ثابتة سواء علمناها أو لم نعلمها ، فهي مستغنية عن علمنا بها » (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر : الرد على المنطقيين (ص : ٣٥٧-٣٥٣).

<sup>(</sup>۲) درء التعارض ( ۳۰۲–۳۰۳) .

<sup>(</sup>۳) درء التعارض ( ۸۸/۱ ) .

٣ - ما حد الدليل ؟ هل هو المرشد إلى المطلوب وهو ما يكون العلم به مستلزما للعلم المطلوب ، فهو بذاته دليل يوصل إلى المقصود ، أم الدليل هو ما يكون النظر الصحيح فيه موصلا إلى المطلوب ، اختلف النظار في ذلك ، ويرى شيخ الإسلام أن كون بعضهم خص الثاني باسم الإمارة دون الدليل ، نزاع اصطلاحي ، ولكن يرى أن « الضابط في الدليل أن يكون مستلزما للمدلول ، فكل ما كان مستلزما لغيره أمكن أن يستدل به عليه ، فإن كان التلازم من الطرفين ، أمكن أن يستدل به عليه ، فإن كان التلازم من الطرفين ، أمكن أن يستدل بكل منهما على الآخر ، فيستدل المستدل بما علمه منهما على الآخر الذي لم يعلمه » (١) ثم بين شيخ الإسلام أن هذا اللزوم إن كان قطعيا كان الدليل قطعيا ، وإن كان ظاهرا وقد يتخلف كان الدليل ظنيا ، ويمثل للقطعي بدلالة المخلوقات على خالقها وصفاته كالعلم والقدرة والمشيئة والرحمة والحكمة (٢) .

5 - والآن ننتقل إلى مسألة أخرى مهمة وهي : طرق العلم والمعرفة ومصادرها هل هي مختصة بجانب معين لا يوصل إلى العلم إلا من خلاله ؟ لقد تباينت مذاهب الناس في ذلك فبعضهم حصر العلم بالمحسوس فقط فهو الذي يثبت به الاستدلال يقينا وما عداه لا دليل فيه ، وبعضهم حصر الاستدلال بالاعتبار والقياس المنطقي فقط ، وبعضهم اعتمد على غير ذلك ، ويرى شيخ الإسلام أن طرق العلم متعددة وكثيرة ويمكن إجمالها بثلاث طرق :

أحدها: الحس الباطن والظاهر، وهو الذي تعلم به الأمور الموجودة بأعيانها.

والثاني: الاعتبار بالنظر والقياس وإنما يحصل العلم به بعد العلم بالحس، مما أفاده الحس معينا يفيده العقل والقياس مطلقا، فهو لا يفيد بنفسه علم شيء معين لكن يجعل الخاص عاما، والمعين مطلقا، فإن الكليات إنما تعلم بالعقل، كما أن المعينات إنما تعلم بالإحساس.

<sup>(</sup>۱) الرد على المنطقيين ( ص : ١٦٥ ) ، وانظر : ( ص : ١٥١ ) ، ودرء التعارض ( ١٩٧،١٩٤ – ١٩٧،١٩٤ ) ، ومناهج البحث ( ص : ١٩٧،١٩٤ – ٢٦٢١) ، ونظرية القياس الأصولي ( ص : ٣٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الرد على المنطقييين (ص: ١٦٥-١٦٦).

والثالث : الخبر ، والخبر يتناول الكليات والمعينات والشاهد والغائب ، فهو أعم وأشمل ، لكن الحس والعيان أتم وأكمل (١) .

ويوسع شيخ الإسلام - في مناسبات مختلفة - الكلام حول هذه الأدلة ، ولكنه يركز على مسألة تنوع الأدلة ، كا يركز على دليل الخبر الصادق ، ولذلك يقول عن أهل الكلام : « إنهم قد سلموا أنه يعلم بالسمع أمور ، كا يذكرونه كلهم من أن العلوم ثلاثة أقسام : منها ما لا يعلم إلا بالعقل ، ومنها ما لا يعلم إلا بالسمع ، ومنها ما لا يعلم الإ بالسمع والعقل ، وهذا التقسيم حق في الجملة ، فإن من الأمور الغائبة عن حس الإنسان ما لا يمكن معرفته بالعقل ، بل لا يعرف إلا بالخبر » ثم بين طرق العلم فيقول : « وطرق العلم ثلاثة : الحس ، والعقل ، والمركب منهما كالخبر » (٢) ويوضح النقطة الأخيرة في مكان آخر فيقول : « إن الخبر أيضا لا يفيد إلا مع الحس أو العقل ، فإن الخبر عنه إن كان قد شوهد ، كان قد علم بالحس ، وإن لم يكن شوهد فلابد أن يكون شوهد ما يشبهه من بعض الوجوه ، وإلا لم يعلم بالخبر شيء ، فلا يفيد الخبر إلا بعد الحس والعقل ، فكما أن العقل بعد الحس فالخبر بعد العقل والحس ، فالإخبار يتضمن هذا وهذا » (٢) .

وليس الحس وحده تعلم به الأمور إذ هناك المجريات والمتواترات ، ويرى شيخ الإسلام أن هذه الأدلة توصل إلى اليقين ، ولكن الخطأ الذي وقع فيه الفلاسفة وأهل المنطق أنهم جعلوا ما علم بالحس يمكن أن يستنبط منه قضية كلية عامة ، ينى عليها القانون المنطقي ، يقول شيخ الإسلام عنهم : « إنهم كما حصروا اليقين في الصورة القياسية حصروه في المادة التي ذكروها من القضايا الحسيات ، والأوليات والمتواترات والمجربات أو الحدسيات ، ومعلوم أنه لا دليل على نفي ما سوى هذه القضايا .... ثم مع ذلك إنما اعتبروا في الحسيات والعقليات وغيرهم ما سوى هذه القضايا .... ثم مع ذلك إنما اعتبروا في الحسيات والعقليات وغيرهم

 <sup>(</sup>۱) درء التعارض ( ۳۲٤/۷ ) ، وانظر : الاستقامة ( ۲۹/۱ ) ، والرد على المنطقيين ( ص : ۳٦٤ ،
 ۲۷۳ ) ، ونقض أساس التقديس المطبوع ( ۳۹/۲ ) .

<sup>(</sup>۲) درء التعارض ( ۱۷۸/۱ ) .

<sup>(</sup>٣) نفسه ( ٣/٥٧٧ ) .

ما جرت العادة باشتراك بني آدم فيه ، وتناقضوا في ذلك ، وذلك أن بني آدم إنما يشتركون كلهم في بعض المرئيات وبعض المسموعات ، فإنهم كلهم يرون عين الشمس والقمر والكواكب ، ويرون جنس السحاب والبرق ، وإن لم يكن ما رآه هؤلاء من ذلك هو ما يراه هؤلاء ، وكذلك يشتركون في سماع صوت الرعد ، وأما ما يسمعه بعضهم من كلام بعض وصوته فهذا لا يشترك بنو آدم في عينه ، بل كل قوم يسمعون ما لا يسمع غيرهم ، وكذلك أكثر المرئيات ، فانه ما من شخص ولا أهل درب ولا مدينة ولا إقليم إلا ويرون من المرئيات ما لا يراه غيرهم ، وأما الشم والذوق واللمس فهذا لا يشترك جميع الناس في شيء معين فيه ... وكذلك ما يعلم بالتواتر والتجربة والحدس ، فإنه قد يتواتر عند هؤلاء ما لم يتواتر عند غيرهم ولم يجربوه ، ولكن قد يتفقان في الجنس ، كما يجرب قوم بعض الأدوية ويجرب الآخرون جنس تلك الأدوية ، فيتفق في معرفة الجنس لا في معرفة عين الجرب » (١) ، فإذا كانت هذه حال هذه الأدلة فلماذا يفرق أهل المنطق بينها ، فيقولون : إن ما علم بالحس يمكن أن يكون دليلا عاما ، أما المتواترات والمجربات فليست دليلا عاما وإنما يختص بها من علمها ، مع أن اشتراك الناس في المتواترات أكثر ، وفي المجريات يحصل المعنى الكلي الذي يقوم في النفس بخلاف الحسيات فليس فيها شيء كلي (٢) ، لقد أدى هذا التفريق بأهل المنطق أن أنكروا المتواترات والأخبار التي تعلم أو جاءت عن طريق الأنبياء ، وكذلك الأدلة القرآنية من الأمثلة الضرورية التي ذكر الله تعالى فيها ما جرى للأمم السابقة وأنه يجري على من عمل مثل عملهم .

إن شيخ الإسلام يرى أن – الحسيات والمتواترات والمجربيات – يمكن أن تكون دليلا ومصدرا من مصادر المعرفة ، ولا يفرق بينها ، ويمكن أن ننقل نصا يوضح هذه المسألة ، يقول : « وقد ذكر من ذكر من هؤلاء المنطقيين أن القضايا المعلومة بالتواتر والتجربة والحدس يختص بها من علمها بهذا الطريق ، فلا تكون حجة على غيره بخلاف غيرها فإنها مشتركة يحتج بها على المنازع . وقد بينا ...

<sup>(</sup>١) الرد على المنطقيين (ص: ٣٨٥-٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) الرد على المنطقيين (ص: ٣٨٥).

أن هذا تفريق فاسد ؛ فإن الحسيات الظاهرة والباطنة تنقسم أيضا إلى خاصة وعامة وليس ما رآه زيد أو شمه أو ذاقه أو لمسه يجب اشتراك الناس فيه ، وكذلك ما وجده في نفسه من جوعه وعطشه وألمه ولذته ، لكن بعض الحسيات قد تكون مشتركة بين الناس ، كاشتراكهم في رؤية الشمس والقمر والكواكب ، وأخص من ذلك اشتراك أهل البلد الواحد في رؤية ما عندهم من جبل وجامع ونهر وغير ذلك من الأمور المخلوقة والمصنوعة » .

« وكذلك الأمور المعلومة بالتواتر والتجارب قد يشترك فيها عامة الناس كاشتراك الناس في العلم بوجود مكة ونحوها من البلدان المشهورة ، واشتراكهم في وجود البحر وأكثرهم ما رآه ، واشتراكهم في العلم بوجود موسى وعيسى وعمد وادعائهم النبوة ونحو ذلك ، فإن هؤلاء قد تواتر خبرهم إلى عامة بني آدم وإن قدر من لم يبلغه أخبارهم فهم في أطراف المعمورة لا في الوسط ، وكذلك المجربات ، فعامة الناس قد جربوا أن شرب الماء يحصل معه الري ، وأن قطع العنق يحصل معه الموت ، وأن الضرب الشديد يوجب الألم . والعلم بهذه القضية تجريبي فإن الحس إنما يدرك ريا معينا وموت شخص معين ، وألم شخص معين ، أما كون كل من فعل به ذلك يحصل له مثل ذلك ، فهذه القضية الكلية لا تعلم بالحس ، بل بما يتركب من الحس والعقل ، وليس الحس هنا هو السمع . وهذا النوع قد يسميه بعض الناس كله تجريبات ، وبعضهم يجعله نوعين : تجريبات وحدسيات ، فإن كان الحس المقرون بالعقل من فعل الإنسان كأكله وشربه وتناوله الدواء سماه تجريبا ، وإن كان خارجا عن قدرته كتغير أشكال القمر عند وتناوله الدواء سماه حدسيا » (۱) .

فهذه الحسيات والمجربات من طرق العلم عند شيخ الإسلام ، ولكنه لا يحصر طرق العلم بها ، واعتناؤه بهذه الأمور – خاصة التجربة – أثار انتباه وإعجاب كثير من الباحثين المعاصرين حتى قال أحدهم – ممن يخالف شيخ الإسلام في آرائه – بعد أن نقل كلامه في ذلك : « وأخيرا لا يسعنا أمام

<sup>(</sup>١) الرد على المنطقيين ( ص : ٩٣-٩٣ ) .

هذه الروح العلمية التجريبية التي اتسمت بها فلسفة ابن تيمية إلا أن نقرر أنه لو قدر لهذه الفلسفة أن توضع في قالب منهجي لعد ابن تيمية – بحق – على رأس الفلاسفة التجريبيين ، وحسبه أنه وضع الأفكار في وقت كانت فيه أوربا ترسف في أغلال الجهل وتعاني من جمود الفكر النظري طوال العصور الوسطى » (١).

وإذا كانت مثل هذه القضايا أثارت إعجاب هؤلاء الباحثين بشيخ الإسلام فإن الذي أثار إعجاب تلامذة ابن تيمية – من عصره وإلى اليوم – ما عمل رحمه الله من الدعوة إلى العودة إلى مذهب السلف ، ومنهجهم ، ومن ذلك : المنهج الشرعي للاستدلال ، الذي تنكبه الفلاسفة والمتكلمون قديما وتلامذتهم حديثا – وهذا ما نشير إليه في الفقرة التالية .

٥ – من أصول الاستدلال وطرق المعرفة الكبرى: الطريق والدليل الشرعي ، ولكن ما الدليل الشرعي ؟ هل هو مقتصر على ما أفاده الخبر بنصه فقط ، أو ما يسميه البعض الدليل السمعي ، المختص بما لا يمكن العلم به إلا بالسمع وخبر الصادق ، لقد فهم كثير من أهل الكلام هذا ، ورأوا أن الشرع – من الكتاب والسنة – ليس فيه أدلة عقلية ، وإنما أخبار عن مغيبات يجب التصديق بها ، وغفل هؤلاء عن الأدلة القرآنية الكثيرة التي فيها مجادلة ومحاجة المنكرين للألوهية والنبوة ، والبعث وغيرها ، وهؤلاء المنكرون من مشركي العرب وأهل الكتاب وغيرهم لم يكونوا مقرين بنبوة محمد – علي كالله العرب وأهل الكتاب وغيرهم لم يكونوا مقرين بنبوة محمد – علي كتبه – ولا بما نزل عليه من الكتاب ، ولذلك كان من أصول منهج شيخ الإسلام – في كتبه – التركيز على المنهج الشرعي وينبه إلى غلط أهل الكلام في حصرهم لهم في خبر الصادق فقط يقول : [ الدليل ] الشرعي قد يكون سمعيا وقد يكون عقليا ، فإن كون الدليل شرعيا يراد به :

أ – كون الشرع أثبته ودل عليه .

ب – ويراد به كون الشرع أباحه وأذن فيه .

<sup>(</sup>۱) المدرسة السلفية ( ص : ٤٤٩ ) ومؤلفه : محمد عبد الستار نصار ، وانظر : مناهج البحث للنشار ( ص : ١٧٨،١٧٣،١٦٦ ) .

(أ) فإذا أريد بالشرعي ما أثبته الشرع ، فإما أن يكون معلوما بالعقل أيضا ولكن الشرع نبه عليه ودل عليه ، فيكون شرعيا عقليا ، وهذا كالأدلة التي نبه الله تعالى عليها في كتابه العزيز من الأمثال المضروبة وغيرها الدالة على توحيده وصدق رسله ، وإثبات صفاته وعلى المعاد ، فتلك كلها أدلة عقلية يعلم صحتها بالعقل وهي براهين ومقاييس عقلية ، وهي مع ذلك شرعية . وإما أن يكون الدليل الشرعي لا يعلم إلا بمجرد خبر الصادق ، فإنه إذا أخبر بما لا يعلم إلا بخبره كان ذلك شرعيا سمعيا .

وكثير من أهل الكلام يظن أن الأدلة الشرعية مَنحصرة في خبر الصادق فقط وأن الكتاب والسنة لا يدلان إلا على هذا الوجه ، ولهذا يجعلون أصول الدين نوعين : العقليات ، والسمعيات ، ويجعلون القسم الأول مما لا يعلم بالكتاب والسنة . وهذا غلط منهم ، بل القرآن دل على الأدلة العقلية وبينها ونبه عليها وإن كان من الأدلة العقلية ما لا يعلم بالعيان ولوازمه كما قال تعالى : ﴿ سَنُويهِمْ عَلَىٰ مَنَا اللهُ الل

(ب) وأما إذا أريد بالشرعي ما أباحه الشرع وأذن فيه ، فيدخل في ذلك ما أخبر به الصادق ، وما دل عليه ونبه عليه القرآن ، وما دلت عليه وشهدت به الموجودات ، والشارع يحرم الدليل لكونه كذبا في نفسه ، مثل أن تكون إحدي مقدماته باطلة ، فإنه كذب والله يحرم الكذب لاسيما عليه ، كقوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يُوْخَذُ عَلَيْهِم مِّيَّتُ لَيُ الكِتَلْبِ أَن لاَّ يَقُولُواْ عَلَى اللهِ إلاَّ الْحَقَّ وَدَرسُوا مَا فِيهِ ﴾ [الأعراف: ١٦٩] ، ويحرمه لكون المتكلم به يتكلم بلا علم ، كما قال تعالى : ﴿ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [الاسراء: ٣٦] وقوله تعالى : ﴿ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللهِ مَا لَيْسَ لَكُ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [الاسراء: ٣٦] وقوله تعالى : ﴿ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللهِ مَا لاَ عَلَى اللهِ مَا لَيْسَ لَكُ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [الاسراء: ٣٦] وقوله : ﴿ هَمْ أَنتُم هَمْ لُولًا عِ حَلْجَجُتُمْ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [آل عمران: ٦٦] (١) .

<sup>(</sup>١) درء التعارض ( ٢٠٠٠-١٩٨/١ ) .

فالأدلة الشرعية قد تكون سمعية ، وقد تكون عقلية نبه عليها الشرع ، وشيخ الإسلام دائما ما ينبه إلى أنه لا يمكن أن يتعارض العقل والشرع ، ولذلك لم يفصل بين جنس الأدلة - كما فعل أهل الفلسفة والكلام - فالأدلة قد تكون حسية وقد تكون عقلية وقد تكون شرعية ، وكلها صادقة ، لأن الكل من عند الله ، فالكون مخلوق لله والإنسان الذي يعقل ويحس مخلوق لله ، والنصوص السمعية منزلة من عند الله ، فالذين يتوهمون أنهم قد يعلمون بعقولهم ومقاييسهم أمورا قد يعارضها السمع غالطون أشد الغلط بل ومنحرفون في إيمانهم وثقتهم بما جاء من عند الله من الكتاب والسنة ، إذ كلها وحي من الله تعالى ، ولهذا يقول شيخ الإسلام منبها إلى أن حصول المعرفة بالشرع على وجوه « أحدها : أن الشرع ينبه على الطريق العقلية التي بها يعرف الصانع، فتكون عقلية شرعية، والثاني : أن المعرفة المنفصلة (١) بأسماء الله وصفاته التي بها يحصل الإيمان تحصل بالشرع كقوله تعالى : ﴿ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَابُ وَلاَ ٱلْإِيمَانُ وَلَـٰكِن جَعَلْنَـٰ ﴾ نُوراً نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [ الشورى : ٥٢ ] ، وقوله : ﴿ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَآ أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ آهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِنَّى إِلَّى رَبِّي ﴾ [ سبأ : ٥٠ ] ، وقوله : ﴿ كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذنِ رَبِّهِمْ ﴾ [ إبراهيم : ١ ] ، وأمثال ذلك من النصوص التي تبين أن الله هدى العباد بكتابه المنزل على نبيه ، (٢).

فالهداية التامة والمعرفة الصادقة التي لا يدخلها شك أعظم ما تتم عن طريق الكتاب والسنة ، إن كان ثمة طريق غيرهما تحصل به هذه المعرفة ؛ ويوضح شيخ الإسلام في هذافيقول : « وأما النظر المفيد للعلم فهو ما كان في دليل هاد ، والدليل الهادي – على العموم والإطلاق – هو كتاب الله وسنة نبيه ، فإن الذي جاءت به الشريعة من نوعي النظر : هو ما يفيد وينفع ويحصل الهدى ، وهو يذكر الله وما نزل من الحق ، فإذا أراد النظر والاعتبار في الأدلة المطلقة

<sup>(</sup>١) كذا ، ولعلها : المفصلة .

<sup>(</sup>۲) درء التعارض ( ۳۸-۳۷/۹ ) .

من غير تعيين مطلوب فذلك النظر في كتاب الله وتدبره كما قال تعالى : ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ ٱللهِ نُورٌ وَكِتُلْبٌ مُّبِينٌ \* يَهْدِى بِهِ ٱللهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ ٱلسَّلَلَمِ وَيُحْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَلْتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ويُحْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَلْتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ والمائدة : ١٥-١٦ ] ... ) (١١)

## ٦ - ونعرض للأدلة الشرعية التي ذكرها شيخ الإسلام :

أ – فأولها دلالة السمع من الكتاب والسنة على كل ما تنازع الناس فيه ، لأن فيهما الهدى التام ، فمن اعتصم بالوحى فقد هدى إلى صراط مستقيم ، ولذلك فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، « دعوا الناس إلى عبادة الله أولا بالقلب ، واللسان ، وعبادته متضمنة لمعرفته ، وذكره ، فأصل علمهم وعملهم هو العلم بالله والعمل لله » (٢) ، ولذلك فالرسل لم يدعوا الناس إلى الإقرار بوجود الله وأنه الخالق ، لأن هذا معروف مسلم مركوز في فطر الناس ، وإنما دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، ومنه ينطلق إلى الأمور الأخرى ، لأن من عبد الله وحده وأخلص له في العبادة فلابد أن يصدق برسله وبما جاءوا به من عند ربهم تعالى ، يقول شيخ الإسلام : « إن الله سبحانه لما كان هو الأول الذي خلق الكائنات والآخر الذي إليه تصير الحادثات فهو الأصل الجامع ؛ فالعلم به أصل كل عمل وجامعه ، وليس للخلق صلاح إلا في معرفة ربهم وعبادته ، وإذا حصل لهم ذلك فما سواه إما فضل نافع وإما فضول غير نافعة ، وإما أمر مضر » ، « ثم من العلم به تتشعب أنواع العلوم ، ومن عبادته وقصده تتشعب وجوه المقاصد الصالحة ، والقلب بعبادته والاستعانة به معتصم مستمسك قد لجأً إلى ركن وثيق ، واعتصم بالدليل الهادي ، والبرهان الوثيق ، فلا يزال إما في زيادة العلم والإيمان ، وإما في السلامة من الجهل والكفر ، وبهذا جاءت النصوص الإلهية في أنه بالإيمان يخرج الناس من الظلمات إلى النور ، وضرب مثل المؤمن - وهو المقر بربه علما وعملا - بالحي والبصير والسميع والنور والظل - وضرب

<sup>(</sup>١) نقض المنطق ( ص : ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى ( ٢/١٥ ) .

مثل الكافر – بالميت والأعمى والأصم ، والظلمة والحرور » (١) ، فمنهج الرسل على الضد من منهج المتكلمين الذين يبدأون بالأمور النظرية فيبدأون بإثبات الصانع ثم النبوات ثم السمعيات ، وقد تختلط عليهم الأدلة في أول الطريق أو في وسطها أو في آخرها فلا يصلون إلى المقصود ، أما الأنبياء – صلوات الله وسلامه عليهم جميعا – فيبدأون من حيث ينتهي الفلاسفة ، فإذا كان قصارى ما ينتهي إليه هؤلاء إثبات أن هذا العالم لابد له من خالق ، فالأنبياء يبينون لأممهم أنه يجب عبادة وحده لا شريك له ما دامت قضية الإقرار به وبوجوده مسلمة للجميع .

وخلاصة هذا الدليل: أن عبادة الله والإخلاص هي الأساس وهي الموصلة إلى تصديق رسله – والله أيدهم بما يدل على صدقهم من المعجزات وغيرها – فإذا تمت الشهادتان: الألوهية والرسالة، كان ما جاء به هؤلاء الرسل من أمر أو خبر هو الحق الذي يعتصم به المؤمنون وإذا كان المتصوفة على عكس المتكلمين والفلاسفة، فإن أهل الحق والإيمان لا يعتمدون على ما يخطر بقلوبهم من خواطر مطلقا، وإنما يزنونها بالكتاب والسنة، ولا يقدمون عليهما شيئا من الأدلة أو الخواطر، ولذلك فما «أوتيه علماء أهل الحديث وخواصهم من اليقين والمعرفة والهدى فأمر يجل عن الوصف، ولكن عند عوامهم من اليقين والعلم النافع ما لم يحصل منه شيء لأئمة المتفلسفة والمتكلمين، وهذا ظاهر شهود لكل أحد » (٢).

ب - وهناك دليل آخر وهو دليل الفطرة التي فطر الله الناس جميعا عليها ، لأن الإنسان خلقه الله تعالى متميزا عن غيره من المخلوقات ، فعنده الشعور والإحساس ولديه الإرادة والحركة ، ففي الشعور والإدراك يميز بين الحق والباطل والصدق والكذب ، وبالإرادة والحركة يحب ويبغض فيحب ما ينفعه ويميل إليه ، ويبغض ما يضره وينفر منه ، وهذه هي الفطرة (٣) ، يقول شيخ الإسلام : « والله سبحانه

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ( ۱۹/۲ ) .

<sup>(</sup>٢) نقض المنطق ( ص : ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر السابق (ص : ٢٩) .

خلق عباده على الفطرة التي فيها معرفة الحق والتصديق به ومعرفة الباطل والتكذيب به ، ومعرفة النافع الملائم والمحبة له ، ومعرفة الضار المنافي والبغض له بالفطرة ، فما كان حقا موجودا صدقت به الفطرة ، وما كان حقا نافعا عرفته الفطرة أحبته وأطمأنت إليه ، وذلك هو المعروف ، وما كان باطلا معدوما كذبت به الفطرة فأبغضته الفطرة وأنكرته » (١) .

ونصوص الفطرة دالة على أن كل مولود يولد على فطرة الإسلام ، وهي الحنيفية المقتضية لعبادة الله وحده لا شريك له والحب والخضوع له تعالى . يقول شيخ الإسلام : « فعلم أن في فطرة الإنسان قوة تقتضي اعتقاد الحق وإرادة النافع ، وحينئذ فالإقرار بوجود الصانع ومعرفته والإيمان به هو الحق أو نقيضه ؟ والثاني معلوم الفساد قطعا ، فتعين الأول ، وحينئذ فيجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به ، وأيضا : فإنه مع الإقرار به إما أن تكون عبته أنفع للعبد أو عدم محبته ، والثاني معلوم الفساد ، وإذا كان الأول أنفع له كان في فطرته محبة ما ينفعه ، وأيضا فإنه إما أن تكون عبادته وحده لا شريك له أكمل للناس علما وقصدا أو الإشراك به ، والثاني معلوم الفساد فوجب أن يكون في فطرته مقتضي يقتضي توحيده ، وأيضا : فإما أن يكون دين الإسلام مع غيره من الأديان متاثلين أو الإسلام مرجوحا أو راجحا ، والأول والثاني باطلان باتفاق المسلمين وبأدلة كثيرة ، فوجب أن يكون في الفطرة مقتض يقتضي خير الأمرين لها ، وامتنع أن تكون نسبة الإسلام وسائر الملل إلى الفطرة واحدة ، سواء كانت نسبة قدول » (٢)

وهذه الفطرة بما فيها من الاستعداد والقبول كافية لحصول مقتضاها من معرفة الله وعبادته ، لا يشترط لذلك وجود أدلة يتعلمها من خارج ، يوضح شيخ الإسلام هذه المسألة فيقول : « وإذا لزم أن يكون في الفطرة مرجح للحنيفية التي أصلها معرفة الصانع ومحبته وإخلاص الدين له ، فإما أن يكون مع ذلك

<sup>(</sup>١) نقض المنطق ( ص : ٢٩ ) .

 <sup>(</sup>۲) درء التعارض ( ۱۹۵۸–۱۹۹۹ ) .

لا يوجد مقتضاها إلا بسبب منفصل ، مثل من يعلمه ويدعوه ، أو يمكن وجود ذلك بدون هذا السبب المنفصل ، فإن كان الأول لزم أن يكون موجبها متوقفا على مخاطب منفصل دائما ، فلا يحصل بدونه البتة ، ثم القول في حصول موجبها لذلك المخاطب المنفصل ، كالقول في الأول ، وحينئذ فيلزم التسلسل في المخاطبين ، ووجود مخاطبين لا يتناهون ، وهم أيضا مخاطبون وهذا تسلسل في الفاعلين وهو ممتنع ، وإن كان من المخاطبين من حصل له بموجب الفطرة بلا مخاطب منفصل دل على إمكان ذلك بالفطرة ، فبطل هذا التقرير وهو كون موجب الفطرة لا يحصل على إمكان ذلك بالفطرة ، فبطل هذا التقرير وهو كون موجب الفطرة بدون مخاطب منفصل علم أن في الفطرة قوة تقتضي ذلك ، وإن ذلك ليس موقوفا على مخاطب منفصل ، كالكن قد يكون لذلك المقتضى معارض مانع وهذا هو الفطرة » (١) .

وهذه الفطرة توافق ما أخبرت به الرسل ولا تعارضها أبدا ، ولذلك فإن دليل الفطرة على علو الله تعالى لا يمكن أن يكون ما جاءت به النصوص بخلافه كا زعم نفاته (۲) ، وهكذا .

جـ – ومن الأدلة النظرية التي تفيد العلم ، وقد جاء بها القرآن ، دليل الآيات ، فالمخلوقات تدل على الخالق وتوجب العلم به ، وآيات الأنبياء توجب العلم بنبوتهم ، وهكذا يقول شيخ الإسلام إن من الأدلة « الآيات كا يذكر الله ذلك في القرآن ، والآية هي دليل عليه بعينه ، لا تدل على قدر مشترك بينه وبين غيره ، فنفس الكائنات وما فيها وهو عين وجودها في الخارج مستلزم لوجود الرب ، وهو آية له ودليل عليه ، وشاهد بوجوده بعينه ، لا قدر مشترك بينه وبين غيره » ("" ، ودليل الآيات يختلف عن دليل القياس ، لأن دليل الآية هو نفسه مستلزم لعين المدلول عليه ، يقول شيخ الإسلام : « وأما استدلاله بالآيات

<sup>(</sup>١) درء التعارض ( ٤٦٠-٤٥٩/٨ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر : درء التعارض ( ۳۱۲/۵ )، وانظر : دلالة الفطرة الدرء ( ۳۷۱/۸ )، ونقض التأسيس
 المطبوع ( ۲/۵/۲ ) .

<sup>(</sup>٣) نقض أساس التقديس – المطبوع – ( ٤٧٤/٢ ) .

فكثير في القرآن ، والفرق بين الآيات وبين القياس أن الآية هي العلامة ، وهي الدليل الذي يستلزم عين المدلول ، ولا يكون مدلوله أمرا كليا مشتركا بين المطلوب وغيره ، بل نفس العلم به يوجب العلم بعين المدلول ، كما أن الشمس آية النهار قال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا آلَيْلَ وَ آلَّنهَارَ ءَايَتَيْنِ فَمَحُونَا ءَايَةَ آلَيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةً اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةً اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةً اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةً اللَّيْلِ وَ السمس يوجب العلم بوجود النهار ، وكذلك آيات نبوة محمد - عَلَيْلُهُ - نفس العلم بها يوجب العلم بنبوته بعينه ، لا يوجب أمرا كليا مشتركا بينه وبين غيره ، وكذلك آيات الرب تعالى ، نفس العلم بها يوجب العلم بنفسه المقدسة تعالى لا يوجب علما كليا مشتركا بينه وبين غيره ، والعلم بكون هذا مستلزما لهذا هو جهة الدليل » (١) ، ودليل الآيات وبين غيره ، والعلم بكون هذا مستلزما لهذا هو جهة الدليل » (١) ، ودليل الآيات إنما هو استدلال بجزئي على جزئي ، وهذا يخالف القياس المنطقي (٢) .

# د – قياس الأولى :

يرى شيخ الإسلام أن هذا من أدلة القرآن ، وأنه يستخدم في حق الله تعالى لأن الله تعالى ليس مثل خلقه ، بحيث يقاس على خلقه لأن الله تعالى ليس كمثله شيء ، وهذا الدليل ركز عليه شيخ الإسلام كثيرا ، وبين دلالته على إثبات التوحيد لله ونفي الصاحبة والولد عنه ، وعلى إثبات صفات الكمال لله ، وعلى النبوة والمعاد ، يقول شيخ الإسلام : « وأما قياس الأولى الذي كان يسلكه السلف اتباعا للقرآن فيدل على أنه يثبت له من صفات الكمال التي لا نقص فيها أكمل علموه ثابتا لغيره ، مع التفاوت الذي لا يضبطه العقل ، كما لا يضبط التفاوت بين مخلوق بين الحالق والمخلوق ، بل إذا كان العقل يدرك من التفاضل الذي بين مخلوق وخلوق ما لا يحصر قدره ، وهو يعلم أن فضل الله على كل مخلوق أعظم من فضل مغلوق على مخلوق على مخلوق ، كان هذا مما يبين له أن ما يثبت للرب أعظم مما يثبت

<sup>(</sup>١) الرد على المنطقيين ( ص : ١٥١ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: نفس المصدر (ص: ۱۹۳)، وانظر: (ص: ۳۰۹)، ومجموع الفتاوى
 (۲) ۱۰۹/۲)، وانظر: منطق ابن تيمية (ص: ۲٤۷)، والمدرسة السلفية (ص: ۲۱۹،۳۹۸)،
 ومناهج البحث (ص: ۲۱۳).

لكل ما سواه بما لا يدرك قدره » (۱) ، ويقول أيضا : « وبما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل (۲) يستوي فيه الأصل والفرع ، ولا بقياس شمولي (۳) تستوي فيه أفراده ، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء فلا يجوز أن يمثل بغيره ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها » (3) ، ثم طبق هذا على مسألة المعاد (٥) ، ثم ذكر أن الله استعمله سبحانه في تنزيهه وتقديسه عما أضافوه إليه من الولادة سواء سموها حسية أو عقلية (١) ، ثم ذكر النصوص القرآنية التي فيها الإنكار على المشركين في زعمهم أن لله ولدا ، أو أن لله البنات ، ثم عقب شيخ الإسلام قائلا : « فبين سبحانه أن الرب الخالق أولى بأن ينزه عن الأمور الناقصة منكم ، فكيف تجعلون له ما تكرهون أن يكون لكم ، وتستحيون من إضافته إليكم مع أن ذلك واقع ما تكرهون أن يكون لكم ، وتستحيون من إضافته إليكم مع أن ذلك واقع لا محالة ، ولا تنزهونه عن ذلك وتنفونه عنه ، وهو أحق بنفي المكروهات المنقصات منكم » (۷) ، فذكر قياس الأولى في ذلك (٨) .

<sup>(</sup>١) الرد على المنطقيين ( ص : ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) قياس التمثيل هو القياس المشهور في كتب أصول الفقه وهو : إثبات الحكم في جزئي لثبوته في جزئي البوته في جزئي آخر لمعنى مشترك بينهما وهو العلة كقولنا : النبيذ حرام لأنه كالخمر في الإسكار الذي هو علة الحرمة ، انظر التهذيب : شرح الخبيصي وحواشيه (ص : ١٦٤) ، وإيضاح المبهم (ص : ١٧) ، وتحرير القواعد المنطقية (ص : ١٦٦) ، والمرشد السليم (ص : ٢٥٣) .

<sup>(</sup>٣) قياس الشمول : هو قياس المناطقة المشهور وهو : قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر ، مثل أن يقال كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس ، النتيجة : كل إنسان حساس . انظر المصادر السابقة : التهذيب : شرح الخبيصي (ص : ٣٦٣) ، وتحرير القواعد (ص : ١٣٨) ، والمرشد السليم (ص : ١٣٦) ) .

<sup>(</sup>٤) درء التعارض ( ۲۹/۱ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المصدر نفسه ( ٣٠/١ – ٣٥ ) .

 <sup>(</sup>٦) الحسية مثل قول النصارى في عيسى ، والعقلية مثل قول الفلاسفة بتولد العقول العشرة
 والأفلاك .

<sup>(</sup>٧) درء التعارض ( ٣٦/١ ) .

 <sup>(</sup>A) انظر : في قياس الأولى وشرح ابن تيمية له : منطق ابن تيمية ( ص : ٢٥٤ ) ، ونظرية القياس الأصولي ( ص : ٣٣٤ ) ، ومناهج البحث ( ٢١٨ ) .

### هـ - الميزان القرآني:

وردت نصوص تدل على « الميزان » وأن الله أنزله ، مثل قوله تعالى : ﴿ ٱللهُ ٱلَّذِي أَنْزَلَ ٱلْكِتَابِ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ ﴾ [ الشورى : ١٧ ] ، وقوله : ﴿ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ \* أَلاَّ تَطْغُوا فِي ٱلْمِيزَانِ\* وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ ﴾ [الرحمن: ٧-٩] وغيرها ، فما هذا الميزان ؟ يقول شيخ الإسلام : « وقد قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ ٱللهُ ٱلَّذِيْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ ﴾ [ الشورى: ١٧ ] وقال : ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْهِيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ﴾ [ الحديد : ٢٥ ] والميزان يفسره السلف بالعدل ، ويفسره بعضهم بما يوزن به (١) ، وهما متلازمان ، وقد أخبر أنه أنزل ذلك مع رسله كما أنزل معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط ، فما يعرف به تماثل المتماثلات من الصفات والمقادير هو من الميزان ، وكذلك ما يعرف به اختلاف المختلفات ، فمعرفة أن هذه الدراهم أو غيرها من الأجسام الثقيلة بقدر هذه تعرف بموازينها ، وكذلك مثل هذا الزمان يعرف بموازينه التي يقدر بها الأوقات ... فكذلك الفروع المقيسة على أصولها في الشرعيات والعقليات تعرف بالموازين المشتركة بينهما ، وهي الوصف الجامع المشترك الذي يسمى الحد الأوسط ، فإنا إذا علمنا أن الله حرم خمر العنب لما ذكره من أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، وتوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء ، ثم رأينا نبيذ الحبوب من الحنطة والشعير والرز وغير ذلك يماثلها في المعنى الكلي المشترك الذي هو علة التحريم ، كان هذا القدر المشترك الذي هو العلة هو الميزان التي أنزلها الله في قلوبنا لنزن بها هذا نجعله مثل هذا ، فلا نفرق بين المتماثلين ، والقياس الصحيح هو من العدل الذي أمر الله تعالى به » (٢) ، ويوضح النقطة الأخيرة فيقول : « إن القياس الصحيح هو من العدل الذي أنزله ، وإنه لا يجوز قط أن يختلف الكتاب والميزان ، فلا يختلف نص ثابت عن الرسل وقياس صحيح ، لا قياس شرعي

<sup>(</sup>١) انظر هذين القولين في تفسير الآية : ٢٥ من سورة الحديد : تفسير الطبري ، وزاد المسير .

<sup>(</sup>٢) الرد على المنطقيين ( ص : ٣٧٢ ) .

ولا عقلي ، ولا يجوز قط أن الأدلة الصحيحة النقلية تخالف الأدلة الصحيحة العقلية ... » (١) ، ويورد اعتراضا على هذا ثم يرد عليه ، فيقول : « فإن قيل : إذا كان هذا ثما يعرف بالعقل فكيف جعله الله تعالى مما أرسلت به الرسل قيل : لأن الرسل ضربت للناس الأمثال العقلية التي يعرفون بها التماثل والاختلاف ، فإن الرسل دلت الناس وأرشدتهم إلى ما به يعرفون العدل ، ويعرفون الأقيسة العقلية الصحيحة التي يستدل بها على المطالب الدينية ، فليس العلوم النبوية مقصورة على مجرد الخبر ، كا يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام ، ويجعلون ما يعلم قسيما للعلوم النبوية ، بل الرسل – صلوات الله عليهم – بينت العلوم العقلية التي بها يتم دين الناس علما وعملا ، وضربت الأمثال ، فكملت العلوم العقلية التي بها يتم دين الناس علما وعملا ، وضربت الأمثال ، فكملت الفطرة بما نبهتا عليه وأرشدتها مما كانت الفطرة معرضة عنه ، أو كانت الفطرة مدنت بما حصل لها من الآراء والأهواء الفاسدة ، فأزالت ذلك الفساد وبينت ما كانت الفطرة معرفة الميزان التي أنزلها ما كانت الفطرة معرفة الميزان التي أنزلها ما كانت الفطرة وبينتها رسله » (٢) ، ويوضح شيخ الإسلام أن الله كما أنزل مع رسله الإيمان بالا بهم ، فكذلك أنزل الميزان في القلوب وذلك لما بينت الرسل العدل وما يوزن به (٣) .

و لما كان القياس أحد الأصول المعتبرة في الأحكام عند جماهير المسلمين ، وقف شيخ الإسلام مع أهل المنطق وقفة طويلة حول زعمهم أن قياسهم الشمولي هو الذي يفيد اليقين ، أما القياس التمثيلي – الذي هو قياس الأصوليين – فلا يفيد إلا الظن (٤) ، ظنا منهم أن استخدامه في الأحكام الفرعية من جانب الفقهاء

<sup>(</sup>١) الرد على المنطقيين (ص: ٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) نفسه ( ص : ٣٨٢ ) .

<sup>(</sup>٣) نفسه ( ص : ٣٨٣–٣٨٣ ) .

<sup>(</sup>٤) سبق التعريف بقياس الشمول والتمثيل والفرق بينهما أن الشمولي إنتقال من خاص إلى عام ثم انتقال من ذلك العام إلى الحاص ، أما التمثيلي فهو انتقال من حكم معين (جزئي ) إلى حكم معين (جزئي ) لاشتراكهما في ذلك المعنى الكلي ، ومع ذلك فيمكن إرجاع أحدهما إلى الآخر كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية . ويلاحظ أن بعض الباحثين في علوم المنطق ردوا على إخوانهم المناطقة في قولهم : إن القياس التمثيلي ظنى وبينوا أنه قد يكون قطعيا ، انظر التهذيب شرح الخبصى ، حاشية العطار ( ٤١٤ ) كما ذكروا له =

دليل على أنه ظني (١) ، ويرى شيخ الإسلام أنه لا فرق بينهما ، بل يمكن إرجاع القياس الشمولي إلى التمثيلي وبالعكس ، يقول : « تفريقهم بين قياس الشمول وقياس التمثيل بأن الأول قد يفيد اليقين ، والثاني لا يفيد إلا الظن ، فرق باطل ، بل حيث أفاد أحدهما اليقين أفاد الآخر اليقين ، وحيث لا يفيد أحدهما إلا الظن لا يفيد الآخر الإلى الظن فإن إفادة الدليل لليقين أو الظن ليس لكونه على صورة أحدهما دون الآخر ، بل باعتبار تضمن أحدهما لما يفيد اليقين ، فإن كان أحدهما اشتمل على أمر مستلزم للحكم يقينا حصل به اليقين ، وإن لم يشتمل إلا على ما يفيد الحكم ظنا لم يفد إلا الظن » (٢) ، ثم بين أنه لا فرق بينهما فيقول : « فإن قلت : النبيذ حرام قياسا على الخمر ، لأن الخمر إنما حرمت لكونها مسكرة ، وهذا الوصف موجود في النبيذ ، كان بمنزلة قولك كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام ، فالنتيجة قولك : النبيذ حرام ، والنبيذ هو موضوعها وهو الحد الأصغر ، والحرام محمولها وهو الحد الأكبر ، والمسكر هو المتوسط بين الموضوع والمحمول ، وهو الحد الأوسط المحمول في والمسكر هو المتوسط بين الموضوع والمحمول ، وهو الحد الأوسط المحمول في ستعملون في الفقه القياس الشمولي ، كما يستعمل في العقليات القياس التمثيلي (٤) .

بل يرى شيخ الإسلام أن قياس التمثيل أقوى من قياس الشمول ، لأن التمثيل إنما هو من قياس الغائب على الشاهد الذي جاء في القرآن الكريم وهو الميزان الذي أنزله الله ، يقول شيخ الإسلام ردا على المناطقة : « إذا كان لابد في برهانهم من قضية كلية فالعلم بتلك القضية الكلية لابد له من سبب ، فإن عرفوها باعتبار الغائب بالشاهد وأن حكم الشيء حكم مثله ، كما إذا عرفنا أن هذه النار محرقة علمنا أن النار الغائبة محرقة لأنها مثلها ، وحكم الشيء حكم مثله ، فيقال : هذا استدلال بقياس التمثيل .... » (°) .

<sup>=</sup> فوائد في البحث العلمي وتقدم العلوم ، انظر : المرشد السليم ( ص : ٢٥٧ ) .

<sup>(</sup>١) انظر : الرد على المنطقيين ( ص : ٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر (ص: ٢١١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الرد على المنطقيين (ص: ٢١١).

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر (ص: ١١٧).

<sup>(</sup>٥) نفسه ( ص : ١١٥ ) .

والخلاصة أن ما ورد به الشرع من قياس التمثيل واعتبار الغائب بالشاهد هو الموصل إلى اليقين ، وهذا هو الاعتبار الذي ورد الأمر به ، وهو بتناول قياس الطرد وقياس العكس ، ويشرح شيخ الإسلام ذلك ويمثل له من القرآن فيقول : « ومن أعظم صفات العقل معرفة التماثل والاختلاف ، فإذا رأى المشيئين المتاثلين علم أن هذا مثل هذا ، فجعل حكمهما واحدا ، كما إذا رأى الماء والماء ، والتراب والهواء والهواء ، ثم حكم بالحكم الكلي على القدر المشترك ، وإذا حكم على بعض الأعيان ومثله بالنظير وذكر المشترك كان أحسن في البيان فهذا قياس الطرد ، وإذا رأى المختلفين كالماء والتراب فرق بينهما وهذا قياس العكس ، وما أمر الله به من الاعتبار في كتابه يتناول قياس الطرد وقياس العكس ، فإنه لما أهلك المكذبين للرسل بتكذيبهم كان من الاعتبار أن يعلم أن من فعل ما فعلوا أصابه ما أصابهم فيتقي تكذيب الرسل حذرا من العقوبة ، وهذا قياس الطرد ، ويعلم أن من لم يكذب الرسل بل اتبعهم لا يصيبه ما أصاب هؤلاء وهذا قياس العكس ، وهو المقصود من الاعتبار بالمعذبين ، فإن المقصود ثبت في الفرع عكس حكم وهو المقصود من الاعتبار يكون بهذا وهذا ، قال تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ في الأصل لا نظيره ، والاعتبار يكون بهذا وهذا ، قال تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ في صَصِهِمْ عُبْرَةٌ لَأُولِي الأَلْبُلِ ﴾ [ يوسف : ١١١] ) (١).

٧ - هذه هي الأدلة الشرعية - سمعية وعقلية - جاءت بها ودلت عليها النصوص ، وهي دالة على التكامل وأن لا تعارض بين العقل والنقل ، ورسل الله تعالى جاءوا بالحق المبين ، ولا يمكن أن يأتوا بما يعارض العقول الصحيحة ، لكن قد يأتون بما تعجز عنه العقول ولا تستطيع إدراكه ، ولذا كثيرا ما يردد شيخ الإسلام أن الرسل يخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول (٢).

ولكن إذا كان المنهج القرآني والشرعي لا يقتصر على مجرد الخبر ، فلماذا يرد عن السلف أنهم كثيرا ما يقولون : أن مثل هذا الأمر مما لا مجال للعقل فيه ، أو ينهون عن إدخال العقل في بعض الأمور ، ونحو ذلك ؟ هذا سؤال مهـم

<sup>(</sup>١) الرد على المنطقيين (ص: ٣٧١) ، وانظر: منطق ابن تيمية (ص: ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر : درء التعارض ( ٥/٧،٢٩٧) .

ولذلك يخصه شيخ الإسلام بجواب مركز فيقول – عن أهل الكتاب والسنة – « وأما ما قد يقولونه من أن العقل لا مجال له في ذلك ، أو ينهون عن الكلام ، أو عن ما سمى معقولات ونظرا ، ونحو ذلك ، فهذا له وجوه صحيحة ثابتة بالكتاب والسنة ، بل وبالعقل أيضا ، وبعضهم قد لا يفرق بين ما يدخل في ذلك من حق وباطل ، وبعضهم قد يقصر عن الحق الذي يدل عليه الكتاب والسنة .... ولا ريب أن التقصير ظاهر على أكثر المنتسبين إلى الكتاب والسنة من جهة عدم معرفتهم بما دل عليه الكتاب والسنة ولوازم ذلك ، فيقال : من الوجوه الصحيحة أن ما نطق به الكتاب وبينه ، أو ثبت بالسنة الصحيحة ، أو اتفق عليه السلف الصالح فليس لأحد أن يعارضه ، معقولا ونظرا أو كلاما وبرهانا ، وقياسا عقليا أصلا ، بل كل ما يعارض ذلك فقد علم أنه باطل علما كليا عاما ، وأما تفصيل العلم ببطلان ذلك فلا يجب على كل أحد ، بل يعلمه بعض الناس دون بعض ، وأهل السنة الذين هم أهلها يردون ما عارض النص والإجماع من هذه ، وإن زخرفت بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان ، قال تعالى : ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَهِي عَدُوّاً شَيَا طِينَ ٱلإنْسِ وَٱلْجِنَّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخُرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٢] ، فأعداء النبيين دائما يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ، .

( وكذلك من الوجوه الصحيحة أن موارد النزاع لا تفصل بين المؤمنين إلا بالكتاب والسنة ، وإن كان أحد المتنازعين يعرف ما يقوله بعقله ، وذلك أن قوى العقول متفاوتة مختلفة ، وكثيرا ما يشتبه المجهول بالمعقول ، فلا يمكن أن يفصل بين المتنازعين قول شخص معين ولا معقوله ، وإنما يفصل بينهم الكتاب المنزل من السماء ، والرسول المبعوث المعصوم فيما بلغه عن الله تعالى ، ولهذا يوجد من خرج عن الاعتصام بالكتاب والسنة من الطوائف فإنهم يفترقون ويختلفون ﴿ وَلاَ يَزَالُونَ مُحْتَلِفِينَ \* إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُكَ ﴾ [ هود : ١١٩] ، وأهل الرحمة هم أهل الإيمان والقرآن » .

ومن الوجوه الصحيحة أن معرفة الله بأسمائه وصفاته على وجه التفصيل لا تعلم إلا من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام: إما بخبره ، وإما بخبره وتنبيهه

ودلاله على الأدلة العقلية ، ولهذا يقولون : لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله – عَلَيْكُ – ، قال الله تعالى : ﴿ سُبْحَـٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعَزْةِ عَمَّا يَصِفُونَ \* وَسَلَـٰمٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ \* وَٱلْحَمْدُ لللهِ رَبِّ ٱلْعَلْمَمِينَ ﴾ عَمَّا يَصِفُونَ \* وَسَلَـٰمٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ \* وَٱلْحَمْدُ لللهِ رَبِّ ٱلْعَلْمَمِينَ ﴾ [الصافات : ١٨٠-١٨٢] » (١) .

أما أمور المغيبات ، مثل أخبار من سبق ، أو أخبار الآخرة : أشراطها وأحوال اليوم الآخر وما فيه ، والموازين والصراط والجنة والنار وتفاصيل ذلك ، فهذا مما اتفق جميع أهل الإيمان على أنه مما يتلقى عن الوحي ، فثبوتها والإقرار بها مبني على خبر المعصوم .

« وبالجملة فينبغي للعاقل أن يعلم أن قيام دين الله في الأرض إنما هو بواسطة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، فلولا الرسل لما عبد الله وحده لا شريك له ، ولما علم الناس أكثر ما يستحقه سبحانه من الأسماء الحسنى والصفات العلى ، ولا كانت له شريعة في الأرض ، ولا تحسبن أن العقول لو تركت وعلومها التي تستفيدها بمجرد النظر عرفت الله معرفة مفصلة بصفاته وأسمائه على وجه اليقين ، فإن عامة من تكلم في هذا الباب بالعقل فإنما تكلم بعد أن بلغه ما جاءت به الرسل واستصغى لذلك واستأنس به .... والقدر الذي يمكن العقل إدراكه بنظره فإن المرسلين – صلوات الله وسلامه عليهم – نبهوا الناس عليه وذكروهم به ، ودعوهم إلى النظر فيه ، حتى فتحوا أعينا عميا ، وآذانا صما وقلوبا غلفا ، والقدر الذي يعجز العقل عن إدراكه علموهم إياه وأنبأوهم به .... » (٢) .

### ثالثا: منهجه في بيان العقيدة وتوضيحها:

هناك فرق بين حالين ، الحال الأولى : بيان العقيدة الإسلامية للناس والدعوة إليها ، والحال الثانية : الرد على خصومها وبيان العقيدة الصحيحة من خلال ذلك ،

<sup>(</sup>١) نقض أساس التقديس - المطبوع ( ٢٤٨-٢٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الصارم المسلول ( ص: ٢٤٩-٢٥٠ ) .

ففي الحال الأولى يجب ذكر العقيدة سليمة ، صافية ، بعيدة عن إثارة الشبهات أو أدلة الخصوم والرد عليها ، وإنما تذكر أدلة القول الصحيح وتشرح وتوضح حتى يستقر الحق في النفوس بعيدا عما يضاده من شبهات المخالفين بها أما في الحالة الثانية فلابد من دفع المعارض وبيان الحق من خلال المناقشة ، وهذا ما فعله ابن تيمية ، ففي الرسائل والأجوبة التي يسأل فيها عن العقيدة أو إحدى قضاياها - ولم يطلب السائل جواب شبهة واردة - ولا يعلم ابن تيمية من حاله حاجته إلى ذلك ، يأتي الجواب بعرض عقيدة السلف بأدلتها واضحة صافية (١) ، وقد يجمع بين الطريقتين بأسلوب إجمالي يميل إلى تقرير الحق في الأمور المختلف فيها ، كما فعل في رسالته العظيمة « الوصية الكبرى » (٢) .

ولتميز مسألة إثبات الأسماء والصفات عن غيرها من جوانب العقيدة بأصول خاصة ، سنفردها وحدها لبيان منهجه فيها ، ولذا يمكن أن يكون منهجه عموما كما يلى :

#### أ – منهجه في العقيدة عموما :

١ - عرضها بأسلوب سهل ميسور ، يفهمه الجميع ، المتعلم وغير المتعلم وهذا ما فعله حين كتب « العقيدة الواسطية » ، ففيها الوضوح والبعد عن أي نوع من أنواع التعقيد أو إثارة المشكلات ، وقد تميز عرضه للعقيدة بما يلي :

أ – عدم الدخول في متاهات أهل الكلام .

ب - دعم ما يقول بالنصوص من الكتاب والسنة وأقوال السلف.

<sup>(</sup>١) من أمثلة ذلك العقيدة الواسطية ، وقاعدة في توحيد الألوهية ، أما ردوده على المخالفين وبيان عقيدة السلف من خلالها فأغلب كتبه على هذا المنهج ، الذي سار عليه ابن تيمية بعد المناقشات والمحن التي مر بها ، ورأى أنه لابد منه لإيضاح الحق للناس .

<sup>(</sup>٢) وهي الوصية التي كتبها إلى جماعة من أتباع عدى بن مسافر ، عدى هو : عدى بن مسافر ابن إسماعيل الأموي الشامي الهكاري ، من التصوفة رافق أحمد البدوي وأحمد الرفاعي وعبد القادر الجيلاني وغيرهم ، توفي سنة ٥٥٧ هـ ، انظر : البداية والنهاية ( ١٤٣/١٢ ) ، ووفيات الأعيان ( ٣٦١/٣ ) ، والنجوم الزاهرة ( ٣٦١/٥ ) ، وللشيخ عدى عقيدة مطبوعة سار فيها على مذهب ومنهج الأشاعرة ، انظرها ( ص : ١٦ ) وما بعدها .

جـ – الشمول في بيان العقيدة ، وبيان جميع أمورها ، سواء منها ما يتعلق بالإيمان بالله وتوحيده وأسمائه وصفاته ، أو الإيمان بالرسالة وبقية أركان الأيمان من الإيمان بالملائكة ، والكتب ، والرسل ، واليوم الآخر والقدر خيره وشره ، أو ما يتعلق بالإيمان وما يشمله من القول والاعتقاد والعمل ، أو ما يتعلق بالموقف من الصحابة ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ... (١) .

٢ - التركيز على أكبر المسائل وأهمها وهو توحيد الألوهية ، والبعد عن الشرك بجميع أنواعه ، وربطه ذلك بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله ، فهاتان الشهادتان هما أصل دين الإسلام ، يقول : « فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر ، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة ، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين ، أو أحدهما ، مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد ، والعلم والمعرفة ، فإقرار المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه ، لا ينجيه من عذاب الله ، إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله فلا يستحق العبادة أحد إلا هو ، وأن محمدا رسول به إقراره بأنه لا إله إلا الله فلا يستحق العبادة أحد إلا هو ، وأن محمدا رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر ، وطاعته فيما أمر ، فلابد من الكلام على هذين الأصلين : الأصل الأول : توحيد الإلهية ... الأصل الثاني : حق الرسول المنافئة - » (٢) .

ودائما ما يركز على أنواع العبادة التي لا يجوز صرف شيء منها إلا لله تعالى ، وخاصة أصول العبادة التي تحرك القلوب إلى الله تعالى وهي : المحبة والحوف والرجاء ، يقول شيخ الإسلام : « ولابد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب إلى الله عز وجل ، فتعتصم به ، فتقل آفاتها وتذهب عنها بالكلية بحول الله وقوته فنقول : اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة : المحبة ، والحوف ، والرجاء ، وأقواها المحبة ، وهي مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد في الدنيا والآخرة ،

<sup>(</sup>١) انظر لما سبق ( الواسطية ) .

<sup>(</sup>۲) التدمرية ، مجموع الفتاوى ( جـ ٣ ص : ١٠٩–١٠١ ) .

بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة ، قال الله تعالى : ﴿ أَلاّ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [ يونس : ٦٢ ] ، والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الحروج عن الطريق فالمحبة تلقى العبد في السير إلى محبوبه ، وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه ، والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب ، والرجاء يقوده ، فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له ، فإنه لا تحصل له العبودية بدونه ، وكل أحد يحب أن يكون عبدا الله لا لغيره » (١) .

٣ – بيان شروط قبول العمل: الإخلاص لله ، والمتابعة لرسوله – عَلَيْكُ – ، وذلك بأن لا يعبد إلا الله ، وأن يعبد بما شرع رسوله وأمر لا بغير ذلك من البدع ، وقد ركز على هذه القضية في جميع كتبه ودائما ما يعرج عليها لأنها من منطلقات العقيدة الأساسية (٢).

٤ - انتسابه إلى مذهب السلف لا إلى مذهب معين ، يقول - رحمه الله - عن نفسه ( مع أني في عمري إلى ساعتي هذه لم أدع أحدا قط في أصول الدين إلى مذهب حنبلي وغير حنبلي ، ولا انتصرت لذلك ، ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها » (٣) ، ويقول : ( فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة رسوله وما اتفقت عليه الأمة ، فهذه الثلاثة هي أصول معصومة ، وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله والرسول ، وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي عليها ويعادي ، غير النبي - عليها ويعادي ، غير النبي معلى وكلام الله تعالى وكلام رسوله - عليها أهل أمن فعل أهل البدع رسوله - عليها أمن فعل أهل البدع

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ( ۹۰/۱ ) ، وانظر : الوجوه التسعة التي بين بها توحيد الألوهية ، فهي عظيمة جدا ، وتدل على منهج تأصيلي عظيم ، قاعدة في توحيد الألوهية ، مجموع الفتاوى ( ۲۰/۱ ۳۲–۳۲ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر – على سبيل المثال – : رسالة العبودية ، مجموع الفتاوى ( ١٧٢/١-٢٣٤،١٧٤ ) ، وعجموع الفتاوى ( ١٧٢/١-٢٣٤،١٧٤ ) ، والنبوات ( ص : ١٢٦ ) ، وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص : ١٢٣-١٠٥ ) ، و( ص : ١٣٨-١٥٨ ) ط المكتب الإسلامي ، وجامع الرسائل ( قاعدة في المحبة ) ( ٢٢٦/٢ ) ، وتلخيص الاستغاثة ( ٧٥،٥٢/١ ) ، والتدمرية ، مجموع الفتاوى ( ١٢٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ( ٣/٣٧ ) .

الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة ، يوالون على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون ... » (١) ، ثم بين لماذا تحكى أقوال الأثمة وتنسب إلى أصحابها فقال : « والأقوال إذا حكيت عن قائلها أو نسبت الطوائف إلى متبوعها فإنما ذاك على سبيل التعريف والبيان ، وأما المدح والذم والموالاة والمعاداة فعلى الأسماء المذكورة في القرآن العزيز كاسم المسلم والكافر ، والمؤمن ، والمنافق ، والبر والفاجر ، والصادق والكاذب ، والمصلح والمفسد وأمثال ذلك ، وكون القول صوابا أو خطأ يعرف بالأدلة الدالة على ذلك بالمعلومة بالعقل والسمع » (٢) .

أما نسبة مذهب أهل السنة إلى الإمام أحمد فقد سبق – في التمهيد عند الحديث عن نشأة أهل السنة – أن نقلنا نصا عن ابن تيمية يبين السبب في نسبته إلى الإمام أحمد وأن مذهب السلف قديم قبل الأثمة الأربعة . ولكن لما امتحن فيه الإمام أحمد نسب إليه ، ويقول في نص آخر : « والاعتقاد إنما أضيف إلى الإمام أحمد لأنه أظهره وبينه عند ظهور البدع ، وإلا فهو كتاب الله وسنة الإمام أحمد لأنه أظهره وبينه عند ظهور البدع ، وإلا فهو كتاب الله وسنة والذب عنه ، كما قال بعض أكابر الشيوخ : الاعتقاد لمالك والشافعي ونحوهما من الأثمة ، والظهور لأحمد بن حنبل ... [ثم قال : ] وأثمة السنة ليسوا مثل أثمة البدعة ، فإن أثمة السنة تضاف السنة إليهم لأنهم مظاهر بهم ظهرت ، وأثمة البدعة تضاف إليهم لأنهم مصادر عنهم صدرت » (٣) ، ويقول أيضا : « فإن أحمد ابن حنبل لم يبتدع من عنده شيئا ولكن كان أعلم زمانه بما أنزل الله على رسوله ، وما كان عليه الصحابة والتابعون ، وكان اتبع الناس لذلك ، وابتلي بالمخالفين من أهل الأهواء ومناظرتهم بالخطاب والكتاب والرد عليهم ، فأظهر من علوم من أهل الأهواء ومناظرتهم بالخطاب والكتاب والرد عليهم ، فأظهر من علوم السلف ما هو متبع فيه كسائر الأثمة قبله ، وما من قول يقوله إلا وقد قاله بلفظه أو بمعناه ما شاء الله من الأثمة قبله وفي زمانه ، وعلى ذلك من الدلائل ما شاء الله أ

<sup>(</sup>١) درء التعارض ( ٢٧٢/١ ) .

<sup>(</sup>۲) درء التعارض ( ۲۷۳/۱ ) .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ( ٥/٥-٦ ) .

فلهذا اتخذته الأمة إماما ، لأن الله تعالى يقول : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَوَمَّةً يَهْدُونَ ﴾ [السجدة : ٢٤] وكان الإمام أحمد حرحه الله تعالى – ممن آتاه الله الصبر واليقين بآيات الله ما استحق به الإمامة حتى اشتهر ذلك عند الخاصة والعامة ، فصار لفظ الإمامة مقرونا باسمه أكثر وأشهر مما يقترن باسم غيره ﴾ (١) ، وابن تيمية وهو يقول هذا الكلام كان يتهم بأنه حنبلي وأنه يسير على اعتقاد الحنابلة الذين كثيرا ما يتهمهم أعداؤهم بأنهم محسمة مشبهة ، وقد أجاب ابن تيمية عن هذا بأن أتباع الإمام أحمد من الحنابلة أقل انحرافا من غيرهم ، وما فيهم من انحراف ففي غيرهم ما هو أشد منه ، ثم يبين أن الحنابلة منهم من كان على مذهب الإمام أحمد وأهل السنة ، لكن أيضا من كان يميل إلى التفويض ، أو مذهب الأشاعرة ، أو مذهب المعتزلة فهم كغيرهم من الطوائف ، وانتسابهم إلى الإمام أحمد لا يكفي لأن يكونوا على وفق مذهب السلف ما لم تكن أقوالهم كذلك (٢) .

ه - التركيز على بيان وسطية مذهب السلف ، وكثيرا ما يبنيها على وسطية أمة محمد - على النصارى : ( وقد خص الله تعالى محمدا - على الأم ، يقول في بداية رده على النصارى : ( وقد خص الله تعالى محمدا - على الخيلة - بخصائص ميزه الله بها على جميع الأنبياء والمرسلين ، وجعل له شرعة ومنهاجا ، أفضل شرعة وأكمل منهاج مبين ، كا جعل أمته خير أمة أخرجت للناس فهم يوفون سبعين أمة هم خيرها وأكرمها على الله من جميع الأجناس ، هداهم الله بكتابه ورسوله لما اختلفوا فيه من الحق قبلهم ، وجعلهم وسطا عدلا خيارا ، فهم وسط في توحيد الله وأسمائه وصفاته ، وفي الإيمان برسله وكتبه وشرائع دينه من الأمر والنهي والحلال والحرام .. [ ثم ذكر أمثلة ثم قال : ] ( وأهل السنة والجماعة في الإسلام كأهل الإسلام في أهل الملل : فهم وسط في باب صفات الله عز وجل ، بين أهل الجحد والتعطيل ، وبين أهل التشبيه والتمثيل .... وهم وسط في باب أفعال الله عز وجل بين المعتزلة المكذبين بالقدر ،

 <sup>(</sup>١) نقض أساس التقديس – المخطوط ( ٩٨/٣ ) ، وانظر في نفس الموضوع نقض أساس التقديس
 المطبوع ( ٩١/٣ ) ، ومجموع الفتاوى ( ٢١٤/٦ – ٢١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : درء التمارض ( ٢٥٧/١٠) ، ونقض أساس التقديس المطبوع ( ٩٠/٢) . (٢)

والجبرية النافين لحكمة الله ورحمته وعدله ، والمعارضين بالقدر أمر الله ونهيه وثوابه وعقابه ، وفي باب الوعد والوعيد : بين الوعيدية الذين يقولون بتخليد عصاة المسلمين في النار ، وبين المرجئة الذين يجحدون بعض الوعيد وما فضل الله به الأبرار على الفجار ، وهم وسط في أصحاب رسول الله – عَيَّاتُهُ – بين الغالي في بعضهم الذي يقول فيه بالهية أو نبوة أو عصمة ، والجافي فيهم ، الذي يكفر بعضهم أو يفسقه وهم خيار الأمة » (١) ، وبين أن كل طائفة من الطوائف من غير أهل السنة لا ينفردون بحق ، بل كل من كان معه شيء من الحق ففي أهل السنة والجماعة من يقول به (٢) .

7 - وعند الحاجة إلى ذكر أقوال المخالفين ، فلابد من المذهب الصحيح المستنبط من الكتاب والسنة ، أولا ، وذكر أقوال المخالفين في ضمن ذلك ، يقول في مقدمة كتاب « الإيمان » : « ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي - عَلَيْكُ - ، مع ما يستفاد من كلام الله تعالى ، فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله ، فإن هذا هو المقصود ، فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء ، بل نذكر من ذلك - في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله ورسوله - ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى رسوله خير وأحسن تأويلا ، وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة » (٣) .

وقد طبق هذا المنهج في كتابه هذا .

ب - منهجه في الأسماء والصفات :

لما كانت هذه المسألة من أعظم المسائل التي خاض فيها الناس واضطربت فيها أقوالهم ، خاصة وأنها تتعلق بالله تعالى وما ينبغي له من صفات الكمال

<sup>(</sup>۱) الجواب الصحيح ( ۸۰٦/۱) ، وانظر : أيضا ( ۲۳۰-۲۳۰) ، وأيضا ( ۲۹۲/۱-۲۹۲) . وأيضا ( ۲۹۲/۱-۲۹۲)

 <sup>(</sup>۲) انظر : منهاج السنة ( ٤٤/٣ ) ، وانظر في بيان وسطية أهل السنة : الواسطية – مجموع الفتاوى ( ٣٧٣/٣ – ٣٧٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الإيمان ( ص : ١ ) .

وما ينبغي أن ينزه عنه من صفات النقص ، فقد حرص شيخ الإسلام ابن تيمية من خلال مناقشاته أن يؤصل أصولا ينطلق منها المسلم في بحث هذا الموضوع الخطير ، لأن الخطأ والزلل فيه ليس كغيره من المسائل ، وكان يركز في دروسه على مثل هذه الأصول حتى أن بعض تلاميذه طلبوا منه أن يكتب لهم هذه القواعد لشعورهم بأهميتها وحاجاتهم إليها ، فكتب الرسالة التدمرية ، التي تعتبر خلاصة متينة وقوية لما قرره ابن تيمية في كتبه المطولة الأخرى : ويمكن أن نلخص منهجه في هذا الباب بما يلى :

ا - إن الأصل في باب الأسماء والصفات أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله - عليه الله - ، ومعناه أن يقتصر على ما جاء به الكتاب والسنة فهما المصدران الأساسان في هذا الأمر المتعلق بذات الله تعالى وما له من صفات الجلال والكمال ، يقول شيخ الإسلام : « وأصل دين المسلمين أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه في كتبه وبما وصفته به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكييف ولا تمثيل ، بل يثبتون له تعالى ما أثبته لنفسه ، ويتبعون في ذلك أقوال رسله ، ويجتنبون ما خالف أقوال الرسل كما قال تعالى : ﴿ سُبْحَلْنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ أقوال الرسل كما قال تعالى : ﴿ سُبْحَلْنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ ألمُرْسَلِينَ ﴾ [ الصافات : ١٨٠ ] لسلامة ما قالوه من النقص والعيب ﴿ وَٱلْحَمْكُ وَزَهُوه عن النقائص المناقضة للكمال ، ونزهوه عن أن يكون له مثل في شيء ونزهوه عن النقائص المناقضة للكمال ، ونزهوه عن أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمال ، وأثبتوا له صفات الكمال على وجه التفصيل ، ونفوا عنه من صفات الكمال ، وأثبتوا له صفات الكمال على وجه التفصيل ، ونفوا عنه التميل » (۱)

والسلف – رحمهم الله تعالى – ساروا على هذا الأصل ، فجاء مذهبهم في الأسماء والصفات مبنيا على إثبات ما أثبته الله ورسوله ، ونفي ما نفاه الله ورسوله ، ويركز شيخ الإسلام كثيرا على منهجهم هذا ، ولذلك ذكر منهجه

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح ( ١٣٩/٣).

في نقل كلامهم وطبقه في كتبه ، يقول : « فإنا لما أردنا أن نبين مذهب السلف ذكرنا طريقين :

أحدهما : أنا ذكرنا ما تيسر من ذكر ألفاظهم ، ومن روى ذلك من أهل العلم بالأسانيد المعتبرة .

والثاني: أنا ذكرنا من نقل مذهب السلف من جميع طوائف المسلمين من طوائف المسلمين من طوائف الفقهاء الأربعة ، ومن أهل الحديث ، والتصوف وأهل الكلام كالأشعري وغيره .

فصار مذهب السلف منقولا بإجماع الطوائف وبالتواتر ، لم نثبته بمجرد دعوى الإصابة لنا والخطأ لمخالفنا كما يفعل أهل البدع (١) ، ويقول عن السلف : « فقولهم في الصفات مبنى على أصلين :

أحدهما : أن الله تعالى منزه عن صفات النقص مطلقا كالسنة والنوم والعجز والجهل وغير ذلك .

والثاني: أنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه الاختصاص بما له من الصفات ، فلا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من المحفات » (7) ، بل إن شيخ الإسلام استقصى أقوال السلف فلم يجد ما يخالف ما ذكره عنهم يقول « والله تعالى يعلم أني قد بالغت في البحث عن مذاهب السلف فما علمت أحدا منهم خالف ذلك » (7) ، ومواضع نقله لمذهب السلف إجمالا أو تفصيلا منتشر في كتبه ورسائله رحمه الله (3).

 <sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوی ( ۱۵۲/٤ ) ، والمتتبع لکتب ابن تیمیة کالحمویة ، ودرء تعارض العقل والنقل ،
 وغیرهما یری تطبیقه لمنهجه هذا واضحا .

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة : تحقيق – رشاد سالم – (٤٢٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) التسعيني (ص: ١٢٦).

<sup>(</sup>٤) انظر : مجموع الفتاوى ( ٥١٥/٦ ، ٢/٣-٤ ) ، ( التدمرية ) أيضا ( ٤/٣٠- ١٠٠ ) ، الواسطية ، مجموع الفتاوى ( ٥/٣٠- ٢٧ ، ٤٥ ) ، الواسطية ، مجموع الفتاوى ( ٥/٣٠- ٢٧ ، ٥٥ ) ، الواسطية ، مجموع الفتاوى ( ٥/٥- ١٢٩/٣ ) ، ومجموع الفتاوى ( ٥/٥- ٢٦٣ ) ، ومنهاج السنة : المحققة ( ٣/٣٠ )، ونقض المنطق ( ص : ٣ ) ، وشرح الأصفهانية ( ص : ٣ ) وغيرها .

٢ – إن الرسل جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل ، فأثبتوا لله صفات الكمال على وجه التفصيل ، ونفوا عنه صفات النقص على وجه الإجمال ، على الضد من أهل البدع ، وقد أوضح ابن تيمية هذه المسألة – في مناسبات عديدة – يقول - رحمه الله – « والرسل عليهم صلوات الله جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل ، وهؤلاء ناقضوهم جاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل ، بأن الرسل أخبرت كما أخبر الله في كتابه الذي بعث به رسوله أنه بكل شيء علم ، وعلى كل شيء قدير ، وأنه حكم عزيز ، غفور ودود ، وأنه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ، وأنه كلم موسى تكليما ، وتجلى للجبل فجعله دكا ، وأنه أنزل على عبده الكتاب ، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته ، وقال في النفي والتنزيه ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ ﴾ [الشورى: ١١] ، ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدُّ ﴾ [الإخلاص: ٤] ، ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ [ مريم : ٦٥ ] ، وهؤلاء الملاحدة جاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل ، فقالوا في النفى : ليس بكذا ولا كذا ولا كذا فلا يقرب من شيء ، ولا يقرب منه شيء ، ولا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة ، ولا له كلام يقوم به ، ولا له حياة ، ولا علم ولا قدرة ، ولا غير ذلك ، ولا يشار إليه ولا يتعين ولا هو مباين للعالم ولا حال فيه ، ولا داخله ولا خارجه ، إلى أمثال العبارات السلبية التي لا تنطبق إلا على المعدوم ، ثم قالوا في الإثبات : هو وجود مطلق ، أو وجود مقيد بالأمور السلبية ، وقالوا : لا تقول موجود ولا معدوم ... » (١) . ويقول : « مما يبين أن طريقة أتباع الأنبياء من أهل السنة هي الموصلة إلى الحق دون طريقة من خالفهم من الفلاسفة والمتكلمين : إن المقصود هو العلم ، وطريقه هو الدليل ، والأنبياء جاءوا بالإثبات المفصل والنفي المجمل ، كإثبات الصفات لله مفصلة ونفي الكفؤ عنه ، والفلاسفة يجيئون بالنفي المفصل : ليس بكذا ولا كذا ، فإذا جاء الإثبات أثبتوا وجودا مجملا واضطربوا في أول مقامات ثبوته ... » (٢) . وهذه هي القاعدة العامة الغالبة ، وإلا فقد يرد في النصوص الإثبات المجمل والنفي المفصل ، كنفي الصاحبة والولد - كما سيأتي في الفقرة التالية .

<sup>(</sup>۱) الصفدية ( ۱۱٦/۱–۱۱۷ ) .

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی ( ٦٦/٦ ) ، وانظر ( ص : ٣٦–٣٧ ، ٦٦–٦٧ ، ١١٥ ) ، وانظر : التدمرية =

٣ – إن النفي الذي وصف الله تعالى به ، هو ما تضمن إثبات كال الله تعالى ، وهو النفي غير المحض ، أما النفي المحض – الذي لا يتضمن إثباتا – فلم يوصف الله تعالى به ، يقول شيخ الإسلام في معرض رده على نفاة الرؤية في احتجاجهم بقوله تعالى : ﴿ لاَّ تُدْرِكُهُ ٱلأَبْصَـٰـرُ ﴾ [ الأنعام : ١٠٣ ] : ﴿ ومما يبين ذلك أن الله تعالى ذكر هذه الآية يمدح بها نفسه سبحانه وتعالى ، ومعلوم أن كون الشيء لا يرى ليس صفة مدح ، لأن النفي المحض لا يكون مدحا إن لم يتضمن أمرا ثبوتيا ، لأن المعدوم أيضا لا يرى ، والمعدوم لا يمدح ، فعلم أن مجرد نفى الرؤية لا مدح فيه ، وهذا أصل مستمر ، وهو أن العدم المحض الذي لا يتضمن ثبوتاً لا مدح فيه ولا كال ، فلا يمدح الرب نفسه به ، ولا يصف نفسه به ، وإنما يصفها بالنفي المتضمن معنى ثبوت كقوله ﴿ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ﴾ وقوله ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِنَدُهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ﴾ وقوله ﴿ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مَّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَآءَ ﴾ وقوله ﴿ وَلاَ يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] وقوله: ﴿ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ في ٱلسَّمَوَاتِ وَلاَ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ [ سبأ : ٣ ] وقوله : ﴿ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ﴾ [ ق : ٣٨ ] ونحو ذلك من القضايا السلبية التي يصف الرب تعالى بها نفسه ، وأنها تتضمن اتصافه بصفات الكمال الثبوتية ، مثل كال حياته وقيوميته ، وملكه وقدرته وعلمه وهدايته ، وانفراده بالربوبية والإلهية ونحو ذلك ، وكل ما يوصف به العدم المحض فلا يكون إلا عدما محضا ، ومعلوم أن العدم المحض يقال فيه : إنه لا يرى ، فعلم أن نفي الرؤية عدم محض ، ولا يقال في العدم المحض : لا يدرك ، وإنما يقال هذا فيما لا يدرك لعظمته لا لعدمه » (١) ، ويقول في الرد على النفاة القائلين برفع النقيضين ، الذين يقولون لا داخل العالم ولا خارجه ونحو ذلك : « ومما يبين هذا أن الصفات السلبية ليس فيها بنفسها مدح ، ولا توجب كالا

جموع الفتاوى ( ٣٥/٣ ) ، وأيضا ( ١١١/٣٠ ) ، والنبوات ( ص : ٢٢٥ ) ، ودرء التعارض ( ٥٣/٠ ) ، ١٦٤ ) ، ودرء التعارض ( ١٦٣/٠ ) ، ١٦٤ ) ، واقتضاء الصراط المستقيم ( ٢٨٥٣/٢ ) ، ونقض أساس التقديس المخطوط ( ١٢١/١ - ١٢٢ ) .

<sup>(</sup>١) منهاج السنة : المحققة ( ٢٤٥/ - ٢٤٥ ) .

للموصوف ، إلا أن تتضمن أمرا وجوديا كوصفه سبحانه بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم ، فإنه يتضمن كال حياته وقيوميته ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبِ ﴾ [ق: ٣٨] متضمن كال قدرته ، وقوله : ﴿ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ في ٱلسَّمَوْتِ وَلاَ في ٱلأَرْضِ ﴾ [ سبأ : ٣ ] يقتضي كمال علمه ، وكذلك قوله : ﴿ لاَّ تُدِركُهُ ٱلأَّبْصَـٰرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣] يقتضي عظمته بحيث لا تحيط به الأبصار ، وكذلك نفى المثل والكفؤ عنه يقتضي أن كل ما سواه فإنه عبد مملوك له ، وذلك يقتضى من كاله ما لا يحصل إذا كان له نظير مستغن عنه مشارك له في الصنع، فإن ذلك نقص في الصانع ، فأما العدم المحض ، والنفي الصرف ، مثل كونه لا يمكن رؤيته بحال ، وكونه لا مباينا للعالم ولا مداخلا له ، فإن هذا أمر يوصف به المعدوم ، فإن المعدوم لا يمكن رؤيته بحال ، وليس هو مباينا للعالم ولا مداخلا له ، والمعدوم المحض لا يتصف بصفة كال ولا مدح ولهذا كان تنزيه الله تعالى بقوله « سبحان الله » يتضمن مع نفي صفات النقص عنه إثبات ما يلزم ذلك من عظمته ، فكان في التسبيح تعظيم له مع تبرئته من السوء » (١) ، ويوضح هذا في التدمرية في القاعدة الأولى فيقول : « وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال ، إلا إذا تضمن إثباتا ، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال ، لأن النفي المحض عدم محض ، والعدم المحض ليس بشيء ، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء ، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا ، ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كال ... [ ثم ذكر أمثلة ، ثم قال : ] ... وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه ، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا ، بل ولا موجودا ، وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا : إنه لا يتكلم ، أو لا يُرى ، أو ليس فوق العالم ، أو لم يستو على العرش ، ويقولون : ليس بداخل العالم ولا خارجه ، ولا مباين للعالم ولا محايث له ؛ إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف , المعدوم ، وليست مستلزمة صفة ثبوت »  $^{(7)}$  .

<sup>(</sup>١) درء التعارض ( ١٧٦/٦) .

 <sup>(</sup>۲) التدمرية : تحقيق السعوي ( ص : ۲۰-۲) .

وهكذا يتضح الفرق بين منهج أهل البدع في النفي الذي يصفون الله به ، وبين منهج القرآن في النفي ، فنفي أهل البدع يتضمن نقصا لأنهم يسلبون عنه صفات المدح والوجود ، والنفي الوارد إنما يتضمن إثبات كال ضد المنفي وهو صفات الكمال لله تعالى (١) .

٤ - إن ما لم يرد في النصوص إثباته ولا نفيه فيجب التوقف فيه ، والاستفصال عنه ، وعن معناه ، فإن كان المراد به حقا موافقا للنصوص ولا يعارضها قبل ، وإلا رد ، يقول شيخ الإسلام : « كل لفظ أحدثه الناس فأثبته قوم ونفاه آخرون فليس علينا أن نطلق إثباته ولا نفيه حتى نفهم مراد المتكلم ، فإن كان مراده حقا موافقاً لما جاءت به الرسل والكتاب والسنة من نفي أو إثبات قلنا به ، وإن كان باطلا مخالفًا لما جاء به الكتاب والسنة من نفي أو إثبات منعنا القول به » ، ويقسم الألفاظ - عموما - إلى نوعين فيقول : « ومن الأصول الكلية أن يعلم أن الألفاظ نوعان : نوع جاء به الكتاب والسنة ، فيجب على كل مؤمن أن يقر بموجب ذلك ، فيثبت ما أثبته الله ورسوله ، وينفي ما نفاه الله ورسوله ، فاللفظ الذي أثبته الله أو نفاه حق ، فإن الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والألفاظ الشرعية لها حرمة، ومن تمام العلم أن يبحث عن مراد رسوله بها ليثبت ما أثبته ، وينفي ما نفاه من المعاني ، فإنه يجب علينا أن نصدقه في كل ما أخبر ، ونطيعه في كل ما أوجب وأمر ، ثم إذا عرفنا تفصيل ذلك كان ذلك من زيادة العلم والإيمان وقد قال تعالى : ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَكْتِ ﴾ [الجادلة: ١١] وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ، ولا اتفق السلف على نفيها أو إثباتها فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى يستفسر عن مراده ، فإن أراد بها معنى يوافق خبر الرسول أقر به ،

<sup>(</sup>۱) انظر : في هذه المسألة أيضا : درء التعارض ( ۲۹۱/۱۰ ) ، والجواب الصحيح ( ۱۰۰/۲ ) ، ونقض التأسيس المطبوع ( ۹۷/۲ ) ، ومجموع الفتاوى ( ۹۹/۱۲ ) ، وجواب أهل العلم والإيمان ، ومجموع الفتاوى ( ۱۰۵/۱۷ ) .

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ( ۲/۳۲–۳۷ ) .

وإن أراد بها معنى يخالف خبر الرسول أنكره ، ثم التعبير عن تلك المعاني إن كان في ألفاظه اشتباه أو إجمال عبر بغيرها ، أو بين مراده بها ، بحيث يحصل تعريف الحق بالوجه الشرعي ، فإن كثيرا من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة ومعان مشتبهه » (۱) ، ويوضح في موضع آخر فيقول : « وبالجملة فمعلوم أن الألفاظ نوعان : نوع ورد في الكتاب والسنة أو الإجماع ، فهذا اللفظ يجب القول بموجبه سواء فهمنا معناه أو لم نفهمه ؛ لأن الرسول - عليه لله سرعي ، كهذه الألفاظ لا تجتمع على ضلاله ، والثاني : لفظ لم يرد به دليل شرعي ، كهذه الألفاظ التي تنازع فيها أهل الكلام والفلسفة ، هذا يقول : هو متحيز ، وهذا يقول : ليس بمتحيز ، وهذا يقول : ليس بمتحيز ، وهذا يقول الألفاظ ليس بحسم أو جوهر ، وهذا يقول : ليس بمسم ولا جوهر ، فهذه وهذا يقول : يع أحد أن يقول فيها بنفي ولا إثبات حتى يستفسر المتكلم الألفاظ ليس على أحد أن يقول فيها بنفي ولا إثبات حتى يستفسر المتكلم بذلك ، فإن بين أنه أثبت حقا أثبته ، وإن أثبت باطلا رده ، وإن نفى باطلا في النفي والإثبات » (١) ، والألفاظ المجملة كثيرة جدا ، بين الحق والباطل في النفي والإثبات » (١) ، والألفاظ المجملة كثيرة جدا ، منها لفظ « الحلول » (١) ، والتركيب (٤) ، والألفاظ المجملة كثيرة جدا ، منها لفظ « الحلول » (١) ، والتركيب (٤) ، والافتقار (٥) ،

<sup>(</sup>١) مسألة الأحرف ، مجموع الفتاوي ( ١١٣/١٢-١١٤ ) .

 <sup>(</sup>٢) في النصوص السابقة مثل ابن تيمية للألفاظ المجملة بـ « الجهة ، والتحيز ، والجسم » ، وانظر : التدمرية
 ( ص : ٢٥-٣٨ ) المحققة ، ومجموع الفتاوى ( ٣٨/٦ - ، ٤ ، ٧٦٣/٧ ) ، والجواب الصحيح ( ٨٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) أي ما يتوهم أن فيه حلولا مثل قول أبنى بن كعب في قوله ( مثل نوره ) و النور ٣٥ ، قال : مثل نوره في قلب المؤمن و تفسير الطبري ، ( ١٣٦/١٨ ) حلبية ، وحديث و اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله و رواه الترمذي – في التفسير – سورة الحجر ورقمه ( ٣١٢٧ ) ، وقال غريب ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ، كما ضعفه محقق جامع الأصول ( ٢٠٦/١ ) ، فالنصارى غلوا في والحلول ، وقابلهم آخرون فأنكروا هذا الاسم بجميع ما فيه وكلا الأمرين باطل ، انظر : الجواب الصحيح ( ١٠٨/١ ) ، 1١٨-١١٨ ) .

 <sup>(</sup>٤) لأن من شبه نفاة الصفاة قولهم يلزم من إثباتها الله التركيب ، انظر : الرد على المنطقيين
 ( ص : ٢٢٢-٢٢٣ ) ، ونصوص ابن تيمية في ذلك كثيرة جدا .

 <sup>(</sup>٥) مثل قول النفاة : إن المركب مفتقر إلى أجزائه ، وينفون الصفات لذلك ، انظر : منهاج السنة
 المحققة - ( ٣٤/٢ - ٤٣٥ ) ، ونقض أساس التقديس المطبوع ( ١٣٣/٢ ) .

و ( المناسبة » <sup>(١)</sup> ، و ( الغير » <sup>(٢)</sup> ، ولفظ ( ذات » <sup>(٣)</sup> ، والجزء <sup>(٤)</sup> ، وغيرها .

و حدم العلم بالكيفية والبعد عن التشبيه ، فالصفات تثبت لله تعالى لورود النصوص بها ، والله تعالى أراد أن يعرفنا بنفسه وبما له من صفات الجلال والكمال ، فنحن نثبت ما ورد ونفهم المعاني ، ولكن كيفية هذه الصفات لا يعلمها إلا الله تعالى ، فلا يجوز أن نكيفها ، كما أنه لا يجوز أن نشبهها بصفات أحد من الخلق ، ولذلك يذكر شيخ الإسلام – وغيره من السلف – مع الإثبات ما يقيده أنه إثبات بلا تكييف ولا تمثيل ، فكما أنه يجب الإثبات مع عدم التعطيل أو التأويل أو التحريف ، فكذلك أيضا لا يجوز أن يؤدي نفي هذه الأمور إلى الطرف المقابل من التكييف أو التمثيل ، وهذا مبني على قاعدة وهي أنه كما أن الله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقين ، يقول شيخ الإسلام : « وحدث مع الجهمية قوم شبهوا الله تعالى بخلقه فجعلوا صفاته من جنس صفات المخلوقين ، فأنكر السلف والأئمة على الجهمية المعطلة ، وقد حرص السلف على البعد عن التشبيه كحرصهم على البعد عن التشبيه والتمثيل فإذا عجز عنه أتاه من جهة التشبيه والتمثيل فإذا عجز عنه أتاه من جهة التعطيل ، والشيطان يأتي الإنسان من جهة التشبيه والتمثيل فإذا عجز عنه أتاه من جهة التعليل ، والشيطان يأتي الإنسان من جهة التشبيه والتمثيل فإذا عجز عنه أتاه من جهة التعليل ، والشيطان يأتي الإنسان من جهة التشبيه والتمثيل فإذا عجز عنه أتاه من جهة التعليل ، نقل شيخ الإسلام عن عمرو بن عثمان المكي (٢) أنه قال :

<sup>(</sup>١) قال نفاة صفة ( المحبة ) إنها مناسبة بين المحب والمحبوب ، ومناسبة الرب للخلق نقص ، انظر : الرسالة الأكملية ، مجموع الفتاوى ( ١١٤،٦٩/٦ ) .

<sup>(</sup>۲) مثل مسألة : هل الاسم هو المسمى أو غيره ؟ ، أو هل الكلام هو المتكلم أو غيره ؟ أو هل الصفة هي الموصوف أو غيره ؟ . انظر : الجواب الصحيح ( ١٥٤/٢ ) ، ومجموع الفتاوى ( ٢٠/١٣ ) ، ونقض أساس التقديس المطبوع ( ١٢٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) هل يطلق لفظ ( ذات ) على النفس ، أم لم ترد إلا مضافة فيقال ذات علم وقدرة ، ثم هل الذات تكون من غير أن تقوم بها صفات ؟ انظر : الرسالة الاكملية ، مجموع الفتاوى ( ٩٨/٦-٩٩٩ ) ، وأيضا ( ٣٤٢-٣٤١/٦ ) .

 <sup>(</sup>٤) ومثله البعض ، لأن نفاة الصفات يقولون : إن مثبتة الصفات التزموا القول بالأجزاء والأبعاض إذا أثبتوا اليدين والوجه والقدم وغيرها ، انظر : نقض أساس التقديس المطبوع ( ٤٩٠٤٧/١ - ٥٣ ) .
 (٥) مجموع الفتاوى ( ٣٥/٦ ) .

 <sup>(</sup>٦) هو : عمرو بن عثمان بن كرب بن غصص ، أبو عبد الله المكي ، أحد مشايخ الصوفية ،
 توفي سنة ٢٩٧ هـ ، وقيل غير ذلك ، انظر : طبقات الصوفية للسلمي ( ص : ٢٠٠ ) ، =

« واعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال ، أو شبح ماثل (١) أو شخص متمثل ، فالله تعالى بغير ذلك ، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر ، ألا تسمع لقوله ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [ الشورى : ١١ ] وقوله : ﴿ وَلَمْ يْكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ كه [الإخلاص: ٤] أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل ، أو لم تعلم أنه لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته ، وشامخ سلطانه ؟ كذلك لا يتوهمه أحد إلا هلك ، فرد بما بين الله في كتابه من نفسه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفؤ ، فإن اعتصمت بها وامتنعت منه [ أي من الشيطان ] أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تعالى وتقدس ؛ في كتابه وسنة رسوله محمد - عَلَيْكُ - فقال لك : إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أوجب له التشبيه فأكذبه لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائفين الجاحدين لصفة الرب تعالى » (٢) ، وعندما يذكر شيخ الإسلام جمل أقوال الطوائف في الصفات يذكر المشبهة مع المنحرفين يقول : « أما باب الصفات والتوحيد ، فالنفي فيه في الجملة قول الفلاسفة والمعتزلة وغيرهم من الجهمية .... والإثبات في الجملة مذهب الصفاتية من الكلابية والأشعرية والكرامية وأهل الحديث وجمهور الصوفية والحنبلية وأكثر المالكية والشافعية إلا الشاذ منهم وكثير من الحنفية أو أكثرهم وهو قول السلفية (٣) ، لكن الزيادة في الإثبات إلى حد التشبيه هو قول الغالية من الرافضة ، ومن جهال أهل الحديث وبعض المنحرفين ، وبين نفى الجهمية وإثبات المشبهة مراتب » (٤).

<sup>=</sup> وحلية الأولياء ( 791/10 ) ، وتاريخ بغداد ( 777/17 ) ، والعقد الثمين ( 7/18-11-11 ) ترجم له مرتين .

<sup>(</sup>١) في الأصل : أو سنح مسائل والتصويب من حلية الأولياء ( ٢٩١/١٠ ) .

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ( ۲۰/۵–۹۳ ) وهذا النص نقله ابن تيمية من كتابه ( التعرف بأحوال العباد والمتعبدين ) ، وأورد مترجموه كلاما قريبا من هذا أجاب به سائلا ، انظر : طبقات الصوفية للسلمي ( ص : ۲۰۲ ) ، وتاريخ بغداد ( ۲۲۲/۱۲ ) ، وحلية الأولياء ( ۲۹۱/۱۰ ) ، والعقد الثمين ( ۲۲/۲ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا ولعل الصواب ( السالمية ) .

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ( ١/٦ ) .

7 - قاعدة « الكمال » أو ما يسميه أحيانا « قياس الأولى » ، وقد شرح ذلك في مناسبات مختلفة ، لكنه أفرد لذلك رسالة عظيمة نافعة ، أجاب فيها على سؤال ورد عليه ، وصيغة السؤال الطويل - الذي ورد في ثلاث صفحات - تدل على أن صاحبه من العلماء أو من طلبة العلم ممن ليس مبتدئا في هذا الشأن . وقد جاء جواب شيخ الإسلام واضحا ومقعدا ، يقول - رحمه الله - : الجواب عن هذا السؤال مبنى على مقدمتين :

إحداهما : أن يعلم أن الكمال ثابت لله ، بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية ، بحيث لا يكون وجود كال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب تعالى ، يستحقه بنفسه المقدسة ، وثبوت ذلك مستلزم نفى نقيضه ، فثبوت الحياة يستلزم نفي الموت ، وثبوت العلم يستلزم نفي الجهل ، وثبوت القدرة يستلزم نفي العجز ، وإن هذا الكمال ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية ، مع دلالة السمع على ذلك ، و دلالة القرآن على الأمور نوعان : أحدهما : خبر الله الصادق ، فما أخبر الله ورسوله به فهو حق كما أخبر الله به ، والثاني : دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية الدالة على المطلوب، فهذه دلالة شرعية عقلية، فهي شرعية لأن الشرع دل عليها ، وأرشد إليها ، وعقلية : لأنها تعلم صحتها بالعقل ، ولا يقال : إنها لم تعلم إلا بمجرد الخبر ، وإذا أخبر الله بالشيء ودل عليه بالدلالات العقلية صار مدلولا عليه بخبره ، ومدلولا عليه بدليله العقلي الذي يعلم به ، فيصير ثابتا بالسمع والعقل ، وكلاهما داخل في دلالة القرآن التي تسمى ( الدلالة الشرعية ) ، وثبوت ( معنى الكمال » قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة ، دالة على معانى متضمنة لهذا المعنى ، فما في القرآن من إثبات الحمد له ، وتفصيل محامده ، وإن له المثل الأعلى ، وإثبات معاني أسمائه ونحو ذلك كله دال على هذا المعنى ﴾ (١) ، ثم شرح ذلك وذكر الأدلة العقلية والشرعية عليه ، فذكر لفظ « الكامل » وهل ورد - والخلاف حوله - وأدلة إثبات العقل للكمال لله من وجوه ، والمثل الأعلى ، وأدلة الشرع على ذلك ، ودلالة إثبات أن الله ( الحمد ) وأنه ( حميد مجيد ) على ذلك (٢) ، ثم قال :

<sup>(</sup>١) الرسالة الأكملية ، مجموع الفتاوى ( ٧١/٦ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر نفس الرسالة (7/7  $\Lambda$ ٤) .

« وأما المقدمة الثانية » فنقول : لابد من اعتبار أمرين :

أحدهما : أن يكون الكمال ممكن الوجود .

والثاني : أن يكون سليما من النقص ، فإن النقص ممتنع على الله (١) .

ثم يجيب عن السؤال الذي يرد حول هذه القاعدة وهو: أن النقص والكمال من الأمور النسبية ، فالأكل والشرب والنكاح كال للمخلوق نقص للخالق والكبر والتعاظم والثناء على النفس نقص للمخلوق كال للخالق ، فيقول : « وأما الشرط الآخر وهو قولنا : الكمال الذي لا يتضمن نقصا – على التعبير / بالعبارة السديدة – أو الكمال الذي لا يتضمن نقصا يمكن انتفاؤه – على عبارة من يجعل ما ليس بنقص نقصا - ، فاحترز عما هو لبعض المخلوقات كال دون بعض ، وهو نقض بالإضافة إلى الخالق لاستلزامه نقصا ، كالأكل والشرب مثلا ، فإن الصحيح الذي يشتهي الأكل والشرب من الحيوان أكمل من المريض الذي لا يشتهي الأكل والشرب ، لأن قوامه بالأكل والشرب ، فإذا قدر غير قابل له كان ناقصا عن القابل لهذا الكمال ، لكن هذا يستلزم حاجة الآكل والشارب إلى غيره ، وهو ما يدخل فيه من الطعام والشراب ، وهو مستلزم الخروج شيء منه كالفضلات ، وما لا يحتاج إلى دخول شيء فيه أكمل مما يحتاج إلى دخول شيء فيه ، وما يتوقف كاله على غيره أنقص مما لا يحتاج في كاله إلى غيره ، فإن الغني عن شيء أعلى من الغني به ، والغني بنفسه أكمل من الغني بغيره ، ولهذا كان من الكمالات ما هو كال للمخلوق وهو نقص بالنسبة إلى الخالق، وهو : كل ما كان مستلزما لامكان العدم عليه المنافي لوجوبه وقيومته ، أو مستلزما للحدوث المنافي لقدمه ، أو مستلزما لفقره المنافي لغناه ، (٢) .

٧ - وهناك قواعد أخرى - في منهجه - نشير إليها هنا لأنها سترد إن شاء الله مفصلة في موقفه من الأشاعرة في الصفات . ومنها :

<sup>(</sup>١) الرسالة الأكملية ، مجموع الفتاوى ( ١٥/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر نفس الرسالة ( ٨٧/٦ ) .

- أ القول في الصفات كالقول في الذات.
- ب القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر .
- جـ الاشتراك في الاسم والصفة بين الله وخلق لا يقتضي التماثل .
  - د حجية خبر الآحاد .
  - هـ إثبات السلف للصفات ليس تفويضاً للمعنى . وغيرها .

## رابعا : منهجه في الرد على الخصوم :

واجه شيخ الإسلام خصوما كثيرين ، ويجمعهم أنهم المخالفون لمذهب السلف ولذلك تنوعوا حسب الفرق والطوائف المشهورة ، فإضافة إلى الأشاعرة كان هناك من هو أشد انحرافا منهم ، ولذلك رد شيخ الإسلام على جميع الطوائف تقريبا ، انتداء بملاحدة الفلسفة والتصوف والباطنيين والرافضة إلى أصحاب المقالات المنحرفة في جانب أو جوانب من العقيدة .

وكان منهجه في الرد عليهم يقوم على أساسين بارزين :

أحدهما: بيان حال الخصوم من أهل البدع والانحراف ، وشرح مناهجهم وخلفياتهم لأن الحكم عليهم ونقض أقوالهم لابد أن يكون مبنيا على المعرفة بأحوالهم .

والثاني: رده عليهم ، وكان له في ذلك منهج واضح ، ولذا سنعرض لمنهجه في الرد على الخصوم من خلال هذه الأمرين:

#### أ – بيان حال الخصوم :

ا - ينطلق شيخ الإسلام - في البداية - إلى وجوب بيان حال أهل البدع ، وإن ذلك لا يعتبر من الغيبة ، يقول في بيان ما يباح منها : « وكذلك بيان أهل العلم لمن غلط في رواية عن النبي - عليه العلم لمن غلط في رواية عن النبي - عليه ، أو على من ينقل عنه العلم ، وكذلك بيان من غلط في رأي رآه في أمر من أمور الدين من المسائل العلمية والعملية فهذا إذا تكلم فيه الإنسان بعلم وعدل ، وقصد النصيحة فالله تعالى يثيبه على ذلك ، لا سيما إذا كان المتكلم فيه داعيا إلى بدعة فهذا يجب

بيان أمره للناس فإن دفع شره عنهم أعظم من دفع شر قاطع الطريق » (١) ، وفي موضع آخر يركز على أئمة أهل البدع ووجوب بيان حالهم وإن ذلك ليس بغيبة يقول : « ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة ، أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة ، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين ، حتى قيل لأحمد بن حنبل : الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع ؟ فقال : إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه ، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين ، هذا أفضل ، فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله ، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين ، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين ، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب ، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين الا تبعا ، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء » (٢) .

ولقد كان إحساس شيخ الإسلام بهذا الواجب عظيما ، فقضى جزءا كبيرا من عمره في مجاهدة أصحاب البدع علما وعملا .

٢ – كشف أسباب نشأة الفرق والبدع ، وهذا ضروري للرد عليها لأن كشف الأسباب التي أدت إلى قيامها يهيئ الأمر ليصبح الرد عليها مبنيا على منهج سليم ، والطبيب المعالج لا ينبغي له أن يكتفي بمكافحة المرض فقط وإنما يبحث عن أسبابه لأن معرفتها قد تعين في التشخيص ومن ثم العلاج ، وقد يبين أن علاج المرض بمنع أسبابه ، وهكذا أمراض القلوب والعقول .

أ – فشيخ الإسلام في البداية يشير إلى أن الاختلاف من لوازم النشأة الإنسانية لأن الشهوات والشبهات لازمة للنوع الإنساني ، لذلك فالاختلاف والتفرق لابد أن يوجد (٣) .

<sup>(</sup>١) منهاج السنة ( ٣٦/٣ ) - مكتبة الرياض الحديثة .

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ( ۲۳۱/۲۸ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : نقض أساس التقديس – المخطوط ( ٣١٩/٢ ) .

ب – وكثيرا ما يشير إلى الأسباب الخارجية لنشوء الفرق ، ويركز على أثر الفلسفة التي انتشرت في العالم الإسلامي في عهد المأمون ومن جاء بعده (١) . ويخص الترجمة – التي قد تكون دقيقة أو غير دقيقة – يكون من الأسباب المهمة (٢) .

ج - أما حين يتحدث عن الأسباب الداخلية - التي نشأت من الداخل مثل الاختلاف في فهم النصوص ، أو الاستدلال بأدلة ليست عند الآخرين ، فيعرض لها مفصلة ، فيتكلم عن أسباب الانحراف عن طريق الأنبياء من اليهود والنصاري والمسلمين ، يقول في معرض رده على النصاري : « إن جميع ما يحتجون به من هذه الآيات (٣) وغيرها فهو حجة عليهم لا لهم ، وهكذا شأن جميع أهل الضلال ، إذا احتجوا بشيء من كتب الله وكلام أنبيائه كان في نفس ما احتجوا به ما يدل على فساد قولهم ، وذلك لعظمة كتب الله المنزلة وما نطق به أنبياؤه ، فإنه جعل ذلك هدى وبيانا للخلق وشفاء لما في الصدور فلابد أن يكون في كلام الأنبياء – صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين – من الهدى والبيان ما يفرق الله به بين الحق والباطل والصدق والكذب ، لكن الناس يؤتون من قبل أنفسهم لا من قبل أنبياء الله : إما من كونهم لم يتدبروا القول الذي قالته الأنبياء حق التدبر حتى يفقهوه ويفهموه . وإما من جهة أخذهم ببعض الحق دون بعض ، مثل أن يؤمنوا ببعض ما أنزله الله دون بعض فيضلون من جهة ما لم يؤمنوا به كَمَا قال تعالى عن النصارى : ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينِ قَالُواۤ إِنَّا نَصَـٰرِي أَخَذْنَا مِينَا فَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقَيْـٰمَةِ ﴾ [المائدة: ١٤]. وإما من جهة نسبتهم إلى الأنبياء ما لم يقولوه من أقوال كذبت عليهم .

<sup>(</sup>١) انظر : نقض أساس التقديس – المطبوع ( ٣٢٨–٣٢٤ ، ٣٧٤–٣٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر درء التعارض ( ٢٩٩/١ ) .

 <sup>(</sup>٣) مثل احتجاجهم بقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ تُخْلُقُ مِنَ ٱلْطِينِ كَهَيْئَةِ ٱلْطَيْرِ بِإِذْنِي فَتَنَفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي ﴾ [ المائدة : ١١٠ ] قالوا : سماه الله خالقا ، وقد رد عليهم شيخ الإسلام بعد هذا النص الذي نقلناه من عشرة أوجه ، الجواب الصحيح ( ٢٨٨/٢-٢٩٣ ) .

ومن جهة : ترجمة أقوالهم بغير ما تستحقه من الترجمة ، وتفسيرها بغير ما تستحقه من التفسير الذي دل عليه كلام الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين – فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض ، ويؤخذ كلامه ها هنا وها هنا ، وتعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به ، وتعرف المعاني التي عرف انه أرادها في موضع آخر ، فإذا عرف عرفه وعادته في معانيه وألفاظه كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده ، وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجر عادته باستعماله فيه ، وترك استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه ، وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك اللفظ يجعل كلامه متناقضا ، ويترك كلامه على ما يناسب سائر كلامه ، كان ذلك تحريفا لكلامه عن موضعه وتبديلا لمقاصده وكذبا عليه ، فهذا أصل من ضل في تأويل كلام الأنبياء على غير مرادهم » (١) . فهذه أسباب أربعة بين فيها كيف يضل الضالون عن طريق أنبيائهم ، ويجمعها التفريط في اتباع ما جاء به الرسول ، يقول شيخ الإسلام : « لكن ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول ، وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته ، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا » (٢) .

وفي موضع آخر يذكر أسباب الانحراف والضلال لطوائف خاصة فيقول: « ومما ينبغي أن يعلم أن سبب ضلال النصارى وأمثالهم من الغالية كغالية العباد والشيعة وغيرهم ثلاثة أشياء:

أحدها: ألفاظ متشابهة ، مجملة ، منقولة عن الأنبياء ، تمسكوا بها وعدلوا الصريحة المحكمة بها ، وهم كلما سمعوا لفظا لهم فيه شبهة تمسكوا به وحملوه على مذهبهم وإن لم يكن دليلا على ذلك ، والألفاظ الصريحة المخالفة لذلك إما أن يقوضوها وإما أن يتأولوها ... » .

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح ( ٢٨٧/٢).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ( ۳۱٤/۳ ) .

والثاني: خوارق ظنوها من الآيات وهي من أحوال الشياطين ، وهذا مما ضل به كثير من الضلال المشركين وغيرهم ، مثل دخول الشياطين في الأصنام وتكليمهم للناس ، ومثل إخبار الشياطين للكهان بأمور غائبة ، لابد لهم مع ذلك من كذب ، ومثل تصرفات تقع من الشياطين .

والثالث : أخبار منقولة إليهم ظنوها صدقا وهي كذب ... (١) .

وكثيرا ما يركز على منشأ البدع واختلاط الحق بالباطل فيها « فإن البدعة لو كان باطلا محضا لظهرت وبانت ، وما قبلت ، ولو كانت حقا محضا لا شوب فيه لكانت موافقة للسنة ، فإن السنة لا تناقض حقا محضا لا باطل فيه ، ولكن البدعة تشتمل على حق وباطل »  $(^{7})$  ، وبعد ما يبين شيخ الإسلام لبس الحق بالباطل وكيف يكون  $(^{7})$  يقول : « والبدع التي يعارض بها الكتاب والسنة التي يسميها أهلها كلاميات وعقليات وفلسفيات ، أو ذوقيات ووجديات ، وحقائق وغير ذلك ، لابد أن تشتمل  $(^{3})$  على لبس حق بباطل وكتان ، وهذا أمر موجود يعرفه من تأمله ، فلا تجد قط مبتدعا إلا وهو يحب كتان النصوص التي تخالفه ، ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بها ، ويبغض من يفعل ذلك »  $(^{\circ})$  .

ومن أعظم أسباب بدع المتكلمين من الجهمية وغيرهم - كا يرى شيخ الإسلام - « قصورهم في مناظرة الكفار والمشركين ، فإنهم يناظرونهم ويحاجونهم بغير الحق والعدل لينصروا الإسلام - زعموا - بذلك ، فيسقط عليهم أولئك لما فيهم من الجهل والظلم ويحاجونهم بممانعات ومعارضات ، فيحتاجون حينقذ إلى جحد طائفة من الحق الذي جاء به الرسول ، والظلم والعدوان لإخوانهم المؤمنين بما استظهر عليهم أولئك المشركون ، فصار قولهم مشتملا على إيمان وكفر ،

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح ( ٣١٧-٣١٦/١ ) .

 <sup>(</sup>۲) درء التعارض (۲۰۹/۱) .

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق ( ٢/٩-٢-٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: تشمل، والتصويب من طبعة محيى الدين عبد الحميد، والفقي ( ١٣٢/١ ).

<sup>(</sup>٥) درء التعارض ( ۲۲۱/۱ ) .

وهدى وضلال ، ورشد وغي ، وجمع بين النقيضين ، وصاروا مخالفين للكفار والمؤمنين كالذين يقاتلون الكفار والمؤمنين »  $^{(1)}$  ، ويمثل حالهم بحال بعض ملوك النواحي والأطراف في عصره الذين استزلهم الشيطان فأصبحوا « يقاتلون العدو قتالا مشتملا على معصية الله من الغدر والمثلة والغلول والعدوان ، حتى احتاجوا في مقاتلة ذلك العدو إلى العداون على إخوانهم المؤمنين »  $^{(7)}$  ، ثم يطبق على مثال من التاريخ الكلامي  $^{(7)}$  .

ومن أسباب الانحراف عدم فهم كلام العلماء ، وتفريع المسائل على مسألة معينة ، معينة قد يكون العالم تكلم فيها بكلمة زل فيها ، أو قصد الرد على طائفة معينة ، فحملت على محامل أخرى لم يقصدها ، ويذكر لذلك أمثلة عديدة (٤) .

٣ – المعرفة التاريخية بنشوء الفرق ، وتاريخها ، والتسلسل التاريخي لظهور البدع ، والمدن التي انتشرت فيها ، وهذه المعرفة تفيد في بيان أول البدع ظهورا ، وأثر البدع السابقة في ظهور البدع اللاحقة ، كما أنها تعين على فهم الخلفيات التاريخية والعقدية لظهورها .

وكثيرا ما يقرن شيخ الإسلام بين الأحداث التاريخية والبدع التي صاحبتها ، والشواهد على ذلك من كتابات شيخ الإسلام كثيرة ، ففي إحدى رسائله يتحدث بشكل موسع عن ظهور البدع ، وتاريخها ، فيذكر أنه في آخر خلافة على – رضي الله عنه – ظهرت بدعة الخوارج والرافضة لأنها متعلقة بالإمامة والخلافة ، ثم حدثت فتنة أهل الحرة ، وقصة بن الزبير بمكة ، وظهور المختار بن أبي عبيد بالعراق ، وذلك في أواخر عهد الصحابة فحدثت بدعة القدرية والمرجئة ، وتكلموا في مسائل القدر ومسائل الإيمان والوعد والوعيد ، أما نفي الصفات فلم يحدث

<sup>(</sup>١) التسعينية ( ص : ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ص : ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٣) وهي قصة الجهم بن صفوان لما ناظر نفرا من ( السمنية ) الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس ، وحين احتجوا على الجهم في إنكار وجود الله لأنه غير محسوس ، أجابهم بأن الروح نقر بوجودها وإن كنا لا نراها ، فأدى هذا بالجهم إلى نفي صفات الله ، وأنه يمكن نفي جميع الصفات عنه مع الإقرار بوجوده . انظر : التسعينية ( ص : ٣٥-٣٨ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر : مجموع الفتاوى ( ٤٢٨-٤٢٢/٨ ) .

إلا في أواخر عصر صغار التابعين ، وذلك في أواخر عهد الدولة الأموية ، وبداية الدولة العباسية ، وكيف أنه لما تولى الأعاجم ، وعربت الكتب العجمية من كتب الفرس والهند والروم ، حدث ثلاثة أشياء : الرأي ، والكلام ، والتصوف . وحدث التجهم ونفي الصفات ، وبإزائه التمثيل ، وكان جمهور الرأي في الكوفة ، وجمهور الكلام والتصوف في البصرة ، ويذكر أول دويرة بنيت للصوفية في البصرة . وهكذا – بهذا الاسلوب – يستمر في عرض أحوال البلاد الإسلامية وانتشار البدع فيها (١) .

والمعرفة التاريخية أوصلت شيخ الإسلام إلى استنتاجات وتحليلات مهمة ، فمثلا : أحاديث السفر لزيارة القبور والمشاهد أول من أحدثها أهل البدع من الروافض (٢) ، ونسبة رسائل إخوان الصفا إلى جعفر الصادق ليست صحيحة ، ويرى أنها صنفت بعد المئة الثالثة (٣) ، وأحيانا ينقد متون بعض الروايات التاريخية من خلال الاستقراء والمعرفة بالتاريخ (٤) .

3 – معرفته بأحوال الخصوم ، مذاهبهم وعقائدهم ، وأدلتهم ، وكتبهم ، وهذا غير ما سبق من معرفته بتاريخ نشوء الفرق ، أو أسباب نشوئها ، وقد كان شيخ الإسلام في معرفته بأحوال الخصوم واثقا من نفسه حتى قال في إحدى مناقشاته ومناظراته لهم : « كل من خالفني في شيء مما كتبته ، فأنا أعلم بمذهبه منه » ( $^{(0)}$ ) ، وقال عن نفسه : « وقلت في ضمن كلامي : أنا أعلم كل بدعة حدثت في الإسلام ، وأول من ابتدعها وما كان سبب ابتداعها » ( $^{(7)}$ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر : لما سبق مجموع الفتاوى ( ۳۵۲–۳۷۲ ) ، وانظر أيضا : منهاج السنة ( ۲۲۷–۲۱۸/۱ )، تحقيق : رشاد سالم ، والنبوات ( ص : ۱۹۳–۱۹۸ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الرد على الإخنائي (ص : ٣٢ ) ط السلفية .

 <sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة ( ٣٧٠/٣ ). تحقيق: رشاد سالم ، وأيضا ( ١٥٤/٢ ) ، مكتبة الرياض
 الحديثة ، والسبعينية ( ص : ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : درء التعارض ( ٢٥٤/٧ ) .

<sup>(</sup>٥) الواسطية – مجموع الفتاوى ( ١٦٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر ( ١٨٤/٣ ) .

وبلغ من معرفته بأحوال الخصوم أن قال عن « الاتحادية » : « ولهذا لما بينت لطوائف من أتباعهم ورؤسائهم حقيقة قولهم ، وسر مذهبهم ، صاروا يعظمون ذلك ، ولولا ما أقرنه بذلك من الذم والرد لجعلوني من أئمتهم ، وبذلوا لي من طاعة نفوسهم وأموالهم ما يجل عن الوصف ، كا تبذله النصارى لرؤسائهم والإسماعيلية لكبرائهم ، وكما بذل آل فرعون لفرعون ... » (١) .

ولما عرض لمسألة: أفعال العباد، وهل هي قديمة قال: « ولم يقل قط أحد لا من أصحاب أحمد المعروفين، ولا من غيرهم من العلماء المعروفين: إن أفعال العباد قديمة، وإنما رأيت هذا [ قولا ] لبعض المتأخرين بأرض العجم وأرض مصر من المنتسبين إلى مذهب الشافعي وأحمد فرأيت بعض المصريين يقولون: إن أفعال العباد من خير وشر قديمة، ويقولون: ليس مرادنا بالأفعال نفس الحركات ولكن مرادنا الثواب الذي يكون عليها » (٢).

وكثيرا ما يمحص الأقوال التي تنسب إلى الخوارج (٣) ، أو بعض طوائف النصارى (٤) ، بل قال عن الزبور : « وقد رأيت أنا من نسخ الزبور ما فيه تصريح بنبوة محمد – عَيِّلَةً – باسمه ورأيت نسخة أخرى « من الزبور ' (٥) فلم أر ذلك فيها ، وحينئذ فلا يمتنع أن يكون في بعض النسخ من صفات النبي – عَيِّلَةً – ما ليس في أخرى » (٦) . ومن علمه بحال الخصوم معرفته بالبلدان التي يكثر فيها الكفر والشرك والأحوال الشيطانية والتي يقل فيها ذلك (٧) .

<sup>(</sup>۱) حقيقة مذهب الاتحاديين ، مجموع الفتاوى (۱۳۸/۲ ) ، وانظر : قصته معهم في الإسكندرية لما جاء أحد فضلائهم وطلب منه أن يشرح له مذهبهم ، فشرحه ، النبوات (ص : ۱۲۰ ) ، دار الكتب العلمية .

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی ( ۲/۸ ک ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الصارم المسلول ( ص : ١٨٤-١٨٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : مناقشته للطبري وغيره حول طوائف النصارى وعقائدهم في الجواب الصحيح (١٧٠/١) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: بالزبور ، ولعل الصواب ما ذكرته .

<sup>(</sup>٦) الجواب الصحيح ( ٢٧/٢ ) .

 <sup>(</sup>٧) انظر : تلخيص الاستغاثة ( ٩/١ ٤ - ٥٠) .

و بيانه لمنهج أهل البدع والكلام ، المخالف لمنهج السلف - رحمهم الله تعالى - ولاشك أن بيان منهج الباطل يعين على معرفة منهج أهل الحق ، ولذلك أشار في الوصية الكبرى إلى جوامع من أصول أهل الباطل فقال : « وأنا أذكر جوامع من أصول الباطل التي ابتدعها طوائف ممن ينتسب إلى السنة وقد مرق منها وصار من أكابر الظالمين ، وهي فصول : الفصل الأول : أحاديث رووها في الصفات زائدة على الأحاديث التي في دواوين الإسلام مما نعلم باليقين القاطع أنها كذب وبهتان ، بل كفر شنيع ... فصل : وكذلك الغلو في بعض المشايخ ... فصل : وكذلك الغلو في بعض المشايخ ... فصل : وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله ... » (١) ، ويقول عن أهل البدع : إنهم على عكس منهج الرسل ، فالرسل « يأمرون بالغايات ويقول عن أهل البدع : إنهم على عكس منهج الرسل ، فالرسل « يأمرون بالبدايات المطلوبة من الإيمان بالله ورسوله وتقواه ، ويذكرون من طرق ذلك وأسبابه ما هو أقوى وأنفع ، وأما أهل البدع المخالفون لهم فبالعكس يأمرون بالبدايات والأوائل ، ويذكرون من ذلك ما أضعف وأضر ، فمتبع الأنبياء لا يضل ولا يشقى ، ومتبع هؤلاء ضال شقى ... » (٢)

ومن منهج أهل الباطل أنهم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها ، وهؤلاء أصناف <sup>(٣)</sup> .

ويذكر شيخ الإسلام أن من منهج أهل الباطل التلبيس على أتباعهم والتدرج بهم ، حيث يبدأون بالألفاظ المتشابهة ثم يؤلفون أقوالهم ويعظمونها في النفوس ويهولونها ، حتى يستجيب لهم من يدعونه ولو لم يكن مقتنعا بأقوالهم ، ويشبه هذا ما تفعله القرامطة من التدرج في دعوتهم ، يقول شيخ الإسلام : « ولكن هؤلاء عمدوا إلى ألفاظ مجملة مشتبهة تحتمل في لغات الأمم معاني متعددة ، وصاروا يدخلون فيها من المعاني ما ليس هو المفهوم منها في لغات الأمم ، ثم ركبوها ، وألفوها تأليفا طويلا بنوا بعضه على بعض ، وعظموا قولهم وهولوه في نفوس من لم يفهمه ،

<sup>(</sup>١) الوصية الكبرى ، مجموع الفتاوى ( ٣٨٤/٣-٣٨٥ ، ٤١٥،٣٩٥ ) .

<sup>(</sup>٢) درء التعارض ( ٢١/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : مقدمة في أصول التفسير ( ص : ٨١-٩٣ ) ، تحقيق : زرزور .

ولا ريب أن فيه دقة وغموضا لما فيه من الألفاظ المشتركة والمعاني المشتبهة فإذا دخل معهم الطالب وخاطبوه بما تنفر عنه فطرته ، فأخذ يعترض عليهم قالوا له : أنت لا تفهم هذا ، وهذا لا يصلح لك ، فيبقى ما في النفوس من الأنفة والحمية يحملها على أن تسلم تلك الأمور قبل تحقيقها عنده ، وعلى ترك الاعتراض عليها خشية أن ينسبوه إلى نقص العلم والعقل ، ونقلوا الناس في مخاطبتهم درجات كما ينقل إخوانهم القرامطة المستجيبين لهم درجة بعد درجة ... ) (١)

ومن منهجهم فرارهم إلى التقليد ، فرأس الطائفة إذا قال كلاما بقى ذلك الكلام « دائرا في الاتباع ، يدرسونه كما يدرس المؤمنون كلام الله ، وأكثر من يتكلم به لا يفهمه ، وكلما كانت العبارات أبعد عن الفهم كانوا لها أشد تعظيما ، كا يتكلم به لا يفهمه ، وكلما كان الشيء مجهولا كانوا أشد له تعظيما ، كما يعظم الرافضة المنتظر ، الذي ليس لهم منه حس ولا خبر ولا وقعوا له على عين ولا أثر ، وكذلك تعظيم الجهال من المتصوفة الغوث وخاتم الأولياء ، ونحو ذلك مما لا يعرفون له حقيقة » (٢) ، ثم يقول شيخ الإسلام عن تقليدهم لشيوخهم : « وهذا القدر قد تبينته من الطوائف المخالفين للكتاب والسنة – ولو في أدنى شيء من رأيت كتبهم وممن خاطبتهم ، وممن بلغني أخبارهم – إذا أقيمت على أحدهم الحجة العقلية التي يجب على طريقته قبولها ، و لم يجد له ما يدفعها به فر إلى التقليد ولجأ إلى قول شيوخه ، وقد كان في أول الأمر يدعو إلى النظر والمناظرة ، والاعتصام بالعقليات والإعراض عن الشرعيات ، ثم إنه في آخر الأمر لا حصل والاعتصام بالعقليات والإعراض عن الشرعيات ، ثم إنه في آخر الأمر لا حصل له علم من الشرعيات ولا من العقليات ، بل هو كما قال تعالى : ﴿ وَمِنَ ٱلنّاسِ مَن يُجَلِّدُ فِي ٱلله بِغَيْرِ عِلْم وَيَتَّبعُ كُلُّ شَيْطَلْنِ مَرْيِدٍ ﴾ [ الحج : ٣ ] » (٣) .

ثم يذكر تناقضهم فيقول : « ولست تجد أحدا من هؤلاء إلا متناقضا وهو نفسه يخالف قول ذلك المتبوع الذي عظمه في موضع آخر » (٤) .

<sup>(</sup>۱) درء التعارض ( ۲۹۰/۱-۲۹۳ ) ، وانظر أيضا ( ۲۱/۵–۲۲ ) .

<sup>(</sup>۲) درء التعارض ( ۵/۰ ۳۱ ) .

<sup>(</sup>٣) درء التعارض ( ٣١٧/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ( ٣١٨/٥ ) .

وإذا كان كثيرا ما يتكلم عن المنهج العام للمبتدعة مثل اتباع الهوى والإعراض عن الكتاب والسنة ، وتقديم معقولهم عليهما ، وغير ذلك – فإنه أحيانا يتكلم عن منهج بعض الطوائف ، فيتكلم عن منهج الجهمية وما ارتكبوه من العظائم (١) ، ويتكلم عن منهج المعتزلة واستدلالهم بدليل حدوث الأجسام وتقديمهم للدليل العقلي على دليل السمع (٢) .

ولسنا بصدد استقصاء ما كتبه في منهج أهل البدع ، وإنما الغرض بيان أن من منهجه في رده على الخصوم شرحه لمناهجهم .

ب – الرد على الخصوم ومناقشتهم ومنهجه في ذلك :

في الفقرة السابقة كان الحديث عن أن من منهج شيخ الإسلام في الرد على الخصوم شرح أحوالهم ونشأة بدعهم وأسباب ذلك ، ومناهجهم ، ونذكر هنا منهجه في مناقشتهم ونقض أقوالهم والرد على أدلتهم ، والكلام في ذلك طويل ، ولكن نعرض لبعض الملامح في ذلك :

الملقة بما عنده من الحق ، حتى قال مرات - في مناظرته حول الواسطية - : « قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها ثلاث سنين ، فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي - عليه النبي - عليه قال : « خير القرون القرن الذي بعثت فيه ، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » (٣) يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك ... (٤) ، وفي موضع ذكر أنه قال : « أمهلت كل من خالفني ثلاث سنين ، إن جاء بحرف واحد عن السلف يخالف شيئا مما ذكرته كانت له الحجة وفعلت وفعلت » (٥) .

<sup>(</sup>١) درء التعارض ( ۲۷۷/۱ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر : شرح حديث النزول ، مجموع الفتاوى ( ٥٤١/٥-٥٤٢ ) .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه - لكن مع إختلاف يسير عن هذا اللفظ - البخاري ، كتاب الشهادات ، باب لا يشهد على شهادة جور ورقمه ( ٢٦٥٢ ) الفتح ( ٢٥٩/٥ ) ، ومسلم كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ورقمه ( ٢٥٣٣ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) المناظرة حول الواسطية ، مجموع الفتاوى ( ١٦٩/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى (٦/٥١).

وهذه الثقة بما عنده من الحق المبني على الكتاب والسنة وأقوال السلف بارزة في جميع ما كتب ، وخاصة عند مناقشته لخصوم العقيدة ، وكانت من عوامل وحدة المنهج عنده ، حيث أصبح يتعامل مع جميع من يناقشه – وهم كثر – من خلالها ، و لم يمر عليه في وقت من الأوقات أو في مناظرة من المناظرات أن تردد في دلالة الكتاب والسنة ، أو في صحة مذهب السلف .

٢ – اعتماده في العقيدة على الكتاب والسنة ، وتقديمهما على غيرهما ، وهذه
 سمة بارزة في منهجه يجد الإنسان شاهدها في جميع كتبه :

أ - « فالقرآن قد دل على جميع المعاني التي تنازع الناس فيها دقيقها وجليلها » (١) .

ب - والرسول - عَلَيْكُم - قد بلغ البلاغ المبين لأصول الدين وفروعه (٢).

جـ – وما صح من السنة – من أخبار الآحاد وغيره – هو حجة في العقائد كما أنه حجة في غيرها (7).

د – لا تعارض بين العقل والنقل <sup>(٤)</sup> .

٣ - كيف تفهم نصوص الكتاب والسنة ؟ ، لأن قائلا قد يقول : كل من ينتسب إلى الإسلام يدعي أنه يعتمد في أقواله على الكتاب والسنة ، وقليلون هم الذين يجاهرون بنبذها مباشرة ، هذه مسألة لا يغفلها شيخ الإسلام بل يرى أنها سبب مهم للاختلاف الواقع بين الناس ، ولذلك وضع لها قواعد وضوابط :

أ - فقد كتب رسالة في أصول التفسير ، أوضح فيها المنهج الصحيح لتفسير كلام الله تعالى ، وهذا المنهج نقله ابن كثير في مقدمة تفسيره ، ثم طبقه في تفسيره

<sup>(</sup>١) درء التعارض ( ٥٦/٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر : نقض أساس التقديس المخطوط ( ۳۲۱/۳-۳۲۳ ) ، والحموية ، مجموع الفتاوى ( ۳/۵-۷ ) ، ومجموع الفتاوى ( ۳/۵-۲۹ ) ، والقاعدة المراكشية ( ص : ۲۹-۲۸ ) وغيرها .
 (۳) انظر مثلا : الجواب الصحيح ( ۱۲/۲ ) .

<sup>(</sup>٤) سيأتي شرح لذلك في موقفه من الأشاعرة .

الذي انتشر بين المسلمين انتشارا عظيما (١).

- كيف يفهم كتاب الله ؟ يقول شيخ الإسلام : « دلالة الكلام على المراد تعرف تارة بالضرورة وتارة بالاستدلال ، ويستدل على ذلك بما نقله الأئمة ، وبما كان يقوله السلف يفسرون به القرآن ، وبدلالة السنة ، وبدلالة سائر الآيات وغير ذلك ... » (7) .

ج – ويركز على أنه لابد في معرفة لفظ القرآن والحديث من ذكر نظائره يقول «كل من كان له عناية بألفاظ الرسول ومراده بها ، عرف عادته في خطابه ، وتبين له من مراده ما لا يتبين لغيره ، ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث أن يذكر نظائر ذلك اللفظ ، ماذا عنى بها الله ورسوله ، فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث ، وسنة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده ، وهي العادة المعروفة من كلامه ... » (٣) ، ويطبق هذا المنهج في بعض الألفاظ (٤) .

د – ولابد أيضا من معرفة اللغة العربية ودلالة الألفاظ ، يقول شيخ الإسلام : « ولابد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يفهم كلامه ، فمعرفة العربية التي خوطبنا بها معين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه ، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني ، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب ، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه ، ولا يكون الأمر كذلك » (°).

هـ - وليس كل معنى يفسر به لفظ الآية والحديث ويعلل ذلك بـ « أن المعاني تنقسم إلى حق وباطل ، فالباطل لا يجوز أن يفسر به كلام الله ، والحق

 <sup>(</sup>١) انظر : مقدمة في أصول التفسير ( ص : ٩٣-١٠٥ ) . تحقيق : زرزور ، وهناك أكثر من
 رسالة علمية في منهج ابن تيمية في التفسير .

<sup>(</sup>٢) نقض التأسيس المخطوط ( ٣٢٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الإيمان ( ص : ١١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : مجموع الفتاوى ( ٤١/١ -٤٤ ، ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٥) الإيمان ( ص : ١١١-١١١ ) ، وانظر : ( ص : ١٦١ ) .

إن كان هو الذي دل عليه القرآن فسر به ، وإلا فليس كل معنى صحيح يفسر به اللفظ لمجرد مناسبة كالمناسبة التي بين الرؤيا والتعبير ، وإن كانت خارجة عن وجوه دلالة اللفظ كما تفعله القرامطة والباطنية » (١) ، كما أنه ليس « لأحد أن يقول : إن الألفاظ التي جاءت في القرآن موضوعة لمعاني ، ثم يريد أن يفسر مراد الله بتلك المعاني هذا من فعل أهل الالحاد والمفترين » (٢) ، ويذكر شيخ الإسلام أمثلة لذلك (7) .

٤ – أن السلف أعلم وأحكم من غيرهم ، ولذلك يجب الرجوع إلى فهمهم في العقيدة وكلامهم حولها ، لأنهم أعلم الناس بالكتاب والسنة ومعانيهما (٤) .

ومن منهجه: جواز استعمال المصطلحات الحادثة ، ومخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم إذا احتيج إلى ذلك ، ويرى مع ذلك أن معرفة لغة العدو واصطلاحه جائز وقد يكون واجبا (°) ، ومثله استخدام المصطلحات والألفاظ الحادثة قد يحتاج إليه وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا (¹) .

وهذه المسألة شرحها شيخ الإسلام شرحا مستفيضا ، وذكر الأحوال المختلفة لذلك ، يقول في معرض كلامه عن استخدام أهل الكلام للكلام المتشابه الذي يخدعون به جهال الناس ، وذلك بالألفاظ المجملة التي يعارضون بها نصوص الكتاب والسنة : مثل لفظ : العقل ، والمادة ، والصورة ، والجوهر ، والعرض ، والجسم ، والتحيز ، والجهة ، والتركيب ، والجزء ، والعلة والمعلول ، والحدوث والقدم ، والواجب والممكن وغيرها ، يقول شيخ الإسلام معقبا على ذلك : « وما من أهل فن إلا وهم معترفون بأنهم يصطلحون على ألفاظ يتفاهمون بها مرادهم ،

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى ( ٢٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الرسالة الأكملية ، مجموع الفتاوي ( ١١١/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق (ص: ١١١-١١١).

<sup>(</sup>٤) هذه قضية من أسس منهجه العام ، وسيأتي إيضاِحها – إن شاء الله – عند مناقشتة للأشاعرة .

<sup>(</sup>٥) انظر : السبعينية (ص: ٢٥)، وانظر أيضا : نقض أساس التقديس المخطوط (٢٥-٦).

<sup>(</sup>٦) انظر : نقض أساس التقديس المطبوع ( ٣٨٩/٢ ) ، ومجموع الفتاوى ( ٣٠٦-٣٠٨ ) .

كما لأهل الصناعات العملية ألفاظ يعبرون بها عن صناعتهم ، وهذه الألفاظ هي عرفية عرفا خاصا ، ومرادهم بها غير المفهوم منها في أصل اللغة ، سواء كان ذلك المعنى حقا أو باطلا ، وإذا كان كذلك فهذا مقام يحتاج إلى بيان : وذلك أن هؤلاء المعارضين إذا لم يخاطبوا بلغتهم وإصطلاحهم فقد يقولون : إنا لا نفهم ما قيل لنا ، أو إن المخاطب لنا والراد علينا لم يفهم قولنا ، ويلبسون على الناس بأن الذي عنيناه حق معلوم بالعقل أو بالذوق ، ويقولون أيضا: إنه موافق للشرع إذا لم يظهروا مخالفة الشرع ، كما يفعله الملاحدة من القرامطة والفلاسفة ومن ضاهاهم وإذا خوطبوا بلغتهم واصطلاحهم – مع كونه ليس هو اللغة المعروفة التي نزل بها القرآن - فقد يفضي إلى مخالفة ألفاظ القرآن في الظاهر .... وإذا كانت هذه الألفاظ مجملة كما ذكر فالمخاطب لهم : إما أن يفصل ويقول : ما تريدون بهذه الألفاظ ؟ فإن فسروها بالمعنى الذي يوافق القرآن قبلت ، وإن فسروها بخلاف ذلك ردت ، وإما أن يمتنع عن موافقتهم في التكلم بهذه الألفاظ نفيا وإثباتا ، فإن أمتنع عن التكلم بها معهم فقد ينسبونه إلى العجز والانقطاع ، وإن تكلم بها معهم نسبوه إلى أنه أطلق تلك الألفاظ التي تحتمل حقا وباطلا ، وأوهموا الجهال باصطلاحهم: أن إطلاق تلك الألفاظ يتناول المعاني الباطلة التي ينزه الله عنها ، فحينئذ تختلف المصلحة : فإن كانوا في مقام دعوة الناس إلى قولهم وإلزامهم به أمكن أن يقال لهم: لا يجب على أحد أن يجيب داعيا إلا إلى ما دعا إليه رسول الله - عَلَيْتُه - ، فما لم يثبت أن الرسول دعا الخلق إليه لم يكن على الناس إجابة من دعا إليه ، ولا له دعوة الناس إلى ذلك ، ولو قدر أن ذلك المعنى حق . وهذا الطريق تكون أصلح إذا لبس ملبس منهم على ولاة الأمور، وأدخلوه في بدعتهم (١) كما فعلت الجهمية بمن لبسوا عليه من الخلفاء حتى أدخلوه في بدعتهم من القول بخلق القرآن وغير ذلك ، فكان من أحسن مناظرتهم أن يقال : ائتونا بكتاب أو سنة حتى نجيبكم إلى ذلك وإلا فلسنا نجيبكم إلى ما لم يدل عليه الكتاب والسنة ، وهذا لأن الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء ،

<sup>(</sup>١) كذا ولعل العبارة : وأدخلهم في بدعته .

وإذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل ، وهؤلاء المختلفون يدعي أحدهم أن العقل أداة إلى علم ضروري ، ينازعه فيه الآخر ، فلهذا لا يجوز أن يجعل الحاكم بين الأمة في موارد النزاع إلا الكتاب والسنة » (١) ، وذكر شيخ الإسلام مناظرة الإمام أحمد للجهمية ، ثم يوضح الحالة الثانية فيقول :

« فهذه المناظرة هي التي تصلح إذا كان المناظر داعيا ، وأما إذا كان المناظر معارضا للشرع بما يذكره ، أو ممن لا يمكن أن يرد إلى الشريعة ، مثل من لا يلتزم الإسلام ويدعو الناس إلى ما يزعمه من العقليات ، أو ممن يدعي أن الشرع خاطب الجمهور ، وأن المعقول الصريح يدل باطن يخالف الشرع ، ونحو ذلك ، أو كان الرجل ممن عرضت له شبهة من كلام هؤلاء ، فهؤلاء لابد في مخاطبتهم من كلام على المعاني التي يدعونها : إما بألفاظهم ، وإما بألفاظ يوافقون على أنها تقوم مقام ألفاظهم ، وحيئذ فيقال لهم : الكلام إما أن يكون في الألفاظ ، وإما أن يكون في المعاني ، وإما أن يكون فيها أن يكون في المعاني ، وإما أن يكون فيهما ، فإن كان الكلام في المعاني المجردة من غير الشرائع ، بل يسميه علة وعاشقا ومعشوقا ونحو ذلك ، فهؤلاء إن أمكن نقل معانيهم إلى العبادة الشرعية كان حسنا ، وإن لم يمكن مخاطبتهم إلا بلغتهم فبيان ضلاهم ودفع صيالهم عن الإسلام بلغتهم أولى من الإمساك عن ذلك لأجل مجرد اللفظ ، كا لو جاء جيش كفار ولا يمكن دفع شرهم عن المسلمين إلا بلبس ثيابهم خير من ترك الكفار يجولون في خلال الديار خوفا من التشبه بهم في الثياب .

وأما إذا كان الكلام مع من يتقيد بالشريعة فإنه يقال له: إطلاق هذه الألفاظ نفيا وإثباتا بدعة ، وفي كل منهما تلبيس وإيهام ، فلابد من الاستفسار والاستفصال ، أو الامتناع عن إطلاق كلا الأمرين في النفي والإثبات (٢) ، ويشير هنا شيخ الإسلام إلى ما يظنه بعض الناس من أن السلف ذموا الكلام لأجل الاصطلاحات الحادثة فيه ، ويقول : « ليس الأمر كذلك ، بل ذمهم للكلام

<sup>(</sup>١) درء التعارض ( ٢٢٢/١).

<sup>(</sup>۲) درء التعارض ( ۲۳۱/۱).

لفساد معناه أعظم من ذمهم لحدوث ألفاظه ، فذموه لاشتماله على معان باطلة مخالفة للكتاب والسنة ، ومخالفته للعقل الصريح ، ولكن علامة بطلانها مخالفتها للكتاب والسنة فهو باطل قطعا ، ثم من الناس من قد يعلم بطلانه بعقله ومنهم من لا يعلم ذلك » (١) .

ويوضح شيخ الإسلام ما سبق فيقول: « وبالجملة ، فالخطاب له مقامات: فإن كان الإنسان في مقام دفع من يلزمه ويأمره ببدعة ، ويدعوه إليها ، أمكنه الاعتصام بالكتاب والسنة ، وأن يقول لا أجيبك إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله ، بل هذا هو الواجب حقا ....

وأما إذا كان الإنسان في مقام الدعوة لغيره والبيان له وفي مقام النظر أيضا فعليه أن يعتصم بالكتاب والسنة ، ويدعو إلى ذلك ، وله أن يتكلم مع ذلك ويبين الحق الذي جاء به الرسول بالأقيسة العقلية والأمثال المضروبة ، فهذه طريقة الكتاب والسنة وسلف الأمة ... » (٢) ، وضرب شيخ الإسلام أمثلة من الكتاب والسنة ومواقف السلف (٣) .

« وإذا كان المتكلم في مقام الإجابة لمن عارضه بالعقل ، وادعى أن العقل يعارض النصوص ، فإنه قد يحتاج إلى حل شبهته وبيان بطلانها ، فإذا أخذ الثاني يذكر ألفاظا مجملة .... فهنا يستفصل السائل ويقول له : ماذا تريد بهذه الألفاظ المجملة ؟ » (<sup>3)</sup> فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد .

ومن هذا الكلام وتفصيل ابن تيمية فيه يتبين لماذا رد شيخ الإسلام على الفلاسفة وأتباعهم وذكر عباراتهم ونقلها من كتبهم ، ولماذا رد عليها ردودا طويلة ،

<sup>(</sup>١) درء التعارض ( ٢٣٢/١-٢٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ( ٢/٣٤-٢٣٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الأمثلة لذلك في المصدر السابق ( ٢٣٦٠-٢٣٨ ) ، فقد ضرب أمثلة من القرآن في بيان التوحيد وصدق الرسل والمعاد ، ومن السنة في مسألة الرؤية حينا سأله أبو رزين : كيف وهو واحد ونحن كثير فأجابه بمثال القمر ، ومن أقوال السلف يقول ابن عباس في مسألة الرؤية وأن السماء ترى و لا يحاط بها ، وقول الإمام أحمد في مسألة المعية مع الاستواء والعلو .

<sup>(</sup>٤) درء التعارض ( ٢٣٨/١ ) .

تصل إلى حد أن القارئ لا يستطيع متابعته والاستمرار معه ، بل ينقطع حين يقف على نصوص من كلام هؤلاء الفلاسفة المبني على المنطق والعبارات والتراكيب الغامضة ، والاصطلاحية .

7 - تناقض أقوال الخصوم ، وكون أدلة كل فريق ترد على أدلة الفريق المقابل ، ويبقى مذهب السلف هو الحق والعدل ، يقول شيخ الإسلام : بعد ذكره للنزاع بين المعتزلة والأشعرية حول كلام الله وأفعال العباد : « وهذا أعظم ما يستفاد من أقوال المختلفين الذين أقوالهم باطلة ، فإنه يستفاد من قول كل طائفة بيان فساد قول الطائفة الأخرى ، فيعرف الطالب فساد تلك الأقوال ، ويكون ذلك داعيا له إلى طلب الحق ، ولا تجد الحق إلا موافقا لما جاء به الرسول حري المواققا لمسريح المعقول » (١) ، ويرى شيخ الإسلام أن هناك فوائد من ذكر كلامهم وأدلتهم ومنها : « نقض بعضهم كلام بعض ، فلا يعتقد شيء منها ، ثم إن عرف الحق الذي جاء به الرسول فهذا الصواب الموافق لصريح المعقول ، وإلا استفيد من ذلك السلامة من تلك الاعتقادات الباطلة » (١) .

وكل واحد من أصحاب البدع يقدح في أدلة الآخرين ، ﴿ وَلَهَذَا لَا يَتَفَقَ الْنَانُ رئيسانَ عَلَى جَمِيع مقدمات دليل إلا نادرا ، فكل رئيس من رؤساء الفلاسفة والمتكلمين له طريقة في الاستدلال تخالف طريقة الرئيس الآخر ، بحيث يقدح كل من أتباع أحدهما في طريقة الآخر ، ويعتقد كل منهما أن الله لا يعرف إلا بطريقته وإن كان جمهور أهل الملة بل عامة السلف يخالفونه فيها » (٣) .

ويضرب لذلك أمثلة <sup>(1)</sup> ، وطريقته في ذلك جزء من بيانه لوسطية مذهب السلف .

 <sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ( ۳۱٤/۱۲ ) .

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة : المحققة ( ١٩٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ( ٢٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر السابق ( ٢٢/٢–٢٤ ) ، ومنهاج السنة ( ١٠٤،٧٦،٧٦/٣ ) .

وعندما أطال في ذكر مناقشات ونقول عن ابن سينا وابن رشد والطوسي في مسألة علم الله ، يقول : « وبيان بطلان أقوالهم النافية للصفات يطول ، وإنما القصد هنا إبطال بعضهم لقول بعض ، فإن هذا يؤنس نفوسا كثيرة قد تتوهم أنه ليس الأمر كذلك » (١) .

وأحيانا يركز شيخ الإسلام على تناقض الشخص نفسه في أقوال ، ومن أمثلة ذلك ما ذكره من تناقض ابن سينا  $\binom{7}{}$  ، وبعض أصحاب وحدة الوجود  $\binom{7}{}$  .

٧ - ويرى شيخ الإسلام - وهذا جانب من تناقض الخصوم - « أن جميع ما يحتج به المبطل من الأدلة الشرعية والعقلية إنما تدل على الحق ، لا تدل على قول المبطل وهذا ظاهر يعرفه كل أحد ، فإن الدليل الصحيح لا يدل إلا على حق ، لا على باطل .... والمقصود هنا .... أن نفس الدليل الذي يحتج به المبطل هو بعينه إذا أعطي حقه وتميز ما فيه من حق وباطل ، وبين ما يدل عليه ، تبين أنه يدل على فساد قول المبطل المحتج به في نفس ما احتج به عليه . وهذا عجيب قد تأملته فيما شاء الله من الأدلة السمعية فوجدته كذلك » (٤).

ومن منهجه ؛ الذي طبقه أن « المناظرة تارة تكون بين الحق والباطل وتارة بين القولين الباطلين لتبيين بطلانهما ، أو بطلان أحدهما ، أو كون أحدهما أشد بطلانا من الآخر ، فإن هذا ينتفع به كثيرا في أقوال أهل الكلام والفلسفة وأمثالهم ، ممن يقول أحدهم القول الفاسد ، وينكر على منازعه ما هو أقرب منه إلى الصواب ، فيبين أن قول منازعه أحق بالصحة إن كان قوله صحيحا ، وأن قوله أحق بالفساد إن كان قول منازعه فاسدا ، لتنقطع بذلك حجة الباطل فإن هذا أمر مهم ، إذ كان المبطلون يعارضون نصوص الكتاب والسنة بأقوالهم

<sup>(</sup>۱) درء التعارض (۱۰/۹۷).

<sup>(</sup>۲) انظر : درء التعارض ( ۱۸۲۰۱۳۳،۳۲/۸ ، ۱۸۶-۹۸/۱ ، ۱۰۹-۱۲۹ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : نموذج لتناقض التلمساني في الجواب الصحيح ( ٢٠١/٣ - ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ( ٢٨٨/٦ ) ، وانظر : ( ٢٩/٨ ) .

فإن بيان فسادها أحد ركني الحق وأحد المطلوبين ، فإن هؤلاء لو تركوا نصوص الأنبياء لهدت وكفت ، ولكن صالوا عليها صول المحاربين لله ولرسوله ، فإذا دفع صيالهم وبين ضلالهم كان ذلك من أعظم الجهاد في سبيل الله » (١) .

 $\Lambda$  — إنصافه للخصوم والاعتراف بما عندهم من الحق ، وسيأتي — إن شاء الله — بيان إنصافه للأشاعرة ، ولكن نقرر هنا أن هذه قاعدة عنده حتى مع من هو أشد انحرافا من الأشاعرة من المعتزلة والجهمية ، والفلاسفة ، والمتصوفة والرافضة وغيرهم .

ولكن ينبغي أن نشير هنا إلى ردوده القوية على الخصوم حين يعارضون الكتاب والسنة وكلام السلف وإجماعهم ، أو حين يؤولون النصوص الصريحة تأويلات فاسدة ، أو حين يقدمون معقولاتهم على نصوص الشرع أو غير ذلك من مناهج المنحرفين وأدلتهم الباطلة ، فإذا ما واجه مثل ذلك تحركت غيرته على هذا الدين وواجه هذه الأقوال الفاسدة نقضا وإبطالا وردا ، وأطال النفس في ذلك ، وواجه خصومه مواجهة صريحة ، يخطئهم ويضلل أقوالهم ، ويبين تناقضهم وقلة أدبهم في تعاملهم مع نصوص الشرع .

ولسنا بصدد ذكر نماذج لذلك فغالب كتبه شاهد على ذلك ، ولكن نشير و في بصدد بيان إنصافه للخصوم - إلى مواقفه وعباراته القوية في مخاطبة بعض خصومه فحين ذكر طرقا عديدة من الأدلة تدل على وجوب قتل ساب النبي - عليه التوبة ، ذكر في أثناء الطريقة الخامسة والعشرين قول من يقول : إن سب النبي مثل سب غيره ، ثم قال : « واعلم أن منشأ الشبهة في هذه المسألة القياس الفاسد ، وهو التسوية في الجنس بين المتباينين تباينا لا يكاد يجمعها جامع ، وهو التسوية بين النبي وغيره في الدم أو في عرض - إذا فرض عود المنتهك جامع ، وهو التسوية بين النبي وغيره في الدم أو في عرض - إذا فرض عود المنتهك في الإسلام - وهو مما يعلم بطلانه ضرورة ، ويقشعر الجلد من التفوه به ، فإن من قتله للردة أو للنقض فقط ، ولم يجعل لخصوص كونه أذى له أثرا ،

<sup>(</sup>۱) درء التعارض (۲۰٦/۶).

وإنما المؤثر عنده عموم وصف الكفر ، إما أن يهدر خصوص الأذى ، أو يسوى فيه بينه وبين غيره زعما منه أن جعله كفرا أو نقضا هو غاية التعظيم ، وهذا كلام من لم ير للرسول حقا يزيد على مجرد تصديقه في الرسالة ، وسوى بينه وبين سائر المؤمنين فيما سوى هذا الحق .

وهذا كلام خبيث يصدر عن قلة فقه ، ثم يجر إلى شعبة نفاق ، ثم يخاف أن يخرج إلى النفاق الأكبر ، وإنه لخليق به » (١) .

ولما تكلم ابن سينا في أتباع الرسول - عَلِيْكُ - من الصحابة ووصفهم بآنهم أهل الوبر ، وأنهم لا يستطيعون فهم المعاني الغامضة التي يحتاج من هو أفضل منهم من المبرزين المتفلسفة إلى مزيد إيضاح وشرح لفهمها ؛ هجم عليه شيخ الإسلام هجوما شديدا لأن هذا استخفاف بأفضل الخلق بعد الرسل وهم صحابة رسول الله – عَلِيْكُم – فقال : ﴿ فَإِذَا قَدَرَتَ بَعْضَ النَّاقِصِينَ مَنْ ذَلْكُ القرن ، فقابله بإخوانك القرامطة الباطنية وعوام الفلاسفة الدهرية ، وأمثالهم من عوام النصيرية والإسماعيلية وأمثالهم فإنك تجد بين أدنى أولئك وخيار هؤلاء في الذهن والعلم من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق ، أليس أصحابك هم المستجيبين لدعوة بني عبيد ، الذين راج عليهم مكرهم وكيدهم في الدنيا والدين ، حتى اعتقدوا فيمن هو أكفر الناس وأكذبهم أنه إمام معصوم ، يعلم علم الأولين والآخرين ، بل عوام النصاري مع فرط جهلهم وضلالهم أحذق وأذكبي من عوام أصحابك المستجيبين لمثل هؤلاء المنقادين لهم ، وهل وجد في العالم أمة أجهل وأضل وأبعد عن العقل والعلم من أمة يكون رؤوسها فلاسفة ؟ أو لم تكن أثمتكم اليونان – كأرسطو وأمثاله – مشركين يعبدون الأوثان ، ويشركون بالرحمن ، ويقربون أنواع القرابين لذرية الشيطان ، أو ليس من أعظم علومهم السحر ، الذي غايته أن يعبد الإنسان شيطانا من الشياطين ويصوم له ويصلي ... وأما أثمتكم البارعون – كأرسطو وذويه – فغايته أن يكون مشركا سحارا وزيرا لملك مشرك سحار .... » (٢) ، ثم يقول شيخ الإسلام : « وهذا الكلام وأمثاله

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول ( ص : ٥٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) درء التعارض ( ٥/٦٤-٦٥ ) .

إنما قيل للمقابلة لما في كلام هؤلاء من الاستخفاف بأتباع الأنبياء ، وأما أئمة العرب وغيرهم من أتباع الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام – ، كفضلاء الصحابة مثل : أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، ومعاذ بن جبل ، وأبي بن كعب ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن سلام ، وسلمان الفارسي ، وأبي الدرداء ، وعبد الله بن عباس ، ومن لا يحصى عدده إلا الله تعالى ، فهل سمع في الأولين والآخرين بعد الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام – بقوم كانوا أتم عقولا ، وأكمل أذهانا ، وأصح معرفة ، وأحسن علما من هؤلاء ؟ » (١) ، ثم يقول : « ثم يقال لهذا الأحمق ... » (٢) . وفي مناسبة أخرى يقول عن مذهبه : « وكل ذلك فضيحة من الفضائح » (٣) .

ويقول في معرض مناقشته لابن رشد وأقواله: « قلت: ليتأمل اللبيب كلام هؤلاء الذين يدعون من الحذق والتحقيق ما يدفعون به ما جاءت به الرسل، كيف يتكلمون في غاية حكمتهم ونهاية فلسفتهم بما يشبه كلام المجانين ... » (٤).

وفي رده على الطوسي الذي رد على ابن سينا وما رضي برجوعه إلى إثبات الصفات: « قلت: فليتدبر العاقل – الذي هداه الله تعالى وفهمه ما جاءت به الرسل ، وما قاله غيرهم – كلام هذا الذي هو رئيس طائفته في وقته ، وما قرر به كلام سلفه الملحدين في علم الله تعالى ، لما كان ابن سينا – وهو أفضل متأخريهم – قد قال في ذلك بعض الحق الذي يقتضيه العقل الصريح مع موافقته للنقل الصحيح ، فأراد هذا الطوسي أن يرد ما قاله ابن سينا من الحق انتصارا لطائفته الملاحدة ، فقال في الكلام الذي عظم قدره وتبجح به ما يظهر لمن فهمه أنه من أفسد أقوال الآدمين وأشبه الأشياء ، بأقوال المجانين ، ولا ريب أن هذه عقول كادها باريها ، لما ألحدت في صفات الله تعالى ، وأرادت نصر التعطيل وقعت في هذا الجهل الطويل ... » (°) .

<sup>(</sup>١) درء التعارض ( ٦٩/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر (٥/٥٠).

<sup>(</sup>۳) نفسه (۲۰/۱۰) .

<sup>(</sup>٤) نفسه ( ۲۷/۳ ) .

<sup>(</sup>٥) درء التعارض (١٠/٤٤–٥٥).

هذه أساليبه مع هؤلاء ، ويلاحظ أن هذه العبارات جاءت مع المتفلسفة الملاحدة ، ومع ذلك فلم يمنعه ما يجده من مقالاتهم وانحرافاتهم الواضحة ، من أن ينصفهم ويعترف لهم بالحق الذي معهم ، سواء على وجه الإجمال أم التفصيل عند عرض المسألة المعينة .

وينطلق شيخ الإسلام في ذلك ببيان وجوب الإنصاف والعدل مع الآخرين ومع النفس فيقول: « وكثير من هذه الطوائف يتعصب على غيره ، ويرى القذاة في عين أخيه ، ولا يرى الجذع المعترض في عينه ، ويذكر تناقض أقوال غيره ومخالفتها للمنصوص والمعقول ، ما يكون له من الأقوال في ذلك الباب ما هو من جنس تلك الأقوال أو أضعف منها أو أقوى منها ، والله تعالى يأمر بالعلم والعدل ، ويذم الجهل والظلم كما قال تعالى : ﴿ وَحَمَلَهَا ٱلْإِنَسْلُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا وَالعدل ، ويذم الحهل والظلم كما قال تعالى : ﴿ وَحَمَلَهَا ٱلْإِنَسْلُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا وَالعدل ، ويذم الجهل والظلم كما قال تعالى : ﴿ وَحَمَلَهَا ٱلْإِنَسْلُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا وَالعدل ، ويذم الحكم بين الناس في عقائدهم وأقوالهم أعظم من الحكم بينهم في مبايعهم وأموالهم » (١) .

ثم هو يقسم الطوائف إلى طبقات فالفلاسفة والصوفية وأتباع الفلاسفة ، هم أبعد عن الحق من المعتزلة ، والمعتزلة أقرب منهم ، ومتكلمة أهل الإثبات من الكلابية والكرامية والأشعرية والسالمية أقرب من المعتزلة ، والسلف وأهل الحديث أقرب الطوائف إلى الحق (٢) .

وهو ينبه إلى أنه قد يكون في كلام المبتدعة وأهل الكلام ما هو حق لأنهم قد يذكرون معاني حسنة وصحيحة ، ولكن الضلال جاء من جهة أنهم نفوا ما زاد عليها من الحق مما يثبته أهل السنة ، ويذكر أمثلة لذلك ومنها : « ما يثبته المتكلمة من أن العبد يتقرب ببدنه وروحه إلى الأماكن المفضلة التي يظهر منها نور الرب كالسموات والمساجد ، وكذلك الملائكة ، فهذا صحيح ، لكن دعواهم أنهم لا يتقربون إلى ذات الله ، وأن الله ليس على العرش ، فهذا باطل ، وإنما الصواب إثبات ذلك وإثبات ما جاءت به النصوص من قرب العبد إلى ربه ،

<sup>(</sup>١) درء التعارض ( ٤٦٤-٤٦٣).

<sup>(</sup>۲) انظر الصفدية ( ۱۹۰/۱–۱۹۱۱ ) .

وتجلى الرب لعباده بكشف الحجب المتصلة بهم والمنفصلة عنهم ، وإن القرب والتجلي فيه علم العبد الذي هو ظهور الحق له ، وعمل العبد الذي هو دنوه إلى ربه ... ثم بعض المتسننة والجهال إذا رأوا ما يثبته أولئك من الحق قد يفرون من التصديق به ، وإن كان لا منافاة بينه وبين ما ينازعون أهل السنة في ثبوته ، بل الجميع صحيح ، وربما كان الإقرار بما اتفق على إثباته أهم من الإقرار بما حصل فيه نزاع ؛ إذ ذلك أظهر وأبين وهو أصل للمتنازع فيه ، فيحصل بعض الفتنة في نوع تكذيب ، ونفى حال أو اعتقاد كال المبتدعة ، فيبقى الفريقان في بدعة وتكذيب ببعض موجب النصوص ، وسبب ذلك أن قلوب المثبتة تبقى معلقة بإثبات ما نفته المبتدعة ، وفيهم نفرة عن قول المبتدعة بسبب تكذيبهم بالحق ونفيهم له ، فيعرضون عن ما يثبتونه من الحق ، أو ينفرون منه أو يكذبون به » (١) ، ثم يذكر أمثلة أخرى فيقول: ﴿ كَمَا قد يصير بعض جهال المتسننة في إعراضه عن بعض فضائل على وأهل البيت إذا رأى أهل البدعة يغلون فيها ، بل بعض المسلمين يصير في إعراض عن فضائل موسى وعيسى بسبب اليهود والنصارى .... حتى يُحكى عن قوم من الجهال أنهم ربما شتموا المسيح إذا سمعوا النصارى يشتمون نبينا في الحرب ، وعن بعض الجهال أنه قال : سبوا عليا كما سبوا عتيقكم ، كفر بكفر وإيمان بإيمان ... » (٢) .

وحين يذكر تناقض الفلاسفة وغيرهم -- حتى في قواعدهم المنطقية -- وما أوقعتهم فيه من عقائد فاسدة ، يقول : « وهم لم يقصدوا هذا التناقض ، لكن أوقعتهم فيه قواعدهم الفاسدة المنطقية »  $\binom{n}{n}$  .

ويركز دائما على أن الانحراف درجات ، وأن المنتسبين إلى أصول الدين والكلام أيضا درجات ، فيقول : « ومما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات : منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة ، ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة .

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى ( ٢٥/٦-٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ( ٢٦/٦ )

<sup>(</sup>٣) شرح حديث النزول ، مجموع الفتاوى ( ٣٤١/٥ ) .

ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه ؛ فيكون محمودا فيما رده من الباطل ، وقاله من الحق ، لكن يكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة رده بحيث جحد بعض الجق وقال بعض الباطل ، فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منها ، ورد بالباطل باطلا بباطل أخف منه (١) ، وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة ، ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين ، يوالون عليه ، ويعادون ، كان من نوع الخطأ والله سبحانه يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك » (٢) ، والانحراف بعضه أخف من بعض فد «قد يكون الرجل على طريقة من الشر عظيمة ، فينتقل إلى ما هو أقل منها شرا وأقرب إلى الخير ، فيكون حمد تلك الطريقة ومدحها لكونها طريقة الخير الممدوحة ، مثال ذلك : أن الظلم كله حرام مذموم ، فأعلاه الشرك ، فإن الشرك لظلم عظيم ، والله لا يغفر أن يشرك به وأوسطه ظلم العباد بالبغي فإن الشرك لظلم عظيم ، والله لا يغفر أن يشرك به وأوسطه ظلم العباد بالبغي والعدوان ، وأدناه ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله ... وهكذا النحل التي فيها بدعة ، قد يكون الرجل رافضيا فيصير زيديا ، فذلك خير له ، وقد يكون فيها بدعة ، قد يكون الرجل رافضيا فيصير زيديا ، فذلك خير له ، وقد يكون من جهميا قدريا فيصير جهميا غير قدري ، أو قدريا غير جهمي ، أو يكون من الجهمية الكبار ، فيتجهم في بعض الصفات دون بعض ونحو ذلك » (٢) .

ومن قواعد إنصافه أنه لا يبرئ بعض أهل السنة من المحدثين وغيرهم من الوقوع في الخطأ فيقول : « لكن يوجد في أهل الحديث مطلقا من الحنبلية وغيرهم من الغلط في الإثبات أكثر مما يوجد في أهل الكلام ، ويوجد في أهل الكلام من الغلط في النفي أكثر مما يوجد في أهل الحديث .... » (٤) .

تلك قواعد في منطلقه في الإنصاف والعدل ، وهي التي مهدت لشيخ الإسلام ليتميز بمنهج سليم في هذا الباب ، أما الذين ينطلقون في ردودهم على الخصوم على أساس أن الحق معهم أو مع طائفتهم ، وأن طائفتهم لا يقع فيها خطأ

<sup>(</sup>١) كذا ، ولعل العبارة : ورد الباطل بباطل أخف منه .

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى ( ٣٤٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الاستقامة ( ١/٤٢٤–٦٥٥ ) .

<sup>(</sup>٤) تفسير سورة الإخلاص ، مجموع الفتاوى ( ٣٦٣/١٧ ) .

ولا انحراف ، وأن خصومهم على الباطل ، وأقوالهم كلها باطلة – هكذا بإطلاق – فهؤلاء لابد أن يقعوا في الخطأ أو باقتراب شيء من الباطل ونسبته إلى الحق ، أو جحد شيء من الحق لأن الخصوم قالوا به .

وننتقل الآن إلى ذكر نماذج من إنصافه لخصومه ، والفلاسفة هم أشد خصوم ابن تيمية ومع ذلك يقول فيهم « نعم ، لهم في « الطبيعيات » كلام غالبه جيد ، وهو كلام كثير واسع ، ولهم عقول عرفوا بها ذلك ، وهم يقصدون الحق لا يظهر عليهم العناد ، لكن جهال بالعلم الإلهي إلى الغاية ، ليس عندهم منه إلا قليل كثير الخطأ » (١) ، كما يذكر أنهم يتفاوتون في القرب والبعد عن الحق (٢).

ويعترف للمعتزلة ويميزهم عن غيرهم من أهل البدع فيقول: « ولا ريب أن المعتزلة خير من الرافضة والخوارج ، فإن المعتزلة تقر بخلافة الخلفاء الأربعة .... ويعظمون الذنوب ، فهم يتحرون الصدق كالخوارج ، لا يختلقون الكذب كالرافضة ولا يرون أيضا اتخاذ دار الإسلام كالخوارج ، ولهم كتب في تفسير القرآن ونصر الرسول ، ولهم محاسن كثيرة يترجحون على الخوارج والروافض .... » (٣) ، ويرى أنه لم يكن أصل دينهم تكذيب الرسول لكنهم احتجوا بحجج عقلية أدت إلى هذا (٤) .

أما الشيعة فيرى أنه « ليس كل ما أنكره بعض الناس عليهم يكون باطلا بل من أقوالهم أقوال خالفهم فيها بعض أهل السنة ووافقهم بعض ، والصواب مع من وافقهم ، ولكن ليس لهم مسألة انفردوا بها أصابوا فيها » ( $^{\circ}$ ) ، ولما ذكر تفضيل الخوارج والمعتزلة عليهم ذكر « أن الزيدية من الشيعة خير منهم [ أي من الرافضة ] وأقرب إلى الصدق والعدل والعلم » ( $^{(7)}$ ) ، ثم قال : « ومع هذا

<sup>(</sup>١) الرد على المنطقيين ( ص : ٤٣ ) ٠

<sup>(</sup>٢) درء التعارض ( ٢٧٦/٩ ) .

<sup>(</sup>٣) الفرقان بين الحتى والباطل ، مجموع الفتاوى ( ٩٧/١٣ - ٩٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : درء التعارض ( ١٠٦/٧ ) .

<sup>(</sup>٥) منهاج السنة ، تحقيق : رشاد سالم ( ٢٧/١ ) .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق - مكتبة الرياض الحديثة ( ٣٩/٣ ) .

فأهل السنة يستعملون معهم العدل والإنصاف ولا يظلمونهم ، فإن الظلم حرام مطلقا بل وأهل السنة لكل طائفة من هؤلاء خير من بعضهم لبعض ، بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض ، وهذا مما يعترفون هم به ويقولون : أنتم تنصفوننا ما لا ينصف بعضنا بعضا » (١) .

أما أهل الكلام فكثيرا ما يفضلهم على الفلاسفة ، ويرى أنهم أقل انحرافا منهم  $\binom{7}{}$  .

فإذا انتقلنا إلى إنصافه للأفراد ، فابن سينا الذي رد عليه كثيرا وذكر عبارات قاسية في الرد عليه يقول عنه : إنه أفضل متأخرى الفلاسفة (7) ، ولما نقل من كلامه في الإشارات والتنبيهات حول مقامات العارفين ، ذكر أن فيه حقا وباطلا ، وأن ما فيه من حق يقبل ، ولما نقل كلامه قال : إنه كلام صحيح (3) . ولما خالف ابن سينا بقية الفلاسفة في مسألة علم الله مدحه شيخ الإسلام وقال : « وكون ابن سينا خالفهم في هذا هو من محاسنه وفضائله ، التي علم فيها ببعض الحق ، والحجة معه عليهم ، كما أن أبا البركات كان أكثر إحسانا منه في هذا الباب فكل من أعطى الأدلة حقها ، وعرف من الحق ما لم يعرفه غيره كان ذلك مما يفضل ويمدح » (6) ويذكر أن « الصواب في هذا الباب أن يقرر ما ذكره ابن سينا من الطريق الدال على كونه عالما بالمخلوقات فإنها طريق صحيحة ... » (7) .

ويمدح أبا البركات البغدادي (Y) صاحب المعتبر ونحوه ويرى أنهم «كانوا بسبب عدم تقليدهم لأولئك [ أي الفلاسفة ] وسلوكهم طريقة النظر العقلي

<sup>(</sup>١) منهاج السنة ( ٣٩/٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر الرد على المنطقيين ( ص : ٣٩٥ ) ، والصفدية ( ١٦١/١-١٦٢ ) ، ودرء التعارض
 ( ١٤٣/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : النبوات ( ص : ٧ ) ، ودرء التعارض ( ٤٤/١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : درء التعارض ( ٩/٦ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : درء التعارض ( ١٤٠/١٠ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : درء التعارض ( ١٤٦/١٠ ) .

 <sup>(</sup>٧) هو: هبة الله بن علي بن ملكا ، كان يهوديا فأسلم ، ولد نحو سنة ٤٨٠ هـ ، وتوفي سنة ٥٦٠ هـ ،
 عيون الأنباء ( ص : ٣٧٤ ) ، ووفيات الأعيان ( ٧٤/٦ ) ، وأخبار الحكماء للقفطي ( ص : ٢٢٤ ) .

بلا تقليد ، واستنارتهم بأنوار النبوات أصلح قولا في هذا الباب من هؤلاء وهؤلاء ، فأثبت علم الرب بالجزئيات ورد على سلفه ردا جيدا ، وكذلك أثبت صفات الرب وأفعاله وبين ما بينه من خطأ سلفه ، ورأى فساد قولهم في أسباب الحوادث ، فعدل عن ذلك إلى أن أثبت للرب تعالى ما يقوم به [ من ] الإرادات (١) الموجبة للحوادث » (٢) .

وابن عربي – الصوفي – يرى أنه أقرب الاتحادية إلى الإسلام » لما يوجد في كلامه من الكلام الجيد كثيرا ، ولأنه لا يثبت على الاتحاد ثبات غيره ، بل هو كثير الاضطراب فيه ، وإنما هو قائم مع خياله الواسع الذي يتخيل فيه الحق تارة والباطل أخرى ، والله أعلم بما مات عليه » (7) ، ويرى أنه أقرب إلى الإسلام لأنه « يفرق بين الظاهر والمظاهر ، فيقر الأمر والنهي والشرائع على ما هي عليه » (1) ومع ذلك فقد رد عليه وبين ما في كلامه وأقواله من الكفر .

والطوسي لما بين مخازيه ، وتآمره مع هولاكو ضد أهل الإسلام قال : « ومع هذا فقد قيل : إنه كان آخر عمره يحافظ على الصلوات ويشتغل بتفسير البغوي والفقه ونحو ذلك ، فإن كان قد تاب من الإلحاد فالله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات والله تعالى يقول : ﴿ يَلْعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمةِ ٱللهِ إِنَّ ٱللهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنوُبَ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٥٣] » (٥٠).

هذه نماذج لمواقفه من خصومه وإنصافه لهم ، وهنا يرد السؤال الذي يطرحه بعض من يترجم لابن تيمية وهو : كيف يوجه شدة ابن تيمية على خصومه في مواضع ، ثم رفقه بهم في مواضع أخرى ؟ .

 <sup>(</sup>١) في طبعة رشاد سالم - الإرادات - بدون ( من ) ، والتصويب من طبعة مكتبة الرياض الحديثة
 ( ١٢٨/١ ) .

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة ، تحقيق : رشاد سالم ( ٢٤٧/١ ) .

<sup>(</sup>٣) حقيقة مذهب الاتحاديين – مجموع الفتاوي ( ١٤٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) رسالته إلى نصر المنبجي ، مجموع الفتاوي ( ٤٧١-٤٧١ ) .

<sup>(</sup>٥) منهاج السنة النبوية - مكتبة الرياض الحديثة - ( ١٢٣/٢ ) .

والإجابة عن هذا السؤال واضحة لمن يتتبع منهج شيخ الإسلام وطريقته في الرد على خصومه .

أ - فشيخ الإسلام يفرق بين الأشخاص والأقوال ، فإذا كان في مقام الرد على إحدى المقالات الفاسدة ، نقضها بقوة ، وردها إلى أصولها الأخرى الفاسدة ، وشنع على من يعتقد مثل هذا الكلام ، ويستدل بهذا الدليل الفاسد ، ومن ثم يكون موقفه قويا وشديدا في سبيل نصرة الحق ورد الباطل ، أما حين يتجه إلى صاحبها فقد يكون رجع عن هذه المقالة ، أو تاب في آخر عمره ، ومن ثم فلابد من إنصافه .

ب - ثم هو - رحمه الله - إذا رد إحدى المقالات الباطلة رد على المقالة نفسها فنقضها ونقض ما فيها من استدلال ، وشنع على من قال بها فيشتد في موقفه ، لكنه حين يحكم على الأشخاص لا يحكم عليهم من خلال هذه المقالة الفاسدة التي ردها ، وإنما ينظر إليهم نظرة متكاملة فيرى أن لهذا الشخص جهودا في الرد على النصارى ، أو الفلاسفة ، أو الرافضة ، أو الجهمية ، فيمدح أقواله تلك ويمدحه لأجلها . وهكذا .

## ٩ – وأخيرا نشير إلى لمحات في منهجه :

أ - فهو يقرن الأمور العلمية بالعملية ، وكانت حياته - كما أسلفنا - قائمة على هذا ، ولهذا فهو مع ردوده على أصحاب وحدة الوجود - الذين كانوا كثيرين في عهده - يقول : « ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم ، أو ذب عنهم ، أو أثنى عليهم ، أو عظم كتبهم ، أو عرف بمساعدتهم ، ومعاونتهم ، أو كره الكلام فيهم ، أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو ؟ أو من قال : إنه صنف هذا الكتاب ؟ وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق ، بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم و لم يعاون على القيام عليهم ، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات ؛ لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والأمراء ، وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله ، فضررهم في الدين أعظم من ضرر من يفسد على المسلمين دنياهم ويترك دينهم فضررهم في الدين أعظم من ضرر من يفسد على المسلمين دنياهم ويترك دينهم كقطاع الطريق ، وكالتتار الذين يأخذون منهم الأموال ويبقون لهم دينهم » (١) .

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ( ۱۳۲/۲ ) .

ولما سئل عمن يقول: إن رد أحمد بن حنبل على اللفظية كان خوفا من الناس أجاب بجواب طويل، لكنه قال في البداية: « بطلان هذا يعلمه كل عاقل بلغه شيء من أخبار أحمد، وقائل هذا إلى العقوبة البليغة التي يفتري بها على الأئمة أحوج منه إلى جواب .... » (١).

ب - ويرى أن بعض المسائل الفرعية التي وقع فيها الخلاف لا ينبغي مفاتحة عوام المسلمين فيها وامتحانهم حولها ، ومن ذلك مسألة رؤية الكفار الله ، فهو يقول في رسالته إلى أهل البحرين حول هذه المسألة وغيرها « وهنا آداب تجب مراعاتها ... [ ومنها ] : « وكذلك لا يفاتحوا فيها عوام المسلمين ، الذين هم في عافية وسلام من الفتن ، ولكن إذا سئل الرجل عنها ، أو رأى من هو أهل لتعريفه ذلك ألقى إليه مما عنده من العلم ما يرجو النفع به ، بخلاف الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة ، فإن الإيمان بذلك فرض واجب ، لما قد تواتر فيها عن النبي - عليه المنه وسلف الأمة » (١) .

ج - كما يرى التدرج في ذكر المسائل العلمية ، يقول بعد كلام طويل حول القدر : « ومن فهم ما كتب انفتح له الكلام في هذا الباب ، وأمكنه أن يحصل تمام الكلام في جنس هذه المسائل ، فإن الكلام فيها بالتدرج مقاما بعد مقام هو الذي يحصل به المقصود ، وإلا فإذا هجم على القلب الجزم بمقالات لم يحكم أدلتها وطرقها والجواب عما يعارضها ؟. كان إلى دفعها والتكذيب بها أقرب منه إلى التصديق بها فلهذا يجب أن يكون الخطاب في المسائل المشكلة بطريق ذكر دليل كل قول ، ومعارضة الآخر له حتى يتبين الحق بطريقة لمن يريد الله هدايته ، ﴿ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِن نُورٍ ﴾ [النور : ١٠] » (٣).

د ـــ ويرى أن القول الباطل قد يتبين بطلانه في نفسه من غير بيان وجه ذلك يقول بعد أن بين مذهب ابن عربي وأنه مبنى على الزعم بأن المعدوم شيء ثابت

<sup>(</sup>١) الكيلانية - مجموع الفتاوي ( ٤٣٨/١٢ ) .

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ( ۳/۳ ٥-٤٠٥ ) .

<sup>(</sup>٣) أقوم ماقيل في القضاء والقدر : مجموع الفتاوى ( ١٥٨/٨ ) .

في العدم: « واعلم أن المذهب إذا كان باطلا في نفسه لم يمكن الناقد له أن ينقله على وجه يتصور تصورا حقيقيا ؛ فإن هذا لا يكون إلا للحق ، فأما القول الباطل فإذا بين فبيانه يظهر فساده ، حتى يقال : كيف اشتبه هذا على أحد ، ويتعجب من اعتقادهم إياه » (١).

ذ – ويرى أيضا أنه لابد من هدم الباطل الذي عند الخصم ، ثم بناء الحق مكانه ، ولذلك لما ذكر مناظرة الإمام أحمد للجهمية حين سألوا عن كلام الله أهو الله أو غيره أهو الله أو غير الله ، فقال لهم أحمد : ما تقولون في علم الله ، أهو الله أو غيره فعارضه أحمد بالعلم فسكت مناظرة – قال ابن تيمية – معلقا : « وهذا من حسن معرفة أبي عبد الله بالمناظرة – رحمه الله – فإن المبتدع الذي بنى مذهبه على أصل فاسد ، فينبغي إذا كان المناظر مدعيا أن الحق معه ، أن يبدأ بهدم ما عنده ، فإذا انكسر وطلب الحق فأعطه إياه ، وإلا فما دام معتقدا نقيض الحق لم يدخل الحق إلى قلبه ، كاللوح الذي كتب فيه كلام باطل ، امحه أولا ، ثم اكتب فيه الحق ، وهؤلاء كان قصدهم الاحتجاج لبدعتهم فذكر لهم الإمام أحمد – رحمه الله – من المعارضة ما يبطلها » (٢) . وهذا يدل على براعة علماء السلف – رحمهم الله تعالى – .

هـ - كما يرى شيخ الإسلام أن جواب الشبهة يجب أن يكون قويا حتى ينقضها ويعيب على الذين يوردون شبهات أهل الباطل ثم يردون عليها ردودا ضعيفة ، ولما عرض لمسألة مجادلة أهل الكتاب ورأى جواز ذلك ، ورد على من زعم أن جواز مجادلتهم منسوخ بآيات الجهاد والقتال (٣) ، قال في أثناء الوجه السابع : « ومما يعجب منه أن بعض المنكرين لمجادلة الكفار بناء على ظهور دلائل النبوة نجده هو ومن يعظمه من شيوخه الذين يعتمد في أصول الدين على نظرهم ومناظرتهم ، ويزعمون أنهم قرروا دلائل النبوة قد أوردوا من الشبهات والشكوك

<sup>(</sup>١) حقيقة مذهب الاتحاديين ، مجموع الفتاوى ( ١٤٥/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) جواب أهل العلم والإيمان ، مجموع الفتاوى ( ۱۰۸/۷–۱۰۹ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الجواب الصحيح ( ٢٦/١-٧٨ ) .

والمطاعن على دلائل النبوة ما يبلغ نحو ثمانين سؤالا ، وأجابوا عنه بأجوبة لا تصلح أن تكون جوابا في المسائل الظنية ، بل هي إلى تقرير شبه الطاعنين أقرب منها إلى تقرير أصول الدين ، وهم مثلهم الغزالي وغيره بمن يضرب شجرة ضربا يزلزلها به وهو يزعم أنه يريد أن يثبتها » (١) . والمشكلة أنه في بعض الأحيان يورد البعض الشبهة ، وإن لم يوردها الخصوم ، ويصورها تصويرا جيدا ، ثم يجيب عنها فيأتي الجواب أضعف منها ، ولو لم يوردها لكان أفضل .

و — ومن قواعد شيخ الإسلام مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك فيما إذا ولد الأمر بالمعروف ترك معروف أكبر ، أو ولد النهي عن المنكر امنكرا أكبر ، وبني ذلك على مسألة المصالح والمفاسد إذا تعارضت ، أو تزاحمت المصالح الحسنات والسيئات ، « فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازد حمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد ؛ فإن الأمر والنهي — وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة — فينظر في المعارض له ، فإن كان الذي يفوت من المصالح ، أو يحصل من المفاسد : أكثر ، لم يكن مأمورا به ، بل يكون عرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته ، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة ، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها ، وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر ، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام .

وعلى هذا : إذا كان الشخص والطائفة جامعين بين معروف ومنكر ، بحيث لا يفرقون بينهما ، بل إما أن يفعلوهما جميعا ، أو يتركوهما جميعا ، لم يجز أن يؤمروا بمعروف ، ولا ينهوا عن منكر ، بل ينظر : فإن كان المعروف أكثر أمر به ، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ، ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه ، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله ، والسعي في زوال طاعته وطاعة رسول الله – عيسة – ، وزوال فعل الحسنات .

<sup>(</sup>١) انظر : الجواب الصحيح ( ٢٧-٦٦/١ ) .

وإن كان المنكر أغلب نهى عنه ، وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف ، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه : أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله .

وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان: لم يأمر بهما ، ولم ينه عنهما . فتارة يصلح الأمر ، وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي ، حيث كان المعروف والمنكر متلازمين ، وذلك في الأمور المعينة الواقعة ، وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا ، وينهى عن المنكر مطلقا » (١) ، ويمثل لذلك في مكان آخر فيقول : « ولهذا لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه ، ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف ، لأجل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات وترك واجب ، أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب ، وإذا كان قوم على بدعة أو فجور ، ولو نهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر عظيم مما هم عليه من ذلك – و لم يمكن منعهم منه ، و لم يحصل بالنهي مصلحة راجحة – لم ينهوا عنه » (٢) .

وهذه مسألة مهمة ، ينبغي دراستها بعمق ، ودراسة أصولها الشرعية لئلا يؤدى الأمر إلى نوع من الإفراط أو التفريط في هذه المسألة التي اعتبرها بعض العلماء من أصول الدين .

ز – كان شيخ الإسلام لا يطلب رضى الناس ، ويعلل ذلك بأن رضى المخلوقين غير ممكن ، ولأننا مأمورون بأن نتحرى رضى الله تعالى ، كما أن علينا أن لا نخاف إلا الله ، ومن لزم هذه الطريقة كانت العاقبة له <sup>(٣)</sup> .

ح – أمر بالاجتماع وعدم الفرقة ، ويرى أن الاختلاف الذي ذكره الله في القرآن قسمان : قسم يذم فيه الطائفتين القرآن قسمان :

<sup>(</sup>١) رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( ص : ٣٤ ) ت الجليند .

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ( ۲۷۲/۱٤ ) .

<sup>(</sup>۳) انظر : مجموع الفتاوى ( ۲۳۲/۳۳ ) .

- وهم المؤمنون - وتذم فيه الطائفة الأخرى المخالفة لهم ، كما يرى أن هناك اختلاف تنوع واختلاف تضاد ، وإن الخلاف الذي بين السلف في تفسير الآيات وغيره إنما هو من النوع الأول (١) ، ثم يورد الأحاديث الواردة في النهي عن الاختلاف (٢) .

ويرى شيخ الإسلام أن ( البدعة مقرونة بالفرقة ، كما أن السنة مقرونة بالجماعة ، فيقال : أهل السنة والجماعة ، كما يقال : أهل البدعة والفرقة » (٣) ، ( ونتيجة الجماعة : رحمة الله ورضوانه وصلواته ، وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه ، ونتيجة الفرقة : عذاب الله ولعنته ، وسواد الوجوه وبراء الرسول منهم » (1) .

d-d ضربه للأمثلة بما يوضح المراد ، ففي مسألة التوسل ، إنكار الوسائط بين الله وخلقه ، ووضح المراد بضرب الأمثلة بالوسائل التي بين الملوك وبين الناس (d) - ، كما ضرب الأمثلة لعذاب الروح والبدن ونعيمها في القبر (d) ، كما ضرب الأمثلة في مناسبات أخرى (d) .

## خامسا: الأمانة العلمية:

قد يظن البعض أن المنهجية العلمية والأمانة في نقل النصوص ونسبتها إلى أصحابها ، ومقارنة النسخ الخطية للوصول إلى نص المؤلف ... وغيرها ، من مبتكرات هذا العصر ، عصر الطباعة والنشر على نطاق واسع ، كما يظن أن المستشرقين هم الذين تنبهوا إلى ذلك وتبنوه ، ثم حذا حذوهم المسلمون ، وليس المقام مقام مناقشة هذه الأمور لأن مثل هذه القضايا – والحمد لله – أصبحت

<sup>(</sup>١) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ( ١٢٦/١-١٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ( ١٣٥/١-١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الاستقامة ( ٤٢/١ ) .

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ( ١٧/١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : الواسطة بين الحق والخلق - ط المكتب الإسلامي - ( ص : ٨-١٠ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : مجموع الفتاوى ( ٢٧٤/٤ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : درء التعارض ( ٣٦٦/٥ ، ٩٨-٩٧/ ) .

واضحة لدى الكثير من المهتمين بأمور التراث والبحث العلمي ، والمستشرقون وحركتهم المعادية للإسلام ، وحقدهم الدفين عليه وعلى تراثه وعلى المتمسكين به لا يكاد يجهله من عنده غيرة على هذا الدين ، والإيجابيات – التي صاحبت حركتهم – جاءت مشوبة بهذه الأغراض الخبيثة ، وهذا حكم عام ، وإلا فالمستشرقون ليسوا على حد سواء .

والأمانة العلمية من صميم ما يدعو إليه الإسلام ، ولذلك طبقها المسلمون في حياتهم :

أ - فالإسلام حث على الصدق والعدل ، ونهى عن الكذب والقول بلا علم .

ب - ثم تمثل ذلك في علم مصطلح الحديث ، بأبوابه وفنونه ، التي وصلت إلى أدق ما يمكن من الإتقان والضبط في الجرح والتعديل ، والتحمل والأداء ، وطبقات الرواة ، والإدراج ، والتصحيف والتحريف ، وغيرها من علوم الحديث التي تميزت بها هذه الأمة عن غيرها من الأمم .

وشيخ الإسلام إنما سار على منهج علماء الإسلام في هذا الباب ، ولما كان يواجه خصوما عديدين برزت عنده كمنهج له طبقها في كتاباته ورسائله ...

وشهد له بهذه المنهجية أعداؤه الذين لا يرضون سلفيته وردوده على من يعظمونه من أهل الاعتزال والأشاعرة وغيرهم ، فالنشار – الذي يتهم شيخ الإسلام بتهم عديدة منها الكذب على الأشاعرة (1) – لا يملك إلا أن يناقض نفسه فيقول : « ولكن حسبنا من ابن تيمية أنه كان مؤرخا ممتازا للفكر الإسلامي ، وأنه ترك لنا نصوصا رائعة نستطيع بواسطتها أن نصوغ المذاهب التي لم تصل إلينا مصادرها الأصلية صياغة منهجية متكاملة » (7) ، ويقول : « وبهذا حفظت لنا كتب

<sup>(</sup>١) انظر : نماذج من اتهاماته لشيخ الإسلام في نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ( جـ ١ ص : ٣٧١،٣٦٦،٣٥٦،٣٣٣،٣٧٨ ) وغيرها .

<sup>(</sup>٢) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للدكتور على سامي النشار ( ٢٧٨/١ ) .

ابن تيمية الكثير من عناصر المذهب الكلابي ، وسيقدم لنا عرضه السهل المتع تفسيرا هاما له ، علاوة على أن ابن تيمية كان مؤرخا ممتازا للأفكار الفلسفية » (١) .

والدكتور أحمد صبحي لما انتقد البغدادي في كتبه لأنه شوه أقوال الفرق على ذلك بمدح من ينقل الأقوال بأمانة ومنهم: ( ابن تيمية في منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية ، ومن لم يطلع على كتاب ( منهاج الكرامة في الإمامة ) لابن المطهر الحلي – والذي يرد عليه ابن تيمية – يستطيع أن يستخلص من كتاب ابن تيمية معظم عبارات ابن المطهر بنصها ، وتلك نزاهة في الحوار لم يعرفها البغدادي » (٢).

وكاتب آخر يقول : ﴿ ولكن الثابت أن ابن تيمية ينقل آراء الخصوم نقلا أمينا ، ويشرع في مناقشتها بعد ذلك ﴾ (٣) ، وبذلك أصبحت كتبه موضع ثقة الدارسين كما أشار أحد الكتاب (٤) .

وشيخ الإسلام ينطلق في هذا الباب من بيان أن من صفة أهل السنة العدل والرحمة ، فيعدلون على من خرج عن السنة ويرحمون الحلق ويحبون الخير لهم (٥) ، ويشير إلى أن الإمام أحمد – رحمه الله – كان يعطي كل ذي حق حقه (٦) ، وانه في كل فن يجب أن يرجع فيه إلى أهل فنه فالأحاديث يرجع فيها إلى أهل المعرفة بها (٧) .

ثم يطبق هذا فيقول مثلا في رده على الإخنائي ؛ حين خلط بين الأحاديث الواردة فيما سنه الرسول – عَيِّللَةٍ – لأمته من زيارة القبور ، وما نهى عنه مما يقصده

<sup>(</sup>١) نشأة الفكر الفلسفي ( ٢٧٠/١ ) ، وانظر ( ٣٩٣/٣ ٣٣٩ ) .

<sup>(</sup>٢) في علم الكلام: أحمد صبحي ( ٢/٩٥-٩٦ ) .

<sup>(</sup>٣) نشأة الأشعرية وتطورها ، للدكتور جلال محمد موسى ( ص : ٣٣٤ ) .

<sup>(</sup>٤) دراسات في فكر ابن تيمية : عبد اللطيف محمد العبد ( ص : ١٥-١٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : الاستغاثة (٢٥٦/٢٥) .

<sup>(</sup>٦) انظر : تلخيص الاستغاثة ( ١٢/١ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : نفس المصدر ( ١٢/١ – ١٣) .

ويرى شيخ الإسلام أن عامة ما يؤتي الناس إما في تفريط في الحق وأدلته أو دخول في الباطل (٢) ، كما أنه يؤكد أن الحجج القوية لا تقابل بالجحد فيقول : وليس مما أمر الله به ورسوله ولا مما يرتضيه عاقل أن تقابل الحجج القوية بالمعاندة والجحد ، بل قول الصدق والتزام العدل لازم عند جميع العقلاء ، وأهل الإسلام والملل أحق بذلك من غيرهم ؛ إذ هم – ولله الحمد – أكمل الناس عقلا ، وأتمهم إدراكا ، وأصحهم دينا ، وأشرفهم كتابا ، وأفضلهم نبيا ، وأحسنهم شريعة ، (٢) .

وبعد هذه المقدمة نذكر نماذج من منهجه :

## أ - دعوته إلى نقل الأقوال بألفاظها :

١ – قال في رده على النصارى: (وأنا أذكر ما ذكروه بألفاظهم بأعيانها ،
 فصلا فصل ، وأتبع كل فصل بما يناسبه من الجواب فرعا وأصلا وعقدا
 وحلا ... ) (٤) ، ثم لما نقل نصا من كتاب النصارى الذي ردوا به على المسلمين

<sup>(</sup>١) الرد على الإخنائي (ص: ٨١-٨٢) ط السلفية .

<sup>(</sup>٢) انظر: الصفدية ( ٢٩٣/١ - ٢٩٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : درء التعارض ( ٢٠٧/٩ ) .

<sup>(</sup>٤) الجواب الصحيح ( ١٩/١).

قال: ( وهذه ألفاظهم بأعيانها في الفصل الأول ، (١).

٢ – وينعي على الإخنائي الذي رد على ابن تيمية فحرف كلامه ، يقول :
 « وكان ينبغي أن يحكي لفظ الجيب بعينه ، ويبين ما فيه من الفساد ، وإن ذكر معناه فيسلك سبيل الهدى والسنة ، فأما أن يذكر عنه ما ليس فيه ، ولا يذكر ما فيه فهذا خروج عن الصدق والعدل إلى الكذب والظلم » (٢) .

٣ - ولما نقل الرازي مناظرة ابن الهيصم لابن فورك حول العلو ، وذكر الرازي أنه نظم حجة ابن الهيصم أحسن من نظمه ، فقال ابن تيمية في معرض المناقشة : ﴿ وأما الحجة التي ذكرها عن ابن الهيصم فلم يذكر ألفاظها ، لكن ذكر أنه نظمها أحسن من نظمه ، ونحن في جميع ما نورده نحكي ألفاظ المحتجين بعينها ، فإن التصرف في ذلك قد يدخله خروج عن الصدق والعدل ، إما عمدا وإما خطأ ، فإن الإنسان إن لم يتعمد أن يلوي لسانه بالكذب أو يكتم بعض ما يقوله غيره ، لكن المذهب الذي يقصد الإنسان إفساده لا يكون في قلبه من الحبة له ما يدعوه إلى صوغ أدلته على الوجه الأحسن حتى ينظمها نظما ينتصر به ، فكيف إذا كان مبغضا لذلك ؟ والله أعلم بحقيقة ما قاله ابن الهيصم ونقله هذا عنه ، لكن نحن نتكلم على ما وجدناه ، مع العلم بأن الكرامية فيهم نوع بدعة في مسألة الإيمان وغيرها كما في الأشعرية أيضا بدعة ، لكن المقصود في هذا المقام ذكر كلامهم وكلام النفاة » (٣) .

ومن هذا النص المهم يتبين حرص شيخ الإسلام على نقل ألفاظ الخصوم بعينها ، وأن هذه خطة اختطها لنفسه ، كما أنه يشير إلى ناحية نفسية عند الإنسان حين يريد إبطال مذهب أو قول ، وهو تنبيه إلى أمر واقعي ، كثيرا ما يكون سببا في كثرة الجدال ، وغلبة الشحناء وعدم الوصول إلى الحق بسرعة .

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح ( ٢٨/١ ) .

<sup>(</sup>٢) الرد على الإخنائي ( ص : ١٣ ) ط السلفية .

 <sup>(</sup>٣) نقض أساس التقديس المطبوع ( ٣٤٤/٢ ) ، وانظر ردا آخر على أحد المعترضين عليه حول
 اسم « النور » وأنه لم يقل ما قاله المعترض على الوجه الذي حكاه ، مجموع الفتاوى ( ٣٧٥/٦ ) .

## ب - الدقة في نسبة الأقوال إلى أصحابها:

ا - فهو يعتمد النقل الصحيح للأقوال ، فيقول : « وقد بلغني بإسناد متصل عن بعض رؤوسهم - وهو الخونجي (١) - صاحب « كشف الأسرار في المنطق » - وهو عند كثير منهم غاية في هذا الفن - أنه قال عند الموت « أموت وما علمت شيئا إلا أن الممكن يفتقر إلى الواجب » ثم قال : « الافتقار وصف عدمي ، أموت وما علمت شيئا » ، وذكر الثقة عن هذا الآمدي أنه قال : « أمعنت النظر في الكلام وما استفدت شيئا إلا ما عليه العوام ، أو كلاما هذا معناه .. » . وكذلك حدثني الثقة من قرأ على ابن واصل الحموي أنه قال : « أبيت بالليل وأستلقي على ظهري وأضع الملحفة على وجهي ، أقابل أدلة هؤلاء بأدلة هؤلاء وبالعكس ، وأصبح وما ترجح عندي شيء » كأنه يعني أدلة المتكلمين والفلاسفة » (٣) .

وكثيرا ما ينقل شيخ الإسلام عن الثقات فيما يتعلق بأحوال عصره وأقوال رجالهم .

 $\gamma - e^{-1}$  ولما رمى ابن المطهر الحلي المسلمين بأنهم حشوية ومجسمة ، قال شيخ الإسلام في معرض الرد عليه : « ومن أراد أن ينقل مقالة عن طائفة فليسم القائل والناقل ، وإلا فكل أحد يقدر على الكذب ، فقد تبين كذبه فيما نقله عن أهل السنة »  $(\gamma)$  .

٣ - ويرى أن المعرفة بحقيقة أقوال الناس إنما تتم بنقل ألفاظهم فيقول: «وكثير من الناقلين ليس قصده الكذب، لكن المعرفة بحقيقة أقوال الناس من غير نقل ألفاظهم وسائر ما به يعرف مرادهم قد يتعسر على بعض الناس ويتعذر على بعضهم » (٤).

<sup>(</sup>۱) هو : أفضل الدين أبو عبد الله محمد بن ناماور بن عبد الملك ، الخونجي الشافعي ، تولى قضاء القضاة في مصر ، ولد سنة ، ٥٩ هـ ، وتوفي سنة ٦٤٦ هـ ، له الحمل في المنطق ط – وكشف الأسرار – في المنطق وغيرها ، انظر : عيون الأنباء (ص : ٥٨٦ ) ، وذيل الروضتين ( ١٨٢ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ٢٢٨/٣٣ ) ، ومقدمة رسالتان في المنطق (ص : ٥-٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) درء التعارض ( ٢٦٢/٣-٢٦٤ ) .

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة ؛ المحققة (٢/٣/٢).

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة ( ٢٠٨/٣ ) – مكتبة الرياض الحديثة .

٤ - وفي رده على الآمدي حين نقل عن طائفة أنهم يقولون عن الله :
إنه جسم كالأجسام ، حقق القول في هذه النسبة فقال : « مع أني إلى ساعتي هذه لم أقف على قول لطائفة ، ولا نقل عن طائفة أنهم قالوا : جسم كالأجسام مع أن مقالة المشبهة الذين يقولون : يد كيدى ، وقدم كقدمي ، وبصر كبصري مقالة معروفة ، وقد ذكرها الأئمة كيزيد بن هارون ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ابن راهويه ، وغيرهم ، وأنكروها وذموها ، ونسبوها إلى مثل داود الجواربي البصري وأمثاله ، ولكن مع هذا صاحب هذه المقالة لا يمثل بكل شيء من الأجسام ، بل ببعضها ، ولابد مع ذلك أن يثبتوا التماثل من وجه والاختلاف من وجه ، لكن إذا أثبتوا من التماثل ما يختص بالمخلوقين كانوا مبطلين على كل حال » (١) .

7 – تصحیحه للأقوال التي تنسب خطأ إلى بعض الناس ، فالكرامية الذين يقولون : إن الإيمان قول في اللسان – وعليه فالمنافقون عندهم مؤمنون – يقول عنهم : « وبعض الناس يحكى عنهم أن من تكلم بلسانه دون قلبه فهو من أهل الجنة ، وهو غلط عليهم ، بل يقولون : إنه مؤمن كامل الإيمان ، وأنه من أهل النار »  $\binom{(0)}{2}$ .

<sup>(</sup>١) درء التعارض ( ١٤٤/٤ ) ، وانظر ( ٢٦/٤ ) .

 <sup>(</sup>۲) شرح الأصفهانية ( ص : ١٤٤ ) ، وانظر منهاج السنة ( ٧٣/٣ ) . وقال ( والظاهر أنه غلط عليه » .

<sup>(</sup>٣) الرسالة الأكملية ، مجموع الفتاوى ( ٩٦/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) النبوات (ص: ٥)، دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٥) الفرقان بين الحق والباطل - مجموع الفتاوى ( ٥٦/١٣ ) .

ويقول – بعد أن نقل كلاما للحلاج رواه عنه القشيري في الرسالة – : « قلت هذا الكلام – والله أعلم – هل هو صحيح عن الحلاج أم لا ؟ فإن في الإسناد من لا أعرف حاله ، وقد رأيت أشياء كثيرة منسوبة إلى الحلاج من مصنفات وكلمات ورسائل ، وهي كذب عليه لاشك في ذلك ، وإن كان في كثير من كلامه الثابت عنه فساد واضطراب ، لكن حملوه أكثر مما حمله .... » (١).

ولما ذكر مسألة الاستثناء في الماضي المعلوم المتيقن ، مثل قوله : هذه شجرة إن شاء الله ، وهذا إنسان إن شاء الله ، قال : « هذه بدعة مخالفة للعقل والدين ، ولم يبلغنا عن أحد من أهل الإسلام ، إلا عن طائفة من المنتسبين إلى الشيخ أبي عمرو بن مرزوق  $(^{7})$  ، ولم يكن الشيخ يقول بذلك ، ولا عقلاء أصحابه ولكن حدثني بعض الخبيرين أنه بعد موته تنازع صاحبان له : حازم وعبد الملك فابتدع حازم هذه البدعة في الاستثناء في الأمور الماضية المقطوع بها ، وترك القطع بذلك ، وخالفه عبد الملك في ذلك موافقة لجماعة المسلمين وأئمة الدين ، وأما الشيخ أبو عمرو فكان أعقل من أن يدخل في مثل هذا الهذيان فإنه كان له علم ودين ... »  $(^{7})$  .

٧ – ولما انتقد بعض العلماء لأنه يحرف المقالات ذكر الدليل على ذلك ، بالمقارنة بين نقله والأصل المنقول عنه ، ولما نقل عن هذا العالم نفسه نصا آخر شك في وجود تحريف فيه قال بكل أمانة : « وكذلك فيما نقله من كلام الأشعري كيف زاد فيه ونقص مع أن المنقول نحو ورقتين فلعله أيضا قد عمل ذلك فيما نقله من كلام ابن كلاب إذ لم نجد نحن نسخة الأصول الذي (٤) نقل منها حتى نعلم كيف فعل فيها ، وفيما نقله تحريف بين » (٥) .

<sup>(</sup>١) الاستقامة ( ١١٩/١ ) .

 <sup>(</sup>۲) هو : الشيخ عثمان بن مرزوق بن حميد القرشي ، توفي سنة ٣٦٤ هـ ، ذيل طبقات الحنابلة
 (۲) ٣٠٦/١ ) .

<sup>(</sup>T) مجموع الفتاوى ( ۲۱/۸ ۲۲۲-۲۲ ) .

<sup>(</sup>٤) كذا في المخطوط وصحة العبارة أن يقال ( التي ) .

 <sup>(</sup>٥) نقض أساس التقديس المخطوط ( ٨٧/١ ) ، وانظر في المثال الأول ، الذي أثبت فيه التحريف لوجود الأصل الذي نقل عنه ( ص : ٥٤ ) .

## ج – رجوعه إلى المصادر والكتب ، والاعتذار إذا لم يجدها :

١ – فيشير إلى أن أقوال الخوارج إنما عرفها بنقل الناس عنهم ، و لم يقف لهم على كتاب مثل غيرهم ، يقول : « وأقوال الخوارج إنما عرفناها من نقل الناس عنهم ، لم نقف لهم على كتاب مصنف ، كما وقفنا على كتب المعتزلة ، والرافضة ، والزيدية ، والكرامية ، والأشعرية ، والسالمية ، وأهل المذاهب الأربعة ، والظاهرية ، ومذاهب أهل الحديث ، والفلاسفة والصوفية ونحو هؤلاء » (١) .

٢ - ولما تكلم في إحدى المسائل - مسألة الإرادة الجازمة هل يعاقب عليها إذا كانت معصية - فصل القول تفصيلا دقيقا ، لكنه اعتذر أثناء الجواب فقال : « وحين كتبت هذا الجواب لم يكن عندي من الكتب ما يستعان به على الجواب فإن له موارد واسعة » (٢) .

٣ - ولما نقل كلام الباقلاني من كتابه « الإبانة » بما يدعم مذهب أهل السنة قال : « وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا ؛ لكن ليست النسخة حاضرة عندي » (٣) .

٤ - اعتماده الخط - إذ عرف صاحبه - يقول : « ورأيت بخط القاضي أبي يعلى - رحمه الله - على ظهر كتاب « العدة » بخطه قال : « نقلت من آخره كتاب الرسالة للبخاري في أن القراءة غير المقروء ... » (٤) .

## د - رجوعه إلى أكثر من نسخة للكتاب الواحد :

النسخ في حكم الترمذي ، يذكر اختلاف النسخ في حكم الترمذي على الأحاديث ، فمثلا في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – قال :

<sup>(</sup>١) الفرقان بين الحق والباطل ، مجموع الفتاوى ( ٤٩/١٣ ) .

<sup>(</sup>Y) مجموع الفتاوى ( ٧٦٠/٧٦٠ ) .

<sup>(</sup>٣) الفتوى الحموية ، مجموع الفتاوى ( ٩٩/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الكيلانية ، مجموع الفتاوى (٣٦٢/١٢ ) ، وفي نموذج آخر : لما نقل أبيات ابن عربي المشهورة وتكلم عليها قال : « ولهذا يقول : إن قلت عبد فذاك ميت » ، وفي موضع آخر رأيته بخطه « إن قلت عبد فذاك نفي » ، مجموع الفتاوى ( ١١٤/٢ - ١١٥ ) .

« لعن رسول الله – عَلَيْظُ – زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » قال : رواه أهل السنن الأربعة ، وقال الترمذي « حديث حسن » وفي بعض نسخه « صحيح » (١) .

٢ - ولما نقل من كتاب « الرد على الجهمية » للإمام أحمد بن حنبل رجع إلى أكثر من نسخة ، ففي أحد النصوص : « ولا يكون شيئين مختلفين ، وفي نسخة ولا يوصف بوصفين مختلفين ... » وفي نص آخر : تبين للناس أنهم لا يأتون بشيء - وفي نسخة : لا يثبتون شيئا - ... » (٢) .

 $^{\circ}$   $^{\circ}$  وأيضا في كتاب  $^{\circ}$  الحيدة  $^{\circ}$  لعبد العزيز الكناني رجع إلى أكثر من نسخة  $^{(7)}$  ، وطرح رأيه في إحداها وناقشه  $^{(1)}$  .

٤ - ولما نقل عن الرازي نصا فيه « فقد التزمه أصحابنا » قال : وفي نسخة « بعض أصحابنا » (°).

هـ - تصويبه لما يرى من أخطاء بعد نقل النص كما هو :

ا – ومن أمثلة ذلك أن الإخنائي احتج في رده على ابن تيمية بحديث موضوع صحفه ليحتج به ، ولفظه كما ذكره : « من صلى على عند قبري سمعته ، ومن صلى على نائيا سمعته » قال شيخ الإسلام : « هكذا في النسخة التي أحضرت إليَّ مكتوبة عن المعترض ، وقد صحح على قوله « سمعته » وهو غلط

<sup>(</sup>۱) اقتضاء الصراط المستقيم ( ۲۹٤/۱ )، والحديث رواه الترمذي في أبواب الصلاة ، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا ورقمه ( ۳۲۰ ) ه ( ۱۳٦/۲ ) – تحقيق : شاكر » وقد رجعت إلى طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف ( ۲۰۱/۱ ) ورقمه ( ۳۱۹ ) ، وإلى تحفة الأحوذي ( ۲۰۲/۱ ) ، هندية ، وإلى عارضة الأحوذي ( ۱۱۷/۲ ) ، ومعارف السنن ( ۳۰۹۳ ) وفي كلها أن الترمذي قال و حديث حسن » وابن تيمية إنما رجع إلى نسخة أخرى غير ما اعتمد عليه هؤلاء . (۲) درء التعارض ( ۱۷۲/-۱۷۷۷ ) ، وانظر نموذجا آخر في نقله من هذا الكتاب في الجواب

<sup>(</sup>٢) درء التعارض ( ١٧٦/٥–١٧٧ ) ، وانظر نموذجا اخر في نقله من هذا الكتاب في الجواب الصحيح ( ١٧٣/١ ) .

<sup>(</sup>۳) درء التعارض ( ۲۹۰،۲۷۲،۲۵۱/۲ ) .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ( ۲۷۳/۲ ) .

<sup>(</sup>٥) نقض التأسيس المخطوط ( ١١٦/٢ ) .

فإن لفظ الحديث « من صلى على عند قبري سمعته ، ومن صلى علي نائيا بلغته » هكذا ذكره الناس » (١) . ثم ذكر من رواه وكلام العلماء في إسناده ورجاله ، وما يغنى عنه من الأحاديث الأخرى (٢) .

هذا منهج شيخ الإسلام ، جاء الكلام حوله طويلا ، لكثرة كتبه وتنوعها ، وطولها ، ولعل ما سبق يعين على إعطاء صورة واضحة لذلك .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) الرد على الإخنائي (ص: ١٣١-١٣٤) ط السلفية ، وانظر: مختصره في مجموع الفتاوى (٢٤٧-٢٤١/٢٧) . والحديث ذكر شيخ الإسلام أن القاضي عياض نسبه إلى ابن أبي شيبة ، وقد اطلعت على المصنف في مظانه ومنها أحاديث فضل الصلاة على النبي - عَلَيْهُ - فلم أجده ، انظر: المصنف كتاب الفضائل ( ٤٠٤/١١) وما بعدها ، لكن ذكر حديثا فيه أن ملكا موكلا بمن صلى عليه أن يبلغ عنه ؟ نظره في ( ١٥٠٤/١١) ، كما ذكر ابن تيمية أن البيهتي رواه وذلك في شعب الإيمان كا في كنز العمال ( ٤٩٢/١) برقم ( ٢١٤٥) ، ثم وجدته في الشعب رقم ١٤٨١ ( ٢١٢/٤-٢١٢)

<sup>(</sup>٢) انظر : الرد على الإخنائي ( ص : ١٣٢ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>۳) درء التعارض ( ۵۰٤/۸ ) .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ( ٥٠٧/٨ ) .



# *الفصل الثالث* أبو الحسن الأشعرى

أولا : عصره .

ثانيا : نسبه ومولده ووفاته .

ثالثا : ثناء العلماء عليه .

رابعــا : شيوخه .

خامسا: تلامیده.

سادسا: مؤلفاته.

سابعا : أطوار حياته العقدية :

أ – طور الأشعرى الأول ( الاعتزال ) .

ب - رجوعه عن الاعتزال وتاريخه وأسبابه .

ب سر رجوع عن الأعوران ودريت واللبابة .

جـ - مذهب الأشعرى بعد رجوعه : وهل كان طورا

أو طورين .

ثامنا : عقيدته .



## أولا: عصر الأشعرى:

عاش أبو الحسن الأشعري – رحمه الله – بين سنتي ٢٦٠ هـ – ٣٢٤ هـ – على الأرجح ، وعاش في البصرة وبغداد في العراق ، بلد الخلافة العباسية التي بقيت داخلة تحت حكمهم إلى أن سقطت الخلافة سنة ٢٥٦ هـ .

## ويتميز عصر الأشعري بما يلي :

وهؤلاء الأتراك – الذين أصبحوا جند الخلافة – أصبح نفوذهم كبيرا حتى أنهم صاروا ينصبون من يشاءون ويعزلون أو يقتلون من يشاءون من الخلفاء ، وكان الوزير هو الذي يتولى تدبير شؤون البلاد ، وليس للخليفة إلا الاسم .

وقد عاصر أبو الحسن الأشعري ستة من الخلفاء أولهم المعتمد على الله وآخرهم أبو العباس أحمد الراضي بالله [ خلافته : ٣٢٢ – ٣٢٩ هـ ] .

٢ - كما يتميز عصره ببعض القلاقل والأحداث من أهمها ثورة الزنج التي

 <sup>(</sup>۱) سامراء أو سر من رأى ، بلدة على نهر دجلة فوق بغداد بثلاثين فرسخا ، بين بغداد وتكريت ،
 وقد خربت و لم يق فيها إلا سرداب الشيعة حيث ينتظر الشيعة خروج مهديهم منه ، انظر : الأنساب
 للسمعاني ( ۱٤/۷ ) ، ومعجم البلدان ( ۱۷۳/۳ ) ، والروض المعطار ( ص : ۳۰۰ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : العالم الإسلامي في العصر العباسي ( ص : ٣٢٣ ) ومابعدها ، والكامل ( ٤٥٥/٧ ) .

استمرت قرابة خمسة عشر عاما من سنة ٢٥٥ هـ إلى سنة ٢٧٠ هـ (1) , ومنها ابتداء أمر القرامطة سنة ٢٧٨ هـ الذين أشاعوا الفتن وحربوا الخلافة العباسية واستمرت تحركاتهم ردحا من الزمن (7) , وإقامة الدولة العبيدية الفاطمية في المغرب سنة ٢٩٦ هـ (7) ، ثم في مصر بعد ذلك ، واستقلال الطولونيين بحكم مصر وسوريا من سنة ٢٦٤ هـ إلى سنة ٢٩٢ هـ بعد أن كانوا ولاة على مصر من قبل العباسيين (1) وبلغ من قوة هذه الدولة وضعف الخلفاء أن الخليفة المعتمد عزم على الذهاب إلى ابن طولون في مصر لاستبداد أخيه الموفق ، ثم عمل أخوه على إرجاعه ، وكان ذلك سنة ٢٦٩ هـ قبل وفاة أحمد بن طولون بعام (1)

٣ – أما من الناحية العلمية ، فتميز هذا العصر بوجود عدد من العلماء
 في الحديث والفقه والعقيدة ومن أبرز أعلام هذا العصر :

- داود بن على الظاهري ، الذي توفي سنة ٢٧٠ هـ (٦) .
- والربيع بن سليمان ، صاحب الشافعي ، توفي سنة  $^{(V)}$  هـ  $^{(V)}$  .
  - وابن ماجه ، صاحب السنن ، توفى سنة ٢٧٣ هـ <sup>(٨)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر : الكامل ( ٢/٥٠١،٢٣٥،٢٠٥٧) ، والعبر ( ٣٨٨،٣٨٧/١ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر: تاريخ الطبري (۲۰/۱۰)، وفضائح الباطنية (ص: ۱۲)، والمنتظم (۱۱۰/۰)، وتثبيت دلائل النبوة: عبد الجبارالهمذاني (۳۷٦/۲)، وكشف أسرار الباطنية (ص: ۲۰۱) مطبوع في آخر التبصير بالدين، والقرامطة: محمود شاكر (ص: ٥) وما بعدها.

 <sup>(</sup>٣) انظر في نشأة الدولة العبيدية الفاطمية : عيون الأخبار للداعي الإسماعيلي إدريس القرشي ، السبع الخامس (ص : ٤٤ ) وما بعدها ، ورسالة افتتاح الدعوة للقاضي النعمان الإسماعيلي (ص : ٥٤ )
 وما بعدها ، واتعاظ الحنفاء ( ٥/١ ) وما بعدها ، وانظر : القوى السنية في المغرب ( ٩٨/١ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) انظر : حسن المحاضرة ( ٩٤/١ ) ، وتاريخ اللولة الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة ( ١٢٨/١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : الكامل ( ٣٩٤/٧ ) ، والعبر ( ٣٨٦/١ ) .

<sup>(</sup>٦) العبر ( ٣٨٩/١ ) ، والكامل ( ٤١٢/٧ ) ، والبداية والنهاية ( ٤٧/١١ ) .

<sup>(</sup>٧) العبر ( ٣٩٠/١ ) ، والبداية والنهاية ( ٤٨/١١ ) .

<sup>(</sup>A) الكامل ( ۲/۵/۷ ) ، والبداية والنهاية ( ۲/۱۱ ) .

- وأبو بكر المروزي أحد أجلاء أصحاب الإمام أحمد ، توفي سنة
   ٢٧٥ هـ (١) .
- وأبو داود السجستاني صاحب السنن -- ت ٢٧٥ هـ وهو من تلاميذ الإمام أحمد ، توفي بالبصرة (٢) .
- ابن قتیبة : عبد الله بن مسلم عالم وخطیب أهل السنة .
   ت ۲۷۲ (۳) هـ في بغداد .
  - الترمذي صاحب السنن ت ٢٧٩ هـ <sup>(٤)</sup> .
- عنمان بن سعيد الدارمي ، الذي كان « جذعا في أعين المبتدعة ، قيما بالسنة » (°) . توفي سنة ٢٨٠ هـ .
- إبراهيم بن إسحاق الحربي ، أحد تلامذة الإمام أحمد ، وكان يشبه به في وقته ، توفي سنة ٢٨٥ هـ (٦) .
  - عبد الله بن إلامام أحمد . ت ٢٩٠ هـ <sup>(٧)</sup> .
  - محمد بن نصر المروزي ، المحدث الشافعي ، ت ٢٩٤ هـ <sup>(٨)</sup> .
    - النسائي صاحب السنن ، ت ٣٠٣ هـ <sup>(٩)</sup> .
    - الطبري صاحب التفسير ، ت ٣١٠ هـ (١٠) .

<sup>(</sup>١) العبر ( ٣٩٦/١ ) .

<sup>(</sup>٢) العبر ( ٣٩٦/١ ) ، والبداية والنهاية ( ٤/١١ ) .

<sup>(</sup>٣) الكامل ( ٤٣٨/٧ )، والعبر ( ٩٩٧/١ )، وجعله ابن كثير في وفيات ٢٧٠ هـ ، البداية ( ١١/ ٤٨) .

 <sup>(</sup>٤) الكامل ( ٢٠/٧ ) ، والعبر ( ٢٠٢١ ) ، والبداية ( ٦٦/١١ ) .

<sup>(</sup>٥) العبر ( ٤٠٣/١ ) ، والبداية ( ٦٩/١١ ) .

<sup>(</sup>٦) الكامل ( ٢٩٢/٧ ) ، والعبر ( ٢٠/١ ) ، والبداية ( ٢٩/١١ ) .

<sup>(</sup>٧) الكامل ( ٥٣٩/٧ ) ، والعبر ( ٤١٨/١ ) ، والبداية ( ٩٦/١١ ) .

<sup>(</sup>٨) العبر ( ٢٦/١١ ) ، والبداية ( ١٠٢/١١ ) .

 <sup>(</sup>٩) الكامل ( ٩٦/٨ ) ، والعبر ( ٤٤٤/١ ) ، والبداية ( ١٢٣/١١ ) .

<sup>(</sup>١٠) الكامل ( ١٣٤/٨ ) ، والعبر ( ٤٦٠/١ ) ، والبلاية ( ١٤٥/١١ ) ·

- - الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة ت + ۳۲۱ هـ + الطحاوي + الطحا
  - وغيرهم من العلماء ، وهم كثير ، لكن لم نشر إليهم اختصارا .

 $\xi - \xi$  وجد عدد من أهل الكلام والاعتزال والتصوف ، وغيرهم ، كما وجدت بعض الأحداث ، فإضافة إلى القرامطة كان للخوارج بعض التحركات ( $^{7}$ ) ، كما عزم الخليفة المعتضد سنة  $\xi$  هـ على لعن معاوية – رضي الله عنه – على المنابر ( $^{\xi}$ ) ، كما كان عام  $\xi$  هـ ابتداء ظهور دولة بني بويه الشيعية ( $^{\circ}$ ) .

## ومن أشهر أهل الكلام والتصوف والرفض :

- أحمد بن مخالد ، مولى المعتصم ، وكان من دعاة المعتزلة ،
   ت ٢٦٩ هـ (٦) .
- وابن الراوندي الملحد ، كان معتزليا ثم خرج عليهم ، ت ٣٠٠ هـ <sup>(٧)</sup> .
  - والجبائي ، أبو على محمد بن عبد الوهاب ، ت  $^{(\Lambda)}$  هـ  $^{(\Lambda)}$  .
- والكعبى ، عبد الله بن أحمد البلخي شيخ المعتزلة ، ت ٣١٩ هـ (٩) .
  - والجبائي ، أبو هاشم ، ت ٣٢١ هـ <sup>(١٠)</sup> .

<sup>(</sup>١) العبر ( ٢٦٢/١ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ٣٦٥/١٤ ) ، وطبقات السبكي ( ٣٠٩/٣ ) .

<sup>(</sup>۲) العبر ( ۱۱/۲ ) ، والبداية ( ۱۷٤/۱۱ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الكامل ( ٧٦،٤٧٠،٤٦٢،٤٥٣،٤٣٧،٤٢٣/٧ )، أحداث سنة ٢٧٣ هـ - ٢٨٣ هـ.

<sup>(</sup>٤) انظر : الكامل ( ٤٨٥/٧ ) ، والعبر ( ٤٠٨/١ ) ، والبداية ( ٧٦/١١ ) .

<sup>(</sup>٥) الكامل (٢٦٤/٨).

<sup>(</sup>٦) الكامل ( ٣٩٨/٧ ) .

<sup>(</sup>٧) العبر ( ٤٣٩/١ ) .

<sup>(</sup>۸) الكامل ( ۹٦/۸ ) .

<sup>(</sup>٩) العبر ( ٤/٢ ) .

<sup>(</sup>١٠) الكامل ( ٢٧٣/٨-٢٧٤ ) ، والعبر ( ١٢/٢ ) .

- سهل بن عبد الله التستري ، ت  $7 \Lambda \Upsilon$  هـ (١) .
- والحزاز أحمد بن عيسى ، أول من تكلم في الفناء والبقاء ،
   ت ٢٨٦ هـ (٢) .
- الجنيد ، أبو القاسم الجنيد بن محمد القواريري ، سيد الطائفة الصوفية ، (7) .
  - الحلاج ، قتل سنة ٣٠٩ هـ <sup>(٤)</sup> .
  - الشلمغاني ، قتل سنة ٣٢٢ هـ (°) .
- الكليني الرافضي : محمد بن يعقوب صاحب الكافي ، توفي سنة ٣٢٩ هـ (٦) .

كما كان من العلماء الذين كانت لهم ميول إلى أقوال أهل الكلام:

- الصبغي : أحمد بن إسحاق ، ولد سنة ٢٥٨ هـ ، وتوفي سنة ٣٤٢ هـ
   وكانت له قصة مع ابن خزيمة حول الكلام ومذهب ابن كلاب (٧) .
- وأبو علي الثقفي : محمد بن عبد الوهاب ، من ولد الحجاج ، ولد سنة ٢٤٤ هـ وتوفي سنة ٣٢٨ هـ ، قال عنه الصبغي : « ما عرفنا الجدل والنظر حتى ورد أبو على الثقفي العراق » (^^) ، وكان ممن خالف ابن خزيمة .

<sup>(</sup>١) العير ( ١/٧٠٤ ) .

<sup>(</sup>٢) العبر ( ١/١٤) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ( ٢/٣٥٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الكامل ( ١٢٦/٨–١٢٩ ) ، والعبر ( ١/٤٥٤ ) .

<sup>(</sup>٥) اسمه محمد بن علي المعروف بابن أبي القراقر ، وشلمغان قرية بنواحي واسط ، انظر : الكامل ( ٢٩٠/٨ ) ، والعبر ( ٢٩٤/ ) .

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء ( ٢٨٠/١٥ ) .

<sup>(</sup>٧) ستأتي ترجمة الصبغي وابن كلاب في الفصل الرابع .

<sup>(</sup>٨) سير أعلام النبلاء ( ٥٠/٢٨٠ ) وستأتي ترجمته في الفصل الرابع .

الماتريدي: محمد بن محمد بن محمود ، أبو منصور ، إمام الماتريدية ،
 توفي سنة ٣٣٣ هـ (١) .

o — كما كان للحنابلة أحيانا نفوذ في بغداد ، وكانت تقع بينهم وبين غيرهم بعض الفتن  $\binom{(7)}{}$  ، وفي سنة  $\binom{(7)}{}$  هـ كان لهم نفوذ عظيم في عهد عالمهم البربهاري — أبو محمد الحسن بن على بن خلف الذي توفي سنة  $\binom{(7)}{}$  هـ  $\binom{(7)}{}$  م خرج توقيع الخليفة الراضي ضدهم بتهمة التشبيه حتى اختفى واستتر شيخهم وتوفى وهو مستتر  $\binom{(3)}{}$ .

هذا عصر الأشعري الذي عاش فيه ، وهو يدل على قوة أهل السنة بأعلامهم الكبار ، الذي كان لهم نفوذ كبير وصل إلى أن يصدر الأمر من المعتضد إلى الوراقين ببغداد - سنة ٢٧٩ هـ - أن يحلفوا أن لا يبيعوا كتب الكلام والفلسفة ، وأن لا يمكن أحد من القصاص والطرقية والمنجمين ومن أشبههم من الجلوس في المساجد ولا في الطرقات (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمته في الفصل الرابع .

<sup>(</sup>٢) انظر : الكامل ( ٢١٣/٨ ) حوادث عام ٣١٧ هـ .

 <sup>(</sup>٣) ستاتي ترجمته ومصادرها ( ص : ٣٨٤ ) ، وانظر : حول نفوذ الحنابلة الكامل ( ٣٠٧/٨ ) ،
 والعبر ( ١٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الكامل ( ٣٠٨/٨-٣٠٩).

<sup>(</sup>٥) انظر : الكامل ( ٤٥٣/٧ ) ، والعبر ( ٤٠٠/١ ) ، والبداية والنهاية ( ٦٤/١١ ) .

#### ثانيا: نسبه ومولده ووفاته:

هو الشيخ أبو الحسن على بن إسماعيل بن أبي بشر – إسحاق – بن سالم ابن إسماعيل بن عبد الله بن موسى الأشعري السماعيل بن عبد الله بن موسى الأشعري ينتهي نسبه إلى هذا الصحابي الجليل ، واسمه عبد الله بن قيس بن حضار الأشعري اليماني (١).

اختلف في تاريخ ولادته فقيل سنة ٢٦٠ هـ ، وقيل سنة ٢٦٦ هـ  $(^{7})$  ، وقيل سنة ٢٧٠ هـ  $(^{7})$  ، والأول هو الأرجح الذي عليه أكثر مترجميه ، كما أنه يتناسب مع ماذكر  $(^{2})$  في حياته من تحوله عن الاعتزال وهو في الأربعين ، وهو الذي رجحه الخطيب البغدادي وابن عساكر .

<sup>(</sup>١) انظر في ترجمة الأشعري : تاريخ بغداد ( ٣٤٦/١١ ) وتبيين كذب المفتري ، والفهرست

<sup>(</sup>۱) الطر في رجمه الاسعري : تاريخ بعداد ( ۱/۱ ) و ۱۱ والبيان المستري ، والعهرست ( ۳۳۲ ) - ط طهران - ، والمنتظم لابن الجوزي ( ۳۳۲ ) ، والكامل في التاريخ ( ۳۲۲ ) ، والأنساب للسمعاني ( ۲۷۳ ) ، واللباب ( ۲۶/۱ ) ، وتكملة تاريخ الطبري للهمذاني ( ص : ۳۳۲ ) من الطبعة الكاثوليكية . وترتيب المدارك ( ۲۶/۱ ) - الطبعة المغربية - ، ووفيات الأعيان ( ۲۸۶۳ ) ، والعبر ( ۲۳۲ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ۲۱/۱۵ ) ، والبداية والنهاية ( ۲۸۱۱ ) ، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( ۲۱/۱۱ ) ، وللسبكي والنهاية ( ۲۸۲۱ ) ، وللأسنوي ( ۲۲/۱ ) ، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( ۲۸۱۱ ) ، وللسبكي ( ۲۸۳۳ ) ، وللأسنوي ( ۲۲/۱ ) ، والجواهر المضية ( ۲/۱ ) ، وتتمة المختصر لابن الوردي ( ۲۱/۱ ) ، والمقبل للمقريزي ( ۲۸/۱ ) ، والديباج المذهب ( ۲۲/۱ ) ، والجواهر المضية ( ۲/۱ ) ، والتجوم الزاهرة ( ۳۳/۱ ) ، والحقات المفسرين للداودي ( ۲/۱ ) ، وشجرة النور الزكية ( ۲/۱ ) ، وجلاء العينين ( ص : ۲۲۷ ) - ط - بولاق - ، وشخرة النور الزكية ( ۲/۱ ) ، وجلاء العينين ( ص : ۲۲۷ ) - ط المدني - ، ومفتاح السعادة ( ۲/۱ ) ، ودائرة المعارف الإسلامية ( ۲/۱۸ ) ، وبروكلمان ( ۲۸/۱ ) ، وسركين ( ۱۸ ج ع ص : ۳۰ ) ، ومعجم أعلام الفكر الإنساني ( ۲/۱۸ ) ، والأشعري وفي علم الكلام أحمد صبحي ( ج ۲ ) عن الأشاعرة ( ص : ۳۰ ) ، ومقدمة تحقيق الإبانة لفوقية حسين وفي علم الكلام أحمد صبحي ( ج ۲ ) عن الأشاعرة ( ص : ۳۰ ) ، ومعجم المؤلفين ( ۲۵/۱ ) ) وغرها .

<sup>(</sup>٢) انظر : الخطط ( ٣٥٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : السير للذهبي ( ٥/١٥) ذكر هذا القول والقول الأول ، وابن خلكان ( ٣٨٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : تاريخ بغداد ( ٣٤٧/١١ ) ، والتبيين ( ص : ١٤٦ ) .

فأما أبوه إسماعيل فكان سنيا جماعيا حديثيا ، ويدل على ذلك أنه أوصى عند وفاته إلى زكريا بن يحيى الساجي (١) ، وفيه دلالة على أن أباه توفي وابنه أبو الحسن صغير ، ولذلك عاش في كنف زوج أمه الجبائي .

وكان مولد أبي الحسن في البصرة ولذلك يقال له البصري ، وكانت أسرته من ولد الصحابي أبي موسى الأشعري – رضى الله عنه – قد سكنوا هذه المدينة .

أما وفاته ، فقد قيل : إنه توفي سنة ٣٢٠ هـ ، وقيل : ٣٣٠ هـ وهو أرجحها ، وقد رجحه ابن عساكر <sup>(٢)</sup> .

### ثالثا: ثناء العلماء عليه:

أثنى عليه العلماء – وخاصة علماء الأشاعرة – وتركز ثناؤهم على ما كان له من نسب ، وماقام به من الرد على المعتزلة والملحدة وغيرهم ، فيقول الخطيب البغدادي : « أبو الحسن الأشعري المتكلم صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملحدة وغيرهم من المعتزلة والرافضة والجهمية والخوارج ، وسائر أصناف المبتدعة »  $(^{7})$  ، ويروى عن أبي بكر بن الصيرفي  $(^{3})$  أنه قال : « كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر الله تعالى الأشعري فجحرهم في أقماع السمسم »  $(^{\circ})$  .

ويقول القاضي عياض عند ترجمته : « وصنف لأهل السنة التصانيف ،

<sup>(</sup>١) انظر : التبيين ( ص : ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : التبيين ( ص : ١٤٦ – ١٤٧ ) ، ووفيات الأعيان ( ٢٨٥/٣ ) .

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد ( ۳٤٧-۳٤٦) .

<sup>(</sup>٤) هو : محمد بن عبد الله ، أبو بكرِ الصيرفي ، الإمام الأصولي ، توفي سنة ٣٣٠ هـ ، كانت له مناظرة مع أبي الحسن الأشعري حول وجوب شكر النعم ، طبقات السبكي ( ١٨٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ( ٣٤٧/١١ )، وتبيين كذب المفتري (ص : ٩٤ ) وقال : « إسناد هذه الحكاية مضيء كالشمس ، ورواتها لا يخالط عدالتهم شك في النفس » ، والأنساب ( ٢٧٤/١ )، وطبقات السبكي ( ٣٤٩/٣ ) ، وعزا الزركشي في المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر (ص : ٢٦٨ ) هذه العبارة إلى أبي بكر بن العربي ، ولعله وهم ، وقد نبه على ذلك في الحاشية محقق المعتبر .

وأقام الحجج على إثبات السنة وما نفاه أهل البدع من صفات الله تعالى ورؤيته وقدم كلامه وقدرته ، وأمور السمع الواردة من الصراط ، والميزان ، والشفاعة ، والحوض وفتنة القبر التي نفت المعتزلة ، وغير ذلك من مذاهب أهل السنة والحديث ، فأقام الحجج الواضحة عليها من الكتاب والسنة والدلائل الواضحة العقلية ، ودفع شبه المبتدعة ومن بعدهم من الملحدة والرافضة ، وصنف في ذلك التصانيف المبسوطة التي نفع الله بها الأمة » (١) .

ويقول الذهبي: « ولأبي الحسن ذكاء مفرط ، وتبحر في العلم ، وله أشياء حسنة ، وتصانيف جمة تقضي له بسعة العلم » (٢) ويقول : « رأيت لأبي الحسن أربعة تواليف في الأصول يذكر فيها قواعد مذهب السلف في الصفات وقال فيها : تمر كما جاءت ، ثم قال : وبذلك أقول وبه أدين ، ولا تؤول » (٣) .

أما ابن عساكر في الكتاب الذي أفرده في ترجمته والدفاع عنه ، فقد مدحه كثيرا ، وجعله من المجددين ، وذكر الروايات الواردة في مدح قومه وأسرته . وكذلك السبكي في طبقات الشافعية - ذلك الكتاب الذي يصح أن يسمي «طبقات الأشاعرة » - فقد بالغ في مدح شيوخ الأشاعرة ونقل أقوالهم وعقائدهم (٤) ، ولذلك فمن المتوقع أن يمدح الأشعري عندما يصل إلي ترجمته ، وكان مما قال فيه : «شيخنا وقدوتنا إلى الله تعالي ، الشيخ أبو الحسن الأشعري البصري شيخ طريقة أهل السنة والجماعة ، وإمام المتكلمين ، وناصر سنة سيد المرسلين والذاب عن الدين ، والساعي في حفظ عقائد المسلمين ، سعيا يبقى أثره إلي يوم يقوم الناس لرب العالمين ، إمام حبر ، وتقي برّ ، حمى جناب الشرع

<sup>(</sup>١) ترتيب المدارك ( ٥/٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ( ١٥/٨٧ ) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ( ٨٦/١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) يتهم السبكي الذهبي أنه يعلي من شأن الحنابلة ويحط من شأن الأشاعرة ، وليس هذا موضع مناقشة هذه التهمة ، وقد ناقشها بشار عواد في مقدمته لسير أعلام النبلاء ( ص : ١٢٧-١٢٥ ) ، ولكن نقول : أن السبكي وقع في تراجم الأشاعرة في طبقاته في نفس الشيء الذي يتهم به الذهبي .

من الحديث المفترى ، وقام في نصرة ملة الإسلام فنصرها نصرا مؤزرا ... » (١) .

وغيرهم من العلماء الذين مدحوه وأثنوا على ماقام به من نَصر السنة والرد على المبتدعة من المعتزلة وغيرهم ، لكنه لم يسلم من القدح والذم ، فقد ذمه أبو على الأهوازي (٢) وألف كتابا في مثالبه (٣) ، كما شنع عليه ابن حزم (٤) ، وابن الجوزي والمقبلي (٥) .

#### رابعا: شيوخمه:

لم يكن الأشعري مشهورا بالرواية عن أهل الحديث ، سوى بعض الروايات التي رواها في تفسيره عن بعض شيوخه ، أما مذهبه الفقهي فقد تنازع الانتساب إليه كل من الشافعية والمالكية والحنفية ، كما هو واضح في قائمة الكتب التي ترجمت له ، وكما صرح بذلك بعض العلماء (٦) ، والأرجح أنه كان شافعي المذهب ، وهو الذي عليه الأكثر .

<sup>(</sup>١) طبقات السبكي ( ٣٤٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) هو : الحسن بن على بن إبراهيم ، أبو على الأهوازي مقرئ الشام في عصره ، ولد سنة : ٣٦٢ هـ ، صنف كتابا في الصفات أتى فيه بموضوعات ، اتهم بوضعها الأهوازي نفسه منها حديث : رأيت ربي بعرفات على جمل أحمر عليه إزار ، وغيره ، فصل القول فيه الذهبي في ميزان الاعتدال ( ١٣٥١ - ١٣٥ ) . وقال : « لو حاييت أحدا لحابيت أبا على لمكان علو روايتي في القراءات عنه ، ، توفي سنة ٤٤٦ هـ ، وانظر : معرفة القراء الكبار ( ٤٠٢/١ ) ، وغاية النهاية في طبقات القراء ( ٢٢٠/١ ) .

<sup>(</sup>٣) رد عليه ابن عساكر في تبيين كذب المفتري .

<sup>(</sup>٤) انظر : ترتيب المدارك ( ٢٦/٥ ) .

 <sup>(</sup>٥) ابن الجوزي في المنتظم ( ٣٣٢/٦ ) ، والمقبلي في العلم الشامخ ( ص : ٢٩٠ –٣٦٣ ) وغيرها .
 ط دار البيان .

 <sup>(</sup>٦) من الذين قالوا إنه مالكي المذهب القاضي عياض في ترتيب المدارك ( ٢٤/٥ ) ، وابن فرحون
 في الديباج ( ٢٤/٢ ) .

ومن الذين قالوا إنه حنفي المذهب : القرشي في الجواهر المضية ( ٧/٥٤٥ ) .

### وأهم شيوخـــه :

١ - أبو على محمد بن عبد الوهاب الجبائي ، شيخه في الاعتزال قبل رجوعه .

7 - (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000) + (2000

7 – أبو إسحاق المروزي : إبراهيم بن أحمد المروزي ، صاحب أبي العباس ابن سريج وأكبر تلامذته ، انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي ، توفي سنة 7 هـ (0) ، وممن ذكر تتلمذ الأشعري عليه الخطيب البغدادي وابن خلكان (7) ، فقد ذكروا أنه كان يجلس إلى حلقته في بغداد .

ع – أبو العباس بن سريج : أحمد بن عمر بن سريج القاضي البغدادي ولد سنة 75 هـ ، توفي سنة 75 هـ ، توفي سنة 75 هـ ، قال ابن كثير عن الأشعري : (8) .

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ( ١٩٨/١٤ ) وانظر ترجمته أيضا في طبقات السبكي ( ٢٩٩/٣ ) ، وتذكرة الحفاظ ( ٧٠٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : التبيين ( ص : ٤٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) طبقات السبكي ( ٣٥٥،٢٩٩/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) الملل والنحل للبغدادي ( ص : ١٢٩–١٢٩ ) .

<sup>(</sup>٥) ترجمته في تاريخ بغداد ( ١١/٦ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ٢٩/١٥ ) ، وشذرات الذهب ( ٣٥٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : تاريخ بغداد ( ٣٤٧/١١ ) ، ووفيات الأعيان ( ٣٨٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : سير أعلام النبلاء ( ٢٠١/١٤ ) ، وطبقات السبكي ( ٢١/٣ ) .

<sup>(</sup>٨) البداية والنهاية ( ١٨٧/١١ ) .

o — أبو بكر القفال الشاشي : محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير ، توفي سنة ٣٦٥ هـ  $(^{1})$  ، ذكر السبكي : « أن القفال أخذ علم الكلام عن الأشعري ، وأن الأشعرى كان يقرأ عليه الفقه ، كما كان هو يقرأ عليه الكلام  $(^{7})$  ، وذكر ابن عساكر عن القفال أنه « كان في أول أمره مائلا عن الاعتدال قائلا بمذاهب أهل الاعتزال  $(^{7})$  » وذكر السبكي أنه رجع إلى مذهب الأشعري  $(^{3})$  .

7 – أبو خليفة الجمحي : الفضل بن الحباب ، واسم الحباب : عمرو ابن محمد بن شعيب ، ولد أبو خليفة سنة 7.7 هـ ، وتوفي 9.7 هـ ، قال عنه الذهبي : « وكان ثقة ، صادقا مأمونا أديبا ، فصيحا مفوها ، رحل إليه من الآفاق وعاش مئة عام سوى أشهر » (9) . وممن ذكر تتلمذ الأشعري عليه ابن عساكر والذهبي والسبكي (7) .

- ٧ سهل بن نوح .
- ٨ عبد الرحمن بن خلف الضبي .
- ٩ محمد بن يعقوب المقبري ، أو المقري .

 $(^{(V)})$  على هؤلاء الثلاثة ابن عساكر والسبكي  $(^{(V)})$ .

 <sup>(</sup>۱) انظر: تبيين كذب المفتري (ص: ۱۸۲) ، وطبقات السبكي ( ۲۰۰/۳ ) ، وسير أعلام
 النبلاء ( ۲۸۳/۱۳ ) .

<sup>(</sup>۲) طبقات السبكي ( ۲۰۲/۳ ) .

<sup>(</sup>٣) التبيين ( ص : ١٨٣ ) .

<sup>(</sup>٤) الطبقات ( ٢٠١/٣ ) ، وقد دافع عنه الذهبي فقال بعد ذكره ماقاله أبو سهل الصعلوكي عن تفسير القفال من أنه دنسه من جهة نصره للاعتزال ، قال الذهبي معلقا : « الكمال عزيز وإنما يمدح العالم بكثرة ماله من الفضائل ، فلا تدفع المحاسن لورطة ، ولعله رجع عنها ، وقد يغفر له باستفراغه الوسع في طلب الحق ، ولا قوة إلا بالله » السير ( ٢٨٥/١٦ ) .

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء ( ٨/١٤ ) ، وانظر أيضا في ترجمته البداية والنهاية : ( ١٢٨/١١ ) .

<sup>(</sup>٦) وذلك في التبيين (ص: ٤٠٠)، وسير أعلام النبلاء ( ٨٦/١٥)، وطبقات السبكي (٣٥٥/٣).

<sup>(</sup>٧) التبيين ( ص : ٤٠٠ ) ، والطبقات ( ٣٥٥/٣ ) ، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في =

#### خامسا: تلاميذه:

تتلمذ على الأشعري كثيرون ، ولا شك أن قصة رجوعه وماصاحبها كان سببا في انكباب كثير من التلاميذ عليه ، والظاهر أن هذه التلمذة إنما كانت – في مجال العقيدة وما آمن به الشيخ الأشعري بعد رجوعه عن الاعتزال .

وإذا كان تلاميذه كثيرين فإن أخصهم به كما يقول السبكي أربعة : ابن مجاهد ، وأبو الحسن الباهلي ، وبندار خادمه ، وأبو الحسن الطبري (١) .

ونذكر هؤلاء ، ثم نذكر بعض تلاميذه :

ابن مجاهد : محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب الطائي البغدادي ،
 توفي سنة ٣٧٠ هـ ، تتلمذ عليه الباقلاني (٢) .

٢ - أبو الحسن الباهلي: توفي في حدود سنة ٣٧٠ هـ، تتلمذ عليه أبو إسحاق الإسفراييني، وابن فورك والباقلاني، وكان يلقي عليهم دروسه من وراء حجاب بسبب أنهم يرون السوقة فلا يريد أن يروه بالعين التي رأوا فيها أولئك، وكان زاهدا متصوفا (٣).

٣ - أبو الحسين بندار بن الحسين الشيرازي الصوفي : خادم أبي الحسن الأشعري ، وكان من أصحاب الشبلي ، توفي سنة ٣٥٣ هـ (٤) .

٤ - أبو الحسن على بن مهدي الطبري ، توفي في حدود سنة ٣٨٠ هـ (°) .

كتابه التسعينية ( ص : ٢٠١ ) عن ابن الراوندي أنه يقال : إنه أحد شيوخ أبي الحسن الأشعري .
 (١) طبقات السبكي ( ٣٦٨/٣-٣٦٩ ) .

 <sup>(</sup>۲) تبيين كذب المفتري ( ص : ۱۷۷ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ۲۰/۵/۱۳ ) ، والديباج المذهب
 ( ۲۱۰/۲ ) .

<sup>(</sup>٣) التبيين ( ص : ١٧٨ )، وسير أعلام النبلاء ( ٣٠٤/١٦ )، والوافي في الوفيات ( ٣١٢/١٢ ).

 <sup>(</sup>٤) التبيين (ص: ١٧٩) ، حلية الأولياء ( ٣٨٥/١٠) ، وطبقات الصوفية (ص: ٤٦٧) ،
 وسير أعلام النبلاء ( ١٠٨/١٦) ، وطبقات السبكي ( ٣٢٤/٣) .

<sup>(</sup>٥) التبيين (ص: ١٩٥) ، وطبقات السبكي ( ٤٦٦/٣ ) .

- أبو بكر القفال الشاشي ، وهو من شيوخ الأشعري أيضا وتقدم .
- ٦ ابن خفيف : أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي الصوفي ، توفي
   سنة ٣٧١ هـ ، كانت له رحلة إلى الأشعري وله معه حكايات (١) .
- ho 1 أبو الحسن عبد العزيز بن محمد الطبري المعروف بالدمل ، نشر مذهب الأشعري بالشام  $^{(7)}$  .
- $\Lambda$  أبو سهل الصعلوكي ، محمد بن سليمان بن محمد ، ولد سنة  $\Gamma$   $\Gamma$  هـ ، وتوفي سنة  $\Gamma$   $\Gamma$   $\Gamma$  .
- ٩ أبو زيد المروزي : محمد بن أحمد بن عبد الله ، ت ٣٧١ هـ (٤) .
   وغيرهم (٥) .

### سادسا: مؤلفاتــه:

لأبي الحسن الأشعري مؤلفات كثيرة ، قال ابن حزم إنها خمسة وخمسون

 <sup>(</sup>۱) التبيين (ص: ۱۹۰)، وحلية الأولياء ( ۳۸٦/۱۰)، وسير أعلام النبلاء ( ٣٤٢/١٦)،
 وطبقات السبكي ( ۱٤٩/٣ ).

 <sup>(</sup>۲) تبيين كذب المفتري ( ص : ١٩٥ ) ، ونزهة الألباب في الألقاب لابن حجر ترجمة رقم
 ( ١٠٦٤ ) ، تحقيق عبد العزيز بن محمد السديري ، مطبوع على الآلة الكاتبة .

<sup>(</sup>٣) تبيين كذب المفتري ( ص : ١٨٣ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ٢٣٥/١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) التبيين ( ص : ١٨٨ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ٣١٣/١٦ ) .

<sup>(</sup>٥) الذين ذكروا هم الذين ثبت انهم التقوا بالأشعري وتتلمذوا عليه ، أما من يسميهم ابن عساكر بالطبقة الأولى من أصحاب الأشعري فلم يثبت عنهم كلهم تتلمذهم عليه ، ولهذا قال : و فالطبقة الأولى هم أصحابه الذين أخذوا عنه ومن أدركه ممن قال بقوله أو تعلم منه » ( التبيين ص : ١٧٧ ) ، وكذلك احتاط السبكي فقال : لما عدد جماعة من الآخذين عن الشيخ قال : و وربما كان في هؤلاء من لم يثبت عندنا انه جالس الشيخ ولكن كلهم عاصروه وتمذهبه ... » الطبقات ( ٣٦٨/٣ ) ، ويتبين غلط بعض الباحثين الذين سردوا أسماء الطبقة الأولى الذين ذكرهم ابن عساكر على أنهم تلاميذه . ( منهم صاحب رسالة بين أبي الحسن الأشعري والمنتسبين إليه في العقيدة ( ص : ٣٧ ) .

مصنفا ، وقال غيره : إنها أكثر من ثمانين وثلاثمائة مصنف (١) .

ولا حاجة إلى سرد هذه المصنفات ، فقد سبق أن سردها غير واحد (٢) ، ولكن أشير إلى مؤلفاته التي وصلت إلينا ، ثم إلى كتاب ابن فورك « مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري » .

فمصنفاته التي وصلت إلينا حتى الآن :

### ١ – مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين :

وهو من أهم كتب المقالات وأوثقها وأدقها في نسبة الأقوال إلى أصحابها ، ويلاحظ في هذا الكتاب :

- أ التكرار ، فكثيرا ما يكرر الأقوال ، وخاصة حين يتكلم عن الطوائف وأقوالها ، ثم يعيد الكلام عن بعض الموضوعات وأقوال الطوائف فيها .
- ب معرفة الأشعري بمذاهب أهل الكلام ، وخاصة المعتزلة ، ولذلك فصل أقوالهم ومذاهبهم ، وفروق أقوالهم الدقيقة .
- ج ذكره بالتفصيل لأقوال شيخه في الاعتزال ، الجبائي ، ويعتبر من أهم المصادر لأقوال الجبائي الذي لم يصل إلينا من مؤلفاته شيء ، وهو يدل على مدى تأثير الجبائي على الأشعري في المرحلة الأولى من حياته .
- د ذكره لأقوال السلف الذين يسميهم أهل الحديث وأهل السنة – بإجمال ، لأنه لم يكن خبيرا بتفاصيل أقوالهم ، ولهذا نسب إليهم

 <sup>(</sup>١) انظر : التبيين ( ص : ١٣٦،٩٢ ) وفيه ( ص : ١٣٦ ) ، مئتين وثلاثمائة ، وهو خطأ
 والتصويب من النقض ( ٨٧/١ ) .

 <sup>(</sup>۲) منهم ابن فورك وابن عساكر في التبيين ( ص : ۱۲۸ ) وما بعدها ، وبدوي في مذاهب الإسلاميين ( ۱۰۵ ) ، ومقدمة الإبانة تحقيق فوقيه محمود ( ص : ۳۸ ) .

ما لم يقولوه ، فمثلا قال عنهم : إنهم يقولون عن الله إنه ( ليس بجسم ... ) (١) وليس مذهب السلف بهذا الإطلاق ، كما ذكر عنهم أنهم يقولون : ( ان أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله ... ) (7) وهذا أيضا ليس مذهب أهل السنة .

وأهم طبعات الكتاب طبعة ريتر ، وطبعة محمد محي الدين عبد الحميد التي أضاف إليها حواشي جيدة ، وإن كان قد اعتمد على طبعة ريتر و لم يشر إلى فروق النسخ .

## ٢ - اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع:

لم يشك أحد في نسبته إلى الأشعري ، وقد بين فيه كثيرا من القضايا الكلامية التي رد فيها على المعتزلة ، وشرح فيها مذهبه خاصة في مسائل : وجود الصانع ، والقرآن ، والإرادة ، والرؤية ، والقدر – والكسب – والاستطاعة ، ثم مسائل التعديل والتجوير والإيمان ، والوعد والوعيد والإمامة .

وسيأتي – إن شاء الله – تفصيل آخر عنه ، وقد طبع مرتين : بتحقيق مكارثي ، وحمودة غرابة .

### ٣ – رسالته إلى أهل الثغر :

وسماه ابن عساكر : « جواب مسائل كتب بها إلى أهل الثغر <sup>(٣)</sup> في تبيين ما سألوه عنه من مذهب أهل الحق <sup>(٤)</sup> ، وهذا الثغر العظيم المسمى باب الأبواب

 <sup>(</sup>١) مذاهب الإسلاميين ( ص : ٢١١ ) - ت - ريتر .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ص : ٢٩١ ) .

<sup>(</sup>٣) يسمى باب الأبواب ، وهو على ساحل بحر طبرستان المسمى بحر الخزر ( قزوين ) ويسمي باب الأبواب دربنداي دربند أو شروان ، ويقع في إقليم الران بين القوقاز وأذربيجان ، وكان هذا الثغر على حدود الدولة الإسلامية . انظر: تفصيلات أخرى في كتاب الأقاليم للإصطخري ( ص : ٧٩ ) • محطوطة مصورة » ، ومعجم البلدان ( ٣٠٣/١ ) ، وآثار العباد ( ص : ٥٠٦ ) ، والروض المعطار ( ص : ٧٧ ) .

 <sup>(</sup>٤) تبيين كذب المفتري ( ص : ١٣٦ ) ، وهذه الرسالة ثابتة للأشعري ، وقد نقل منها شيخ الإسلام ابن تيمية نصا طويلا في درء التعارض ( ١٨٦/٧ ) .

يسكن فيه أناس كثيرون مختلفوا اللغات ، وقد ذكر الإصطخري أنها نيف وسبعون لغة حتى أن الجار لا يعرف لغة جاره ، ومع ذلك فهو من ثغور الإسلام العظيمة ، فهو يحمي ظهور المسلمين وينذرهم إذا قدم العدو ، والذين سألوا الأشعري يظهر أنهم كانوا من العلماء ولهذا قال في مقدمة الرسالة : « أما بعد أيها الفقهاء والشيوخ من أهل الثغر ... » (١) .

أما موضوعها فيشتمل على مقدمة طويلة حول الاستدلال ومنهج الرسل فيه ، مع بيان أنهم لم يدعوا إلى دليل الاعراض الذي دعا إليه المعتزلة وأهل الكلام ، ويستغرق هذا مايقرب من نصف الرسالة ، ثم بعد ذلك عرض لما أجمع عليه السلف في مسائل العقيدة المختلفة ، الصفات ، والرؤية ، والقدر ، والنبوة ، والإيمان ، ومرتكب الكبيرة ، وعذاب القبر ، والصراط ، والشفاعة ، والصحابة . وغيرها .

والشيء الملفت في هذه الرسالة ما ورد في مقدمتها من قول الأشعري: « ووقفت أيدكم الله على ما ذكرتموه من إحمادكم جوابي على المسائل التي كنتم أنفذتموها إلي في العام الماضي وهو سنة سبع وستين ومئتين » (٢) ، هكذا في المخطوطة التي اعتمد عليها من طبع هذه الرسالة ، والأشعري ولد على القول الراجح سنة ٢٦٠ هـ وهو أيضا أقدم ما أرخت به ولادته ؛ إذ الأقوال الأخري فيها أن ولادته بعد هذا إما في سنة ٢٦٦ هـ أو سنة ٢٧٠ هـ ، وعلى أقصى التقديرات يكون عمر الأشعري ثماني سنوات ، والرسالة إنما ألفها بعد رجوعه عن الاعتزال .

والحل الأقرب ما أشار إليه بعض الباحثين (٣) من أنه ربما يكون هناك سهو من الناسخ للمخطوطة وأن صوابه ٢٩٧ هـ ، فيكون تاريخ رسالته هذه إلى أهل الثغر سنة ٢٩٨ هـ ، وهذا التاريخ يعطي دلالة على زمن تحول الأشعري

<sup>(</sup>١) رسالة أهل الثغر ( ص : ٣١ ) تحقيق الجليند .

 <sup>(</sup>۲) نفس المصدر والصفحة ، وهو في النسخة الخطية - مصورة معهد المخطوطات - لوحة قم (۱) .

<sup>(</sup>٣) انظر: مذاهب الإسلاميين ( ٢٧/١ ٥-٥٢٥ ) ، ومقدمة الجليند للرسالة (ص: ١٢-٣١،١٣ ) .

عن الاعتزال وأنه كان قبل الثلاثمائة – ولو بقليل – وبه يظهر خطأ من جعل هذه الرسالة مما ألفه الأشعري بعد سنة ٣٢٠ هـ بدون دليل يذكره (١).

وهذه الرسالة طبعت في بعض الدوريات في تركيا <sup>(۲)</sup> ، وأخيَرا طبعت عام ١٤٠٧ هـ بتحقيق محمد السيد الجليند ، كما أنها حققت في الجامعة الإسلامية في المدينة وطبعت أيضا ، وهي بتحقيق عبد الله شاكر .

## ٤ - الإبانة عن أصول الديانة :

وهو من أهم كتب الأشعري ، وأكثرها إثارة للجدل ، لأنه يحوي جوانب من العقيدة تخالف ما عليه متأخرو الأشعرية ، خاصة في مسائل الصفات الخبرية والعلو والاستواء .

ونسبته إلى الأشعري مشهورة ، ففضلا عن النسخ الخطية التي تنسب هذا الكتاب إليه فإن جمهرة من جلة العلماء نسبوه إليه ، وفيهم من دافع عن الأشعرية – في المحن التي مروا بها – من خلال بيان صحة اعتقاد الأشعري الذي ينتسبون إليه ، وذلك بالنقل من هذا الكتاب مما يوافق مذهب أهل السنة ، ومن هؤلاء العلماء : البيهقي ، والصابوني ، وابن عساكر ، ونصر المقدسي ، وأبو بكر السمعاني  $\binom{7}{}$  ، وابن تيمية وابن القيم  $\binom{3}{}$  ، حتى الأهوازي الذي ألف في مثالب

<sup>(</sup>١) انظر : مقدمة تحقيق الإبانة (ص: ٩٠-٩١) ، ويلاحظ أن في عبارة ابن فورك بعد أن عدد مؤلفات الأشعري مايدل علي أن هذه الرسالة ألفها الأشعري قبل سنة ٣٢٠ هـ فإنه قال : هذا هو أسامي كتبه التي ألفها إلي سنة عشرين وثلاثمائة سوي أماليه والجوابات المتفرقة عن المسائل الواردات من الجهات المختلفات ٤ تبيين كذب المفترى (ص: ١٣٥) فهذا يعطي ظنا غالبا تقدم هذه الرسالة عن الناريخ المذكور .

 <sup>(</sup>۲) نشرها قوام الدين في مجلة دار الفنون بإستانبول ، ثم نشرها في مجلة كلية الإلهيات سنة ١٩٢٨ م في ( جد ٨،٧ ) ، مذاهب الإسلاميين ( ٢١/١ ) ، ودرء التعارض ( ١٨٦/٧ ) ، حاشية المحقق ، وانظر : بروكلمان – تاريخ الأدب العربي ( ٤٠/٤ ) – من الطبعة العربية .

<sup>(</sup>٣) انظر: الاعتقاد للبيهقي (ص: ١٠٨-١٠٩) تحقيق أحمد عصام الكاتب، وتبيين كذب المفتري (ص: ١٠٥ ، ص: ٣٨٩) ، ورسالة في الذب عن الأشعري فإنها كلها تثبت أن الإبانة للأشعري، وذلك لإثبات العلماء له، وانظر: ما يأتي عند الحديث عن أطوار الأشعري.

 <sup>(</sup>٤) ابن تيمية في غالب كتبه ومنها الحموية ، ودرء التعارض ، ونقض التأسيس ، وابن القيم في الجتاع الجيوش ( ص : ١٨٢ ) .

الأشعري ورد عليه ابن عساكر لم ينكر نسبة الإبانة إلى الأشعري ، بل قال : إن الحنابلة لم يقبلوا من الأشعري ما أظهره في الإبانة (١) ، وهذا دليل على أنه يقر بأنه له (٢) .

ومع ذلك لم يسلم هذا الكتاب من إعراض بعض الأشعرية المتقدمين عنه ، وصل إلى حد الإنكار ، مما أوقع الشك عند بعض المعاصرين حول نسبته إلى الأشعري (٣) .

ومن أمثلة الإنكار ما ذكره ابن درباس المتوفي سنة ٦٠٥ هـ في معرض حديثه عن إحدي نسخ الإبانة الموجودة عند بعض العلماء فإنه قال : « ولقد عرضها بعض أصحابنا على عظيم من عظماء الجهمية المنتمين افتراء إلى أبي الحسن الأشعري ببيت المقدس فأنكرها وجحدها ، وقال : ماسمعنا بها قط ولا هي من تصنيفه ، واجتهد آخراً في إعمال رويّته ليزيل الشبهة بفطنته فقال بعد تحريك لحيته : لعله ألفها لما كان حشويا فما دريت من أي أمريه أعجب ؟ أمن جهله بالكتاب مع شهرته وكثرة من ذكره في التصانيف من العلماء ، أو من جهله بالكتاب مع شهرته وكثرة من ذكره في التصانيف من العلماء ، أو من جهله على شيخه الذي يفتري عليه بانتائه إليه واشتهاره قبل توبته بالاعتزال بين الأمة علما وجاهلها » (3) .

<sup>(</sup>١) انظر : التبيين ( ص : ٣٨٩ ) .

<sup>(</sup>٢) يذكر ابن درباس في رسالته في الذب عن أبي الحسن الأشعري (ص: ١١٤) - ت الفقيهي - أن من العلماء الذين أثبتوا الإبانة للأشعري إمام القراء أبا على الحسن بن على ين إبراهيم الفارسي ، ثم ترجم المحقق في الحاشية له على أنه الأهوازي ، ولكن في الإسناد مايثير الشك ، وذلك أن أبا الحسن بن نجية المولود سنة ٥٠٨ هـ قالا في الإسناد و أنبأنا الإمام أبو على الحسن بن على بن إبراهيم المقري وذكر الإمام أبا الحسن الأشعري ... ٥ ، والأهوازي توفي سنة ٤٤٦ هـ ، فكيف يرويان عنه بقولهما و أنبأنا ٤ حتى على القول بأنها قد تستخدم - عند بعض العلماء - في الإجازة ؟ وقد بحثت طويلا في كتب التراجم عمن يسمى بهذا الاسم مما يناسب الإسناد فلم أجد سوى ماذكره المحقق مع مافي سند الرواية إليه من الإشكال ، والله أعلم .

 <sup>(</sup>٣) من هؤلاء المستشرقان مكارثي وآلار ، انظر : مذاهب الإسلاميين - بدوي - ( ١١٧/١ - ١٨٥ ) .
 ٥١٨ ) ، ومقدمة تحقيق الإبانة : فوقية محمود ( ص : ٧٥-٧٩ ) .

<sup>(</sup>٤) رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري ( ص ١٣١ ) تحقيق الفقيهي .

ومن أسباب الشك أن ابن فورك لم يذكر الإبانة عند ذكره لمؤلفات الأشعري ، بل و لم ينقل منها حين جمع مقالات الأشعري ، أو مقالات ابن كلاب مع مقارنتها بأقوال الأشعري ، وهذا مثير للانتباه فعلا ، لأن الأشعرية يفتخرون بهذا الكتاب ويؤكدون نسبته إلى الأشعري ليبينوا عدم انحراف أمامهم وأنهم تبع له ، فكيف يجهل ابن فورك هذا الكتاب المهم ؟ . وإذا كان ابن فورك قد توفي سنة ٦٠٤ هـ فإن تلميذه الذي يروي عن شيخه ابن فورك في أسانيده – الإمام الحافظ أبا بكر البيهقي المولود سنة ٤٨٤ هـ – أثبت نسبة الإبانة للأشعري ونقل عنه في بعض كتبه – كما تقدم قريبا – والبيهقي – المحدث الفقيه – أجل من ابن فورك الذي غلب عليه علم الكلام (١) .

ولابن تيمية كلام مهم حول هذا الموضوع – نثبته هنا لعلاقته بكتاب الإبانة ونسبته إلى الأشعري ، فإنه قال بعد ذكره للعلماء الذين أثبتوه ونقلوا عنه – « فإن قيل : فابن فورك وأتباعه لم يذكروا هذا ؟ ، قيل له سببان :

أحدهما: أن هذا الكتاب ونحوه صنفه ببغداد في آخر عمره لما زاد استبصاره في السنة ، ولعله لم يفصح في بعض الكتب القديمة بما أفصح به فيه وفي أمثاله وإن كان لم ينف فيها ما ذكره هنا في الكتب المتأخرة ، ففرق بين عدم القول وبين القول بالعدم ... [ ثم نقل ابن تيمية ماذكره ابن عساكر عن ابن فورك وماذكره من مؤلفات الأشعري وتعقب ابن عساكر له ] ... .

السبب الثاني : أن ابن فورك وذويه كانوا يميلون إلى النفي في مسألة الاستواء ونحوها ، وقد ذكرنا فيما نقله هو من ألفاظ ابن كلاب – وهو من

<sup>(</sup>١) ومع ذلك فقد يتحرز ابن فورك في بعض الأحيان في الرواية والضبط ، حتى أنه عندما تكلم في مشكل الحديث وبيانه (ص: ٣٦-٣٧) ط المكتبة العصرية ، حول تأويل حديث و رأيت ربي في أحسن صورة » – وذكر القول بأنه منام – قال بعد ذلك و وقد تهور بعض المتكلمين في ذلك أيضا فغير اللفظ المسموع إلى ما لم يضبط و لم ينقل تعسفا في التأويل فقال : إنما هو و ربي ، بكسر الراء وهو اسم عبد كان لعثمان – رضي الله عنه – رآه علي النوم على تلك الصفات ، وهذا غلط ، لأن التأويل والتخريج إنما يكون لمسموع مضبوط منقول ، ولم يثبت سماع ذلك على هذا الوجه ... ، . فهذا يدل على احترامه لنصوص السنة ، وإن كان قد وقع في كثير من التأويل الباطل .

المثبتين لذلك – كيف تصرف في كلامه تصرفا يشبه تصرفه في ألفاظ النصوص الواردة في إثبات ذلك كما فعله في كتابه تأويل شكل النصوص ، فكان هواه في النفي يمنعه من تتبع ماجاء في الإثبات من كلام أثمته وغيرهم ، وكذلك فيما نقله من كلام الأشعري كيف زاد فيه ونقص مع أن المنقول نحو ورقتين (١) ، فلعله قد عمل ذلك فيما نقله من كلام بن كلاب ، إذ لم نجد نحن نسخة الأصول التي نقل منها ، حتى نعلم كيف فعل فيها . وفيما نقله تحريف بيّن ، لكن مأخذه في ذلك مأخذ من ينسب فتاويه وعقائده إلى السنة والشريعة النبوية لظنه أن هذا هو الحق الذي لا تأتي بخلافه ، فكذلك هو يظن أن مازاده ونقصه يوجبه بعض أصول ابن كلاب والأشعري ، وإن كان فيما ظهر من كلامهما خلافه ، وهذا أصل معروف لكثير من أهل الكلام والفقه يسوغون أن ينسب إلى النبي – عَلِيلًا – نسبة قولية توافق ما اعتقدوه من شريعته حتى يضعوا أحاديث توافق ذلك المذهب ولينسبونها إلى النبي ، لكن ابن فورك لم يكن من هؤلاء (٢) ، وإنما هو من الطبقة الثانية الذين ينسبون إلى الأثمة ما يعتقدون هم أنه الحق فهذا واقع في كثير من طائفته ، حتى أن في زماننا في بعض المجالس المعقودة قال كبير القضاة : إن مذهب الشافعي المنصوص عنه كيت وكيت ، وذكر القول الذي يعلم هو وكل عالم أن الشافعي لم يقله ، ونقل القاضيان الآخران عن أبي حنيفة ومالك مثل ذلك ، فلما روجع ذلك القاضي قيل له : هذا الذي نقلته عن الشافعي من أين هو ؟ ، أي أن الشافعي لم يقل هذا ، فقال : هذا قول العقلاء ، والشافعي عاقل لا يخالف العقلاء ، وقد رأيت في مصنفات طوائف من هؤلاء ينقلون عن أئمة الإسلام المذاهب التي لم ينقلها أحد عنهم لاعتقادهم أنها حق ، فهذا أصل ينبغي أن يعرف .

" ومن أسباب ذلك أيضا أن الأشعري ليس له كلام كثير منتشر في تقرير مسألة العرش والمباينة للمخلوقات ، كما كان لابن كلاب إمامه ، وذلك لأنه تصدى للمسائل التي كان المعتزلة تظهر الخلاف فيها كمسألة الكلام والرؤية وإنكار القدر والشفاعة في أهل الكبائر ونحو ذلك ، وأما العلو فلم يكونوا يظهرون

<sup>(</sup>١) يشير ابن تيمية إلي ماسبق من مناقشة ( ص : ٥٤–٥٥ ) من الجزء الأول المخطوط .

<sup>(</sup>٢) انظر: الحاشية في الصفحة السابقة.

الحلاف فيه إلا لخاصتهم لإنكار جمهور المسلمين لذلك ، وإنما كان سلف الأمة وأثمتها يعلمون ما يضمرون من ذلك بالاستدلال ، فالأشعري تصدي لرد ما اشتهر من بدعهم فكان اظهر خلافهم في القرآن والرؤية من شعار مذهبه التي لم يتنازع فيها أصحابه وإن كانوا قد يفسرون ذلك بما يقارب قول المعتزلة بخلاف ما لم يكونوا يظهرون مخالفته فإنه كان أدخل في السنة وأعظم في الأمة وأثبت في الشرع والعقل مما أظهروا مخالفته ... و (١) .

ولعل هذا النص - الطويل - يعين على فهم تجاهل بعض الأشاعرة لهذا الكتاب الذي يعتبر من الكتب التي ترد على نفاة العلو والاستواء من الأشعرية المنتسبين إلى مؤلفه . وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام عن ابن فورك ليس ببعيد وسيأتي مثال عملي على ذلك عند الكلام على كتاب « مجرد مقالات الأشعري » .

والخلاصة : أن كتاب الإبانة ثابت للأشعري ، أما طبعاته فقد طبع عدة طبعات في الهند ومصر ولبنان كما طبعته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .

وأهم طبعاته – التي اشتهرت مؤخرا – تلك الطبعة المحققة على أربع نسخ خطية مع دراسة مطولة عن الأشعري ومؤلفاته ومنهجه ، وقامت بها الدكتورة فوقية حسين محمود ، ونشرته دار الأنصار سنة ١٣٩٧ هـ ، ومع ذلك فهناك ملاحظات على هذه الطبعة لا يجوز السكوت عنها ، أهمها ملاحظتان :

الأولى: كثرة الأخطاء والتحريفات ، إما بسبب الطباعة ، أو بسبب الخطأ في قراءة بعض الكلمات أو الجمل ، وقد يوضع ماهو خطأ حتما في الأصل ، ثم تجد الصواب في الحاشية جاءت به إحدي النسخ الخطية ، ولأجل هذه الملاحظات أصبحت قراءة النص متعبة وتحتاج إلى أن تكون بين يديك بعض الطبعات الأخرى .

أما الملاحظة الأخرى: فتهون الأولى أمامها ، ألا وهي اعتباد إحدى النسخ الخطية التي انفردت بزيادات ليست موجودة في النسخ الأخرى ، وقد أثبتت

 <sup>(</sup>۱) نقص أساس التقديس المخطوط ( ۸۹-۸۹) .

هذه الزيادات في النص الأصلى وأشير إليها في الحاشية ، وهذه النسخة حفلت بزيادات من نوع خاص – وهو ما يضفي ظلالا من الشك عليها – وقد أثار هذا انتباه المحققة فقالت في حديثها عن هذه النسخة في الدراسة : ( وقد اعتبرتها النسخة الأم لأنها تخلو من التقديم والتأخير المخلين بالمعنى ، وليس بها خروم ذات قيمة ، بخلاف النسخ الأخرى ، ولأن ناسخها كان يضبط الألفاظ إلى حد كبير ، غير أنه يجب أن يلاحظ أن مابها من زيادات في حاجة إلى المراجعة الدقيقة ، لاستبعاد ماعلق به من عبارات مدسوسة ، فقد ظهر رغم أن هذه الزيادات تؤكد بصفة عامة اتجاه السلف تصريح يخالف هذا الاتجاه ، مثال ذلك ما ورد في صفحة (٨١) لتفسير الاستواء من أنه بالقهر والقدرة ، فهذا تصريح لابد وأنه بيد أحد قراء المخطوط الميالين إلى الاعتزال والذين هم في نفس الوقت على جهل بحقيقة الأمور ، ويؤكد هذا تعليقة بصفحة (٨٢) نصها [ وهي في المطبوعة في الحاشية ص ١٢٠ ] : ( قف على هذا الباب ، فإن المؤلف تسام في إيراده هذه العبارات فإنها تدل على الجهات تصريحا وعلى الجسمية ضمنا ، يدل الكلام هنا على أن صاحبه يتجه إلى التنزيه المطلق الذي يقول به المعتزلة والذي ترتب عليه نفي الصفات ، على نحو ما بينا قبل ذلك ، خاصة وأن الالتزام باتجاه السلف في هذه الزيادات واضح لكل فاحص مدقق .

ويلاحظ أننا لم نقع على تاريخ نسخ هذا الأصل بسبب انتهاء الميكروفيلم مباشرة بعد نهاية النص ، كما أنه بدأ ببدايته ، وهي بخط معتاد ، وقد رمزت إليها بالحرف ( س ) (١) . هذا ما قالته المحققة عن هذه النسخة .

### وهنا لابد من التعليق بما يلي :

١ - كيف تجعل هذه النسخة هي الأصل - عند التحقيق - مع أنها مجهولة التاريخ والناسخ ؟ وهل كون ناسخها يضبط الألفاظ مسوغا لذلك ؟ ثم هي مخرومة الآخر فعيبها مثل عيب النسخ الأخري ، ووجود الزيادات المدسوسة

<sup>(</sup>١) الإبانة : المقدمة ( ص : ١٨٨ ) تحقيق فوقية حسين محمود .

تقتضي صرف النظر عنها لاجعلها أصلا ثم إدخال الزيادات في النص المحقق ، وعلى الأقل جعلها نسخة ثانوية .

٢ - القول بأن هذه الزيادات كتبت بيد أحد الميالين إلى الاعتزال لا دليل عليه ، بل الراجع أنه أحد متأخري الأشعرية النافين للعلو [ الجهة ] وللصفات الخبرية كالوجه واليدين بناء على انها مستلزمة للتجسيم .

٣ - حفلت هذه النسخة بزيادات لا تتمشي مع الإثبات الذي جاء به هذا الكتاب ، خاصة في مسألة الاستواء والعلو ، وإذا كانت زيادة « بالقهر والقدرة » في تفسير الاستواء واضحة في هذا ، ولذلك لم تثبتها المحققة فهناك عبارات أخري قريبة من هذه العبارة وقد انفردت بها هذه النسخة ومن ذلك :

أ - في ص ٢١ في فصل إبانة قول أهل الحق والسنة ورد في النسخ الثلاث ما يلي : « وأن الله مستو علي عرشه كما قال : ﴿ الرحَمَانِ عَلَى الْعرشِ استولَى ﴾ . أما في نسخة « س » صاحبة الزيادات » فجاءت العبارة هكذا : « وأن الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعني الذي أراده ، استواء منزها عن المماسة [ في المطبوعة الممارسة ] والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال ، لا يحمله العرش ، وحملته محمولون بلطف قدرته ، ومقهورون في قبضته ، وهو فوق العرش ، وفوق كل شيء إلى تخوم الثري ، فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء ، بل هو رفيع الدرجات عن العرش ، كما أنه رفيع الدرجات عن العرش ، كما أنه رفيع الدرجات عن العرش ، كما أنه رفيع من حبل الوريد ، وهو على كل شيء شهيد » .

فانظر إلى الفرق بينهما ، وهل هذه الزيادة متوافقة مع مذهب السلف كما تدعي المحققة ؟ هل قوله « استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال » وقوله « فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء » هل هذا موافق لما يثبته السلف من صفة « العلو » ؟ والأشعري في هذه المسألة إنما قال بقول السلف خلافا لمتأخري الأشعرية .

ثم إن هذا النص المقحم منقول بحروفه من كتاب الأربعين للغزالي (١) .

- في ص ١٢٦ – حول إثبات صفة اليدين الله تعالى ورد ما يلي تعقيبا على أحد الأحاديث: ( وغرس شجرة طوبى [ في المطبوعة طولى ] بيده ، ( أى بيد قدرته سبحانه ) ، فهذه العبارة الشارحة انفردت بها نسخة ( س ، دون باق النسخ ، وهو تأويل لصفة اليد بما يوافق قول متأخري الأشعرية وليس هو قول الأشعري ، بل رد عليه وناقشه فيما بعد ص ١٣٠ – ١٣٢ ، ولا شك أن هذه الزيادة مدسوسة .

ج - هناك زيادات أخرى أو نقص انفردت به هذه النسخة وهي إن لم تكن ذات بال إلا أنها تدل على ما نحن بصدده ، فمثلا في ص ١٥٦ سطر ورد عبارة ( وجب أن ينفي ذلك عن الله تعالى ) بينا الصواب مافي النسخ الأخرى ( وجب أن لا ينفي ذلك عن الله تعالى ) ، وفي ص ١٩٣ سطر ١٠ - الأخرى ( وجب أن لا ينفي ذلك عن الله تعالى ) ، وفي ص ١٩٣ سطر ١٠ - ١١ وردت زيادة ( أعاذنا الله من ذلك ) وقد انفردت بها نسخة ( س ) وهي عبارة زائدة مخلة بسياق الكلام إلا إذا وضعت في مكان آخر كأن تكون بعد قوله ( وأجلهم ) .

د – وهناك فروق أخرى – ملفتة للانتباه – لكن شاركتها نسخة أخرى – خاصة نسخة « د » – لكنها مخالفة للنسخ المطبوعة الأخرى <sup>(۲)</sup> .

هذا ما يتعلق بكتاب الإبانة ، نسبته إلى الأشعري ، ونسخه ، وقد طال الكلام حوله لأن له علاقة بما سيأتي من الكلام عن أطوار الأشعري وعقيدته ،

<sup>(</sup>١) انظر الأربعين في أصول الدين للغزالي ( ص : ٧-٨ ) ط : دار الآفاق .

<sup>(</sup>٢) من الأمثلة على ذلك ماورد (ص: ١١٢) من الإبانة – ت فوقية – بعد إيراد حديث النزول من عبارة و نزولا يليق بذاته من غير حركة وانتقال تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، فهذه العبارة ليست موجودة في نسختي ك – ز ، كما أنها ليست موجودة في الطبعة الهندية (ص: ٤٨) ، ولا المصرية ( السلفية ) (ص: ٣٨) ، ومثلها عبارة ؛ في (ص: ١١٣) و استواء منزها عن الحلول والاتحاد ، ليست موجودة إلا في نسخة ص – د .

ولو اعتمدت الدراسة على مافي هذه الطبعة بزياداتها لصار للدراسة مسار مختلف .

و سالة استحسان الخوض في علم الكلام :

وتسمى ( رسالة في الرد على من ظن أن الاشتغال بالكلام بدعة ) (١) ، ومضمونها الرد على من زعم أن الاشتغال بعلم الكلام والمصطلحات الحادثة بدعة لم تكن في زمن النبي – عليه – وأصحابه – رضى الله عنهم – .

وقد طبعت هذه الرسالة مرتين  $(^{7})$  ، وقد شكك بعض الباحثين في نسبتها إلى الأشعري  $(^{7})$  ، لكن الرسالة مروية بالإسناد ، ولها نسخة خطية ، كا أن هناك تشابها في بعض العبارات مع اللمع الثابت نسبته إلى الأشعري  $(^{3})$  ، ولعلها هي المقصودة برسالة الحث على البحث التي ذكرها ابن عساكر  $(^{\circ})$  ، ولا يمنع أن تكون من مؤلفات الأشعري الأولى .

٦ - رسالة في الإيمان - في ورقتين - ، حققها شبيتا (٦) .

٧ - العمد في الرؤية : وصلت قطعة صغيرة منه ذكرها ابن عساكر وفيها
 ذكر الأشعري أسماء مؤلفاته (٧) .

٨ - كتاب تفسير القرآن : رد فيه على شيخه الجبائي ، وعلى البلخي ،

<sup>(</sup>١) انظر : تاريخ التراث ، سزكين ( ١٥ جـ٤ ص٣٨ ) .

 <sup>(</sup>۲) طبعت في الهند - حيدرأباد - سنة ۱۳۲۳ هـ ، ومرة ثانية سنة ۱۳٤٤ هـ ، ثم طبعها على
 هذه الطبعة مكارثي مع كتاب اللمع سنة ١٩٥٧ م ، المطبعة الكاثونيكية بيروت .

 <sup>(</sup>٣) منهم عبد الرحمن بدوي في مذاهب الإسلاميين ( ١٩/١-٥٢١٠) ومحققة الإبانة
 ( ص : ٢٧-٤٢) من الدراسة ، وأحالت على كتاب لها تحت الطبع بعنوان 3 كتب منسوبة للأشعري ٤ .

 <sup>(</sup>٤) قارن مثلا بين اللمع ورسالة استحسان الخوض - في طبعة مكارثي التي جمعت بين الكتابين
 (ص: ٩٠ - سطر ١٠) ومابعده من اللمع ، وأيضا (ص: ٩٢ سطر ١٥) ومابعده من الاستحسان بصفحة (٧ سطر ١٣) من اللمع .

<sup>(</sup>٥) التبيين (ص: ١٣٦).

<sup>(</sup>٦) انظر : تاریخ التراث ، سزکین ( ۱۵ جد ٤ ص ٣٨ ) .

<sup>(</sup>V) التبيين ( ص : ١٣٩-١٣٩ ) .

وقد وصلت قطعة منه أثبتها ابن عساكر (١) ، وقد سماه أبو بكر بن العربي بالمختزن (٢) فقال : ( وانتدب أبو الحسن إلى كتاب الله فشرحه في خمسمائة مجلد وسماه بالمختزن ، فمنه أخذ الناس كتبهم ومنه [ في المطبوعة ومنهم ] أخذ عبد الجبار الهمذاني كتابه في تفسير القرآن الذي سماه بالمحيط في مائة سفر قرأته في خزانة المدرسة النظامية بمدينة السلام [ ثم ذكر قصة إحراق نسخة تفسير الأشعري ، ثم قال : ] ففقدت بين أيدي الناس إلا أني رأيت الأستاذ الزاهد الإمام أبا بكر ابن فورك يحكي عنه ، فلا أدري وقع على بعضه أم أخذه من أفواه الرجال ، (٣) .

\* \* \*

هذه مؤلفات الأشعري التي وصلت إلينا ، وهي قليلة جدا بالنسبة لمؤلفاته الكثيرة التي عرفت أسماؤها ، وقد وصلت بعض أقوال الأشعري عن طريق مصادر أخرى نسبت بعض الأقوال إليه ومن أهمها كتب الأشاعرة أمثال : الجويني ، والبغدادي ، والشهرستاني ، والرازي ، إلا أن هناك كتابا لابن فورك حاول فيه أن يجرد مقالات أبي الحسن الأشعري معتمدا على مجموعة كبيرة من كتبه أكثرها لم يصل إلينا ، ولأهمية هذا الكتاب بالنسبة لأقوال الأشعري نذكر نبذه عنه في هذا الكتاب بالنسبة لأقوال الأشعري نذكر نبذه عنه في

<sup>(</sup>١) المصاسر السابق ( ص : ١٣٧-١٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن عساكر في التبيين (ص: ١١٧) أن الأشعري ألف في القرآن كتابه الملقب بالختزن، وأنه بلغ فيه سورة الكهف، لكن نقل في (ص: ١٣٣) عن الأشعري أنه قال في العمد: «وألفنا كتابا في ضروب من الكلام سميناه: المختزن، ذكرنا فيه مسائل للمخالفين لم يسألونا عنها ولا سطروها في كتبهم ولم يتجهوا للسؤال وأجبنا عنها بما وفقنا الله تعالي له »، فهل هما كتابان مختلفان اسمهما واحد، أم أن الأشعري قال في تفسيره: إنه في ضروب من الكلام لفلبة هذه المسائل عليه، ولذلك قال أبو بكر ابن العربي منه أخذ الناس كتبهم « لعل هذا أرجع ». والله أعلم.

 <sup>(</sup>٣) العواصم من القواصم ( ص : ٩٧-٩٧ ) - ت عمار طالبي - كا ذكره في قانون التأويل
 ( ص : ٤٥٦ ) .

كتاب ابن فورك هذا اسمه و مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري » (١) ، وكان مخطوطا ثم طبع هذا العام ١٩٨٧ م بتحقيق دانيال جيماريه ، وقد اعتمد ابن فورك في كتابه على كتب الأشعري التالية : الإدراك ، الأصول الكبير ، الإيضاح ، التفسير ، الرد على البلخي في أدب الجدل ، الرؤية الكبير ، زيادات النوادر ، الصفات الكبير ، العمد ، في أدب الجدل ، في أصول الفقه ، في أفعال النبي ، في الإمامة ، اللمع ، المختزن ، المختصر في التوحيد والقدر ، المسائل المنثورة ، مسألة في الاجتهاد ، مسألة تعريف عجز المعتزلة عن جواب الجسمية ، مسألة العجز ، المعرفة ، المقالات ، الموجز ، نقض الاستطاعة على الجبائي ، النقض على أصول الجبائي ، النقض على أوائل الأدلة للبلخي ، النقض على الجبائي والبلخي ، نقض اللطيف على الإسكافي ، النوادر (٢) .

فهذه ٣٢ كتابا من مؤلفات الأشعري اعتمد عليها ابن فورك ونقل عنها ، وكان من المفترض أن يكون هذا المجرد من أهم الكتب التي تدل على أقوال الأشعري خاصة في مؤلفاته المفقودة – وهي كثيرة – إلا أن منهج ابن فورك في كتابه هذا وطريقته في النقل لم تسلم من ملاحظة جوهرية تؤثر على قيمة الكتاب إلى حد كبير .

يقول ابن فورك في المقدمة: ﴿ أَمَا بَعَدَ ، فقد وقفت على مَا سَأَلَتُم أَسَعَدُكُمُ اللهِ بَطَاعَتُهُ مِنْ شَدَة حَاجِتُكُم إِلَى الوقوف على أُصول مَذَاهِب شَيخنا أَبِي الحُسن على بن إسماعيل الأُشعري – رضي الله عنه – ، وما تبني عليه أدلته وحججه على الخالفين ، وأن أجمع لكم منها متفرقها في كتبه ما يوجد منها منصوصا له ،

<sup>(</sup>١) في المخطوطة التي فيها ذكر اسم مؤلف الكتاب والموجودة في مكتبة عارف حكمة ، كتب اسم المملي لهذا الكتاب و الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن المبارك ، وقد رجع المحقق بأدلة ذكرها أنه ابن فورك ، انظر : المقدمة ( ص : ٣-٤ ) ، ويؤيد ذلك أن ابن فورك ذكر ذلك فقال : و وكان ذلك على أثر ماجمعت من متفرق مقالات شيخنا الأشعري ، ( درء التعارض ١٢١/٦ ) .

 <sup>(</sup>۲) اعتمدت في هذا التعداد فهرس كتب الأشعري - المذكورة في المتن - للمجرد
 (ص: ٣٦١-٣٦١) .

ومالا يوجد منصوصا له أجبنا فيه على حسب ما يليق بأصوله وقواعده ، وأعرفكم مع ذلك ما اختلف قوله فيه في كتبه ، وما قطع به منهما ، وما لم يقطع بأحدهما ، ورأينا أن أحدهما أولي بمذهبه وأليق بأصوله فنبهنا عليه » (١) ، ويوضح أكثر في الخاتمة فيقول : ﴿ وقد كنا شرطنا في أول الكتاب أنا نذكر ماوجدنا عنه فيه نصا منه عليه في كتاب له معروف ونسبه إلى ذلك الكتاب إذا لم يكن ذلك من المشهور الذي لا يحتاج إلى ذكره الحكاية عنه لشهرته وإن لم نجد عنه فيه نصا عليه ووجدنا أصوله تشهد بذلك وقواعده عليه تبني نسبناه إليه على هذا الوجه ، وما وجدنا له معنى ما حكيناه عنه أضفناه إليه على أنه معنى مذهبه ، وقلنا في جميع ذلك : إنه كان يقول كذا وكذا ، وتفصيل ذلك على الوجه الذي ينا ، وطريقنا في نسبة ذلك إليه من جهة القول ومن طريق أنه قال جارية على الرسم الذي كشفنا عنه » (٢) .

ومن هذين النصين يتبين منهجه في كتابه ، وكيف أنه أجاز لنفسه أن ينسب إليه ما لم يقله ، ويقول – لأنه يري أنه جار على أصول مذهبه : – إنه كان يقول كذا وكذا ، فما الذي يميز نصوص الأشعري عن نصوص ابن فورك التي أدخلها ، وكيف ينسب الإنسان إلى الأشعري قولا من هذا الكتاب ومؤلفه نهج فيه هذا النهج ؟ لو أن ابن فورك نقل نصوص الأشعري من كتبه ثم أضاف أو علق ، وميز هذا من هذا لكانت للكتاب مكانة وأهمية لا تقدر .

وحتى لا يصبح الكلام نظريا ، وحتى يتبين مستوي التغيير الذي أحدثه ابن فورك في أقوال الأشعري ، نضرب لذلك بأمثلة مما نقله من كتبه الموجودة بين أيدينا :

أ – يقول ابن فورك في المجرد – في مسألة رؤية الله – : ( وحكى في كتاب المقالات عن رقبة بن مصقلة وسليمان التيمي أنه قال : ( رأيت الله تعالى في النوم فقال لي : أكرمت مثوي سليمان التيمي » (٣) .

<sup>(</sup>١) مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري ( ص : ٩ ) .

<sup>(</sup>٢) مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري ( ص : ٣٣٨-٣٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ( ص . ٨٧ ) .

لكن عبارة الأشعري في المقالات هكذا: ﴿ وروي عن رقبة بن مصقلة أنه قال : رأيت رب العزة في النوم فقال : لأكرمن مثواه ، يعني سليمان التيمي ، صلى الفجر بطهر العشاء أربعين سنة ﴾ (١) . ومن يدقق يجد فروقا كثيرة .

ب - ذكر ابن فورك في كتابه هذا في مسألة القدرة المحدثة وهل تخلو عن العلم في اكتساب الفعل المحكم بها ، فذكر أن الأشعري اختلف جوابه ، وأنه ذكر في بعض كتبه أن ذلك سائغ ، ثم قال : « وهو ماذكره في كتاب اللمع » في قوله : « ولو وجدت قدرة الحياكة مع عدم الإحسان لها لوجدت مع قدرتها لا محالة » (٢) .

وعند الرجوع إلى اللمع نجد العبارة مختلفة ، ولتوضيح المعنى نذكر النص كاملا ونشير إلى العبارة التي نقلها ابن فورك ، يقول الأشعري في الكلام عن الاستطاعة : « فإن قالوا : إذا كان في عدم الإحسان للحياكة عدم الحياكة ، فلم لا يكون في وجود الإحسان لها وجودها ؟ قيل : إن الحياكة تعدم لعدم قدرتها لا لعدم إحسانها ، ولو عدمت الحياكة لعدم الإحسان لها لوجدت بوجود الإحسان لها . فلما لم يكن ذلك كذلك ، وكان الإحسان لها يجامعه العجز علم أنها إنما تعدم لعدم القدرة عليها ، [ ولو أجرى الله تعالى العادة أن يخلق القدرة عليها مع عدم الإحسان لها لوقعت القدرة عليها لا محالة ] » (٣) ، والعبارة الأخيرة هي العبارة التي نقلها ابن فورك ، ويلاحظ ما بينهما من فرق ، إذ عبارة اللمع تربطها بإجراء الله العادة .

جـ – ذكر في المجرد عبارة حول العلم  $(^{1})$  ، وحين تبحث عن العبارة في الكتاب المنقول عنه وهو اللمع تجد أول العبارة ولا تجد باقيها  $(^{\circ})$  .

 <sup>(</sup>١) مقالات الإسلاميين (ص: ٢١٤) - ت ريتر ، (٢٦٣/١) - ت محمد محيى الدين عبد الحميد .

<sup>(</sup>۲) المجرد ( ص : ۹۳ ) .

<sup>(</sup>٣) اللمع (ص: ٥٧) - ت مكارثي ، (وص: ٩٨) - ت غرابة .

<sup>(</sup>٤) انظر المجرد ( ص : ٢٦٧ ) سطر ١٣–١٤ .

<sup>(</sup>٥) قارن المصدر السابق – نفس الصفحة باللمع ( ص : ١٢ ) سطر ١٧ – ت مكارثي ( وص : ١٧ ) سطر ١٠ – ت غرابة .

فهذه المقارنات تدل على أن حكاية ابن فورك لأقوال الأشعري لا تؤخذ قضية مسلمة على أنها عبارته وكلامه ، خاصة وأن المسائل التي ذكرها في كتابه هذا – مما لا يوجد في كتب الأشعري المطبوعة – كثيرة جدا ، سواء في جليل المسائل أو دقيقها ، ولعل المقارنة بين هذا الكتاب وما يذكره الأشعري في كتبه المطبوعة ، أو ما ينسبه إليه من ينقل أقوال الأشعري من بقية علماء الأشعرية كالجويني ، والبغدادي والشهرستاني والرازي ، تؤدي إلى استخلاص فائدة علمية من هذا الكتاب .

وهذا الكتاب يعطي مضمون مافي كتب الأشعري الكلامية التي لم تصل إلينا ، وكيف أنه خاض في كثير من المسائل على منهج المتكلمين ، وذلك حين خاض في قضايا كثيرة من دقيق المسائل التي نجدها عند بعض علماء الأشعرية كالشهرستاني والجويني والرازي والآمدي وغيرهم .

#### سابعا : أطوار حياته العقدية :

مر الشيخ أبو الحسن الأشعري في حياته بأطوار ، منها ماهو متفق عليه بين العلماء والمترجمين له ، ومنها ماوقع حوله خلاف ، وقد شغل الناس قديما وحديثا في هذا الأمر ، ولا شك أن التطور الذي حدث لمذهب الأشعرية بعد الأشعري - كان من أسباب طرق هذا الموضوع الذي يتصل بمؤسسه ومن ينتسبون إليه ؛ وذلك من خلال علاقته ودوره في هذا التطور الذي حدث للمذهب الأشعري ، وشيء آخر وهو محاولة الدفاع عن هذا المذهب من خلال بيان سلامة عقيدة من ينتسبون إليه ورجوعه إلى مذهب السلف .

والملاحظ أن بعضا ممن كتب عن الأشعري وتطرق لهذا الموضوع لم يتجرد من مغالبة الهوي والميل مع أو ضد الأشعري ، فجاء كلامه وأسلوبه متضمنا للمدح أو الذم ، ومع ذلك فهناك من حاول الإنصاف ، ووضع الأمر موضعه الصحيح ، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى .

وسيكون الكلام حول هذا الموضوع من خلال ما يلي :

أ – طور الأشعري الأول ، المتفق عليه .

ب – رجوعه عن الاعتزال وتاريخه وأسبابه .

جـ - مذهب الأشعري بعد رجوعه : هل كان طورا واحدا أو طورين ؟ .

# ا – طور الأشعري الأول ( مرحلة الاعتزال ) :

لم يشك أحد في أن الأشعري نشأ على مذهب المعتزلة ، وأنه أقام على ذلك فترة طويلة من الزمن ، وليس أدل على ذلك من اعترافه هو حين قال فى كتابه ( العمد ) يعدد مؤلفاته : ( وألفنا كتابا كبيرا في الصفات [ وهو أكبر كتبه ] سميناه كتاب : الجوابات في الصفات عن مسائل أهل الزيغ والشبهات ، نقضنا فيه كتابا كنا ألفناه قديما فيها على تصحيح مذهب المعتزلة ، لم يؤلف لهم كتاب مثله ، ثم أبان الله سبحانه لنا الحق فرجعنا عنه فنقضناه وأوضحنا بطلانه ) (١) ، وفي هذا النص نلمح المستوى الذي وصل إليه في مرحلة الاعتزال ، وكيف أنه صار يؤلف الكتب على مذهبهم ، بل إن هذا الكتاب المنقوض يذكر أنه لم يؤلف للمعتزلة مثله .

أما المصادر التي ترجمت له فتذكر ذلك ، فابن النديم يقول : « ابن أبي بشر وهو أبو الحسن على بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري من أهل البصرة ، وكان أولا معتزليا ثم تاب من القول بالعدل وخلق القرآن في المسجد الجامع بالبصرة في يوم الجمعة » (٢) .

ويذكر السجزي (٣) المتوفي سنة ٤٤٤ هـ في رسالته إلى أهل زبيد

<sup>(</sup>١) التبيين ( ص : ١٣١ ) .

<sup>(</sup>۲) الفهرست (ص: ۲۳1 ) - d dهران .

<sup>(</sup>٣) هو : الإمام الحافظ أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوايلي السجزي ، انظر الإكال (٣) هو : الإنساب ( ٢٧٩/١٣ ) ، والتمييز والفصل لإسماعيل بن باطيش ( ص : ٧٥٨ ) .

المسماة: ( الرد على من أنكر الحرف والصوت » رواية عن خلف المعلم (١) – المتوفي سنة ٣٧١ هـ – من فقهاء المالكية أنه قال: ( أقام الأشعري أربعين سنة على الاعتزال ، ثم أظهر التوبة ، فرجع عن الفروع وثبت على الأصول » (٢) ، أي أصول المعتزلة التي بنوا عليها نفي الصفات ، مثل دليل الاعراض وغيره .

ويذكر ابن عساكر أن أبا القاسم حجاج بن محمد الطرابلسي قال : (7) سألت أبا بكر إسماعيل بن أبي إسحاق الأزدي القيرواني المعروف بابن عزرة (7) – رحمه الله – عن أبي الحسن الأشعري – رحمه الله – فقلت له : قيل لي عنه : إنه كان معتزليا ، وأنه لما رجع عن ذلك أبقي للمعتزلة نكتا لم ينقضها ، فقال لي : الأشعري شيخنا وإمامنا ومن عليه معولنا ، قام على مذاهب المعتزلة أربعين سنة ، وكان لهم إماما ، ثم غاب عن الناس في بيته خمسة عشر يوما ، فبعد ذلك خرج إلى الجامع فصعد المنبر ... (3) وذكر قصته .

ومما ينبغي ملاحظته أن بداية نبوغه وطلبه للعلم قد لا تكون بدأت على مذهب المعتزلة ، لأن أباه – الذي لا يعرف متى كانت وفاته – قد أوصى بولده إلى الساجي الإمام المحدث ، ومن المحتمل أن يكون قد تتلمذ عليه وعلى أمثاله من العلماء فترة ، إلى أن تحول إلى مذهب الاعتزال على يد الجبائي ، ويذكر بعض مترجمي الأشعري سببا وجيها لهذه الصلة القوية بينه وبين الجبائي ، وذلك حين يذكرون أن الجبائي تزوج بأمه (٥) ، وبذلك صار الأشعري ربيبا عنده ،

 <sup>(</sup>١) اسمه خلف بن عمر ، وقبل عثمان بن عمر ، وقبل عثمان بن خلف ، ويعرف بابن أخي هشام الربعي ، من أهل القيروان ، اختلف في وفاته فقيل ٣٧١ هـ وقبل ٣٧٣ هـ ، ترتيب المدارك ( ٢١٠/٦ ) ، ومعالم الإيمان ( ٩٩/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الرد على من أنكر الحرف والصوت ( ص : ١٦٨ ) ، مطبوع على الآلة الكاتبة .

<sup>(</sup>٣) هكذا في التبيين لابن عساكر ، والذي في ترتيب المدارك بن عذرة ، وذكر المحقق في الحاشية أن في إحدى النسخ عزرة كما في التبيين ، وهو فقيه من أصحاب ابن أبي زيد القيرواني وطبقته ، رحل إلى المشرق ولقي ابن مجاهد الطائي المتكلم – تلميذ الأشعري – وأخذ عنه وعن غيره ، لم يذكر له تاريخ ولادة ولا وفاة ، ترتيب المدارك ( ٢٧٤/٧ ) .

<sup>(</sup>٤) التبيين ( ص : ٣٩ ) .

 <sup>(</sup>٥) انظر : المختصر لأبي الفداء ( ٩٠/٢ ) ، وتاريخ ابن الوردي ( ٤١٠/١ ) ، والوافي للصفدي
 ( ٧٤/٤ ) ، وخطط المقريزي ( ٣٥٩/٢ ) – ط بولاق .

خاصة إذا كان هذا الزواج في حياة الأشعري المبكرة ، حيث يكون التأثير أقوي ، والتتلمذ على يد علماء السنة – إن حصل – لم يكن قد بلغ مرحلة النضج والاستقلال .

وعلى أي حال فمما لا خلاف فيه أن الأشعري تتلمذ على يد الجبائي المعتزلي فمن الجبائي وما أهم آرائه ؟ .

الجبائي هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران ابن أبان ، مولي عثارين عفان – رضي الله عنه – ، الجبائي (١) البصري ، ولد سنة ٢٣٤ – أو – ٢٣٥ هـ ودرس الاعتزال على شيخ المعتزلة أبي يعقوب يوسف ابن عبد الله الشحام الذي انتهت عليه رياسة المعتزلة في البصرة ، ولما توفي الشحام سنة ٢٦٧ هـ تبوأ مكانه في رئاسة المعتزلة تلميذه أبو على الجبائي ، الذي عده ابن المرتضي على رأس الطبقة الثامنة من طبقات المعتزلة (٢) ، وبقي أبو على ينافح عن مذهب المعتزلة ويرد على من خالفه من المعتزلة وغيرهم ، فكان ممن رد عليه أبو الحسن الخياط ، والصالحي والجاحظ والنظام وغيرهم من المعتزلة ، كا رد على تلميذه أبي الحسن الأشعري الذي كانت له أيضا كتب كثيرة في الرد على شيخه الجبائي ، و لم يصل إلينا شيء من كتب ، وآراؤه مبثوثه في كتب المقالات ومن أبرز تلاميذ الجبائي أبو الحسن الأشعري – الذي ترك الاعتزال – وابنه أبو هاشم الجبائي الذي صار إماما للمعتزلة بعد والده ، وقد توفي أبو على الجبائي الذي صار إماما للمعتزلة بعد والده ، وقد توفي أبو على الجبائي سنة ٣٠٣ هـ (٣) .

<sup>(</sup>١) نسبة إلى « جبّي » بلد من أعمال خوزستان ( الأهواز ) قريبة من البصرة وليست من أعمالها ، انظر كتاب الأقاليم للإصطخري – مخطوط – ( ص : ٥٥ ) ، والروض المعطار ( ص : ١٥٦ ) ، ومعجم البلدان ( ٩٧/٢ ) ، وكلهم ذكر أبا على الجبائي ونسبته إليها .

<sup>(</sup>٢) انظر : كتاب المنية والأمل ، تحقيق محمد جواد مشكور ( ص : ١٧٠ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : الأنساب ( ١٧٦/٣ ) ، والمنتظم ( ١٣٧/٦ ) ، ووفيات الأعيان
 ( ٢٦٧/٤ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ١٨٣/١٤ ) ، والوافي ( ٧٤/٤ ) ، والبداية والنهاية ( ١٢٥/١١ ) ، وطبقات المفسرين للداودي ( ١٨٩/٢ ) ، ولسان الميزان ( ٢٧١/٥ ) ، والمنية والأمل ( ص : ١٧٠ ) ، =

وأهم ما يلاحظ في حياة الجبائي أنه عاش في فترة انحسار الاعتزال ، التي بدأت في عهد المتوكل – تولي الخلافة سنة ٢٣٢ هـ – ، حين أبطل ما دعا إليه من قبله من الخلفاء من محاربة أهل السنة والدعوة إلي مذهب المعتزلة من القول بخلق القرآن وغيره ، والإمام أحمد الذي نصر الله به أهل السنة توفي في أول حياة الجبائي سنة ٢٤١ هـ .

ومع ذلك فلم يصل الأمر إلى منع دراسة وتدريس الجدل وعلم الكلام ، وإنما أبطل المتوكل ما تبنته الدولة من نصرة المعتزلة وفرض مذهبهم على الناس ، ولذلك بقيت بعض المساجد في البصرة وبغداد وغيرها يتولى التدريس فيها أو في بعض حلقاتها بعض المعتزلة (١) .

وقد سبق في بيان أحوال عصر الأشعري ؛ أنه في عام ٢٧٩ هـ صدر الأمر بمنع الوراقين من بيع كتب الفلسفة والكلام (٢) ، وقد استمر هذا الانحسار بالنسبة للمعتزلة إلى مجيء البويهيين الذين دخلوا بغداد سنة ٣٣٤ هـ ، ومالوا إلى التشيع والاعتزال .

في هذه الفترة عاش الجبائي ، وتزعم حركة الاعتزال بعد شيخه الشحام ، واستطاع بتبنيه لمذهب شيوخه ، وبآرائه التجديدية في مذهب الاعتزال أن يكوّن له طائفة أو فرقة سميت بالجبائية .

ومن الملفت للنظر حقا أن يكون رجوع الأشعري عن الاعتزال في هذه الفترة التي انحسر فيها مذهب المعتزلة ، فكيف يفسر هذا الفرح العظيم لأهل السنة ؟ هل كان الجدل بين أهل السنة والمعتزلة في تلك الفترة قويا دون أن يبرز على السطح ، أم أن الصراع الذي تلا هذه الفترة حين ظهرت للمعتزلة مكانة وسلطة في عهد البويهيين جعلت علماء السنة يستعيدون الأحداث السابقة التي تدعم مواقفهم ومنها قصة الأشعري ؟ . فصاروا ينشرونها ويؤلفون حولها .

<sup>=</sup> والفرق بين الفرق ( ص : ١٨٣ ) ، والملل والنحل للبغدادي ( ص : ١٢٨ ) ، والتبصير بالدين ( ص : ٧٩ ) ، والملل والنحل للشهرستاني ( ٧٨/١ ) ، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ( ص : ٤٣ ) ، - ت النشار – ، و( ص : ٣٩ ) مع المرشد الأمين .

<sup>(</sup>١) انظر : الجبائيان ( ص : ٦٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : عصر الأشعري في أول هذا الفصل .

أما أهم آراء أبي على الجبائي ، فهي مبنية على مذهب المعتزلة القامم على أصولهم الخمسة ، ومع أن الجبائي يعتبر إماما للمعتزلة في زمانه إلا أنه انفرد بآراء تستوقف الناظر ، ولن نتعرض لجميع آرائه فقد كتبت حولها مع آراء ابنه أبي هاشم رسالة علمية (١) ، ولكن نذكر منها ما يلفت النظر ويعين على فهم الأجواء التي عاشها الأشعري في فترة تتلمذه عليه :

ا - في مسألة كلام الله ، قال بقول المعتزلة : أنه مخلوق ، لكنه أتى برأى جديد وهو قوله : ﴿ إِنَ الله تعالى يحدث عند قراءة كل قارئ كلاما لنفسه في محل القراءة ﴾ (٢) ، وقوله ﴿ كلام الله يوجد مع قراءة كل قارئ ، ثم الكلام عنده حروف تقارن الأصوات المتقطعة على مخارج الحروف ، وليست هي أصواتا ﴾ (٣) وقوله ﴿ إِذَا اجتمع طائفة من القراء على تلاوة آية ، فيوجد بكل واحد منهم كلام الله ، والموجود بالكلام كلام واحد ﴾ (٤) ، فهل كان قوله : إن الله يحدث عند قراءة كل قارئ كلاما لنفسه ، وقوله إن الكلام بلا أصوات يقرب من الكلام النفسي الذي قال به الأشعرية (٥) ؟ . ، ومما يلاحظ أن الأشعرية شنعوا عليه في قوله : إن الصوت كامن في الحروف في المصاحف ، وقد على ابن المرتضي على ذلك بقوله : ﴿ فَالشَيْخُ أَبُو على خاف ما خاف أهل الأثر في المرتبة الأولى من الكفر في مخالفة المعقول في كون الصوت في الحروف المكتوبة ، وفي إحداث صوت من الله مع صوت كل قارئ ، حتى

<sup>(</sup>١) بعنوان : الجبائيان أبو على وأبو هاشم ، تأليف على فهمي خشيم ، حصل عليها من جامعة عين شمس بمصر ، كلية الآداب بإشراف محمد عبد الهادي أبو ريدة ، وقد طبعت في ليبيا – دار الفكر سنة ١٩٦٨ م – ويظهر الباحث تعاطفه الشديد معهم وقد قال في المقدمة (ص : هـ ) • كان المعتزلة استولوا على عقلي بعقلهم منذ زمن بعيد » .

<sup>(</sup>٢) الملل والنحل للشهرستاني ( ٨١/١ ) .

<sup>(</sup>٣) الإرشاد للجويني ( ص : ١٢٣ ) .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر والصفحة .

<sup>(</sup>٥) انظر : الجبائيان ( ص : ١١٧ ) .

يكون السامع لكل قارئ سامعا لكلام الله على الحقيقة كما سمعه موسى عليه السلام » (١) .

٢ – وهو ينكر الرؤية لكنه لا يكفر من أثبتها كما يقول المعتزلة (٢) .

٣ - من أصول المعتزلة إنفاذ الوعيد وأن أهل الكبائر لابد أن يخلدوا في النار وقد قال الجبائي بذلك ، لكنه قال بأنه يجوز على الله العفو وهذا مخالف لسائر المعتزلة ، يقول الأشعري عن المعتزلة : ( واختلفوا هل كان في العقل يجوز أن يغفر الله لعبده ذنبا ويعذب غيره على مثله ، أم لا على مقالتين : فأجاز ذلك بعضهم وهو الجبائي ، وأنكره أكثرهم » (٣) .

 $\xi - \chi_0$  أن العلة لا توجب معلولها ، والسبب لا يجوز أن يكون موجبا للمسبب ، ومعلوم أن أكثر المعتزلة يقولون : إن الأسباب موجبة لمسبباتها  $(^3)$  ، والجبائي « يصف ربه بالقدرة على أن يجمع بين النار والقطن ولا يخلق إحراقا وأن يسكن الحجر في الجو فيكون ساكنا لا على عمد من تحته ، وإذا جمع بين النار والقطن فعل ما ينفي إلا حراق وسكن النار فلم تدخل بين أجزاء القطن فلم يوجد إحراق »  $(^0)$  . فهذا القول يقرب مما أخذ به الأشعرية من إنكار الأسباب  $(^7)$  .

ه - وفي الكسب كان له رأي متميز عن المعتزلة ، يقول الأشعري :

<sup>(</sup>١) إيثار الحق على الخلق ( ص : ٣١٩ ) – رسالة محققة في جامعة الإمام ، ت أحمد مصطفي حسين صالح . وهو في الطبعة الأولى ( ص : ١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح الأصول الحمسة ( ص : ٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>٣) مقالات الإسلاميين (ص: ٢٧٦) – ريتر - ، ويرى الجبائي : أن الفاسق الملي مؤمن من أسماء اللغة بما فعله من الإيمان ، وهذا مخالف لسائر المعتزلة الذين يقولون : إن الفاسق في منزلة بين المنزلتين ، بل زعم الجبائي أن في اليهودي إيمانا نسميه به مؤمنا مسلما من أسماء اللغة ، انظر : المقالات (ص: ٢٦٩) ، فهل الجبائي يقرب هنا من أقوال المرجعة ؟ .

<sup>(</sup>٤) انظر : المقالات ( ص : ٤١٢–٤١٣ ) .

<sup>(</sup>٥) مقالات الإسلاميين ( ص : ٥٧٠ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : الجبائيان ( ص : ١٧٢ ) .

و واختلف الناس في معني مكتسب ، فقال قوم من المعتزلة : معناه أن الفاعل فعل بآلة وبجارحة وبقوة مخترعة ، وقال الجبائي : معني المكتسب هو الذي يكتسب نفعا أو ضررا أو خيرا أو شرا ، أو يكون اكتسابه للمكتسب غيره كاكتسابه للأموال وما أشبه ذلك واكتسابه للمال غيره ، والمال هو الكسب له في الحقيقة وإن لم يكن له فعلا ، قال الأشعري : والحق عندي أن معني الاكتساب هو أن يقع الشيء بقدرة محدثة فيكون كسبا لمن وقع بقدرته » (١) . وقد خالف الجبائي سائر المعتزلة في معنى أن الله خالق (٢) ، بل وقال : إن الله و لا يقدر على عين فعل العبد بدليل التمانع ... » (٣) .

- 7 - وقوله في إرادة العبد خالف فيه سائر المعتزلة ، يقول الأشعري : 
و أجمعت المعتزلة إلا الجبائي أن الإنسان يريد أن يفعل ويقصد إلى أن يفعل ، وإن إرادته لأن يفعل لا تكون مع مراده ولا تكون إلا متقدمة للمراد ، وزعم الجبائي : أن الإنسان إنما يقصد الفعل في حال كونه ، وأن القصد لكون الفعل لا يتقدم الفعل ، وأن الإنسان لا يوصف بأنه في الحقيقة مريد أن يفعل ، وزعم أن إرادة البارئ مع مراده » (3) .

٧ - قوله بالشريعة العقلية ، يقول الشهرستاني عنه وعن ابنه أبي هاشم :
 و أثبتا شريعة عقلية وردا الشريعة النبوية إلى مقدرات الأحكام ومؤقتات الطاعة التي لا يتطرق إليها عقل ولا يهتدي إليها فكر ، وبمقتضي العقل والحكمة يجب على الحكيم ثواب المطيع وعقاب العاصي ، إلا أن التأقيت والتخليد فيه يعرف

<sup>(</sup>١) المقالات ( ص : ٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ( ص : ٣٩٥ ) .

<sup>(</sup>٣) المواقف (ص: ٢٨٤) ، ومع شرحه ( ٦٤/٨) ، وقد شرح الإيجي معنى التمانع هنا على رأي الجبائية بأنه و لو أراد الله تعالى فعلا ، وأراد العبد عدمه ، لزم إما وقوعهما فيجتمع النقيضان أو وقوع أحدهما فلا قدرة للآخر ، لا يقال يقع مقدور الله لأن قدرته أعم ، لأنا نقول معني كون قدرته أعم تعلقها بغير هذا المقدور ولا أثر له في هذا المقدور ، فهما في هذا المقدور سواء » .

<sup>(</sup>٤) مقالات الإسلاميين ( ص : ٤١٨ ) .

بالسمع » (١) ، وهذا كلام خطير يدل على مقدار النبوة عند هؤلاء ، فالصلاة تجب بالعقل ، لكن توقيتها فجرا وظهرا وعصرا يعرف عن طريق النبي ، فالنبي جاء بالحكم الوضعي دون الحكم التكليفي ، وهذا القول – لشناعته – يظهر أن الجبائي لم يسطره في كتاب و لم يكن مذهبا مصرحا به عنده كما يقول عبد الجبار الهمذاني (٢) ، وهذه عادة الجبائي (٣) .

٨ - ومن الأمور المثيرة والتي قال بها الجبائي قوله - على مذهبه - إن بغداد - في عهده - دار كفر ، يقول الأشعري : « واختلفوا هل الدار دار إيمان أم لا ؟ فقال أكثر المعتزلة والمرجئة : الدار دار إيمان ، وقالت الخوارج من الأزارقة والصغرية : هي دار كفر وشرك ، وقالت الزيدية : هي دار كفر نعمة ، وقال جعفر بن مبشر ومن وافقه هي دار فسق . وقال الجبائي : كل دار لا يمكن فيها أحد أن يقيم بها أو يجتاز بها إلا بإظهار ضرب من الكفر ، أو باظهار الرضي بشيء من الكفر ، وترك الإنكار له فهي دار كفر ، وكل دار أمكن القيام بها والاجتياز بها من غير إظهار ضرب من الكفر أو إظهار الرضي بشيء من الكفر وترك الإنكار له فهي دار إيمان » ، ويعلق الأشعري على رأي الجبائي قائلا : » وبعداد على قياس الجبائي دار كفر لا يمكن المقام بها عنده إلا بإظهار الكفر الذي وبغداد على قياس الجبائي دار كفر لا يمكن المقام بها عنده إلا بإظهار الكفر الذي وتعالى لم يزل متكلما به ، وأن الله سبحانه أراد المعاصي وخلقها ، لأن هذا وتعالى لم يزل متكلما به ، وأن الله سبحانه أراد المعاصي وخلقها ، لأن هذا كلم عنده كفر ، وكذلك القول في مصر وغيرها على قياس قوله ، وفي سائر أمصار المسلمين ، وهذا هو القول بأن دار الإسلام دار كفر ومعاذ الله من ذلك ) .

٩ – ومن أقواله العجيبة أيضا رأيه في النبوة ، يقول الأشعري : ﴿ وَاخْتُلْفُوا

<sup>(</sup>١) الملل والنحل للشهرستاني ( ٨١/١ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر : المجموع المحيط بالتكليف ( جـ : ٣ ، ص : ١٩٥ ) و - مخطوط - عن الجبائيان
 ص : ٢٧٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الجبائيان ( ص : ٢٧٦ ) مع الحواشي .

<sup>(</sup>٤) مقالات الإسلاميين ( ص : ٤٦٤ – ٤٦٤ ) .

في النبوة هل هي ثواب أو ابتداء ، فقال قائلون : هي ابتداء ، وقال قائلون : هي جزاء على عمل الأنبياء ، هذا قول عباد ، وقال الجبائي : يجوز أن تكون ابتداء » (١) ، فهل قوله يجوز أن تكون النبوة ابتداء فيه ميل إلى أولئك الذين يقولون : إن النبوة قد تكون مكتسبة ؟ .

١٠ – والجبائي كان يتوقف في المفاضلة بين على وأبي بكر – رضى الله عنهما –، (7) ثم مال أخيرا إلى تفضيل على ، وألف كتابا لعباد بن سليمان في تفضيل أبي بكر (7) ، ويروي أن الجبائي هم أن يجمع بين المعتزلة والشيعة (3) .

١١ – أما موقفه من السنة فهو موقف باقي المعتزلة ، وقد أورد بعض مترجميه أن أحدهم سأله عن حديث في الاحكام ورد بإسناد فقبله ، ولما أورد نفس هذا الإسناد في حديث حجاج آدم وموسى رده (°) .

هذه أهم آراء الجبائي – البارزة – مع ملاحظة أنه يتبنى مذهب المعتزلة ويقول بأقوالهم ، فهل كان لهذه الأقوال والتناقضات أثر في موقف الأشعري ورجوعه عن مذهب الاعتزال ؟ إن أقوال وحياة الجبائي يلاحظ فيها مايلي :

أ – خروجه عن بعض آراء أهل الاعتزال ، قد يكون أحيانا خروجا على إجماعهم .

ب – شناعة بعض أقواله : كقوله بالشريعة العقلية ، أو دار الكفر ، أو أن النبوة يجوز أن تكون ابتداء .

جـ – عدم تصريحه ببعض آرائه ومواقفه ، ولعل الأشعري الذي كان قريبا منه مطلع عليها كلها ، وحين نعلم أن الجبائي قد تعرض لمصادرة أمواله ،

<sup>(</sup>١) مقالات الإسلاميين ( ص : ٤٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ( ص : ١٥٨–١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المنية والأمل ( ص : ١٧١–١٧٢ ) ، ت مشكور .

<sup>(</sup>٤) انظر : الجبائيان ( ص : ٢٩٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المنية والأمل ( ص : ١٧١ ) .

وأن شيخه الشحام كان مقدما عند قائد الزنج ، الذين أثاروا فتنة عظيمة <sup>(۱)</sup> ، وأن ذلك كان وقت أفول نجم المعتزلة ، فلا يستبعد أن تكون له بعض المواقف . والله أعلم .

هذه مرحلة الأشعري الأولى ، وقد تبوأ فيها مكانة عالية خاصة عند شيخه الجبائي ، الذي كان ينيبه في بعض مناظراته ، يقول ابن عساكر – عن العسكري –: « كان الأشعري تلميذ الجبائي يدرس عليه فيتعلم منه ويأخذ عنه ، لا يفارقه أربعين سنة ، وكان صاحب نظر في المجالس ، وذا إقدام على الخصوم ، ولم يكن من أهل التصنيف ، وكان إذا أخذ القلم يكتب وربما ينقطع وربما يأتي بكل بكلام غير مرضي ، وكان أبو على صاحب تصنيف وقلم ، إذا صنف يأتي بكل ما أراد مستقصي ، وإذا حضر المجالس وناظر لم يكن بمرض ، وكان إذا دهمه الحضور في المجالس يبعث الأشعري ويقول له نب عني ، ولم يزل على ذلك زمانا » (٢) ، وقد دافع ابن عساكر عما في هذه الحكاية من رداءة تصنيفه بأن ذلك كان في أول أمره قبل اهتدائه (٢) .

## ب - رجوعه عن الاعتزال وأسبابه:

أعلن الأشعري رجوعه عن الإعتزال ، فقد غاب في بيته ثم خرج إلى الناس بعد صلاة الجمعة وأعلن رجوعه عليهم ، وإنه يتبرأ من جميع أقواله السابقة ، وأظهر بعض مؤلفاته الجديدة ، والملاحظ أن مترجمي الأشعري يشيرون إلى أن مدة مقامه في الاعتزال أربعين سنة ، فإذا كان الأشعري ولد سنة ، ٢٦ هـ والجبائي توفي سنة ٣٠٣ هـ ورجوع الأشعري كان قبل وفاة الجبائي لأن الجبائي نفسه رد على الأشعري ، فالأولي أن يعتبر هذا الكلام تقريبيا وأن المقصود أن رجوع الأشعري كان وهو قريب من الأربعين في عمره ، ولذلك عبر البعض بأن إقامة الأشعري في الاعتزال كانت عدة سنين (٤) .

<sup>(</sup>١) سبقت الإشارة إليها في أول هذا الفصل ، وانظر : الجبائيان ( ص : ٢٧٧-٢٨٣ ) .

<sup>(</sup>٢) تبيين كذب المفتري (ص: ٩١).

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق (ص: ٩٢-٩١).

<sup>(</sup>٤) انظر : الخطط للمقريزي ( ٣٥٩/٢ ) ، بولاق .

ولما كان رجوع الأشعري عن الاعتزال بعد هذه المدة التي تعتبر طويلة إضافة إلى المفاجأة في ذلك ، فقد كثرت الأقوال في أسباب رجوعه ، ويمكن حصر أهمها فيما يلى :

١ – فالنوع الأول من الأسباب المباشرة للتحول : الرؤيا ، وتتعدد الروايات في ذلك ، فمنها ما ورد ﴿ أَن الشيخ أَبا الحسن – رحمه الله – لما تبحر في علم كلام الاعتزال وبلغ غاية ، كان يورد الأسئلة على أستاذيه في الدرس ، ولا يجد فيها جوابا شافيا فتحير في ذلك ، فحكى عنه أنه قال : وقع في صدري في بعض الليالي شيء مما كنت فيه من العقائد ، فقمت وصليت ركعتين ، وسألت الله تعالى أن يهديني الطريق المستقم ، وقمت فرأيت رسول الله – عَلَيْكُ – في المنام فشكوت إليه بعض مابي من الأمر فقال رسول الله – عَلَيْكُ – عليك بسنتي ، فانتهت وعارضت مسائل الكلام بما وجدت في القرآن والأخبار ، فأثبته ونبذت ماسواه ورائي ظهريا » (١) ، وهذه الرواية ينتهي إسنادها إلى بعض الأصحاب ، دون تحديد ، وفي رواية أخرى أطول : وأنه رأي النبي – عَلِيْكُ – في المنام في رمضان عدة مرات ، ويطلب منه نصرة المذاهب المروية ، وإن الأشعرى قال له في رؤياه إياه ليلة سبع وعشرين : كيف أدع مذهبا تصورت مسائله وعرفت أدلته منذ ثلاثين سنة لرويا ، فقال لي لولا أني أعلم أن الله تعالى يمدك بمدد من عنده لما قمت عنك حتى أبين لله وجوهها وكأنك تعد إتياني إليك هذا رؤيا ، أو رؤياي جبريل كانت رؤيا ، إنك لا تراني في هذا المعنى بعدها ، فجد فيه فإن الله سيمدك بمدد من عنده ، قال فاستيقظت وقلت مابعد الحق إلا الضلال ، وأخذت في نصرة الأحاديث في الرؤية والشفاعة والنظر وغير ذلك ، فكان يأتيني شيء ما سمعته من خصم قط ، ولا رأيته في كتاب فعلمت أن ذلك من مدد الله تعالى الذي بشرني به رسول الله – عَلَيْظُ – ، (٢) ، وهي رواية تنتهي إلى مجاهيل، ويورد القاضي عياض هذه الرواية بلا إسناد ويذكر أن الرسول – عَلَيْكُ –

<sup>(</sup>١) التبيين ( ص : ٣٨–٣٩ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ص : ٤٠-٤١ ) ، وطبقات السبكي ( ٣٤٨-٣٤٩ ) .

قال له في المنام: « إنما قلت لك اطلب علم الكلام ، واعمل بمسألة الرؤية ، ولم أقل لك نح الكلام » ، وأنه لما رآه ليلة سبع وعشرين قال له الأشعري لما سأله ما الذي عملت فيما قلت لك ؟ : « فقلت : يارسول الله ، كيف أدع مذهبا نصرته أربعين سنة ، وصنفت فيه ، ورسخت ؟ يقول الناس : هذا رجل موسوس يدع المذاهب بالمنامات » ، فغضب غضبا شديدا وقال : كذلك كانوا يقولون لي : موسوس ومجنون ، وماضيعت حق الله تعالي لقول الناس ، وتعد هذه من جملة المنامات ؟ أتردد إليك في الشهر ثلاث مرات ، ثم تقول : إنه منام ، هذه اعتذارات كلها باطلة فدعها ، ولا تعرج عليها ... » (١) .

ويلاحظ ما دخل هذه الروايات من زيادات حتى يقول الرسول: انظر علم الكلام، وقد يكون لمسألة الرؤية أصل، لكن ليس بهذه الأساليب والروايات التي لم يتصل سند شيء منها.

٧ - النوع الثاني من الأسباب: مناظراته لشيخه الجبائي، وأشهر هذه المناظرات: مناظرته حول الصلاح والأصلح فقد أوردها ابن خلكان في ترجمة الجبائي فقال: و وعنه أخذ الشيخ أبو الحسن الأشعري شيخ السنة وعلم الكلام، وله معه مناظرة روتها العلماء، فيقال: إن أبا الحسن المذكور سأل أستاذه أبا علي الجبائي عن ثلاثة إخوة: أحدهم كان مؤمنا برا تقيا، والثاني كان كافرا فاسقا شقيا، والثالث كان صغيرا، فماتوا، فكيف حالهم ؟ فقال الجبائي: أما الزاهد ففي الدرجات، وأما الكافر ففي الدركات، وأما الصغير فمن أهل السلامة، فقال الأشعري: إن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات الزاهد هل يؤذن له ؟ فقال الجبائي: لا، لأنه يقال له: إن أخاك إنما وصل إلى هذه الدرجات بسبب فقال الجبائي: لا، لأنه يقال له: إن أخاك إنما وصل إلى هذه الدرجات بسبب طاعاته الكثيرة، وليس لك تلك الطاعات، فقال الأشعري: فإن قال ذلك الصغير: التقصير ليس مني، فإنك ما أبقيتني ولا أقدرتني على الطاعة، فقال الجبائي: يقول الباري جل وعلا: كنت أعلم أنك لو بقيت لعصيت وصرت الجبائي: يقول الباري جل وعلا: كنت أعلم أنك لو بقيت لعصيت وصرت الكافر: يا إله العالمين، كا علمت حاله فقد علمت حالي، فلم راعيت مصلحتك الكافر: يا إله العالمين، كا علمت حاله فقد علمت حالي، فلم راعيت مصلحتك الكافر: يا إله العالمين، كا علمت حاله فقد علمت حالي، فلم راعيت مصلحته عليه فلم راعيت مصلحته الكافر: يا إله العالمين، كا علمت حاله فقد علمت حالي، فلم راعيت مصلحته الكافر: يا إله العالمين، كا علمت حاله فقد علمت حالى ، فلم راعيت مصلحته عليه فلم راعيت مصلحته عليه فلم راعيت مصلحته عليه فقال الأعوري علي الموري علي المهاحة عليه فلم راعيت مصلحته عليه المسلحة عليه والميت مصلحته عليه وليس لك الكي الملك والميت مصلحته عليه والميت مصلحته عليه والميت مصلحته عليه والميت مصلحته والميت مصلحته والميت مصلحته عليه والميت والميت مصلحته والميت والميت مصلحته والميت والميت

<sup>(</sup>١) ترتيب المدارك ( ٥/٢٦-٢٩ ) .

دوني ؟ ( [ وفي بعض نسخ الوفيات الخطية ] : فقال الجبائي للأشعري : إنك مجنون ، فقال : لا ، بل وقف حمار الشيخ في العقبة » (١) ، وبسبب انقطاع الجبائي رجع الأشعري عن الاعتزال (٢) ، وهناك مناظرة أخري حول هل يسمي الله عاقلا فقد و دخل رجل علي الجبائي فقال : هل يجوز أن يسمي الله تعالي عاقلا ؟ فقال الجبائي : لا ، لأن العقل مشتق من العقال ، وهو المانع ، والمنع في حق الله محال ، فامتنع الإطلاق . قال الشيخ أبو الحسن فقلت له : فعلى قياسك في حق الله سبحانه حكيما ؛ لأن هذا الاسم مشتق من حكمة اللجام ، وهي الحديدة المانعة للدابة من الحروج ويشهد لذلك قول حسان بن ثابت – رضي الله عنه – :

فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء (٣) وقول الآخر:

أبني حنيفة حكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا (٤) أي نمنع بالقوافي من هجانا ، وامنعوا سفهاءكم ، فإذا كان اللفظ مشتقا من المنع ، والمنع على الله محال لزمك أن تمنع إطلاق حكيم عليه سبحانه وتعالى قال : فلم يحر جوابا ، إلا أنه قال لي : فلم منعت أنت أن يسمي الله سبحانه عاقلا ، وأجزت أن يسمى حكيما ؟ قال : فقلت له : لأن طريقي في مأخذ أسماء الله الإذن الشرعى دون القياس اللغوي ، فأطلقت حكيما لأن الشرع

أطلقه ، ومنعت عاقلا لأن الشرع منعه ، ولو أطلقه الشرع لأطلقته » (°) .

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ( ٢٦٧/٤ / ٢٦٨ ) ، وانظر طبقات السبكي ( ٣٥٦/٣ ) ، وانظر رأي الجبائي في هذه المسألة في مقالات الأشعري ( ص : ٥٧٥ ) ، وانظر : تعليق المقبلي القاسي على هذه القصة في العلم الشاغ ( ص : ٢٩٧ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر : الملل والنحل للشهرستاني ( ۹۳/۱ ) ، ويذكر الرازي في تفسيره ٥ سورة الأنعام ٤
 آية ١٢٥ ٤ انها بعد رجوع الأشعري ( ١٨٥/١٣ ) .

 <sup>(</sup>٣) ديوان حسان ( ص : ٧٤ ) ، ت سيد حنفي وحسن كامل الصيرفي ، الهيئة المصرية العامة
 ١٣٩٤ هـ – ١٩٧٤ م .

<sup>(</sup>٤) البيت لجرير ، ديوانه ( ٤٦٦/١ ) وفيه ٥ أحكموا ٤ .

<sup>(°)</sup> طبقات السبكي ( ٣٥٧/٣–٣٥٨ ) ، وانظر : ظهر الإسلام ( ٦٨/٤-٦٩ ) ، وانظر رأي الجبائي حول ذلك في مقالات الأشعري ( ص : ٥٢٦ ) .

والمناظرات بين الأشعري والجبائي كثيرة ، وواضح أن بعضها كان بعد رجوع الأشعري (١) ، وقد تكون من عوامل عدم ثقته بمذهب الاعتزال .

٣ - أن سبب رجوعه حيرته وتكافؤ الأدلة عنده ، يروي ابن عساكر عن ابن عذرة أنه قال عن الأشعري : « قام على مذاهب المعتزلة أربعين سنة ، وكان لهم إماما ثم غاب عن الناس في بيته خمسة عشر يوما ، فبعد ذلك خرج إلى الجامع فصعد المنبر وقال : معاشر الناس : إني تغيبت عنكم في هذه المدة لأني نظرت فتكافأت عندي الأدلة ، ولم يترجع عندي حق على باطل ، ولا باطل على حق ، فاستهديت الله تبارك وتعالي فهداني إلى اعتقاد ما أودعته في كتبي هذه ، وانخلعت من جميع ماكنت أعتقده كما انخلعت من ثوبي هذا ، وانخلع من ثوب كان عليه ورمى به ودفع الكتب إلى الناس فمنها : كتاب اللمع ، وكتاب أظهر فيه عوار المعتزلة سماه بكتاب كشف الأسرار وهتك الأستار ، وغيرهما ، فلما قرأ تلك الكتب أهل الحديث والفقه من أهل السنة والجماعة أخذوا بما فيها ، وانتحلوه واعتقدوا تقدمه واتخذوه إماما حتى نسب مذهبهم إليه » (٢) .

٤ – وبعضهم يربط أسباب رجوعه بعوامل خارجية ، فمحنة الإمام أحمد ، ثم ماجري بعد ذلك من انتصاره وأفول نجم أعدائه من المعتزلة في عهد المتوكل ، وأن الناس ملوا كثرة المماجكات والمحن التي شهدوها فكرهوا هذه الطائفة ، فولد هذا لدى الأشعري كراهية هذا المذهب فرجع عنه (٣) .

ه – أن أسباب رجوعه نشأة الأشعري الحديثية ، والفقهية ، فأبوه كان

<sup>(</sup>۱) انظر : ما أشار إليه الأشعري في المقالات (ص: ٣٥٥–٣٥٦) حول الحركة والسكون، و (ص: ١٩٥١) حول الحركة والسكون، و (ص: ١٩٤) حول هل يريد الإنسان إرادته، وانظر عيون المناظرات للسكوني، فقد أورد للأشعري عدة مناظرات، فإضافة إلى مناظراته حول الصلاح والأصلح، وهل يسمي الله عاقلا (ص: ٢٢٦) وص: ٢٢٨) ذكر مناظرات أخرى : (ص: ٢٢٦ حول الرؤية، وص: ٢٣٢) مع أحد النصاري حضرها بعض المعتزلة منهم الجبائي، وأخرى (ص: ٢٣٤) لكن ليس فيها الجبائي.

<sup>(</sup>٢) التبيين ( ص : ٣٩-٤٠ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر ظهر الإسلام ( ٦٦/٤ ) ، منهج علماء الحديث والسنة ( ص ١٦٠ ) ، نشأة الأشعرية وتطورها ( ص : ١٧٩ ) .

محدثا جماعيا ، وأوصي به إلى الساجي المحدث ، ثم بعد ذلك صار الأشعري يتردد على حلقة الفقيه أبي إسحاق المروزي الشافعي ، فتأثر بذلك خاصة وأن موقف أهل الحديث من المعتزلة معروف ، كذلك الإمام الشافعي كان له موقف من آراء المعتزلة بل وعلم الكلام ، فلم يستطع الأشعري أن يجمع بين كونه شافعي المذهب يتعبد به ويدرس على شيوخه وبين آرائه الاعتزالية التي تعظم العقل ، وترد أحاديث السنة فرجع عن مذهب المعتزلة (١) .

والبعض عرض هذا السبب بأسلوب آخر ، وهو أن الأشعري أراد أن يجمع بين الفقهاء والمحدثين وبين أهل الكلام ، الذين اشتد بينهم العداء ، وأن الأشعري لما رأى ذلك ساءل نفسه وما الذي يمنع من الجمع بين الفقه وعلم الكلام ، فأتي بمذهبه الذي توسط فيه بين المعتزلة والمحدثين (٢) .

والبعض يذكر هذا السبب وأن الذي دعا الأشعري إلي تحوله ما رآه من انقسام المسلمين عقائديا ، ما بين معتزلة يفرطون في النزعة العقلية ، ومن يقابلهم من أهل النص ، فأراد أن يسهل للأمة الإسلامية مخرجا وسطا بينهما (٣) .

-7 وهناك أسباب أخرى ذكرها أعداؤه ليشنعوا عليه -7

هذه أهم ما أورد من أسباب لتحول الأشعري ، وقد سبق عند الحديث عن الجبائي وآرائه التلميح إلى ما قد يكون من أسباب نبذه لمذهب المعتزلة ، ومع ذلك فكل ما ذكر لا يرق أي منها إلى درجة اليقين ، إذ لم يرد عن الأشعري

<sup>(</sup>١) انظر: في علم الكلام ( جـ ٢ ) ، الأشاعرة ( ص : ٤٦-٤٢ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر : مقدمة الكوثري لتبيين كذب المفتري ( ص : ١٥ ) ونشأة الأشعرية وتطورها ( ص : ١٨٦ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الفلسفة الإسلامية: هنري كوربان ( ص: ١٨٠-١٨٢ ) ، ويقول سبيتا و لما عكف على دراسة الحديث وضع له مابين رأي المعتزلة وروح الإسلام من تناقض ، دائرة المعارف الإسلامية ( ٢١٨/٢ ) ، وانظر : تاريخ الفلسفة العربية : الفاخوري ، الجر ( ١٧٧/١ ) .

<sup>(</sup>٤) مثل قول بعض المعتزلة: إن السبب تغير في عقله ، تبيين كذب المفتري (ص: ٣٨٠)، وقول البعض: إنه مات له قريب فخاف أن يمنع من الميراث ، ومثل أنه فارق مذهب المعتزلة لأنه لم يظفر عند العامة بسمو المنزلة ( التبيين ص: ٣٨١). ومثل القول: إن السبب الضغط من أسرته وإغرائه بالمال ، أو أنه أراد أن يبنى لنفسه بطولة ، أو مجاملته للحنابلة ، انظر المدرسة السلفية (ص: ٥٦٥-٥٦٥).

بطريق صحيح أو في أحد كتبه المعتمدة السبب المباشر لتحوله ورجوعه ، لذلك لابدّ من التماس ذلك في أكثر من سبب ، علما بأن الرجوع إلى الحق ونبذ الباطل إنما هو عودة إلى الهداية الموافقة للفطرة ، وهو أمر يقذفه الله في قلب عبده المؤمن ، فليس الأمر غريبا أو مخالفا للمعقول حتى يتلمس له السبب ، والله أعلم .

#### \* \* \*

# جـ - مذهب الأشعري بعد رجوعه [ هل كان طورا أو طورين ؟ ] :

اختلف العلماء والباحثون – بعد اتفاقهم على الطور الأول الذي هو طور الاعتزال – هل مر الأشعري بعد تحوله بطور أو طورين ؟ ، ويمكن تحديد الأقوال كما يلى :

الأول: أن الأشعري - بعد تحوله - بقي على طور واحد ، وأنه في هذه المرحلة تابع ابن كلاب ، لكن كانت له آراء مستقلة توسط فيها بين المعتزلة والمثبتة ، نشأ عنها ما يسمي بالمذهب الأشعري ، وهذا قول الأشعرية ، أما كتاب الإبانة فإما أن يتغافلوا عنه ، أو يقولوا بإثباته ، لكنهم يفسرون مافيه من الإثبات بأن ذلك جاء على طريقة « التفويض » وأن هذا لا يتعارض مع القول بتأويل بعض الصفات (١) .

وهذا القول يقول به أيضا بعض العلماء من غير الأشاعرة ، وهؤلاء يقولون : إن الأشعري سار على طريقة ابن كلاب ، فبقيت عليه بقايا من مذهب الاعتزال ، أما كتاب الإبانة فيرون أنه مع أنه يقرب فيه كثيرا من مذهب السلف في الاستدلال بالنصوص ، إلا أن ما أثبت فيه هو مذهبه قبل ذلك ، ولذلك فليس فيه ما يعارض كتبه السابقة ، والمباحث التي ركز عليها في كتاب ( اللمع »

<sup>(</sup>١) انظر : الملل والنحل للشهرستاني ( ٩٣/١ ) ، ولسان الميزان لابن حجر ( ٢٩١/٣ ) الذي يرى أن الأشعري مشي على طريقة ابن كلاب في كتابه الإبانة ، وهذا رأي ابن فورك الذي يرى أن أصولهما واحدة ، انظر : نص كلامه فيما جمعه من مقالات ابن كلاب ، نقض التأسيس المخطوط ( ٣٧/١ - ٤١) .

لم يركز عليها في كتاب الإبانة ، فليس بينهما تعارض ، وليس في الإبانة ما يدل على رجوعه عن مذهب ابن كلاب (١) .

فهذان رأيان يتفقان في أن الأشعري مرّ بعد الاعتزال بمرحلة واحدة ، ويختلفان في التفسير والتحليل .

الثاني: أن الأشعري بعد تحوله مرّ بطورين:

أ – طور التوسط والسير على طريقة ابن كلاب .

ب - وطور الإثبات والتخلي عن طريقة ابن كلاب والسير علي منهاج أهل السنة والجماعة كما في « الإبانة » .

لكن أصحاب هذا القول اختلفوا على قولين متعارضين :

أحدهما: أن الأشعري مر أولا بطور التوسط والسير على طريقة ابن كلاب وألف في ذلك كتبه المختلفة التي اشتهرت وتناقلها الناس، ثم رجع في الآخر إلى مذهب السلف من خلال تأليفه للإبانة وذلك في آخر عمره في بغداد (٢).

 <sup>(</sup>١) ويرى الدكتور فاروق دسوقي أن الأشعري ، رجع مرة واحدة إلى مذهب السلف ، و لم يتغير موقفه ولا منهجه ، ولا فرق بين الإبانة واللمع ، انظر : رأيه وحججه بالتفصيل في كتابه القضاء والقدر
 ( ٣٠٤-٣٨٦/٢) ، وهو رأي الدكتورة فوقية محمود ، الإبانة – الدراسة – ( ص : ٩١ ) .

<sup>(</sup>٢) من الذين نصوا على أن الأشعري مر بثلاثة أطوار آخرها الرجوع إلى مذهب السلف ابن كثير كم نقل عنه الزيبدي في إتحاف السادة المتقين ( ٤/٢ ) ، والشيخ محب الدين الخطيب في حواشيه على الروض الباسم ( ص : ١٧٤ ) ، ومعارج القبول ( ٢٤٦/١ ) ، والمنتقي ( ص : ٤٣،٤١ ) ، والشيخ أحمد بن حجر أبو طامي في العقائد السلفية ( ٢/١٤١ ) ، والشيخ محمد الصالح العثيمين في القواعد المثلي ( ص : ١٦ ) وفي قواعد المنهج السلفي – ط الثانية ( ص : ٣٠ ) وغيرهم ، ومن الباحثين : هادي طالبي في رسالته أبو الحسن الأشعري بين المعتزلة والسلف ( ص : ٣٩ ) ومابعدها ، وخليل إبراهيم الموصلي في رسالته بين أبي الحسن الأشعري والمنتسبين إليه في العقيدة ( ص : ٣٩ ) ومابعدها ، ومحمد باكريم باعبد الله في مقدمة تحقيقه لكتاب الرد والمعترب المسحوي ( ص : ٨ ) من الدراسة ومابعدها .

والآخو: العكس: وهو أن الأشعري، انتقل أولا إلى مذهب السلف، – الذي يسمونه مذهب الحنابلة – فألف الإبانة في حال الحماس والاندفاع، ثم بعد ذلك انتقل إلى الطور الأخير الذي توسط فيه، وألف فيه كتبه ومنها اللمع، فهؤلاء يبنون قولهم على أن الإبانة قبل اللمع (١).

هذه أهم الأقول الواردة في مسألة رجوع الأشعري – رحمه الله – ويمكن تلخيصها كما يلي :

١ – أن الأشعري تحول عن الاعتزال إلى التوسط ، أو ما يسمي بمذهب الأشعري ، وان ما رجع إليه هو الحق .

٢ – أنه رجع إلى مذهب السلف والقول الحق – الذي هو مذهب الإمام
 أحمد – ولم تختلف أقواله ولا كتبه .

٣ - أنه رجع إلى المذهب الحق لكنه تابع ابن كلاب وبقيت عليه بقايا
 اعتزالية .

٤ - أنه رجع أولا إلى التوسط ومتابعة ابن كلاب ، ثم رجع إلى مذهب السلف رجوعا كاملا .

أنه رجع أو لا إلى مذهب السلف ، ثم انتقل إلى التوسط واستقر عليه .

### مناقشة هذه الأقوال:

أولا: أما بالنسبة للقول الأول والثاني فمبنيان على أن ما سطره الأشعري في كتبه إنما هو المذهب الحق الذي يقولون به ، فالأشاعرة المتأخرون الذين انحرفوا

<sup>(</sup>۱) وهذا رأي الكوثري كما في تعليقه على تبيين كذب المفتري (ص: ٣٩٢)، وتعليقه على كتاب اللمعة للحلبي (ص: ٧٥)، وحمودة غرابة في كتابه عن الأشعري (ص: ٢٧-٢٥)، وفي مقدمة تحقيقه للمع (ص. ٣-٩)، وهو رأي عرفان عبد الحميد في دراسات في الفرق والعقائد (ص: ١٤٨)، وجلال موسى في نشأة الأشعرية (ص: ١٩٤-١٩٥)، وأحمد صبحي في كتابه عن الأشاعرة (ص: ٢٥-٤٦)، وفوقية محمود في مقدمة الإبانة (ص ٢٩-١٩١،٩٠،،٠٠١)، والسقا في كتابه : الله وصفاته (ص: ٢٠١-٣٠١).

كثيرا عن مذهب السلف إذا نوقشوا في أقوالهم وانها مخالفة لأقوال السلف ولأقوال شيخهم الأشعري لا يقرون بذلك ، وإنما يقولون : إن السلف والأشعري قصدوا من الإثبات التفويض ، ولا مانع من تفويض النصوص ، أو تأويلها بما يوافق المعقول ، وأن الأشعري ومن جاء بعده إنما أرادوا دعم العقيدة بالحجج والقواعد الكلامية ، لذلك تنتقل القضية مع هؤلاء من مسألة رجوع الأشعري إلى مسألة أوسع ألا وهي مذهب الأشعرية ومدى قربه أو بعده من مذهب السلف ، وفصول الرسالة القادمة متضمنة لمناقشة ذلك .

أما رأي الدكتور فاروق دسوقي – ومن وافقه – فبناه على أن الأشعري من المثبتة ، وأنه قال بأقوال أهل السنة والإمام أحمد ، وبنى ذلك على أنه ليس هناك تعارض بين اللمع والإبانة ، وأن مباحثهما متقاربة ، وإنما الاختلاف فقط في الأسلوب والطريقة ، لأن الأشعري هدف من اللمع الرد على أهل الزيغ والبدع ، وهدف من الإبانة بيان الأدلة على أصول الديانة ، فخلص من هذه الدراسة والمقارنة إلى أن الأشعري رجع إلى مذهب الإمام أحمد ، وهذا القول ربما يكون له وجاهة – مع بعض التحفظ أيضا – لو أن الأشعري ليس له إلا هذان الكتابان ، أما وقد ثبت أن للأشعري كتبا كثيرة نقل منها العلماء ، وهي تدل عليأن للأشعري بعض الآراء الكلامية التي لا توافق مذهب السلف ، فيصبح عليأن للأشعري بعض الآراء الكلامية التي لا توافق مذهب السلف ، فيصبح هذا الرأى ضعيفا جدا .

ثانيا: أما بالنسبة للقول الرابع والخامس ، فالخلاف بينهما مبني على الإبانة واللمع أيهما أسبق ، وبتحقيق الأمر في ذلك يتبين رجحان أحدهما .

وخلاصة أدلة من يرى أن كتاب الإبانة ألفه الأشعري أولا ما يلي :

١ - قول ابن خلكان بعد ذكره لقصة رجوع الأشعري وانخلاعه من ثوب كان عليه : ( ودفع للناس ما كتبه على طريقة الجماعة من الفقهاء والمحدثين ) (١) ، والإبانة هو الذي كتبه الأشعري على هذه الطريقة .

 <sup>(</sup>١) انظر : دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية للدكتور عرفان عبد الحميد ( ص : ١٤٨ ) ،
 وانظر الإمام ابن تيمية وقضية التأويل ( ص : ١٠٠ ) ، ونسبها إلى طبعة عبد الحميد من الوفيات ولكن =

 $\gamma$  — أن العادة أن الإنسان إذا انتقل من عقيدة إلى عقيدة يكون متحمسا لعقيدته الجديدة ، وأن الأشعري في أول فترة انتقاله كان متحمسا لعقيدة السلف ، يعيش رد فعل لحياته الأولى ، فمن الملامم — والحالة هذه — أن الأشعري قد ألف كتابه الإبانة ، التي يعلن فيها صراحة تمسكه بأقوال الإمام أحمد بن حنبل — رحمه الله —  $\gamma$  .

٣ – أن المطلع على اللمع ، يرى أنه يمثل فترة نضوج فكري ، فهو يعرض فيه الأدلة والمناقشات بشكل جيد ، فالأشعري في هذا الكتاب أقوي حجة وبيانا فلذلك من المفترض أن يكون ألفه في مرحلته الأخيرة (٢) .

أما أدلة الذين يقولون إن الإبانة آخر كتب الأشعري فهي كما يلي :

ا - ما رواه ابن عساكر عن ابن عذرة في قصة رجوع الأشعري وفيها : وفيعد ذلك خرج إلى الجامع فصعد المنبر وقال : يا معشر الناس : إني إنما تغيبت عنكم في هذه المدة لأني نظرت فتكافأت عندي الأدلة ، ولم يترجح عندي حق على باطل ، ولا باطل على حق ، فاستهديت الله تبارك وتعالى فهداني إلى اعتقاد ما أودعته في كتبي هذه ، وانخلعت من جميع ما كنت أعتقده كما انخلعت من ثوب كان عليه ورمي به ودفع الكتب إلى الناس فمنها كتاب و اللمع ، وكتاب أظهر فيه عوار المعتزلة سماه بكتاب و كشف الأسرار وهتك الأستار وغيرهما ، (") ، فهذا دليل على تقدم اللمع على الإبانة .

٢ - أن الأشعري لما ذكر مؤلفاته في كتابه « العمد » لم يذكر منها الإبانة
 وقد ذكر ابن فورك أن هذه المؤلفات ألفها إلى سنة عشرين وثلاثمائة ، فلو كانت

<sup>=</sup> بعد الرجوع إلى هذه الطبعة ( 227/7 + 227 ) لم أجده فيها ، كما لم أجده في الطبعة الأولى ( 0.07/7 - 0.07/1 ) .

<sup>(</sup>۱) انظر : الأشعري : حمودة غرابة (  $\omega$  : 77-77 ) ، ومقدمة اللمع له (  $\omega$  : 7-4 ) ، والقضاء والقدر : للدسوقي ( 794/7 ) ، والأشاعرة : أحمد صبحي (  $\omega$  : 97-12 ) .

 <sup>(</sup>٢) انظر : نشأة الأشعرية وتطورها ( ص : ١٩٤-١٩٥ ، ٢١٠ ) ، والقضاء والقدر للدسوقي
 (٢٩٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) التبيين ( ص : ٣٩ ) .

من ضمنها لذكرها ، ولما أضاف ابن فورك ما ألفه بعد ذلك لم يذكر الإبانة – وقد سبق عند الحديث عن الإبانة ضمن مؤلفات الأشعري – التفصيل في ذلك ، لكن ابن عساكر الناقل عن ابن فورك يذكر الإبانة وينقل منها نصوصا ، فهذا يدل على أن الإبانة من آخر ما ألفه الأشعري ، مع أن الأشعري يذكر في قائمة كتبه كتاب اللمع وهذا يدل على تقدم اللمع على الإبانة (1).

٣ - قصة الأشعري مع شيخ الخنابلة في بغداد البربهاري (٢) ، فقد روي القاضي أبو يعلى أنه ( لما دخل الأشعري إلى بغداد جاء إلى البربهاري ، فجعل يقول : رددت على الجبائي وعلى أبي هاشم ، ونقضت عليهم وعلى اليهود والنصاري والمجوس ، وقلت لهم ، وقالوا وأكثر الكلام في ذلك ، فلما سكت قال البربهاري : ما أدري مما قلت قليلا ولا كثيرا ، ولا نعرف إلا ما قاله أبو عبد الله أحمد بن حنبل ، قال : فخرج من عنده وصنف كتاب الإبانة فلم يقبله منه ، ولم يظهر ببغداد إلى أن خرج منها » (٣) ، وقد ضعف ابن عساكر هذه الرواية في قوله في آخرها ( و لم يظهر ببغداد إلى أن خرج منها » بأن الأشعري إذ صار إليها لم يفارقها ولا رحل عنها فإن بها منيته (٤) ، وابن عساكر إنما ينكر هذه القصة لا تأخر الإبانة .

٤ - دليل عقلي وهو أن الإنسان يغلب عليه التدرج شيئا فشيئا في تنقلاته ،
 لأن الإنسان يتضح له الأمر شيئا فشيئا ، فينتقل إليه خطوة خطوة ، وهذا ما حدث للأشعري (°) .

<sup>(</sup>١) انظر: تبيين كذب المفترى (ص: ١٢٨-١٣٥).

<sup>(</sup>٢) هو : الحسن بن علي بن خلف أبو محمد البربهاري كان من المنكرين علي أهل البدع ، صحب جماعة من أصحاب الإمام أحمد ، توفي سنة ٣٢٨ هـ وقيل ٣٢٩ هـ ، طبقات الحنابلة ( ١٨/٢ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ٩٠/١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) طبقات الحنابلة ( ١٨/٢ ) ، والوافي ( ٢٤٦/١٢ ) ، والسير للذهبي ( ٩٠/١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : التبيين ( ص : ٣٩١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : القضاء والقدر للدسوقي ( ٢٩٥/٢ ) .

- ان مجموعة من العلماء قالوا بأن الإبانة آخر مؤلفات الأشعري ،
   ومنهم :
- ١ إمام القراء أبو على الحسن بن على بن إبراهيم الفارسي ذكر انه صنف الإبانة في بغداد لما دخلها (١).
- ٧ أبو القاسم عبد الملك بن عيسي بن درباس المتوفي سنة ٦٠٥ هـ ، فإنه قال في رسالته في الذب عن الأشعري : « أما بعد : فاعلموا معاشر الإخوان وفقنا الله وإياكم للدين القويم وهدانا أجمعين للصراط المستقيم بأن كتاب الإبانة عن أصول الديانة الذي ألفه الإمام أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري هو الذي استقر عليه أمره فيما كان يعتقده » (٢) .
  - $^{(7)}$  وشيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع عديدة من كتبه  $^{(7)}$  .
- ٤ وابن قيم الجوزية ، نقل منه في بعض كتبه وأشار إلى أنه آخر مؤلفاته (٤) .
- $\circ$  وابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب ذكر أنه آخر مؤلفاته فقال : « وهو آخر كتاب صنفه وعليه يعتمد أصحابه في الذب عنه عند من يطعن عليه »  $(\circ)$  .
  - ٦ وابن كثير كما نقل عنه الزبيدي (٦) .

<sup>(</sup>١) انظر : رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري لابن درباس ( ص : ١١٥ ) – ت الفقيهي .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص: ١٠٧).

 <sup>(</sup>٣) من ذلك الرسالة المدنية - مجموع الفتاوي ( ٣٥٩/٦ ) ، والحموية - مجموع الفتاوي
 ( ٩٣/٥ ) ، ونقض التأسيس المخطوط ( ٨٣/١ ) ، وغيرها .

<sup>(</sup>٤) انظر : مختصر الصواعق ( ١٣٦/٢ ) ، ففيه أشار إلى أنه آخر مؤلفاته .

<sup>(</sup>٥) شذرات الذهب ( ٣٠٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : إتحاف السادة المنفين ( ٤/٢ ) .

٧ - والشيخ إبراهيم بن مصطفي الحلبي ، المتوفي سنة ١١٩٠ هـ في كتابه
 « اللمعة في تحقيق مباحث الوجود والحدوث والقدر وأفعال العباد » (١) .

٨ – والشيخ إبراهيم بن حسن الكوراني ، المتوفي سنة ١١٠١ هـ كما في القول الجلي (٢) .

9 - والشيخ خالد النقشبندي الشافعي شيخ مشايخ الألوسي كما في جلاء العينين (٣) .

١٠ – والشيخ نعمان خير الدين الألوسي في كتابه جلاء العينين (٤) .

١١ – والشيخ محب الدين الخطيب في تعليقه على المنتقي من منهاج الإعتدال (٥) .

وغيرهم <sup>(٦)</sup> ، وهؤلاء هم الذين نصوا على أن « الإبانة » آخر مؤلفات الأشعري أما الذين ذكروا الإبانة ونسبوها إلى الأشعري فكثيرون .

هذه خلاصة أدلة الذين يقولون بتأخر الإبانة عن اللمع ، وهي كما يلاحظ أدلة علمية تعتمد على نقل العلماء وأقوالهم . أما أدلة القول الأول فليس في واحد منها ما ينص على تأخر اللمع وتقدم الإبانة ؛ فعبارة ابن خلكان مجملة ، وجميع

<sup>(</sup>۱) (ص: ۷۰).

 <sup>(</sup>٣٦ ) (ص: ٣٦ ) - ت سالم الدخيل ، ضمن مجلة كلية أصول الدين العدد الثاني ١٣٩٩- ١٣٩٩ .
 ١٤٠٠ هـ وهو في (ص: ٢١٦ ) في ترقيم صفحات المجلة .

<sup>(</sup>٣) (ص: ١٥٧) - ط المدني .

<sup>(</sup>٤) (ص: ٤٦٢).

<sup>(</sup>٥) ( ص : ٤٣١٤١ ) .

<sup>(</sup>٦) فقد رجحه مجموعة من الباحثين منهم: راجع الكردي في كتابه و علاقة صفات الله تعالى بذاته (ص: ١٤٦)، ومحمد أحمد محمود في كتابه ، الحنابلة في بغداد (ص: ١٤٦)، ورضا نعسان في علاقة الإثبات والتفويض (ص: ٤١-٤٤)، وقد ذكر (ص: ٤١) أن فوقية محمود في تحقيقها للإبانة أثبتت انه آخر مؤلفاته وهو وهم بل هي ترى العكس انظر مقدمتها للإبانة (ص: ٧٩-٥٠،٩، ١٩١)، وعمن رجحه من المستشرقين جولد تسيهر في العقيدة والشريعة في الإسلام (ص: ١٢٢)، ومكدونالد كما جاء في الحنابلة في بغداد (ص: ١٨٦).

الذين يميلون إلى المذهب الأشعري يقولون إن كتبه كلها تسير على طريقة الفقهاء والمحدثين لا يفرقون بين الإبانة واللمع ، أما الدليل النفسي وأن الإنسان عند انتقاله يكون متحمسا فيقابله دليل نفسي آخر وهو التدرج الذي ورد في أدلة القول الثاني ، أما مسألة النضج ففي الإبانة مناقشات للمعتزلة لا تقل قوة عن مافي اللمع ، فيتبين بذلك أن الإبانة آخر مؤلفات الأشعري ، ويتبين أيضا ضعف هذا القول الذي يقول : إن الأشعري رجع أولا إلى مذهب السلف ثم استقر على التوسط .

ثالثا: من خلال المناقشة السابقة تبين أن القول الأول مع ظهور ضعفه فهو خارج محل النقاش فهو يقوم على دعوى أن الأشعري يتأول أحيانا الصفات الخبرية ، وأنه قال بالتفويض ، أو المجاملة للحنابلة حين ألف الإبانة وإلا فليس هذا معتقده ، وكل هذا من أجل تبرير التطور الذي حدث للمذهب الأشعري حين انحرف الأشعرية عن كثير من آراء شيخهم أبي الحسن – رحمه الله تعالى – كا تبين أن القول الثاني والقول الخامس ضعيفان .

# وبقي من الأقوال :

القول الثالث: أنه رجع إلى الحق لكنه تابع ابن كلاب وبقيت عليه بقايا اعتزالية وكلامية.

٢ - والقول الرابع: أنه رجع أولا إلى قول ابن كلاب ثم رجع أخيرا
 إلى مذهب السلف .

# وقبل المناقشة وبيان أدلة الفريقين ثم الترجيح نعرض لما يلي :

ا – أن نسبة الأقوال إلى شخص إنما تأتي من خلال كتبه وأقواله المروية عنه ، وكثيرا ما يشتهر عن أحد من العلماء أقوال فتنسب إليه هذه الأقوال ويتناقلها الناس خاصة إذا كانت مسطرة في كتاب أو كتب اشتهرت باسمه فإذا ما رجع هذا العالم عن أقواله هذه فربما لاتشتهر بحيث تستدرك ما عرف أولا عنه ، وخاصة إذا تبنى الأقوال الأولى أناس وشرحوها ودرسوها للناس على أنها القول الحق ،

فالغالب أنها هي التي تنتشر وتشتهر وتبقى أقواله المتأخرة خافتة وضعيفة ، ولا يحتج بها إلا عند الرد على الخصوم أو عند الحاجة ، وهذا الكلام ينطبق على كثير من أعلام أهل الكلام ، فالجويني مثلا اشتهرت كتبه الأشعرية كالشامل والإرشاد ولمع الأدلة ، وتناقلها الناس ، لكن رجوعه في آخر عمره إلى عقيدة السلف وما سطره في النظامية لا يكاد يعتمد على أنه قوله ومذهبه الذي يجب أن ينسب إليه ، ومثله الرازي الذي ألف كتبا فلسفية وكلامية على مذهب الأشاعرة ، انتشرت وتناقلها الناس ولكن رجوعه ووصيته في آخر عمره لا تكاذ تذكر فيما ينسب إليه من العقائد .

وهذا نفسه ينطبق على الأشعري فكتبه الكلامية انتشرت وتناقلها الناس ، ومن يطالع مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري الذي ألفه ابن فورك – على مافيه من ملاحظات – والذي اعتمد فيه على عدد كبير من مؤلفات الأشعري المفقودة يرى العجب من الآراء الكلامية والمنطقية ، ومع ذلك فهي التي انتشرت ونسبت إلى الأشعري ، أما ما ذكره في المقالات من أقوال أهل الحديث وماسطره في الإبانة فلا تجد له – في الغالب – ذكرا لدى الأشعرية المتأخرين .

لذلك فحينها نناقش قضية رجوع الأشعري قد لا تكون هناك فائدة كبيرة لأولئك الذين أشربوا المذهب الأشعري في أطواره الأخيرة ، وإنما هو منهج في بيان مذهب السلف والرد على متأخري الأشعرية بأقوال شيخهم أبي الحسن وانهم لم يقولوا بما قاله في كتبه المتأخرة كالإبانة وغيره ، وان أقواله إنما تدعم ما يقوله من يسير على مذهب السلف أهل السنة والجماعة .

٢ -- أن أهم ما يميز مذهب ابن كلاب -- الذي تابعه الأشعري بعد رجوعه عن الاعتزال -- قوله في مسألة الكلام والصفات الاختيارية لله تعالى ، أما الصفات اللازمة لله تعالى فهو يثبتها مثل السمع والبصر والعلم والقدرة ، ومثل اليدين والوجه والعينين والعلو والاستواء وغيرها لكنه قال بامتناع أن تقوم الصفات الاختيارية بذات الله مما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال والكلام وغير ذلك ، وعلل ذلك بأنه يستلزم حلول الحوادث بذات الله تعالى وما لم يخل من الحوادث

فهو حادث واضطر لطرد هذا الأصل أن يقول في مسألة كلام الله : إنه ليس إلا مجرد المعنى وان الحروف ليست من كلام الله . كما أنه بناء على هذا الأصل لم يثبت لله صفة الرضى والغضب .

فهذه الطريقة لم تكن موجودة قبل ابن كلاب ، بل كان الناس قبله على قولين فقط ، قول المعتزلة والجهمية والنفاة ، وقول السلف الذين يثبتون الله جميع الصفات سواء كانت لازمة لذاته أو تتعلق بمشيئته وقدرته ، فلما جاء ابن كلاب أثبت الصفات لكنه نفي ما يتعلق بمشيئته وقدرته ، واتبعه على ذلك جماعة منهم الأشعري (١) .

٣ – أما الأدلة على كون الأشعري قد تابع ابن كلاب فيتضح من خلال النصوص التالية :

أ - يقول الأشعري في اللمع في الدلالة على إثبات الصانع - بعد أن ذكر دليل خلق الإنسان - : ﴿ فَإِنْ قَالُوا ؛ فَمَا يُؤْمِنَكُم أَنْ تَكُونُ النَّطِفَة لَمْ تَزَلَ قَدِيمَة ؟ قيل لهم : لو كان ذلك كا ادعيتم لم يجز أن يلحقها الإعتمال والتأثير ، ولا الانقلاب والتغيير ، لأن القديم لا يجوز انتقاله وتغيره ، وأن يجري عليه سمات الحدث .. ، (٢) ، والصفات الاختيارية التي تدل على أن الله يتكلم إذا شاء متى شاء ، وأنه ينزل ويأتي كما يليق بجلاله وعظمته هي عند الأشعري من الحوادث التي لا يجوز أن تحل بذاته تعالى .

ب - ويقول في مسألة كلام الله وأنه قديم أزلي: (دليل آخر على أن الله لم يزل متكلما: ان الكلام لا يخلو أن يكون قديما أو حديثا، فإن كان عدثا لم يخل أن يحدثه في نفسه، أو قائما بنفسه، أو في غيره، فيستحيل أن يحدثه في نفسه لأنه ليس بمحل للحوادث ... ثم يقول: وإذا فسدت الوجوه التي

<sup>(</sup>۱) انظر : رسالة الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي ( ص : ۸۷ ) ومايعدها ط على الآلة الكاتبة ، وانظر : درء التعارض ( ٦/٢ ) ، وانظر : أقوال ابن كلاب في مقالات الأشعري ( ص : ٩٤٤،١٦٩ ) – ط ريتر .

<sup>(</sup>٢) اللمع ( ص : ١٩ ) غرابة ، و( ص : ٧ ) - ط - مكارثي .

لا يخلو الكلام منها لو كان محدثا صح أنه قديم وأن الله تعالى لم يزل به متكلما ، (١) . فنفى أن يحدثه في نفسه أي أن يتكلم به إذا شاء متى شاء ، وعلل ذلك بأنه ليس محلا للحوادث ثم أثبت أن كلامه قديم وأن الله لم يزل به متكلما .

جـ - وفي مسألة الإرادة يقول بعد ذكره لدليل الكلام: و هذا الدليل على قدم الكلام هو الدليل على قدم الإرادة الله تعالى لأنها لو كانت محدثة لكانت لا تخلو من أن يحدثها في نفسه أو في غيره أو قائمة بنفسها ، فيستحيل أن يحدثها في نفسه لأنه ليس بمحل للحوادث ، ويستحيل أن يحدثها قائمة بنفسها لأنها صفة والصفة لا تقوم بنفسها كما لا يجوز أن يحدث علما وقدرة قائمين بأنفسهما ، ويستحيل أن يحدثها في غيره لأن هذا يوجب أن يكون ذلك الغير مريدا بإرادة الله تعالى ، فلما استحالت هذه الوجوه التي لا تخلو الإرادة منها لو كانت محدثة ، وأن الله لم يزل مريدا بها (٢) .

 $c - e_{i}$  ويقول الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر في باب ذكر ما أجمع عليه السلف من الأصول: و وأجمعوا على إثبات حياة الله عز وجل لم يزل بها حيا ، وعلما لم يزل به عالما ، وقدرة لم يزل بها قادرا ، وكلاما لم يزل به متكلما ، وإرادة لم يزل بها مريدا ، وسمعا وبصرا لم يزل به سميعا بصيرا ، وعلى أن شيئا من هذه الصفات لا يصح أن يكون محدثا ؛ إذ لو كان شيء منها محدثا لكان تعالى قبل حدثها موصوفا بضدها ، ولو كان كذلك يخرج عن الأهلية وصار إلى حكم المحدثين c ، الذين يلحقهم النقص ويختلف عليهم صفات الذم والمدح ، وهذا يستحيل على الله عز وجل ، وإذا استحال ذلك عليه وجب أن يكون لم يزل بصفة الكمال ، إذا كان لا يجوز عليه الانتقال من حال من الكمال ، وهذا واضح في نفى الصفات الاختيارية له تعالى .

<sup>(</sup>١) اللمع (ص: ٤٣-٤٤) ، و(ص: ٢٢) - ط - مكارثي .

<sup>(</sup>٢) اللمع (ص: ٤٥-٤٦) - ط - غرابة ، و(ص: ٢٣) - مكارثي .

 <sup>(</sup>٣) فى الطبعة الأخيرة - ت عبد الله شاكر ( ص : ٢١٥ ) - « ولو كان كذلك لحرج عن الإلمية وصار إلى حكم المحدثين » .

<sup>(</sup>٤) رسالة أهل الثغر ( ص : ٦٧–٦٨ ) ت الجليند وفيه وسار بدل ( وصار ) وهو خطأ .

 هـ - وقال في إثبات صفات الله وأنها صفات له على الحقيقة لا على المجاز ، وذكر الحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر والإرادة ، ثم قال : « واجب – إذا أثبتنا هذه الصفات له عز وجل على ما ذكرته العقول واللغة والقرآن والإجماع عليها – أن لا تكون محدثة ، لأنه تعالى لم يزل موصوفا بها ، ولا يجب أن تكون أعراضًا لأنه عز وجل ليس بجسم ، وإنما توجد الأعراض في الأجساد ، وتدل بأعراضها فيها وتعاقبها عليها على حدثها ، ويجب أن لا تكون غيره عز وجل ، لأن غير الشيء هو مفارقته له على وجه من الوجوه ، والباري؛ عز وجل لا تجب مفارقة صفاته له من قبل أن مفارقتها له ما يوجب حدثه وخروجه عن الإلهية ، وهذا يستحيل عليه كما لا يجب أن تكون نفس البارئ عز وجل جسما أو جوهرا أو محدودا ، أو في مكان دون مكان ، أو غير ذلك ، مما لا يجوز عليه من صفاتنا لمفارقته لنا ، فلذلك لا يجوز على صفاته ما يجوز على صفاتنا ... ، (١) ، وهذا واضح في أنه لا يرى مفارقة صفات الله له لأن هذا يوجب حدثه ، كما نفي أن يكون تعالى في مكان دون مكان ، ولذلك قال في صفة الجيء : « وأجمعوا على أنه يجيىء يوم القيامة والملك صفا صفا ، لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها ، فيغفر لمن شاء من المذنبين ، ويعذب منهم من يشاء كما قال ، وليس مجيئه حركة ولا زوالا ، وإنما يكون المجيء حركة وزوالا إذا كان الجائي جسما أو جوهرا ، فإذا ثبت أنه عز وجل ليس بجسم ولا جوهر لم يجب أن يكون مجيئه نقلة أو حركة ، ألا ترى أنهم لا يرون بقولهم: جاءت زيدا الحمى ، أنها تنقلت إليه أو تحركت من مكان كانت فيه ، إذ لم تكن جسما ولا جوهرا وإنما مجيئها إليه وجودها به ﴾ (٢) ثم قال عن صفة النزول : ﴿ وأنه عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا كما روي عن النبي – عَلَيْكُ – ، وليس نزوله تعالى نقلة لأنه ليس بجسم ولا جوهر ، وقد نزل الوحي على النبي – عليه – عند من خالفنا ، (٣) ، وهذا واضح لا يحتاج إلى بيان .

 <sup>(</sup>١) الرسالة إلى أهل الثغر ( ص : ٧٠ ) ، وفي هذه الطبعة تحريف عدلته من ط عبد الله شاكر
 ( ص : ٢١٨-٢١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ( ص : ٧٢-٧٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الرسالة إلى أهل الثغر ( ص : ٧٤ ) .

و — ويقول الأشعري في صفة الرضا والغضب : « وأجمعوا على أنه عز وجل يرضي عن الطائعين له (1) ، وأن رضاه عنهم إرادته لنعيمهم ، وأنه يحب التوابين ويسخط على الكافرين ويغضب عليهم وأن غضبه إرادته لعذابهم رأنه لا يقوم لغضبه شيء (7) .

فهذا نص في تأويل الرضا والغضب .

هذه آراء الأشعري الدالة على أنه سلك طريق ابن كلاب في مسألة الصفات ، فهل رجع عن هذا القول إلى مذهب السلف ؟ .

# الذين يرون أنه رجع رجوعا كاملا :

١ - تصريح الأشعري في الإبانة برجوعه واتباعه للإمام أحمد ، فإنه قال : « قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها : التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل ، وبسنة نبينا محمد - عليه - ، وما روي عن السادة ، الصحابة والتابعين وأثمة الحديث ، ونحن بذلك معتصمون ، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل - نضر الله وجهه ، ورفع درجته ، وأجزل مثوبته - قائلون ، ولما خالف قوله مخالفون ؛ لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل ، الذي أبان الله به الحق ، ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج ، وقمع به بدع المبتدعين ، وزيغ الزائفين ، وشك الشاكين فرحمة الله عليه من إمام مقدم ، وجليل معظم ، وكبير مفهم » (٣) ، فهذا تصريح منه برجوعه إلى مذهب السلف الذين يمثلهم الإمام أحمد ، وأنه قائل بأقواله ، مخالف لما خالفها ، والإمام أحمد - نفسه - كان شديدا على الكلابية ، ولذلك هجر الحارث المحاسبي لكونه كلابيا .

٢ - قول الحافظ ابن عساكر معلقا على النص السابق للأشعري حين نقله
 ونقل ماذكره من اعتقاده ، قال : « فتأملوا رحمكم الله هذا الاعتقاد ما أوضحه

<sup>(</sup>١) في المطبوعة هنا زيادة و وإن له ۽ ويبدو أنه خطأ مطبعي والتصويب من المخطوطة ( ص : ١٢ ) .

<sup>. (</sup>  $^{7}$  ) المصدر السابق (  $^{7}$  ) .

 <sup>(</sup>٣) الإبانة ( ص : ٢٠-٢١ ) - ت - فوقية ، و( ص : ٢-٧ ) - ط - هندية .

وأبينه ، واعترفوا بفضل هذا الإمام العالم الذي شرحه وبينه ، وانظروا سهولة لفظه فما أفصحه وأحسنه ، وكونوا بمن قال الله فيهم ﴿ ٱلَّذِينَ يَستَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيْكُمُ وَمَا أَفْصَحُهُ وَالْمِرِهُ اللهُ وَلِيمُوا أَبِي الحسن واعرفوا إنصافه واسمعوا فَيَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ [ الزمر ١٨ ] وتبينوا فضل أبي الحسن واعرفوا إنصافه واسمعوا وصفه لأحمد بالفضل ، واعترافه ، لتعلموا أنهما كانا في الإعتقاد متفقين ، وفي أصول الدين ومذهب السنة غير مفترقين ، (١) .

 $^{7}$  - تتلمذ الأشعري على الحافظ زكريا الساجي ، الذي توفي سنة  $^{7}$  -  $^{7}$  هـ يقول الذهبي :  $^{7}$  وكان الساجي شيخ البصرة وحافظها ، وعنه أخذ أبو الحسن الأشعري الحديث ومقالات أهل السنة  $^{7}$  وقال أيضا عنه :  $^{7}$  وعنه أخذ أبو الحسن الأشعري الأصولي تحرير مقالة أهل الحديث والسلف  $^{7}$  . ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية :  $^{7}$  قلت : زكريا بن يحيي الساجي أخذ عنه أبو الحسن الأشعري ما أخذه من أصول أهل السنة والحديث وكثير مما نقل في كتاب : مقالات الإسلاميين من مذهب أهل السنة والحديث  $^{7}$  ، فهذا يدل على رجوع الأشعري إلي مذهب أهل السنة والحديث .

أن الأشعري في مقالات الإسلاميين الذي يعتبر من مؤلفاته المتأخرة فرق بين مقالة أهل السنة والحديث ومقالة ابن كلاب وأصحابه ، ثم لما ذكر مقالة أهل الحديث قال : ( وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب ) (°) ، ولما ذكر مقالة ابن كلاب – في مواضع متفرقة – لم يقل : إنه يقول بقوله ، وهذا دليل على أنه – في تلك الفترة – لم يكن متابعا له .

قول الإمام ابن كثير: ( ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري ثلاثة أحوال:

أولها : حال الاعتزال التي رجع عنها لا محالة .

<sup>(</sup>١) التبيين ( ص : ١٦٣ ) .

<sup>(</sup>۲) العلو ( ص : ۱۵۰ ) .

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفاظ ( ٩٠٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) شرح حديث النزول ، مجموع الفتاوي ( ٣٨٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٥) المقالات ( ص : ٢٩٧ ) ، ريتر .

الحال الثاني: إثبات الصفات العقلية السبعة ، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام ، وتأويل الجزئية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك (١) .

الحال الثالث: إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه جريا على منوال السلف وهي طريقته في الإبانة التي صنفها آخرا وشرحها الباقلاني ، ونقلها ابن عساكر ، (٢).

 <sup>(</sup>١) هذا النقل غير دقيق ، إذ ليس للأشعري في الصفات الحبرية كالوجه واليدين قول بتأويلهما ،
 والزبيدي ذكر في إتحاف السادة ( ٣/٣ ) أنه سينقل من كتاب الطبقات لابن كثير .

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن إتحاف السادة المتقين للزبيدي ( ٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الإبانة ( ص : ٧٧ ) – ت – فوقية ، و( ص : ٢٩ ) – ط – هندية .

<sup>(</sup>٤) الإبانة ( ص : ١٠١-١٠٠ ) – ت – فوقية ، و( ص : ٤٣-٤٤ ) – ط – هندية .

٧ – يقول الشيخ حافظ الحكمي الذي رجح رجوعه إلى مذهب السلف حتى في مسألة الكلام التي كان يقول فيها بقول ابن كلاب ، وذلك حين شرح الأقوال في مسألة الكلام نقلا عن الصواعق لابن القيم ، فذكر المذهب الخامس مذهب الأشعري - ومن وافقه أنه معنى واحد قامم بذات الرب ، لأنه ليس بحرف ولا صوت ولا ينقسم ، ثم ذكر أن هذا المذهب مبنى على مسألة إنكار قيام الأفعال والأمور الاختيارية بالرب تعالى ، وهي مسألة حلول الحوادث <sup>(١)</sup> . لكن الشيخ حافظ – رحمه الله – عقب قائلا : ﴿ وَأَقُولُ : وَالْحَقِّ يَقَالُ ، لا نشك أن ابن القيم هذا وشيخه ابن تيمية - رحمهما الله تعالى - من أعلم من صنف في المقالات والملل والنحل وأدراهم بمواردها ومصادرها وأبصرهم برد الباطل منها وإدحاضه ، وأوفاهم تقريرا لمذهب السلف أهل السنة والجماعة ، وأشدهم تمسكا به ونصرة له ، وأكملهم تحريرا لبراهينه عقلا ونقلا ، وأكثرهم اشتغالا بهذا الباب وتنقيبًا عن عامل البدع واجتثاثًا لأصولها ، ولكن هذا الذي ذكره – رحمه الله تعالى – عن الأشعري في مسألة القرآن هو الذي وجدناه عمن ينتسب إلى الأشعري ، ويسمون أنفسهم أهل الحق ، ويقررون ذلك ويكررونه في كتبهم ، ويناظرون عليه ، وأما أبو الحسن الأشعري نفسه – رحمه الله تعالى – فالذي قرره في كتابه الإبانة ، الذي هو من آخر ما صنف هو قول أهل الحديث ساقه بحروفه ، وجاء به برمته ، واحتج فيه بيراهينهم العقلية والنقلية ، ثم نقل أقوال الأئمة في ذلك كأحمد بن حنبل ، ومالك بن أنس ، والشافعي ، وأصحابه ، والحمادين ، والسفيانين ، وعبد العزيز بن الماجشون ، والليث بن سعد ، وهشام وعيسى بن يونس ، وحفص بن غياث ، وسعد بن عامر ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وأبى بكر بن عياش ، ووكيع ، وأبى عاصم النبيل ، ويعلى بن عبيد ، ومحمد بن يوسف ، وبشر بن المفضل ، وعبد الله ابن داود ، وسلام بن آبي مطيع ، وابن المبارك ، وعلى بن عاصم ، وأحمد بن يونس ، وأبي نعم ، وقبيصة ابن عقبة ، وسليمان بن داود ، وأبي عبيد القاسم ابن سلام ، وغيرهم ، ولولا

 <sup>(</sup>۱) انظر : معارج القبول ( ۳٤٣–۳٤۳) - ط - السلفية .

خوف الإطالة لسقنا فصول كلامه بحروفه ، فإنه وإن أخطأ في تأويل بعض الآيات ، وأجمل في بعض المواضع ، فكلامه يدل على أنه مخالف للمنتسبين إليه من المتكلمين في مسألة القرآن ، كما هو مخالف لهم في إثباته الاستواء ، والنزول ، والرؤية ، والوجه ، واليدين ، والغضب ، والرضا ، وغير ذلك ، وقد صرح في مقالاته (۱) ، بأنه قائل بما قال الإمام أحمد ابن حنبل وأئمة الحديث ، معتقد ما هم عليه ، مثبت لما أثبتوه ، محرم ما أحدث المتكلمون من تحريف الكلم عن مواضعه وصرف اللفظ عن ظاهره ، وإخراجه عن حقيقته ، وبالجملة فبينه وبين المنتسبين إليه بون بعيد ، بل هو برىء منهم ، وهم منه براء ، والموعد الله وكفي بالله حسيبا ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله » (٢) .

هذه أدلة الذين يرون رجوع الأشعري رجوعا كاملا إلى مذهب السلف .

# الذين يرون انه بقى كلابيا:-

أما الذين يرون أنه بقى كلابيا ولم يكن رجوعه كاملا فأشهرهم ابن حزم  $(^{7})$  ، وعبد الجبار الهمذاني  $(^{3})$  ، وشارح الطحاوية ابن أبي العز  $(^{\circ})$  ، وهو قول ابن تيمية وابن القيم ، وهذه بعض أقوالهما في ذلك – أما شارح الطحاوية فهو ناقل عنهما – :

١ - يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « وأبو الحسن الأشعري لما رجع عن مذهب المعتزلة سلك طريقة ابن كلاب ، ومال إلى أهل السنة والحديث ، وانتسب إلى الإمام أحمد ، كما قد ذكر ذلك في كتبه كلها ، كالإبانة والموجز والمقالات وغيرها ، وكان مختلطا بأهل السنة والحديث كاختلاط المتكلم

<sup>(</sup>١) أي أقواله في الإبانة ، لا كتاب المقالات .

 <sup>(</sup>٢) معارج القبول ( ٣٤٦-٣٤٤/١ ) ، وقد علق محب الدين الخطيب هنا في الحاشية بما يؤيد
 قول المؤلف .

<sup>(</sup>٣) في الفصل ( ٢٥/٣ ) – المحققة ، ونسب إلى الأشعري أنه يقول : إن القرآن أزلي مع الله لم يفارقه ، ولا أنزل إلينا ولا سمعناه قط ! ، لكنه قبل ذلك ذكر قول أتباع الأشعري فيه .

 <sup>(</sup>٤) في شرح الأصول الحمسة ، انظر : ( ص : ٥٢٨ ) .

<sup>(</sup>٥) في شرح الطحاوية ( ص : ١٨٠ ) – ط – المكتب الإسلامي .

بهم » (1) ، فهو ينسبه إلى مقالة ابن كلاب ، ومع ذلك لا يغفل انتسابه إلى الإمام أحمد ولا كتابه الإبانة ، بل ينسب كلابيته إليه وإلى المقالات والموجز ، ثم بعد كلامه عن الأشعري وإثباته الصفات الخبرية وأنه ليس له فيها قولان ، وإثبا لأتباعه فيها قولان يقول : « وأما مسألة قيام الأفعال الاختيارية به : فإن ابن كلاب والأشعري وغيرهما ينفونها ، وعلى ذلك بنوا قولهم في مسألة القرآن وبسبب ذلك وغيره تكلم الناس فيهم في هذا الباب بما هو معروف في كتب أهل العلم ، ونسبوهم إلى البدعة ، وبقايا بعض الاعتزال فيهم » (٢) ، ولم يستثن الإبانة من هذا الحكم العام (٣) .

7 – ولما ذكر أن متأخري الأشعرية مالوا إلى نوع من التجهم بل الفلسفة ، وفارقوا قول الأشعري وأئمة أصحابه قال : ﴿ والذي كان أئمة السنة ينكرونه على ابن كلاب والأشعري بقايا من التجهم والاعتزال ، مثل اعتقاد صحة طريق الأعراض وتركيب الأجسام ، وانكار اتصاف الله بالأفعال القائمة التي يشاؤها ويختارها ، وأمثال ذلك من المسائل التي أشكلت على من كان أعلم من الأشعري بالسنة والحديث وأقوال السلف والأئمة ، كالحارث المحاسبي ، وأبي على الثقفي ، وأبي بكر بن إسحاق الصبغي ... ، (3) .

 <sup>(</sup>١) درء التعارض ( ١٦/٢ ) ، وقد نقل ابن القيم هذا الكلام في اجتماع الجيوش الإسلامية
 (ص: ١٨١) مؤيدا له .

<sup>(</sup>۲) درء التعارض (۲/۸۲) .

 <sup>(</sup>٣) بل لشيخ الإسلام نص آخر في منهاج السنة ( ٢٢٧/٢-٣٢٩ ) - ط جامعة الامام - يذكر
 فيه أن الأشعري احتج في الإبانة بمقدمات سلمها للمعتزلة ، وأنه لذلك نسب إلى التناقض .

<sup>(</sup>٤) درء التعارض ( ٩٧/٧ ) .

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي ( ٤٢٤/٨ ) .

الإسلام في هذا النص الوارد في الإبانة ، والذي هو أحد الأدلة للذين يقولون برجوع الأشعري عن مذهب ابن كلاب إلى قول أهل السنة .

٤ - وذكر ابن القيم الأقوال في كلام الله ومنها قول الأشعري فقال :
 ٩ المذهب الخامس : مذهب الأشعري ومن وافقه : انه معنى واحد ، قامم بذات الرب ، وهو صفة قديمة أزلية ، ليس بحرف ولا صوت ، ولا ينقسم ، ولا له أجزاء ... ) (١) .

وهناك كلام مهم لشيخ الإسلام ابن تيمية حول الإبانة ، ومن اعتقد مافيه ، فإنه قال : ( فأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ، ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة ، لكن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة ، لا سيما وأنه بذلك يوهم حسنا بكل من انتسب هذه النسبة ، وينفتح بذلك أبواب شر ، (٢) ، وقد قال ذلك لبيان أن الأشعرية حين يصفهم بعض علماء السنة بأنهم جهمية إنما يقصدون نفاة الصفات الخبرية ، أما من قال بالإبانة ولم يظهر مقالة تناقض مافيها فليس بأشعري ، ويلاحظ هنا ما يلى :

أ – أن كلام ابن تيمية هنا حول الصفات الخبرية التي أولها متأخرو الأشعرية وليس الكلام عن كلام الله الذي كرر شيخ الإسلام ان الاشعرى متبع فيه لابن كلاب .

ب - أنه قال هنا : ( و لم يظهر مقالة تناقض ذلك ) ، ولا شك أن للأشعري أقوالا في مسألة الكلام تخالف مذهب السلف ، فهل يرى شيخ الإسلام أن على الأشعري أن يعلن في الإبانة - أو غيره - براءته من أقواله الأخري التي وافق فيها ابن كلاب ؟ .

جـ - وشيخ الإسلام لا يجعل أقوال الأشعري كلها بمنزلة واحدة في قربه

<sup>(</sup>١) مختصر الصواعق ( ۲۹۱/۲ ) .

<sup>(</sup>٢) الرسالة المدنية ، مجموع الفتاوي ( ٣٦٠–٣٦٠ ) .

من مذهب السلف ، فهو يرى أنه لما قدم بغداد أخذ أمورا أخرى من مذهب أهل السنة غير التي أخذها في البصرة ، يقول : « والأشعري وإن كان من تلامذة المعتزلة ثم تاب ، فإنه كان تلميذ الجبائي ، ومال إلى طريقة ابن كلاب ، وأخذ عن زكريا الساجي أصول الحديث بالبصرة ، ثم لما قدم بغداد أخذ عن حنبلية بغداد أمورا أخرى ، وذلك آخر أمره كما ذكره هو وأصحابه في كتبهم » (١) . فمنزلة الإبانة – عند شيخ الإسلام – ليست كمنزلة كتبه التي ألفها قبل قدومه إلى بغداد .

د - والدليل على أن شيخ الإسلام قصد من قوله: من قال بالإبانة فليس بأشعري - إثبات الصفات الخبرية - أن في الإبانة أقوالا في بعض المسائل ، لا توافق مذهب السلف ومنها مسألة الإستطاعة فإن الأشعري قال: ﴿ وان أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله ﴾ (٢) ، وكذلك مسألة القدرة فإنه ذكر أن الكافرين غير قادرين على الإيمان وقال: ﴿ ووجب أن يكون الله تعالى اختص بالقدرة على الإيمان للمؤمنين ﴾ (٣) وفي تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَ آلإنسَ الإ يُعْبُلُونِ ﴾ [الداريات ٥٠] قال ﴿ إن الله تعالى إنما عنى المؤمنين دون الكافرين ﴾ (الداريات ٥٠) قال ﴿ إن الله تعالى إنما عنى المؤمنين دون الكافرين ﴾ (الداريات ٥٠) قال ﴿ إن الله تعالى إنما عنى المؤمنين دون الكافرين ﴾ (الداريات ٥٠) قال ﴿ إن الله تعالى إنما عنى المؤمنين دون الكافرين ﴾ (الداريات ٥٠) قال ﴿ إن الله تعالى إنما عنى المؤمنين دون الكافرين ﴾ (المائم بناء على أصل قوله في القدرة والتعليل .

هـ - واين تيمية كتب كتبه وقد اطلع على ما وصل إليه من كتب الأشعري ومنها المقالات ، والإبانة ، واللمع ، ورسالته إلى أهل الثغر ، و لم يذكر في موضع أن الأشعري ترك طريقة ابن كلاب ، بل كثيرا ما يمتدح ابن كلاب ويذكر أنه أكثر إثباتا واتباعا للسنة من الأشعري ، وكتاب الإبانة نقل عنه كثيرا خاصة في كتبه التي رد فيها على أشاعرة عصره الذين خالفوا الأشعري في كثير من أقواله .

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي ( ٢٢٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الإبانة ( ص : ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) نفس الممدر (ص: ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) نفسه ( ص : ١٩٢ ) .

ومما سبق يمكن أن نستخلص أدلة من يرى أنه بقى على كلابيته فيما يلي :

١ – أن الأشعري لم يذكر في الإبانة رجوعه عن مذهب ابن كلاب، وأن عباراته المتعلقة بمسألة القرآن وكلام الله ركز فيها على الرد على المعتزلة القائلين بخلق القرآن ، ولو كان يعتقد بطلان مقالة ابن كلاب – التي اتبعها – لرد عليها ، وأبطلها ، فدل ذلك على أن عباراته الموافقة لمذهب أهل السنة لا تعارض ما يعتقده من مذهب ابن كلاب .

٢ – أن الأشعري لو كان رجوعه كاملا إلى مذهب السلف لما شنع عليه
 بعض علماء أهل السنة وأنكروا بعض أقواله .

#### الترجيـــح :

قد يكون من الصعب على الإنسان الترجيح في هذه المسألة ، خاصة وأن علماء أفاضل قالوا فيها بقولهم وأدلوا برأيهم ، فالفصل بينهم – مع قصر الباع وضعف القدرة – أمر شديد على النفس ، ولكن لما كان الأمر لا بد فيه من ترجيح رأيت أن أدلي بدلوي في ذلك ، والله الموفق .

ومنهج الترجيح قامم على تتبع كلام الأشعري في الإبانة ، ومقارنته ببعض كتبه التي صرح فيها بما يوافق قول ابن كلاب ومن خلال المقارنه يتبين هل بقى كلابيا ام أنه رجع عن ذلك إلى مذهب السلف ؟ :

ومن المعلوم أن مذهب ابن كلاب القول بأن كلام الله أزلي ، ومنع أن الله يتكلم إذا شاء متى شاء ، فعندهم لا يجوز أن يقال : إن الله إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم ، كما أنه إذا شاء خلق ، وإذا شاء لم يخلق لأن هذا يلزم منه – على زعمهم – حلول الحوادث بذات الله تعالى ، والله تعالى ليس محلا للحوادث ، وحتى يفروا من هذا قالوا بأزلية الصفات ، ولم يفرقوا بين صفات الذات كالعلم والحياة والقدرة ، وصفات الفعل كالكلام والرضا والغضب ، ومع هذا فهم يقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق ، ويثبتون الصفات الواردة ، وقد لا ينتبه إلى حقيقة مذهبهم إلا من استفصل في ذلك . ولذلك جرت

قصة ابن خزيمة - إمام الأئمة - مع جماعة من كبار أصحابه (١) لما نمي إلى علمه أنهم مع إثباتهم للصفات يقولون بقول ابن كلاب ، فجرت لهم معه محنة طويلة استتيبوا ورجعوا ، ولهذا قال ابن خزيمة عنهم : « من زعم هؤلاء الجهلة أن الله لا يكرر الكلام ، فلاهم يفهمون كتاب الله ، إن الله قد أخبر في مواضع أنه خلق آدم ، وكرر ذكر موسى ، وحمد نفسه في مواضع ، وكرر ﴿ فَبَأَي آلَاءَ ربكما تكذبان ﴾ [ الرحمن ] و لم أتوهم أن مسلما يتوهم أن الله لا يتكلم بشيء مرتين وهذا قول من زعم أن كلام الله مخلوق ، ويتوهم أنه لا يجوز أن يقول : خلق الله شيئا واحدا مرتين ﴾ (٢) . ولما اجتمعوا لمصالحة ابن خزيمة ﴿ فقال له أبو على الثقفي : ما الذي أنكرت أيها الأستاذ من مذاهبنا حتى نرجع عنه ؟ قال : ميلكم إلى مذهب الكلابية ، فقد كان أحمد بن حنبل من أشد الناس على عبد الله ابن سعيد بن كلاب ، وعلى أصحابه مثل الحارث وغيره ، حتى طال الخطاب بينه وبين أبي على في هذا الباب ، فقلت : قد جمعت أنا أصول مذاهبنا في طبق ، فأخرجت إليه الطبق ، فأحذه وما زال يتأمله وينظر فيه ، ثم قال : لست أرى هاهنا شيئا لا أقول به ، فسألته أن يكتب عليه خطه ان ذلك مذهبه ، فكتب آخر تلك الأحرف ، فقلت لأبي عمرو الجيري : احتفظ أنت بهذا الخط حتى ينقطع الكلام ، ولا يتهم واحدا منا بالزيادة فيه ، ثم تفرقنا ، فما كان بأسرع من أن قصده أبو فلان وفلان وقالاً : إن الأستاذ لم يتأمل ماكتب في ذلك الخط ، وقد غدروا بك وغيروا صورة الحال ، فقبل منهم ، فبعث إلى أبي عمرو الجيري لا سترجاع خطه منه ، فامتنع عليه أبو عمرو ، و لم يرده حتى مات ابن خزيمة ، وقد أوصيت أن يدفن معي ، فأحاجه بين يدي الله تعالى فيه ، (٣) .

وقد أورد الذهبي جزءا من هذا الاعتقاد الذي كتبوه وفيه : ( القرآن كلام الله تعالى ، وصفة من صفات ذاته ، ليس شيء من كلامه مخلوقا ،

<sup>(</sup>١) القصة كانت بنيسابور ، وكانت قرابة سنة ٣٠٩ هـ ، أي بعد رجوع الأشعري واعتناقه مذهب ابن كلاب .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ( ٣٨٠/١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ( ٣٨٠/١٤ ) .

ولا مفعولا ولا محدثا (١) ، فمن زعم أن شيئا منه مخلوق أو محدث ، أو زعم أن الكلام من صفة الفعل فهو جهمي ضال مبتدع ، وأقول : لم يزل الله متكلما ، والكلام له صفة ذات ، ومن زعم أن الله لم يتكلم إلا مرة ، و لم يتكلم إلا ما تكلم به ، ثم انقضى كلامه ، كفر بالله ... » (٢) . وهذا الكلام موافق لمذهب الكلابية ، فقد جعل الكلام صفة ذات ، وليس صفة فعل ، وجعله أزليا ، ثم ذكر كفر من زعم أن الله لم يتكلم إلا مرة و لم يتكلم إلا ما تكلم به وهذا خي ، لكن قوله بعد ذلك ثم انقضى كلامه كفر بالله يدل على أنه يقصد أن كلام الله لازم لذاته كالعلم ، وهذا قول الكلابية الذين يقولون لو قلنا إنه يتكلم بكلام بعد كلام لحلت فيه الحوادث والتغير وهذا محال على الله .

بعد هذا الاستطراد نذكر عبارات الأشعري وكلامه في الإبانة لننظر هل فيه ما يوافق مذهب ابن كلاب ام لا ؟ :

1 - يقول في باب: أن القرآن كلام الله غير مخلوق: « فلما كان الله عز وجل لم يزل عالما ، إذ لم يجز أن يكون لم يزل بخلاف العلم موصوفا ، استحال أن يكون لم يزل بخلاف الكلام موصوفا ، لأن خلاف الكلام الذي لا يكون معه لا يكون معه كلام سكوت أو آفة ، كما أن خلاف العلم الذي لا يكون معه علم جهل أو شك أو آفة ، ويستحيل أن يوصف ربنا جل وعلا بخلاف العلم ، وكذلك يستحيل أن يوصف بخلاف الكلام من السكوت والآفات ، فوجب لذلك أن يكون لم يزل متكلما ، كما وجب أن يكون لم يزل عالما » (٣) .

ويلاحظ في هذا النص أن الأشعري جعل كلام الله أزليا (٤) كما أن علم الله أزلى ، ثم ذكر أنه يستحيل أن يكون لم يزل بخلاف الكلام موصوفا ،

 <sup>(</sup>١) في المطبوعة من السير ( ليس شيء من كلامه مخلوق ولا مفعول ولا محدث ) بالرفع ، وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ( ٣٨١/١٤) ، وبما يدل على أن هذا الاعتقاد الذي كتبوه موافق لمذهب الكلابية أن بعض علماء الانباعرة ذكروا أن ابن خزيمة رجع إلى مذهب السلف – الذي هو مذهبهم – ومن هؤلاء البغدادي في أصول الدين ( ص : ٣١٤ ) والبيهقي في الأسماء والصفات ( ص : ٣٩ ) .

 <sup>(</sup>٣) الإبانة ( ص : ٦٦-٦٦ ) - ت فوقية - .

<sup>(</sup>٤) السلف يقولون إن الله متكلم في الأزل ، لكنهم يقولون إنه يتكلم بمشيئته وقدرته .

وخلاف الكلام يفسره بأنه سكوت أو آفة ، وهذا واضح الدلالة أنه قصد أن الله لا يتكلم بكلام بعد كلام ، بل كلامه كله قديم أزلي ، ثم وضح ذلك بقوله : و فوجب لذلك أن يكون لم يزل متكلما كما وجب أن يكون لم يزل عالما » ، ويمكن أن يقارن بكلام له مشابه في كتابه اللمع – الذي سبق أن نقلنا منه نصوصا عديدة تدل على سيره على مذهب ابن كلاب – يقول في كتابه هذا : « ومما يدل من القياس على أن الله تعالى لم يزل متكلما انه لو كان لم يزل غير متكلم – وهو ممن لا يستحيل عليه الكلام – لكان موصوفا بضد من أضداد الكلام من السكوت أو الآفة »  $\binom{(1)}{(1)}$  .

٢ – ويقول في الإبانة في الأدلة على كلام الله وأنه غير مخلوق: و دليل آخر: ﴿ قُل لُوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لْكَلِمَٰتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنَفَدَ كَلِمَٰتُ رَبِّي ﴾ [الكهن ١٠٩]، فلو كانت البحار مدادا لكتبه لنفذت البحار، وتكسرت الأقلام، ولم يلحق الفناء كلمات ربي، كما لا يلحق الفناء علم الله تعالى، ومن فني كلامه لحقته الآفات، وجرى عليه السكوت، فلما لم يجز ذلك على ربنا سبحانه صح أنه لم يزل متكلما، لأنه لو لم يكن متكلما وجب السكوت والآفات، تعالى ربنا عن قول الجهمية علوا كبيرا ﴾ (٢)، فقد ربط الكلام بالعلم في كونه صفة أزلية قائمة بذات الله أزلا وأبدا، وكلمات الله لا نهاية لما كما دلت على ذلك هذه الآية وغيرها، لكنها لا تدل على أن الله لا يتكلم بكلام بعد كلام إذا شاء متى شاء، وأنه كلم موسى بعد أن لم يكن مكلما له، والأشعري جعل ضد الكلام السكوت وهذا يوحي بأنه يمنع من ذلك.

٣ – والأشعري يقول إن إرادة الله أزلية ، ولا يجعلها من صفات الأفعال بأنه يريد في وقت دون وقت ، ويقرن الإرادة بالكلام في هذا الباب كما يربطهما جميعا بالعلم ، فكما أن علم الله صفة لذاته وأنه أزلي وأنه لا يجوز أن يقال علم

<sup>(</sup>١) اللمع ( ص : ١٧ ) - ت - مكارثي .

<sup>(</sup>٢) الإبانة ( ص : ٦٧ ) - ت - فوقية .

بعد أن لم يكن عالما لأنه يدل على وصف الله بالنقص ، فكذلك الإرادة والكلام ، يقول في الإبانة : ﴿ يَقَالَ لَهُمْ [ أَي للمعتزلة ] : أَلستم تزعمون أَن الله تعالى لم يزل عالما ؟ فمن قولهم: نعم ، قيل لهم: فلم لا ؟ قلتم: إن ما لم يزل عالما انه يكون في وقت من الأوقات لم يزل مريدا أن يكون في ذلك الوقت ، ومالم يزل عالما انه لا يكون فلم يزل مريدا أن لا يكون ، وانه لم يزل مريدا أن يكونُ ما علم كما علم ؟ ، (١) . ثم قال : ( فإن قالوا : لا يجوز أن يكون علم الله محدثًا ، لأن من لم يكن عالمًا ثم علم لحقه النقصان ، قيل لهم : ولا يجوز أن تكون إرادة الله محدثة مخلوقة ، لأن من لم يكن مريدا ثم أراد لحقه النقصان ، وكما لا يجوز أن تكون إرادته تعالى محدثة مخلوقة كذلك لا يجوز أن يكون كلامه محدثا مخلوقا » (٢) ، وقد يتبادر إلى الذهن أنه قصد الرد على من قال بخلق القرآن - وهذا حق – لكنه قصد أيضا المنع من أن الله يتكلم بكلام بعد كلام بإرادته ومشيئته ، وأن الله يريد إذا شاء ، متى شاء وعلل ذلك بأنه يلزم منه أن يلحقه النقصان ، وحتى يتضح كلامه هنا ننقل كلامه من رسالته إلى أهل الثغر – التي نص فيها في مواضع - بما يوافق ابن كلاب ، فإنه بعد ذكره لقدم الصفات : الحياة ، والعلم ، والإرادة ، والكلام ، والقدرة ، والسمع ، والبصر ، قال : ﴿ [ وأجمعوا ] على أن شيئا من هذه الصفات لا يصح أن يكون محدثا ؛ إذ لو كان شيع منها محدثا لكان تعالى قبل حدوثها موصوفا بضدها ولو كان كذلك يخرج عن الأهلية وصار إلى حكم المحدثين الذين يلحقهم النقص ، ويختلف عليهم صفات الذم والمدح ، وهذا يستحيل على الله ، وإذا استحال ذلك عليه وجب أن يكون لم يزل بصفة الكمال ، إذ كان لا يجوز عليه الانتقال من حال من الكمال ؛ (٣) . والذي ينتقل من حال إلى حال ويفعل بمشيئته وقدرته ، فيرضى عن هذا بعد أن لم يكن راضيا عنه ، ويسخط على هذا بعد أن لم يكن ساخطا

<sup>(</sup>١) الإبانة ( ص : ١٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر (ص: ١٦٢–١٦٣).

 <sup>(</sup>٣) الرسالة إلى أهل الثغر (ص: ٦٧-٦٧) ت: الجلنيد ، وفي طبعة مكتبة العلوم والحكم
 ت: عبد الله شاكر (ص: ٢١٥) . ومنها: و لخرج عن الإلهية » . وفيها أيضا: و الانتقال من حال
 إلى حال » ولعلهما أصوب .

عليه ، ويريد أمرا بعد أن لم يكن مريدا له ، ويكلم أحدا من البشر بعد أن لم يكن مكلما له ، هذه – عندهم – حوادث وتغيرات لا يجوز أن يتصف بها الله ، لأن الحوادث لا تحل في ذاته .

٤ - والرضا والغضب - عند الكلابية أزليان - ولذلك التزموا بالقول بالموافاة . ومقتضاها : أن الله ﴿ لَمْ يَزِلُ رَاضِياً عَمَنَ يَعْلُمُ أَنَّهُ يَمُوتُ مُؤْمِنًا وَإِن كان أكثر عمره كافرا ، ساخطا على من يعلم أنه يموت كافرا وإن كان أكثر عمره مؤمنا ﴾ (١) ، ومعناه أن لم يزل راضيا عن الصحابة ، حتى وهم قبل إسلامهم يقاتلون المسلمين ويشركون بالله ، ورضاه عنهم أزلي ، وكذلك العكس ، وهذا حتى لا يقول بتجدد الحوادث في ذاته تعالى إذا قيل إنه كان ساخطا على هذا ثم رضي عنه ، يقول الأشعري في الإبانة : ﴿ ثم يقال لهم : إذا كان غضب الله غير مخلوق وكذلك رضاه وسخطه فلم لا ؟ قلتم : إن كلامه غير مخلوق ، ومن زعم أن غضب الله مخلوق لزمه ان غضب الله وسخطه على الكافرين يفني ، وان رضاه عن الملائكة والنبيين يفني حتى لا يكون راضيا عن أوليائه ولا ساخطا على أعدائه ، وهذا هو الخروج عن الإسلام ، (٢) ، فقول الأشعري : ( لزمه أن غضب الله وسخطه على الكافرين يفني ، هذا عنده خاص فيمن علم أنه يموت كافرا ، أما الإنسان لو عاش سنين طويلة كافرا ثم أسلم ومات على إسلامه ، فهذا – عند الأشعري – لا يجوز أن يقال إن الله كان ساخطا عليه في وقت كفره ، ثم رضى عنه لما أسلم ، وإنما يقال : إن الله لم يزل راضيا عنه حتى في حال كفره لأنه علم أنه يموت مؤمنا ، وهذا بناء على أصله الكلابي .

٥ – ولما كان من أدلة المعتزلة على قولهم أن القرآن مخلوق قوله تعالى :
 ﴿ مَا يَأْتِيهِم مِن ذِكْرٍ مِّن رَّبَهِم مُّحْدَثٍ إِلاَّ ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾
 [ الأنباء ٢ ] أَجاب الأشعري عن هذه الآية بقوله : ( الذكر الذي عناه الله عز وجل ليس هو القرآن ، بل هو كلام الرسول – عَمَالِكُ وعظه إياهم ... ) (٣) ،

<sup>(</sup>١) المقالات ( ص : ٥٤٧ ) – ط – ريتر ، ونسبه الأشعري إلي ابن كلاب .

<sup>(</sup>٢) الإبانة ( ص : ٨٠-٨٨ ) .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ( ص : ١٠٢ ) .

والذي دعاه إلى هذا التأويل البعيد خوفه من أن يوصف القرآن بأنه محدث ، والحدوث : في اصطلاح أهل الكلام بمعنى الخلق ، فالمحدث هو المخلوق ، وهذا هو الذي فر منه الأشعري ، لكن الحدوث في لغة العرب يكون بمعنى التجدد ، فيسمون ما تجدد حادثا ، وما تقدم على غيره قديما <sup>(١)</sup> ، فلماذا لم يفسر الأشعري هذه الآية بالمعنى الثاني وأن المقصود به القرآن ؟ ولا يقتضي ذلك أن يكون مخلوقا ، وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه لذلك فقال : ﴿ باب قول الله تعالى : ﴿ كُلُّ يَوْم هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ [ الرحن ٢٩ ] ، ﴿ مَا يَأْتِيهِم مِنَّ ذِكْر مِّن رَّبُّهُم مُّحْدَثِ ﴾ [الأنياء ٢]، وقوله تعالى : ﴿ لَعَلَ ٱللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِلْكَ أَمْراً ﴾ [الطلاق ٢٦، وإن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَنَّةٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشوري ١١]، وقال ابن مسعود عن النبي - عَلَيْكُ - : إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء ، وإن بما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة ، ، ثم ذكر البخاري أثرين عن ابن عباس في هذا ، أحدهما قوله : ﴿ كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله ، تقرأونه محضا لم يشب (٢) .. ، (٣) ، وفي رواية أخرى لهذا الأثر ( أحدث الأخبار بالله ) (٤) ، وهذا بناء على قول أهل السنة : ان الله يتصف بالصفات الاختيارية ، وان كلامه متعلق بالمشيئة ، وان من صفات كال تعالى أنه لم يزل متكلما إذا شاء ، وهذا الذي قال به الإمام أحمد والبخاري وغيرهما وردوا على الكلابية الذين ينكرون هذا (٥).

والظاهر أن تأويل الأشعري للآية ﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ ﴾

<sup>(</sup>١) انظر : معجم مقاييس اللغة ( ٣٦/٢ ) ، ودرء التعارض ( ٣٧٤/١ ) ، وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذه الآية تدل على نقيض قول المعتزلة و فإنها تدل على أن بعض الذكر محدث ، وبعضه ليس بمحدث ، وهو ضد قولهم » .

<sup>(</sup>٢) لم يشب أي لم يخالطه غيره ، الفتح ( ٤٩٩/١٣ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، كتاب التوحيد ، ورقم الأثر ( ٧٥٢٢ ) . الفتح ( ٣٩٦/١٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : فتع الباري ( ٤٩٩/١٣ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : درء التعارض ( ٢٩١/٢ ) .

اشتهر عند الأشاعرة الذين التزموا هذا الأصل ، ولذلك ذكره ابن حجر العسقلاني - في شرحه لباب البخارى هذا - وذكر تأويلات أخرى مشابهة ، وكل ذلك فرارا مما يدل عليه ظاهر الآية ، بل نقل ردود العلماء وأقوالهم في أن القول بأن المقصود بالآية القرآن ( يلزم منه أن يكون الله متكلما بكلام حادث فتحل فيه الحوادث ( ) .

هذه أقوال الأشعرى من كتابه الإبانة وهي بمجموعها دالة على أنه بقي على اتباعه لابن كلاب ، وإن كان لم يصرح بذلك كتصريحه في كتبه الأخرى ، فهو في الإبانة – بلا شك – أكثر إثباتا واتباعا لأهل السنة ، وبعدا عن كلام أهل البدع ، خاصة وأنه رد على المعتزلة القائلين بخلق القرآن ، كما رد على الكرامية الذين يقولون : إن الله لم يكن متكلما ثم تكلم ، لكنه لم يرد على أقوال الكلابية الذين اشتهر في عهده إنكار السلف عليهم .

وهذه الملحوظات التي ذكرناها – فيما نقلناه عن الابانة – هي التي جعلت شيخ الاسلام يذكر ان الاشعري احتج في الابانة وغيرها بمقدمات سلمها للمعتزلة . يقول شيخ الاسلام : « وهذا من الكلام الذي بقى على الأشعري من بقايا كلام المعتزلة ، فإنه خالف المعتزلة لما رجع عن مذهبهم في أصولهم التي أشتهروا فيها بمخالفة أهل السنة كإثبات الصفات والرؤية ، وأن القرآن غير مخلوق ، وإثبات القدر ، وغير ذلك من مقالات أهل السنة والحديث ، وذكر في كتاب « المقالات » انه يقول بما ذكره عن أهل السنة والحديث .

وذكر فى الإبانة أنه يأتم يقول الامام أحمد ، قال : « فإنه الامام الكامل والرئيس الفاضل ، الذى أبان الله به الحق ، وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين ، وزيغ الزائفين ، وشك الشاكين » ، وقال : « فإن قال قائل قد انكرتم قول الجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة » ، واحتج فى ضمن ذلك بمقدمات سلمها للمعتزلة ، مثل هذا الكلام ، فصارت المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام يقولون : إنه متناقض فى ذلك ، وكذلك سائر أهل السنة والحديث يقولون : إن هذا تناقض ، وان هذه بقية بقيت عليه من كلام المعتزلة » (٢) .

<sup>(</sup>١) فتح الباري ( ٤٩٨/١٣ ) ، وانظر : شرح ابن حجر في ( ٤٩٧/١٣ –٤٩٩ ) .

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة ( ٢/٧٧٧ ) ط جامعة الامام .

بقي في أدلة الذين قالوا برجوعه رجوعا كاملا إلى مذهب السلف دليلان - لابد من التعليق عليهما – أما بقية الأدلة فهي مجملة ومحتملة :

الأول: تصريح الأشعري في الإبانة بأن كلام الله مكتوب في اللوح المحفوظ في الحقيقة ، متلو بالألسن في الحقيقة ، محفوظ في الصدور في الحقيقة ، وان موسى – عليه الصلاة والسلام – سمع كلام الله ، فهل هذا يدل على أنه لا يقول بقول ابن كلاب ؟ ، لقد سبق في عرض أقوال ابن تيمية أنه يقول عن الكلابية : إنهم مع ذلك يقولون: القرآن محفوظ في القلوب حقيقة ، متلو بالألسن حقيقة ، مكتوب في المصاحف حقيقة . وشاهد ذلك أن أحد أعلام الأشاعرة - الباقلاني - صرح بأن كلام الله معنى قائم بنفسه ، وأنه أزلى أبدي متكلم به في الأزل ، كما هو متكلم به فيما لا يزال ، لا أول لوجوده ولا آخر له ، وأنه ليس بحرف ولا صوت (١) – ومع ذلك صرح بأن ﴿ كلام الله تعالى مكتوب في المصاحف على الحقيقة » (٢) ، و « مسموع لنا على الحقيقة ، لكن بواسطة القاريء » (٣) ، وقال : ﴿ إِن كَلَامُ الله مسموع بحاسة الآذان على الحقيقة ﴾ (٤) ، وهو يقول : إن موسى سمع كلام الله بلا واسطة لكنه يقول أيضا في قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجْرُهُ حَتَّلَى يَسْمَعَ كَلَـٰمَ ٱلله ﴾ [التوبة ٦] بأن المسموع كلام الله القديم ، صفة لله تعالى قديمة موجودة بوجود قبل سماع السامع لها ، وإنما الموجود بعد أن لم يكن هو سمع السامع وفهم الفاهم لكلام الله تعالى ، يحدث الله تعالى له سمعا إذا أراد أن يسمعه كلامه ، وفهما إذا أراد أن يفهمه كلامه » (٥) . فلم يدل قوله: أن موسى سمع كلام الله أنه لا يقول بقول ابن كلاب.

<sup>(</sup>۱) رسالة الحرة ، المطبوعة باسم الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ( ص : ۹۹،۸۹.) ۱۱۰-۱۰۹ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ص : ٩٣ ) .

<sup>(</sup>٣) نفسه ( ص : ٩٤ ) .

 <sup>(</sup>٤) رسالة الحرة (ص: ١٣٦) ، ويلاحظ أن السجزي – الذي شنع على الأشعرية – قال في رسالته الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص: ١٣٦) إنهم يقولون: «كلام الله مكتوب في المصاحف على الحقيقة ، وليس بحروف » .

<sup>(</sup>٥) رسالة الحرة ( ص : ٩٤–٩٥ ) .

الثاني : أن الأشعري فرق في كتابه ( المقالات ) بين أهل الحديث ، والكلابية ، وهذا دليل مهم ، ويلقي ظلالا من الشك في تبعيته لابن كلاب ، ومع ذلك فيلاحظ ما يلي :

ان هذا الكتاب في مقالات أهل الإسلام ، يحكي فيه الأقوال دون أن يذكر معتقده في كل مسألة يعرض لها ، ولذلك لم يرد على المعتزلة أو الرافضة أو الحوارج أو المرجئة أو الجهمية أو غيرهم ، بل حكى أقوالهم وسكت إلا نادرا .
 ومن غير المعقول – وهو الخبير بمقالات أهل الكلام – أن لا يفرد مقالات ابن كلاب أو الكلابية ، وهم المتميزون عن كل من المعتزلة وأهل الحديث .

٢ – ان الأشعري لم يكن خبيرا بأقوال أهل الحديث ، ولذلك نسب إليهم قولين ليسا من أقوال أهل الحديث – وقد سبق ذكرهما عند الحديث عن مؤلفات الأشعري ومنهجه في كتاب المقالات – ولما ذكر مقالتهم بإجمال ذكر انتسابه إليهم وقوله بقولهم ، فلما ذكر مقالة ابن كلاب قال : ( فأما أصحاب عبد الله بن سعيد القطان فإنهم يقولون بأكثر ما ذكرناه عن أهل السنة ) (١) ، ثم ذكر بعض أقوالهم ، إذا هو لا يجعل الكلابية بعيدين عن أهل السنة والحديث .

 $^{7}$  – ان المسألة التي تميز أهل السنة عن الكلابية وهي مسألة كلام الله والقرآن لم يذكرها الأشعري في عرضه لمقالة أهل الحديث ، بل قال كلاما مجملا قصيرا ، وهذا نصه : « ويقولون : إن القرآن كلام الله غير مخلوق ، والكلام في الوقف واللفظ : من قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم ، لا يقال : اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق » ( $^{7}$ ) ، لكنه لما ذكر مسألة القرآن ذكر قول ابن كلاب فيها تفصيلا ( $^{7}$ ) ، ثم ذكر أقوال غيره من المعتزلة وغيرهم ، وذكر مسائل كثيرة متفرعة ، ولم يذكر لنفسه أو لمن يقول بقولهم – كما يعبر أحيانا بقوله : قال أهل الحق ، أو الإثبات ، أو أهل الإسلام ، أو أهل السنة ،

<sup>(</sup>١) المقالات ( ص : ٢٩٨ ) .

<sup>(</sup>٢) المقالات ( ص : ٢٩٢ ) .

<sup>(</sup>٣) نفسه ( ص : ٨٤ ) .

أو الاستقامه ... – قولا في ذلك ، فإذا لم يكن شرح قول أهل الحديث عند ذكره لمقالتهم ، ولا ذكر مقالتهم عند تفصيل القول في ذلك ، فما هو قول الأشعري في هذه المسألة ؟ ، علما بأن الأشعري ذكر قوله صراحة في بعض المسائل مثل مسألة ( الكسب ) (١) ، وهل الله موصوف بالقدرة على أن يضطر عباده إلى إيمان وكفر ؟ (٢) .

٤ - ثم إن الأشعري ذكر في ثنايا عرضه للأقوال في كتابه المقالات ما يدل على كلابيته ، فمثلا : ذكر في مسألة القول بأن الله قادر اختلاف المتكلمين في : هل يوصف الباريء بأنه قادر على الأعراض ، فقال : « قال المسلمون كلهم أجمعون - إلا معمرا -: إن الله قادر على الأعراض والحركات والسكون والألوان والحياة والموت والصحة والمرض والقدرة والعجز وسائر الأعراض ، وقال معمر: بالتعجيز لله ، وأنه لا يوصف القديم بأنه قادر إلا على الجواهر ، وأما الأعراض فلا يجوز أن يوصف بالقدرة عليها ... وأن من قدر على الحركة قدر أن يتحرك ... ، ، فرد عليه الأشعري بقوله : « فيقال له إذا قلت : إن الباري، قادر على التحريك والتسكين ، فقل قادر على أن يتحرك ويسكن ، فإن كان من قدر على تحريك غيره وتسكينه لا يوصف بالقدرة أن يتحرك ، فكذلك من وصف بالقدرة على حركة غيره لا يوصف بالقدرة على أن يتحرك ، - ثم قال الأشعري -: « وخالف أهل الحق أهل القدر ومعمرا في ذلك فقالوا : قد يوصف القديم بالقدرة على إنشاء الحركة ولا يوصف بالقدرة على التحرك ﴾ (٣) . والحركة من الحوادث التي لا يجوز أن تحل بالله عند الكلابية ، ولهذا قال الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر في صفة الجيء لله : ﴿ وليس مجيئه حركة ولا زوالا ﴾ (٤) . فرد الأشعري على معمر المعتزلي ثم نسبته إلى أهل الحق هذا القول يدل ميله إلى هذا الأصل الكلابي ، علما بأن لفظ الحركة أطلقه

<sup>(</sup>١) المقالات ( ص : ٥٣٩-٤٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) نفسه ( ص : ٥٥٢ ) .

<sup>(</sup>٣) نفسه ( ص : ٤٨ه-٤٩ه ) .

<sup>(</sup>٤) الرسالة إلى أهل الثغر ( ص : ٧٣ ) .

بعض السلف ومنعه البعض لأنه لم يرد ، ويذكر العلماء هذا الكلام في مبحث الصفات الفعلية الاختيارية لله تعالى مثل المجيء والنزول .

مثال آخر: ذكر الأشعري الأقوال في أن الباري؟ متكلم، فذكر أقوال المعتزلة ثم قال: ﴿ وقالت شرذمة: إن الله لم يزل متكلما، بمعني أنه لم يزل مقتدرا على الكلام، وأن كلام الله محدث، وافترقوا فرقتين: فقال بعضهم مخلوق، وقال بعضهم غير مخلوق، ثم قال: ﴿ وقال ابن كلاب: إن الله لم يزل متكلما، والكلام من صفات النفس كالعلم والقدرة ﴾ (١). ولا أدري من يقصد بهذه الشرذمة، خاصة وأن منهم من يقول: إن كلام الله غير مخلوق، وقد ذكر فيما بعد قول داود الأصبهاني فقال: ﴿ وبلغني عن بعض المتفقهة أنه كان يقول: إن الله لم يزل متكلما بمعني أنه لم يزل قادرا على الكلام، ويقول: إن كلام الله محدث غير مخلوق وهذا قول داود الأصبهاني (٢)، وقول داود مبني على أن كلام الله من صفات الفعل، فهو أزلي، ويتكلم إذا شاء متي شاء، وعرض الأشعري للقضية يدل على ميل عنده عن هذا القول.

وقال الأشعري في معرض الإنكار على المعتزلة: ( وأنكروا أن يكون الباري سبحانه لم يزل مريدا متكلما ، راضيا ، ساخطا ، مواليا معاديا ، جوادا ، حكيما ، عادلا محسنا ، صادقا ، خالقا ، رازقا ، وزعموا أن هذا أجمع من صفات الأفعال ، (٣) ، فما معنى الإنكار منه أن تكون أو بعضها صفات أفعال الله ؟ .

فهذه الأدلة تدل على مارجحه شيخ الإسلام ابن تيميه من أن الأشعري وإن كان في الإبانة قد قرب كثيرا من مذهب أهل السنة إلا أنه قد بقيت عليه بقايا من مذهب ابن كلاب ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) المقالات ( ص ١٧ه ) – ريتر – .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ( ص : ٥٨٣ ) .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر (ص: ٥٠٥).

#### ثامنا: عقيدتــه:

قبل بيان عقيدته لابد من توضيح بعض الأمور:

# الأمر الأول :

ان المصادر التي يرجع إليها في بيان عقيدته هي كتبه الثابتة عنه ، أما ماعدا ذلك من المصادر فالجزم بنسبة القول إليه منها لا يخلو من محاذير ، والسبب في ذلك وفق مافي النقل من مظنة تغير العبارات أو الزيادة والنقص – أن الأشعري بالذات له منزلة خاصة لدي أتباعه الذين ينتسبون إليه ، والذين طوروا مذهبه وغيروا فيه واقتربوا كثيرا من المعتزلة ، لذلك فأقواله التي تخالف ما هم عليه لن تكون محل ارتياح لهم مما قد يؤدي إلى تحريف كلامه وأن ينسب إليه ما لم يقله . وأقرب مثال على ذلك مسألة الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعين فقد نسب إليه المتأخرون أن له فيها قولين : الإثبات مع التفويض أو التأويل ، وهذا غير صحيح مطلقا .

## الأمر الثاني :

جمع ابن فورك مقالات الأشعري في كتاب كبير ، وذكر فيه قضايا عديدة من مسائل العقيدة ، ومن دقائق علم الكلام ، مما لم يوجد في كتبه التي وصلت إلينا ، وقد قال محقق الكتاب عن قيمته بالنسبة لفكر الأشعري : « سوف تدرك و دون كبير جهد – أهمية هذا الكتاب البالغة ، صحيح أن فكر الأشعري لم يكن مجهولا لدينا تماما ، فالجوهري منه على الأقل قد وصلنا ، خصوصا في كتاب اللمع » إلا أن ذلك يعد نزرا يسيرا إذا ماقيس بفيض المعلومات التي يزودنا بها كتاب المجرد ، ولعلنا لا نبالغ كثيرا إذا نحن تحدثنا بهذا الخصوص عن بعث لفكر الأشعري ، ذلك أننا هنا إذا كان البعض لا يزال يشك – لفرط ماكان الأشعري ضحية للأفكار الخاطئة – أننا هنا أمام فكر الأشعري الحقيقي كاملا غير منقوص ، لا يؤكد ذلك فقط أن مرجعنا هو ابن فورك ، ولا يؤكد ذلك فقط الرجوع الكثير إلى مؤلفات الأشعري « إلى ثلاثين منها ، وبعضها يذكر فبين الآراء التي يوردها الكتاب وبين الآراء التي ترد في اللمع أو تلك التي ينقلها أبو منصور البغدادي والجويني وأبو القاسم الأنصاري وغيرهم » .

« هكذا يستعيد الأشعري بصورة نهائية هويته الحقيقية : هويته لا بوصفه تلميذا إمعا لابن حنبل ، وإنما باعتباره متكلما حقيقيا من متكلمي عصره ، وتلميذا خليقا بشيخه أبي على الجبائي ، متكلما كشيخه ، يقطع برأي نفسه في المسائل المختلفة ، ويخوض ببراعة شيخه في جميع لطائف « دقيق » الكلام ، هويته كرجل استحق بجدارة أن يطلق اسمه على كل المدرسة التي انتسبت إليه » (١) .

ولا شك أن من اطلع على « المجرد » يرى أن هذا الكلام صحيح في المجملة ، ويعلل كثيرا من الأمور – المثيرة للتساؤل – ومنها : لماذا كان موقف علماء السلف من الأشعري بهذه الشدة ؟ ، ولماذا نسبت هذه المدرسة – التي قربت كثيرا في مراحلها الأخيرة من المعتزلة – إلى أبي الحسن الأشعري دون غيره ؟ .

ومع ذلك فالكتاب منطو على مشكلة – عسير حلها – ألا وهي مدي الدقة في نسبة الأقوال إلى الأشعري في هذا الكتاب لأن ابن فورك تصرف في النقل – كما أشار إلى ذلك في مقدمة وخاتمة الكتاب – وقد سبق شرح ذلك في آخر مؤلفات الأشعري (٢).

لذلك فكتاب المجرد يعطي رأيا مجملا في منهج الأشعري الكلامي وأنه خاض في هذه القضايا كلها خوض أهل الكلام ، لكنه لا يعطي رأيا محددا في مسألة معينة يمكن أن نطمئن على أنها من كلام الأشعري إلا بعد مقارنات بما نقله عنه الآخرون .

## الأمر الثالث:

لاشك أن الأشعري جاء بقول توسط فيه بين أقوال المعتزلة وأقوال أهل السنة :

 <sup>(</sup>۱) المجرد ، مقدمة المحقق ( ص : ٤-٥ ) - ت -- دانيال جيماريه .

<sup>(</sup>۲) ( ص : ۲۰۹–۳۱۳ ) ،

- أ فطبيعة نشأته في أحضان الاعتزال بقي تأثيرها على منهجه بعد رجوعه (١): وتمثل ذلك في :
  - ١ خبرته بأقوال أهل الكلام ومعرفة دقائق أقوالهم .
- ٢ قلة خبرته بأقوال أهل السنة ، ولذلك لا ينقل أقوالهم مفصلة بالطرق التي ينقلونها ، ثم قد ينسب إليهم ما لم يقولوه .
- ٣ قوله بأقوال ابن كلاب ، خاصة فيما يتعلق بالصفات الاختيارية .
- ب ورجوعه عن الاعتزال جعله يقول بكثير من أقوال أهل النسة وتمثل ذلك في :
  - ١ إثبات الصفات لله ومنها الصفات الخبرية وإقرارها كما جاءت .
    - ٢ إثبات العلو والاستواء والرؤية خلافا للمعتزلة .
- ٣ إثبات السمعيات ، ومنها أمور خالف فيها المعتزلة أو بعضهم مثل
   الشفاعة ، وعذاب القبر ، وغيرها .
- ٤ الاستدلال بالنصوص من الكتاب والسنة ، وموافقة إجماع السلف .

### والآن نذكر باختصار عقيدته :

## أ - إلبسات وجسود الله :

يحتج الأشعري على وجود الله بخلق الإنسان ، يقول في اللمع ( إن سأل سائل فقال ما الدليل على أن للخلق صانعا صنعه ومدبرا دبره ? قيل : الدليل على ذلك أن الإنسان الذي هو في غاية الكمال والتمام كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحما وعظاما ودما ، وقد علمنا أنه لم ينقل نفسه من حال إلى حال ، لأنا نراه في حال كال قوته وتمام عقله لا يقدر أن يحدث لنفسه سمعا ولا بصرا ،

<sup>(</sup>١) ذكر ابن عساكر عن الأشعري: أنه قال في بعض محاوراته مع مخالفيه: و إني أظهرت بدعة أنقض بها كفرهم ٥ ، التبيين (ص: ٩٧) ، وانظر تعليق ابن عساكر وجوابه عن هذا ، ولما سئل الأشعري وقيل له: كيف تخالط أهل البدع وقد أمرت بهجرهم أجاب عن ذلك بأنه لابد من إظهار الحق ومعرفة أن لأهل السنة ناصرا ، انظر: جوابه في التبيين أيضا (ص: ١١٦) .

ولا أن يخلق لنفسه جارحة ، يدل ذلك على أنه في حال ضعفه ونقصانه عن فعل ذلك أعجز ؛ لأن ما قدر عليه في حال النقصان فهو في حال الكمال عليه أقدر ، وما عجز عنه في حال الكمال فهو في حال النقصان عنه أعجز ، ورأيناه طفلا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا ، وقد علمنا أنه لم ينقل نفسه من حال الشباب إلى حال الكبر والهرم لأن الإنسان لو جهد أن يزيل عن نفسه الكبر والهرم ويردها إلى حال الشباب لم يمكنه ذلك فدل ماوصفنا على أنه ليس هو الذي ينقل نفسه في هذه الأحوال وأن له ناقلا نقله من حال إلى حال ودبره على ماهو عليه ، لأنه لا يجوز انتقاله من حال إلى حال بغير ناقل ولا مدبر ، (١) ، ثم يشرح ذلك بأن القطن لا يتحول غزلا مفتولا ثم ثوبا منسوجا بغير ناسج ولا صانع (٢) .

واحتج بنفس الدليل في رسالته إلي أهل الثغر فقال: ﴿ ونبههم على حدثهم بما فيهم من اختلاف الصور والهيآت ، وغير ذلك من اختلاف اللغات ، وكشف لهم عن طريق معرفة الفاعل لهم بما فيهم وفي غيرهم بما يقتضي وجوده ، ويدل على إرادته وتدبيره حيث قال عز وجل ﴿ وَفَي أَنْهُسِكُمْ أَفَلاً تُبْصِرُونَ ﴾ ويدل على إرادته وتدبيره حيث قال عز وجل ﴿ وَفَي أَنْهُسِكُمْ أَفلاً تُبْصِرُونَ ﴾ والذاربات ٢١] فنبههم عز وجل بتقلبهم في سائر الهيئات التي كانوا عليها على ذلك وشرح بقوله عز وجل : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْالْطَفَةَ فَخَلَقْنَا النَّعَلَيْهُ مَنْ فَلَيْ الْمُضْفَة فَحَلَقْنَا الْعَلَقَة مُضْفَة فَحَلَقْنَا الْعَلَقَة مُضْفَة وَخَلَقْنَا الْعَلَقَة مُضْفَة وَسَلَ الله الله الله الله الله على الآيات السابقات : ﴿ وهذا من أوضح ما يقتضي الدلالة على حدث الإنسان ووجود المحدث له ، من قبل أن العلم قد أحاط بأن الدلالة على حدث الإنسان ووجود المحدث له ، من قبل أن العلم قد أحاط بأن كل متغير لا يكون قديما ينفي تلك الحال أن تغيره يقتضي مفارقة حال كان عليها قبل تغيره ، وكونه قديما ينفي تلك الحال ... و (٤) . فقد ذكر أمرين : إثبات حدث تغيره ، وكونه قديما ينفي تلك الحال ... و (٤) . فقد ذكر أمرين : إثبات حدث

<sup>(</sup>١) اللمع (ص: ٦) - ط - مكارثي .

<sup>(</sup>٢) انظر: نفس المصدر (ص: ٦-٧).

<sup>(</sup>٣) الرسالة إلى أهل الثغر ( ص : ٣٥-٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ( ص : ٣٥ ) .

الإنسان ، وإثبات وجود المحدث له ، فاستدل للأول بالتغير الذي يحدث للإنسان وتقلبه من حال إلى حال وأن هذا يقتضي حدوثه ، ثم استدل بذلك على وجود المحدث له لأن كل متغير لا يكون قديما ، وهذا مبني على ما سبق بيانه من نفى حلول الحوادث الذي يقول به الأشعري ، والخلاصة أن الاستدلال بحدوث الإنسان وخلقه على خالقه دليل صحيح وهو الذي جاء به القرآن ، أما الاستدلال على حدث الإنسان بتغيره ، ثم ربط التغير بالمحدث ( الخالق ) – وانه لا يكون متغيرا وإلا لكان محدثا ؛ غير مسلم .

أما دليل الأعراض وحدوث الأجسام الذي احتج به المتكلمون ، وقالوا : إن إثبات الصانع لا يتم إلا بإثبات حدوث الأجسام ، ولا يتم إثبات حدوث الأجسام إلا بإثبات حدوث صفاتها ( الأعراض ) ، ورتبوا على ذلك نفي الصفات عن الله أو بعضها ، فقد بين الأشعري أن الرسل لم يدعوا إليه ، يقول : « فأما مادعاهم إليه عليه الصلاة والسلام من معرفة حدثهم ومعرفة محدثهم ، ومعرفة أسمائه الحسني وصفاته العليا ، وعدله وحكمته ، فقد بين لهم وجوه الأدلة في جميعه حتى ثلجت صدورهم به واستغنوا عن استثناف الأدلة فيه ، وبلغوا جميع ماوقفوا عليه من ذلك واتفقوا عليه إلى من جاء بعدهم ، فكان عذرهم فيما دعوا إليه من ذلك مقطوعا بما (١) نبههم النبي - عَلِيْكُ - من الأدلة على ذلك وما شاهدوه من آياته الدالة على صدقه ... وجميع ما اتفقوا عليه من الأصول مشهور في أهل النقل الذين عنوا بحفظ ذلك وانقطعوا إلى الاحتياط فيه ، والاجتهاد في طلب الطرق الصحيحة إليه من المحدثين والفقهاء ، يعلمه أكابرهم أصاغرهم ويدرسونه صبيانهم في كتاتيبهم لتقرر ذلك عندهم وشهرته فيهم ، واستغنائهم في العلم بصحة جميع ذلك بالأدلة التي نبههم صاحب الشريعة عليها في وقت دعوته ، (٢) ، ثم بعد هذه المقدمة المركزة لبيان استغناء الصحابة ومن بعدهم بأدلة الكتاب والسنة قال عن دليل الأعراض: « واعلموا أرشدكم الله أن ما دل على صدق النبي - عَلَيْكُ - من المعجزات بعد تنبيه لسائر المكلفين على حدثهم

<sup>(</sup>١) في المطبوعة ، الجليند ( بها ) والتصويب من المخطوطة ( ص : ٦ ) ، ودرء التعارض ( ٢٠٧/٧ ) .

 <sup>(</sup>٢) الرسالة إلى أهل الثغر ( ص : ٢٥-٥٤ ) .

ووجود المحدث لهم قد أوجب صحة اخباره ودل على أن ما أتي به من الكتاب والسنة من عند الله عز وجل ، وإذا ثبت بالآيات صدقه فقد علم صحة كل ما أخبر به النبي – عليه وصارت أخباره عليه الصلاة والسلام أدلة على صحة سائر ما دعا إليه من الأمور الغائبة عن حواسنا ، وصفات فعله ، وصار خبره عليه الصلاة والسلام عن ذلك سبيلا إلي إدراكه ، وطريقا إلى العلم بحقيقته ، وكان يستدل به من اخباره عليه الصلاة والسلام على ذلك أوضح دلالة من دلالة الأعراض التي اعتمد على الاستدلال بها الفلاسفة ومن اتبعها من القدرية وأهل البدع المنحرفين عن الرسل عليهم السلام » (١) ، لكن الأشعري يعلل ذلك ليس بطلانها في ذاتها وإنما لأمور أخرى يقول – بعد الكلام السابق – : « من قبل أن الأعراض لا يصح الاستدلال بها إلا بعد رتب كثيرة يطول الخلاف فيها ، ويدق الكلام عليها » (١) – ثم شرح ذلك ثم قال – : « وإذا كان ذلك على ما وصفنا بان لكم أرشد كم الله أن طرق الاستدلال باخبارهم عليهم السلام على ماثر ما دعينا إلى معرفته مما لا يدرك بالحواس ، أوضح من الاستدلال بالأعراض ؛ اذ كانت أقرب إلى البيان على حكم ما شوهد من أدلتهم المحسوسة مما اعتمدت عليه الفلاسفة ومن اتبعهم من أهل الأهواء .. » (٣) .

### 

يستدل الأشعري لذلك بدليل التمانع ، وقد شرحه بقوله و لأن الاثنين لا يجري تدبيرهما على نظام ، ولا يتسق على احكام ، ولابد أن يلحقهما العجز أو واحدا منهما ، لأن أحدهما إذا أراد أن يحيى إنسانا وأراد الآخر أن يميته لم يخل أن يتم مرادهما ، أو لا يتم مرادهما ، أو يتم مراد أحدهما دون الآخر ، ويستحيل أن يتم مرادهما جميعا لأنه يستحيل أن يكون الجسم حيا ميتا في حال واحدة ، وإن لم يتم مرادهما جميعا وجب عجزهما ، والعاجز لا يكون إلها ولا قديما ، وإن تم مراد أحدهما دون الآخر وجب العجز لمن لم يتم مراده منهما ،

<sup>(</sup>١) الرسالة إلى أهل الثغر ( ص : ٥٥-٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص: ٥٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ( ص : ٥٧ ) .

والعاجز لا يكون إلـها ولا قديما ، فدل ما قلناه على أن صانع الأشياء واحد ، وقد قال تعالى : ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلاَّ ٱلله لَفَسَدَنَا ﴾ [ الأنبياء ٢٢ ] فهذا معنى احتجاجنا آنفا ﴾ (١) .

ودليل التمانع احتج به العلماء ، وهو دليل صحيح ، أما الاستدلال له بآية ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ الاَّ آلله لَفَسَدَتًا ﴾ ، فقد بناه الأشعري على رأيه في معنى الإله وأن المقصود به : القادر على الاختراع والخلق ، ففسر الألوهية بتوحيد الربوبية ، يقول الشهرستاني : ﴿ قال أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري : إذا كان الحالق على الحقيقة هو الباري تعالى ، لا يشركه في الخلق غيره ، فأخص وصفه تعالى هو : القدرة على الاختراع ، قال : وهذا هو تفسير اسمه تعالى : الله ﴾ (٢) .

والآية إنما هي في توحيد الألوهية ، وأما توحيد الربوبية فقد كان المشركون وجميع الأم مقرين به ، ولذلك جاءت الرسل بتقرير توحيد الألوهية والرد على المشركين فيه ، واحتجوا على ذلك بتوحيد الربوبية ، لأنه مستلزم له ، أما توحيد الألوهية – الذي دلت عليه الآية – فهو متضمن لتوحيد الربوبية .

# ج - عقيدته في الأسماء والصفات :

#### أما الأسماء :

فيثبت الأشعري جميع ما ورد من أسماء الله تعالى ، ويعتمد في ذلك على السمع فقط ، فما ورد أثبته ، وما لم يرد سكت عن إثباته ، ولذلك ناظر أبا على الجبائي حول هل يسمى الله عاقلا مستخدما هذا المنهج (٢) .

#### وأما الصفات :

فإنه أثبت أيضا ماورد في النصوص ، وإن كان قد استدل لبعضها بالأدلة

 <sup>(</sup>١) اللمع ( ص : ٨ ) - ت مكارثي ، وذكره أيضا مع الإحتجاج بالآية في الرسالة إلى أهل
 الثغر ( ص : ١١ ) .

 <sup>(</sup>۲) الملل والنحل ( ۱۰۰/۱ ) ، وذكره في نهاية الإقدام ( ص : ۹۱ ) ، كما ذكره ابن فورك
 ي المجرد ( ص : ۲۶ ) ، والبغدادي في أصول الدين ( ص : ۱۲۳ ) .

<sup>(</sup>٣) سبق عند الحديث عن أسباب رجوع الأشعري .

العقلية إلا أنه جعل أدلة السمع هي المقدمة ، ويمكن تفصيل أقواله في الصفات كما يلي :

#### ١ - الصفات العقلية:

وهي صفات الذات العقلية التي يسميها المتكلمون صفات المعاني ، وهي سبع صفات : العلم والحياة والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة .

والأشعري يثبت هذه الصفات ويستدل لها بالنصوص وبالعقل ، يقول عن أهل السنة : و وأجمعوا على إثبات حياة الله عز وجل لم يزل بها حيا ، وعلما لم يزل به عالما ، وقدرة لم يزل بها قادرا ، وكلاما لم يزل به متكلما ، وإرادة لم يزل بها مريدا ، وسمعا وبصرا لم يزل به سميعا بصيرا » (١) ، ثم ذكر قدم هذه الصفات ، وأن صفاته لا تشبه أنفس المخلوقين ، ويحتج على ذلك بدلالة الأسماء على الصفات فيقول : و واستدلوا على ذلك بأنه لو لم يكن له عز وجل هذه الصفات لم يكن موصوفا بشيء منها في الحقيقة ، ومن لم يكن له غعل لم يكن فاعلا في الحقيقة ، ومن لم يكن له إحسان لم يكن عسنا ، ومن لم يكن له كلام لم يكن متكلما في الحقيقة ، ومن لم يكن له إرادة لم يكن في الحقيقة مريدا ، وإن وصف شيء من ذلك مع عدم الصفات التي توجب هذه الأوصاف مريدا ، وإن وصف شيء من ذلك مع عدم الصفات التي توجب هذه الأوصاف أن هذه أوصاف مستحقا لذلك في الحقيقة ، وإنما يكون وصفه مجازا أو كذبا ... وذلك

ويقول في اللمع: و فإن قال قائل: لم قلتم: إن للباري تعالى علما به علم ؟ قيل له: لأن الصنائع الحكمية كما لا تقع منا إلا من عالم كذلك لا تحدث منا إلا من ذي علم ، فلو لم تدل الصنائع على علم من ظهرت منه منا ، لم تدل على أن من ظهرت منه منا فهو عالم » (٣) . ثم قال : و والدليل على أن الله تعالى قدرة وحياة كالدليل على أن الله تعالى علما ، وقد قال الله جل ذكره

<sup>(</sup>١) الرسالة إلى أهل الثغر ( ص : ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الرسالة إلى أهل الثغر (ص: ٦٨–٦٩ )، وأشار إلى ذلك في الإبانة (ص: ١٥١) – ت – فوقية .

<sup>(</sup>٣) اللمع (ص: ١٢) - مكارثي - ، و(ص: ٢٦-٢٧) -- ت - غرابة .

﴿ أَنْزَلَهُ بِعِلْمَهُ ﴾ [ النساء : ١٦٦ ] وقال : ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلاَ تَضَعُ اللَّ بِعِلْمِهِ ﴾ [ فاطر ١١ ، فصلت ٤٧ ] فثبت العلم لنفسه ، وقال تعالى : ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنُّ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ [ فصلت ١٥ ] فثبت القوة لنفسه ﴾ (١) .

وفي الإبانة يذكر الأدلة السمعية على العلم وغيره (٢) ، ثم يذكر في معرض الرد على المعتزلة الدليل العقلي فيقول: « فإن قالوا: قلنا: إن الله عالم لأنه صنع العالم على مافيه من آثار الحكمة واتساق التدبير ، قيل لهم: فلم لا قلتم إن لله علما بما ظهر في العالم من حكمة وآثار تدبيره ؟ ؛ لأن الصنائع الحكمية لا تظهر إلا من ذي علم كا لا يظهر إلا من عالم ، وكذلك لا تظهر إلا من قادر » (٣) .

#### ٢ - الصفات الفعلية:

وهي الصفات المتعلقة بإرادة الله ومشيئته (مثل الكلام) – وهو صفة ذات أيضا – والاستواء ، والنزول ، والجيء ، والضحك ، والغضب ، والرضا ، والحبة ، والتعجب ، وغيرها .

وقد سبق بيان أن الأشعري لا يقول بالصفات الاختيارية ويبني ذلك على أن الله لا تحله الحوادث (٤) .

لكن الأشعري يثبت ما ورد في النصوص منها ، ويتأولها بأحد أمرين :

أ - إما أن يجعل الصفة أزلية ، قديمة مع الله ، لا يتجدد له فيها حال كا يشاء ، وذلك مثل الكلام ، والمحبة ، والرضا .

<sup>(</sup>١) اللمع ( ص : ١٣-١٤ ) - مكارثي - .

<sup>(</sup>٢) انظر : الإبانة ( ص : ٢٧-١٤١،٢٣ ) - ت - فوقية .

<sup>(</sup>٣) الإبانة (ص: ١٤٨-١٤٨)، وانظر: (ص: ١٥٦-١٥٩)، وانظر: أيضا اللمع (ص: ١١-١٢) – مكارثي – .

<sup>(</sup>٤) عند الحديث عن أطوار الأشعري .

ب – وإما أن يجعل مقتضي الصفة مفعولا منفصلا عن الله لا يقوم بذاته كالحلق ، فإن الله خلق الحلق فلم تحل بذاته حوادث لأن الحلق هو المخلوق ، وكذلك يقول في الاستواء والنزول : إنه لا تقوم بالله صفة وإنما فعل فعلا في العرش سماه استواء ، كما فعل في سماء الدنيا فعلا سماه نزولا .

ونذكر نماذج من كلامه في هذه الصفات : ‹ البيه – الكلام :

يثبت أن القرآن كلام الله غير مخلوق ، ويذكر لذلك الأدلة من القرآن ، ويرد على المعتزلة ، يقول : ﴿ إِن قال قائل : لم قلتم إِن الله تعالى لم يزل متكلما وإن كلام الله تعالى غير مخلوق ؟ قيل له : لأن الله تعالى قال : ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَاۤ أَرَدْنَكُ أَن نَّقُولَ لَهُ فَيَكُونُ ﴾ [النحل ٤٠] فلو كان القرآن مخلوقا لكان الله تعالى قائلا له : كن ، والقرآن قوله ، ويستحيل أن يكون قوله مقولا له ، لأن هذا يوجب قولا ثانيا ، والقول في القول الثاني وفي تعلقه بقول ثالث كالقول في القول الأول وتعلقه بقول ثان ، وهذا يقتضي مالا نهاية له من الأقوال ، وذلك فاسد ، وإذا فسد ذلك فسد أن يكون القرآن مخلوقا » (١) .

وفي الإبانة يذكر أدلة أخرى ومنها ، قوله تعالى : ﴿ أَلاَ لَهُ ٱلْخُلْقُ وَالاَمْرُ ﴾ [الأعراف ٤٥] ففرق بين الأمر والخلق (٢) ، كما يحتج بقوله تعالى ﴿ وَكَلَّمَ الله مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ [انساء ١٦٤] ( والتكليم هو المشافهة بالكلام ، ولا يجوز أن يكون كلام المتكلم حالا في غيره مخلوقا في شيء سواه ، كما لا يجوز ذلك في العلم » (٣) ، كما يذكر من الأدلة أن أسماء الله في القرآن ، فكيف يكون مخلوقا (٤) .

<sup>(</sup>١) اللمع (ص: ١٥) - مكارثي - ، وانظر : الإبانة (ص: ٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر : الإبانة ( ص : ٦٣-٦٣ ) .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر (ص: ٧٧).

<sup>(</sup>٤) انظر : نفس المصدر ( ص : ٧٣ ) .

ويذكر ما ورد من الروايات عن الإمام أحمد وغيره في أن القرآن غير مخلوق <sup>(۱)</sup> .

ويرد على من توقف في القرآن ، وقال لا أقول : إنه مخلوق ولا انه غير مخلوق ، ويقول لهم – بعد المناقشة – : ( يلزمكم أن تتوقفوا في كل ما اختلف الناس فيه ولا تقدموا في ذلك على قول ، فإن جاز لكم أن تقولوا ببعض تأويل المسلمين إذا دل على صحتها دليل ، فلم لا قلتم : إن القرآن غير مخلوق بالحجج التي ذكرناها في كتابنا هذا (٢) .

ثم يذكر أن كلام الله في اللوح المحفوظ ، وفي صدور الذين أوتوا العلم وهو متلو بالألسنة ، ويقول : ﴿ والقرآن مكتوب في مصاحفنا في الحقيقة ، محفوظ في صدورنا في الحقيقة ، متلو بألسنتنا في الحقيقة ، مسموع لنا في الحقيقة كما قال تعالى : ﴿ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَـٰمَ ٱلله ﴾ [التوبة ٢] ﴾ (٣) .

وأما مسألة اللفظ بالقرآن فإنه ينكر ذلك ويقول: ( القرآن يقرأ في الحقيقة ويتلي ، ولا يجوز أن يقال يلفظ به لأن القائل لا يجوز له أن يقول: إن كلام الله ملفوظ به ، لأن العرب إذا قال قائلهم لفظت باللقمة من فمي فمعناه رميت بها ، وكلام الله لا يقال يلفظ به ، وإنما يقال : يقرأ ويتلي ويكتب ويحفظ ، وإنما قال قوم : لفظنا بالقرآن ليثبتوا أنه مخلوق ويزينوا بدعتهم وقولهم بخلقه ... » (3) .

وفي اللمع يشرح عقيدته في كلام الله وأنه أزلي وبينيه على مسألة حلول الحوادث (°).

<sup>(</sup>١) الإبانة ( ص : ٨٧-٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص: ٩٩).

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ( ١٠١-١٠١ ) .

<sup>(</sup>٤) نفسه ( ص : ١٠١ ) .

 <sup>(</sup>٥) انظر : اللمع (ص: ٢٢-٢٢) - ط مكارثي - .

لكن بقي في مسألة الكلام ما نسب إلي الأشعري من أنه يقول: إن كلام الله واحد ، وانه معنى قامم بذات الله تعالى ، وانه لم يزل متصفا بكونه أمرا ونهيا وخبرا ، وانه ليس بحروف ولا أصوات .

فهذه الأقوال بذاتها لم نجدها منصوصا عليها في كتبه الموجودة ، لكن نسبها إليه أعلام الأشاعرة وغيرهم ، كابن فورك ، والجويني ، والشهرستاني ، وأبي نصر السجزي (١) ، ونقلها عن هؤلاء من جاء بعدهم .

#### – الاستواء والعلو :

أثبت الاستواء واستدل به وبغيره على إثبات علو الله تعالى ، يقول: ﴿ إِنَّ قَالَ قَالَ : مَا تَقُولُونَ فِي الاستواء ؟ قيل له : نقول إِن الله عز وجل مستو على عرشه كما قال : ﴿ ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعُرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [ طه ه ] وقد قال الله عز وجل : ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلْطَيْبُ ﴾ [ فاطر ١٠] وقال : ﴿ بَل رَّفَعَهُ ٱللهُ إِلَيْهِ ﴾ [ النساء ١٥٨] وقال عز وجل : ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلأَرْضِ ثُمَّ يَعُرُجُ إِلَيْهِ ﴾ [ السجدة ه ] وقال حكاية عن فرعون : ﴿ يَاهَامانُ أَبْنِ لِي صَرَّحًا لَعَلَى إِلَيْهِ ﴾ [ السجدة ه ] وقال حكاية عن فرعون : ﴿ يَاهَامانُ أَبْنِ لِي صَرَّحًا لَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَر وجل اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَر وجل كَاذِبًا ﴾ [ غافر ٢٦ - ٢٧ ] ، كذب موسى عليه السلام في قوله : إِن الله عز وجل فوق السموات ، وقال عز وجل : ﴿ ٱلْمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَحْسِفَ فوق السموات قال : ﴿ ٱلْمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن الله مستو على العرش الذي فوق السموات قال : ﴿ ٱلْمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ لأنه مستو على العرش الذي فوق السموات قال : ﴿ ٱلْمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ لأنه مستو على العرش الذي فوق السموات قال : ﴿ ٱلْمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ لأنه مستو على العرش الذي فوق السموات قال : ﴿ ٱلمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ لأنه مستو على العرش الذي الله عنول العرش الذي فوق السموات قال : ﴿ ٱلْمِنْهُ مِنْهُ فِي ٱلسَّمَاءِ أَنْهُ مِنْهُ فِي مَالُونُ مَا مَا وَلِيلُهُم الاستواء السموات قال : ﴿ أَمْمِنْهُ مِنْهُ فِي السَّمَاءُ وَالْجُهمية وغيرهم في تأويلهم الاستواء السموات ... ، (٢) ، ثم رد على المعتزلة والجُهمية وغيرهم في تأويلهم الاستواء

<sup>(</sup>۱) انظر: المجرد (ص: ۲۷)، والإرشاد (ص: ۱۲۰)، ونهاية الإقدام (ص: ۳۲۰،۳۱۳،۳۰۶)، والملل والنحل للشهرستاني ( ۹۲/۱)، والرد على من أنكر الحرف والصوت (ص: ۱۱۹،۹۰) مطبوع على الآلة الكاتبة.

<sup>(</sup>٢) الإبانة ( ٤٥-٤٦ ) - ط هندية - .

بالاستيلاء والملك والقهر ، وقولهم : إن الله في كل مكان ، وناقشهم نقاشا قويا مركزا ، ثم احتج على الاستواء والعلو بأحاديث النزول ، وبأدلة أخري (١) .

هذا مذهب الأشعري وقوله في الاستواء كما ذكره في الإبانة والرسالة إلى أهل الثغر ، لكن نجد أن أتباعه ينسبون إليه تفسيرا للاستواء ، نذكره لأن مجموعة منهم نسب إليه ذلك ، يقول البيهقي : و وذهب أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري إلى أن الله تعالى جل ثناؤه فعل في العرش فعلا سماه استواء كما فعل في غيره فعلا سماه رزقا ونعمة أو غيرهما من أفعال ، ثم لم يكيف الاستواء إلا أنه جعله من صفات الفعل لقوله : ﴿ ثُمَّ آسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [ الأعراف ٤٠ ، يونس ٣ ، الرعد ٢ ، الفرقان ٥٩ ، السجدة ٤ ، الحديد ٤ ] ، وثم للتراخي ، والتراخي إنما يكون في الأفعال ، وأفعال الله تعالى توجد بلا مباشرة منه إياها ولا حركة ، (٢) ، وأشار إلى ذلك البغدادي ، وابن فورك وابن عساكر ، والجويني (٣) .

# - النزول والمجيء :

يثبت الأشعري النزول للأحاديث الواردة في ذلك ، والتي يذكرها ، كا يثبت المجيء لله تعالي ويذكر أدلته من القرآن (<sup>1)</sup> .

وقد شرحهما في رسالته إلى أهل الثغر بما يوضح مذهبه في أنه لا تقوم

<sup>(</sup>١) انظر: الإبانة (ص: ٤٦-٥٠) - هندية -، وكان الاعتباد في الإبانة على الطبعة الهندية لأن طبعة فوقية المحققة فيها زيادات غير صحيحة - خاصة في هذه الفصول -، وانظر: الرسالة إلى أهل الثغر (ص: ٧٥-٧٦).

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفات للبيهةي (ص: ٤١٠) ، وانظر : مختصره المسمى : 3 دقائق الإشارات إلى معاني الأسماء والصفات ، لعبد الله بن محمد الأنصاري الخليلي ، توفي سنة ٧٢٤ هـ (ص: ٣١٢) مطبوع طباعة أولية .

 <sup>(</sup>٣) انظر: أصول الدين ( ص : ١١٣ ) ، والمجرد ( ص : ٣٢٥-٣٢٩ ) ، وتبيين كذب المفتري
 ( ص : ١٥٠ ) . والشامل ( ص : ٥٥٥-٥٥٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الإبانة - هندية - ( ص : ٤٨،٤٧،١١ ) .

بذات الله صفات الفعل فيقول: « وليس مجيئه حركة ولا زوالا ... وليس نزوله تعالى نقلة لأنه ليس بجسم ولا جوهر ... » (١) .

وقد نسب البيهقي إلى الأشعري في معناهما مثل ما ورد في الاستواء بأن « يحدث الله تعالى يوم القيامة فعلا يسميه إتيانا ومجيئا ، لا بأن يتحرك أو ينتقل ... وهكذا قال في أخبار النزول : إن المراد به فعل يحدثه الله عز وجل في سماء الدنيا كل ليلة يسميه نزولا بلا حركة ولا نقلة ... » (٢) وهو موافق لتأويلات الأشعري السابقة .

#### - الرضا والغضب :

يثبتهما لكن يتأولهما بالإرادة ، فرضاه عن الطائعين إرادته لنعيمهم ، وغضبه على الكافرين إرادته لعذابهم (٣) ، وتأويله لهما مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة ، لكن الأشعري يتأولهما ليسلم له الأصل الفاسد الذي قال به .

# نَهُ ﴿ لَهُ الْحَالِيَةِ : ٣ – الصفات الخبرية :

يثبت الأشعري لله الصفات الخبرية ، كالوجه ، واليدين ، والعينين ، ويستدل لذلك بالنصوص ، ويرد على من تأولها من الجهمية وغيرهم ، وأطال بصفة خاصة في صفة اليدين ، وناقش من تأولهما مستدلا بنصوص الكتاب والسنة ، وهذا هو مذهب السلف – رحمهم الله (٤) – .

بقى أن بعض المتأخرين زعم أن للأشعري قولا آخر فيها وهو القول

<sup>(</sup>١) الرسالة إلى أهل الثغر ( ص : ٧٣-٧٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفات للبيهقي ( ص : ٤٤٩-٤٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الرسالة إلى أهل الثغر ( ص : ٧٤-٥٠ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الإبانة ( ص : ٥١-٥٨ ) – هندية – ، و( ص : ١٢٠ – ١٤٠ ) – ت – فوقية ، وانظر : الرسالة إلى أهل الثغر ( ص : ٧٧-٧٧ ) .

بتأويلها <sup>(۱)</sup> ، وهذا غير صحيح ، والتأويل إنما هو قول متأخري الأشعرية فقط كالجويني ومن جاء بعده ، أما الأشعري فليس له فيها إلا قول واحد .

## د - قوله في الرؤيــة :

يثبت الأشعري الرؤية ، وان المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأعين وجوههم على ما أخبر به تعالى <sup>(۲)</sup> ، ويحتج لذلك بعدد كبير من النصوص من الكتاب والسنة ، ويناقش المعتزلة طويلا <sup>(۳)</sup> .

ويلاحظ أن الأشعري لا يفرق – أحيانا – بين الإدراك والرؤية ، ولذلك لما أورد سؤال سائل عن معني قوله تعالى : ﴿ لا تُدْرِكُهُ ٱلأَبْصَـٰرُ ﴾ [ الأنعام ١٠٣] قال : ﴿ قيل له : يحتمل أن يكون الله تعالى أراد بقوله : ﴿ لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ ﴾ يعني لا تدركه أبصار الكافرين المكذبين ﴾ (٥) ، وهذان جوابان ضعيفان ، ولذلك لما أطال في مناقشة المعتزلة وذكر اعتراضاتهم حول هذه الآية ألمح إلى الجواب الصحيح فقال : ﴿ فَإِن قالوا قوله تعالى : ﴿ لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ ﴾ يوجب أن لا يدرك بها في الدنيا والآخرة وليس ينفي ذلك أن نراه بقلوبنا ، ونبصره بها ولا ندركه بها ؟ قيل لهم : فما أنكرتم أن يكون لا ندركه بأبصار العيون ، ولا يوجب إذا لم ندركه بها أن لا نراه بها ، فرؤيتنا له بالعيون وابصارنا له بها ليس بإدراك له بها ، كما أن إبصارنا له بالقلوب ورؤيتنا له بها ليس بإدراك له بها ، كما أن إبصارنا له بالقلوب ورؤيتنا له بها ليس بإدراك له ، فإن قالوا : رؤية البصر هي إدراك البصر ، قيل لهم : ما الفرق ليس بإدراك له ، فإن قالوا : رؤية البصر هي إدراك البصر ، قيل لهم : ما الفرق

<sup>(</sup>۱) ممن ذكر ذلك : الإيجي في المواقف ( ۱۱۰/۸ ) مع شرحه ، والبياضي في إشارات المرام ( ص : ۱۸۸ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الرسالة إلى أهل الثغر ( ص : ٧٦ ) .

 <sup>(</sup>٣) عقد الأشعري لمسألة الرؤية أبوابا مستقلة في الإبانة ( ص : ١٣-٢٤ ) - هندية - ،
 و( ص : ٣٥-٦٢ ) - ت - فوقية ، وفي اللمع ( ص : ٣٦-٣٦ ) - ط مكارثي - .

<sup>(</sup>٤) الإبانة ( ص : ٤٧ ) - فوقية ، انظر : اللمع ( ص : ٣٥ ) مكارثي .

<sup>(</sup>٥) الإبانة ( ص : ٤٧ ) .

بينكم وبين من قال: إن رؤية القلب وإبصاره هو إدراكه وإحاطته ؟ ، فإذا كان علم القلب بالله عز وجل وإبصار القلب له رؤيته إياه ليس بإحاطة ولا إدراك فما أنكرتم أن تكون رؤية العيون وإبصارها لله عز وجل ليس بإحاطة ولا إدراك ٤ (١) ، فلو بنى الجواب على التفريق بين الإدراك والرؤية لوضح الأمر ولأصبحت الآية دالة على الرؤية ، فيكون الكلام في إثبات دلالتها على المذهب الحق ، وليس في بيان على مذلالتها على نفى الرؤية .

أما الأدلة العقلية على إثبات الرؤية فقد ذكر دليلين:

أحدهما: دلالة الوجود ، و ( أنه ليس موجودا إلا وجائز أن يريناه الله عز وجل ، وإنما لا يجوز أن يرى المعدوم ، فلما كان الله عز وجل موجودا مثبتا كان غير مستحيل أن يرينا نفسه عز وجل ( ( ) .

والآخو: أن الله يرى الأشياء ، فإذا كان لنفسه رائيا فجائز أن يرينا نفسه ، ويقول : ﴿ وَلَمَا كَانَ اللهُ عَزَ وَجُلَ رَائِياً للأَشْيَاءَ كَانَ رَائِياً لَنفسه ، وإذا كان رائياً لما فجائز أن يرينا نفسه كما أنه لما كان عالما بنفسه جاز أن يعلمناها ﴾ (٣) .

هذا كلامه في الإبانة ، لكنه في اللمع يستدل على جواز الرؤية باستدلال يقوم على أن الرؤية لا يلزم منها إثبات حدث الباري ، أو إثبات حدث معني فيه أو تشبيهه أو غيره مما يقول : إنه يستحيل أن يتصف به ، وذلك احترازا من اللوازم الباطلة التي يظنها نفاة الرؤية  $\binom{3}{2}$  ، ولذلك ذكر الأشعري عن بعض أصحابه انه التزم جواز اللمس والذوق والشم إذا كان ذلك لا يقتضي إحداث معنى في الباري  $\binom{6}{2}$  .

<sup>(</sup>١) الإبانة ( ص : ٥٩ ) – ت – فوقية ، و( ص : ٢٢ – ٢٣ ) – هندية – .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ص : ٥٢ ) - ت - فوقية .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) اللمع ( ص : ٣٢-٣٣ ) - مكارثي - .

<sup>(</sup>٥) انظر : نفس المصدر ( ص : ٣٣ ) .

وإذا كان الأشعري يثبت الله صفة العلو والاستواء ، والمباينة للمخلوقات فإثبات الرؤية مستقيم على مذهبه خلافا لمتأخري أصحابه الذين أثبتوا الرؤية ونفوا العلو فتناقضوا .

والأشعري يرى أنه لا يلزم من اثبات الرؤية التجسيم لأنه لا يشترط أن يكون المرئي جسما يقول: ﴿ فَإِنْ قَالَ قَائلَ : فَهَلَ شَاهِدَتُم مِرْئِياً إِلا جوهِرا أو غرضا محدودا أو حالا في محدود ؟ قيل له: لا ، ولم يكن المرئي مرئيا لأنه محدود ولا لأنه حال في محدود ولا لأنه جوهر ، ولا لأنه عرض ، فلما لم يكن ذلك كذلك لم يجب القضاء بذلك على الغائب ، كما لم يجب إذا لم نجد فاعلا إلا جسما ، ولا شيئا إلا جوهرا أو عرضا ، ولا عالما قادرا حيا إلا بعلم وحياة وقدرة محدثة ، أن نقضي بذلك على الغائب ، إذ لم يكن الفاعل فاعلا لأنه جسم ، ولا الشيء شيئا لأنه جوهر أو عرض ﴾ (١) .

#### هـ - قوله في القدر:

كلام الأشعري في القدر وأفعال العباد طويل جدا ومتفرع إلي مسائل كثيرة ، وهو يثبت علم الله الشامل المحيط بكل شيء (٢) ، كما يثبت الكتابة في اللوح المحفوظ وأن الله أثبت فيه جميع ماهو كائن إلي يوم القيامة ، وقد دل عليه قوله تعالى : ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزَّبُرِ ، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ مُسْتَطَرَّ ﴾ [القسر ٢٥ – ٣٥] (٣) ، كما انه يثبت إرادة الله الشاملة لكل شيء – وهي التي بمعنى المشيئة – ويذكر الأدلة على ذلك ، ويناقش المعتزلة طويلا الذين يقولون : إن المشيئة – ويذكر الأدلة على ذلك ، ويناقش المعتزلة طويلا الذين يقولون : إن الله لا يريد الكفر ولا المعاصي وانها كائنة بغير إرادة منه (٤) ، كما أثبت قدرة الله وأن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها ورد على القدرية المعتزلة الذين

<sup>(</sup>١) اللمع (ص: ٣٦).

<sup>(</sup>٢) انظر : الرسالة إلى الثغر ( ص : ٨١ ) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص: ٧٩).

<sup>(</sup>٤) انظر : الإبانة ( ص : ١٦١ ) وما بعدها – ت – فوقية .

يقولون: إن الله غير خالق لأفعال العباد يقول: ﴿ ويقال لأهل القدر: أليس قول الله تعالى: ﴿ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [ البقرة ٢٩] يدل على أنه لا معلوم إلا والله به عالم، فإذا قالوا نعم، قيل لهم: فما أنكرتم أن يدل قوله تعالى: ﴿ عَلَى كُلّ شَيْء قَدِيرٌ ﴾ [ البقرة ٢٠] على أنه لا مقدور إلا والله عليه قادر، وأن يدل قوله تعالى: ﴿ خَالِقُ كُلّ شَيْء ﴾ [ الزمر ٢٠] على أنه لا محدث مفعول إلا والله عدث له فاعل خالق ﴾ (١).

ويذكر في الإبانة بابا فيه الروايات الواردة في القدر ، مثل حجاج آدم وموسى ، وحديث النطفة في الرحم وتقلبها ، وكل ميسر لما خلق له ، وغيرها (٢) ، وهي دالة على قدر الله السابق الشامل .

لكن الأشعري مع قوله بهذه المراتب للقدر – مخالفا للمعتزلة وموافقا لأهل السنة – مال إلى الجبر ، وخالف أهل السنة في بعض المسائل ومنها :

#### القول بالكسب:

وهو من المسائل التي اشتهرت عن الأشعري ، وأخذ بها الأشعرية من بعده ، وقد جاء قوله بالكسب لإثبات قدرة الله الشاملة لكل شئ ، يقول الأشعري في المقالات : « واختلف الناس في معنى القول : إن الله خالق ، فقال قائلون : معنى أن الخالق خالق أن الفعل وقع منه بقدرة قديمة فإنه لا يفعل بقدرة قديمة إلا خالق ومعنى الكسب : أن يكون الفعل بقدرة محدثة ، فكل من وقع منه الفعل بقدرة قديمة فهو فاعل خالق ، ومن وقع منه بقدرة محدثة فهو مكتسب ، وبعد أن يذكر عددا من الأقوال لأهل الإثبات وغيرهم يقول : « والحق عندي أن معنى الاكتساب هو أن يقع الشيء بقدرة محدثة ، فيكون كسبا لمن وقع بقدرته » (٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الإبانة ( ص : ٢٢٥-٢٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) المقالات ( ص : ٣٩٩ ) .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ( ص : ٥٤٢ ) .

والأشعري يفرق بين حركة الإضطرار كحركة المرتعش، وحركة الاختيار مثل ذهاب الإنسان ومجيئه ، يقول : ﴿ فَإِنْ قَالَ قَائِلُ : فيجب إذا كانت إحدى الحركتين ضرورة أن تكون الأخرى كذلك ، وإذا كانت إحداهما كسبا أن تكون الأخرى كذلك ، قيل له : لا يجب ذلك لافتراقهما في معنى الضرورة والاكتساب، لأن الضرورة ما حمل عليه الشيء وأكره وجبر عليه، ولو جهد في التخلص منه وأراد الخروج عنه واستفرغ في ذلك مجهوده لم يجد منه انفكاكا ولا إلى الخروج عنه سبيلا ، فإذا كانت إحدى الحركتين بهذا الوصف الذي هو وصف الضرورة وهي حركة المرتعش من الفالج والمرتعد من الحمى كانت اضطرارا ، وإذا كانت الحركة الأخرى بخلاف هذا الوصف لم تكن اضطرارا ، لأن الإنسان في ذهابه ومجيئه وإقباله وإدباره بخلاف المرتعش من الفالج والمرتعد من الحمى ، يعلم الإنسان التفرقة بين الحالين من نفسه وغيره علم اضطرار لا يجوز معه الشك ، فقد وجب إذا كان العجز في إحدي الحالتين أن القدرة التي هي ضده حادثة في الحال الأخرى ، لأن العجز لو كان في الحالين جميعا لكان سبيل الإنسان فيهما سبيلا واحدة ، فلما لم يكن هذا هكذا وكانت القدرة في إحدي الحركتين وجب أن تكون كسبا لأن حقيقة الكسب: أن الشيء وقع من المكتسب له بقوة محدثة لافتراق الحالين في الحركتين ، ولأن إحداهما بمعنى الضرورة وجب أن تكون ضرورة ، ولأن الأخرى بمعنى الكسب وجب أن تكون كسبا ، ودليل الخلق في حركة الاضطرار وحركة الاكتساب واحد ، فلذلك وجب إذا كانت إحداهما خلقا أن تكون الأخرى خلقا ، (١) ، ويوضح أن كلا منهما خلق لله تعالى سواء كان اضطرارا أو اختيارا ، ثم يقول : و ليس العجز بأن يدل على أن الله تعالى خلق المعجوز عنه بأولى من أن تكون القدرة التي جعلها الله تعالى دلالة على أن الله خلق المقدور عليه ، لأن ماخلق الله القدرة فينا عليه فهو عليه أقدر ، كما أن ماخلق فينا العلم به فهو به أعلم ، وما خلق

<sup>(</sup>۱) اللمع ( ص : ۲۱-۲۱ ) - مكارثى -.

فينا السمع له فهو له أسمع فإذا استوى ذلك فى قدرة الله تعالى وجب إذا قَدَّرْنَا الله على حركة الاكتساب أن يكون هو الخالق لها فينا كسبا لنا ... ، (١).

وهذا الكلام قد يكون ظاهره أن الخلاف بين الأشعري والسلف الذين يقولون : إن الله خالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد ، وان العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة – خلاف في العبارات والألفاظ (٢) – ، لكن أقوال الأشعري الأخرى مما له علاقة في الموضوع تدل على أن الحلاف ليس لفظيا ، ومن ذلك :

# أ - مسألة الاستطاعة:

يري الأشعري أن الاستطاعة - التي هي قدرة العبد - لا تكون إلا مع الفعل ، وليس له استطاعة قبله ، وهذه الاستطاعة التي يثبتها هي التي بها يتحقق الفعل ، ويبني ذلك على أن الإستطاعة والقدرة عرض ، والعرض لا يبقي زمانين ، يقول : و فإن قال قائل : فإذا أثبتم له استطاعة هي غيره فلم زعمتم أنه يستحيل تقدمها للفعل ، قيل له : زعمنا ذلك من قبل أن الفعل لا يخلو أن يكون حادثا مع الاستطاعة في حال حدوثها أو بعدها ، فإن كان حادثا معها في حال حدوثها أنها لا تبقى وجب حدوث الفعل ، وإن كان حادثا بعدها وقد دلت الدلالة على أنها لا تبقى وجب حدوث الفعل بقدرة معدومة ، ولو جاز ذلك لجاز أن يحدث العجز بعدها فيكون الفعل واقعا بقدرة معدومة ، ولو جاز أن يفعل في حال العجز بعدها فيكون الفعل واقعا بقدرة معدومة ، ولو جاز أن يفعل في حال هو فيها عاجز بقدرة معدومة لجاز أن يفعل بعد مئة سنة من حال حدوث القدرة وإن كان عاجزا في المئة سنة كلها بقدرة عدمت من مئة سنة وهذا فاسد ، (\*) ،

وسيأتى بيان فساد القول بأن العرض لا يبقى زمانين .

<sup>(</sup>١) اللمع (ص: ٤٣).

 <sup>(</sup>٢) ممن رجح ذلك الشيخ هادي طالبي في رسالته للماجستير : أبو الحسن الأشعري بين المعتزلة والسلف ( ص : ١١٤ ) - مطبوعة على الآلة الكاتبة - .

<sup>(</sup>٣) اللمع (ص: ٥٤).

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر السابق ( ص : ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : نفس المصدر (ص : ٥٦-٥٥ ) .

### ب - هل القدرة مؤثرة أو لا ؟ :

القدرة المحدثة التي أثبتها للعبد وبها يكسب أعماله ، يرى الأشعرى أنها غير مؤثرة كما حكى عنه الشهرستاني الذي قال: ﴿ وَلَمْ يَثْبُتُ شَيْخُنَا أَبُو الْحُسْنَ - رحمه الله - للقدرة الحادثة صلاحية أصلا ، لا لجهة الوجود ، ولا لصفة من صفات الوجود ، فلم يلزمه التعمم والتخصيص ، (١) ، وشرح ذلك في الملل والنحل فقال : ﴿ لَا تَأْثِيرُ لَلْقَدْرَةُ الْحَادَثَةُ فِي الْإَحْدَاثُ ؛ لأَنْ جَهَةُ الْحَدُوثُ قضية واحدة لا تختلف بالنسبة إلى الجوهر والعرض، فلو أثرت في قضية الحدوث لأثرت في حدوث كل محدث ، حتى تصلح لإحداث الألوان والطعوم والروائح ، وتصلح لإحداث الجواهر والأجسام ، فيؤدي إلى تجويز وقوع السماء على الأرض بالقدرة الحادثة ، غير أن الله تعالى أجرى سنته بأن يحقق عقيب القدرة الحادثة أو تحتها أو معها الفعل الحاصل إذا أراده العبد وتجرد له ، ويسمى هذا الفعل كسبا ، خلقا من الله تعالى إبداعا وإحداثا ، وكسبا من العبد حصولا تحت قدرته ، (٢) ، وهذا يؤيد مافي المجرد من أنه لم يذكر مع القدرة المحدثة سوى العلم والإرادة للمكتسب ، يقول ابن فورك : ﴿ وَكَانَ يَقُولَ : إِنَّ مَا اسْتَحَقَّ هَذَهُ الْعَيْنِ الْمُكْتَسِبَةَ من وصف الاكتساب فلأجل تعلق القدرة المحدثة بها ، واختلف جوابه في أن العين المكتسبة صارت مكتسبة بتعلق القدرة المحدثة فقط أم باقتران أوصاف أخر إليها ، فدار أكثر كلامه على أن التأثير في ذلك للقدرة المحدثة ، وربما قال : إنه لا بد معها من إرادة المكتسب وعلمه » (٣) ، وقوله التأثير للقدرة المحدثة أي ان العين وصفت بأنها مكتسبة بتأثير القدرة المحدثة ، لا أن القدرة المحدثة مؤثرة (٤) ، بدليل أن ابن فورك لما ذكر قوله الثاني لم يذكر إلا أنه يقول بأن

<sup>(</sup>١) نهاية الإقدام ( ص : ٧٧ ) ، وانظر : أيضا ( ص : ٧٨ ، وص : ٨٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الملل والنحل ( ٩٧/١ ) .

<sup>(</sup>٣) المجرد ( ص : ٩٣ ) .

<sup>(</sup>٤) ليس المقصود بالتأثير الانفراد بالإبداع لأن هذا لله تعالى الخالق لكل شيء ، وإنما المقصود أن قدرة العبد سبب وواسطة في خلق الله تعالى الفعل بهذه القدرة ، ولذلك لابد من الإرادة الجازمة ، ووجود القدرة وزوال المانع ، انظر : مجموع الفتاوي ( ٨٨٧/٨-٤٨٨ ) .

مع القدرة علم المكتسب وإرادته ، وكما هو واضح لا علاقة لهما بالقدرة هل هي مؤثرة أو لا ، يوضح ذلك قول الأشعري في اللمع : « فإن قال : فهل اكتسب الإنسان الشيء على حقيقته كفرا باطلا وإيمانا حسنا ؟ قيل له : هذا خطأ ، وإنما معنى اكتسب الكفر أنه كفر بقوة محدثة وكذلك قولنا اكتسب الإيمان إنما معناه أنه آمن بقوة محدثة من غير أن يكون اكتسب الشي على حقيقته بل الذي فعله على حقيقته هو رب العالمين » (١).

#### - تكليف مالا يطاق:

صرح الأشعري بجواز تكليف مالا يطاق (٢) ، ويستدل لذلك بعدة أدلة منها قصة أبي لهب ونزول السورة فيه ، يقول : ﴿ ويقال لهم قد قال الله تبارك وتعالى : ﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبُّ \* مَآ أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَاكَسَبَ \* سَيَصْلَى نَارً ذَاتَ لَهَبٍ ﴾ [ المسد ١ - ٣ ] وأمره مع ذلك بالإيمان ، فأوجب عليه أن يعلم أنه لا يؤمن ، وأمره مع ذلك أن يؤمن ولا يجتمع الإيمان والعلم بأنه لا يكون ولا يقدر القادر على أن يؤمن وانه يعلم أنه لا يؤمن ، وإلا يقدر القادر على أن يؤمن وانه علم أنه لا يؤمن ، والأشعري يفرق بين عدم عليه لأنه أمره أن يؤمن وأنه يعلم أنه لا يؤمن » (٣) ، والأشعري يفرق بين عدم الاستطاعة للعجز عن الشيء وعدم الاستطاعة للاشتغال بضده ، فيقول : ﴿ فَإِن قَالَ : أَلِيسَ قد كلف الله تعالى الكافر الإيمان ؟ قلنا له : نعم ، قال : فيستطيع الإيمان ، قيل له : لو استطاعه لآمن ، فإن قال : فكلفه مالا يستطيع ؟ قيل له : هذا كلام على أمرين : إن أردت بقولك : إنه لا يستطيع الإيمان لعجزه عنه فلا ، وإن أردت أنه لا يستطيعه لتركه والاشتغال بضده فنعم » (٤) ، وهذا تفصيل جيد يزيل الإشكالات الواردة حول تكليف مالا يطاق .

<sup>(</sup>١) اللمع (ص: ٤٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق (ص: ٦٨).

<sup>(</sup>٣) الإبانة ( ص : ١٩٥ ) – فوقية – .

<sup>(</sup>٤) اللمع ( ص : ٥٩-٩٥ ) .

### - إنكار التعليل:

يصرح الأشعري بنفي التعليل في أفعال الله – خلافا لأهل السنة الذين يقولون به – ويقول: (وأجمعوا على أنه عز وجل غير محتاج إلي شيء بما خلق، وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وينعم على من يشاء ويعز من يشاء، ويغفر لمن يشاء، ويغني من يشاء، وانه لا يسأل في شيء من ذلك عما يفعل، ولا لأفعاله علل، لأنه مالك غير مملوك، ولا مأمور ولا منهي، وانه يفعل ما يشاء (١)، ولذلك يتأول الآية الواردة في ذلك وهي قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَ آلانسَ إلاَّ لِيَعْتُدُونِ ﴾ [الذاريات ٥٠] بأن المقصود: أنه أراد بعض الجن والإنس وهم العابدون لله منهم (٢)، أي إنه عني المؤمنين دون الكافرين (٣). والآية نص في إثبات حكمة الله في خلق الجن والإنس، وانه خلقهم للعبادة فهي نص في إثبات التعليل، وقول الأشعري ضعيف كما سيأتي.

## - التحسين والتقبيح :

قال بالتحسين والتقبيح الشرعي فقط ، يقول عن أهل السنة : ﴿ وأجمعوا على أن القبيح من أفعال خلقه كلها مانهاهم عنه وزجرهم عن فعله ، وأن الحسن ما أمرهم به أو ندبهم إلى فعله وأباحه لهم ، وقد دل الله عز وجل على ذلك بقوله : ﴿ وَمَآ تَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَ كُمْ عَنْهُ فَآنتَهُوا ﴾ 1 الحد ٢٧ ، (٤) .

ولا يقبح من الله شيء ، و فلا يقبح منه أن يعذب المؤمنين ويدخل الكافرين الجنان ، وإنما نقول : إنه لا يفعل ذلك لأنه أخبرنا أنه يعاقب الكافرين وهو لا يجوز عليه الكذب في خبره ، (°) ، ويعلل ذلك بأن الله هو المالك القاهر وانه لا آمر

<sup>(</sup>١) الرسالة إلى أهل الثغر ( ص : ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٢) اللمع ( ص : ٦٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الإبانة ( ص : ١٩٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الرسالة إلى أهل الثغر ( ص : ٧٨ ) .

<sup>(</sup>٥) اللمع (ص: ٧١).

فوقه ، يقول :  $\epsilon$  والدليل على أن كل مافعله فله فعله أنه المالك القاهر الذي ليس بمملوك ولا فوقه مبيح ولا آمر ولا زاجر ولا حاظر ولا من رسم له الرسوم وحد له الحدود ، فإذا كان هذا هكذا لم يقبح منه شيء إذ  $\binom{(1)}{1}$  كان الشيء إنما يقبح منا لأنا تجاوزنا ماحد ورسم لنا ، وأتينا مالم نملك إتيانه ، فلما لم يكن الباري مملكا ولا تحت آمر لم يقبح منه شيء ، فإن قال : فإنما يقبح الكذب لأنه قبحه ؟ قيل له : أجل ، ولو حسنه لكان حسنا ولو أمر به لم يكن عليه اعتراض  $\binom{(1)}{1}$  ، ومذهب الأشعري هذا يأتي في الطرف المقابل لمذهب المعتزلة الذين قالوا بالتحسين والتقبيح العقلى ، والحق مذهب السلف وهو التفصيل .

### و – قوله في الإيمان :

صرح في الإبانة ( أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ) (١) ، وفصل ذلك في الرسالة فقال : ( وأجمعوا على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ، وليس نقصانه عندنا شكا فيما أمرنا بالتصديق به ولا جهلا به ، لأن ذلك كفر ، وإنما هو نقصان في مرتبة العلم وزيادة البيان ، كما يختلف وزن طاعتنا وطاعة النبي - عليه - وإن كنا مؤدين للواجب علينا ) (٤) ، وقوله : إن الإيمان قول وعمل ، يزيد ، وينقص هو قول أهل السنة والجماعة .

ولكنه في اللمع فسره بالتصديق بالله ، واحتج بإجماع أهل اللغة على أن الإيمان هو التصديق ، كما احتج بقوله تعالى : ﴿ وَمَآ أَنْتَ بِمُوْمِنِ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَلْدِقِينَ ﴾ [يوسف ١٧] أي بمصدق لنا ، ويقول الناس : ( فلان يؤمن بعذاب القبر والشفاعة ) ، يريدون : يصدق (٥) .

هذا ما هو موجود في كتبه ، وقد نسب إليه متأخرو الأشعرية وغيرهم

<sup>(</sup>١) في طبعة مكارثي إذا ، وذكر في الحاشية أن في احدى النسخ إذ وهي الصواب .

<sup>(</sup>٢) اللمع ص: ٧١ .

<sup>(</sup>٣) الإبانة ( ص : ٢٧ ) - فوقية - .

<sup>(</sup>٤) الرسالة إلى أهل الثغر ( ص : ٩٣ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : اللمع (ص : ٧٥ ) .

انه يقول: إنه المعرفة <sup>(١)</sup> ، كما نسبوا إليه قولا آخر؛ انه التصديق وان القول باللسان والعمل بالأركان غير داخلين فيه <sup>(٢)</sup> .

أما قوله في مرتكب الكبيرة فهو قول أهل السنة : انه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وانه لا يخلد في النار (٣) .

ز - قوله في : الشفاعة ، وعذاب القبر ، والحوض ، والصراط ، والإمامة والصحابة :

وقوله فيها جميعا : هو قول السلف – رحمهم الله تعالي – كما ذكر ذلك في أواخر كتبه كلها .

هذا هو أبو الحسن الأشعري الذي تنسب إليه طائفة الأشعرية ولعل ما سبق عرضه من حياته ، وأطواره وعقيدته يعطي صورة واضحة نوعا ما لهذا العلم الذي تكونت من بعده مدرسة مشهورة انتسبت إليه واشتهرت باسمه .

\* \* \*

(١) انظر : المجرد (ص : ١٥١)، ونهاية الإقدام (ص : ٤٧٢)، والفصل لابن حزم ( ٢٦٦/٢) - ط - المحققة .

<sup>(</sup>٢) انظر : أصول الدين للبغدادي ( ص : ٢٤٨ ) ، والمجرد ( ص ١٥٠ ) ، والملل والنحل للشهرستاني ( ١٠١/١ ) ، ونهاية الإقدام ( ص : ٢٧٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الإبانة ( ص : ٢٦ ) ، واللمع ( ص : ٧٥ ) ، والرسالة ( ص : ٩٣-٩٤ ) .

# الفصـــل الرابـــع نشأة الأشعرية وعقيدتهم

المبسحث الأول: أسلاف الأشعرية ( الكلابيه ) وموقف السلف منهم .

المبحث الثماني : الماتريدية وعلاقتهم بالأشعرية .

المبحث الشالث : نشأة المذهب الأشعري وانتشاره .

المبحث الرابع : عقيدة الأشاعرة .

# المبحث الأول الشعرية ( الكلابية ) وموقف السلف منهم

ارتبطت نشأة الأشعرية بالشيخ أبي الحسن الأشعري – رحمه الله – الذي أصبح فيما بعد شيخهم عند الإطلاق ، يرجعون إلى أقواله ، ويحاولون السير على ما سطره في كتبه من آراء .

والفصل السابق كان عن هذا الإمام وحياته وعقيدته ، وفي هذا الفصل محاولة استكمال موضوع النشأة في الحديث عن الذين تأثر بهم الأشعري ثم تأثر بهم تلامذته من بعده ، وأهم الطوائف التي يوجد لها صدي في عقائد الأشعرية هي :

- ١ المعتزلة والجهمية .
  - ٢ أهل السنة .
  - ٣ الكلايــة .

أما المعتزلة فلا شك أن منهجهم الكلامي والعقلي كان ذا أثر مباشر أو غير مباشر على الكلابية ثم الأشعرية ، وهؤلاء وإن ردوا على المعتزلة وبينوا فساد أقوالهم إلا أنهم لم يخرجوا سالمين من المعركة كا خرج أعلام السلف ، بل اضطروا تحت وطأة الردود الكلامية والمناقشات العقلية أن يسلموا لهم بعض أصولهم وأن يلتزموا لوازمها ، وبذلك بدأت بوادر الاختلاف والانحراف في مذهبهم تبعد بهم عن مذهب السلف الخالص .

أما الجهمية فهم في الصفات شيوخ المعتزلة ، وفي القدر على النقيض من مذهبيهم ، والأشعرية في مسألة القدر مالوا إلى مذهب الجبر .

وأما أهل السنة فهم يجمعون ما عند الطوائف من حق ، ويردون على الباطل الموجود عند كل طائفة ، والأشعري لما رجع عن مذهب المعتزلة – وكذلك

الأشعرية الذين اتبعوه – ساروا على مذهب السلف واتبعوا منهجهم في كثير من المسائل ، وقد وقفوا مع أثمة السلف في الرد على سائر الطوائف في هذه المسائل ، ولا شك أن تأثرهم بأئمة أهل السنة وانتسابهم إليهم مشهور لا يحتاج إلى أدلة .

أما الكلابية فهم أسلاف الأشعرية حقا ، وقد اندمجوا فيهم حتى وصل الأمر – بعد انتشار مذهب الأشعرية – إلى أن يطلق اسم الطائفتين على الأخري ، وإن كان الغلب في التسمية للأشعرية ، ولما كانت نشأة الأشعرية ترتبط كثيرا بنشأة الكلابية كان لابد من الحديث عن أهم أعلام هذه الطائفة وأهم أقوالهم وآرائهم ، أما المعتزلة والجهمية وأهل السنة فأقوالهم وآراؤهم معروفة وقد كتب عنها الكثير ، ومن أهم أعلام الكلابية : ابن كلاب ، والمحاسبي ، والقلانسي .

#### أولا: ابن كلاب:

هو عبد الله بن سعید بن کلاب القطان البصري ، أبو محمد (1) ، ويقال : ( عبد الله بن محمد (1) ، والأول أشهر ، ويلقب کلابا – مثل خطاف – وزنا ومعنى ، لأنه كان لقوته في المناظرة يجتذب من يناظره ويجره إليه كما يجتذب الكلاب الشيء (1) .

<sup>(</sup>۱) هكذا ترجمه الذهبي في السير ( ۱۷٤/۱۱ ) ، وابن حجر في اللسان ( ۲۹۰/۳ ) ، وابن قاضي شهبة في الطبقات ( ۳۳/۱ ) ، وكذلك سماه الأشعري في المقالات : عبد الله بن سعيد ، انظر : ( ص : ۲۹۸ ) .

 <sup>(</sup>۲) هكذا سماه ابن النديم في الفهرست (ص: ۲۳۰) – ط – طهران ، وذكر القولين السبكي
 في الطبقات (۲۹۹/۲) ، كما ترجمه الصفدي مرتين : مرة باسم عبد الله بن سعيد ، الوافي (۱۹۷/۱۷) ،
 ومرة باسم عبد الله بن محمد (۲۹۲/۱۷) .

 <sup>(</sup>٣) انظر : السير للذهبي ( ١٧٤/١١ ) ، والطبقات للسبكي ( ٢٩٩/٢ ) ، واللسان لابن حجر
 (٣) ٢٩١/٣ ) .

ومما يلاحظ هنا أنه يقال له ابن كلاب وليس كلابا ، مما يدل على أن هذا اللقب ليس له وإنما لأبيه أو أحد أجداده ، وهذا يجعل التعليل الذي ذكروه محل نظر .

قال عنه الذهبي : (1) و المتكلمين بالبصرة في زمانه (1) و و و ابن النديم أنه كانت له مع عباد بن سليمان – المعتزلي – مناظرات (1) و و السبكي عن والد الفخر الرازي (1) و أنه قال في آخر كتابه (1) علم المرام في علم الكلام (1) و ومن متكلمي أهل السنة في أيام المأمون عبد الله بن سعيد التميمي و الذي دمر المعتزلة في مجلس المأمون و و و و و و و و و و و التمديل و و التمديل و و السبكي معلقا (1) و ارث علم الحديث وصاحب الجرح والتعديل (1) و السبكي معلقا (1) و و كشفت عن يحيى بن سعيد القطان هل له أخ اسمه عبد الله و السبكي معلقا و و كشفت عن يحيى بن سعيد القطان هل له أخ اسمه عبد الله و السبكي معلقا و و كشفت عن يحيى بن سعيد القطان هل له أخ اسمه عبد الله و السبكي معلقا و و كشفت عن يحيى بن سعيد القطان هل له أخ اسمه عبد الله و السبكي معلقا و و كشفت عن يحيى بن سعيد القطان هل له أخ اسمه عبد الله و السبكي معلقا و و كشفت عن يحيى بن سعيد القطان هل له أخ اسمه عبد الله و السبكي معلقا و و كشفت عن يحيى بن سعيد القطان هل له أخ اسمه عبد الله و السبكي معلقا و و كشفت عن يحيى بن سعيد القطان هل له أخ اسمه عبد الله و السبكي معلقا و و كشفت عن يحيى بن سعيد القطان هل له أخ اسمه عبد الله و السبكي معلقا و و كشفت عن يحيى بن سعيد القطان هل له أخ اسمه عبد الله و السبكي معلقا و و كشفت عن يحيى بن سعيد القطان هل له أخ اسمه عبد الله و السبكي معلقا و و كشفت عن يحيى بن سعيد القطان هل له أخ اسمه عبد الله و الله و الله الله و الل

ولمناقشات ابن كلاب للمعتزلة ومخالفته لهم فقد اتهم بأنه ابتدع أقواله ليدس دين النصاري في ملة المسلمين ، وأنه أرضي أخته النصرانية بذلك لما اعترضت على إسلامه ، وقد فند هذا القول وكذبه شيخ الإسلام ابن تيمية (^) ، والذهبي (٩) .

<sup>(</sup>١) السير ( ١٧٤/١١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الفهرست ( ص : ٢٣٠ ) .

<sup>(</sup>٣) هو : عمر بن حسين بن الحسن الرازي ، الشافعي ، ضياء الدين ، أبو القاسم ، خطيب الري من آثاره هذا الكتاب و غاية المرام  $\mathfrak m$  الذي مدحه السبكي كثيرا ، ذكر في هدية العارفين أنه توفي سنة  $\mathfrak m$ 009 هـ ، انظر : طبقات السبكي (  $\mathfrak m$ 257 ) ، وهدية العارفين (  $\mathfrak m$  :  $\mathfrak m$ 47 ) ، ومعجم المؤلفين (  $\mathfrak m$ 577 ) .

 <sup>(</sup>٤) طبقات السبكي ( ٣٠٠/٢ ) ، وهذا النص بتامه في أصول الدين للبغدادي ( ص : ٣٠٩ ) ،
 ولعل والد الفخر الرازي نقله عنه ، لأن البغدادي توفي سنة ٤٢٩ .

<sup>(</sup>٥) طبقات السبكي ( ٣٠٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) في لسان الميزان ( ٢٩١/٣ ) .

<sup>(</sup>٧) في تاج العروس مادة ﴿ كلب ﴾ ، وفي إتحاف السادة المتقين ( ٦/٢ ) .

 <sup>(</sup>A) في منهاج السنة ( ٣٩٧/٢ ) ، ت رشاد سالم – ط الأولى – ، ودرء التعارض ( ٣٩٥/٦ ) ،
 ومجموع الفتاوي ( ٥/٥٥٥ ، ٨/١٥) .

<sup>(</sup>٩) السير ( ١٧٥/١١ ) .

ولم تشر المصادر إلى شيوخ ابن كلاب ، أما تلامذته فأشار الذهبي إلى أن ممن قبل إنه أخذ عنه الكلام : داود الظاهري ، والحارث المحاسبي ، ثم ذكر الذهبي أن ابن النجار ذكر لابن كلاب ترجمة لم يحررها وأنه ذكر فيها أنه كان في أيام الجنيد (۱) – سيد الطائفة الصوفية – وذكر السبكي أنه وجد بخط الذهبي حاشية على تاريخ ابن النجار كتب فيها بإزاء ما ذكره من حكاية طويلة – بين ابن كلاب والجنيد – مانصه : و لا يصح ؛ فإن ابن كلاب له ذكر في زمان أحمد بن حنبل ، فكيف يتم له هذا مع الجنيد » (۲) ، قال السبكي مؤيدا و والأمر كما قال » (۲) . ومن المعلوم ان الحنيد قد توفي سنة ١٩٨ هـ ، أما ولادته فقد كانت سنة نيف وعشرين ومئتين ، وأما ابن كلاب فقد توفى بعد الأربعين ومئتين (٤) ، وحددها صاحب هدية العارفين بسنة ٢٤١ هـ (٥) ،

وقد ذكر عبد القاهر البغدادي أن من تلامذة ابن كلاب عبد العزيز المكي (٦) ،

<sup>(</sup>۱) انظر : السير ( ۱۷۰/۱۱ ) ، والجنيد هو : الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي البغدادي القواريري ، ويلقب بالحزاز ، لم أطلع على من ترجم لولادته إلا الذهبي في السير فإنه ذكر أنه ولد سنة نيف وعشرين ، وتوفى سنة ۲۹۷ هـ وقبل سنة ۲۹۸ هـ وغلط الذهبي من أرخه بسنة ۲۹۷ هـ . انظر : تاريخ بغداد ( ۲٤١/۷ ) ، وطبقات السلمي ( ص : ۱۵۰ ) ، والحلية ( ۲۰۵/۱۰ ) ، والأنساب ( ۲۰۶/۱۰ ) ، وصفة الصفوة ( ۲۲۲/۱ ) ، ووفيات الأعيان ( ۳۷۳/۱ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ۲۸/۲ -۷۷ ) وقد أدخل في ترجمته ترجمة الذي بعده .

<sup>(</sup>٢) طبقات السبكي ( ٢٩٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر والصفحة .

<sup>(</sup>٤) انظر: نفس المصدر.

<sup>(</sup>۵) (ص: ٤٤٠) .

<sup>(</sup>٦) ذكر ابن تيمية في درء التعارض ( ٢٥٤٧-٢٥٧ ): انه لا يقول بقول ابن كلاب ، اسمه : عبد العزيز ابن يحيي بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون الكناني المكي ، يعتبر أحد أصحاب الشافعي ، وهو صاحب الحيدة ، توفي سنة ٢٤٠ هـ ، انظر : تاريخ بغداد ( ٢٤٩/١٠ ) ، وميزان الاعتزال ( ٢٣٩/٢ ) ، وطبقات الشيرازي ( ص : ٣٠١ ) ، وطبقات الأسنوي ( ٢١/١ ) ، وطبقات السبكي ( ٢٤٤/٢ ) ، ومقدمة تحقيق الحيدة ( ص : ٩ ) وما بعدها .

والحسين بن الفضل البجلي (١) ، والجنيد (٢) ، وقد قرن الكلاعي – كا نقل عنه ابن عساكر – بين عبد العزيز المكي والحارث المحاسبي وابن كلاب في الزهد ومقاومة أهل البدع فقال بعد إشارته إلى محنة خلق القرآن وتورع أحمد ابن حنبل عن مجادلتهم – وانهم موهوا بذلك على الملوك : (وكان في ذلك الوقت من المتكلمين جماعة كعبد العزيز المكي والحارث المحاسبي وعبد الله بن كلاب وجماعة غيرهم وكانوا أولي زهد وتقشف لم ير واحد منهم أن يطأ لأهل البدع بساطا ولا أن يداخلهم ، فكانوا يردون عليهم ويؤلفون الكتب في إدخاض حججهم إلى أن نشأ بعدهم وعاصر بعضهم بالبصرة أيام إسماعيل القاضي ببغداد أبو الحسن على بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري رضي الله عنه ... ) (٣) وسياق هذا الكلام جاء لبيان فضائل الأشعري وأنه صار يؤلف ويقصد أهل البدع ليناظرهم (٤) ، وإلا فعبد العزيز المكي ناقش المعتزلة في مجلس المأمون وأثبت ذلك في كتابه الحيدة (٥) ، وابن كلاب ذكر بعض مترجميه أنه دمر على المعتزلة في مجلس المأمون .

<sup>(</sup>١) هو : الإمام اللغوي المفسر أبو على البجلي الكوفي ثم النيسابوري توفي سنة ٢٨٢ هـ ، طبقات المفسرين ( ١٥٦/١ ) ، والوافي ( ٢٧/١٣ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ٤١٤/١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : أصول الدين ( ص : ٣٠٩ ) .

<sup>(</sup>٣) تبيين كذب المفتري ( ص : ١١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : نفس المضدر والصفحة .

<sup>(</sup>٥) هناك خلاف حول نسبة كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني ، فيري الذهبي في ميزان الاعتدال (٢٩/٢) أنها لم تصح نسبتها إليه وتابعه السبكي في الطبقات (٢٤٥/١) ، أما الذين أثبتوا نسبته إليه فهم جماهير العلماء ومنهم : الخطيب في تاريخ بغداد ( ٢٥/١٠) ، وابن النديم في الفهرست (ص : ٣٣٦) – ط طهران – ، وابن العماد في الشذرات (٢٥/٢) ، والفاسي في العقد الثمين (٥/٢٤-٤٦٤) ، وابن حجر في التهذيب (٣٦٣/٦) ، وفي التقريب (٢١٥/١) ، وابن تيمية في درء التعارض (٢٤٥/٢) ، ومابعدها حيث نقل منه نصوصا ، وأيضا (٢١٥/١) ، بل والذهبي في دول الإسلام (٢٤٥/١) ، حيث قال عنه و صاحب كتاب الحيدة ، وأشار ابن الجوزي في المنتظم (٤١/٨) إلى أنه في عهد القادر بالله سنة ٤٠٠ هـ اجتمع العلماء والقضاة وكان مما قرأوه المناظرة التي جرت بين الكناني والمريسي ، وانظر : مقدمة تحقيق الحيدة : جميل صليبا (ص : ٢٠-٢٣) ) .

أما مؤلفات ابن كلاب فقد ذكر له صاحب الفهرست : كتاب الصفات ، وكتاب خلق الأفعال ، وكتاب الرد على المعتزلة (١) ، أما صاحب هدية العارفين فقد ذكر له كتاب الرد على الحشوية ، ولم يذكر الرد على المعتزلة (٢) .

وقد تقدم أن وفاة ابن كلاب كانت بعد سنة ٢٤٠ هـ وحددها البعض بسنة ٢٤١ هـ .

# - أهم أقوال ابن كلاب :

لم يصل إلينا شيء مما ذكر من مؤلفات ابن كلاب ، ولذلك فالاعتاد في بيان آرائه وأقواله إنما يكون بواسطة الناقلين عنه أو عن بعض كتبه ، وأهم مصدر لذلك ماكتبه الأشعري في المقالات ، والنتف التي نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض كتبه .

وقد سبق – في الفصل الماضي – عند الحديث عن الأشعري ذكر أهم آراء ابن كلاب بإجمال ، ويمكن تفصيل ذلك فيما يلي :

# أ - قوله في الأسماء والصفات :

يثبت ابن كلاب الأسماء والصفات لله تعالى ، يقول الأشعري : « قال عبد الله بن كلاب : لم يزل الله تعالى عالما قادرا ، حيا ، سميعا ، بصيرا ، عزيزا ، عظيما ، جليلا ، متكبرا ، جبارا ، كريما ، جوادا ، واحدا ، صمدا ، فردا ، باقيا ، أولا ، ربا ، إلها ، مريدا ، كارها ، راضيا عمن علم أنه يموت مؤمنا وإن كان أكثر عمره كافرا ، ساخطا على من علم أنه يموت كافرا وإن كان أكثر عمره مؤمنا ، عجا ، مبغضا ، مواليا ، معاديا ، قائلاً ، متكلما ، رحمانا ، بعلم وقدرة وحياة وسمع وبصر وعزة وعظمة وجلال ، وكبرياء ، وجود ، وكرم ، وبقاء ، وإرادة وكراهة ، ورضى وسخط ، وحب وبغض ، وموالاة ومعاداة ، وقول

<sup>(</sup>١) انظر : الفهرست ( ص : ٢٣٠ ) ، والسير ( ١٧٦/١١ ) ، والوافي ( ٤٩٢/١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : هدية العارفين ( ص : ٤٤٠ ) .

وكلام ، ورحمة ، وأنه قديم لم يزل بأسمائه وصفاته ، وكان يقول : معني أن الله عالم أن له علما ، ومعنى أنه له علما ، ومعنى أنه له علما ، ومعنى أنه الله علم أنه الله علما ، وصفاته » (١) .

كما يثبت الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعين وقال : ﴿ أُطلق اليد والعين والوجه خبرا ، لأن الله أُطلق ذلك ، ولا أُطلق غيره ، فأقول : هي صفات لله عز وجل كما قال في العلم والقدرة والحياة أنها صفات ، (٢) .

كا يثبت لله صفة الاستواء والعلو ، يقول في كتاب الصفات - في باب القول في الاستواء -: « فرسول الله عَلَيْكَ ، وهو صفوة الله من خلقه ، وخيرته من بريته ، وأعلمهم جميعا به ، يجيز السؤال بأين ، ويقوله ، ويستصوب قول القائل : إنه في السماء ، ويشهد له بالإيمان عند ذلك ، وجهم بن صفوان وأصحابه لا يجيزون الأين زعموا ، ويحيلون القول به ، ولو كان خطأ كان رسول الله عليه أحق بالإنكار له ، وكان ينبغي أن يقول لها (٣) : لا تقولي ذلك فتوهمين أن الله عز وجل محدود ، وأنه في مكان دون مكان ، ولكن قولي إنه في كل مكان لأنه الصواب دون ما قلت ، كلا لقد أجازه رسول الله عليه مع علمه بما فيه وانه أصوب الأقاويل ، والأمر الذي يجب الإيمان لقائله ، ومن أجله شهد لها بالإيمان حين قالته ، فكيف يكون الحق في خلاف ذلك ، والكتاب ناطق به وشاهد له ؟ » (٤) .

<sup>(</sup>١) المقالات للأشعري ( ص : ١٦٩ ) – ط ريتر – .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ( ص : ٢١٧–٢١٨ ) ، وانظر : ( ص : ٢٢٥ ) ، أما ﴿ الأصابع ففي طبقات الحنابلة ( ١٣٣/٢ ) إشارة إلى أنه يؤولها ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) الإشارة إلى حديث الجارية لما سألها الرسول الله النه الله الله السماء ، فقال : اعتقها فإنها مؤمنة ، رواه مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب تحريم الكلام في الصلاة ورقمه ( ٥٣٧ ) ،
 كما رواه غيره .

<sup>(</sup>٤) درء التعارض ( ١٩٣/٦–١٩٤ ) ، وقد نقله عن ابن فورك .

وقال ابن كلاب: ﴿ ولو لَم يشهد لصحة مذهب الجماعة في هذا الفن خاصة إلا ماذكرنا من هذه الأمور لكان فيه ما يكفي ، كيف وقد غرس في بنيه الفطرة ومعارف الآدميين من ذلك مالا شيء أبين منه ولا أوكد ؟ لأنك لا تسأل أحدا من الناس عنه ، عربيا ولا عجميا ، ولا مؤمنا ولا كافرا فتقول : أين ربك ؟ إلا قال : في السماء إن أفصح ، أو أوماً بيده أو أشار بطرفه إن كان لا يفصح ، لا يشير إلى غير ذلك من أرض ولا سهل ولا جبل ، ولا رأينا أحدا داعيا له إلا رافعا يديه إلى السماء ، ولا وجدنا أحدا غير الجهمية يسأل عن ربه فيقول : في كل مكان كما يقولون ، وهم يدعون أنهم أفضل الناس كلهم فتاهت العقول ، وسقطت الأخبار ، واهتدي جهم وحده وخمسون رجلا معه ، نعوذ بالله من مضلات الفتن ﴾ (١)

ورد ابن كلاب على من يقول: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ، فقال: ﴿ وَأُخْرِجَ مِنَ النَظْرِ وَالْحَبْرِ قُولَ مِنْ قَالَ : لا في العالم ولا خارج منه ، فنفاه نفيا مستويا ، لأنه لو قيل له : صفه بالعدم ما قدر أن يقول فيه أكثر منه ، ورد أخبار الله نصا ، وقال في ذلك مالا يجوز في خبر ولا معقول ، وزعم أن هذا هو التوحيد الخالص . والنفي الخالص عندهم هو الإثبات الخالص ، وهم عند أنفسهم قياسون ﴾ (٢) .

وقال مجيبا على شبهتهم: ﴿ فَإِنْ قَالُوا : هَذَا إِفْصَاحَ مَنَكُم بَخُلُو الأَمَاكُنَ مِن تَدبيره وأَنه مَا وَانفُراد العرش به ، قيل : إِنْ كُنتُم تَعنون خلو الأَمَاكُن مِن تَدبيره وأَنه عالم بها فلا ، وإِن كُنتُم تَذْهبُون إِلَى خلوها مِن استوائه عليها كما استوى على العرش فنحن لا نحتشم أَن نقول : استوى الله على العرش ، ونحتشم أَن نقول : استوى على الجدار ، وفي صدر البيت ، (٣) .

<sup>(</sup>١) درء التعارض ( ١٩٤/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ١١٩/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ( ١١٩/٦) ، ويرى ابن كلاب ان استواء الله : كونه فوق العرش بلا مماسة ، انظر : أصول الدين ( ص : ١١٣ ) .

كما يذكر مناقشات أخري لنفاة العلو (١) .

#### ب - صفات الفعل:

مع أن ابن كلاب يثبت الأسماء والصفات كما سبق إلا أنه ينفي منها ما يتعلق بمشيئة الله وإرادته ، بناء على نفي حلول الحوادث بذات الله تعالى ، وهو بهذا قد وافق المعتزلة على هذا الأصل المقرر عندهم المبني على دليل حدوث الأجسام وهو أن من قامت به الحوادث لا يخلو منها ، فنفوا جميع الصفات عن الله تعالى بناء على ذلك ، أما ابن كلاب فقد خالفهم فأثبت لله الصفات الذاتية والمعنوية وجعلها أزلية (٢) ، ونفي الصفات الاختيارية لموافقته لهم على هذا الأصل ، ويمكن عرض مذهبه وبيان الأدلة على أنه يقول بهذا الأصل ، من خلال ما يلى :

١ – قوله بأزلية الصفات كلها دون أن يفرق بين صفات الذات وصفات الفعل ، فيجعل صفات الرضي والسخط والمحبة والكرم والجود أزلية كالسمع والبصر والحياة ، حتى لا يفهم منها ما يدل على الصفات الاختيارية له تعالى (٣) .

٢ - قوله بالموافاة: وأنه الله لم يزل راضيا عمن يعلم أنه يموت مؤمثا، وإن كان أكثر عمره كافرا، ساخطا على من يعلم أنه يموت كافرا وإن كان أكثر عمره مؤمنا (٤)، ومعنى ذلك أن الله لا يرضي عن المؤمن - الذي كان كافرا - بعد سخطه عليه لئلا يقال: إن الله حدث له أمر لم يكن موجودا من قبل.

٣ – انه حين أثبت العلو والاستواء ربطهما بما يدل على أنه يقول بنفي

<sup>(</sup>١) انظر : أصول الدين ( ١٢٠/٦ ) ومابعدها .

 <sup>(</sup>۲) المعتزلة جعلوا الصفات كلها أعراضا ونفوها ، أما ابن كلاب فلم يسمها أعراضا وأثبتها أزلية قد ، انظر : مجموع الفتاوي ( ۳٦/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المقالات ( ص : ٩٨٤،٥٤٦،١٦٩ ) .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ( ص : ٤٧،٢٩٨ ) ، وانظر : المجرد لابن فورك ( ص : ٤٥ ) .

صفات الفعل لله تعالى كما يشاء ، يقول الأشعري عن ابن كلاب : ﴿ وَكَانَ يَزَعُمُ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ ابن كلاب : ﴿ وَكَانَ يَزَعُمُ أَنَ البَارِي لَمْ يَزِلُ وَلا مَكَانَ وَلا زَمَانَ قَبَلِ الْحَلَقِ ، وأَنه على مالم يزل ، وأنه مستو على عرشه كما قال ، وأنه فوق كل شيء تعالى ﴾ (١) ، ولو أخذت العبارات الأولى لتوهم أن ابن كلاب ينفي العلو والاستواء لنفيه الزمان والمكان قبل الخلق وانه بعد الخلق على مالم يزل ، لكن إثباته للإستواء والعلو ينفي هذا التوهم ، ولكن من مجموع الكلام يتضع مذهبه في نفي أن تكون لله صفة اختيارية .

٤ - نفيه لبعض صفات الفعل أن تكون من هذا النوع ، يقول الأشعري :
 وقال ابن كلاب : الوصف لله بأنه كريم ليس من صفات الفعل » (٢) ،
 ولا شك أن الله كريم أزلا ، لكن أيضا يتكرم على عباده بما يشاء كما يشاء متى شاء فهو أيضا صفة فعل .

حعله ولاية الله وعداوته ورضاه وسخطه من صفات الذات لا من صفات الفعل (٣) ، وهذا معنى قوله : إنها أزلية .

7 – قوله في مسألة الكلام ، وجعله مثل صفة العلم والقدرة ، يقول الأشعري : ( وقال ابن كلاب : إن الله لم يزل متكلما ، والكلام من صفات النفس كالعلم والقدرة » ( $^{(1)}$  ) ويقول : ( إن كلامه قامم به كما أن العلم قامم به ، والقدرة قائمة به » ( $^{(0)}$  .

ومن خلال الأدلة والنقول السابقة عن ابن كلاب يتبين أن ابن كلاب - مع مخالفته للمعتزلة - قد التزم هذا الأصل وقال به ، وهذا ما لم يمار فيه أحد من الباحثين (٦) .

<sup>(</sup>۱) المقالات ( ص : ۲۹۸–۲۹۹ ) .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ( ص : ١٧٩ ) .

<sup>(</sup>٣) نفسه ( ص : ٨٦ ) .

<sup>(</sup>٤) نفسه ( ص : ۱۷ ه ) .

<sup>(</sup>٥) نفسه ( ص : ٨٤٥ ) .

 <sup>(</sup>٦) انظر : نشأة الفكر الفلسفي للنشار ( ٢١٧/١ ) ، ونشأة الأشعرية وتطورها ( ص : ٤٢ )
 وما بعدها ، ورسالة : الكلابية وأثرها في المدرسة الأشعرية ( ص : ٨٧ ) – ط على الآلة الكاتبة – .

هذه أهم مسألة تميز بها مذهب ابن كلاب ، وقد تلقاها عنه تلاميذه كما تلقاها بعد ذلك الأشاعرة وصارت جزءا من مذهبهم ، وقد كانت من أهم الأسباب في موقف علماء السلف من الكلابية ورميهم بالابتداع والأمر بهجرهم ، كما كانت أيضا من أهم الأسباب في عدم قبول مذهب الأشعرية والطعن فيه من جانب علماء السلف .

# ج – قوله في الكلام والقرآن :

بنى ابن كلاب قوله على الكلام والقرآن فى نفي الصفات الاختيارية الملا الله تعالى تحل فيه الحوادث ، لذلك قال بأزلية الكلام وأنه قائم بالله كالعلم والقدرة ، وأنه ليس بحروف ولا أصوات ولا ينقسم ولا يتبجزأ ولا يتبعض ولا يتغاير ، وأنه معني واحد ، وأن القرآن الذي يتلي هو حكاية عن كلام الله مع قوله : إن القرآن غير مخلوق ، يقول الأشعري مفصلا مذهبه في ذلك : و قال عبد الله بن كلاب : إن الله سبحانه لم يزل متكلما ، وأن كلام الله سبحانه صفة له قائمة به ، وأنه قديم بكلامه ، وأن كلامه قائم به ، كما أن العلم قائم به ، والقدرة قائمة به ، وهو قديم بعلمه وقدرته ، وأن الكلام ليس بحروف به ، والقدرة قائمة به ، وهو قديم بعلمه وقدرته ، وأن الكلام ليس بحروف لا صوت ، ولا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغاير ، وأنه معني واحد بالله عز وجل ، وأن الرسم هو الحروف المتغايرة ، وهو قراءة القرآن ، وأنه خطأ أن يقال : كلام الله هو هو أو بعضه أو غيره ، وأن العبارات عن كلام الله سبحانه تختلف ولا يتغاير ، وكلام الله سبحانه ليس بمختلف ولا يتغاير ، وإنما سمى خريا لله سبحانه عربيا لأن الرسم الذي هو العبارة عنه (١) — وهو قراءته حربيا لأن الرسم الذي هو العبارة عنه أن الرسم الذي هو عربيا لعلة ، وكذلك سمى عبرانيا لعلة ، وهي أن الرسم الذي هو عربيا لعلة ، وكذلك سمى عبرانيا لعلة ، وهي أن الرسم الذي هو عربيا لعلة ، وكذلك سمى عبرانيا لعلة ، وهي أن الرسم الذي هو

<sup>(</sup>۱) المشهور أن ابن كلاب يقول عن القرآن : إنه حكاية عن كلام الله ، وأن الأشعري منع من ذلك وقال : هو عبارة عن كلام الله ، انظر : المجرد لابن فورك ( ص : ۲۰ ) ، ومجموع الفتاوي ( ۲۷۲/۱۲ ) ، والتسعينية ( ص : ۸۷ ) ، ومختصر الصواعق ( ۲۹۰/۲ ) .

عبارة عنه عبراني ، وكذلك سمى أمرا لعلة وسمى نهيا لعلة ، وخبرا لعلة ، و لم يزل الله متكلما قبل أن يسمى كلامه أمرا وقبل وجود العلة التي لها سمى كلامه أمرا ، وكذلك القول في تسمية كلامه نهيا وخبرا ، وأنكر أن يكون الباري لم يزل عبرا أو لم يزل ناهيا ، وقال : إن الله لا يخلق شيئا إلا قال له كن ، ويستحيل أن يكون قوله كن مخلوقا » (١) .

وهذا النص الطويل يوضح كيف كان مذهب ابن كلاب في هذه المسألة العظيمة – مسألة كلام الله والقرآن – منحرفا عن مذهب السلف ، وكيف تأثر به الأشعرية فيما بعد ، مع ملاحظة الفرق بينه وبينهم في هذه المسألة فإنه قال هنا : ﴿ وَلَمْ يَزِلَ اللهُ مَتَكُلّما قبل أن يسمي كلامه أمرا وقبل وجود العلة التي لها سمي كلامه أمرا ... الخ ، فهو يقول : إن كلام الله لا يتصف بالأمر والنهي والخبر في الأزل ، وان هذه الأمور حادثة مع قدم الكلام ، أما الأشعرية فيقولون بأزلية الكلام النفسي وكذلك وصفه بكونه أمرا أو نهيا أو خبرا كل ذلك أزلي ، وقد أشار السبكي إلى هذه المسألة في ترجمته لابن كلاب فقال : ﴿ ثم زاد هو وأبو العباس القلانسي على سائر أهل السنة فذهبا إلى أن كلامه تعالى لا يتصف وأبو العباس القلانسي على سائر أهل السنة فذهبا إلى أن كلامه تعالى لا يتصف بالأمر والنهي والخبر في الأزل ؛ لحدوث هذه الأمور وقدم الكلام النفسي ، وإنما يتصف بذلك فيما لا يزال فألزمهما أثمتنا أن يكون القدر المشترك موجودا بغير واحد من خصوصياته ، (٢) ، ويقصد السبكي بأهل السنة الأشعرية .

وابن كلاب يقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق (٣) ويرد على المعتزلة في ذلك ، لكنه ينكر أن يتكلم الله بصوت ، كما يقول : إن كلام الله معني واحد قامم بذات الله تعالى ، وو ان ما نسمع التالين يتلونه هو عبارة عن كلام الله عز وجل ، وان موسى عليه السلام سمع الله متكلما بكلامه ، وأن معني قوله :

<sup>(</sup>١) المقالات (ص: ٨٥-٥٨٤).

<sup>(</sup>۲) طبقات السبكي ( ۳۰۰/۲ ) ، وانظر : أصول الدين للبغدادي ( ص : ۱۰۸ ) ، والإرشاد للجويني ( ص : ۱۰۸ ) ، والجرد ( ص : ۳۲۸ ) . للجويني ( ص : ۱۲۹ ) ، والجرد ( ص : ۳۲۸ ) . (۳) المقالات ( ص : ۲۹۸ ) .

﴿ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَـٰمَ ٱلله ﴾ [التوبة ٦] – معناه: حتى يفهم كلام الله ويحتمل على مذهبه أن يكون معناه حتى يسمع التالين يتلونه ﴾ (١) ، ولا شك أن إنكاره أن كلام الله بصوت ، وقوله إنه معنى واحد ، وان القرآن عبارة عن كلام الله ، كل ذلك مما أحدثه ابن كلاب وهو مخالف لمذهب السلف .

وهذه المسألة – مسألة كلام الله – مرتبطة بالمسألة السابقة مسألة الصفات الاختيارية وبسببهما أعلن السلف البراءة من مذهبهم هذا ، وهجروهم ونسبوهم إلى الاعتزال والابتداع .

# د - رأيه في أحكام الصفات:

يقصد بأحكام الصفات ما يتعلق بها من أمور كالقدم وهل الصفة هي الذات أو غيرها ، وهل هي متغايرة أم لا ؟ :

ا - يرى ابن كلاب أنه لا ينبغي أن يقال عن صفات الله وحدها إنها قديمة ، وإنما يقال : الله بصفاته قديم  $(^{7})$  ، وابن كلاب أراد الهرب من القول بتعدد القدماء مع الله حين يطلق على كل صفة لوحدها أنها قديمة ، وهذا يبين وجه التهمة التي اتهمه بها خصومه من انه يدعو إلي النصرانية سرا ، فنفاة الصفات اتهموه بذلك لاثباته الصفات الله ، وهذا كذب عليه كما سبق .

٢ - كما يرى أن الصفات والأسماء لا يقال هي الله ولا هي غيره وانها قائمة بالله تعالى (٣) ، وهذا القول موافق لمذهب السلف لأن إطلاق أحد الأمرين يحتمل معنى باطلا ، ومن ثم فلابد من الاستفصال (٤) .

٣ - أما مسألة كل صفة وهل هي الصفة الأخري أو غيرها فيرى
 ابن كلاب و أن صفات البارئ لا تتغاير ، وأن العلم لا هو القدرة ولا غيرها ،

<sup>(</sup>١) المقالات ( ص : ٥٨٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : منهاج السنة ( ٣٩١/٢ ) – ت رشاد سالم – ط الأولى .

<sup>(</sup>٣) المقالات ( ص : ١٦٩ وص : ٥٤٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : درء التعارض ( ۲۷۰/۲ ) .

وكذلك كل صفة من صفات الذات لاهي الصفة الأخرى ولا غيرها (1) ، وهذا قول موهم ، فابن كلاب وإن قصد بهذا ماقصده في الفقرة السابقة من أن الصفات لا يقال هي الله ولا غيره حتى لا يتعدد القدماء ، إلا أنه بقوله : إنه لا يقال الصفة هي الأخرى ولا غيرها يقرب قليلا من أقوال النفاة الذين يرجعون صفات الله كلها إلى صفة واحدة كالعلم أو الإرادة ، ولهذا لما نقل الأشعري مقالة أبي الهذيل العلاف المعتزلي في هذه المسألة قال : « وأما أبو الهذيل من المعتزلة فإنه أثبت العزة والعظمة والجلال والكبرياء ، وكذلك في سائر الصفات التي يوصف بها لنفسه وقال : هي الباريء ، كما قال في العلم والقدرة ، فإذا قيل له : العلم هو القدرة ؟ قال : خطأ أن يقال هو القدرة ، وخطأ أن يقال هو غير القدرة ، وهذا نحو ما أنكر من قول عبد الله بن كلاب (١).

# ه - الرؤيسة:

يثبت ابن كلاب الرؤية كما أثبتها أهل السنة (٣) ، ويبني ذلك على أن كل قامم بنفسه يري (٤) ، وابن كلاب يثبت العلو والاستواء ولذلك لا يرد على إثباته للرؤية ما ورد على متأخري الأشعرية الذين أثبتوا الرؤية ونفوا العلو والاستواء (٥) .

#### و - القضاء والقدر:

ذكر الأشعري أن ابن كلاب يقول فيه بقول أهل السنة وهو إثبات القدر

<sup>(</sup>١) المقالات ( ص : ١٧٠ وانظر : ص ٤٦٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ( ص : ١٧٧ ) .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (ص: ٢٩٨ مع ص ٢٩٢).

 <sup>(</sup>٤) انظر : المجرد لابن فورك ( ص : ٣٣٣ ) ، وأصول الدين للبغدادي ( ص : ٩٧ ) ، ومنهاج
 السنة ( ٣٠٤/٣ ) - ت رشاد سالم - .

<sup>(</sup>٥) انظر : الكلابية وأثرها في المدرسة الأشعرية (ص: ٢٢٢) وما بعدها ، والعجيب أن الباحث حرص على أن يقول إن ابن كلاب لا يقول بالجهة ليكون موافقا لمتأخري الأشعرية .

من الله تعالى ، لكن سياق الأشعري لمذهب أهل السنة في القدر ليس دقيقا (١) ، وقد أوضح البغدادي جانبا من مذهب ابن كلاب في القدر فقال : « قال شيخنا أبو محمد عبد الله بن سعيد : أقول في الجملة : إن الله أراد حدوث الحوادث كلها خيرها وشرها ، ولا أقول في التفصيل : إنه أراد المعاصي وإن كانت من جملة الحوادث التي أراد حدوثها ، كما أقول في الجملة عند الدعاء : ياخالق الأجسام ولا أقول في الدعاء يا خالق القرود والخنازير والدم والنجاسات ، وإن كان هو الخالق لهذه الأشياء كلها » (٢) ، وهذا موافق لقول أهل السنة .

أما مسألة الكسب فلم تذكر المصادر أن له كلاما فيه ، والمشهور أن هذه المسألة مما أحدثه وقال به الأشعري من بعد .

# ز – الإيمان:

أول مسائل الإيمان تعريفه ، ويذهب ابن كلاب إلى أن الإيمان هو الإقرار بالله الله بن سعيد يقول : إن الإيمان والمعرفة ، يقول البغدادي : ﴿ وَكَانَ عبد الله بن سعيد يقول : إن الإيمان هو الإقرار بالله عز وجل وبكتبه وبرسله إذا كان ذلك عن معرفة وتصديق بالقلب ، فإن خلا الإقرار عن المعرفة بصحته لم يكن إيمانا ﴾ (٣) ، ويقول السبكي مبينا رأي ابن كلاب وأنه لا يخالف قول الأشعرية انه التصديق : ﴿ انه إقرار باللسان والمعرفة وهذا المذهب يعزي إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب ، وكان من أهل السنة والجماعة على الجملة ، وله طول الذيل في علم الكلام وحسن النظر ، ولم يتضح لي بعد شدة البحث انفصال مذهبه عن مذهب القائلين بأنه التصديق ، فإن الإقرار باللسان والمعرفة يستدعي سبق المعرفة ... ﴾ (٤) ،

<sup>(</sup>١) لأنه لما ذكر عموم مشيئة الله تعالى قال : ﴿ وقالوا إِنْ أَحدا لا يستطيع أَنْ يَفعل شيئا قبل أَنْ يَفعله ﴾ وهذه حكاية عنهم بحسب ما يعتقده هو وليس مذهبا لهم .

<sup>(</sup>٢) أصول الدين ( ص : ١٠٤ ) .

<sup>(</sup>٣) أصول الدين ( ص : ١٤٩ ) .

<sup>(</sup>٤) طبقات السبكي ( ٩٥/١ ) .

والسبكي يريد أن لا يجعل ابن كلاب مخالفا لجمهور الأشعرية ، وهناك فرق بين من يجعل الإيمان هو التصديق فقط ومن يضيف إليه الإقرار باللسان ، كما أن هناك فرقا بين مذهب هؤلاء ومذهب السلف الذين يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان .

ويرى ابن كلاب – كما يرى جمهور أهل السنة – صحة إيمان المقلد وأنه يحكم له بالإسلام <sup>(۱)</sup> ، وكذلك مذهبه في مرتكب الكبيرة <sup>(۲)</sup> .

هذه أهم آراء وأقوال ابن كلاب كان المصدر في عرضها الكتب الناقلة لمن هذه أهم آراء وأقوال ابن كلاب كان المصدر في عرضها الكتب الناقلة لمن كتبه في إثبات العلو والاستواء ، وبها يتبين كيف كان ابن كلاب شيخا للأشعري ، وأن المسائل الكبرى التي ميزت المذهب الأشعري – كمسألة الصفات الاختيارية والكلام – قد سبقهم إليها ابن كلاب ، وهذا يفسر جانبا من جوانب نشأة المذهب الأشعري ، تسبق وجود أبي الحسن نفسه .

وليس هذا في مذهب ابن كلاب نفسه ، بل في مدرسته التي سار على طريقه فيها علماء آخرون ، كالمحاسبي والقلانسي وغيرهما .

#### ثانيا: الحارث المحاسبي:

#### أ – ترجمته :

هو الحارث بن أسد المحاسبي البغدادي (٣) ، أبو عبد الله ، ولد بالبصرة ولكنه انتقل إلى بغداد وعاش فيها ، وكانت ولادته سنة ١٦٥ هـ تقريبا ، أما وفاته فقد كانت سنة ٢٤٣ هـ .

<sup>(</sup>١) انظر : أصول الدين ( ص : ٢٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المقالات (ص: ٢٩٨ مع ص: ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: في ترجمته: طبقات الصوفية (ص: ٥٥)، والحلية ( ٧٣/١٠)، وتاريخ بغداد ( ٢١١/٨)، والرسالة القشيرية ( ٧٨/١)، والأنساب ( ٢١٠/١٢)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( ٨/١)، والكامل ( ٨٤/٧)، وميزان الاعتدال ( ٨٤/٧)، والسير للذهبي ( ٨٤/٧)، وميزان الاعتدال ( ٨٤/٧)، والسير للذهبي ( ٨٤/٧)، وتهذيب الكمال ( ٨٤/٧)، والوافي ( ٨٤/٧)، وطبقات السبكي ( ٨٤/٧)، والبداية والنهاية والنهاية ( ٨٤/٧)، والطبقات الكبري للشعراني ( ٨٤/٧)) وغيرها.

وقد حظى المحاسبي – نظرا لاشتهاره بالتصوف – بترجمات عديدة في كتب الرجال والتراجم والطبقات (١) ، كما أفردت عنه دراسات (٢) ، وهذا ما لم يحظ به ابن كلاب والقلانسي وغيرهما من الكلابية .

# ويمكن الإشارة إلى لمحات في حياته :

۱ – كان أبوه رجلا موسرا ، ولكنه لم يكن على وفاق مع ابنه في المذهب الكلامي ، والمشهور أن أباه كان قدريا يقول بقول المعتزلة في القدر (۳) ، وقيل بل كان واقفيا (٤) ، أي يتوقف في مسألة القرآن فلا يقول : هو مخلوق ولا غير مخلوق ، وشذ السبكي فقال : إن أباه كان رافضيا (٥) ، وكان من آثار ذلك ما ورد من قصة الحارث معه حين دعاه أمام الناس إلى أن يطلق أمه ، وكذلك لما توفى لم يأخذ من تركته شيئا لهذا السبب ، وقد كان مبعث هذا أنه يرى كفر المعتزلة .

 $\gamma$  – كان المحاسبي ذا صلة بأهل الحديث ، وقد روى عن جماعة منهم  $\gamma$  ، والظاهر أنه انصرف عن ذلك بانشغاله في التصوف والتأليف فيه ، ومع ذلك فقد ترجم في كتب الرجال ، وقال فيه الذهبى : « صدوق في نفسه

 <sup>(</sup>١) كما سجل هو نفسه عرضا مختصرا الأحواله قبل سلوكه طريق التصوف ، انظر الوصايا
 (ص: ٥٩-١٤) .

<sup>(</sup>٢) منها دراسة لعبد الحليم محمود بعنوان: أستاذ السائرين، ولم تكن ترجمة بقدر ماكانت دعوة إلى التصوف على طريقته في مؤلفاته، ومنها دراسة حسين القوتلي في مقدمته لتحقيق كتاب المحاسبي العقل وفهم القرآن، وهي دراسة جيدة وعميقة وإن كانت لا تخلو من ملاحظات عليها.

<sup>(</sup>٣) انظر : الرسالة للقشيري ( ٧٨/١ ) ، والوفيات ( ٧/٢٥ ) ، والتعرف للكلاباذي ( ص : ١٤٧) .

<sup>(</sup>٤) انظر : تاريخ بغداد ( ٢٤١/٨ ) ، والوافي ( ٢٥٧/١١ ) ، والسير ( ٢١٠/١٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : الطبقات ( ۲۷۷/۲ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : تهذیب المزي ( 71٨/٥ ) ، وتهذیب التهذیب (17٤/1 ) ، ومقدمة تحقیق العقل وفهم القرآن (ω : 37-10 ) .

وقد نقموا عليه بعض تصوفه وتصانيفه » <sup>(۱)</sup> ، وقال فيه ابن حجر « مقبول » <sup>(۲)</sup> وليست له رواية عن أحد من أصحاب الكتب الستة .

٤ - ترك المحاسبي مجموعة من المؤلفات ، وغالبها ذو صبغة صوفية ،
 ولذلك عنى بنشرها من لهم اهتمام بهذا الشأن ، ومن كتبه :

<sup>(</sup>١) ميزان الإعتدال ( ١٣٠/١ ) .

<sup>(</sup>۲) التقریب (۱۳۹/۱).

<sup>(</sup>۳) انظر : الرعاية للمحاسبي ( ص : ۹۷ ) ، والمكاسب ( ص : ۱۰۸–۱۰۹ ) ، وفهم القرآن ( ص : ۳۳۳ ) .

<sup>(</sup>٤) الرعاية ( ص : ٣٥٨ ) .

<sup>(</sup>٥) وقد تساءل هذا التساؤل عبد القادر عطا . انظر مقدمة تحقيق آداب النفوس (ص: ١٣) ، والمكاسب (ص: ١٣) ، وقد أجاب عن ذلك بأن العداء الذي وقع بينه وبين الإمام أحمد جعل السلطة ترى أنه لا خطر من المحاسبي ، ويمكن أن يضاف إلى هذا أن المحاسبي كان كلابيا يميل إلى النفي لبعض الصفات وهذا يقربه من المعتزلة .

- رسالة المسترشدين ، حققها عبد الفتاح أبو غدة .
- الرعاية لحقوق الله عز وجل ، طبع عدة مرات آخرها بتحقيق عبد القادر
   عطا .
  - المسائل في الزهد .
  - المسائل في أعمال القلوب والجوارح .
- المكاسب [ طبع بتحقيق محمد عثمان الخشت باسم الرزق الحلال ] .
- العقل ، وهذه الأربعة نشرها جميعا عبد القادر عطا ، ثم طبع المكاسب مستقلا ، كما طبع الزهد بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا .
  - التوبة ، تحقيق عبد القادر عطا .
  - آداب النفوس ، طبع بتحقيق عبد القادر عطا .
  - النصائح الدينية ، طبع باسم الوصايا ، تحقيق عبد القادر عطا .
    - -- القصد والرجوع إلي الله ، طبع مع الكتاب السابق .
      - بدء من أناب إلى الله ، طبع مع كتاب الوصايا .
- فهم الصلاة طبع مع كتاب الوصايا ، كما طبع بتحقيق ( محمد عثمان الحشث ) .
- التوهم ، طبع عدة مرات ، ومنها طبعة مكتبة النهضة الإسلامية بالقاهرة ، وطبعة دار الوعي بحلب ، وبتحقيق عبد القادر عطا مع مجموع الوصايا » .
  - فهم القرآن ، طبع مع كتاب العقل بتحقيق شكري القوتلي .
    - كتاب العلم ، طبع بتحقيق محمد المعابد مزالي .
    - البعث والنشور ، طبع بتحقيق محمد عيسي رضوان .
      - معاتبة النفس ، طبع مع الكتاب السابق .

وكتاب فهم القرآن هو الذي يحوي بعض آراء المحاسبي الكلامية ، وعليه اعتمد شيخ الإسلام ابن تيمية في نقل أقواله (١) .

٥ – وأبرز قضية في حياة المحاسبي هجر الإمام أحمد له ، وأمره الناس بهجره حتى انه لما مات لم يصل عليه إلا أربعة نفر ، وقل من يترجم له إلا ويتعرض لهذه المسألة ، ومن أهم أسباب ذلك دخوله في علم الكلام وموافقته لبعض أقوالهم وكلامه في التصوف .

#### مذهب الحارث وأقواله :

يعتبر الحارث من متقدمي أهل الكلام الذين عاصروا أئمة أهل السنة ، ووقفوا معهم ضد كثير من أقوال المعتزلة وخاصة في مسائل القرآن وأنه غير مخلوق ، والقدر والوعد والوعيد ، كما وقفوا معهم ضد الطوائف الأخري المنحرفة ، ولذلك فالمحاسبي ومن في طبقته أكثر إثباتا وأحسن اتباعا ممن جاء بعدهم كالأشعري وطبقته .

ولكن مع موافقته لأهل السنة في ذلك إلا أن في أقواله ما يخالف منهجهم من جانبين ، أحدهما : التصوف ، والآخر : آراؤه في العقيدة ، وفي كل من الجانبين كان المحاسبي شيخا للأشعرية كما يقول البغدادي (٢) .

## – التصوف عند المحاسبي :

أما الجانب الأول فقد كان المحاسبي أحد رواده الكبار ، الذين كونوا مدرسة كبري ربطت بين الكلام والتصوف فيما بعد . وهذا من أبرز ماطرأ على المذهب الأشعري من تطور – كما سيأتي إن شاء الله – .

<sup>(</sup>١) انظر : درء التعارض ( ٤٥/٢ ) ، فقد نقل منه نصوصا ، كما أشار إليه في مجموع الفتاوي ( ٥٥٧/٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) يقول البغدادي في أصول الدين (ص: ۲۰۸-۲۰۹) ، وعلى كتب الحارث ابن أسد في
 الكلام والفقه والحديث معول متكلمي أصحابنا وفقهائهم وصوفتهم ».

وحتى تتضح الصورة بالنسبة لتصوفه لابد من الإشارة إلى ما يلي :

١ – أن تصوف المحاسبي لم يكن كتصوف غيره في الغلو والانجراف ، بل كان كثيراً ما يشير إلى وجوب الالتزام بالكتاب والسنة ، ومتابعة الشرع ، وإذا كان المحاسبي يركز على أعمال القلوب وخطرات النفوس ، ومسائل تتعلق ببواطن الأعمال ومقاصد الإنسان فيها كالنية ، والمراقبة ، والتوكل ، والتيقظ ، والعجب ، والرياء ، والحسد وغيرها – ويطيل الكلام في كل واحدة منها بما يراه من وسائل إصلاح النفس – إلا أنه يأمر مع ذلك باتباع الشرع بفعل الأوامر واجتناب النواهي ، يقول في آداب النفوس : ﴿ ثُمَّ اعلَمْ يَا أُخِي أَنَ اللَّهُ جَلَّ ذَكَّرُهُ قد افترض فرائض ظاهرة وباطنة ، وشرع لك شرائع ، دلُّك عليها ، وأمرك بها ، ووعدك على حسن أدائها جزيل الثواب ، وأوعدك على تضييعها ألم العقاب رحمة لك ، وحذرك نفسه شفقة منه عليك ، فقم ياأخي بفرائضه ، والزم شرائعه ، ووافق سنة نبيه عَلَيْكُ ، واتبع آثار أصحاب نبيه والزم سيرتهم ، وتأدب بآدابهم واسلك طريقهم ... ، (١) ويقول عن أول منزلة من الرعاية لحقوق الله عز وجل أنها : ﴿ الرَّعَايَةُ عَنْدُ الْخَطِّرَاتُ ، بَعْدُ اعْتَقَادُ جَمَّا حَقَّوْقُ اللَّهُ تَعَالَى ، فلا تخطر بقلبه خطرة من أعمال قلبه إلا جعل الكتاب والسنة دليلين عليها ، فلم يقبلها باعتقاد الضمير ، ولا يتركها يسكن قلبه في مجال الفكر من التمنى وغيره ، إلا أن يشهد له العلم أن الله تعالى قد أمر بها وندب إليها أو أذن فيها بأسبابها وعللها ووقتها وإرادته فيها ؛ فإنه قد يقبل الخطرة يرى أنها داعية إلى سنة وهي بدعة ، وقد يرى أنها داعية إلى طاعة وهي معصية ، وقد يرى أنها داعية إلى خير وهي شر .... ) (٢) وكثيرا ما يذكر الأدلة على بعض الأمور التي يذكرها من الكتاب و السنة و أقو ال الصحابة  $(^{(7)})$  .

<sup>(</sup>١) آداب النفوس ( ص : ٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الرعاية ( ص : ٩٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : رسالة المسترشدين ( ص : ٣٦ ) وما بعدها .

ولذلك شنع المحاسبي على بعض متصوفة عصره وانحرافاتهم ، فذكر أنواعا من غرورهم بما عندهم وعدم مطابقة أقوالهم وقال بعد كلام طويل عنهم : « وإنما أطلت الوصف في هذه الفرقة لأنها عظيمة غرتها ، قد غلب ذلك على كثير ممن يتعبد ويرى أنه من النساك العاملين لله عز وجل » (١) ، كما يرد على الذين يقعد بهم توكلهم إلى التواكل وترك الكسب والعمل مثل شقيق البلخي الذي زعم أن الحركة في الكسب معصية (٢) ، بل يرد على من زعم أن القعود وترك العمل أفضل من الحركة ، ويفصل رده عليهم من وجوه (٣) ، ثم يعرض لأقوال العلماء في مسائل عملية كثر الجدال حولها مثل الورع وحدّه ، والعزلة عن الناس وجانبتهم ، والشبهة ومعناها ، وجوائز السلطان ، وغير ذلك (٤) ، وقد عرض لهذه المسائل بشكل جيد ، كما رد على بعض الصوفية الذين يبيحون لأنفسهم بعض المحرفية الذين يبيحون لأنفسهم بعض المحرفية الذين يقولون بإيمان فرعون (٢) .

٢ - يركز المحاسبي على مسألة ( العقل ) ، وله كتاب في ذلك ، وهه وإن كان يميل إلى أقوال أهل الكلام إلا أنه يركز في مسألة ( العقل ) على ربطه بأعمال القلوب وأن الذي عقل عن ربه هو الذي يخافه ويعظمه ، ولذلك ذكر معاني العقل الواردة فيه وهي :

أ – انه ( غريزة جعلها الله عز وجل في الممتحنين من عباده ، أقام به على البالغين للحلم الحجة ... (V) .

<sup>(</sup>١) انظر : الرعاية ( ص : ٥٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الكسب ( ص: ٦١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر السابق ( ص : ٦٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الكسب ( ص : ٦٨ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٥) انظر : المسائل في أعمال القلوب والجوارح ( ص : ١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٦) أنظر: فهم القرآن ( ص: ٣٣٦ ) .

<sup>(</sup>٧) العقل مطبوع مع فهم القرآن ( ص : ٢٠٣ ) .

ب – والمعنى الثاني: أنه ( الفهم لإصابة المعنى ، وهو البيان لكل ماسمع من الدنيا والدين أو مس أو ذاق أو شم ، فسماه الخلق عقلا ، وسموا فاعله عاقلا » (١) .

ج – والمعنى الثالث: هو البصيرة والمعرفة بتعظيم قدر الأشياء النافعة والضارة في الدنيا والآخرة ، ومنه العقل عن الله تعالى  $^{(Y)}$  ويستمر في شرح ذلك مركزا على جوانب من أحوال النفس وخطراتها من الخوف واليقين ، وحسن البصر بدين الله ، وما يتعلق بذلك .

فالمحاسبي بهذا التركيز على هذه الجوانب دون غيرها مما يتعلق بأمور العقيدة والإيمان ، ومعرفة سنة رسوله عليا وأحكام الشريعة ، إنما يفتح الطريق لمنهج سلوكي صوفي قد لايقف عند حد معين .

٣ - أدي التصوف بالمحاسبي إلي أن تكون له مواقف من علماء عصره من أهل الحديث والفقه ينعي فيها اهتامهم بهذه الأمور وتركيزهم عليها ، يقول عنهم : و فأما المغترون بالعلم فهم فرق شتى على قدر منازلهم فيه ، فمنهم : فرقة تغتر بكثرة الرواية وحسن الحفظ مع تضييع واجب حق الله عز وجل ، وتخيل نفس أحدهم إليه وعدوه أن مثله لا يعذب لأنه من العلماء دائمة العباد الحافظين على المسلمين علمهم ... والفرقة الثانية : يغتر أحدهم بالفقه في العلم بالحلال والحرام ، وبالبصر في الفتيا والقضاء ، فهو يغتر كغرة الحافظ للعلم وأعظم منه غرة حتى لا يرى أن أحدا أعلم بالله عز وجل منه لأنه قد علم الحلال والحرام والفتيا والقضاء ... وإذا كان في عصر المحاسبي قد يوجد من تكون فيه مثل هذه الصفات التي ذكرها إلا أن ما يعترض عليه أسلوبه في العرض حين فيه مثل هذه الصفات التي ذكرها إلا أن ما يعترض عليه أسلوبه في العرض حين فيه مثل بعد كلامه حول طرق نفي الاغترار عند أهل الحديث : و فإذا ألزم قلبه فلك انتفت عنه الغرة بما حفظ من العلم ، واهتم بطلب معانيه والتفكر فيه والقيام ذلك انتفت عنه الغرة بما حفظ من العلم ، واهتم بطلب معانيه والتفكر فيه والقيام

<sup>(</sup>١) العقل مطبوع مع فهم القرآن ( ص : ٢٠٨ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ( ص : ٢١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) الرعاية (ص: ٤٤١–٤٤٥).

به ، فلم يغتر بما حفظ ، وعد نفسه جاهلا بالعلم بعد حفظه له ، وأسوأ حالاً ممن لم يحفظه و لم يدرسه و لم يروه ، (١) .

فالمحاسبي بهذا الكلام إنما يرسم منهجا ارتضاه وينتقد من خالفه ، ولو كان من أهل الحديث والسنة ، ولاشك أن هؤلاء هم الذين حفظوا للأمة الحديث النبوي وميزوا صحيحه من ضعيفه ، وفي هذا من الجهاد والطاعة والعمل الصالح والتقرب إلى الله عز وجل والمنزلة عنده مالا يبلغه زهد الزاهدين وعزلتهم .

وقد عاب المحاسبي في كتاب العلم من يهتم بالفقه ومعرفة الحلال والحرام فيما يتنازع الناس فيه فقال: ﴿ أما ماتولد من ذلك [ أى من أحكام الحلال والحرام ] لتنازع الناس وتجاذبهم للدنيا فقد يستغنى عنه بعض الناس إذا قام به الغير ، وقد يكون الرجل في جميع عمره لا تنوبه مسألة من بعض تلك المسائل ﴾ (٢) ، ثم بعرضه منهجه ونقده لهم بقوله: ﴿ فلو أن رجلا تبحر في نحو هذه المسائل وغاص في فنونها فقيل له: ما النية ؟ وما عزيمتها ؟ وأي شيء علها من القلب ؟ وماذا يدخل عليها من الفساد من قبل النفس ومن قبل العدو ؟ وقيل له: ما الورع ؟ عجز عن جوابه ، فللورع منازل يحتاج إلى معرفتها ، فهذه أصول من أصول الدين التي يحدث فيها عند منازعة النفس وإدخالها فيها فهذه أصول من أصول الدين التي يحدث فيها أكثر من تفرعه في الحلال والحرام ، وهو أولى في التعليم والحفظ على الأمة من ذلك ... ﴾ (٣) ، ويقول في موضع عز وجل ﴾ (٤) ، ويدعو إلى اتباع آثار الصوفية الذين هم الخاصة ويأمر بسلوك عز وجل ﴾ (٤) ، ويدعو إلى اتباع آثار الصوفية الذين هم الخاصة ويأمر بسلوك عز وجل . (٥) ، ويدعو إلى اتباع آثار الصوفية الذين هم الخاصة ويأمر بسلوك طريقهم (٥) .

<sup>(</sup>١) الرعاية ( ص : ٤٤٤ – ٤٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) العلم (ص: ٨٦).

<sup>(</sup>۳) المصدر السابق ( $\sigma$ : ۲۸–۸۲).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (ص: ٩٢).

<sup>(</sup>٥) انظر : فهم القرآن ( ص : ٢٦٧-٢٦٧ ) .

وقد فسر محقق كتاب العلم هذا الهجوم بأنه موجه من المحاسبي إلى الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه (١) ، وسواء قصد المحاسبي الإمام أحمد أو لم يقصده فواضح من أقواله أنه يقصد طائفة من أهل الحديث الذين عنوا بالروايات ونقلها وتمحيصها وإفتاء الناس على ضوئها .

وبذلك يتضح أن تصوف المحاسبي ومنهجه مائل عن منهج أهل السنة الذي يقوم على الوسطية والتوازن والجمع بين العلم والعمل .

#### أقواله في العقيدة :

ترد أقوال المحاسبي في الغالب مقرونة برأي ابن كلاب ، ولذلك فهما متقاربان في كثير من مسائل العقيدة ، ولذا سيقتصر الكلام هنا على بعض أقواله التي ذكرها في كتابه و فهم القرآن ) .

#### ١ - إثباته للصفات:

يصف المحاسبي من يمتدحهم من الخاصة بأنهم ( وصفوه بصفاته الكاملة ونزهوه من كل مالا يليق ( <sup>(۲)</sup> ، فهو يثبت الصفات بإجمال ، وسيتضح أنه ينفى منها ما يتعلق بمشيئة الله من الصفات الاختيارية .

كما يثبت أن القرآن كلام الله و إذ تكلم الله عز وجل به تكليما من نفسه من فوق سماواته ، (٣) .

ويقرر أن الصفات لا يجوز نسخها فيقول: « لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله جل ثناؤه ولا صفاته ولا أسماءه يجوز أن ينسخ جل وعز وصف نفسه بصفاته الكاملة ومدح نفسه بمدحه الطاهرة وبأسمائه الحسنى، فمن أجاز النسخ فيها أجاز أن يبدل أسماءه الحسنى فيبدلها قبيحة سوى وصفاته الكاملة

<sup>(</sup>١) انظر : العلم ، المقدمة ( ص : ٩٥-٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) فهم القرآن ( ص : ٢٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ( ص : ٣٠٢ ) ، وانظر : ( ص : ٣٠٩ ) .

العلية فتكون دنية ناقصة سفلى ، ومدحه الطاهرة فتكون مذمومة دنية ، جل وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ، (١) .

ويحتج لبعض الصفات بالعقل مع دليل السمع مثل صفة العلم (٢).

# ٢ – إثباته للعلو والاستواء :

ذكر أدلة ذلك من نصوص القرآن ورد على الذين يقولون : إن الله في كل مكان (٢) ، ثم قال : ﴿ وَالله ﴿ عَلَى الْعُرْشِ اَسْتَوَلَى ﴾ [ طه : ٥] . ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ [ الأنهام : ١٨ ] و ﴿ عَالَمنتُم مَّن فِي السّمَآءِ ﴾ [ اللك : ١٦ ] و﴿ إِذَا لاَبْتَعُوا إِلَى ذِي الْعُرْشِ ﴾ [ الإسراء : ٢٤ ] فهذه وغيرها مثل قوله : ﴿ أَنَّهِ يَصْعَدُ الْكِلَمُ ﴾ [ فاطر : ١٠ ] ، وقوله : ﴿ ثُمَّ يَعُرُجُ إِلَيْهِ ﴾ السحدة : ٥ ] ، فهذا مقطع يوجب أنه فوق العرش ، فوق الأشياء ، منزه عن الدخول في خلقه لا يخفي عليه منهم خافية ، لأنه أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عباده لأنه قال : ﴿ عَالِمنتُم مِّن فِي السّمَآءِ أَن يَحْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ ﴾ [ اللك : ١٦ ] يعني فوق العرش ، والعرش على السماء لأن من كان فوق شيء على السماء فهو في السماء ، وقد قال مثل ذلك ﴿ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ [ التربة : ٢ ] يعني على الأرض ، لا يريد الدخول في جوفها ... ﴾ (٤) ويستمر في عرض الأدلة ، ويناقش أدلة الحلولية في مسألة المعية وان آية ﴿ مَا يَكُونُ مِن بَالعلم وعتومة به ، ويناقش ذلك بشكل موسع وقوي (٥) .

<sup>(</sup>١) فهم القرآن ( ص : ٣٣٢ ) .

<sup>(</sup>۲) نفسه ( ص : ۳۳۸ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : فهم القرآن ( ص : ٣٤٩-٣٤٦ ) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ( ص : ٣٤٩-٣٥٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : نفس المصدر ( ص : ٣٥٢-٣٥٦ ) .

٣ - كما يذكر أن القرآن غير مخلوق ويرد على المعتزلة الذين يسميهم الضلال ، ويذكر أدلتهم ويناقشها بالتفصيل (١) .

غ – كما يذكر مسألة الوعد والوعيد ويرد على المعتزلة ويذكر مذهب أهل السنة في ذلك ويورد أقوالهم وأقوال الخوارج في مذهبهم في مرتكب الكبيرة ،  $^{(1)}$  ويناقش على ضوء ذلك مسألة الشفاعة وكيف أنكرها المعتزلة لقولهم بالوعيد على أهل الكبائر  $^{(1)}$  .

#### ه - مذهبه في الصفات الاختيارية :

يوافق المحاسبي ابن كلاب في نفي هذه الصفات ، بناء على نفي حلول الحوادث بذات الله تعالى ، ونصوص المحاسبي في ذلك واضحة جدا :

أ – يقول عن القرآن وعظمته: ( ومن عقل عن الله جل ذكره ما قال فقد استغنى به عن كل شيء ، وعزّ به من كل ذل ، لا تتغير حلاوته ، ولا تخلق جدته في قلوب المؤمنين به على كثرة الترداد والتكرار لتلاوته ، لأن قائله دائم لا يتغير ، ولا ينقص ، ولا يحدث به الحوادث (٤) ) وهذا منطلق الكلابية في نفى ما يتعلق بمشيئته وقدرته .

ب - ويقول في مسألة علم الله : ﴿ وَالله جَل ذَكَرُهُ لَا تَحَدَثُ فَيهُ الحُوادَثُ ، لأَنَا لَم نجهل موت من مات أنه سيكون ، وكذلك علمنا أن النهار سيكون صبيحة ليلتنا ، ثم يكون فنعلم أنه قد كان من غير جهل منا تقدم أنه سيكون ، فكيف بالقديم الأزلي الذي لا يكون موت ولا نهار ولا شيء من الأشياء إلا وهو يخلقه ونحن لا نخلق شيئا ، وكذلك قوله : ﴿ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِنْ شَاءَ ٱللهُ عَامِنِينَ ﴾ [ الفتح ٢٧ ] وقوله : ﴿ وَإِذَآ أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ فَرْيَةً أَمْرُنَا

<sup>(</sup>١) انظر : فهم القرآن ( ص : ٣٦٣ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر : نفس المصدر ( ص : ٣٧٠ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) انظر: نفس المصدر (ص: ٣٩٠).

<sup>(</sup>٤) انظر : فهم القرآن ( ص : ٣٠٧ ) .

مُتْرِفِيهَا ﴾ [ الإسراء : ١٦ ] وقوله : ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا (١) لِشَنَّىءِ إِذَآ أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فْيَكُونُ ﴾ [ النحل: ٤٠] ، ليس ذلك ببدء منه لحدوث إرادة حدثت له ولا أن يستأنف مشيئة لم تكن له ، وذلك فعل الجاهل بالعواقب الذي يريد الشيء وهو لايعلم العواقب ، فلم يزل تعالى يريد ما يعلم أنه يكون ، لم يستحدث إرادة لم تكن ، لأن الإرادات إنما تحدث على قدر مالم يعلم المريد ، فأما من لم يزل يعلم ما يكون ومالا يكون من خير وشر فقد أراد على علم لا يحدث له بداء إذا كان لا يحدث فيه علم به ، (٢) ، والمحاسبي يقرر مسألة أزلية صفات الله تعالى لينفى ما يتعلق بمشيئة الله تعالى من صفات الأفعال ، ولذلك يقول معلقا على الآيَة : ﴿ إِذَا أَرَدُنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيْكُونُ ﴾ [ النحل: ٤٠ ] وقوله : ﴿ وَإِذَآ أَرْدُنَا أَن نُّهْلِكَ قُرِيةً .. ﴾ [الإسراء: ١٦] : ﴿ فَإِنَّهُ لَمْ يَزِلُ يُرِيدُ ، قَبَلُ أَنْ يحدث الشيء أن يحدثه في وقت إحداثه ، فلم يزل يريد إحداثه في الوقت المؤخر ، فإذا جاء الوقت فهو أيضا يريد أن يحدثه فيه ، فبإرادته أحدثه في ذلك الوقت الذي فيه أحدثه ، فإرادة الله جل وعز دائمة لأنه مريد قبل الوقت الذي يحدث فيه المخلوقات ، وفي الوقت الذي أحدثه فيه ... ، (٣) ، ولا يحتاج هذا إلى تعليق سوى التناقض الذي يفيده قوله ( فإذا جاء الوقت فهو أيضا يريد أن يحدثه فيه ) لأن هذه الإرادة إن كانت هي الإرادة الأزلية فلا فائدة من قوله هذا ، وإن كانت إرادة حادثة نقض قوله.

جـ - ومما يدل على كلابيته ونفيه الصفات الاختيارية أن تقوم بالله قوله في صفتي السمع والبصر: ﴿ وَكَذَلْكَ قُولُه عَزَ وَجَلَ : ﴿ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴾ [ الشعراء: ١٥] ليس معناه إحداث سمع ، ولا تكلف لسمع مايكون من المتكلم في وقت كلامه ، وإنما معنى ( إنا معكم مستمعون ) ، ﴿ وَسَيَرِنَى اللهُ عَمَلَكُمْ ﴾ [ التوبة: ٩٤] أي المسموع والمبصر لن يخفي على سمعي ولا على بصري أن أدركه

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : أمزنا ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>۲) فهم القرآن ( ص : ۳٤٠–۳٤٠ ) .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ( ص : ٣٤٧-٣٤٢ ) .

سمعًا وبصرًا لا بالحوادث في الله جل وعز وتعالى عن ذلك ، وكذلك قوله : ﴿ آعْمَلُواْ فَسَيَّرْى ٱللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ﴾ [التوبة : ١٠٥] لا يستحدث بصرا ولحظاً محدثًا في ذاته تعالى عن ذلك ﴾ (١) ، ثم يرد المحاسبي على من خالفه في هذا ممن يثبت لله الصفات الاختيارية فيقول: ﴿ وقد ذهب قوم (٢) أن لله جل وعز اسماعا حادثًا في ذاته ، فذهب إلى ما يعقل من الخلق أنه يحدث فيهم علة لسمع ما يكون من قول عند سمعه للقول ، لأن المخلوق إذا سمع الشيء حدث له عنه فهم عما أدركته أذنه من الصوت ، وكذلك ذهب إلى أن رؤية تحدث له ، قال أبو عبد الله : وهذا خطأ ، وإنما معنى ( سيرى ) و ( إنا معكم مستمعون ) أن المسموع والمبصر لم يخف على عيني ولا على سمعي أن أدركه سمعا وبصرا لا بالحوادث في الله جل وعز ، ومن ذهب إلى أنه يحدث له استماع مع حدوث المسموع ، وإبصار مع حدوث المبصر فقد أدعى على الله عز وجل ما لم يقل وإنما على العباء. التسليم كما قال ، وانه عالم سميع بصير ولا يريد مالم يكن ، وإنما معنى ( حنى يعلم ) حتى يكون المعلوم ، وكذلك حتى يكون المبصر والمسموع ، ولا بخفي على الله عز وجل أن يعلمه موجودا ويراه موجودا ويسمعه موجودا بغير حدوث علم في الله جل وعز ، ولا سمع ولا بصر ، ولا يعنى حدوثا في ذات الله ، جل الله عن الحوادث في نفسه وتعالى عن البداوات في علمه وإرادنه علوا کبیرا » <sup>(۳)</sup> .

ثم يذكر نصوص العلو والاستواء وأن ذلك لا يدل على حلول الحوادث (٤) .

وهذه النصوص – وهي من المصادر القليلة التي بقيت من كتب الكلابية — تبين إلى أي حد كان رسوخ هذه المسألة عندهم ، حتى ان المحاسبي يجزم

<sup>(</sup>١) فهم القرآن ( ص : ٣٤٥-٣٤٤ ) .

<sup>(</sup>٢) يقصد الكرامية .

<sup>(</sup>٣) فهم القرآن ( ص : ٣٤٦-٣٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر نفسه ( ص : ٣٤٩-٣٤٦ ) .

ويقطع بما يراه ويخطئ من خالفه وكأنها من مسائل أصول أهل السنة المسلمة . وهذا يفسر موقف أهل السنة الصلب من الكلابية وخاصة موقف الإمام أحمد – رحمه الله – من الحارث المحاسبي .

#### - هل رجع الحارث عن قوله ؟ :

ينسب الكلاباذي إلى الحارث المحاسبي قولا في القرآن يخالف قول ابن كلاب ، فابن كلاب – كما سبق – يقول : إن كلام الله ليس بحرف ولا صوت ، أما الحارث فقد نسب إليه الكلاباذي أنه يقول :  $\epsilon$  وقالت طائفة منهم : كلام الله حروف وصوت ، وزعموا أنه لايعرف كلامه إلا كذلك مع إقرارهم أنه صفة الله تعالى ، في ذاته غير مخلوق ، وهذا قول الحارث المحاسبي  $\epsilon$  (۱) ، فهذا القول قد يدعم ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن معمر ابن زياد أن الحارث رجع عن أقواله  $\epsilon$  (۲) .

# ثالثا: أبو العباس القلانسي:

يرتبط اسم القلانسي بابن كلاب كثيرا ، ومع اشتهاره إلا أن كتب التراجم لم تعن بترجمته كما فعلت مع ابن كلاب والمحاسبي ، ولذلك فتاريخ ولادة القلانسي ووفاته غير معروفين سوي أنه كان معاصرا لأبي الحسن الأشعري ، والذي ذكر ابن عساكر عنه أنه و أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خال القلانسي الرازي ، من معاصري أبي الحسن – رحمه الله – لا من تلامذته كما قال الأهوازي ، وهو من جملة العلماء الكبار الأثبات ، واعتقاده موافق لاعتقاده في الإثبات » (٣) .

<sup>(</sup>١) التعرف لمذهب أهل التصوف ( ص : ٤٠ ) .

 <sup>(</sup>٢) انظر : درء التعارض ( ١٤٨/٧ - ١٤٩ ) ، وقد ذكر شيخ الإسلام أن معمر بن زياد ذكر رجوع المحاسبي في ماكتبه عن أخبار شيوخ أهل المعرفة والتصوف ، وذكر الدكتور محمد رشاد سالم – رحمه الله – أن لمعمر هذا نسخة خطية في دار الكتب المصرية بعنوان و شواهد التصوف ، ورقمها ٦٦ م مجاميع .

<sup>(</sup>٣) تبيين كذب المفتري ( ص : ٣٩٨ ) .

أما البغدادي فقد وصفه بأنه ( إمام أهل السنة ... الذي زادت تصانيفه في الكلام على مئة وخمسين كتابا ) (١) ، وقد أشار البغدادي كثيرا إلى أقواله في ثنايا كتابه ( أصول الدين ) .

وفي كتاب ( الأسماء والصفات ) للبيهةي نص مهم عن القلانسي ومنزلته وعلاقته بالكلابية ، وذلك عند حديثه عن الفتنة التي وقعت بين ابن خزيمة والكلابية من تلامذته كالثقفي والصبغي ، يقول البيهقي : ( أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت أبا الحسن علي بن أحمد الزاهد البوشنجي يقول : دخلت علي عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي بالري فأخبرته بما جرى بنيسابور بين أبي بكر ابن خزيمة وبين أصحابه فقال : ما لأبي بكر والكلام ؟ إنما الأولى بنا وبه أن لا نتكلم فيما لم نتعلمه ، فخرجت من عنده حتى دخلت على أبي العباس القلانسي فقال : كأن بعض القدرية من المتكلمين وقع إلى محمد بن إسحاق فوقع لكلامه عنده قبول ، ثم خرجت إلى بغداد فلم أدع بها فقيها ولا متكلما إلا عرضت عليه تلك المسائل فما منهم أحد إلا وهو يتابع أبا العباس القلانسي على مقالته ، ويغتم لأبي بكر محمد بن إسحاق فيما أظهره ) (٢) .

والذين ساقوا القصة : كالبيهقي ، والبوشنجي كلابية لذلك فهم يرون تخطئة أمام الأئمة ابن خزيمة في موقفه من أصحابه الكلابية ، والقصة تدل بالنسبة للقلانسي على :

- ١ أنه كان مقيما بالري ، من المدن الكبري المشهورة قرب خراسان .
  - ٢ أن مقالته كانت منتشرة وأقواله معروفه .
    - ٣ أنه كان يقول بقول الكلابية .

<sup>(</sup>١) أصول الدين ( ص : ٣١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفات ( ص : ٢٦٩ ) .

#### ومن أبرز أقواله :

١ – أنه يقول بتقديم العلوم النظرية على الحسية خلافا للأشعري (١) .

 $\gamma - \gamma$  أجاز وجود الكلام لما ليس بحي خلافا للأشعرية الذين جعلوا الحياة شرطا في وجود الكلام  $\gamma$ .

 $\pi$  – وافق ابن كلاب أن الله قديم بقدم بمعنى هو قائم به ، خلافا للأشعري الذي يقول : إنه قديم لذاته  $\pi$  .

 $\xi$  – وفي صفة اليدين قال القلانسي أن التثنية ترجع إلى اللفظ لا إلى الصفة  $(\xi)$  ويفسر البغدادي ذلك حين يقول : ( وزعم بعض أصحابنا أن اليدين صفتان لله سبحانه وتعالى ، وقال القلانسي هما صفة واحدة  $(\xi)$  .

وقال في الاستواء على العرش أن معناه : ( كونه فوق العرش بلا مماسة ) (<sup>(1)</sup> .

 $^{(Y)}$  . ( بوجوب المعارف العقلية على العاقل من جهة العقل  $^{(Y)}$  .

 $\gamma - \gamma$  توقف في التفضيل بين على وعثمان  $\gamma$  .

هذه أهم أقوال القلانسي ، ويجعل شيخ الإسلام القلانسي من العراقيين الذين هم أكثر إثباتا من أهل خراسان وإن كان الجميع كلابية فيقول : ﴿ كَا أَن العراقييين المنتسبين إلى أهل الإثبات من أتباع ابن كلاب كأبي العباس القلانسي وأبي الحسن الأشعري ، وأبي الحسن علي بن مهدي الطبري ، والقاضي أبي بكر

<sup>(</sup>١) انظر : أصول الدين للبغدادي (ص : ١٠) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ( ص : ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص: ٨٩) .

<sup>(</sup>٤) انظر : نقض التأسيس المطبوع ( ٨٠/١ ) .

<sup>(</sup>٥) أصول الدين (ص: ١١١) وانظر: المجرد لابن فورك (ص: ٣٢٦) .

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه (ص: ١١٣).

<sup>(</sup>٧) نفسه ( ص : ٢٥٦ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر : المصدر نفسه ( ص : ٣٩٣-٣٠٣ ) .

ابن الباقلاني وأمثالهم أقرب إلى السنة وأتبع لأحمد بن حنبل وأمثاله ، من أهل خراسان المائلين إلى طريقة ابن كلاب ، (١) .

\* \* \*

هؤلاء هم أهم أعلام مدرسة ابن كلاب قبل الأشعري الذي وافقهم في أبرز أقوالهم مع زيادة في الشرح والتفصيل ولذلك نسب إليه هذا المذهب .

\* \* \* \*

### موقف السلف من الكلابية:

لما كانت موازين علماء أهل السنة ثابتة ، ومنطلقاتهم مرتكزة على أساس متين لم تتغير مواقفهم من أهل الأهواء الذين يستحدثون بدعهم في كل زمن . ولذلك حذر السلف من أهل الكلام عموما وردوا بدعهم بل حذروا من علم الكلام الذي دخل منه الجهمية والمعتزلية والقدرية والرافضة وغيرهم .

والكلابية – وإن كانوا موافقين لأهل السنة في الرد على الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم – إلا أنهم تلبسوا بأشياء من أقوال أهل الكلام وبدعهم ، ومن ثم ذمهم السلف وحذروا من أقوالهم التي خالفوا فيها أهل السنة ، وهذه نماذج لمواقف السلف منهم :

أ – موقف الإمام أحمد من الكلابية ، فقد كان – رحمه الله – معاصرا لزعمائهم ولذلك حذر منهم ، ومواقفه من الحارث المحاسبي مشهورة ، والإمام أحمد وإن كان لا يعجبه تصوف الحارث إلا أن سبب هجره والتحذير منه إنما كان لقوله بأقوال أهل الكلام ويجمع على هذا جميع مترجمي المحاسبي تقريبا (٢) ، والعجب من السبكي حين يجعل موقف الإمام أحمد من المحاسبي من كلام الأقران

<sup>(</sup>۱) انظر : درء التعارض ( ۲۷۰/۱ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر : تاریخ بغداد ( ۲۱٤/۸ ) ، والکامل فی التاریخ ( ۸٤/۷ ) ، ومیزان الاعتدال
 ( ٤٣٠/١ ) ، وتلبیس إبلیس ( ص : ۱٦٢ ) – منیریة – ، وشرح الکوکب المنیر ( ص : ٤٧ ) من التصویب ، وطبقات الحنابلة ( ۲/۱–٦٢ ) .

الذين لا يقبل قول بعضهم في بعض (١) ، ولا شك أن القاعدة التي ذكرها السبكي لها قيمة كبري في الجرح والتعديل ولكن تطبيقه لها هنا لم يصادف محلا ، لأن الإمام أحمد انتقد عقيدة المحاسبي والبراهين واضحة جلية في دخوله علم الكلام وقوله ببعض أقوالهم ، ولو سلمت هذه القاعدة بإطلاق لما قبل قول السلف في معاصريهم من المعتزلة والرافضة والجهمية والقدرية وغيرهم ، وهذا مالا يقول به السبكي ولا غيره .

## ب - موقف الإمام ابن خزيمة :

كان في زمن ابن خزيمة علمان من أعلام الكلابية:

أحدهما : أبو على الثقفي ، وهو شيخ خراسان أبو على محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب ، الثقفي ، النيسابوري ، الشافعي ، الواعظ الزاهد ولد سنة 750 هـ ، قال عنه الصبغي : « ما عرفنا الجدل والنظر حتى ورد أبو على الثقفي من العراق » (٢) ، وقال أبو عبد الرحمن السلمي : « كان إماما في أكثر علوم الشرع ، مقدما في كل فن منه ، عطل أكثر علومه واشتغل بعلم الصوفية وتكلم فيه أحسن كلام » (٣) ، وقال عنه البغدادي : « وشيخ العلوم على الخصوص والعموم » وقال : « وتصانيف الثقفي ونقوضه على أهل الأهواء زائدة على مئة كتاب » (أ) وقال عنه الذهبي : « ومع علمه وكاله غلف الإمام ابن خزيمة في مسائل التوفيق والخذلان ، ومسألة الإيمان ، ومسألة الإعان ، ومسألة الغفى منة كتاب » (أ)

<sup>(</sup>١) انظر : الطبقات للسبكي ( ٢٧٨/٢ ) ، وقاعدة في الجرح والتعديل ( ص : ٤٧ ) ، والرفع والتكميل ( ص : ٢٦٣ ) .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ( ٢٨٢/١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) طبقات الصوفية (ص: ٣٦١).

<sup>(</sup>٤) أصول الدين ( ص : ٣٠٠ ) .

<sup>(</sup>٥) السير ( ٢٨٢/١٥ ) .

 <sup>(</sup>٦) انظر : في ترجمته إضافة إلى المصادر السابقة الرسالة القشيرية ( ١٦٤/١ ) ، وقال : به ظهر
 التصوف بخراسان ، والأنساب ( ١٣٥/٣ ) وغيرها .

والثاني: أبو بكر الصبغي ، وهو الإمام أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد ، النيسابوري الشافعي المعروف بالصبغي ، ولد سنة ٢٥٨ هـ كان يخلف إمام الأثمة ابن خزيمة في الفتوى بضع عشرة سنة ، ومن تصانيفه كتاب الأسماء والصفات ، وكتاب الإيمان ، وكتاب القدر ، وكتاب الخلفاء الأربعة ، وكتاب الرؤية ، وكتاب الأحكام ، وكتاب الإمامة ، توفى سنة الأربعة ، وكتاب الرؤية ، وكتاب الأحكام ، وكتاب الإمامة ، توفى سنة ٢٤٢ هـ (١) ، والعجيب أن ابن فورك الذي رد على كتاب التوحيد لابن خزيمة ، رد أيضا على أحد كتب الصبغي وهو كتاب ( الأسماء والصفات ) (٢).

هذان الإمامان: الثقفي والصبغي كانا من أخص تلامذة ابن خزيمة ، ولكنهما مع إثباتهما للصفات كا يثبتها إلا أنهما يقولان بقول ابن كلاب أن الله لا يتكلم إذا شاء متى شاء وإنما كلامه أزلي ، فلما علم بذلك ابن خزيمة ثارت ثائرته وغضب عليهم وعلى من معهم ممن يقول بقولهم ، وجرت بينه وبينهم وقائع استتيبوا فيها من قولهم ، وهي قصة طويلة ذكرها الحاكم في تاريخ نيسابور ، ونقل بعض أحداثها شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي (٣) .

جـ – أما غير الإمام أحمد وابن خزيمة ، فأبو عبد الرحمن السلمي كان يلعن الكلابية <sup>(١)</sup> ، وكذلك أبو نصر السجزى <sup>(٥)</sup> ، وغيرهما <sup>(٦)</sup> .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) انظر : في ترجمته : الأنساب ( ٣٣/٨ ) - ط لبنان -- ، وسير أعلام النبلاء
 ( ٥/٣٠٤ ) ، وطبقات السبكي ( ٩/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ( ص : ٢٠١ ) وما بعدها – ط المكتبة العصرية – .

<sup>(</sup>٣) انظر : درء التعارض ( ٧٧/٢ ) وما بعدها ، والسير ( ٣٧٧/١٤ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) عن درء التعارض لابن تيمية ( ٨٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : رسالة الرد على من أنكر الحرف والصوت ( ص : ٨٨-٨٨ ) – ط عبي الآلة الكاتبة – .

<sup>(</sup>٦) انظر : درء التعارض ( ۸٣/٢ ) .

# مِوْفِيْ لِالْمِيْنَ الْأَسْتَاعِمْ وَمِنْ الْأَسْتَاعِمُ وَمِنْ الْأَسْتَاعِيْنَ وَمِنْ الْمُسْتَاعِيْنَ وَمِنْ الْمُسْتَاعِيْنَ وَلَاسُونَ الْأَسْتَاعِيْنَ وَلَاسُونَاعِ وَلَيْنَاعِ الْمُسْتَاعِيْنَ وَلَاسُونَاعِ وَلَيْنَاعِلَى الْمُسْتَاعِيْنَ وَلَيْنِ الْمُسْتَعِلَقِ وَلَيْنِ الْمُسْتَعِلَقِ وَلَيْنَاعِلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيْنَ الْمُعْلِقِيْنَ الْمُعْلِقِيلِيْنِ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِقِيلِيْنِ الْمُعْلِقِيلِيْنِ الْمُعْلِقِيلِيْنِ الْعِلَالِي الْمُعْلِقِيلِيْنِ الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعِلَى الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعِلَى الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعِلَى الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْعِلْمُ الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعِلَى الْمُعْلِقِيلِي

تَألِيفُ الدَّنُورَعَبِ الرِّحِمِٰلِ بِيْ صَالِحِ الْمِحِمُورِ

البجرته الثانيت

النتافير مهكنبه الرشائل الرتياض

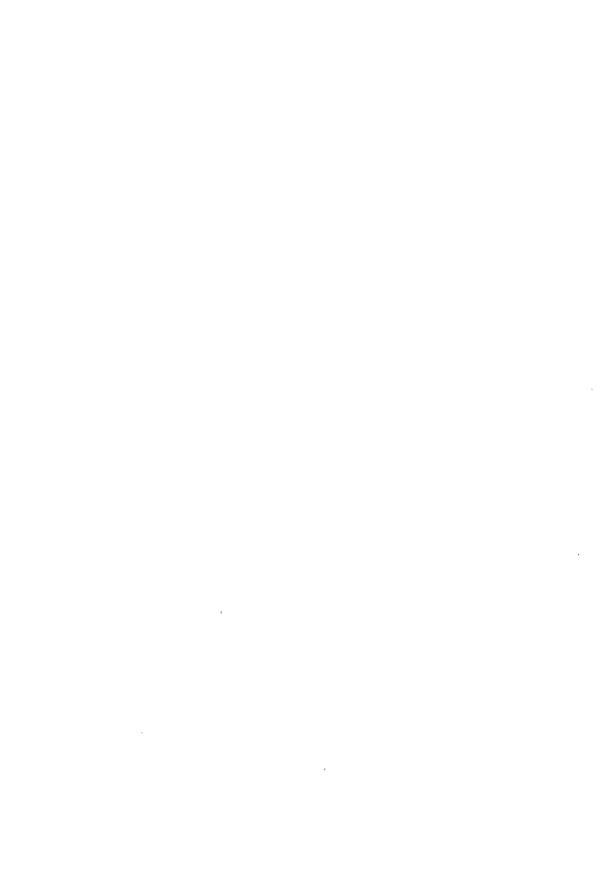

مِوْقِ فَيْ الْرِبْ يَكِيدُ مِنْ مِوْقِ فَيْ الْرِبْ يَكِيدِ بِيْ مِسْنَ الأَشْنَاعِةِ

# حُقُوقُ ٱلطَّبعِ مَحْفُوظَةٌ الطبعّة الأولمّ 1210هـ 1990مر

#### (ح) مكتبة الرشد، ١٤١٤هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية المحمود، عبد الرحمن صالح.

موقف ابن تيمية من الأشاعرة / إشراف سالم بن عبد الله الدخيل.

۲۵۲ ص، ۱۷ × ۲۶ سم.

ردمك × ـ ۱۸ - ـ ۱۹۹۰ (مجموعة).

١ \_ الأشعرية ٢ \_ ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم (ت ٧٢٨هـ).

(1) الدخيل، سالم بن عبد الله (مشرف) (ب) العنوان. 18 / 4.44

دیـوی ۲٦۲

رقم الإيداع ٢٠٢٧ / ١٤

ردمك × ــ ۱۸ ـ ـ ۱۹۹۰ (مجموعة) ( Y E ) 997 · \_ · · · \_ ·



الست اشر

مكت ةالرشد للنشروالتوزيع الملكة العركبية السَّعُودية والركاض وطرق ألح حاز

صَبِ: ١٧٥٢٢ ـ الركاض:١١٤٩٤ هـ أَتَفْ: ١٧٥٢٢ تلكش: ٤٥٧٣٨٨ فاكش ملي ٤٥٧٣٨٨ فرُّع القصيمُ - سِربُدة - طرق المدينة ص . ب: ٢٣٧٦ - هَا تَفْ وَفَاكُنْ: ٣٢٤٢١٤

# المبحث الثاني الماتريدية وعلاقتهم بالأشعرية

## أولا : الأشعري والماتريدي :

بعد الحديث عن الكلابية - شيوخ الأشاعرة - وقبل الحديث عن نشأة المذهب الأشعري لابد من الإشارة إلى نشأة مذهب مشهور نشأ مواكبا لمذهب الأشاعرة ، واشتهر كشهرتهم ألا وهو المذهب الماتريدي .

وقد عاصر الأشعري المتوفي سنة ٣٢٤ هـ اثنان من العلماء كان لما كتبوه في العقيدة أثر كبير فيمن جاء بعدهم :

أحدهما : الطحاوي ، في مصر ( توفى سنة ٣٢١ هـ ) .

والثاني : أبو منصور الماتريدي . في ما وراء النهر ( توفى سنة ٣٣٣ هـ ) .

أما الطحاوي: فهو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك، الأزدي، الحجري، المصري، الطحاوي، الحنفي، ينسب إلى بلدة طحا من أعمال مصر ولد سنة ٢٣٩ هـ وكان في أول أمره شافعيا – لأن خاله المزني، صاحب الشافعي –، ثم تحول إلى مذهب أبي حنيفة وصار أحد أعلامه في مصر، كما صار أحد أعلام الحديث (١)، توفي سنة ٣٢١ هـ، له كتب كثيرة من أهمها:

انظر : منهاج السنة ( ١٨٥/٤–١٩٥ ) – ط بولاق – .

شرح معاني الآثار ، ومشكل الآثار ، والشروط الصغير ، والعقيدة ، المسماة عقيدة الطحاوي ، وتسمي بيان السنة والجماعة (١) ، وهذه كلها مطبوعة كما أن له مؤلفات أخري ذكرها مترجموه (٢) .

وعقيدة الطحاوي تلقاها العلماء بالقبول ، حتى قال فيها تاج الدين السبكي – وهو شافعي أشعري جلد : « وهذه المذاهب الأربعة – ولله الحمد – في العقائد واحدة ، إلا من لحق منها بأهل الإعتزال والتجسيم . وإلا فجمهورها على الحق يقرون عقيدة أبي جعفر الطحاوي ، التي تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول » (٣) .

وقد اشتهرت هذه العقيدة التي كتبها الطحاوي وشرحها كثيرون (٤)، ولكن غالبية هؤلاء كانوا على مذهب الماتريدية ، ولذلك فقد أولوا عبارات الطحاوي وشرحوها على وفق مذهبهم ، ونقلوا في هذه الشروح أقوال أئمة الماتريدية ، بل ردوا على الأشعرية عند شرحهم للمسائل التي خالفوهم فيها (٥).

<sup>(</sup>١) ذكر صاحب كتاب أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث (ص: ١٣٦) أن من كتب الطحاوي في العقيدة : كتابا في النحل وأحكامها وصفاتها وأجناسها وماورد فيها من خبر . والظاهر أن قراءته نكلمة النحل أوقعته في هذا الوهم حيث يدل باقي العنوان على أن المقصود النحل – بالنون المشددة المفتوحة ، والحاء المهملة الساكنة – أو أن تكون بالخاء المعجمة .

 <sup>(</sup>۲) انظر في ترجمة الطحاوي: طبقات الشيرازي (ص: ١٤٢)، والأنساب ( ٢١٨/٨)،
 ط لبنان . وتاريخ ابن عساكر ( ٣١٧/٧) ط مجمع اللغة العربية بدمشق، والجواهر المضية ( ٢٧١/١)،
 والوافي ( ٩/٨)، وغاية النهاية في طبقات القراء ( ١٦٦/١)، وسير أعلام النبلاء ( ٢٧/١٥)، وانظر في مؤلفاته ومخطوطاتها بروكلمان ( ٣/١٦١–١٦٥) – الطبعة العربية، وسزكين ( ٨٥/٢)، ط مصر .

<sup>(</sup>٣) معيد النعم ( ص : ٢٢-٢٣ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر ما عام عليه من هذه الشروح في بروكلمان وسزكين – فقرة تراجم الطحاوي السابقة
 ومن الشروح التي لم يذكروها شرح لعبد الغني الغنيمي الميداني ، الحنفي ، الدمشقي ، المتوفي سنة
 ١٢٩٨ هـ . وهو شرح مطبوع في دار الفكر بدمشق .

 <sup>(</sup>٥) مما اطلعت عليه من هذه الشروح التي تنهج هذا المنهج شرح الغنيمي المطبوع . انظر
 (ص: ٥٧) حول صفة التكوين ، و( ص ٧٣-٧٤ ) حيث رجع في الصفات الخبرية التفويض .
 و( ص ٩٩-٩٠١ ) حيث رجع مذهب الماتريدية . ومن هذه الشروح شرح الناصري ( بكير التركي =

وقد قيض الله لهذه العقيدة من يشرحها على وفق مذهب السلف – رحمهم الله – وهو الإمام على بن على بن أبي المعز الحنفي المتوفي سنة ٢٩٧ هـ (١) . وقد انتهج فيه مؤلفه نهجا ممتازا حيث ركز على تقرير مذهب السلف ، والرد على من سبقه من الشراح ، خاصة في فهمهم وتفسيرهم لبعض عبارات الطحاوي الموهمة ، مثل قوله : « وتعالى عن الحدود والغايات ، والأركان والأعضاء والأدوات ، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات » (٢) ، حيث فهم بعض الشراح أن الطحاوي يؤول العلو والصفات الخبرية ، فبين ابن أبي العز خطأهم في هذا الفهم « ومع ذلك رجح أن الأولي الابتعاد عن مثل هذه العبارات الموهمة (٣) ، ومثل قول الطحاوي – حول الإيمان – : « وأهله في أصله سواء » (٤) ، وقوله عن أهل الكبائر وانهم لا يخلدون ... « بعد أن لقوا الله عارفين » (٥) ، وقوله في الاستطاعة وتكليف مالا يطاق : « ولا يطيقون عارفين » (١) ، فبين ما في مثل هذه العبارات من إشكال أو إيهام . وقد اعتمد ابن أبي العز في شرحه على كلام ابن تيمية وابن القيم – رحمهم الله — وطبع هذا الشرح عدة طبعات وكتب له القبول والانتشار في أنحاء العالم الإسلامي وطبع هذا الشرح عدة طبعات وكتب له القبول والانتشار في أنحاء العالم الإسلامي

<sup>=</sup> الناصري ، نجم الدين أبو شجاع ، المتوفي سنة ٢٥٢ هـ ، ترجمته في الفوائد البهية ص : ٥٦) وشرحه للطحاوية اسمه : النور اللامع والبرهان الساطع ، ولا يزال مخطوطا ، وهو شرح مطول يعتمد على كتب الماتريدية ومنها كتب الماتريدي نفسه وكتب أبي المعين النسفي ، وأبرز مافي هذا الشرح فوق تبنيه للمذهب الماتريدي ؛ ردوده على الأشاعرة ، انظر مثلا : لوحة رقم (٥ - أ) حول إيمان المقلد ، ولوحة (٧٥ - ب) وما بعدها حول صفة التكوين ، وانظر لوحة (٥٠) وما بعدها حيث ذكر أسبقية الماتريدية وتميزهم عن الأشعرية ، ومن الشروح شرح في جامعة الإمام مخطوطة أصلية مجهولة المؤلف .

<sup>(</sup>۱) ترجمته في : الدرر الكامنة ( 1.7/٤ ) - - - هندية - ، وأنباء الغمر ( 0.7 ) ، باسم محمد ابن على .

<sup>(</sup>٢) شرح الطحاوية – ط المكتب الإسلامي – ( ص : ٢٣٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق (ص: ٢٤٣).

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر نفسه ( ص : ٣٧٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المصدر نفسه ( ص : ٤١٦-٤١٧ ) .

<sup>(</sup>١) انظر : المصدر نفسه ( ص : ٥٠٥ ) .

أما الماتريدي : فهو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي ، أبو منصور ، وماتريد محلة بسمرقند فيما وراء النهر  $^{(1)}$  ، تتلمذ على عدة شيوخ من أشهرهم أبو نصر العياضي  $^{(7)}$  ، وأبو بكر الجوزجاني  $^{(7)}$  ، ومحمد بن مقاتل الرازي  $^{(3)}$  ، ونصير بن يحيي  $^{(9)}$  ، وغيرهم ، كما تتلمذ عليه عدة ، أشهرهم الحكيم السمرقندي  $^{(7)}$  ، وأبو الحسن الرستغفني  $^{(Y)}$  ، وأبو محمد البزدوي  $^{(A)}$  ، وغيرهم .

والماتريدي حنفي المذهب هو وشيوخه وشيوخ شيوخه الذين تتلمذوا على أصحاب أبي حنيفة ، ولأبي منصور كتب كثيرة في الفقه وأصوله وفي التفسير وعلم الكلام ، وغالب كتبه الكلامية في الرد على معتزلة عصره (٩) ، والرد على الباطنية والروافض ، ولم يصل إلينا من هذه الكتب سوي كتاب التأويلات المسمى تأويلات أهل السنة ، وقد وصل كاملا وله عدة نسخ خطية (١٠) ، وكتاب

(١) انظر : معجم البلدان ( ٣٢/٥ ) ، وسماها ماتيرب ، وفي اللباب ( ١٤٠/٣ ) ما تريت ، قال يقال ما تريد .

 <sup>(</sup>۲) هو : أحمد بن العباس بن الحسين ، ينتهي نسبه إلى سعد بن عبادة الأنصاري – رضي الله
 عنه – أسره الكفار فقتل صبرا في ديار الترك ، انظر : الجواهر ( ۱۷۷/۱ ) ، والفوائد البهية ( ص : ۲۳ ) .

<sup>(</sup>٣) اسمه محمد بن أحمد بن رجا ، توفى سنة ٢٨٥ هـ ، الجواهر ( ٢٩/٤،٨٢/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) قاضى الري ، توفي سنة ٢٤٨ هـ ، قال فيه الذهبي : تكلم فيه و لم يترك ، ميزان الاعتدال (٤/٤) ، وقال ابن حجر في التقريب (٢١٠/٢ ) ضعيف ، وانظر تهذيب التهذيب (٢١٠/٣ ) ، والجواهر (٣٧٢/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) توفى سنة ٢٦٨ هـ ، وقيل اسمه نصر ، انظر : الجواهر ( ٤٤٦/٣ ) ، والفوائد البهية ( ٢٢١ ) .

 <sup>(</sup>٦) هو : أبو القاسم إسحاق بن محمد بن إسماعيل ، توفى سنة ٣٤٠ هـ ، الأنساب (١٨٥/٤) ،
 والجواهر المضية ( ٣٧١/١ ) .

 <sup>(</sup>٧) هو: أبو الحسن علي بن سعيد – لم يحدد تاريخ وفاته – الجواهر المضية ( ٤٥٨/٢ ) ، وتاج
 التراجم ( ص : ٤١ ) .

<sup>(</sup>٨) هو : عبد الكريم بن موسى ، المتوفي سنة ٣٩٠ هـ ، الجواهر (٢١٢/٤،٥٧٠/٢) .

<sup>(</sup>٩) منها : كتاب بيان وهم المعتزلة ، وكتاب رد الأصول الخمسة لأبي محمد الباهلي ، وكتاب رد أوائل الأدلة للكعبي ، وكتاب رد وعيد الفساق للكعبي ، وكتاب رد تهذيب الجدل للكعبي ، وغيرها ، وانظر مصادر ترجمته . وأكثر ردوده على الكعبي لأنه عند المعتزلة إمام أهل الأرض ، كما يقول الماتريدي في التوحيد (ص : ٤٩ ) .

<sup>(</sup>١٠) انظر في أماكن وجودها : تاريخ التراث ، سزكين ( ٣٧٨/٣–٣٧٩ ) – ط القاهرة – وقد =

التوحيد الذي طبع بتحقيق فتح الله خليف ، وقد نسبت إليه كتب أخري منها : العقيدة – التي شرحها السبكي <sup>(١)</sup> – وشرح الفقه الأكبر <sup>(٢)</sup> . وقد كانت وفاة الماتريدي سنة ٣٣٣ هـ <sup>(٣)</sup> .

#### – منهج الماتريدي وعقيدته :

لا يبعد الماتريدي كثيرا عن أبي الحسن الأشعري ، فهو خصم لدود للمعتزلة ، وقد خالفهم في المسائل التي اشتهروا بمخالفة أهل السنة فيها مثل مسائل الصفات ، وخلق القرآن ، وإنكار الرؤية ، والقدرة ، وتخليد أهل الكبائر في النار ، والشفاعة ، وغيرها ، وقد ألف في ذلك كتبا مستقلة ، ومع ذلك فالماتريدي لم ينطلق في ردوده عليهم من منطلق منهج السلف – رحمهم الله تعالي – وإنما كان متأثرا بمناهج أهل الكلام ، ولذلك وافقهم في بعض الأصول الكلامية والتزم لوازمها فأدى به ذلك إلى بعض المقالات التي لا تتفق مع مذهب السلف ، وإنما كان فيها قريبا من مذهب الأشعرية .

طبع الجزء الأول من تفسير الماتريدي بتحقيق إبراهيم عوضين والسيد عوضين ، ضمن منشورات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة ، سنة ١٣٩١ هـ . كما طبع الجزء الأول في بغداد .

<sup>(</sup>١) من أسباب القول بأنها منسوبة إليه أنها تتعرض للخلاف بين الأشعرية والماتريدية ، والماتريدي معاصر للأشعري ، وليس بينهما أي التقاء ، لذلك فلا يمكن أن تكون من تأليف الماتريدي ، وانظر كتاب : إمام أهل السنة والجماعة أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية لعلي عبد الفتاح المغربي (ص: ٢٨-٢٩) ، ومصطلح الأشعرية كطائفة نشأت بعد الأشعري بوقت طويل .

<sup>(</sup>٢) طبع الكتاب في الهند ضمن الرسائل السبعة في العقائد ، ومما يدل على أنه ليس من كتب الماتريدي ذكره للأشعرية ، انظر الكتاب المذكور – شرح الفقه الأكبر – (ص: ٢٥،٢٣،١٣،١٠) وفي (ص: ٢٤) ووسئل أبو منصور عن صفات الله تعالى ما هي ؟ قال : لا هو ولا غيره ، قيل له .. ، . وفي (ص: ١٧ وص: ٣١) ما يشير إلى احتال أن يكون من تأليف الفقيه أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد (ص: ١٧ وص: ٣١ ) ما يشير إلى احتال أن يكون من تأليف الفقيه أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي المتوفي سنة ٣٧٣ هـ ، انظر ترجمته في : الجواهر (٣٤٤/٣) ، وتاج السمرقندي (ص: ٧٩) ) ، ومقدمة تحقيق تفسيره و بحر العلوم ، (ص: ٩٥/١) .

<sup>(</sup>٣) لم يحظ الماتريدي بالعناية من جانب أصحاب التواريخ والتراجم ، حتي كتب الطبقات الحنفية ترجمت له ترجمات مختصرة ، انظر : الجواهر (٣٦٠/٣) ، وتاج التراجم (ص : ٩٥) ، والفوائد البهية (ص : ١٩٥) ، ومفتاح السعادة – طاش كبري زاده – (٢٥١/٢) ، وبروكلمان (٤١/٤) ، وسزكين (٣٧٨/٢) ، وانظر : مقدمة تحقيق التوحيد (ص : ١١) وما بعدها ، ومقدمة تحقيق تفسيره ( ٩/١) .

ومن المسائل التي تميز بها مذهب الماتريدي:

القول بوجوب النظر وإبطال التقليد في مسائل العقيدة ولذلك يقول : (1) ، وهذا قريب من مذهب بعض الأشاعرة الذين لا يصححون إيمان المقلد .

٢ - ومصادر المعرفة عنده : الأعيان ( الحس ) ، والخبر ، والنظر (٢) .

 $^{7}$  – الاستدلال على إثبات الصانع بدليل حدوث الأجسام المبني على عدم خلوها من الأعراض ، ومالا يخلو من الحوادث فهو حادث  $^{(7)}$  ، والماتريدي لا يقتصر على هذا الدليل ، وإنما يذكر أدلة أخري  $^{(3)}$  ، والعجيب أن الماتريدي يعتز بإجابته أحد شيوخ الاعتزال عن الاعتزاض على دليل حدوث الأجسام  $^{(6)}$  .

٤ - استدلاله في بعض مسائل العقيدة بالسمع والعقل (٦).

ه – والماتريدي يثبت الصفات العقلية لله تعالى كالسمع والبصر والقدرة والإرادة والإحياء والإماتة والرزق ، وغيرها من صفات الذات والفعل – وهذا ما يقول به الأشاعرة – إلا أن الماتريدي لا يفرق بين صفات الذات وصفات الفعل ولذلك فهو يقول بأزلية صفات الفعل ومنها صفة التكوين التي قال إنها أزلية ، وهي من المسائل الكبار التي تميز بها مذهب الماتريدية عن مذهب الأشعرية ، وأصل الخلاف فيها أن الأشاعرة – ومعهم المعتزلة – يقولون : الفعل هو المفعول ،

<sup>(</sup>١) التوحيد ( ص : ٣ ) ، وانظر كلامه حول النظر ( ص : ١٣٥–١٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ( ص : ٧-١١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر نفسه ( ص : ١٢–١٧ ) ، وانظر : ( ص : ٤٣ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر : المصدر نفسه ( ص : ١٧-١٩ ) ، ولكنه في ( ص : ٢٣١ ) و( ص : ٢٣٣ )
 يقول كلاما يدل على أن إثبات الصانع ليس له دليل إلا دليل حدوث الأجسام .

<sup>(</sup>٥) انظر : المصدر نفسه (ص : ١٣٧-١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : المصدر نفسه ( ص : ٣٨١٠٣٧٣١٥٦٢٤٤٤١٢٤ ) .

فالتكوين أو الخلق هو عين المكون أو المخلوق ، لذلك قالوا بحدوث صفات الفعل لله تعالى مثل الخلق ، وأن الله لم يكن خالقا ثم خلق ، قالوا : فلو قلنا بقدم صفة الفعل لله تعالى للزم من ذلك قدم المفعول ، وهذا يبطل القول بقدم الصانع وحدوث العالم . أما الماتريدية فعندهم أن الفعل غير المفعول ، والتكوين غير المكون ، ولذلك فهم يقولون بأزلية صفات الفعل لله تعالى من الخلق والإحياء والرزق ، وإن كان المفعول منها حادثا ، يقول الماتريدي بعد كلام : ﴿ وَالْأَصِّلِ ا أن الله تعالى إذا أطلق الوصف له ، وصف بما يوصف به من الفعل ، والعلم ، ونحوه ، يلزم الوصف به في الأزل ، وإذا ذكر معه الذي هو تحت وصفه به من المعلوم ، والمقدور عليه ، والمراد ، والمكون ، يذكر فيه أوقات تلك الأشياء لعلا يتوهم قدم تلك الأشياء » (١) ، وأوضح في تفسيره فقال في قوله تعالى : ﴿ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [البقرة : ١١٧] : ﴿ ثُم الآية ترد على من يقول بأن خلق الشيء هو ذلك الشيء نفسه ، لأنه قال : ﴿ إِذَا قضى أمرا ) ، ذكر ( قضى ) ، وذكر ( أمرا ) ، وذكر ( كن فيكون ) ، ولو كان التكوين والمكون واحدا لم يحتج إلى ذكر كن في موضع [ العبارة (٢) ] عن التكوين ، فالكن تكوينه ، فيكون المكون ، فيدل أنه غيره ، ثم لا يخلو التكوين : إما أن لم يكن فحدث ، أو كان في الأزل ... ، (٣) ، ثم رجح أنه موصوف به في الأزل ، وأن الشيء يكون في الوقت الذي أراد كونه فيه <sup>(٤)</sup> ، والماتريدي بني قوله على الفرار من حلول الحوادث بذاته تعالى الذي يلزم به الأشاعرة حين يقولون بحدوث صفات الفعل الله تعالى (٥).

<sup>(</sup>١) التوحيد ( ص : ٤٧ ) .

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع : العبادة ، وكذا تكررت في الصفحة نفسها – قبل خمسة أسطر – وهو خطأ مطبعي أو وهم من المحقق .

<sup>(</sup>٣) تأويلات أهل السنة للماتريدي ( ٢٦٨/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>(°)</sup> انظر : إمام أهل السنة والجماعة ( الماتريدي ) ( ص : ١٨١–١٨٦ ) ، والروضة البهية ( ص : ٣٩–٣٤ ) .

٣ – والماتريدي من نفاة الصفات الاختيارية لله تعالى تبعا لمنعه حلول الحوادث بذات الله تعالى ، ويبنى ذلك على مسألة دليل حدوث الأجسام (١) ، وفي مسألة كلام الله قال بأنه أزلي وأنه لا يتجزأ ولا يتبعض وبني في الرد على الكعبي والمعتزلة – في قولهم بخلق القرآن – على منع حدوث كلام الله ، والقول بأنه أزلى <sup>(۲)</sup> ، أما ماسمعه موسى – عليه الصلاة والسلام – فالله ( أسمعه بلسان موسى ، وبحروف خلقها ، وصوت أنشأه ، فهو أسمعه ماليس بمخلوق »  $^{(7)}$  ، وقد رد شارح الطحاوية – ابن أبي العز – على الماتريدي قوله هذا <sup>(٤)</sup> ، ويؤول الماتريدي الصفات الفعلية مثل صفة الاستواء فيقول - بعد ذكره الأقوال فيه - : ﴿ وجملة ذلك أن إضافة كلية الأشياء إليه ، وإضافته عز وجل إليها ، يخرج مخرج الوصف له بالعلو والرفعة ، ومخرج التعظيم له والجلال ... وإضافة الخاص إليه يخرج مخرج الاختصاص له بالكرامة والمنزلة ... [ و ] الأصل فيه ان الله سبحانه كان ولا مكان ، وجائز ارتفاع الأمكنة ، وبقاؤه على ما كان ، فهو على ما كان ، وكان على ما عليه الآن ، جل عن التغير والزوال والاستحالة والبطلان ، إذ ذلك أمارات الحدث التي بها عرف حدث العالم » (٥) ، وبعد أن يؤصل الماتريدي هذا الأصل يذكر الأقوال في الاستواء من أنه بمعنى الاستيلاء أو العلو والارتفاع ، أو التمام ، ثم يرجح التفويض لا حتماله أحد هذه المعاني أو غيرها فيقول : ( فيجب القول بالرحمن على العرش استوي ، على ما جاء به التنزيل ، وثبت ذلك في العقل ، ثم لا تقطع تأويله على شيء لا حتماله غيره مما ذكره ، واحتماله أيضا مالم يبلغنا مما يعلم أنه غير محتمل شبه الخلق » (١) ، والعجيب أنه يقيس ذلك على مسألة الرؤية .

<sup>(</sup>١) انظر : التوحيد ( ص : ٥٣-٦٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ( ص : ٥٣ ) .

<sup>(</sup>٣) التوحيد ( ص : ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح الطحاوية ( ص : ١٩٠ ) – ط المكتب الإسلامي - .

<sup>(</sup>٥) التوحيد ( ص : ٦٩–٦٨ ) .

<sup>(</sup>٦) التوحيد (ص: ٧٤) ، وانظر: تفسير الماتريدي ( ٨٤/١ ) - المطبوع - .

V = 2 ينكر الماتريدي أن يكون الله في جهة العلو ، ويؤول بعض الأدلة مثل رفع الأيدي إلى السماء تأويلات عجيبة  $\binom{1}{2}$  ، ولذلك فهو يثبت الرؤية ويرى أن الاستدلال لها بالسمع وحده ، والرؤية عنده تكون بلا مقابلة  $\binom{1}{2}$  .

 $\Lambda$  — يقول بأن الله فاعل مختار على الحقيقة ، وهو خالق كل شيء ، والعبد مختار لما يفعله وهو فاعل كاسب  $(^{7})$  ، وبعد أن يذكر قولي الجبرية والقدرية يقول : « والعدل هو القول بتحقيق الأمرين »  $(^{1})$  ، ثم يذكر الفرق في أحوال العبد بين أفعاله الاضطرارية والاختيارية  $(^{\circ})$  .

P -يقسم الماتريدي قدرة العبد واستطاعته إلى قسمين : ( أحدهما : سلامة الأسباب وصحة الآلات ، وهي تتقدم الأفعال ... والثاني : معني لا يقدر على تبين حده بشيء يصار إليه سوى انه ليس إلا للفعل ، لا يجوز وجوده بحال إلا ويقع به الفعل عندما يقع معه  $( )^{(1)}$  ، والقدرة الثانية هي التي لا تكون إلا مع الفعل - وهذا قول الأشعري - وقد رد الماتريدي على المعتزلة في قولهم : ( إنها تكون قبل الفعل  $( )^{(1)}$  ، ومما سبق يتضح أن كسب الماتريدي يعطي العبد الاختيار ، وهذا ما يخالف - قليلا - كسب الأشعري ، والماتريدي أيضا يقول بأنه لا يجوز تكليف مالا يطاق  $( )^{(1)}$  .

١٠ – والماتريدي يميل إلى القول بالتحسين والتقبيح العقلي (٩) ، كما يثبت

<sup>(</sup>١) انظر : التوحيد ( ص : ٧٥-٧٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ( ص : ٧٧-٨٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر نفسه ( ص : ٢٢٥-٢٢٦ ) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ( ص : ٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر السابق - الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (ص: ٢٥٦).

<sup>(</sup>٧) انظر : تفسير الماتريدي ( ١٨١/١ ) ، وانظر : التوحيد ( ص : ٢٥٨-٢٦٢ ) .

<sup>(</sup>A) انظر : التوحيد ( ص : ٢٦٣-٢٧٧ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر : التوحيد ( ص : ١٧٨،١٠٠ ) .

التعليل والحكمة في أفعال الله تعالى (١) ، وهذان الأمران يخالف فيهما الأشعري .

11 – والإيمان عند الماتريدي هو التصديق ، ومحله القلب ، ويستدل لذلك بدليل السمع والعقل (٢) ، ويري التفريق بين التصديق والمعرفة ، ويعقد لذلك مسألة مستقلة (٣) ، وهو بهذا يرد على الجهمية القائلين بأن الإيمان هو المعرفة . والماتريدي يرد على القائلين بأن الإيمان قول باللسان (٤) ، كما يرد على الذين يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان (٥) . وعلى ضوء ذلك فالماتريدي يمنع من الاستثناء في الإيمان (٦) .

۱۲ – ويوافق الماتريدي أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة ، ولذلك فهو يرد على المعتزلة والخوارج في ذلك <sup>(۷)</sup> ، ويقرن ذلك بمسألة الشفاعة ، وانها رد عليهم <sup>(۸)</sup> .

۱۳ – وفي موضوع « الإرجاء » المنسوب إلى الحنفية عقد الماتريدي له مسألة مستقلة ، ذكر فيها ما ورد من الأقوال فيه – حيث إن كل طائفة تتهم الأخرى بالإرجاء – كما دافع عما نسب إلى القائلين بعدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان من أنهم مرجئة ، ويقول : إن تهمة الإرجاء واقعة إما على الجبرية حين أرجت أفعال الخلق إلى الله تعالى و لم تجعل للخلق فيها حقيقة البتة ، واما على من يسميهم بالحشوية حين يستثنون في الإيمان (٩) ، أما مسألة الفرق بين الإيمان والإسلام فيرجح أنهما بمعنى واحد (١٠) .

<sup>(</sup>١) انظر : التوحيد ( ص : ٢١٦،١٧٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر نفسه ( ص : ٣٧٣-٣٧٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر نفسه ( ص : ٣٨٠-٣٨١ ) .

<sup>(</sup>٤) وهم الكرامية ، انظر : تفسير الماتريدي ( ٤٤/١ ) ، والتوحيد ( ص : ٣٧٦–٣٧٦ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : كتاب التوحيد ( ص : ٣٧٩-٣٧٨ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر: المصدر السابق (ص: ٣٩٨-٣٨٨).

<sup>(</sup>٧) انظر : تفسير الماتريدي ( ٧٣/١ ) ، والتوحيد ( ص : ٣٦٣–٣٦٥ ) .

<sup>(</sup>A) انظر : التوحيد ( ص : ٣٦٥-٣٧٣ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر : المصدر السابق (ص: ٣٨١-٥٣٨).

<sup>(</sup>١٠) انظر : المصدر نفسه ( ص : ٣٩٣–٤٠١ ) .

هذه أهم أقوال وآراء الماتريدي ، التي وردت مفصلة في تفسيره وفي كتاب التوحيد ، وبالمقارنة بين أقواله وأقوال أبي الحسن الأشعري يتبين أنهما قد اتفقا في بعض المسائل الأصولية مثل إثبات بعض الصفات ، ومنع حلول الحوادث ، وصحة دليل حدوث الأجسام ، والكسب ، وغيرها ، ومع ذلك فبينهما عدة فروق أهمها :

- أ ان الماتريدي قال : بأزلية صفة التكوين لله تعالى و لم يفرق بين صفات الذات والفعل .
- ب وانه يقول : بأن موسى سمع الصوت المخلوق حين كلمه ربه تعالى .
- جـ وفي مسألة العلو والاستواء ، فالماتريدي ينفي العلو ويؤول الاستواء أو يفوضه ، بخلاف الأشعري الذي يثبت العلو والإستواء وإن روي عنه في الإستواء معنى آخر .
- د قال الماتريدي بالتحسين والتقبيح العقلي ، والأشعري قال بالشرعي فقط .
  - هـ قول الماتريدي بالحكمة والتعليل ، بخلاف الأشعري .
- و منع الماتريدي تكليف مالا يطاق ، بخلاف الأشعري الذي جوزه .
- ز وفي الكسب مع قوله به كما يقول الأشعري إلا أنه مال إلى إعطاء العبد حرية في الاختيار ، ولذلك فقدرة العبد عنده مؤثرة بخلاف الأشعري .
- ح وفي الإيمان قال إنه التصديق وهذا ما قال به الأشعري ، إلا أنه خالفه في دخول الأعمال في الإيمان وجواز الاستثناء فيه ، وهذان منعهما الماتريدي .
- ط أما رؤية الله فقد أثبتها الماتريدي سماعا فقط ، أما الأشعري فاستدل مع أدلة السمع بدليلين عقليين ، أحدهما الوجود ، والآخر أن الله يرى الأشياء .

### ثانيا : مقارنة بين الأشعرية والماتريدية :

تكون على إثر الأشعري مذهب الأشعرية ، وعلى إثر الماتريدي مذهب الماتريدية ولكل من المذهبين أعلامه ورجاله ، وكتبه ومتونه العقدية ، ومع غلبة المذهب الأشعري في العالم الإسلامي وانتشاره ، إلا أن المذهب الماتريدي بقي متميزا نوعا ما ، ولعل ارتباط كل واحد من المذهبين بمذهب فقهي مخالف للآخر كان له أثر في ذلك (١) .

وليس المقصود هنا متابعة التطور الذي حدث لأحدهما أو كليهما ، ولا تفصيل المقارنة بين المذهبين ، ولكن يمكن الإشارة بإجمال إلى الملاحظات التالية :

 $1 - \tau_{xy}$  أنه لم يكن هناك لقاء بين الأشعري والماتريدي ، إذ لم يجمعهما مكان ولا حتى منطقة معينة ، فالأشعري عاش ومات في العراق ، والماتريدي عاش ومات في بلاد ما وراء النهر ، كما لم يجمعهما شيخ أو شيوخ تتلمذوا على أيديهم ، والسؤال الذي يطرح هنا هو : إذا كان الأمر كذلك فم يفسر التوافق بين الرجلين في المنهج والموقف من المعتزلة وعمن يسمونهم بالمشبهة ؟ أحد الباحثين أجاب بعد إيراد هذا التساؤل بقوله : « ويمكن تفسير وجوه الشبه بينهما في الآراء بأنه يرجع إلى تشابه منهج كل منهما إلى حد مافي التوسط بين العقل والنقل » (٢) ، وهذا التفسير تحصيل حاصل ، لأن السؤال يرد مرة أخري : لماذا كان منهج كل منهما أدي إلى التوسط بين العقل والنقل ؟ ، الحقيقة أنه ليست كان منهج كل منهما أدي إلى التوسط بين العقل والنقل ؟ ، الحقيقة أنه ليست والري وخراسان – كما في قصة ابن خزيمة مع الكلابية – ما يدفع إلى القول باحتمال أن يكون هذا المذهب الذي ظهر فيه تلامذة – تناءت بهم الديار –

<sup>(</sup>١) انظر في الفلسفة الإسلامية : إيراهيم مدكور ( ١٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) إمام أهل السنة ( الماتريدي ) ( ص : ٤٧٤ ) .

قد انتشر أيضا في بلاد ما وراء النهر ، خاصة وأن تلك المنطقة كانت كما يقول المقدسي تغص بمختلف الطوائف والفرق (١) ، ولذلك فمن المحتمل أن يكون الماتريدي أو أحد شيوخه قد تلقى هذا المذهب عن بعض أعلام أو أتباع الكلابية .

7 - تطور المذهب الأشعري - كما سيأتي - وكان تطوره بالقرب من مذهب المعتزلة أو بالالتصاق بالفلسفة أو التصوف ، أما المذهب الماتريدي فلم يقع فيه تطور ، بل بقيت أقوال الماتريدي - الذي لم يحدث له تطور كما حدث للأشعري - هي المعتمدة لدي متأخري الماتريدية كأبي المعين النسفي (7) ، ونجم الدين أبي حفص النسفي (7) ، ونور الدين الصابوني (1) ، وابن الهمام (2) ، وغيرهم ، فهوًلاء وإن كان قد يقع لبعضهم مخالفة لمذهب شيخهم ، إلا أن الأمر لا يصل إلى مستوي التطور الذي حدث للمذهب الأشعري .

٣ – اهتم العلماء ببيان الفروق بين مذهبي الأشاعرة والماتريدية ، وقسموا الفروق أحيانا إلى لفظية ومعنوية (٦) .

<sup>(</sup>١) انظر أحسن التقاسيم ( ص : ٣٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) هو : ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد ، أبو المعين النسفي المكحولي ، من أشهر كتبه التمهيد وتبصرة الأدلة في العقائد توفي سنة ٥٠٨ هـ ، وهو الذي روي عن أبي حنيفة القول بفساد صلاة الحنفي من يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع ، مما سبب في قول كثير من الأحناف بعدم صحة صلاة الحنفي خلف الشافعي ، انظر تفاصيل هذا الموضوع ومدي صحة نسبته إلى أبي حنيفة في الفوائد البية في ترجمة أبي المعين النسفى (ص : ٢١٧-٢١٧) .

وانظر في ترجمته : الجواهر المضية ( ٥٢٧/٣ ) ، وتاج التراجم ( ص : ٧٨ ) .

<sup>(</sup>٣) هو : عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النسفي السمرقندي ، كان من المهتمين بالحديث ولذلك نعته السمعاني بالحافظ لكنه قال : إن مجموعاته الحديثية فيها أخطاء وأوهام كثيرة ، انظر : التحبير ( ٥٢٧/١ - ٥٢٨ ) ، توفي أبو حفص النسفي سنة ٥٣٧ هـ ، وانظر في ترجمته أيضا معجم الأدباء ( ٧٠/١٦ ) ، والجواهر ( ٢٥٧/٢ ) .

 <sup>(</sup>٤) هو : أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابوني ، أبو محمد له البداية في أصول الدين ، توفي سنة
 ٥٨٠ هـ ، انظر : الجواهر ( ٣٢٨/١ ) ، وتاج التراجم ( ص : ١٠ ) .

 <sup>(</sup>٥) هو : محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ، كال الدين ، الشهير بابن الهمام الكندري السيواس ،
 ولد سنة ، ٧٩ هـ وتوفي سنة ، ٨٦١ هـ ، من كتبه المسايرة في العقيدة ، انظر : الفوائد البية ( ص : ١٨٠ ) .

 <sup>(</sup>٦) هناك في هذا الموضوع كتب مخطوطة كثيرة ، ومن المطبوع : كتاب نظم الفرائد لشيخ زاده ،
 والروضة البية لأبي عذبه .

٤ - على الرغم من وجود الفروق بين المذهبين إلا أنه قد وقع نوع امتزاج بينهما ، ومن أبرز الأمثلة على ذلك :

أ - ما فعله ابن الهمام في كتابه المشهور ( المسايرة ) حيث اعتمد على كتاب الرسالة القدسية - وهي المسماة قواعد العقائد التي ألفها الغزالي لأهل القدس ، ثم أدخلها ضمن إحياء علوم الدين – وكان هدف ابن الهمام أن يختصر كتاب الغزالي إلا أنه بعد أن بدأ بالكتابة رأى أن يزيد عليه زيادات مهمة ، ولم يزل يزيد فيها – كما يقول – و حتى خرج عن القصد الأول ، فلم يبق إلا كتابا مستقلا ، غير أنه يسايره في تراجمه ، وزدت عليها خاتمة ومقدمة ، (١) ، ولذلك سمى كتابه بالمسايرة ، فابن الهمام اعتمد على أحد كتب الأشاعرة ، وهذا وحده كاف للتدليل على ماكان بين المذهبين من تقارب ، لذلك فابن الهمام ؛ وإن ذكر قول الأشعري - بناء على مافي كتاب الغزالي - إلا أنه أعقبه بذكر مذهب الماتريدي ، انظر كأمثلة على ذلك مسألة سماع موسى لكلام الله وهل سمع الكلام النفسى أم يستحيل أن يسمع ما ليس بصوت (٢) ، وفي مسألة صفات الأفعال لله ، وصفة التكوين ، والعجيب في هذه المسألة أن ابن الهمام ذكر قولي الماتريدية | والأشعرية ، ثم رجح قول الأشعرية معتمدا على أن مذهب أبي حنيفة وأصحابه الذين ذكر عقيدتهم الطحاوي يخالف ما ذهب إليه الماتريدي ومن جاء بعده (٣) ، وقد تعقب ابنَ الهمام شارحو كتابه وضعفوا ما رجحه (٤) . ومن المسائل التي ذكر الخلاف فيها مسألة التحسين والتقبيح (٥) ، وتكليف مالا يطاق <sup>(١)</sup> وغيرها .

 <sup>(</sup>۱) المسايرة - ضمن شرحها - المسامرة ( ۷/۱-۸).

<sup>(</sup>٢) انظر : المسامرة شرح المسايرة ( ٨٠/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المسامرة شرح المسايرة ( ١٩٨١-٩٣) .

<sup>(</sup>٤) ومنهم كال الدين محمد بن محمد المعروف بابن أبي شريف المقدسي المتوفي سنة ٩٠٥ هـ – وهو صاحب المسامرة – انظر : تعليقه فيها ( ٩٦/٩-٩٦ ) ، ومنهم زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي – صاحب تاج التراجم في طبقات الحنفية – توفي سنة ٨٧٨ هـ ، انظر : حاشيته على المسايرة ، طبعت مع المسامرة – في الحاشية ( ٩٦/١-٩٠) .

 <sup>(</sup>٥) انظر: المسامرة ( ٣٩-٣٩ ) ، وقد ذكر ابن الهمام نفسه القولين في ذلك: قول الماتريدية الذين وافقوا المعتزلة ، وقول الأشعرية .

<sup>(</sup>٦) انظر : المصدر السابق ( ٤١/٢ ) .

- له ألف النسفي - عمر بن محمد - متن العقيدة الذي سمي بالنسفية اعتني بشرحها - من منطلق المذهب الأشعري - بعض الحنفية ، ومنهم سعد الدين التفتازاني (١) ، في شرحه المشهور الذي اشتهر ووضعت له حواش عديدة ، انظر كمثال على منهجه كلامه حول صفة التكوين (٢) .

جـ - ألف البزدوي (٣) كتابا في أصول الدين ، حاول فيه أن يجمع بين طريقتي الأشعرية والماتريدية .

c - e ومن الأمثلة على تداخل المذهبين أن نور الدين الصابوني الماتريدي رجح — خلافا لشيخ الماتريدية — أن دليل الرؤية الوجود  $e^{(3)}$ , ومن المعلوم أن الماتريدي يحتج للرؤية بالسمع فقط ، أما معاصره فخر الدين الرازي — الأشعري — فقد أورد عدة اعتراضات على دليل الأشاعرة في إثبات الرؤية — وهو دليل الوجود  $e^{(3)}$  — ، ثم في الأخير رجح مذهب الماتريدي ونص على ذلك ، ذاكرا اسم الماتريدي  $e^{(7)}$  .

 <sup>(</sup>١) هو: مسعود بن عمر التفتازاني ، صاحب المقاصد وشرحه ، وشرح النسفية وغيرها ، ولد
 سنة ٧١٢ هـ ، وتوفي سنة ٧٩١ هـ ، انظر : الدرر الكامنة ( ١١٢/٦ ) ، ٥ هندية » ، وبغية الوعاة
 ( ٢٨٠/٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) انظر: شرح النسفية ضمن مجموعة الحواشي البيبة عليها ( ط الكردي – القاهرة ١٢٩/١ ) مع حاشية ملا أحمد الجندي ، والحيالي ، وانظر: أيضا – حاشية السيالكوتي في نفس الكتاب – آخر الجزء الأول ( ص : ٢٦٩ ) ، وانظر: حاشية العصام على شرح النسفية ( ص : ٢٦٩ ) وما بعدها – طبعة مستقلة .

<sup>(</sup>٣) هو : أبو اليسر محمد بن محمد بن الحسين النسفي ، البزدوي ، له كتاب أصول الدين - مطبوع - ولد سنة ٤٢١ هـ وتوفي سنة ٤٩٣ هـ ، وأخوه أبو الحسن فخر الدين البزدوي - على ابن محمد - ، ونسبتهم إلى بزدة ، قلعة على بعد ستة فراسخ من نسف ، انظر : في ترجمة أبي اليسر الجواهر المضية ( ٤٩/١٩ ) ، وتاج التراجم ( ص : ٦٥ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ٤٩/١٩ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر : مناظرات فخر الدين الرازي فيما وراء النهر ( ص : ١٦-١٥ ) وقد ناظر الرازي الصابوني في هذه المسألة .

<sup>(</sup>٥) انظر : الأربعين للرازي ( ص : ١٩١-١٩٨ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : المصدر السابق ( ص : ١٩٨ ) .

هذه لمحات في مذهب الماتريدي والماتريدية ، وبها يتبين كيف دخل في مذهب الأشاعرة وامتزج به ، وهذا ما يفسر إغفال كثير من العلماء – ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية – في كتبهم وردودهم لذكرهم إلا في مسائل معينة اشتهروا بالخلاف فيها (١) .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) ذكر ابن القيم في أسماء مؤلفات ابن تيمية ( ص : ٢٣ ) ورقم (٧٩) أن من مؤلفات شيخ الإسلام و رسالة في عقيدة الأشعرية وعقيدة الماتريدي وغيره من الحنفية ، نحو خمسين ورقة » وحتى الآن لم يعتمر على هذه الرسالة .

# المبحث الفالث نشأة المذهب الأشعري وانتشاره

عرضنا فيما سبق لمذهب ابن كلاب ومدرسته ، وتبين أن مذهبهم في الصفات وكلام الله هو مذهب أبي الحسن الأشعري ، والأشعري كان أحد تلامذه الكلابية ، لذلك فلتحديد نشأة الأشعرية لا ينفك الأمر من حالين :

الحالة الأول: النظر إلى حقيقة المذهب الذي تميز به الأشاعرة عن غيرهم ، فهنا لا ترتبط النشأة بأبي الحسن الأشعري ، وإنما ترتبط بابن كلاب ومدرسته الكلابية .

الحال الثانية : النظر إلى التشمية ، فلا شك أن التسمية بالأشاعرة أو المذهب الأشعري مرتبطة بأبي الحسن الأشعري وتلامذته من بعده .

ويتضح الفرق بالنسبة لمن كان معاصرا للأشعري وتتلمذ على ابن كلاب أو تلامذته دون الأشعري وتلامذته مع انه يقول بقول ابن كلاب الذي هو قول الأشعري ، فمثل هذا أشعري الاعتقاد لكنه لا ينسب إلا إلى ابن كلاب ، وفي خراسان وغيرها من بلاد الإسلام النائية قد توجد مثل هذه التماذج ، ولذلك لما عرض شيخ الإسلام ابن تيمية لنشأة المذهب الكلابي في كلام الله ربطه بابن كلاب ومدرسته ، فقال : ﴿ وكان ... قد نبغ في أواخر عصر أبي عبد الله [ أحمد ابن حنبل ] من الكلابية ونحوهم ؛ أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد ابن كلاب البصري ، الذي صنف مصنفات رد فيها على الجهمية والمعتزلة وغيرهم ، وهو من متكلمة الصفاتية ، وطريقته يميل فيها إلى مذهب أهل الحديث والسنة ، لكن فيها نوع من البدع ، لكونه أثبت قيام الصفات بذات الله و لم يثبت قيام الأمور الاختيارية بذاته ، ولكن له في الرد على الجهمية – نفاة الصفات والعلو – من الدلائل والحجج وبسط القول ما بين به فضله في هذا الباب ، وإفساده لمذاهب الدلائل والحجج وبسط القول ما بين به فضله في هذا الباب ، وإفساده لمذاهب

نفاة الصفات بأنواع من الأدلة والخطاب ، وصار ما ذكره معونة ونصيرا وتخليصا من شبههم لكثير من أولي الألباب ، حتى صار قدوة وإماما لمن جاء بعده من هذا الصنف الذين أثبتوا الصفات ، وناقضوا نفاتها ، وإن كانوا قد شركوهم في بعض أصولهما الفاسدة ، التي أوجبت فساد بعض ماقالوه من جهة المعقول ومخالفته لسنة الرسول .

« وكان ممن اتبعه الحارث المحاسبي وأبو العباس القلانسي ، ثم أبو الحسن الأشعري ، وأبو الحسن بن مهدي الطبري ، وأبو العباس الصبغي ، وأبو سليمان الدمشقي ، وأبو حاتم البستي ، وغير هؤلاء ، المثبتين للصفات المنتسبين إلى السنة والحديث ، المتلقبين بنظار أهل الحديث ،

( وسلك طريقة ابن كلاب – في الفرق بين الصفات اللازمة كالحياة ، والصفات الاختيارية ، وان الرب يقوم به الأول دون الثاني – كثير من المتأخرين ، من أصحاب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، كالتميميين أبي الحسن التميمي ، وابنه أبي الفضل التميمي ، وعلى عقيدة الفضل التي ذكر أبها عقيدة أحمد اعتمد أبو بكر البيهقي فيما ذكره من مناقب أحمد بن الاعتقاد » .

( وكذلك سلك طريقة ابن كلاب هذه أبو الحسن بن سالم وأتباعه السالمية ) والقاضي أبو يعلي وأتباعه كابن عقيل وأبي الحسن بن الزاغوني ، وهي طريقة أبي المعالي الجويني ، وأبي الوليد الباجي ، والقاضي أبي بكر بن العربي ، وغيرهم ، لكنهم افترقوا في القرآن ، وفي بعض المسائل على قولين – بعد اشتراكهم في الفرق الذي قرره ابن كلاب – ) (١) .

فالأصل الذي قرره ابن كلاب قال به هؤلاء كلهم ، وفيهم الأشاعرة وغيرهم ممن لا ينسب إليهم كالسالمية وبعض الحنابلة .

ومع مرور الزمن بدأت تنقرض النسبة إلى ابن كلاب لتحل محلها النسبة

<sup>(</sup>١) الكيلانية ، مجموع الفتاوي ( ٣٦٨/٣٦–٣٦٨ ) .

إلى الأشعري ، والسؤال الذي يطرح هنا هو : إذا كان قول ابن كلاب هو الأصل فلماذا لم ينسب إليه مذهب الأشاعرة وإنما نسب إلى أبي الحسن الأشعري ؟ .

ويمكن الجواب عن هذا السؤال من خلال الأمور التالية :

١ - ان أبا الحسن الأشعري لم يكن صورة طبق الأصل لابن كلاب ومدرسته ، واتباعه له في أصل معين لا يعني أنه في جميع آرائه وأقواله كان متابعا له ، فمثلا مع أن الأشعري قال بنفي حلول الحوادث بذات الله وهو ما يسمي بالصفات الاختيارية القائمة بالله ، وهذا هو الأصل الذي قال به ابن كلاب ومدرسته ، إلا أن الأشعري خالف ابن كلاب في جوانب من مسألة الكلام التي هي أهم المسائل ، فإنه قال بأزلية الأمر والنهي ، أما ابن كلاب فقال بحدوث ذلك ، وعدم التطابق بين آراء الرجلين له دلالته في تحديد نسبة المذهب إلى أحدهما ، خاصة وأن مسألة الكلام من أهم المسائل التي تميز المذهب الأشعري لأن غيرها من المسائل قد شارك غير الأشاعرة القول فيها .

٢ – ان ابن كلاب جاء في وقت محنة أهل السنة من جانب المعتزلة ، ولما زالت المحنة برز في مجتمع الإسلام كعلم من أعلام أهل السنة الإمام أحمد ابن حنبل ، أما ابن كلاب ومن اتبعه فردودهم على المعتزلة والجهمية وإن كانت قوية إلا أنهم شابوها بشيء من البدع ، فإذا أضيف إلى ذلك تحذير أئمة أهل السنة كالإمام أحمد وغيره من هؤلاء ، فلا شك أن قدرة ابن كلاب في التأثير على الناس ستكون محصورة في نطاق معين لا تتعداه ، وهذا ما حدث (١) .

أما أبو الحسن الأشعري فقد جاء بعد هدوء العاصفة ، وركون الناس إلى أن مذهب أهل السنة هو الغالب المسيطر ، لذلك لما قام الأشعري في الرد على المعتزلة كانت الأوضاع مهيئة لاشتهاره وتبنى مجموعة من الأعلام لمذهبه .

<sup>(</sup>١) انظر : دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية : عرفان عبد الحميد ( ص: ١٤٧–١٤٨ ) .

٣ - من الأمور المهمة قصة انتقال الأشعري عن الاعتزال إلى مذهب السلف فمن المعلوم أنه قد بلغ مكانة ومنزلة في مذهب المعتزلة حتى صار صنوا لأحد أعلامها ، ينوب عنه في الدروس والمناقشات الاعتزالية ، وحتى صار يؤلف الكتب لدعم مذهبهم ، وهي كتب صارت معتمدة في مذهبهم حتى قال الأشعري عن أحدها بعد أن نقضه ورد عليه : ﴿ إنه لم يؤلف لهم كتاب مثله ﴾ (١) ، وفي ظل هذه الأوضاع التي تنبئ عن وجود نهضة اعتزالية - تعيد إليها سابق عزها - إذا بالعالم الإسلامي يفاجأ بهذا القرار الخطير يتخذه أشهر أعلام المعتزلة معلنا رجوعه التام عن جميع أقوال المعتزلة ، ويتبع ذلك بكشف ضلالاتهم ، والرد عليهم بأسلوب كلامي قوي يوازي ما عند المعتزلة من قدرة وأساليب .

والمفاجأة إذا وقعت بهذا المستوى ينسي الناس معها تفاصيل الأمور ، من مثل أن الأشعري لم يكن رجوعه إلى مذهب السلف كاملا ، وان لديه بعض البقايا من أصول المعتزلة – وتنحصر القضية في رد العدو الأكبر ( المعتزلة ) ولا شك أن الرد عليهم وكشف ضلالاتهم في ذلك الوقت جهاد وأي جهاد ، يقول ابن عساكر – فيما رواه عن ابن عذرة – في قصة رجوع الأشعري وصعوده المنبر وإعلان ذلك على الملأ : ( ودفع الكتب إلى الناس فمنها كتاب اللمع وكتاب أظهر فيها عوار المعتزلة سماه بكتاب ( كشف الأسرار وهتك الأستار ) وغيرهما ، فلما قرأ تلك الكتب أهل الحديث والفقه من أهل السنة والجماعة أخذوا بما فيها ، وانتحلوه ، واعتقدوا تقدمه ، واتخذوه إماما ، حتى نسب مذهبهم إليه ، قال لي أبو بكر – أي ابن عذرة – فصار عند المعتزلة ككتابي أسلم وأظهر عوار ما تركه فهو أعدي الخلق إلى أهل الذمة ، وكذلك الأشعري أعدي الخلق إلى المعتزلة ، فهم يشنعون عليه من الأشانيع وينسبون إليه الأباطيل ) (٢) .

٤ - ومن أسباب نسبة المذهب إلى الأشعري كثرة مؤلفاته ، ورسائله ،
 فمؤلفاته قد تزيد على ثلاثمائة كتاب ، كما أن الأسئلة كانت تأتيه من الآفاق ويكتب

<sup>(</sup>١) تبيين كذب المفتري ( ص : ١٣١ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص: ٣٩-٤٠).

في ذلك رسائل مختلفة ، وسرعان ما تشتهر وتنتشر بين الناس ، وهذا بخلاف ابن كلاب الذي كانت مؤلفاته قليلة ، ولم تكن تلقى قبولا بسبب موقف أثمة أهل السنة منه ، بل وصل الأمر إلى أن يتستر الكلابية بما عندهم كما حدث لتلامذة ابن خزيمة الموافقين لابن كلاب ، فإنهم لم يستطيعوا أن يظهروا ما عندهم فضلا عن أن ينشروه أو يدرّسوه .

و - وأخيرا يأتي دور تلاميذ الأشعري ، ومن جاء بعدهم من تلامذتهم في ترسيخ نسبة المذهب إليه في دروسهم وكتبهم ، إضافة إلى دورهم في نشره والدفاع عنه ، يقول القاضي عياض عن الأشعري : و فلما كثرت تواليفه ، وانتفع بقوله ، وظهر لأهل الحديث والفقه ذبه عن السنن والدين ، تعلق بكتبه أهل السنة وأخذوا عنه ، وتفقهوا في طريقه (۱) ، وكثر طلبته وأتباعه لتعلم تلك الطرق في الذب عن السنة ، وبسط الحجج والأدلة في نصر الملة ، فسموا باسمه ، وتلاهم أتباعهم وطلبتهم فعرفوا بذلك ، وإنما كانوا يعرفون قبل ذلك بالمثبتة ، سمة عرفتهم بها المعتزلة ؛ إذ أثبتوا من السنة والشرع مانفوه ، فبهذه السمة أولا كان يصرف أثمة الذب عن السنة من أهل الحديث كالمحاسبي ، وابن كلاب ، وعبد العزيز بن عبد الملك المكي ، والكراسي ، إلى أن جاء أبو الحسن ، وأشهر وعبد العزيز بن عبد الملك المكي ، والكراسي ، إلى أن جاء أبو الحسن ، وأشهر نفسه ، فنسب طلبته والمتفقهة عليه في علمه ونسبه ، كا نسب أصحاب الشافعي درسوا كتبهم ، وتفقهوا بطرقهم في الشريعة ، - وهم لم يحدثوا فيها ما ليس منها - درسوا كتبهم ، وتفقهوا بطرقهم في الشريعة ، - وهم لم يحدثوا فيها ما ليس منها - درسوا كتبهم ، وتفقهوا بطرقهم في الشريعة ، - وهم لم يحدثوا فيها ما ليس منها - فكذلك أبو الحسن ، فأهل السنة من أهل المشرق والمغرب بحججه يحتجون ، وعلى منهاجه يذهبون ، وقد أثني عليه غير واحد منهم ، وأثنوا على مذهبه وطريقه » (۱) .

## - أسباب انتشار المذهب الأشعري:

لا شك أن مذهب الأشاعرة انتشر في أنحاء العالم الإسلامي ، حتى كاد يستقر في بعض الأزمنة أن مذهبهم هو مذهب أهل السنة والجماعة ، ومع

<sup>(</sup>١) هكذا في ترتيب المدارك .

<sup>(</sup>٢) ترتيب المدارك ( ٥/٥٠ ) - ط مغربية - .

أن هناك مواقف لكثير من العلماء من المذهب الأشعري إلا أن هذه المواقف كثيرا ما تأخذ شكل صراع مذهبي تنتقل بسببه القضية إلي إطار آخر ، ومن ثم يكثر الخصام وتتعدد الاتهامات ، ويحمل كل فريق على الآخر ، ثم قد يصاحب البعض الهوي والتعصب المذهبي ، فيزاد في الكلام وينقص ، ويحمل على غير محامله ، ويسيء كل طرف الظن بالطرف الآخر ، ولذلك قلما تنتهي مناقشة من هذه المناقشات إلى اتفاق على رأي واحد يكون مبنيا على أسس سليمة من مذهب ومنهج أهل السنة والجماعة حيث يدعي الطرفان أنهم لا يخالفونه .

وهذا تفسير لما حدث ، وإلا فالواجب أن يكون رائد كل مسلم الوصول إلى الحق بالأدلة الصحيحة . ومذهب أهل السنة والجماعة إنما هو ماكان عليه رسول الله عليه وأصحابه والتابعون لهم بإحسان ، ومن ثم فعلى كل عالم أن لا يجعل الانتساب إلى طائفة أو جماعة – غير أهل السنة – شعارا له يفاصل عليه ويوالي ويعادي من أجله .

وقد يقول قائل: إذا كان مذهب الأشاعرة فيه مافيه من هنات وعليه ما عليه من ملاحظات فلماذا انتشر في العالم الإسلامي ؟ ولماذا تبناه جمهرة من جلة العلماء من أهل الفقه والحديث ؟ يجيب على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية من وجوه:

الخير الذي يقولونه ، وظهور الاثارة النبوية عندهم .

الثاني: لبسهم ذلك بمقاييس عقلية ، بعضها موروث عن الصابئة ، وبعضها ما ابتدع في الإسلام ، واستيلاء مافي ذلك من الشبهات عليهم ، وظنهم أنه لم يمكن التمسك بالاثارة النبوية من أهل العقل والعلم إلا على هذا الوجه .

الثالث : ضعف الأثارة النبوية الدافعة لهذه الشبهات ، والموضحة لسبيل الهدي عندهم .

الرابع: العجز والتفريط الواقع في المنتسبين إلى السنة والحديث ، تارة يروون مالا يعلمون صحته ، وتارة يكونون كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني ، ويعرضون عن بيان دلالة الكتاب والسنة على حقائق الأمور ، (١) .

أما أهم أسباب انتشار مذهب الأشاعرة في العالم الإسلامي فيمكن تلخيصها في الأمور التالية :

افول نجم المعتزلة ، مع ظهور المذهب الأشعري كخصم للذهبهم (٢) .

٧ - نشأة المذهب في حاضرة الخلافة العباسية و بغداد ، ولا شك أن أنظار الناس في شتى الأقطار تتجه في الغالب إلى دار الخلافة ، ففيها الفقهاء والمحدثون والمقرئون ، كما أنها من أهم البلدان التي يرحل إليها العلماء ليسمعوا الروايات أو يحدثوا فيها بمروياتهم ، فلما نشأ المذهب الأشعري في بغداد وهي على هذه الحالة كثر المتلقون لهذا المذهب ، الناقلون له إلى كل مكان ، وهذا - مثلا - بخلاف مذهب الماتريدي الذي نشأ في زمن الأشعري لكنه كان في بلاد ما وراء النهر فلم ينتشر كانتشار المذهب الأشعري (٣) .

٣ - تبني بعض الأمراء والوزراء لمذهب الأشاعرة واجتضان رجالهم له ،
 ومن أبرز هؤلاء :

أ – الوزير نظام الملك <sup>(٤)</sup> الذي تولى الوزارة لسلاطين السلاجقة ، فتولى الوزارة لالب أرسلان وملكشاة مدة ثلاثين سنة ، من سنة ٥٥ – ٤٨٥ هـ ،

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ( ۳۳/۱۲ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر علم الكلام: الأشاعرة ( ص: ٦٨).

<sup>(</sup>٣) انظر علم الكلام: الأشاعرة ( ص: ٢٨).

 <sup>(</sup>٤) اسمه الحسن بن على بن إسحاق بن العباس الطوسي ، أبو على ، ولد سنة ٤٠٨ هـ وقتل سنة ٥٨٥ هـ ، انظر : الروضتين ( ٢٥/١ ) ، والمنتظم ( ٦٤/٩ - ٦٢ ) ، وطبقات السبكي ( ٢٥/١ ) .

والسلاجقة جاءوا على اثر البويهيين الشيعة الذين كانوا يوالون الدولة الفاطمية الباطنية ، ولما استولى السلاجقة على بغداد وقضوا عليهم سنة ٤٤٧ هـ لم تمض سنوات قليلة حتى حدثت فتنة البساسيري - أحد القواد الأتراك الموالين لبني بويه – وكان ذلك سنة ٥٠٠ هـ ، وكان من آثارها أن احتل بغداد وأعلن الخطبة للخليفة المستنصر بالله العلوي العبيدي ، وأمر بأن يؤذن بحي على خير العمل ، وعزل الخليفة العباسي القامم بأمر الله وكتب عليه عهدا أن لا حق له في الخلافة ولا لبني العباس وأرسل العهد إلى الخليفة الفاطمي في القاهرة ، وقد استمرت فتنة البساسيري سنة كاملة حتى قضى عليها السلاجقة وأعيد الخليفة العباسي . لذلك جاءت دولة السلاجقة لتنصر أهل السنة ضد أهل الرفض والبدعة ، والوزير نظام الملك من أعظم وزرائهم أثرا وخطرا وكانت له جهود عظيمة في حرب الحركات الباطنية والإسماعيلية وتحدث عنها طويلا في كتابه المشهور سياست نامة أو سير الملوك (١) ، ومن أهم آثاره المدارس النظامية التي أنشئت في مدن عديدة منها : البصرة ، وأصفهان ، وبلخ ، وهراة ، ومرو ، والموصل ، وأهمها وأكبرها المدرسة النظامية في نيسابور وفي بغداد ، وقد جعلهما مع أوقافهما وقفا على أصحاب الشافعي أصلا وفرعا (٢) ، وكان نظام الملك معظما للصوفية وللقشيري والجويني وغيرهما من أعلام الأشعرية ، وقد كان هؤلاء يلقون دروسهم في هذه المدارس على المذهب الشافعي ، ويدرسون أصول العقيدة الأشعرية ، فكان لذلك دور عظیم فی نشرها <sup>(۳)</sup> .

ب – المهدي بن تومرت ، مهدي الموحدين ، توفي سنة ٢٤ه هـ ، فقد دعا إلى المذهب الأشعري وتبناه وكان له دور عظيم في نشره (٤) .

<sup>(</sup>۱) ص: ۲۳۶ – وما بعدها – ، وانظر عن فتنة البساسيري : الكامل ( ۲۰-۲۰۰) ، والتاريخ الفارقي ( ص : ۲۵-۲۰) ، وزبدة التواريخ للحسيني ( ص : ۲۹-۲۰) ، وزبدة التواريخ للحسيني ( ص : ۲۹-۲۰) ، وسياسة الفاطميين الخارجية ( ص : ۲۷۹ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر : المنتظم ( ۹/۹۵–۹۳ ) ، وتاريخ الفكر الفلسفي – أبو ريان : ( ص : ۲۱۳ ) ،
 والتاريخ السياسي والفكري للمذهب السني ( ص : ۲۱۱ – ۲۳۶ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المنتظم ( ٩/٥٦ ) ، وطبقات السبكي ( ٣١٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: المعجب (ص: ٧٧٥)، والخطط للمقريزي (٣٥٨/٢)، وظهر الإسلام ( ٩٧/٤-٩٨ ) .

- وقد ولد الدين محمود بن زنكي ، الذي جاهد الصليبيين ، وقد ولد سنة ١١٥ هـ وتوفي سنة ١٦٥ هـ (1) ، وكان من آثاره أنه بني أكبر دار للحديث في دمشق ووكل مشيختها إلى ابن عساكر صاحب ( تبيين كذب المفتري ) (7) ، كذلك أنشأ في حلب سنة ٤٤٥ هـ المدرسة النفرية النورية ، وكانت للشافعية ، وتولى التدريس فيها قطب الدين مسعود بن محمد النيسابوري (7) وكان أحد أساتذة المدرسة النظامية في نيسابور ، وكان أحد أعلام أهل الكلام على المذهب الأشعري ، وفي عهد نور الدين بدأت صلة قطب الدين مسعود بصلاح الدين الأيوبي ، وتوثقت فيما بعد - كا سيأتي - .

ولا شك أن لهذه المدارس ، والمدارس النظامية  $(^3)$  ، متمثلة بأولعك العلماء الذين درسوا فيها أثرا عظيما في مقاومة التيار الباطني الإسماعيلي ، ومعلوم أن من أعظم آثار نور الدين وصلاح الدين القضاء على الدولة الفاطمية الباطنية في مصر ، حيث حلت محلها دولة سنية حكمها صلاح الدين الأيوبي نائبا لنور الدين ثم مستقلا بعد وفاته - رحمهم الله - .

د - صلاح الدين الأيوبي: ، يقول المقريزي: ( وأما العقائد فإن السلطان صلاح الدين حمل الكافة على عقيدة أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري تلميذ أبي علي الجبائي، وشرط ذلك في أوقافه التي بديار مصر كالمدرسة الناصرية بجوار قبر الإمام الشافعي من القرافة ، والمدرسة الناصرية التي عرفت بالشريفية ( ° ). ثم يقول عن المذهب الأشعري: ( فلما ملك السلطان الملك الناصر صلاح

<sup>(</sup>١) انظر : في ترجمته : الكواكب الدرية في السيرة النورية لابن قاضي شهبة ( ص : ١٥ ) وما بعدها ، والروضتين ( ٢٨/١ ) وما بعدها ، والتاريخ الباهر ( ص : ٩٥ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر : التاريخ السياسي والفكري ( ص : ٢٦١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر السابق ( ص : ٢٥٢ ) ، وقطب الدين مسعود سبقت ترجمته .

<sup>(</sup>٤) لكن المدارس النظامية كانت خاصة بالشافعية فولد ذلك أنواعا من التعصب بينهم وبين الحنفية والحنابلة ، أما المدارس التي أنشأها نور الدين وصلاح الدين فكانت متنوعة .

<sup>(</sup>٥) الخطط للمقريزي ( ٣٤٣/٢ ) .

الدين يوسف بن أيوب ديار مصر كان هو وقاضيه صدر الدين عبد الملك بن عيسي بن درباس الماراني  $^{(1)}$  على هذا المذهب قد نشآ عليه منذ كانا في خدمة السلطان الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي بدمشق ، وحفظ صلاح الدين في صباه عقيدة ألفها له قطب الدين أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري ، وصار يحفظها صغار أولاده ، فلذلك عقدوا الحناصر وشدوا البنان على مذهب الأشعري ، وحملوا في أيام دولتهم كافة الناس على إلتزامه ، فتادي الحال على ذلك جميع أيام الملوك من بني أيوب ، ثم في أيام مواليهم الملوك من الأتراك  $^{(1)}$  ، وإذا كان قطب الدين مسعود قد ألف لصلاح الدين عقيدة  $^{(2)}$  ، فإن الفخر الرازي قد ألف كتابه المشهور « أساس التقديس » – الذي نقضه شيخ الإسلام ابن تيمية – للملك العادل محمد بن أيوب بن شادي أخو صلاح الدين . المتوفي سنة  $^{(3)}$  . أما ابنه الأشرف بن العادل فقد مال إلى الحنابلة وأهل السنة في العقيدة ، وجرت بينه وبين العز بن عبد السلام – وهو أشعري – مناقشة ومحنة طويلة  $^{(3)}$  .

٤ - ومن أسباب انتشار المذهب الأشعري أن جمهرة من العلماء إعتمدوه ونصروه ، وخاصة فقهاء الشافعية والمالكية المتأخرين (٦) ، والأعلام الذين تبنوه : الباقلاني ، وابن فورك ، والبيهقي ، والإسفراييني ، والشيرازي ،

<sup>(</sup>١) وهو : مؤلف رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري – سبقت الإشارة إليها .

 <sup>(</sup>٢) الحطط ( ٣٥٨/٢ ) ، وانظر خبيئة الأكوان ( ص : ٤٨ ) ، ونظريات شيخ الإسلام ، لاوست
 ( ١٤١/١-١٤١/١ ) ، وابن تيمية لأبي زهرة ( ص : ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر سيرة صلاح الدين لابن شداد ( ص : ٧ ) ، وطبقات السبكي ( ٢٩٧/٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر أساس التقديس (ص: ٣)، وسير أعلام النبلاء (١٢٠/٢٢) .

<sup>(</sup>٥) انظر طبقات السبكي ( ٢١٨/٨ ) ، والتاريخ السياسي والديني ( ص : ٢٩٨ ) .

<sup>(</sup>٦) ومن المعلوم أن أبا الحسن الأشعري تجاذبه أصحاب المذاهب الأربعة ، ولذلك ترجم له في طبقات الشافعية والمالكية والحنفية ، أما الحنابلة فقد صرح هو في مقدمة الإبانة بإنتسابه إلى الإمام أحمد في الأصول .

والجويني ، والقشيري ، والبغدادي ، والغزالي ، والرازي ، والآمدي ، والعز ابن عبد السلام ، وبدر الدين ابن جماعة ، والسبكي ، وغيرهم كثير ، ولم يكن هؤلاء أشاعرة فقط ، بل كانوا مؤلفين ودعاة إلى هذا المذهب ، ولذلك ألفوا الكتب العديدة ، وتخرج على أيديهم عدد كبير من التلاميذ .

كا انتشر في أنحاء عديدة بواسطة هؤلاء ، ففي الحجاز انتقل إليه المذهب الأشعري بواسطة أبي ذر الهروي  $^{(1)}$  ، كما انتقل عن طريقه إلى المغرب عن طريق المغاربة الذين كانوا يأتون إلى الحج ، وكان عمن له أثر في نشره في المغرب بين المالكية أبو بكر الأبهري ، والباقلاني وتلامذته  $^{(7)}$  ، والباجي وابن العربي  $^{(7)}$  المالكية أبو بكر الأبهري ، والباقلاني وتلامذته  $^{(7)}$  ، وأبي الحسن القابس عن الأشعري  $^{(3)}$  .

ويذكر المقريزي أنه قد انتشر في العراق نحو سنة ٣٨٠ هـ ، وانتقل منه إلى الشام (٥) ، وممن انتشر على يديه في الشام أبو الحسن عبد العزيز بن محمد الطبري المعروف بالدمل (٦) .

وفي العصور المتأخرة كان لتبني كثير من دور العلم والجامعات عقيدة ومذهب الأشاعرة دور في نشره ، ومن أهمها الجامع الأزهر في مصر مع ماله من مكانة علمية في العالم الإسلامي .

<sup>(</sup>۱) انظر : صون المنطق ( ۱۲۲/۱ ) ، ودرء التعارض ( ۱۰۱/۲،۲۷۱/۱ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: تبيين كذب المفتري ( ص : ۲۱،۱۲۰ ) ، والتطور المذهبي بالمغرب
 (ص : ۲۸-۳۸ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : نشأة الفكر الفلسفي - النشار ( ٢٨٤/١ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر : تبيين كذب المفتري ( ص : ١٢٣-١٢٣ ) ، ولأبي نصر السجزي في رسالة من أنكر
 الحرف والصوت تعليق مهم على ذلك ( ص : ٢٩٨-٣٠٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : الخطط ( ٣٥٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : التبيين ( ص : ١٩٥ ) .

هذه أهم أسباب انتشار المذهب الأشعري ، وهي تدل على مدى تغلغل هذا المذهب بين الناس ، وإن كانت الجمهرة الغالبة للمسلمين تؤمن بهذا الدين وعقيدته بإجمال وتعظم السلف ومنهجهم ، لأنها لاتعرف المداخل الكلامية والقضايا العقلية التي يعتمدها أهل الكلام .

\* \* \*

# المبحث الرابع عقيدة الأشعريـــة

بعد عرض نشأة الأشعرية ، وأسلاف الأشاعرة ، وأسباب انتشار مذهبهم ، لابد لاستكمال الموضوع من عرض عقيدة الأشاعرة ، ولما كان المذهب الأشعري قد مر بعدة أطوار حتى في حياة مؤسسه فضلا عن التطورات الأخري الكبيرة التي مر بها هذا المذهب عبر القرون ، فإن هناك صعوبة في تحديد العقيدة الأشعرية والصعوبة تأتي من خلال ما يلى :

١ – هل المعتبر في تحديد المذهب ما يقوله مؤسسه فقط ، أم لا بد أن يدخل في ذلك ما قاله الأتباع ؟ وفي مذهب الأشاعرة كثيرا ما يعرض المتأخرون مذهب الأشاعرة كما طوروه ، ثم إذا رد عليهم أو هوجموا ورموا بالابتداع رجعوا يحتجون بأقوال شيخهم الأشعري التي تخالف في كثير منها أقوالهم ومنهجهم .

٢ – هل المعتبر في المذهب: الأقوال أو الأشخاص؟ أي أن أحد الأعلام إذا عرف عنه أنه أحد أثمة الأشاعرة المنافحين عن مذهبهم ، هل تصبح جميع أقواله في إطار التزامه لأصول المذهب مذهبا وعقيدة أشعرية ؟ أم أن المعتبر الأقوال الموافقة للمذهب الأشعري فقط ؟ وإذا كان كذلك فما المقياس في تحديد هذه الأقوال ؟ ومن الأمثلة على ذلك أن الفخر الرازي يعتبر من أهم أعلام وأثمة الأشعرية وله في ذلك جهود ومؤلفات كبرى ، ومع ذلك فقد دخل في الفلسفة وألف فيها أحيانا كتبا مستقلة ، ففي هذه الحالة هل يؤخذ الرازي وكتبه على أنه أشعري أراد مزج عقيدة الأشاعرة بالفلسفة ، أو تفصل الفلسفة عنده عن العقيدة الأشعرية وتعتمد أقواله الموافقة لها فقط ؟ .

٣ - الرجوع عن المذهب ، كثيرا ما وقع لأعلام الأشاعرة . ومع انتشار الكتب التي تمثل المرحلتين لعلم ما ، تصبح نسبة الأقوال إليه غير مستقرة على

وضع معين ، فالأشعري نفسه هل تعرض أقواله من خلال الإبانة فقط ، وما عداها لا قيمة له لأن المفترض أن يكون قد رجع عنه ، أو لابد من اعتماد كتبه الأخرى التي شاعت وتلقفها الناس واعتمدوها ... وهكذا بقية أعلام الأشاعرة .

٤ - التطور الذي وقع في المذهب الأشعري - كما سبق - هل يعتبر الطور الأول أو الثاني أو الثالث ، وإذا قيل يعتمد ما استقر عليه مذهب الأشاعرة ، فما المصدر في ذلك ؟ .

هذه أهم الصعوبات في تحديد عقيدة الأشعرية ، ومن ثم فقد ترجح أن يكون العرض لها كما يلي :

أ – بالنسبة للأشعري ، فقد سبق عرض عقيدته عند ترجمته ، وأبرز سمات عقيدته :

١ – إثبات أن الله موجود واحد ، أزلي ، وأن العالم حادث .

٢ – إثبات صفات الله تعالى ، دون تفريق بين الخبرية والعقلية ، ومن ذلك إثبات صفات السمع والبصر ، والحياة ، والإرادة ، والكلام ، والقدرة ، والعلم ، واليدين والوجه ، والعين ، والاستواء والنزول ، والعلو والمجيء ، وغيرها مما هو ثابت في الكتاب أو السنة .

٣ - أما الصفات الإختيارية فلا يثبتها صفات قائمة بالله تتعلق بمشيئته واختياره ، بل إما أن يؤولها أو يثبتها أزلية وذلك خوفا من حلول الحوادث بذات الله .

٤ - الإيمان بكلام الله ، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق ، لكن الكلام
 - عنده - أزلي ، لا يتعلق بمشيئته وإرادته .

٥ – إثبات الرؤية ، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة .

 ٦ - الإيمان بالقدر ، مع القول بالكسب ، وان الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل . ٧ - الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ، ومرتكب الكبيرة مؤمن فاسق .
 ٨ - وفي الإمامة ، والصحابة ، وأمور المعاد ، وغيرها يقول كما قال أهل السنة .

ب – أما بالنسبة لعقيدة الأشاعرة بعد الأشعري فلا يتم هذا إلا بعد عرض التطور الذي حدث لمذهبهم ، وهذا ما سيتم توضيحه في الفصل التالي – إن شاء الله – .

\* \* \*



# الفصل الخامس تطور مذهب الأشاعرة وأشهر رجالهم إلى عهد ابن تيمية



# الفصل الحامس تطور مذهب الأشاعرة

من الأمور المسلمة لدي الأشاعرة وغيرهم أن أقوال الأشاعرة تعددت واختلفت في مسائل عديدة من مسائل العقيدة ، وكل علم من أعلامهم حوت مؤلفاته ورسائله آراء توصل إليها إما باجتهاده أو تقليدا لأحد أعلام عصره أو مدرسته عمن تلقي علي يديه العلوم والمعارف ، فأصبح ذا منهج مستقل ، ثم قد يرجع عن بعض أقواله في مؤلف أو مؤلفات أخري فتكثر الأقوال وتتعدد المناهج .

ويعتبر الأشاعرة مثل هذا الاختلاف أو التعدد في الأقوال اجتهادا داخل المذهب لا يؤثر عليه ، ويجدون التفسير المناسب لمثل ذلك ، فيقولون مثلا في بعض الصفات الخبرية ، قال قدماء أصحابنا أو شيوخنا بإثباتها مع التفويض ونفي التشبيه ، ثم يذكرون القول الثاني بالتأويل تنزيها الله عن مشابهة المخلوقات ، والقولان – عندهم – صحيحان ولا تعارض بينهما ، والعجيب أن يتلقي الأشاعرة بعضهم عن بعض مثل هذا ، لا يتوقفون عنده ، ولا يثيرهم مافيه من تناقض .

والحق أن التطور في المذهب الأشعري لم يكن في مسألة من المسائل بحيث لا يؤبه له ، ولا يلفت النظر ، بل كان تطورا في الأصول والمناهج ، ويتعدي ذلك إلى مسائل عديدة في العقيدة ، وقد كان أبرز مظاهر التطور في المذهب الأشعري ما يلي :

- أ القرب من أهل الكلام والاعتزال .
- ب الدخول في التصوف ، والتصاق المذهب الأشعري به .
  - جـ الدخول في الفلسفة ، وجعلها جزءا من المذهب .

هذه أهم الخطوط العامة لما وقع من التطور فيه ، وقد تكون هناك تطورات جزئية ، لكنها تدخل ضمن أحد هذه الأمور ، وهناك بعض الظواهر في المذهب الأشعري قد تلفت نظر المطلع ، وذلك مثل ظاهرة ارتباط المذهب الشافعي الفقهي بالمذهب الأشعري ، ومثله المالكي ، ولكن هذه لا تعدو أن تكون دعوي يدعيها بعض المتحمسين للمذهب الأشعري ، وأقرب الأمثلة على ذلك السبكي في طبقات الشافعية ، فقد حاول أن يجعل من كتابه هذا ما يمكن أن يسمي بطبقات الأشعرية ، ويلاحظ ذلك من يطلع على التراجم في هذا الكتاب وأسلوبه في عرض كل ترجمة ، ولا شك أن المدارس النظامية وبعض أعلام الشافعية كان لهم أثر فيما يلمس من تبني جمهرة كبيرة من فقهاء الشافعية للمذهب الأشعري ، ولكن ليس بهذه الصورة التي يدعيها هؤلاء ، كما أنه ليس كل الحنابلة مثبتة على وفق مذهب السلف ، بل فيهم أعداد مالت إلى مذهب الأشاعرة أو إلى ما هو أشد غلوا منه .

والجزم في مثل هذه الأمور – التي لا يمكن أن يحصر من لهم علاقة بها من الأعلام ، علي مختلف الأزمنة والأمكنة – نوع من المجازفة يأباها النظر الفاحص والتتبع الدقيق ، ومع ذلك فظاهرة تبني بعض أعلام الشافعية للمذهب الأشعري مما لا ينكر .

وقد يرد في الذهن تساؤل عن أسباب حدوث هذا التطور في مذهب الأشاعرة ، وهل كان المذهب يحمل في داخله دواعي مثل ذلك ؟ ثم لماذا كان التطور في هذه الاتجاهات المنحرفة ولم يكن في الرجوع إلى مذهب السلف ، والتخلى عن البقايا الكلامية والاعتزالية ؟ .

لعل في عرض النقاط التالية شيئا من التحليل والتعليل ، والأمر قبل كل شيء بيد الله تعالى ، فهو الذي يصرف قلوب عباده كما يشاء ، ولو شاء لجمعهم على الهدى :

ان الانحراف يبدأ في الغالب صغيرا ، ثم يكبر ، والمتتبع لأغلب المقالات ، يجدها تبدأ صغيرة ثم يزداد انحرافها وغلوها مع الزمن ، والمذهب الأشعري لما أن حوى منذ البداية انحرافا معينا سواء كان بالدخول في علم الكلام ، أو تبنى بعض آراء المعتزلة – وهذا كله مما يخالف مذهب السلف ومنهجهم –

أصبح قابلا للزيادة في هذا الانحراف من خلال التمادي في علم الكلام والتزام لوازم الأقوال الفاسدة ، والاستسلام لبعض شبهات أهل الضلال ، وعدم القدرة على رد باطلهم إلا بالتزام بعض الأقوال الفاسدة .

٧ - كارة مؤلفات مؤسسه أبي الحسن الأشعري ، مع ما صاحب ذلك من كونه نشأ وعاش زمنا طويلا في ظل مذهب المعتزلة ، وكان من آثار ذلك عدم استطاعته التخلص من المنهج الكلامي في عرض العقيدة ، بل زاد على ذلك بأن التزم بعض أصولهم ، وهذا كله بعد رجوعه . وقد كان من المفترض أن يكون رجوعه كاملا عن منهجهم وعقيدتهم إلى منهج وعقيدة السلف ، لكن الذي وقع انه تزك الاعتزال وتبني مذهب الكلابية ، فإذا أضيف إلى ذلك كارة مؤلفاته ورسائله التي ألفها بعد رجوعه واستخدامه في غالبها الاسلوب العقلي الكلامي ، كا هو واضح في مثل كتابه « اللمع » وفي ما حواه كتاب ابن فورك « مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري » ، مع تأخر كتابه الإبانة ، وكونه كتابا واحدا في مقابل عشرات الكتب المنتشرة ، فهذا يفسر ما وقع من تطور في مذهب أشاعرة ، مع قناعة أعلامهم بأنهم لم يخالفوا أقوال شيخهم الأشعري مخالفة أصولية (١) .

٣ – ان المذهب لم يبن منذ البداية على منهج مؤصل ؛ حيث لم تحدد له أصول واضحة في الاعتقاد أو كيفية التعامل مع النصوص ، والأشعري في الإبانة كان صاحب منهج يختلف عن منهجه في كثير من كتبه ، لذلك فالمذهب منذ البداية نشأ على التذبذب بين موافقة مذهب السلف ، والرد على المعتزلة ، وتأييد العقيدة بعلم الكلام ، ولو نشأ المذهب واضح المعالم في الاستدلال للعقيدة أو الرد على المخالفين لكان ذلك مانعا من إجتهاد يأتي فيما بعد يؤدي إلى الانحراف ، وهذا ما حدث بالنسبة لما كتبه أعلام السلف في ردودهم على الجهمية

<sup>(</sup>١) سبقت الإشارة إلى ذلك عند الحديث عن كتاب و المجرد » في آخر الكلام عن مؤلفات الأشعري ، ويرى ابن بدران أن أتباع الأشعري التقطوا مسائل كتبه التي رد بها على المعتزلة وجعلوها مذهبا له ، وتركوا الإبانة التي صرح فيها بعقيدته ، انظر : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص: ٤٩-٥٠) .

والمعتزلة ، فعلي الرغم من المناقشات العقلية ، والالزامات القوية للخصوم ، في مؤلفات الأثمة مثل الإمام أحمد ، والكناني ، والدارمي ، وابن قتيبة ، وغيرهم ، لم تؤد هذه الردود – التي بقيت وحفظت – إلى شيء من الانحراف ، بل على العكس كان لها دور في دعم مذهب السلف وإسكات خصومهم .

٤ – رفض أهل السنة للمذهب الأشعري منذ البداية مما كان سببا في جعله مذهبا منعزلا عنهم ، ولما كان رفض أثمة الحديث والسنة له الأثر النفسي والواقعي في حياة الناس ، حرص المتأخرون علي الدفاع عن مذهبهم وعقيدتهم الأشعرية ودعمها بالأدلة ، وبيان بعدها عن التشبيه والتجسيم الذي قد يصمون به أهل الإثبات ، والمعارضة القوية من جانب علماء السلف لمذهب الأشاعرة ورمي معتنقيه – أحيانا – بأنهم نفاة ومعتزلة ، يؤدي إلى ردود فعل نفسية من جانب هؤلاء فيؤدي إلى اتساع دائرة البعد بين الفريقين .

٥ – ومن الأسباب أيضا فشو التقليد في أصول العقيدة وفروع الأحكام ، فقد يقلد شيخه في إحدي المسائل ، ظنا منه أنه – وهو العالم المشهور – ما قال بها إلا وهي حق ، ثم يضطر في النهاية إلى التزام لوازم هذه المسألة ، وقد تكون لوازم باطلة ، لكنه التزمها التزاما لأصلها الذي أخذه تقليدا ، وقد يكون شيخه قال بهذه المسألة بناء على وجه معين وهو يرفض لوازمها لو ألزمها .

٦ - وهناك أسباب أخري مثل الهوي ، والتعصب لطائفة أو لمذهب ،
 وحرص أهل الباطل على التفريق بين المسلمين بإثارة الفتن بينهم ، وغيرها .

\* \* \*

بعد هذه المقدمة ننتقل إلى عرض مجمل لترجمة ومنهج أهم أعلام الأشاعرة إلى عصر ابن تيمية مع ذكر جوانب التطور التي حدثت في المذهب الأشعري عن طريقهم ، وسيتم هذا العرض على المنهج التالي :

١ – الاقتصار على ذكر أعلام الأشاعرة الذي كان لهم دور في المذهب ،
 وذلك من خلال مؤلفاتهم وكتبهم التي ساعدت على دعم أو تطوير المذهب
 الأشعري .

٢ - لما كان كل علم من هؤلاء بحاجة إلى دراسة مستقلة - وكثير منهم
 كتبت عنهم مؤلفات ورسائل علمية - فسيقتصر العرض على ما يلي :

أ – ترجمة موجزة للعلم ، وأهم شيوخه وتلاميذه .

ب - آثاره العلمية المتعلقة بمذهب الأشاعرة .

جـ - مجمل منهجه وعقيدته ، وبيان جوانب التطور عنده إن وجدت ، مع التركيز على بعض شخصيات الأشاعرة المشهورة .

\* \* \*

أبو الحسن الطيري : توفي بحدود سنة ٣٨٠ هـ .

تقدم ذكر أبي الحسن (١) الطبري في تلامذة الأشعري ، وانه كان أحد تلاميذه الأربعة الذين اختصوا به ، واسمه على بن محمد بن مهدي ، أبو الحسن الطبري (٢) ، - وأحيانا يقال : على بن مهدي - ، وقد ذكر السبكي أنه تحقق أن أياه اسمه محمد ، ومهدي جده .

قال عنه السبكي : ﴿ كَانَ مِنَ الْمَبْرَزِينَ فِي عَلَّمَ الْكَلَّامُ ، والقوامين بتحقيقه ، ... وكان مفتنا في أصناف العلوم ، (٣) ، وذكر الاسنوي عسن أبي عبد الله الأسدي أنه قال في كتاب ﴿ مناقب الشافعي ﴾ : ﴿ كَان شَيْخُنَا وأَسْتَاذَنَا ۖ أبو الحسن بن مهدى حافظا للفقه والكلام والتفاسير والمعاني وأيام العرب ، فصيحا مبارزا في النظر ماشوهد في أيامه مثله ، مصنفا للكتب في أنواع العلم ، صحب أبا الحسن الأشعري في البصرة مدة ﴾ (٤) ، و لم يؤرخ ولادته ولا وفاته ، إلا أن الصفدي ذكر أنه توفي في حدود سنة ٣٨٠ هـ .

#### أما أهم آثاره فهي :

١ - كتاب ( الأصول ) .

٢ – تفسير أسامي الرب عز وجل .

وهذان الكتابان ذكرهما العبادي ، ولا يعرف عنهما شيء .

٣ – تأويل الأحاديث المشكلة الموضحة وبيانها بالحجة والبرهان .

وقد ذكر هذا الكتاب جميع من ترجم له ، وقد وصلت إلينا نسخة منه

<sup>(</sup>١) هكذا في الكتب التي ترجمت له ، وفي مخطوطة كتابه تأويل الأحاديث المشكلات ، انه : أبو الحسين .

<sup>(</sup>٢) انظر في ترجمته : تبيين كذب المفتري ( ص : ١٩٥ ) ، والوافي للصفدي ( ١٤٣/٢٢ ) ، وطبقات السبكي ( ٤٦٦/٣ ) ، وطبقات الاسنوي ( ٣٩٧/٢ ) ، ومعجم المؤلفين ( ٣٣٤/٧ ) . (٣) طبقات السبكي ( ٤٦٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) طبقات الشافعية للإسنوي ( ٣٩٨/٢ ) .

لا تزال مخطوطة <sup>(١)</sup> .

#### عقيدتـــه:

بما أن على بن محمد الطبري يعتبر من تلامذة الأشعري فهو يمثل مرحلة متوسطة بين الأشعري والباقلاني ، وعرض عقيدته وآرائه يفيد في بيان مستوي النقلة من المؤسس الأول إلى أتباعه من بعده ، وكيف تلقي تلاميذ الأشعري أقواله ، وهل تابعوه فيها من خلال المرحلة الأولي من رجوعه أم المرحلة الأخيرة ؟

١ - كتب أبو الحسن الطبري في بداية كتابه ما يبين سبب تأليفه حين قال : ( أما بعد فإنك كتبت إلى شكوي مافشا بالناحية من معتقد الفرقة المنتسبة إلى الحديث ، المنتحلة الأثر ، حتى مالوا إلى قوم من ضعفة المسلمين بمعاهدتهم بالتلبيس والتمويه ) (٢) ، ثم يصف هؤلاء الذين يوردون الأخبار فقط بأنهم : و تقصر معرفتهم عن استخراج تأويلها ... لقلة عنايتهم بمعرفة مصادر الكلام وموارده ، وظاهره وباطنه ، ومجازه وحقيقته واستعارته ، وما يجوز إطلاقه في القديم ومالا يجوز إطلاقه في القديم ومن الحديث بجمعه واسمه ، فأبعد غاية هذه الطائفة أن يكتبوا أجزاء من الحديث وأجلادا من القصص ثم يقبلوا على تفسيرها بغير ما أذن الله بها ) (٤) .

ثم يذكر تأثير هؤلاء بأنهم ( يتقربون إلى الرعاع والهمج من أهل الحديث بذلك ، وان من عدل عن هذا المنهج والسير فقد خالف المشايخ والقدماء والأسلاف من العلماء ) (٥) .

ثم يذكر نماذج من الأحاديث التي يوردونها ، ويبين أنه لابد من تفسيرها بد و ما يوافق المعقول من الأصول ، والمعمول به من اللغات ، (٦) .

 <sup>(</sup>١) موجودة في مكتبة طلعت في القاهرة مجموع رقم (٤٩١) من ١٠٨ - أ - ١٦٢ - ب،
 وقد رقمت المخطوطة ترقيما خاصا بها ، وعليه الإحالة في بيان أرقام لوحاتها .

<sup>(</sup>٢) تأويل الأحاديث المشكلة – مخطوط – ( لوحة ١ – أ ) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ( لوحة ١ – ب ) .

<sup>(</sup>٥،٤) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٦) تأويل الأحاديث المشكلة – مخطوط – ( لوحة ٢ – ب ) .

فأبو الحسن الطبري في هذه المقدمات [ يعرض بأهل الحديث و ] يستخدم المنهج العقلي في تأويل النصوص الدالة على الإثبات دون أن يفرق بين الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة والأحاديث الثابتة ، بل واضع من كلامه ان حذره من التشبيه أكثر من حذره من التعطيل .

٢ - يحتج على إثبات الصانع بخلق الإنسان من نطفة ثم من علقة ، ثم يحتج على الوحدانية بدليل التمانع (١) ، وهذه نفسها أدلة الأشعري ، ويقول : إن الله ليس بجسم ويحتج لذلك بأن الله لم يسم نفسه به ولا اتفق المسلمون عليه ، ويعلل منع إطلاقه بأن حقيقة الجسم أن يكون طويلا عريضا عميقا وهذا يخالف وصف الله بأنه واحد (٢) .

٣ – أما مذهب أبي الحسن الطبري في الصفات فقد فصله في كتابه ،
 ويمكن تلخيص ذلك فيما يلي :

أ - بالنسبة للصفات الخبرية فهو يثبتها مع نفى أي دلالة فيها على التجسيم أو التبعيض - على حد زعمه - فمثلا حين يتكلم على صفة اليدين وقوله تعالى : ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ﴾ [ ص : ٢٠ ] يذكر الوجوه الواردة في معنى اليد ، كالقوة ، والنعمة ، والجارحة ، وبمعنى النفس والذات ، ومنها يد صفة لا تحتمل معنى من المعاني السابقة ، وبعد أن يبطل هذه الأقوال تفسيرا للآية يقول : ﴿ فَإِذَا بطلت هذه الوجوه بأسرها لم يرجع تفسيرها إلى غير إطلاق اللفظ فيها كما جاء عن الله سبحانه من غير تفسيرنا ذلك بالفارسية الموهمة للخطأ ، فإن قيل : كيف يستقيم لك أن تقسم اليد على أوجه ثم تخرج اليد التي تثبتها للقديم من جملتها من غير أن ترجع في العبارة عنها إلى الفارسية وغيرها من اللغات ولا تزيد على قولك من أنها يد صفة وهي غير معقولة فيما بيننا ؟ قيل له : إن ذلك التقسم الذي قسمنا إنما فعلنا فيما شاهدناه ، ونحن فلم نرتب الباب بيننا ذلك التقسم الذي قسمنا إنما فعلنا فيما شاهدناه ، ونحن فلم نرتب الباب بيننا

 <sup>(</sup>١) تأويل الأحاديث المشكلة ( لوحة ٣ – أ – ب ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( لوحة ٤ – أ ) .

مد ويقول: إن الله راء بلا عين ، ويرد على أدلة من يسميهم بالمشبهة الذين أثبتوا لله عينا ويتأول النصوص الواردة في ذلك من الكتاب والسنة (٤) ، كما يتأول القدم ، ويذكر له عدة تأويلات ولا يثبت هذه الصفة كما يليق بالله تعالى (٥) .

ب - يثبت أبو الحسن الطبري صفة الاستواء والعلو لله تعالى ، يقول : 
اعلم عصمنا الله وإياك من الزيغ برحمته أن الله سبحانه في السماء فوق كل شيء ، مستو على عرشه بمعنى أنه عال عليه ، وبمعنى الاستواء الاعتلاء ، كما يقول : استويت على ظهر الدابة ، واستويت على السطح يعني علوته ، واستوت الشمس على رأسي واستوى الطير على قمة رأسي بمعنى علا في الجو فوجد فوق رأسي ،

<sup>(</sup>١) تأويل الأحاديث المشكلة ( ل ٢١ – ب ) .

 <sup>(</sup>۲) المصدر السابق ( ل ۲۲ – أ ) .

 <sup>(</sup>٣) نفسه ( ل ٢٢ -- ب ) ، كما أنه تأول ( عن يمين الرحمن ) و( كلتا يديه يمين ) ، انظر : ( ل ٥١ - أ - ب ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : نفس المصدر ( ل ٥ - أ ، ل ٢ - أ - ب ، ل ٥٤ - أ ) .

<sup>(</sup>٥) نفسه ( ل ٣٨ - ب ، ٣٩ - أ ) .

والقديم جل جلاله عال على عرشه لا قاعد ولا قايم ولا تماس له ولا مباين ، والعرش ما تعقله العرب وهو السرير ، يريد بذلك أيضا على انه في السماء عال على عرشه قوله سبحانه : ﴿ عَأْمِنتُم مَّن فِي ٱلسمَآء أَنَ يَخْسِفَ بَكُمُ ٱلأَرضَ ﴾ [ اللك : ١٦ ] وقوله تعالى : ﴿ يَا عِيسْنَى إِنِّي مُتَوفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِنَّى ﴾ [ آل عمران : ٥٥ ] وقوله : ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِّن فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل: ٥٠] وقوله : ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطُّيُّبُ ﴾ [ فاطر : ١٠ ] وقوله : ﴿ يُدَبِّرُ ٱلأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴾ [ السجدة : ٥ ] ﴾ (١) ثم رد على البلخي وغيره من المعتزلة في تأويلهم الاستواء بالاستيلاء واحتجاجهم بقولهم : استوي بشر على العراق – وغيره – فقال : ﴿ فيقال لهم : ما أنكرتم أن يكون عرش الله جسما مجسما ، خلقه وأمر ملائكته بحمله ، وتعبدهم بتعظيمه كما خلق في الأرض بيتا وامتحن بني آدم بالطواف حوله وبقصده من الآفاق ، ويدل على ذلك قوله تعالى : ﴿ وَتُرَى ٱلْمَلاَّئِكَةَ حَآفِينَ مِن ٱلْعَرْشِ ﴾ [ الزمر : ٧٥ ] وقال في موضع آخر : ﴿ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَعِذٍ ثَمَاٰنِيَةٌ ﴾ [ الحاقة ١٧ ] ، ففي كل هذا دلالة أن العرش ليس بالملك وأنه سرير ، (٢) ، ثم قال : ﴿ ومما يدل على أن الاستواء هاهنا ليس بالاستيلاء انه لو كان كذلك لم يكن ينبغي أن يخص العرش بالاستيلاء عليه دون ساير خلقه ، وليس للعرش مزية على ما 7 وصفت ٢ (٣) ، فيان بذلك فساد قوله ، ثم يقال له أيضا : إن الاستواء ليس هو بالاستيلاء في قول العرب : استوى فلان على كذا أي استولى عليه ، إذا تمكن منه بعد أن لم يكن متمكنا ، فلما كان الباري سبحانه لا يوصف بالتمكن بعد أن لم يكن متمكنا لم يصرف معنى الاستواء إلى الاستيلاء ، وحدثنا الشيخ أبو عبد الله الأزدي الملقب بنفطويه قال : حدثنا أبو سليمان ، قال كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال : يا أبا عبد الله ما معنى قوله سبحانه : ﴿ ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَى ﴾ [ طه : ٥ ] قال : إنه مستو على

 <sup>(</sup>١) تأويل الأحاديث المشكلة ( ل ٢٤ - أ - ب ) .

<sup>(</sup>٢) نفسه ( ل ٢٤ - ب ) .

 <sup>(</sup>٣) في المخطوطة : وضعت ، والتصويب من نقض التأسيس المطبوع ( ٣٣٦/٢ ) حيث نقل هذا
 لنص عنه .

عرشه كما أخبر ، فقال له الرجل : إنما معنى استوى استولى فقال له ابن الأعرابي : ما يدريك ما هذا ، العرب لاتقول استوى (١) على العرش حتى يكون فيه مضاد له ، فأيهما غلب قيل : قد استولى عليه ، والله سبحانه لامضاد له ، وهو مستو على عرشه كا أخير ، والاستيلاء يكون بعد المغالبة ، ثم يقول: ( فإن قيل فما تقول في قوله سبحانه : ﴿ ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلْسَّمَآءِ ﴾ [اللك : ١٦] قيل له معنى ذلك أنه فوق السماء على العرش ، كما قال : ﴿ فَسِيحُوا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ [التوبة: ٢] أي على الأرض ... و (٢) وكلامه في ذلك طويل حيث رد على الذين يقولون : إن الله في كل مكان ، كما رد على من تأول رفع المسلمين أيديهم إلى السماء عند الدعاء بأن ذلك لأن أرزاقهم في السماء أو لأن الملائكة الحفظة في السماء ، فقال : بأن ذلك لو جاز لجاز ( أن نخفض أيدينا في الأرض نحو الأرض من أجل أن الله تعالى يحدث فيها النبات والأقوات والمعايش وأنها قرار ، ومنها خلقوا وإليها يرجعون ، ولأنه يحدث فيها آيات كالزلازل والرجف والحسف ، ولأن الملائكة معهم في الأرض ، الذين يكتبون أعمالهم ، فإذا لم يجب خفض الأيدي نحو الأرض لما وصفنا لم تكن العلة في رفعها نحو السماء ما وصفه البلخي ، وإنما أمرنا الله تعالى برفع أيدينا قاصدين إليه برفعهما نحو العرش الذي هو مستو عليه كَمَا قَالَ : ﴿ ٱلْرَّحْمَـٰنُ عَلَى ٱلْغَرْشِ ٱسْتَوَلَّى ﴾ [طه: ٥] (٣) .

هذا رأي الطبري في مسائلة العلو والاستواء ، وهذه النصوص تدل على استقرار هذه المسائلة وفق مذهب السلف عند تلامذة الأشعري ، وهذا ما سنجده أيضا عند الباقلاني – كما سيأتي – .

ج – يتأول أبو الحسن الطبري النصوص الواردة فى الضحك والعجب ، والفرح ، ففى صفة الضحك الواردة في الأحاديث يذكر المعاني المجازية للضحك

<sup>(</sup>١) في شرح السنة للالكائي رقم ٦٦٦ ﴿ استولى ﴾ ولعلها أصوب .

 <sup>(</sup>٢) تأويل الأحاديث المشكلة ( ل ٢٥ – أ – ب ) .

 <sup>(</sup>٣) تأويل الأحاديث المشكلة ( ل ٢٧ - أ - ب ) ، وقد نقل ابن تيمية أغلب النصوص الواردة
 في العلو والإستواء في نقض التأسيس المطبوع ( ٣٣٥/٣٣٠) .

مثل قول العرب ضحكت الأرض إذا تبدي نباتها ، وضحك طلع النخل إذا بدا كافوره ، ويقال هذا طريق ضاحك أي ظاهر واضع ، ثم يقول : و فمرجع الضحك في هذا كله إلى البيان ، ومعني الخبر (١) والله أعلم بالمراد : يضحك الله أي يبين الله ثواب هذين الرجلين المقتولين ... فإذا وجدنا للضحك معني صحيحا تعرفه العرب في لغتها غير الكشر عن الأسنان عند حلول التعجب منه كانت إضافة ذلك إلى ربنا سبحانه أولى مما أضافت إليه المشبهة ، نعوذ بالله من الحيرة في الدين وهو ولي المعونة » (٢) ، وهذا تأويل واضح لهذه الصفة ، وفي صفة العجب يذكر عدة تأويلات منها : ان معنى عجب ربك أي عظم عنده ، وقيل معناه رضي وأثاب ، وقيل : جازاه على عجبه (٣) ، ولا يذكر إثبات هذه الصفة كما يليق بجلال الله وعظمته ، كما يؤول الفرح بالرضا (٤) .

د - أما الصفات الاختيارية التي تقوم بالله تعالى كالنزول والجيء والإتيان فيتأولها ولا يثبتها كما يليق بجلال الله وعظمته ، وهذا بناء على نفي حلول الحوادث ، يقول عن النزول : « ولا يجوز حمل ذلك على النزول والنقلة ... لما فيه من تفريغ مكان وشغل آخر ، والقديم قد جل أن يكون موصوفا بشيء من ذلك ، كذلك وقد حكي الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال : ﴿ لاَّ أُحِبُ ٱلأَفِلِينَ ﴾ [الأنعام: ٧٦] » (٥) واحتجاجه بهذه الآية هنا هو احتجاج جمهور الأشاعرة الذين يزعمون إن إبراهيم عليه السلام استدل بتغير وتحرك النجم على أنه لا يصلح أن يكون إلها ، وبنوا على ذلك نفي حلول الحوادث بذات على أنه لا يصلح أن يكون إلها ، وبنوا على ذلك نفي حلول الحوادث بذات تقول في قوله تعالى : ﴿ قَدْ مَكَرَ ٱلّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى ٱللهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ تقول في قوله تعالى : ﴿ قَدْ مَكَرَ ٱلّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى ٱللهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ

 <sup>(</sup>١) يشير إلى ماسبق أن ذكر من حديث و يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ، يدخلان الجنة
 ... وهو حديث متفق عليه ، البخاري كتاب الجهاد ، باب الكافر يقتل المسلم ورقمه ( ٢٨٢٦ ) فتح الباري
 ( ٣٩/٦ ) ، ومسلم كتاب الإمارة ، باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ورقمه ( ١٨٩٠) .

<sup>(</sup>٢) تأويل الأحاديث ( ل ٣١ – ب ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر (ل ٥٥ - أ - ب).

<sup>(</sup>٤) نفسه ( ل ٤٢ – أ ) .

 <sup>(</sup>٥) نفس المصدر (ل ٥٠ – أ).

فَخَرٌّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهُم ﴾ [النحل: ٢٦] وفي قوله تعالى : ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ ﴾ [ النجر : ٢٢ ] وفي قوله : ﴿ هُلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱلله فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ تقول في قوله تعالى : ﴿قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَّى ٱلله بُنْيَانَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخُرٌّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهُم ﴾ [النحل: ٢٦] وفي قوله تعالى : ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ ﴾ [ الفجر : ٢٢ ] وفي قوله : ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهِ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَام والمَلائكة ﴾ [ البقرة : ٢١٠ ] قيل له : إن الله سبحانه قد صح أنه لا يجوز وصفه بالإتيان والمجيء الذي بمعنى الإنتقال والزوال ، إذ كان ذلك من صفات الأجسام تعالى الله أن يكون جسماً أعرضاً ، وكلام العرب واسع له ظهر وبطن لاتباع العرب في المجازات وطرق الكلام . ومعنى البيان في قوله : ﴿ فَأَتَّى الله بنيانهم ﴾ الاستئصال في الهلاك والدمار بإرسال العذاب ... وأما قوله : ﴿ وجاء ربك ﴾ فمعناه جاء حكم ربك وأمر ربك ، ألا تري أن الخاص والعام يقول : ضرب الأمير زيدا ، وإن كان الأمير لم يباشر زيدا بالضرب ، بل كان ذلك بأمره وحكمه عليه ، وقد قال الله تعالى في قصة لوط ﴿ فَطَمَسْنَاۤ أَغْيُنَهُمْ ﴾ [النمر ٣٧] وإن كان الطمس للأعين للملائكة بأمر الله . وأما قوله تعالى : ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتَيِهِمُ ٱلله فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ ﴾ فمعناه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بالحساب في ظلل من الغمام ، يراد به بظلل من الغمام ، وان الفاء بمعنى الباء ... » (١) ، هذا هو مذهبه في تأويل هذه الصفات .

٤ – يثبت أبو الحسن الطبري الرؤية ويرد علي المعتزلة المنكرين لها ، لكن الملاحظ أنه أورد سؤالا حولها يتعلق بأنه يلزم من إثباتها المقابلة ، فأجاب بما يدل على أنه يقول بأنه لا يلزم من الرؤية المقابلة ، ومما قاله – وهو يرد على المعتزلة – « وقد زعمتم أن معني ترون ربكم : تعلمون ربكم ، و لم تلزموا أنفسكم انكم تعلمونه مقابلا لكم » (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تأويل الأحاديث (ل ٥٠ - أ - ب).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ل ٤٤ - ب ) .

هذه أقوال أحد تلامذة الأشعري ، ممن جاء قبل الباقلاني المؤسس الثاني للمذهب الأشعري ، وهذه النصوص التي نقلت من كلام أبي الحسن الطبري تمثل مرحلة جاءت بين علمين مهمين من أعلام الأشاعرة ، ومما سبق يتبين ما يلي :

١ – ان منهج الأشاعرة الكلامي جعلهم يحرصون على رد تهمة التشبيه عنهم حين يثبتون الصفات كحرصهم على رد تهمة التعطيل وذلك في ردودهم المتوالية على المعتزلة ، ولذلك تجد عبارات نفي التجسيم عن الله ، أو تأويل أي صفة تدل عليه بزعمهم ، وكان من أثر ذلك هجومهم على أهل السنة والحديث الذين يوردون أحاديث الصفات ويروونها مثبتين لها .

٢ – إثبات الصفات الخبريه لله تعالى ، وهذا موجود أيضا عند الباقلاني ،
 لكن نلمح من عبارات أبي الحسن الطبري شرحا واضحا لقولهم وقول الباقلاني :
 ونثبت أن لله يدين بلا كيف ، فما معني بلا كيف ، عبارات الطبري تدل على
 أنه يقصد التفويض .

٣ – ان صفة العلو والاستواء لم تكن محل شك أو نقاش عندهم ، لأن نفيه أو تأويله هو منهج المعتزلة والجهمية ، وهم مخالفون لهم في ذلك ، وهذا ما ستجده عند الباقلاني أيضا .

٤ - تأويل الصفات الأخرى: كالفرح والضحك والجيء والإتيان والنزول، وهذا ما سنجده عند من جاء بعده كالباقلاني الذي يؤول صفات الضحك والفرح أما الجيء والإتيان فيذكر عدة أقوال منها التأويل، كما نجد هذا واضحا عند البيهقي في كتابه الأسماء والصفات، فقد نقل عنه كثيرا خاصة في هذه الصفات (١).

<sup>(</sup>۱) نظرا لأن البيهقي نقل من كتابه تأويل الأحاديث المشكلة نصوصا ، فنشير إلى بعض مواضع النقل في كتابه و الأسماء والصفات ٤ ، انظر : (ص : ٣١٠ و النور ٤ ، و(ص : ٣٥٧ و القدم ٤ ، و و ص : ٣٩٧ ) حول اهتزاز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ ، و (ص : ٤١٠ و إثبات الاستواء ٤ ) و (ص : ٤١٠ ) حول الاستواء ، و (ص : ٤٨٠٤٨٧،٤٨٧،٤٨٩،٤٨٩،٤٨٨،٤٨٩،٤٨٠ ) في صفات متعددة كالضحك ، والفرح ، والغيرة ، والحياء ، وغيرها .

ونلمح فى منهج أبي الحسن الطبري فى مسألة الرؤية إشارة لبداية المشكلة بين المعتزلة النفاة والأشاعرة المثبتين ، وذلك حول لزوم المقابلة من إثبات الرؤية .

7 - وعلى العموم فيدل كلام الطبري في كتابه هذا على حرص الأشاعرة على أن يسيروا على منهج متوسط بين المعتزلة وأهل الحديث ؛ ولذلك ردوا على المعتزلة وخالفوهم ، كما أولوا بعض الصفات وخالفوا أهل السنة المثبتين ، وهذا ما يفسر تلك المواقف القوية لعلماء السنة من الأشاعرة في ذلك الوقت ، ومن يطلع على عبارات أبي الحسن الطبري في تأويله لبعض الصفات يتضح لديه أن تلامذة الأشعري لم يسيروا على ما في الإبانة وإنما تتلمذوا على كتبه الأخرى ذات الصبغة الكلامية والمناهج التأويلية .

الباقلاني : ت ٤٠٣ هـ .

#### أ - حياتــه :

هو الإمام القاضي أبو بكر محمد بن بن الطيب بن محمد ابن جعفر بن قاسم البصري ، ثم البغدادي ، ابن الباقلاني (١) ، لم يعرف تاريخ ولادته ، كان من أهل البصرة ، وسكن بغداد ، وقد كانت وفاته سنة ٤٠٣ هـ .

تتلمذ على مجموعة من الشيوخ منهم :

١ - أبو بكر أحمد بن جعفر بن مالك القطيعي ، راوي مسند الإمام
 أحمد ، توفي سنة ٣٦٨ هـ ، سمع منه الحديث .

٢ - أبو بكر : محمد بن عبد الله الأبهري ، توفي سنة ٣٧٥ هـ ، أخذ
 عنه الفقه .

 $\pi$  – أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي البصري – تلميذ أبي الحسن الأشعري – ، درس عليه الأصول والكلام .

٤ - أبو الحسن الباهلي : تلميذ أبي الحسن الأشعري ، توفي
 سنة ٣٧٠ هـ ، تلقى على يديه أصول المذهب الأشعري .

أبو عبد الله : محمد بن خفيف الشيرازي الصوفي ، المتوفي سنة
 ٣٧١ هـ ، وهو أيضا ممن تتلمذ على أبي الحسن الأشعري .

٦ - أبو محمد: عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي ، صاحب الرسالة ،
 المتوفي سنة ٣٨٦ هـ ، قال عنه الباقلاني : شيخنا (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر: ترجمته في: تاريخ بغداد ( ۳۷۹/۰ )، الأنساب ( ۵۱/۲ )، واللباب ( ۱۱۲/۱ )، ترتيب المدارك ( ٤٤/٧ )، تبيين كذب المفتري ( ص : ۲۱۷ )، الوفيات ( ٢٢٩/٤ )، الوافي ( ۱۲۷/۳ )، سير أعلام النبلاء ( ۱۹۰/۱۷ )، الديباج المذهب ( ۲۲۸/۲ )، شجرة النور الزكية ( ۱۲۷/۳ )، ومقدمة تحقيق إعجاز القرآن لأحمد صقر ( ص : ۱۷ ) وما بعدها، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) انظر : البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات ( ص : ٥٠ ) .

- ٧ أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن ماسي ، المتوفي سنة ٣٦٩ هـ .
- ٨ أبو أحمد الحسين بن على النيسابوري ، المتوفي سنة ٣٧٥ هـ .
  - ٩ محمد بن عمر البزار ، المتوفي سنة ٣٧٤ هـ .
- ١٠ وأبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري ، المتوفي سنة ٣٨٢ هـ .

وغيرهم ، ويلاحظ أن من شيوخه ثلاثة من تلاميذ أبي الحسن الأشعري .. كما تتلمذ عليه مجموعة من العلماء ، منهم :

١ – القاضي المالكي أبو محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي ، المتوفي
 سنة ٤٢٢ هـ .

٢ – أبو ذر الهروي ، عبد بن أحمد ، الأشعري ، المتوفي سنة ٤٣٤ هـ ، والذي نقل المذهب الأشعري إلى الحرم ، ثم أخذ عنه المالكية هذا المذهب ، وقد ذكر الهروي قصة في سبب إعجابه بالباقلاني وتتلمذه عليه ، خلاصته أنه رأي أن شيخه الدارقطني المتوفي سنة ٣٨٥ هـ يعظم الباقلاني لما التقي به في الطريق ، ولما سأله الهروي قال : ( هو أبو بكر بن الطيب ، الذي نصر السنة وقمع المعتزلة ، وأثنى عليه ) (٢) .

٣ – أبو جعفر محمد بن أحمد السمناني ، الحنفي ، المتوفي سنة ٤٤٤ هـ .

٤ - أبو الحسن علي بن عيسى السكري الفارسي ، الشاعر ، المتوفي سنة
 ٤١٣ هـ .

الحسين بن حاتم الأزدي ، الذي أرسله الباقلاني إلى جامع دمشق ليلقي درسا في العقيدة ، وقد رجع إلى المغرب ونشر علمه هناك ، ومات بالقيروان (٣) .

<sup>(</sup>١) ترتيب المدارك ( ٤٦/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: تبيين كذب المفتري ( ص: ٢١٦-٢١٦ ) .

٦ - أبو عبد الرحمن السلمي ، محمد بن الحسين الصوفي ، المتوفي سنة
 ١٢٤ هـ قرأ عليه لما قدم الباقلاني إلى شيراز .

٧ – ابن اللبان ، أبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني الشافعي ، المتوفي سنة ٤٤٦ هـ .

٨ – أبو على الحسن بن شاذان ، ت ٤٢٦ هـ .

٩ - أبو بكر بن الحسين الإسكافي .

وغيرهم كثير .

#### أقوال العلماء فيه:

١ – قال عنه الخطيب البغدادي : ( المتكلم على مذهب الأشعري ... وكان ثقة ، فأما الكلام فكان أعرف الناس به ، وأحسنهم خاطرا ، وأجودهم لسانا ، وأوضحهم بيانا ، وأصحهم عبارة ، وله التصانيف الكثيرة المنتشرة في الرد على المخالفين من الرافضة ، والمعتزلة ، والجهمية ، والخوارج وغيرهم ) (١).

٢ – وقال عنه القاضي عياض: ( الملقب بشيخ السنة ، ولسان الأمة ، المتكلم علي مذهب المثبتة وأهل الحديث وطريقة أبي الحسن الأشعري (٢) ، ونقل عن الهمداني قوله: ( كان شيخ المالكيين في وقته ، وعالم عصره ، المرجوع إليه فيما أشكل علي غيره ، وقال غيره : وإليه انتهت رئاسة المالكيين في وقته ، وكان حسن الفقه ، عظيم الجدل ، وكانت له بجامع المنصور ببغداد حلقة عظيمة » (٣) .

٤ - وقال عنه الذهبي: • الإمام العلامة ، أوحد المتكلمين ، مقدم

<sup>(</sup>۱) تاریخ بفداد ( ۳۷۹/۵ ) .

<sup>(</sup>٢) ترتيب المدارك ( ٤٤/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر (٧/٥٤).

الأصوليين ، وقال : ( وكان ثقة إماما بارعا صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرامية وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري ، وقد يخالفه في مضائق ، فإنه من نظرائه ، (١) .

وكان الباقلاني ذا شهرة واسعة ، ولذلك استقدمه عضد الدولة البويهي إلى شيراز وناظر المعتزلة في مجلسه ، كما أرسله سنة ٣٧١ هـ رئيسا للبعثة التي أوفدها إلى ملك الروم ، وجرت له أمور كثيرة (٢) .

### ب - آئساره:

تتلمذ على يد الباقلاني تلامذة عديدون ، كان لهم أكبر الأثر في نشر المذهب الأشعري ، خاصة عند المغاربة ، كذلك ترك عددا كبيرا من المؤلفات في معارف مختلفة ، وما يختص منها بالكلام – الذي سار فيه على طريقة أبي الحسن الأشعري – كانت ذا أثر عظيم في المذهب الأشعري ، بل يعتبر المؤسس الثاني لهذا المذهب .

ومؤلفات الباقلاني تبلغ ٥٥ مؤلفا ، وقد ذكر أكثرها القاضي عياض  $\binom{(7)}{7}$  ، ثم ذكرها وفصل القول فيها السيد أحمد صقر  $\binom{(8)}{7}$  ، وأكثرها مفقود ، وغالب ما وجد منها كتبه الكلامية أو ما هو قريب منها  $\binom{(9)}{7}$  .

وأهم كتبه الكلامية – التي دعم فيها المذهب الأشعري – :

التمهيد : ويسمي تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ، وقد ألفه لابن
 عضد الدولة وولى عهده لما طلب منه أن يعلمه مذهب أهل السنة .

<sup>(</sup>۱) السور (۱۷/۱۹).

<sup>(</sup>٢) انظر : تفصيل ذلك في ترتيب المدارك ( ٥١/٧ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) ترتيب المدارك ( ٧٠-٦٩/٧ ) .

<sup>(</sup>٤) مقدمة تحقيق إعجاز القرآن ( ص : ٣٧ ) وما بعدها .

 <sup>(</sup>٥) انظر: تاريخ التراث العربي ، سزكين المجلد الأول ( جد ٤ ص : ٤٩ ) ، وما بعدها – طـ
 جامعة الإمام – .

والتمهيد من أهم كتب الأشاعرة ، وقد ركز فيه الباقلاني على الحجاج العقلي ، ولذلك تضمن الردود الطويلة على المنجمين ، والثنوية ، والديصانية ، والجوس ، والبراهمة ، واليهود ، والنصاري ، وغيرهم ، مع أبواب أخري في تفصيل مسائل الصفات والقدر وغيرها على وفق مذهب الأشاعرة .

والكتاب طبع في القاهرة وبيروت ، وكل واحدة من الطبعتين ناقصة ، واحداهما تكمل الأخرى ، وقد طبع أخيرا في بيروت طبعة تجمع بين الطبعتين ، ولكن الذي سمي نفسه محققا لهذه الطبعة وهو الشيخ عماد الدين حيدر ارتكب خطأ علميا شنيعا حين حذف من الكتاب نصا للباقلاني يتعلق بإثباته للعلو والاستواء والرد على من أوله بالاستيلاء ، وهو خطأ مقصود لأن الذي حذفه لا يناسب اعتقاده خاصة وأن له تعليقات يهاجم فيها المثبتة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية (١) ، وسيأتى ايضاح هذه المسألة بعد قليل .

Y — رسالة الحرة ، وقد طبع باسم ( الإنصاف فيما يجب اعتقاده و لا يجوز الجهل به ) وهذا الاسم خطأ ، بل الاسم الصحيح ( الحرة ) وقد ذكره في مقدمة كتابه فقال : ( أما بعد فقد وقفت على ما التمسته الحرة الفاضلة الدينة ... ) (Y) ، وبهذا الاسم ذكره القاضي عياض (P) ، ونقل عنه ابن القيم (P) ، ورسالة الحرة رسالة جامعة ذكر فيها الباقلاني مسائل العقيدة أو لا بإجمال ثم فصلها ، وتوسع كثيرا في مسائل القرآن وكلام الله وما يتعلق بذلك إص (P) ، كا توسع في مسائل القدر والكسب [ ص (P) ] ، كا توسع في مسائل القدر والكسب [ ص (P) ] ، كا توسع في مسائل القدر والكسب [ ص (P) ] ، كا توسع في مسائل القدر والكسب [ ص (P) ] ، كا توسع في مسائل القدر والكسب [ ص (P) ] ، كا توسع في مسائل القدر والكسب [ ص (P) ] ،

 <sup>(</sup>١) انظر : التمهيد – ط – مؤسسة الكتب الثقافية في بيروت ( ص : ٤٦-٤١ ، وص : ٢٩٦ ،
 وص : ٣٠١–٣٠٢ ) الحواشي . أما النص الذي حذفه فمكانه في ( ص : ٢٩٨ ) وهو موجود في طبعة مكارثي ( ص : ٢٦٠–٢٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الحرة ( مطبوعة باسم الإنصاف ) ، ( ص : ١٩٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : ترتيب المدارك ( ٧٠/٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : اجتماع الجيوش الإسلامية ( ص : ١٩٣ ) .

٣ - كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنجات ، وهو في إثبات النبوات ، والفرق بين معجزات الأنبياء وخوارق السحرة والكهان وغيرهم ، وهو من أوسع ما كتب في هذا الباب .

وقد طبع الكتاب بتحقيق مكارثي ، وذكر أنه طبعه على المخطوط الوحيد المعروف لهذا الكتاب (١) ، ولما كان المخطوط ناقصا رجع أن الباقلاني لم يتمه لأنه ربما ألفه في آخر عمره (٢) ، أما كونه من أواخر كتبه فهو صحيح لأن الباقلاني في كتابه هذا يشير إلى كتبه الأخري مثل التمهيد وأصول الديانات وكتبه في أصول الفقه ، كما أشار إلى أنه قد ألف منذ سنين حول هذا الموضوع المعجزات والفرق بينها وبين الكرامات والسحر – وأنه قد انتسخ في الحرم (٣) ، وهذا يدل على أنه قد بلغ من الشهرة مبلغا ، أما دعوي مكارثي أن الباقلاني لم يتم كتابه هذا ، لأن المخطوط انتهى عند قوله : « يتلوه إن شاء الله باب القول في الإبانة عن وجود الشياطين وذكر الأدلة على ذلك ... ) (٤) ، فهي دعوي غير صحيحة لأن شيخ الإسلام ابن تيمية نقل نصوصا من هذا الكتاب في كتابه « النبوات » ، ومنها نصوص ليست موجودة في المطبوعة من البيان (٥) ، مما يدل على انه قد اعتمد على نسخة كاملة وان الباقلاني قد أتمه .

وكتاب النبوات رد على الباقلاني في كتابه هذا .

٤ - كتاب هداية المسترشدين والمقنع في معرفة أصول الدين ، وهو كتاب
 كبير بقى منه مجلد واحد من الجزء السادس إلى الجزء السابع عشر بتجزئة

<sup>(</sup>١) انظر : مقدمة تحقيق البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات ( ص : ١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : مقدمة المصدر السابق ( ص : ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : البيان ( ص : ٥-٦ ) .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ( ص : ١٠٨ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر: النبوات ( ص : ٥١ ، ١٨٢ ) - ط دار الكتب العلمية - .

المؤلف (١) ، وقد أشار إليه ابن تيمية في التسعينية (٢) والفرقان بين الحق والباطل (٣) ، وهو كتاب جامع وإن ركز فيه الباقلاني – في الجزء الموجود – على مسألة النبوات وإعجاز القرآن (٤) .

دقائق الكلام والرد على من خالف الحق من الأوائل ومنتحلي الإسلام ،
 وهي في الرد على الفلاسفة والمنجمين ، وقد أشار إليه ابن تيمية في درء التعارض (°) .

7 – الإبانة عن إبطال مذهب أهل الكفر والضلالة ، وقد نقل منه ابن تيمية نصا حول الصفات في الفتوي الحموية  $^{(7)}$  ، وابن القيم في اجتماع الجيوش  $^{(7)}$  ، كما أشار إليه ابن تيمية في درء التعارض  $^{(8)}$  .

 $V - m_{c} - llas V$  المع لأبي الحسن الأشعري ، و لم يصل إلينا هذا الكتاب ، لكن نقل منه شيخ الإسلام نصوصا كثيرة في درء التعارض ، وكتاب (٩) و اللمع و للأشعري يحمل مكانة عند الأشاعرة ، ولذلك لما قدم الباقلاني إلى شيراز لمقابلة عضد الدولة البويهي استقبله فيها عبد الله بن خفيف – أحد تلامذة الأشعري – في جماعة من الصوفية وأهل السنة ، يقول الباقلاني : « فلما جلسنا في موضع كان ابن خفيف يدارس فيه أصحابه اللمع للشيخ أبي الحسن الأشعري ، فقلت له : تماد على التدريس كما كنت ، فقال لي : أصلحك الله ، إنما أنا بمنزلة المتيمم عند عدم الماء ... و (١٠) .

<sup>(</sup>١) انظر : مقدمة السيد أحمد صقر لإعجاز القرآن ( ص : ٣٨-٣٩ ) .

<sup>(</sup>۲) (ص: ۲٤١) .

<sup>(</sup>٣) ( ص : ١٠٩ ) – ت الأرناؤوط – .

<sup>(</sup>٤) مقدمة السيد أحمد صقر ( ص : ٣٩ ) .

<sup>. 104/1 (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) ضمن مجموع الفتاوي ( ٩٨/٥ ) .

<sup>(</sup>۷) (ص: ۱۹۳) ،

<sup>.</sup> Y - 7/7 . TAY/T (A)

<sup>.</sup> TET-TT4 , TT0-TTE , TTT-TT. , T1V-T10/A , T.V-T.E/V (4)

<sup>(</sup>١٠) انظر : الإشارات الحسان لابن غازي ، ضمن أزهار الرياض للمقري ( ٨٠/٣ ) ، ونص الكتاب موجود مايين صفحي ( ٣-٨٠ ) من هذا الجزء .

- ٨ كتاب في الإيمان ، ذكره ابن تيمية في الفرقان بين الحق والباطل (١) .
- ٩ كتاب النقض الكبير ، نقل منه الجويني في الشامل ( ص ٦٨٠ ) .
- ١٠ كتاب الكسب ، ذكره أبو المظفر الإسفراييني في التبصير بالدين (٢) .
- ١١ كتاب الإيجاز ، ذكره في الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية (٣) .
- ۱۲ مناقب الائمة ونقض المطاعن على سلف الأمة ، يوجد جزء منه في الظاهرية (٤) .
  - ١٣ إعجاز القرآن ، طبع عدة مرات .

15 - الانتصار للقرآن ، يوجد المجلد الأول منه في تركيا ، مكتبة قرة مصطفى باشا - مكتبة بايزيد في إستانبول - وقد صوره فؤاد سزكين ضمن منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في ألمانيا ، وأشار إلى وجود قسم من كلا المجلدين في الحسينية في الرباط (٥) ، وقد دافع فيه الباقلاني عن القرآن ونقله ، ورد ردودا طويلة على الرافضة والملاحدة الطاعنين في كتاب الله ، ولا يخلو من الردود الكلامية في المناسبات المختلفة (٦) .

وقد اختصر هذا الكتاب أبو عبد الله الصيرفي ، وطبع هذا المختصر (٧) ،

<sup>(</sup>١) ( ص : ٣٨ ) - ت الأرناؤوط - .

<sup>(</sup>۲) (ص: ۱۷٤).

<sup>(</sup>٣) لأبي عذبة ( ص : ٨١٥٥١١٨٥ ) .

<sup>(</sup>٤) مقدمة السيد أحمد صقر ( ص : ٤٢ )..

<sup>(</sup>٥) مقدمة سزكين لمخطوطة الانتصار (ص: ٦).

 <sup>(</sup>٦) انظر مثلا: (ص: ٤٤٠) من المجلد الأول المخطوط وما بعدها، فقد عقد فصلا حول الهدي والضلال
 وخلق الأفعال والقضاء وتقدير الأعمال وتكليف مالا يطاق رد فيه على ابن الراوندي ، والقدرية والمعتزلة .

 <sup>(</sup>٧) باسم ( نكت الانتصار لنقل القرآن ) ، تحقيق د : محمد زغلول سلام . – ط منشأة المعارف بالإسكندرية – .

ولكن بالمقارنة بينه وبين أصله تبين أنه تصرف فيه كثيرا ، وقد شمل المختصر كل أبواب الكتاب .

هذه أهم كتب الباقلاني التي وصلت إلينا أو وصل إلينا جزء منها إما مخطوطا أو منقولا في بعض المصادر ، وفي قائمة كتب الباقلاني بعض الكتب التي يدل عنوانها على أنها في العقيدة أو علم الكلام ، أو الرد على الباطنية وغيرهم ، نكتفي بالإشارة إليها ، فمنها كتاب إكفار المتأولين ، والإمامة الكبير ، وتصرف العباد والفرق بين الخلق والاكتساب ، والرد على المعتزلة فيما اشتبه عليهم من تأويل القرآن ، والمقدمات في أصول الديانات ، وكتاب الكرامات ، وكتاب الإمامة الصغير ، وكتاب التعديل والتجوير ، وكتاب في ان المعدوم شيء ، وكتاب كشف الأسرار وهتك الأستار في الرد على الباطنية .

## جـ - مجمل عقيدته ومنهجه ، ودوره في تطوير المذهب الأشعري :

-1 يبتدي الباقلاني كتبه بالحديث عن المقدمات حول حقيقة العلم ومعناه ، فيذكر أن حده ( معرفة المعلوم على ما هو به ) (1) ، ثم يقسم العلوم إلى قسمين : علم الله القديم ، وعلم الخلق ، ويقسم علم الخلق إلى علم اضطرار وعلم نظر واستدلال (7) ، ثم يشرح ذلك ، ثم يذكر الاستدلال فيعرفه ، ثم يعرف الدليل ويقسمه إلى ثلاثة أقسام : عقلي ، وسمعي شرعي ، ولغوي (7) . ثم يذكر أقسام المعلومات وأنها قسمان : معدوم وموجود ولا ثالث لهما (3) .

ثم يقسم الموجودات ويقول : إنها على ضربين : قديم لم يزل ومحدث لوجوده أول (0) ، ثم يقسم المحدثات إلى ثلاثة أقسام : جسم مؤلف ، وجوهر منفرد ، وعرض موجود بالأجسام والجواهر (0) .

<sup>(</sup>١) التمهيد ( ص : ٦ ) ت مكارثي ، وهي التي سنعتمدها إلا ما يشار إليه ، والحرة ( ص : ١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدرين السابقين : التمهيد ( ص : ٧ ) ، والحرة ( ص : ١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الحرة ( ص : ١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : التمهيد ( ص : ١٥ ) ، والحرة ( ص : ١٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر المصدرين : التمهيد ( ص : ١٦ ) ، والحرة ( ص : ١٦ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : التمهيد ( ص : ١٧ ) ، والحرة ( ص : ١٦–١٧ ) .

فالباقلاني يقول بالجوهر الفرد ويدلل على إثباته بـ ( علمنا بأن الفيل أكبر من الذرة ، فلو كان لا غاية لمقادير الفيل ولا لمقادير الذرة لم يكن أحدهما أكثر مقادير من الآخر ، ولو كان كذلك لم يكن أحدهما أكبر من الآخر ، (١).

كما يري الباقلاني أن الأعراض لا يصح بقاؤها فهي لا تبقي زمانين (٢).

٢ – ويري أن أول الواجبات النظر فيقول: ( أول مافرض الله عز وجل على جميع العباد: النظر في آياته والاعتبار بمقدوراته والاستدلال عليه بآثار قدرته، وشواهد ربوبيته ؛ لأنه سبحانه غير معلوم باضطرار، ولا مشاهد بالحواس، وإنما يعلم وجوده وكونه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلة القاهرة، والبراهين الباهرة ( ") .

" - يذكر دليل حدوث العالم ، ويستدل لذلك بدليل حدوث الأجسام ويبنيه على دليل ثبوت الأعراض ، ثم يذكر أنها حادثة ، ويستدل على ذلك ببطلان الحركة عند مجيء السكون ، ثم يذكر دليل حدوث الأجسام وهو أنها لم تسبق الحوادث ، ولم توجد قبلها ، ومالم يسبق المحدث ، ويفصل القول في ذلك (٤) .

والباقلاني يري ضرورة دليل حدوث الأجسام ، وقد سبق بيان أن الأشعري لا يرى هذا الدليل ضروريا وأن الرسل لم تدع إليه ، وذلك في رسالته إلى أهل الثغر ، لكن الباقلاني في شرحه للمع – للأشعري – يفسر كلامه في إثبات الصانع واستدلاله على ذلك بالنطفة وتغيرها وانتقالها من حال إلى حال فيقول : « اعلم أن هذا الذي ذكره هو المعول عليه في الاستدلال على حدوث الأجسام ... » (°) ، ويرى الباقلاني أن الخليل عليه السلام احتج بهذا الدليل

<sup>(</sup>١) التمهيد ( ص : ١٧–١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) أنظر : التمهيد ( ص : ٢٨٧،٢٣٩،١٨ ) ، والحرة ( ص : ١٦–١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) الحرة ( ص : ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : التمهيد ( ص : ١٨-٢١ ) ، والحرة ( ص : ١٧-١٨ ) .

 <sup>(</sup>٥) شرح اللمع - عن الدرء - لابن تيمية ( ٣١٥/٨ ) ، وانظر : أيضا التمهيد ( ص : ٤٨ - ٢٠١،٤٩ ) .

في قوله ﴿ هَٰـٰذَا رَبِّي ﴾ [ الأنعام : ٧٦ ] والآيات بعدها (١) .

٤ - ويحتج لإثبات الصانع بأن الكتابة لابد لها من كاتب ، ولا بد للصورة من مصور ، وللبناء من بان (٢) ، ويستدل أيضا بوجود المحدثات متقدمة ومتأخرة مع صحة تأخر المتقدم وتقدم المتأخر (٣) ، كما يحتج لإثبات وحدانيته بدليل التمانع ويحتج له بقوله تعالى : ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَآلِهَةٌ إِلاَّ ٱلله لَفَسَدَتًا ﴾ الأنباء : ٢٢ ] (٤) .

#### ه - أما رأيه في الصفات فيمكن توضيحه كما يلي :

أ - يثبت الباقلاني الصفات عموما ولا يقتصر على إثبات الصفات السبع ، ويقسم الصفات إلى صفات ذات وصفات فعل فيقول : « صفات ذاته هي التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها ، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان ، والغضب والرضي ، وهما الإرادة على ما وصفناه - وهي الرحمة والسخط والولاية والعداوة والحب والإيثار والمشيئة وإدراكه تعالى لكل جنس يدركه الخلق من الطعوم والروائح والحرارة والبرودة وغير ذلك من المدركات ، وصفات فعله هي الخلق والرزق ، والعدل ، والإحسان والتفضل والإنعام ، والثواب والعقاب ، والحشر والنشر ، وكل صفة كان موجودا قبل فعله لها ، غير أن وصفه لنفسه بجميع ذلك قديم ، لأنه كلامه الذي هو قوله : إني خالق رازق باسط ، وهو تعالى لم يزل متكلما بكلام غير محدث ولا غلوق ، (°) .

<sup>(</sup>١) انظر : الحرة ( ص : ٣٠ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر : التمهيد ( ص : ۲۳ ) ، والحرة ( ص : ۱۸ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر السابق : التمهيد ( ص : ٢٣ ) ، والحرة ( ص : ١٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : التمهيد ( ص : ٢٥ ) ، والحرة ( ص : ٣٤ ) .

<sup>(</sup>٥) التمهيد (ص: ٢٦٢-٢٦٢).

ويتبين من ذلك أنه يثبت الصفات الله تعالى ، ولا يفرق بين الصفات العقلية والصفات الخبرية .

ب – يستدل للصفات السبع وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة بأدلة نقلية وعقلية ؛ ففي التمهيد يقتصر على الأدلة العقلية لهذه الصفات (١) ، أما في رسالة الحرة فيحتج بالأدلة من القرآن وبأدلة العقول (٢) .

جـ – يؤول صفات الغضب والرضا بأن المقصود بهما : إرادته لإثابة المرضي عنه وعقوبة المغضوب عليه <sup>(٣)</sup> ، وهو بذلك يقول بقول الأشعري – كما سبق – .

د - يري أن صفة البقاء من صفات الذات الله ، وأنه ليس باقيا ببقاء ، فهي صفة نفسية وليست صفة زائدة على الذات (٤) .

هـ - يثبت الصفات الخبرية لله تعالى كالوجه واليدين والعينين ، يقول : 
﴿ وَأَخبر أَنه ذَو الوجه الباقي بعد تقضي الماضيات ، كما قال عز وجل : ﴿ كُلُّ شَيْء 
هَالِكَّ إِلاَّ وَجْهَهُ ﴾ [ القصص : ٨٨] ، وقال : ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلاَلِ 
وَآلَا كُرَامِ ﴾ [ الرحن : ٢٧ ﴾ ، واليدين اللتين نطق بإثباتهما له القرآن في قوله 
عز وجل ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [ المائدة : ٢٤] وقوله : ﴿ مَا مَنَعَكَ أَنَ تَسْجُدَ لِمَا 
خَلَقَتُ بِيَدَتَى ﴾ [ ص ٢٥ ] ، وانهما ليستا بجارحتين ، ولا ذوي صورة وهيئة ، والعينين اللتين أفصح بإثباتهما من صفاته القرآن ، وتواترت بذلك أخبار الرسول عليه السلام ، فقال عز وجل : ﴿ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴾ [ طه : ٣٩] ، ﴿ تَجْرِى عَلَيْ عَلَى عَيْنِي ﴾ [ طه : ٣٩] ، ﴿ تَجْرِى الموارح والقبر الموارح والقبر الرسول عنه ليست بحاسة من الحواس ، ولا تشبه الجوارح

<sup>(</sup>١) انظر: التمهيد ( ص: ٢٦-٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : رسالة الحرة ( ص : ٣٥-٣٧ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر : التمهيد ( ص : ٢٧ ) ، والحرة ( ص : ٣٩ ) ، ومثلها صفات الرحمة والمحبة والسخط والبغض ، انظر : الحرة ( ص : ٢٤ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر: التمهيد (ص: ٢٦٣)، وأصول الدين للبغدادي (ص: ١٠٩،٩٠) وفيصل التفرقة
 للغزالي (ص: ١٣١) – ت سليمان دنيا –، والروضة البهية (ص: ٦٦).

والأجناس » (١) ، وفي التمهيد يستدل ببعض هذه الأدلة ، ثم يرد على من أول اليدين بالقدرة أو النعمة فيقول : ﴿ يقال لهم : هذا باطل ، لأن قوله : ﴿ بيدي ﴾ يقتضي إثبات يدين هما صفة له ، فلو كان المراد بهما القدرة ، لوجب أن يكون له قدرتان وأنتم فلا تزعمون أن للباري سبحانه قدرة واحدة ، فكيف يجوز أن تثبتوا له قدرتين ؟ وقد أجمع المسلمون ، من مثبتي الصفات والنافين لها على أنه لا يجوز أن يكون لا يجوز أن يكون لا يجوز أن يكون الله تعالى خلق آدم بنعمتين ؛ لأن نعم الله تعالى على آدم وعلى غيره لا تحصي ... ، (٢) ، وكلام الباقلاني يدل على أنه في زمنه لم يكن أحد يؤول اليدين بالقدرة إلا المعتزلة ، ولهذا قال لهم : ﴿ وأنتم لا تزعمون ان للباري قدرة واحدة » ، وعلى ذلك فالتأويل لهذه الصفات – أعني صفة الوجه واليدين والعين – عند الأشعرية جاء بعد الباقلاني .

و - كما يثبت الباقلاني صفة العلو والاستواء لله تعالى ، ويرد على الذين يؤولون الاستواء بالاستيلاء ، وعلى الذين يقولون إن الله في كل مكان ، يقول : و فإن قالوا : فهل تقولون إنه في كل مكان ؟ قيل : معاذ الله ، بل هو مستو على العرش ، كما خبر في كتابه فقال : ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه : ٥] ، وقال تعالى : ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ [فاطر : ١٠] ، وقال : ﴿ عَالَمْتُ مَّن فَى ٱلسَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلأَرْضَ ﴾ [الملك : ١٦] . ولو كان في كل مكان لكان في جوف الإنسان وفمه وفي الحشوش والمواضع التي يرغب عن في كل مكان لكان في جوف الإنسان وفمه وفي الحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها ، تعالى عن ذلك ، وأوجب أن يزيد بزيادة الأماكن إذا خلق منها ما لم يكن خلقه ، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ماكان ، ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض خلقه ، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ماكان ، ولمح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وتخطئة قائله » (٣) ، ثم يرد على من اعترض بالنصوص الدالة على أن الله في السماء إله وتخطئة قائله » (٣) ، ثم يرد على من اعترض بالنصوص الدالة على أن الله في السماء إله وتخطئة قائله » (٣) ، ثم يرد على من اعترض بالنصوص الدالة على أن الله في السماء إله

<sup>(</sup>١) رسالة الحرة ( ص : ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) التمهيد ( ص : ٢٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) التمهيد ( ص : ٢٦٠ ) - ت مكارثي - .

وفي الأرض إله ، وأنه مع المؤمنين وغيرها من النصوص الدالة على المعية ، ويبين أنه لا دلالة فيها (١) ، ثم يقول : « ولا يجوز أن يكون معنى استوائه على العرش هو استيلاؤه عليه ، كما قال الشاعر :

قد استوی بشر علی العراق من غیر سیف ودم مهراق <sup>(۲)</sup>

لأن الإستيلاء هو القدرة والقهر ، والله تعالي لم يزل قادرا قاهرا ، عزيزا مقتدرا ، وقوله : ﴿ ثُمَّ آسْتَوَلَى عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [ الأعراف : ٤٥ ] يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن فبطل ما قالوه ﴾ (٣) .

وهذا النص الموجود في طبعة مكارثي من التمهيد ، يبين مافي اتهام كل من الكوثري ومحققي التمهيد – الحضيري وأبي ريدة – من تجن على شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، اللذين نقلا هذا النص ونسباه إلى الباقلاني في التمهيد (3) ، ومع أن محققي التمهيد قد ذكرا في ذيول تحقيقهما لهذا الكتاب ما يدل دلالة قاطعة على ان المخطوط الذي اعتمداه ناقص (0) ، إلا أنهما جزما بخطأ ابن تيمية وابن القيم فقالا : ( ونحن نثق على كل حال بنسخة التمهيد التي بين أيدينا ثقة أقوي من ثقتنا بنقل ابن تيمية وابن القيم ، والله أعلم (1) ، ولما نشر التمهيد – عن عدة نسخ خطية بتحقيق رجل نصراني – تبين صدق شيخي الإسلام وتثبتهما في النقل ، وخطأ هؤلاء الذين اتهموهما بالتحيز والخداع ، وكيف يعتمد هؤلاء على أقوال الكوثري المشهور بالتجهم والحاقد على أثمة أهل السنة (8) ? .

<sup>(</sup>١) انظر : التمهيد ( ص : ٢٦١-٢٦١ ) .

 <sup>(</sup>۲) هذا البيت منسوب إلى الأخطل النصراني ، انظر : البداية والنهاية ( ۷/۹ ) في ترجمة بشر إبن مروان أخو عبد الملك بن مروان ، وتاج العروس مادة سوا من حرف الياء .

 <sup>(</sup>٣) التمهيد ( ص : ٢٦٢ ) ، وقد ذكر السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت ( ص : ١٤٣ ) ، أن الباقلاني يقول إن الإستواء فعل فعله الله في العرش .

<sup>(</sup>٤) انظر : درء التعارض ( ٢٠٦/٦-٢٠٠٧ ) ، وإجتماع الجيوش ( ص : ١٩٣ ) .

 <sup>(</sup>٥) انظر : التمهيد - ط القاهرة - (ص : ٢٦١-٢٦٠) - ذيول المحققين - حيث ذكرا سببين يدلان على نقص المخطوطة التي اعتمدا عليها ، ومع ذلك - ولا أدري ما السبب - جزما بكمالها .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق - نفس الطبعة (ص: ٢٦٥).

 <sup>(</sup>٧) سأل المحققان الكوثري عما نقله ابن القيم من التمهيد حول الاستواء فقال : « لا وجود لشيء
 مما عزاه ابن القيم إلى كتاب التمهيد في كتاب التمهيد هذا ، ولا أدري ما إذا كان ابن القيم عزا إليه =

والباقلاني وإن كان يثبت الاستواء والعلو إلا أنه يري عدم إطلاق الجهة على الله تعالى ، يقول: (ويجب أن يعلم أن كل ما يدل على الحدوث أو على سمة النقص فالرب تعالى يتقدس عنه ، فمن ذلك: انه تعالى متقدس عن الاختصاص بالجهات والاتصاف بصفات المحدثات ، وكذلك لا يوصف بالتحول والانتقال ، ولا القيام ولا القعود ، لقوله تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثِلِه شَيْءٌ ﴾ الشورى: ١١] وقوله : ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ [ الإعلام : ٤] ، ولأن هذه الصفات تدل على الحدوث ، والله تعالى يتقدس عن ذلك ، فإن قيل : أليس قد قال : ﴿ ٱلرُّحَمْنُ عَلَى ٱلْعُرْشِ آسْتَوَى ﴾ [ طه : ه ] ؟ قلنا : بلى ، قد قال ذلك ، ونحن نطلق ذلك وأمثاله على ماجاء في الكتاب والسنة لكن ننفي عنه أمارة الحدوث ، ونقول : استواؤه لا يشبه استواء الخلق ، ولا نقول : إن العرش أمارة الحدوث ، ونقول : استواؤه لا يشبه استواء الخلق ، ولا نقول : إن العرش عما كان ، لأن الله تعالى كان ولا مكان ، فلما خلق المكان لم يتغير عما كان ، (١) ، ثم ينقل عن أبي عثان المغربي أنه قال : ﴿ كنت أعتقد شيئا من حديث الجهة ، فلما قدمت بغداد وزال ذلك عن قلبي ، فكتبت إلى أصحابنا : من حديث الجهة ، فلما قدمت بغداد وزال ذلك عن قلبي ، فكتبت إلى أصحابنا : إنى قد أسلمت جديدا ) (١٠) . وفظ الجهة – كما سيأتى – لفظ مجمل .

ما ليس فيه زوراً ليخادع المسلمين في نحلته أم ظن بكتاب آخر أنه كتاب التمهيد للباقلاني ٤ ،
 التمهيد ( ص : ٢٦٥ ) وممن نبه إلى ما وقع فيه هؤلاء من خطأ في هذا الموضوع جلال موسى في كتابه نشأة الأشعرية ( ص : ٣٣١ ) مع أنه ممن لا يوافق ابن تبمية في آرائه لكنه قال هنا كلمة الحق والإنصاف .

<sup>(</sup>١) رسالة الحرة ( ص : ١١ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ص : ٤٢ ) .

<sup>(</sup>۳) نفسه ( ص : ۷۱ ) وانظر : ( ص : ۱۱۰ ) .

<sup>(</sup>٤) نفسه ( ص : ٩٣ ) .

<sup>(</sup>a) نفسه ( ص : ۹٤ ) .

- على الإطلاق في حق الخالق والمخلوق - ( إنما هو المعني القائم بالنفس ، لكن جعل لنا دلالة عليه تارة بالصوت والحروف نطقا ، وتارة بجمع الحروف بعضها إلى بعض كتابة دون الصوت ووجوده ، وتارة إشارة ورمزا دون الحرف والأصوات ووجودهما » (١) ، وكلام الله عنده ليس بحروف ولا أصوات ، ولا يحل في شيء من المخلوقات (٢) .

هذه خلاصة أقوال الباقلاني في كلام الله ، ولكن إذا كان الكلام هو المعنى القامم في النفس ، فالكلام النازل علينا كلام من ؟ ، سبق قبل قليل أن الباقلاني يقول : إن كلام الله مكتوب في المصاحف على الحقيقة ، ومتلو بالألسن على الحقيقة ، لكنه بعد ذلك يقول كلاماً خطيراً حيث يزعم ... إن الكلام النازل كلام جبريل ، يقول الباقلاني : ﴿ وَيَجِبُ أَنْ يَعْلَمُ انْ كَلَّامُ اللَّهُ تَعَالَى مَنْزُلُ عَلَى قلب النبي عَلِيْكُ نزول إعلام وإفهام لا نزول حركة وانتقال ، ثم يقول بعد كلام : ﴿ وَالنَّازِلُ عَلَى الْحَقَّيْقَةُ المُنتَقِلُ مَنْ قَطْرِ إِلَى قَطْرِ قُولُ جَبْرِيلُ عَلَيهُ السّلام ، يدل على ذلك قوله تعالى : ﴿ فَلاَ أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُون ﴿ وَمَالاً تُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ \* وَمَاهُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَّا تُؤْمِنُونَ \* وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِن قَلِيلاً مَّا تَذَكُّرُونَ \* تَنزيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلْمِينْ ﴾ [الحانة: ٣٨-٤٣] وقوله تعالى : ﴿ فَلاَ أَقْسِمُ بِٱلْخُنِّسِ \* ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنِّسِ \* وَٱللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ \* وَٱلصَّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ \* إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ \* ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ \* مُّطُاعٍ ثَمُّ أُمِينٍ ... ﴾ الآيات [التكوير: ١٥-٢٩] ، يقول الباقلاني معلقا على هذا: و وهذا إخبار من الله تعالى بأن النظم العربي الذي هو قراءة كلام الله تعالى قول جبريل لا قول شاعر ولا قول كاهن (7) ثم يقول – بعد كلام – (8) فحاصل هذا الكلام أن الصفة القديمة كالعلم والكلام ونحو ذلك من صفات الذات ، لا يجوز أن تفارق الموصوف ، لأن الصفة إذا فارقت الموصوف اتصف بضدها ، والله تعالى متنزه عن الصفة وضدها ، فافهم ذلك ، فجاء من ذلك أن جبريل

<sup>(</sup>١) رسالة الحرة ( ص : ١٠٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: نفس المصدر (ص: ٩٩).

<sup>(</sup>٣) رسالة الحرة ( ص : ٩٦ – ٩٧ ) .

عليه السلام علم كلام الله وفهمه ، وعلمه الله النظم العربي الذي هو قراءته ، وعلم هو القراءة نبينا عليه ، وعلم النبي عليه أصحابه ... لكن المقروء والمتلو هو كلام الله القديم الذي ليس بمخلوق ولا يشبه كلام الخلق » (١) .

وهذا كلام عجيب ، ولا شك أن الباقلاني متابع في هذا الأصل لشيوخه الأشاعرة .

ح – أما مسألة الصفات الاختيارية القائمة بالله تعالى ، وهي المسماة بمسألة حلول الحوادث ، فالباقلاني ينفيها بقوة ، ويدل على ذلك :

١ – قوله في النص السابق لما ذكر الصفات الفعلية قال : ( غير أن وصفه لنفسه بجميع ذلك قديم ، لأنه كلامه الذي هو قوله : إني خالق ، رازق ، باسط ، وهو تعالى لم يزل متكلما بكلام غير محدث ولا مخلوق ) فهو لا يري أن الصفات الفعلية تقوم بالله ، بل يجعل أمر الله وقوله أزليا ، وهو كلامه ، أما المخلوق فهو منفصل عن الله لا يقوم به .

٢ – قوله عن صفات الله: ﴿ إنه لا يجوز حدوثها له ، لأن ذلك يوجب أن تكون من جنس صفات المخلوقين ، وأن تكون ذات أضداد كصفات المخلوقين ، وأن يكون الباري سبحانه قبل حدوثها موصوفا بما يضادها وينافيها من الأوصاف ، ولو كان ذلك كذلك ، لوجب قدم إضدادها ، ولاستحال أن يكون القديم سبحانه موصوفا بها في هذه الحال ، وأن يوجد منه من ضروب الأفعال ما يدل على كونه عالما قادرا حيا ، وفي بطلان ذلك دليل على قدم هذه الصفات وأن الله سبحانه لا يجوز أن يتغير بها ويصير له حكم لم يكن قبل وجودها ، إذ لا أول لوجودها » (٢) ويقول في كلامه عن نفي السنة والنوم عن الله عز وجل : ﴿ والمعتمد في هذا أنه سبحانه ذكر السنة والنوم تنبيها على أن جميع الأعراض ودلالات الحدوث لا تجوز عليه ﴾ (٢)

 <sup>(</sup>١) رسالة الحرة ( ص : ٩٨ ) وفيما يتعلق بالمعجز من القرآن يري أنه يقع على نظم الحروف
 التي هي دلالات وعبارات عن كلام الله ، انظر : إعجاز القرآن ( ص : ٣٩٥–٣٩٥ ) .

<sup>(</sup>٢) التمهيد (ص: ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص: ٢٦٩).

٣ - ويقطع في هذه المسألة عند كلامه عن كلام الله والرد على القول بخلق القرآن فيقول : ( ويستحيل من قولنا جميعا أن يفعله في نفسه تعالى لأنه ليس بمحل للحوادث ) (١) .

﴿ وَمَن ذلك قوله في صفة الجيء والإتيان فقد ذكر فيهما عدة أقوال ، وكلها ذكر فيها ما يدعم قوله في نفي حلول الحوادث بذات الله تعالى ، يقول عن المخالفين المعترضين على آيات القرآن : ﴿ واعترضوا أيضا [ ب ] قوله تعالى : ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا ﴾ [ الفجر : ٢٧ ] وقوله : ﴿ يَأْتِيهُمُ الله في ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمِام ﴾ [ البقرة : ٢١٠ ] قالوا : والجيء والإتيان حركة وزوال وذلك عندهم محال في صفته ، فالجواب عن هذا عند بعض الأمة : انه يجيء ويأتي بغير زوال ولا انتقال ولا تكييف ، بل يجب تسليم ذلك على ما ورد وجاء به القرآن ، والجواب الآخر انه يفعل معنى يسميه مجيئا وإتيانا ، فيقال : جاء الله ، بعنى أنه فعل فعلا كأنه جائيا (\*) ، كما يقال : أحسن الله وأنعم وتفضل ، على أمره وحكمه والأهوال الشديدة التي توعدهم بها وحذرهم من نزولها ، ويكون أمره وحكمه والأهوال الشديدة التي توعدهم بها وحذرهم من نزولها ، ويكون ذلك نظيرا لقوله عز وجل : ﴿ وَظُنُوا أَنَّهُم مانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱلله فَأَتَّاهُمُ الله مِن مَن الله وَلَا عَلَى الله الله المره وحكمه إياهم (\*) وعقوبته ونكاله ، وكذلك قوله : ﴿ فَأَتَّى الله الله أمره وحكمه إياهم (\*) وعقوبته ونكاله ، وكذلك قوله : ﴿ فَأَتَّى الله الله أمره وحكمه إياهم (\*) وعقوبته ونكاله ، وكذلك قوله : ﴿ فَأَتَّى الله المره وحكمه إياهم (\*) وعقوبته ونكاله ، وكذلك قوله : ﴿ فَأَتَّى الله المره وحكمه إياهم (\*) وعقوبته ونكاله ، وكذلك قوله : ﴿ فَأَتَّى الله المره وحكمه إياهم (\*) وعقوبته ونكاله ، وكذلك قوله : ﴿ فَأَتَّى الله الله المره وحكمه إياهم (\*) وعقوبته ونكاله ، وكذلك قوله : ﴿ فَأَتَّى الله الله المره وحكمه إياهم (\*) .

فهذه ثلاثة أقوال في معنى المجيء والإتيان : أحدها : التسليم بهتين الصفتين بشرط نفي ما يدل على قيام الحوادث بالله بحيث تكون بغير زوال ولا انتقال .

<sup>(</sup>١) التمهيد ( ص : ٢٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) هكذا في المخطوطة ، والصواب : جاء .

<sup>(</sup>٣) في نكت الانتصار حيث اختصر النص السابق وردت هنا كلمة : وحكمته بدل وحكمه إياهم .

 <sup>(</sup>٤) الانتصار للقرآن - مخطوط - ( ۳۹/۱-۶۰۰ ) ، وانظر : نكت الانتصار المطبوع ( ص : ۱۹٤ ) .

والثاني : جعلهما من صفات الفعل المنفصلة عن الله التي لاتقوم به مثل خلقه الحلق وإحسانه إليهم ، وهذا يوافق مانسب إليه من قوله عن الاستواء : إنه فعل فعله الله في العرش سماه استواء ، وقد سبقت الإشارة إليه ، والثالث : التأويل كما هو مذهب متأخري الأشعرية .

و – والباقلاني ممن يقول بالأحوال (١) ، ولكنه يخالف أبا هاشم الجبائي المعتزلي – أول من قال بالحال – في قوله : إن الحال لا موجودة ولا معدومة ولا معلومة ولا مجهولة ، بل يرى أنها معلومة ، ويرد ردودا طويلة على الجبائي ، ويقول بعد تقريره ان الحال لابد أن تكون معلومة : ﴿ وإن كانت هذه الحال معلومة ، وجب أن تكون إما موجودة أو معدومة ، فإن كانت معدومة استحال أن توجب حكما وأن تتعلق بزيد دون عمرو ، وبالقديم دون المحدث ، وإن كانت موجودة وجب أن تكون شيئا وصفة متعلقة بالعالم ، وهذا قولنا الذي نذهب إليه وإنما يحصل الخلاف في العبارة وفي تسمية هذا الشيء علما أو حالا ، وليس هذا بخلاف في المعني فوجب صحة ما نذهب إليه في إثبات الصفات » (٢) ، وقد عرف الشهرستاني الحال عند القاضي بأنها : ﴿ كل صفة لموجود لا تتصف بالوجود فهي حال ، سواء كان المعني الموجب مما يشترط في ثبوته الحياة أو لم يشترط ككون الحي حيا وعالما وقادرا وكون المتحرك متحركا والساكن ساكنا والأسود والأبيض إلى غير ذلك » (٣) .

والباقلاني بذلك يعتبر من أوائل من قال بالحال من الأشاعرة ، ومن المعلوم أن أبا الحسن الأشعري ممن ينكر الأحوال ، والباقلاني يثبت الصفات ويقول

<sup>(</sup>۱) أول من قال بالأحوال أبو هاشم الجبائي – والحال يصعب تعريفها بشكل دقيق –  $\mathfrak e$  انظر: نهاية الإقدام ( $\mathfrak o$ :  $\mathfrak$ 

<sup>(</sup>۲) التمهيد (ص: ۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) نهاية الإقدام ( ص : ١٣٢ ) .

بالأحوال ، إلا إنه يخص الأحوال بالأمور التي تتصف بالوجود كالعرضية واللونية والاجتماع والافتراق والقادرية والعالمية وغيرها مما به تتفق المتماثلات وتختلف المختلفات (١) ، على أنه قد ذكر رجوعه عن القول بها (٢) .

7 – أما رأيه في القدر فهو لا يختلف عن رأي الأشاعرة فهو يثبت القدر من الله تعالى وأن الله خالق كل شيء ، كما أنه يقول بالموافاة وان الله رضي في الأزل عمن علم أنه يموت مؤمنا وإن عاش أكثر عمره مؤمنا ( $^{7}$ ) ، وهذا بناء على أنه يمن علم أنه يموت كافرا وإن كان أكثر عمره مؤمنا ( $^{7}$ ) ، وهذا بناء على أنه ينفي حلول الحوادث بذات الله تعالى ، أما الاستطاعة والقدرة فلا تكون إلا مع الفعل ، لكن الباقلاني خالف شيخه الأشعري بأن قال : إن قدرة العبد مؤثرة ، يقول : و فإن قالوا : إن قلتم إن القادر منا على الفعل لا يقدر عليه إلا في حال حدوثه ، ولا يقدر على تركه وفعل ضده ، لزمكم أن يكون في حكم المطبوع على كون شيء أو تولد عنه ، أما المضطر إلى الفعل ، قيل لهم : لا يجب ماقلتم لأنه ليس هاهنا مطبوع على كون شيء أو تولد عنه ، أما المضطر إلى الشيء فهو المكره المحمول على الشيء الذي يوجد به ، شاء أم أبي ، والقادر على الفعل يؤثره ويهواه ولا يستنزل عنه برغبة ولا رهبة فلم يجز أن يكون مضطرا مع كونه مؤثرا مختارا ... ، ( $^{5}$ ) ، كما أنه ينفي تعليل أفعال الله كقول وهذا يوافق ماذكره عنه الشهرستاني ( $^{\circ}$ ) ، كما أنه ينفي تعليل أفعال الله كقول الأشاعرة ( $^{7}$ ) ، ويقول بالكسب ( $^{9}$ ) ، كما أنه يقول بإنكار الضرورة بين العلة والمعلول ، ويري إنكار السببية ، وربط الأمر كله بالله ، فالإحراق لا يكون بالنار والمعلول ، ويري إنكار السببية ، وربط الأمر كله بالله ، فالإحراق لا يكون بالنار والمعلول ، ويري إنكار السببية ، وربط الأمر كله بالله ، فالإحراق لا يكون بالنار

<sup>(</sup>١) انظر : الشامل للجويني ( ص : ٦٤٠–٦٤٢ ) ، ونشأة الأشعرية ( ص : ٣٤٠ ) .

 <sup>(</sup>۲) ممن ذكر تردده في إثبات الأحوال ونفيها الجويني في الشامل ( ص : ٦٢٩،٢٩٤ ) وفي بعض أجوبته انظر : المعيار المعرب ( ٢٤٦/١١ ) ، والشهرستاني في الملل والنحل ( ٩٥/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : رسالة الحرة ( ص : ٢٤–٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) التمهيد ( ص : ٢٩٣ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : الملل والنحل ( ٩٧/١ ) ، ونهاية الإقدام ( ص : ٧٣ ) . وما فيهما أصرح مما هنا .

 <sup>(</sup>٦) انظر : تعليقه على قوله تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾ [ الذاريات : ٥٦ ]
 في الانتصار ( ص : ٤٨٠-٤٨١ ) من المجلد الأول المخطوط .

<sup>(</sup>٧) انظر : الحرة ( ص : ١٤٤ ) ، والانتصار ( ٤٩١/١ ) .

وإنما يقع عندها لا بها ، وهذا مبدأ السببية الذي اشتهر إنكاره عند الأشاعرة (١) .

V — يثبت الرؤية بالنصوص الواردة ، والله يري لأنه موجود (Y) ولكنه مع أنه يقول بالعلو والاستواء إلا أنه يلمح إلى انه تعالى يري وليس حالا في مكان أو مقابلا أو خلفا ، أو عن يمين أو عن شمال (Y) ، وهذه عبارات استخدمها نفاة العلو ممن يقول بالرؤية .

٨ – أما الإيمان فهو عنده التصديق بالله تعالى ، وهو العلم . والتصديق يوجد بالقلب ، ويستدل لذلك بإجماع أهل اللغة قاطبة ، وبأن الإيمان قبل بعثة النبي عَلَيْكُ هو التصديق ، كا يستدل بقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَنَتَ بِمُوْمِن لَّنَا وَلَوْ كُنّا صَاْدِقِينَ ﴾ [ يوسف : ١٧ ] وبقولهم : فلان يؤمن بالشفاعة أي يصدق (٤) ، ويري أن ( ما يوجد من اللسان وهو الإقرار ، وما يوجد من الجوارح وهو العمل ، فإنما ذلك عبارة عما في القلب ودليل عليه » (٥) .

ولا ينكر الباقلاني أن يطلق القول على الإيمان بأنه عقد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان ، ويفسر ذلك بأن المقصود به الإيمان الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة (٦) ، كما أنه لا ينكر أن يطلق على الإيمان أنه يزيد وينقص على أن يرجع ذلك إما إلى القول والعمل دون التصديق ، أو إلى الثواب والجزاء والمدح والثناء دون التصديق الذي إذا انخرم منه شيء بطل الإيمان (٧) .

<sup>(</sup>١) انظر : التمهيد ( ص : ٤٠ ) ومابعدها ، وانظر : الأشاعرة أحمد صبحي ( ص : ٨٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : التمهيد ( ص : ٢٦٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الحرة ( ص : ١٨٧ ) ، واتمهيد ( ص : ٢٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : التمهيد ( ص : ٣٤٦ ) ، ورسالة الحرة ( ص : ٢٢،٥٥ ) .

<sup>(</sup>٥) الحرة (ص: ٥٥).

<sup>(</sup>٦) انظر : المصدر السابق ( ص : ٥٦ ) .

<sup>(</sup>Y) الحرة ( ص : ٥٧-٨٥٠) .

٩ - أما الإمامة فيذهب فيها إلى ما يذهب إليه السلف ، وله في التمهيد بحوث طويلة في الدفاع عن الصحابة ، وخاصة عثمان وعليا رضي الله عنهما ،
 كا أنه يثبت إمامة الخلفاء الأربعة على الترتيب ، ويرد على الرافضة ودعاواهم الباطلة (١) .

١٠ – ومن الأمور التي ركز عليها الباقلاني مسألة المعجزات ، والفرق بينهما وبين الكرامات والسحر ، وقد فصل رأيه في ذلك في كتابه المتعلق بهذا الموضوع .

#### ويمكن تلخيص رأيه فيها بما يلي :

أ – أن الدلالة على صدق الرسول لا تتم إلا بالمعجزة ، و فمتي أهله الله فذه المنزلة وأحله في هذه الرتبة وألزم الأمم العلم بنبوته والتصديق بخبره ، لم يكن بد له من آية تظهر على يده ما يفصل بها المكلفون لصدقه بينه وبين الكاذب المتنبئ ، وإلا لم يكن لهم إلى فعل العلم بما كلفوه من صدقه وتعظيمه ، والقطع على ثبوت نبوته وطهارة سريرته سبيل ... وقد اتفق على أنه لا دليل يفصل بين الصادق والكاذب في إدعاء الرسالة إلا الآيات المعجزة ، (٢) ، ومعنى هذا إن الدلائل الأخرى العديدة للنبوات – غير المعجز الخارق للعادة – لا يثبت بها صدق الأنبياء .

ب – والمعجز لا يكون معجزا «حتى يكون مما ينفرد الله عز وجل بالقدرة عليه ولا يصح دخوله تحت قدر الخلق من الملائكة والبشر والجن ، ولابد أن يكون ذلك من حقه وشرطه » (٣) ، ويعرض الباقلاني للرأي الآخر لبعض أصحابه الأشاعرة وجمهور القدرية وهو جواز أن يكون المعجز مما ينفرد الله بالقدرة عليه ، كما يجوز أن يكون مما يدخل جنسه تحت قدر العباد ، ومثال الأول :

<sup>(</sup>١) انظر : التمهيد – ط القاهرة – تحقيق الخضيري وأبي ريده ( ص : ١٦٤–٢٤٩ ) .

<sup>(</sup>٢) كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر ( ص : ٣٧–٣٨ ) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص : ٨).

اختراع الأجسام وإبداع الجوارح والاسماع والابصار ، ورفع العمي والزمانة وغيرهما من العاهات والضرب الآخر : شيء يقع مثله وماهو من جنسه تحت قدرة العباد ، غير أنه يقع من الله على وجه يتعذر على العباد مثله ، وذلك نحو تفريق أجزاء الجبال الصم ، ورفعها إلى السماء ، وتغييض ماء البحار ، وحنين الجذع ، ونظم القرآن ... (۱) ، ويرى الباقلاني أن هذا القول ليس ببعيد (۲) لكنه يقيد ذلك بأن يمنعوا وأن يرفع عنهم القدرة على فعل مثل ذلك الذي جاء به النبي ، ويمثل لذلك بأن النبي لو قال : ﴿ آيتي وحجتي أنني أقوم من مكاني وأحرك يدي ، وانكم لا تستطيعون مثل ذلك ، فإذا منعوا من فعل مثل مافعله ، كانت الآية له خرق العادة بخلق المنع لهم من القيام وتحريك الجوارح ورفع قدرهم على ذلك مع كونه معتادا من أفعالهم ) (۳) .

- جـ أما شروط المعجزة عنده فهى :
- ١) أن تكون مما ينفرد الله بالقدرة عليه .
- ٢) أن يكون ذلك الذي يظهر على أيديهم خارقا للعادة .
- ٣) أن يكون غير النبي عليه منوعا من إظهار ذلك على يده .
- $^{(4)}$  أن يقع عند تحدي النبى وادعائه النبوة وأن ذلك آية له  $^{(4)}$  .

د - ولكن كيف يفرق بين المعجزة وبين حيل المشعوذين وأصحاب الحوارق الشيطانية ؟ يجيب الباقلاني بما أجاب به سابقا من أن معجزات الرسل لا يصح أن يقدر عليها إلا الله تعالى مثل إحياء الموتى واختراع الأجسام (°). وكذلك بالنسبة لما يأتي به الساحر (٦) ، ولكنه يقول : « إن الساحر إذا احتج

<sup>(</sup>١) انظر : كتاب البيان ( ص ١٤-١٥ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر: نفس المصدر (ص: ۱٦).

<sup>(</sup>٣) البيان ( ص : ١٦–١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : البيان ( ص : ٤٥-٤١ ) .

 <sup>(</sup>٥) انظر: نفس المصدر (ص: ٥٦-٥٥)، وانظر: بعض التفاصيل لذلك في نكت الإنتصار
 المطبوع (ص: ٢٩٩-٣٠٦).

<sup>(</sup>٦) انظر : نفس المصدر (ص : ٩٤).

بالسحر وادعى به النبوة أبطله الله تعالى عليه بوجهين: أحدهما: أنه إذا علم ذلك في حال الساحر وأنه سيدعى به النبوة أنساه عمل السحر جملة . والثاني: أن ينجد خلق من السحرة يفعلون مثل فعله ويعارضونه بأدق مما أورده فينتقض بذلك ما ادعاه (۱) ، أما الفرق بين المعجزة والكرامة فليس موجودا في المطبوعة الناقصة من البيان ، ولكن الباقلاني ذكر ذلك في رسالته لأحد العلماء ، وذكر فيها أن الفرق هو أن الأمر الخارق للنبي مقرون بالتحدي والاحتجاج ، وأن صاحب الكرامة لا يدعي النبوة بكرامته ولو علم الله أنه يدعي بها النبوة لما أجراها على يديه (۲) .

## دور الباقلاني في تطور المذهب الأشعري :

يعتبر الباقلاني المؤسس الثاني للمذهب الأشعري (٣) ؛ والباقلاني تلميذ لتلامذة الأشعري فهو قريب العهد به ، وعلى الرغم من أن تلامذة الأشعري كانوا أقوياء وذوي تأثير واسع إلا أن أحدا منهم لم يبلغ ماوصل إليه الباقلاني ، ولعل الفترة التي عاشها الأشعري وتلامذته كان السائد فيها المذهب الكلابي ، فكان المذهبان متداخلين ، والأشعري وغيره من معاصريه كانوا تلامذة لابن كلاب ، وتلامذة هؤلاء لم يتميزوا كأشاعرة وإنما كانوا كلابية لأن تتلمذهم لم يكن مقتصرا على الأشعري ، وإنما كان عليه وعلى غيره من الكلابية ، وهذا حسب الأغلب فقط .

فلما جاء الباقلاني جرد نفسه لنصرة أبي الحسن الأشعري ومذهبه ، والعمل على دعمه بأوجه جديدة من الحجاج والمناظرات ، وقد تمثل ذلك بعدة طرق أهمها :

<sup>(</sup>١) البيان ( ص : ٩٤-٩٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر : المعيار المعرب ( ۲۱/۲۰۰۱ ) ، ضمن رسالة كتبها الباقلاني إلى محمد بن أحمد
 ابن المعتمر المرقي .

 <sup>(</sup>٣) انظر في الفلسفة الإسلامية : منهج وتطبيقه ، إبراهيم مدكور ( ٤٧/٢ ) وفي علم الكلام ،
 الأشاعرة أحمد صبحى ( ص : ٧٠ ) .

١ – ان الباقلاني ربط اسمه بالأشعري ، فصار علما عليه يذكر في نسبه فيقال : أبو بكر بن الطيب الباقلاني الأشعري ، وهذا موجود في الكتب التي ترجمت له ، وفي صور عناوين مخطوطات كتبه (١) ، ولحماسه في الانتساب إلى الأشعري ونصرة مذهبه عده الأشاعرة المجدد على رأس المئة الرابعة بعد الأشعري الذي يعتبرونه مجدد المئة الثالثة (٢) .

٢ – مع انتسابه إلى الأشعري وطد علاقته بالحنابلة ، تبعا لأبي الحسن الأشعري الذي أعلن في الإبانة رجوعه إلى قول الإمام أحمد ، وقد وصل الأمر بالباقلاني إلى أنه كان يكتب أحيانا في أجوبته : محمد بن الطيب الحنبلي ، كا كان يكتب : الأشعري ؛ لأن الأشعري وأصحابه كانوا منتسبين إلى الإمام أحمد وأمثاله من أثمة السنة (٣) .

وكانت علاقة الباقلاني بالتميميين الحنابلة قوية ، ويذكر ابن عساكر وغيره نماذج لهذه العلاقات الوطيدة بينهم (٤) ، وقد استفاد الباقلاني من ذلك سمعة طيبة عند الحنابلة مع أنه أشعري جلد ، كما أن بعض الحنابلة كالتميميين مالوا إلى بعض أقوال الأشاعرة ، ولا شك أن علاقتهم بالباقلاني صاحب البلاغة والفصاحة والحجج المنطقية كان لها تأثير في ذلك .

٣ - حرص الباقلاني على مناقشة المبتدعة من المعتزلة وغيرهم ، ومناظرتهم مناظرة علنية أمام السلاطين ، ولذلك لما جاء خطاب عضد الدولة يدعوه إلى مجلسه في شيراز قال شيخ الباقلاني أبو الحسن الباهلي - وفي رواية أبو بكر بن مجاهد -

<sup>(</sup>١) انظر : صور عناوين المخطوطات لكل من : الانتصار ، والتمهيد ، طبعة القاهرة ، وإعجاز القرآن ، ت السيد أحمد صقر ، والبيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات .

<sup>(</sup>٢) انظر: تبيين كذب المفتري (ص: ٥٣) ، أما المجدد الأول والثاني فعند جمهور العلماء أن بجدد المئة الأولي عمر بن عبد العزيز والثانية الإمام الشافعي ، وهذا قول الإمام أحمد وغيره . انظر: توالي التأسيس لابن حجر (ص: ٤٧-٤٨) .

<sup>(</sup>٣) انظر : درء التعارض ( ٢٧٠/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : تبيين كذب المفتري ( ص : ٣٩٠،٢٢١ ) ، والمعيار المعرب ( ٧٦/١١ ) .

وبعض أصحابه: هؤلاء قوم كفرة ، فسقة ، لأن الديلم كانوا روافض ، لا يحل لنا أن نطأ بساطهم وليس غرض الملك من هذا إلا أن يقال: إن مجلسه مشتمل على أصحاب المحابر كلهم ، ولو كان خالصا لله لنهضت ، قال القاضي [ الباقلاني ] : فقلت لهم : كذا قال ابن كلاب ، والمحاسبي ، ومن في عصرهم : إن المأمون فاسق ، لا يحضر مجلسه ، حتى ساق أحمد بن حنبل إلى طرسوس ، وجرى عليه بعده ماعرف ، ولو ناظروه لكفوه عن هذا الأمر ، وتبين لهم ما هم عليه من الحجة ، وأنت أيضا أيها الشيخ تسلك سبيلهم حتى يجري على الفقهاء ما جرى على أحمد ، ويقولون بخلق القرآن ، ونفي الرؤية ، وها أنا خارج إن لم تخرج ، فقال الشيخ: إذا شرح الله صدرك لهذا فاخرج ، فخرجت مع الرسول إلى شيراز (١١) ، فقال الشيخ: إذا شرح الله صدرك لهذا فاخرج ، فخرجت مع الرسول إلى شيراز (١١) ، انتصر عليهم قربه الملك وأمره أن يعلم ولده ، فألف له التمهيد (٢) ، كما أن عضد الدولة أرسله إلى ملك الروم وجرت له مناظرات عديدة مع النصارى اشتهرت الدولة أرسله إلى ملك الروم وجرت له مناظرات عديدة مع النصارى اشتهرت عكاياتها عند الناس .

فالباقلاني حين عزم على مناقشة المعتزلة (٣) ومناظرتهم كان ذلك بناء على منهج اختطه لنفسه ، ورأى أنه وسيلة لازمة لمقاومة مخالفيه من أهل البدع ، ولذلك نعي على شيوخه كابن كلاب والمحاسبي حين تركوا المأمون ومن معه من أهل الاعتزال يفرضون على الناس مقالتهم الاعتزالية ، وحين يضرب الباقلاني المثل بهذين كان يقصد أن تمكنهما من علم الكلام يعطيهما قدرة على مناقشة المعتزلة أصحاب الكلام والجدل العقلي فهو يرى أن الواجب عليهما أكبر من غيرهما .

٤ - كان للباقلاني دور واضح في تطوير المذهب الأشعري ، ويكاد يجمع
 جميع الباحثين على أن له دورا في ذلك ، يقول ابن خلدون : « وكثر أتباع الشيخ

<sup>(</sup>١) ترتيب المدارك ( ٢/٧ه-٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : تبيين كذب المفتري ( ص : ١١٨-٢١٨،١٢٠) .

 <sup>(</sup>٣) في الانتصار – المخطوط – ( ٤٩٥/١ ) يشن الباقلاني هجوما على المعتزلة وأساليبهم في نشر
 أقوالهم ومنها دعاواهم في وصف خصومهم بأنهم حشو وعامة ونابتة .

أبي الحسن الأشعري ، واقتفى طريقته من بعده تلميذه (١) ، كابن مجاهد وغيره ، وأخذ عنهم القاضي أبو بكر الباقلاني ، فتصدر للإمامة في طريقتهم ، وهذبها ، ووضع المقدمات العقلية التي تتوقف عليها الأدلة والأنظار ، وذلك مثل إثبات الجوهر الفرد ، والخلاء ، وان العرض لا يقوم بالعرض ، وانه لا يبقى زمانين ، وأمثال ذلك مما تتوقف عليه أدلتهم ، وجعل هذه القواعد تبعا للعقائد الإيمانية في وجوب اعتقادها لتوقف تلك الأدلة عليها ، وان بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول ، ثم يعقب ابن خلدون مشيرا إلى الظروف التاريخية للقول بهذه الأمور ، فيقول : « وجملت هذه الطريقة وجاءت من أحسن الفنون النظرية والعلوم الدينية ، إلا أن صور الأدلة فيها جاءت بعض الأحيان على غير الوجه القناعي لسذاجة القوم ، ولأن صناعة المنطق التي تسير بها الأدلة وتعتبر بها الأقيسة لم تكن حينئذ ظاهرة في الملة ، ولو ظهر منها بعض الشيء ، لم يأخذ به المتكلمون لملابستها للعلوم الفلسفية المباينة لعقائد الشرع بالجملة فكانت مهجورة عندهم لذلك ﴾ (٢) ، ويرى الدكتور إبراهيم مدَّكور أنه يعتبر : الخليفة للأشعري ، وأنهُ « تأثر بالمعتزلة ، فاعتنق نظرية الجوهر الفرد كما اعتنقها الأشعري ، ودعمها وعمقها ، وقال بفكرة الأحوال ، وحاول أن يسوى بين الحال والصفة ، ولا شك في أنه يعد أول من ثبت دعامم المذهب الأشعري ، وأضاف إليه أسسا عقلية ، وإن قال بمبدأ له خطره وهو : إن بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول ، (٣) .

ويشير محققا التمهيد - أبو ريدة ومحمود الخضيري - إلى جوانب من دور الباقلاني في تطوير مذهب الأشاعرة ، فيقولان : « أما القيمة الكبري لعمل الباقلاني فهي ... كانت في التنهيج وفي بناء مذهب الأشاعرة الكلامي والاعتقادي بناء منظما لا من حيث الطريقة المنطقية الجدلية فحسب ، بل من حيث وضع المقدمات التي تنبني عليها الأدلة ، ومن حيث ترتيب هذه المقدمات بعضها بعد بعض على نحو يدل على امتلاك ناصية الجدل وعلى طول اعتبار في أصول الاستدلال » (٤) ، ثم يذكران

 <sup>(</sup>١) كذا في طبعات مقدمة ابن خلدون ، ومنها - ط بولاق - (ص: ٣٨٨) ، - وط كاترمبر - (٣/٤) ،
 - وط دار الكتاب اللبناني - ، المجلد الأول (ص: ٣٨٤) إضافة إلى طبعة الشعب ، ولعل الصواب : تلاميذه .

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن خلدون ( ص : ٤٢٩ ) - ط الشعب - .

<sup>(</sup>٣) في الفلسفة الإسلامية ( ١/٢٥ ) .

<sup>(</sup>٤) مقدمة تحقيق التمهيد – ط القاهرة – ( ص : ١٥ ) .

قول ابن خلدون ، وقبل ذلك ذكرا أن الباقلاني لم يكن « مجرد مواصل لحمل تراث الأشاعرة المتقدمين عليه ، بل قد تم على يديه توضيح بعض النقط ، وتحديد بعض المفهومات ، مما أدي إلى تعديل مذهب الأشعري من بعض الوجوه وإلى تقريبه من رأي المعتزلة ، وهذا ما لم يغفله بعض العلماء المتقدمين » (١) ، ثم ذكرا نماذج لتعليقات الغزالي والشهرستاني على مخالفة الباقلاني لشيخ الأشاعرة في مسائل : صفة البقاء ، والحال ، وتأثير القدرة الحادثة ، وقد سبق ذكر ذلك عند شرح عقيدة الباقلاني وأقواله .

ويذكر أحمد صبحي أن الأشعري كان يعتمد على النقل كثيرا ، لكن أتباعه عدلوا و ابتداء من الباقلاني عن الاستشهاد بدليل النقل إلا فيما ندر ، مغلبين أدلة العقل ... وجاء الباقلاني ليختط منهجا مغايرا لمنهج الأشعري دفاعا عن المذهب ، إذ وضع المقدمات العقلية التي تتوقف عليها الأدلة كالحديث عن العلم وأقسامه ، وعن الموجود قديمه وحديثه ، وعن الجوهر والعرض والجسم ، (٢) . وهذا ما سار عليه الأشاعرة من بعده ، وواضح أن الباقلاني يستشهد بالأدلة النقلية في كتبه ولكن مناقشاته العقلية تطغى عليه كثيرا ، حتى وهو يعرض أو يستشهد بالنصوص .

ويرى بروكلمان أن الباقلاني أتى بآراء جديدة أخذها عن الفلسفة اليونانية (٣) ، أما مكارثي فيرى أنه يتصف ببعض الأصالة في مناقشته للبيان والمعجز ، وأنه عمل كثيرا على نشر المذهب الأشعري (٤) ، كما يرى فتح الله خليف أنه أدخل بعض التعديلات على مذهب الأشعري (٥) .

والمسألة التي اشتهر بها الباقلاني وهي أن بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول

<sup>(</sup>١) مقدمة تحقيق التمهيد – ط القاهرة – ( ص : ١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في علم الكلام - الأشاعرة - (ص: ٢٢٢-٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) دائرة المعارف الإسلامية ، للمستشرقين ( ١٠٥/٦-١٠١ ) ط الشعب .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ( ١٠٧/٦ ) وهو من زيادات الطبعة الجديدة لداثرة المعارف الإسلامية .

<sup>(</sup>٥) انظر: معجم أعلام الفكر الإنساني ( ٨٥٠/١).

لم نجد لها نصا صريحا فيما وصل من كتب الباقلاني ، ولكن ابن خلدون ذكرها ، ثم تناقلها عنه الباحثون ، وقد حاول النشار ، وتبعه محمد عبد الستار نصار أن يوجدا ما يدعم هذا القول في بعض مقدمات التمهيد (١) ، والذي يترجح أنها بنيت على قوله بوجوب المعجزات لثبوت نبوة الأنبياء لأن بطلان المعجزة يؤدي إلى بطلان نبوة الأنبياء ، أو أنها بنيت على قوله بالجوهر الفرد وأن بطلانه يؤدي إلى بطلان دليل حدوث الأجسام .

ويتضح من خلال عرض عقيدة وأقوال الباقلاني ، وأقوال الباحثين في ذلك أن الباقلاني قد طور المذهب الأشعري من خلال :

- ١ الميل في المناقشات إلى العقل ، وضعف الاعتباد على النقل ، وإن
   كان الأمر لم يصل إلى إهماله .
- ٢ وضع المقدمات العقلية لمباحث العقيدة وعلم الكلام ، مثل مباحث الجوهر والعرض ، وأقسام العلوم ، والاستدلال والكلام عن الموجودات وأنواعها .
- ٣ الميل إلى بعض أقوال المعتزلة وخاصة في بعض الصفات ، وإذا كان الأشعري أخذ يبعد عن الاعتزال في آخر كتبه ، فالبلاقلاني أعاد المنهج الأشعري ليقرب من أهل الكلام .
- قعید بعض القواعد الكلامیة ، التي أصبحت فیما بعد من أصول الأشاعرة مثل القول بالجوهر الفرد ، وأن العرض لا يبقى زمانين ، وأنه لا يقوم بالعرض .
- التركيز على مبدأ إنكار العلية والسببية التي جعلها الله في الأشياء ،
   وكذلك القول في مسألة المعجزات والفرق بينها وبين السحر والكرامات والحيل .

<sup>(</sup>١) انظر: مناهج البحث للنشار (ص: ١١٢-١١٣)، والمدرسة السلفية (ص: ٢٨١-٢٨٢).

#### ابن فسورك : ت ٤٠٦ هـ .

هو محمد بن الحسن بن فورك (1) ، أبو بكر الأنصاري ، الأصبهاني (1) ، ولا يعرف تاريخ ولادته ، لكن المعروف عنه أنه أقام أولا بالعراق ودرس بها مذهب الأشعري على أبي الحسن الباهلي – تلميذ أبي الحسن الأشعري (1) – ، ثم ذهب إلى الري فسعت به الكرامية ، ثم راسله أهل نيسابور فبنيت له فيها دار ومدرسة ، وصار يدرس فيها وتخرج عليه جمهرة كبيرة من الفقهاء (1) ، وقد ذكر قصة له في سبب اشتغاله بعلم الكلام (1) .

وفي أواخر عمره أنهي إلى السلطان محمود بن سبكتكين أنه يعتقد أن نبينا محمدا علي ليس نبيا اليوم ، وان رسالته انقطعت بموته ، وقد امتحن وجرت له مناظرات مع محمود بن سبكتكين ، وبمن نسب إليه هذا القول ابن حزم حيث قال في الفصل : و [ حدثت (٢) ] فرقة مبتدعة تزعم أن محمد ابن عبد الله ابن عبد الله عبد المطلب علي ليس هو الآن رسول الله علي ، ولكنه كان رسول الله ، وهذا قول ذهب إليه الأشعرية ، وأخبرني سليمان بن خلف الباجي – وهو من مقدميهم اليوم – أن محمد بن الحسن ابن فورك الأصبهاني على هذه المسألة قتله مقدميهم اليوم – أن محمد بن الحسن ابن فورك الأصبهاني على هذه المسألة قتله

<sup>(</sup>١) فورك : بضم الفاء وفتح الراء ، هكذا ضبطها ابن خلكان وصاحب الوافي وغيرهما .

<sup>(</sup>۲) انظر : ترجمته في : تبيين كذب المفتري (ص : ۲۳۲) ، وإنباء الرواة (11.7) ، ووفيات الأعيان (11.7/2) ، وسير أعلام النبلاء (11.6/17) ، والعبر (11.7/2) ، والوافي (11.7/2) ، وطبقات الشافعية للأسنوي (11.7/2) ، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (11.0/2) ، وشذرات الذهب (11.1/2) ، والنجوم الزاهرة (11.0/2) ، وتاج التراجم (11.1/2) .

 <sup>(</sup>٣) انظر : سير أعلام النبلاء ( ٢١٦/١٧ ) ، وطبقات السبكي ( ١٢٨/٤ ) ، وابن قاضي شهبة
 ( ١٨٥/١ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر : السير ( ٢١٥/١٧ ) ، وطبقات السبكي ( ١٣٨/٤ ) ، وتاريخ التراجم لابن قطلوبغا
 ( ص : ٦٣ ) - ط باكستان - .

<sup>(</sup>٥) انظر : طبقات السبكي ( ١٢٩/٤ ) .

 <sup>(</sup>٦) في طبعة الفصل الأولى – مع ملل الشهرستاني – ( ٨٨/١ ) [ حديث ] وكذا في الطبعة المحققة ( ١٦١/١ ) ولعل الصواب ما أثبته .

بالسم محمود بن سبكتكين ، صاحب ما دون وراء النهر من خراسان – رحمه الله – » (۱) ، ثم ذكر ابن حزم السبب الذي أدي إلى هذه المقالة (۲) ، وقد نفى السبكي بشدة نسبة هذه المقالة وشنع على ابن حزم والذهبي بسبها ، وقال إن ابن فورك لما سأله ابن سبكتكين كذب الناقل ، وإن السلطان عندما وضح له الأمر أمر بإعزازه وإكرامه ، فلما أيست الكرامية دست له السم (۱) ، وقول ابن حزم سبق نقله قريبا وقد نسبه إلى الباجي ، أما الذهبي فقال : « ونقل أبو الوليد الباجي أن السلطان محمودا سأله عن رسول الله عليه فقال : كان رسول الله ، وأما اليوم فلا ، فأمر بقتله بالسم » (٤) ، وهذه المسألة من المسائل التي كانت سببا في محنة الأشعرية زمن القشيري والجويني ، وقد رد القشيري نسبتها إلى الأشعرية وبين بطلان نسبتها إليهم (٥) .

والذي يظهر أنه قد وقعت بين ابن فورك وابن سبكتكين مناظرات في موضوعات متعددة ولذلك ذكر ابن رجب مناظرة بينهما حول العلو ، فروى في أثناء ترجمته لأبي الحسن العكبري أنه قال : ( سمعت أبا مسعود أحمد بن محمد البجلي الحافظ قال : دخل ابن فورك على السلطان محمود ، فتناظرا ، قال ابن فورك لمحمود ، لا يجوز أن تصف الله بالفوقية ، لأنه يلزمك أن تصفه بالتحتية ، لأنه من جاز أن يكون له فوق جاز أن يكون له تحت . فقال محمود : ليس أنا وصفته بالفوقية ، فتلزمني أن أصفه بالتحتية ، وإنما هو وصف نفسه بذلك ، قال : فهت » (1) .

<sup>(</sup>١) الفصل (١٦١/١) - المحققة .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ( ١٦٢/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : طبقات السبكي ( ١٣٠/٤) .

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ( ٢١٦/١٧ ) .

 <sup>(</sup>٥) انظر : رسال شكاية أهل السنة للقشيري ( ص : ١٠-٢٨ ) ضمن ( الرسائل القشيرية )
 وهو في طبقات السبكي ( ٣/٠٦/٣ - ٤١٣ ) .

<sup>(</sup>٦) الذيل على طبقات الحنابلة ( ١٢/١ ) .

ومن أبرز شيوخ ابن فورك إضافة إلى أبي الحسن الباهلي : عبد الله بن جعفر الأصبهاني الذي سمع منه مسند أبي داود الطيالسي ، وابن خرزاذ الأهوازي .

أما أبرز تلاميذه الذي رووا عنه فالبيهقي ، والقشيري ، وأبو بكر أحمد ابن على بن خلف (١) .

أما مصنفاته فقد ذكر مترجموه أنها قريب من المئة <sup>(۲)</sup> ، وقد ذكر سزكين ما وصل إليه منها ، وهي باختصار :

١ – مشكل الحديث وبيانه ، وقد ذكر أن له أسماء كثيرة ، وهو مطبوع .

٢ - كتاب الحدود في الأصول ، وذكر أنه طبع في بيروت سنة ١٣٢٤ هـ .

- ٣ النظامي في أصول الدين .
  - ٤ رسالة في علم التوحيد .
    - ه تفسير القرآن .

٦ - الإبانة عن طرق القاصدين والكشف عن مناهج السالكين ، والتوفر
 إلى عبادة رب العالمين .

٧ – مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري ، وقد طبع أخيرا في بيروت .

٨ – شرح كتاب العالم والمتعلم لأبي حنيفة .

٩ – انتقاء من أحاديث أبي مسلم محمد بن أحمد بن على الكاتب البغدادي المتوفي سنة ٣٩٩ هـ (٣) .

توفى ابن فورك سنة ٤٠٦ هـ .

<sup>(</sup>١) انظر : السير ( ٢١٥/١٧ ) ، وطبقات السبكي ( ١٢٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : التبيين (ص : ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) انظر : تاريخ التراث لسزكين مجلد ١ جـ ٤ ( ص : ٥٢-٥٤ ) – ط جامعة الإمام – .

### منهج ابن فورك ودوره في تطور المذهب الأشعري :

يعتبر ابن فورك من المعاصرين للباقلاني المتوفي سنة ٤٠٣ هـ ، وكلاهما تتلمذ على أبي الحسن الباهلي ، تليمذ أبي الحسن الأشعري ، ولكن شيوخ الباقلاني في مسائل الكلام أكثر ، كما أن عناية ابن فورك بالحديث أكثر ، ويكفي أن أحد تلامذته الإمام البيهقي .

وإذا كان قد مضى تفصيل مذهب وأقوال الباقلاني ، فسيقتصر البحث هنا في عقيدة ومنهج ابن فورك على عرض مقارنة بينه وبين الباقلاني ، إذ هما يمثلان مرحلة واحدة في مسيرة مذهب الأشاعرة .

فمن المسائل التي يوافق فيها ابن فورك الباقلاني :

ا – الاستدلال بدليل حدوث الأجسام المسمي دليل الأعراض ؛ وهو دليل المتكلمين المشهور ، وقد أشار إليه ابن فورك عرضا في كتابه مشكل الحديث فقال : ( إن الخلق عرفوا الله سبحانه وتعالى بدلالاته المنصوبة ، وآياته التي ركبها في الصور ، وهي الأعراض الدالة على حدوث الأجسام ، واقتضائها محدثا لها من حيث كانا محدثين » (١) .

٢ - نفي الصفات الاختيارية القائمة بالله تعالى ، وهي المسألة المسماة بحلول الحوادث ، وقد جاءت الإشارة إلى هذه المسألة عند ابن فورك في عدة مواضع (٢) .

۳ – یثبت ابن فورك من الصفات الخبریة : الوجه (۳) ، والیدین (<sup>3)</sup> ،
 والعین (°) ، ویمنع من تأویلها ، وینفی عنها أن تكون جارحة أو دالة علی

<sup>(</sup>١) مشكل الحديث وبيانه ( ص : ٤٣ ) – ت موسى محمد على – ، المكتبة العصرية ، بيروت .

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق ( ص : ٢٣٠،١٩٤،١٩٣،١٩٣،١٩٣٠١) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر نفسه ( ص : ٢٠٤،١٧١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر نفسه ( ص : ٢٠٦،١٨٣،١٧٩،١٥٧،٥٣ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المصدر نفسه ( ص : ٢٠٥،٢٠٣،١٢٣،٢٠٦ ) .

تجسيم أو أجزاء ، وهذا ما يقوله الباقلاني – إلا أننا نرى ابن فورك يتأول ماعدا هذه من الصفات الخبرية ، فيتأول ما ورد من اليد (١) ، ويمين الرحمن <sup>(٢)</sup> ، والكف  $^{(7)}$  ، والقبضة  $^{(2)}$  ، والقدم  $^{(9)}$  ، والأصابع  $^{(7)}$  ، والساق  $^{(Y)}$  . ولم يجعلها مع اليدين والوجه والعين نسقا واحدا في الإثبات مع عدم التمثيل، بل أول هذه ومنع من تأويل تلك ، وكأن ابن فورك شعر بالتناقض هنا فأورد سؤالا وأجاب عليه حيث قال بعد إثباته صفة الوجه لله تعالى ، ورده على المعتزلة الذين يتأولونه بأن معناه : أنه هو ، وإن وجه الشيء قد يكون نفسه – قال : « فارن قال قائل : فارنه لا يعقل وجه ، الجارحة أو بعض (<sup>(^)</sup> ، أو نفس الشيء ؟ قيل : في هذا جوابان : أحدهما : أنه إثبات وجه بخلاف معقول الشاهد ، كما أن إثبات من أضيف إليه الوجه إثبات موجود بخلاف معقول الشاهد ، والثاني : أن الوجه على الحقيقة لا يكون نفس الشيء ، لما بينا أن ذلك لا يوجد في اللغة حقيقة أيضا ، وأما إطلاق البعض على الوجه الذي هو جارحة فتوسع عندنا ، وإن كان حقيقة أيضا ... واعلم أن أحد أصولنا في هذا الباب أنه كلما أطلق على الله عز وجل من هذه الأوصاف والأسماء التي قد تجري على الجوارح فينا ، فإنما يجري ذلك في وصفه على طريق الصفة ، إذا لم يكن وجه آخر يحمل عليه ، مما يسوغ فيه التأويل ، وذلك لصحة قيام الصفة بذاته ، فإن قيامها مما لا يقتضي انتقاض توحيده وخروجه عما يستحقه من القدم والإلهية ، فأما وصفه بذلك على الحد الذي يتوهمه المشبهة الممثلة لربها بالخلق في إثبات الجوارح والآلات ،

<sup>(</sup>١) انظر : مشكل الحديث ( ص : ٢٠٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر نفسه ( ص : ٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر نفسه ( ص : ٤٠ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر نفسه ( ص : ٤٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المصدر نفسه (ص : ٦٣-٦٢ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : المصدر نفسه ( ص : ١١٦-١١٦ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : المصدر نفسه ( ص : ١٦٧-٢١٠ ) .

<sup>(</sup>٨) كذا ولعل الصواب : فإنه لا يعقل وجه إلا جارحة أو بعض ...

فخلاف الدين والتوحيد ، وحملها على ما ذهبت إليه المعتزلة فيه إبطال فائدتها ، وإخراجها عن كونها معقولة مفيدة على وجه الحق ... ، (١) ، ثم يورد سؤالا آخر فيقول : ( فإن قيل : فلم لا تقولون على هذا الوصف : ( قدم ) صفة و ( صورة ) صفة ، لأن الإضافة قد حصلت في الخبر إليه على هذا الوجه ؟ فقيل ( على صورته ) وقيل ( قدمه ) ؟ قيل : إنما لم يحمل ذلك على الصفة لامتناع المعنى فيه ، وإن الصفة ليست مما يوصف بالوضع في الأماكن ، وقد وجدنا لذلك تأويلا صحيحا قريبا ، يمنع هذه الشبهة ، وهو ماذكرنا قبل أن قدم المتجبر على الله عز وجل ، يضعها على النار على استحقاق العقوبة على عتوه على الله ... وإنما حملنا ما أطلق من ذكر الوجه واليدين والعين على الصفة من حيث لم يوجد في واحد منها ما يستحيل ويمتنع ، وليس كل ما أضيف إليه فهو عن طريق الصفة ، بل ذلك ينقسم على أقسام : منها بمعنى الملك ، ومنها بمعنى الفعل ، ومنها بمعنى الصفة ، وإنما يكشف الدليل ، ويميز القرائن مواقعها على حسب ما بينا ورتبنا ، فاعلمه إن شاء الله (Y) ، وواضح من منهجه هذا أن الصفة إذا كان لها وجه آخر تحمل عليه وجب حملها ، بحيث لا تكون صفة لله تعالى ، ومن تأمل تأويلاته لبعض الصفات الخبرية لايجد بينها وبين تأويلات مخالفي ابن فورك لصفة اليدين والوجه والعين كبير فرق .

٤ - يؤول ابن فورك صفات النزول (٣) ، والإتيان (٤) ، والجيع (٥) ، والضحك (٦) ،

<sup>(</sup>١) مشكل الحديث (ص: ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ( ص : ١٧٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر نفسه (ص : ٢٢٤،٢٢٢،١٩١،١٠١٩٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر نفسه ( ص : ١٠٢،٤٣ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر نفسه (ص: ١٢٤،١٠٢).

<sup>(</sup>٦) انظر : المصدر نفسه ( ص : ٢٢٥٠٢٢٢٢٠٢٠) .

والعجب (١) ، والغضب (٢) ، والفرح (٣) ، وغيرها ، وهذا مانجد مماثلا له عند الباقلانى ، وهذا كله بناء على أصلهما الذى هو أصل الأشاعرة وهو نفى ما يقوم بالله من الصفات الاختيارية .

ه - يثبت صفة الكلام على مذهب الأشاعرة ، ويشرح بعض الأمور المتعلقة به ، فيقول : ( فأما كلام الله الذي هو صفة من صفات ذاته ، غير بائن منه : فكلام واحد ، شيء واحد ، يفهم منه ويسمع مالا يحصى ولا يعد من الفوائد والمعاني ، ونظير ذلك مانقول: إن علمه واحد ، ولكنه يحيط بمعلومات لا تتناهى ، والذي تقع عليه الكثرة والقلة المعلومات دون العلم ... » (٤) وما نسمعه من كلام الله هو عبارة عنه ، وكلام الله ليس بحرف ولا صوت ، يقول : ( اعلم أن كلام الله تعالى ليس بحرف ولا صوت عندنا ، وإنما العبارات عنه تارة تكون بالصوت والعبارات هي الدالة عليه ، وأمارات له تظهر للخلق ، ويسمعون عنها كلام الله فيفهمون المراد ، فيكون ماسمع موسى عليه السلام من الأصوات مما سمع يسمى كلام الله عز وجل ، ويكون ذلك في نفسه غير الكلام ، ويحتمل أن يكون معناه : أن يسمى العبارة كلام الله ، كما يسمى الدلالة على الشيء باسمه ، وكما يسمى الواقع عن القدرة قدرة ، والكائن عن الرحمة رحمة ، (٥) ويقول في موضع آخر : ( وقد بينا فيما قبل أن معنى ذلك راجع إلى العبارات والدلالات ، التي هي الطريق إلى الكلام وبها يفهم مراده منه ، لا أنه تعالى قوله إذا تكلم الله بالوحى ، إنه يتجدد له كلام ، ولكنه يتجدد إسماع وإفهام بخلق عبارات ونصب دلالات ، بها يفهم الكلام ، ثم يقال على طريق السعة والمجاز لهذه العبارات كلام من حيث أنها دلالات عليه ... واعلم أنه لا يصح على أصلنا في قولنا :

<sup>(</sup>١) مشكل الحديث (ص: ٩٥).

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ( ص : ٢٢٩ ) ، وفي تأويل الغضب والرحمة ( ص : ١٧٩،١١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر نفسه ( ص : ٢٢٧،٩٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر نفسه ( ص : ٢١٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المصدر نفسه ( ص : ١٦٩ ) .

إن كلام الله غير مخلوق ولا حادث بوجه من الوجوه أن يقول: إن الله يتكلم كلاما بعد كلام ، لأن ذلك يوجب حدوث الكلام ، وإنما يتجدد الإسماع والإفهام . ونصب العبارات وإقامة الدلالات على الكلام الذي لم يزل موجودا ، وحدوث الدلالة والعبارة لا يقتضي حدوث المدلول المعبر عنه ، كما أن حدوث الذكر والدعاء لا يقتضى حدوث المذكور والمدعو » (١) .

هذه بعض المسائل التي اتفق فيها الباقلاني وابن فورك ، على أن ابن فورك تميز عن الباقلاني بما يلي :

١ – الاستدلال بالسنة في دقائق مسائل الأسماء والصفات ، مع أن له رأيا في أخبار الآحاد وأنها لا تفيد اليقين والعلم ، لكنه يرى جواز ذكرها لإفادتها غلبة الظن ، فهي من باب الجائز الممكن ، يقول : ( وأما ما كان من نوع الآحاد مما صحت الحجة به من طريق وثاقة النقلة ، وعدالة الرواة ، واتصال نقلهم ، فإن ذلك – وإن لم يوجب العلم والقطع – فإنه يقتضي غالب ظن وتجويز حكم ، حتى يصح أن يحكم أنه من باب الجائز الممكن ، دون المستحيل الممتنع » (٢) ، والسبيل الأمثل فيها تخريجها وتأويلها ، وليس إنكارها كما فعلت المعتزلة ، ولا اعتقاد التشبيه بها كما فعلت المشبه (٣) .

والمطلع على كتاب ابن فورك في مشكل الحديث يلحظ أمرين عجيبين :

أحدهما: البحث عن أوجه التأويل لكل حديث ، والتكلف في ذلك ، وهو يعتقد أن هذه مهمة طائفة من أهل الحديث ، فقد قسمهم إلى فرقتين: فرقة هم أهل النقلة والرواية ، وحصر أسانيدها ، وتمييز صحيحها من سقيمها ، وفرقة منهم يغلب عليهم تحقيق طرق النظر والمقاييس ، والإبانة عن ترتيب الفروع على الأصول ونفي شبه الملبسين عنها ، فالفرقة الأولى للدين كالخزنة للملك

<sup>(</sup>١) مشكل الحديث (ص: ١٩٣-١٩٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص: ٢٢).

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر نفسه ( ص : ٢٣٥-٢٣٦ ) .

والفرقة الأخرى كالحرس الذين يذبون عن خزائن الملك (١) ، وواضح أن ابن فورك في كتابه جعل مهمته تحقيق هدف الفرقة الثانية ، ولذلك ذكر فيه ما يراه من مشكل الحديث .

والأمر الآخر: خلطه فيما يورده بين الأحاديث الصحيحة، والضعيفة والموضوعة، حيث جعلها نسقا واحدا في الدلالة وضرورة التأويل، وإذا أشار إلى ضعف بعض الروايات لا يكتفي بذلك في ردها وبيان عدم الحاجة إلى بحث مادلت عليه من الصفة لله تعالى، وإنما يشير إلى ضعفها – إن أشار – بكلمات ثم يجلب بخيله ورجله في تأويلها (٢).

ومن الأمثلة على ذلك – وهي كثيرة – تأويله لرواية « الحجر الأسود يمين الله في أرضه ، يصافح بها من شاء من خلقه » <sup>(٣)</sup> ، فإنه قال – دون أن

<sup>(</sup>١) انظر : مشكل الحديث ( ص : ١٧-١٨ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر : كأمثلة على ذلك مشكل الحديث ، ( الصفحات : ۱۰۸،۱۰۳،۸۳،٦٩،٦٤،٥٩ ، ۱۰۸،۱۰۳،۸۳،۲۹،۲۹،۲۸،۱٦٤۱ ) .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا ، فرواه - عن عبد الله بن عمرو - : الحاكم في المستدرك (  $^{\circ}$  ) بلفظ و يأتي الركن يوم القيامة ... وهو يمين الله التي يصافح بها خلقه  $^{\circ}$  ، والطبراني في الأوسط (  $^{\circ}$  ) ورقمه (  $^{\circ}$  ) ، وابن خزيمة في صحيحه  $^{\circ}$  ) ورقمه (  $^{\circ}$  ) ، وابن الجوزي في العلل المتناهية (  $^{\circ}$  ) ، وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بأن في إسناده عبد الله المؤمل وهو ضعيف ، كما رواه عن جابر مرفوعا : الحفليب في تاريخ بغداد (  $^{\circ}$  ) ، وابن عدي في الكامل (  $^{\circ}$  ) ، وابن الجوزي في العلل المتناهية (  $^{\circ}$  ) ، وفي إسناده إسحاق بن بشر الكاهلي قل الكامل (  $^{\circ}$  ) ، وابن الجوزي في العلل المتناهية (  $^{\circ}$  ) ، وفي إسناده إسحاق بن بشر الكاهلي قال عنه ابن عدي في الكامل : هو في عداد من يضع الحديث ، كما رواه عن أنس بن مالك مرفوعا : الديلمي في الفردوس (  $^{\circ}$  ) بلفظين ، وفي إسناده على بني عمر العسكري ضعيف ، والعلاء بن سلمة الرواس متهم بالوضع ، انظر : فيض القدير (  $^{\circ}$  )  $^{\circ}$  ) رواه موقوفا على ابن عباس  $^{\circ}$  : من الموضع ، انظر : فيض القدير (  $^{\circ}$  )  $^{\circ}$  ) ، والأزرقي في أخبار مكة من طرق (  $^{\circ}$  )  $^{\circ}$   $^{\circ}$  ) ، وابن قتيبة في غريب الحديث بمحمد بن أبي عمر  $^{\circ}$  كا الطالب العالية  $^{\circ}$  (  $^{\circ}$  )  $^{\circ}$  ورقمه (  $^{\circ}$  ) ، وفي المسندة هذا موقوف جيد ، وقال البوصيري : رواه ابن أبي عمر موقوفا بإسناد صحيح  $^{\circ}$  ، كا روى موقوفا على عكرمة ، رواه الأزرقي في أخبار مكة (  $^{\circ}$  ) ومحمد ابن يتبين ان المرفوع ضعيف ،  $^{\circ}$ 

يتعرض لإسناده ، وهل هو مرفوع أو موقوف -: ﴿ وقد تأول أهل العلم ذلك على وجهين من التأويل : أحدهما : أن المراد بذلك الحجر أنه من نعم الله على عباده ، بأن جعله سببا يثابون على التقرب إلى الله تعالى بمصافحته ، فيؤجرون على ذلك ، وقد بينا أن العرب تعبر عن النعم باليمين واليد ... وزعم بعضهم : أن هذا تمثيل ، وأصله أن الملك إذا صافح رجلا ، قبل الرجل يده ، فكان الحجر لله تعالى بمنزلة اليمين للملك ليستلم ويلثم ، وقد روي في الخبر أن الله عز وجل لما أوجده أخذ الميثاق من بني آدم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم ؟ قالوا : بلى ، جعل ذلك في الحجر الأسود ، فلذلك يقال عنده : إيمانا بك ووفاء بعهدك (١) .

ويحتمل وجها آخر : وهو أن يكون قوله ( الحجر يمين الله في أرضه ) إنما أضافه إليه على طريق التعظيم للحجر ، وهو فعل من أفعال الله عز وجل سماه يمينا ، ونَسَبَةُ إلى نفسه وأمر الناس باستلامه ومصافحته ، ليظهر طاعتهم بالائتمار وتقربهم إلى الله عز وجل ، فيحصل لهم بذلك البركة والسعادة » (٢) . ولو أن ابن فورك بين درجته وضعفه – أو ضعف المرفوع منه – ثم بين وضوح دلالته وأن نص الحديث يدل على أن الحجر ليس يمين الله حقيقة والتي هي صفته القائمة به لأنه قال : ( في الأرض ) ، لما احتاج إلى هذه التأويلات .

<sup>=</sup> وان الصحيح وقفه على ابن عباس ، وعمن صحح وقفه العجلوني في كشف الخفا ( ٣٤٩/١ ) ، وقال في تمييز الطيب من الخبيث (ص: ٦٨ ) : « قال شيخنا هو موقوف صحيح » ، كما أشار ابن تيمية في مجموع الفتاوي ( ٣٩٧/٦ ) ، وفي التدمرية (ص: ٧٧ ) أن المشهور فيه أنه عن ابن عباس وانظر : حول هذا الحديث أيضا إحياء علوم الدين ( ١٠٣/١ ) ، مع تخريج العراقي ، وشرحه إتحاف السادة ( ٨٠-٧٩/٢ ) ، والسراج المنير للعزيزي ( ٣٣٦-٣٣٧ ) ، وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني رقم ( ٢٣٧) ، و كنز العمال ( ٢١٧،٢١٥) .

ملحوظة : وقع في الترغيب والترهيب ( ٢٩٤/٢ ) - ت مصطفي عمارة - ، و ( ٣١٤/٢ ) - ت الهراس رواية عبد الله بن عمرو بلفظ ( يأتي الركن اليماني ... ، والذي في مصادر الحديث - التي أشرنا إليها - وأيضا في مسند الإمام أحمد ( ٢١١/٢ ) - حيث روي أول الحديث دون المصافحة - مجيء الرواية بلفظ ( يأتي الركن ) فقط ، ولذلك بوبوا له بالحجر الأسود ، فلعل مافي الترغيب والترهيب وهم من المنذري أو من النساخ ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) وردت في ذلك رواية ضعيفة عن عمر – رضي الله عنه – ، رواها الحاكم في المستدرك (١٧/٠ ) ، والأزرقي في تاريخ مكة ( ٣٢٣/١ -٣٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) مشكل الحديث (ص: ٥٧-٥٨).

وأحيانا يستعين ببعض الروايات الشاذة أو الضعيفة ، فمثلا حين أول أحاديث النزول بعدة تأويلات قال : ﴿ وقد روى لنا بعض أهل النقل هذا الخبر عن النبي عَلَيْكُ بما يؤيد هذا الباب ، وهو بضم الياء من ﴿ ينزل ﴾ وذكر أنه قد ضبطه عمن سمعه عنه من الثقات الضابطين ﴾ (١) ، والروايات المتواترة جاءت بما هو مشهور ، فكيف تمسك بهذه الرواية الشاذة ، والمجهول رواتها ؟ ، وفي تأويله للإتيان في قوله تعالى : ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُمْ الله فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلاَثِكَةُ ﴾ [ البقرة : ٢١٠ ] ذكر رواية عن مجاهد أنه قال : يأتيهم بوعده وعيده (٢) . مع أن المأثور عن مجاهد عكس هذا .

٢ - وابن فورك يؤول الاستواء والعلو ، خلافا للباقلاني الذي يثبتهما ، وقد سبق نقل كلامه في ذلك ، ولأهمية قول ابن فورك في هذه المسألة في تتبع تطور المذهب الأشعري نعرض لأقواله فيها ، يقول عن الاستواء في معرض رده على ابن خزيمة في كتابه التوحيد : ( ثم ذكر صاحب التصنيف بابا ترجمه باستوائه على العرش ، وأوهم معنى التمكين والاستقرار ، وذلك منه خطأ ، لأن استواءه على العرش سبحانه ليس على معنى التمكين والاستقرار ، بل هو في معنى العلو بالقهر والتدبير ، وارتفاع الدرجة بالصفة على الوجه الذي يقتضي مباينة الحلق ، (٢) ، وفي موضع آخر حين رد على أحمد بن إسحاق الصبغي - صاحب ابن خزيمة - أحال على تأويله للاستواء فيما سبق - والذي نقلناه قبل قليل - .

أما العلو : فله في تأويله أقوال كثيرة :

أ - يقول في حديث الجارية حين قال لها رسول الله عليه : أين الله ؟ قالت في السماء ، قال : أعتقها فإنها مؤمنة (٤) ، يقول ابن فورك : ( إن ظاهر

<sup>(</sup>۱) مشكل الحديث ( ص : ۱۰۰ ) .

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ( ص : ۱۰۳ ) وقد بحثت عن هذه الرواية فلم أجدها في كتب التفسير ومنها تفسير مجاهد ، والطبري ، والسيوطي ، وابن كثير ، والقرطبي ، وابن الجوزي ، والخازن ، والبغوي ، والألوسي ، والبسيط للواحدي ( مخطوط ) وتفسير الثعلبي ( مخطوط ) وغيرها .

<sup>(</sup>٣) مشكل الحديث (ص: ١٨٦).

 <sup>(</sup>٤) رواه مسلم - في آخر قصة - كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب تحريم الكلام في الصلاة ،
 ورقمه (٥٣٧) .

اللغة تدل من لفظه أين أنها موضوعة للسؤال عن المكان ، ويستخبر بها عن مكان المسؤول عنه بأين ... غير أنهم قد استعملوها عن مكان المسؤول عنه في غير هذا المعنى توسعا أيضا تشبيها بما وضع له ، وذلك أنهم يقولون – عند استعلام منزلة المستعلم عند من يستعمله - : أين منزلة فلان منك ، وابن فلان من الأمير ، واستعملوه في استعلام الفرق بين الرتبتين بأن يقولوا: أين فلان من فلان ، وليس يريدون المكان والمحل من طريق التجاوز في البقاع ، بل يريدون الاستفهام عن الرتبة والمنزلة ، وكذلك يقولون : لفلان عند فلان مكان ومنزلة ، ومكان فلان في قلب فلان حسن ، ويريدون بذلك المرتبة والدرجة في التقريب والتبعيد ، والإكرام والإهانة . فإذا كان ذلك مشهورا في اللغة احتمل أن يقال : إن معنى قوله عَلِيلًا : أين الله ؟ ، استعلام لمنزلته وقدره عندها وفي قلبها ، وأشارت إلى السماء ، ودلت بإشارتها على انه في السماء عندها على قول القائل - إذا أراد أن يخبر عن رفعة وعلو منزلة -: فلان في السماء ، أي هو رفيع الشأن ، عظيم المقدار ، كذلك قولها في السماء على طريقة الإشارة إليها ، تنبيها عن محله في قلبها ومعرفتها به وإنما أشارت إلى السماء لأنها كانت خرساء ، فدلت بإشارتها على مثل دلالة العبارة ، على نحو هذا المعنى ، وإذا كان كذلك لم يجز أن يحمل على غيره مما يقتضى الحد والتشبيه والتمكين في المكان والتكييف ، (١) ، وبعد أن يقرر ابن فورك مذهبه هذا وتأويله – العجيب - لهذا الحديث ، يذكر قولا آخر لبعض الأشاعرة فيقول: ﴿ وَمِن أَصِحَابِنَا مِن قَالَ : إِنَّ القَاتُلَ إِذَا قَالَ : إن الله في السماء ، ويريد بذلك أنه فوقها من طريق الصفة ، لا من طريق الجهة ، على نحو قوله سبحانه ﴿ ءَأُمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [ اللك : ١٦ ] لم ينكر ذلك » (٢) ، وقد يكون قصد ببعض أصحابه : الباقلاني ، الذي صرح بإثبات الاستواء وإبطال تأويله وإثبات العلو ، ومع ذلك صرح بنفي الجهة – وقد سبقت الإشارة إلى ذلك .

<sup>(</sup>١) مشكل الحديث ( ص : ٧٦ ) ، ويلحظ أن رواية أنها أشارت بيدها إلى السماء رواية ضعيفة .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص: ٧٦-٧٧).

ب − قال في معرض رده على المعتزلة الذين يذهبون إلي أن الله في كل مكان ، وبيانه أن المسلمين يطلقون أن الله فوق خلقه ، وأن ﴿ في ﴾ في قوله تعالى : ﴿ عَالَمَ مَّنْ فِي آلسَّمَآءِ ﴾ بمعنى ﴿ على ﴾ ، غير أنه يعقب قائلا : ﴿ وَاعلم أنا إذا قلنا : إن الله عز وجل فوق ماخلق ، لم يرجع به إلي فوقية المكان ، والارتفاع على الأمكنة بالمسافة ، والاشراف عليها بالممارسة منها ، بل قولنا إنه فوقها يحتمل وجهين :

أحدهما : أنه يراد به أنه قاهر لها ، مُسْتَوْلِ عليها ، إثباتا لإحاطة قدرته بها ، وهمول قهره لها ، وكونها تحت تدبيره ، جارية على حسب علمه ومشيئته .

والوجه الثاني: أن يراد أنه فوقها على معنى أنه مباين لها بالصفة والنعت ، وأن ما يجوز على المحدثات من العيب والنقص والعجز والآفة والحاجة ، لا يصح شيء من ذلك عليه ، ولا يجوز وصفه به ، وهذا أيضا متعارف في اللغة أن يقال : فلان فوق فلان ، ويراد بذلك رفعة المرتبة والمنزلة ، والله عز وجل فوق خلقه على الوجهين جميعا » .

وإنما يمتنع الوجه الثالث : وهو أن يكون على معنى التحيز في جهة الاختصاص ببقعة دون بقعة ، وإذا قلنا : إنه فوق الأشياء على هذا الوجه قلنا أيضا في تأويل إطلاق القول بأنه فيها على مثل هذا المعنى » (١) .

ج - ويقول في رده على ابن خزيمة : ( واعلم أنه ليس ينكر قول من قال : إن الله في السماء ، لأجل أن لفظ الكتاب قد ورد به وهو قوله : ﴿ ءَأَمِنتُم مَنْ فِي السّمَاءِ ﴾ [ الملك : ١٦ ] . ومعنى ذلك : أنه فوق السماء لا على معنى فوقية المتمكن في المكان ، لأن ذلك صفة الجسم المحدود المحدث ، ولكن بمعنى ما وصف به أنه فوق من طريق الرتبة والمنزلة والعظمة والقدرة ، ثم ذكر هذا القائل ما وصف به أنه فوق من طريق الرتبة والمنزلة والعظمة والقدرة ، ثم ذكر هذا القائل [ ابن خزيمة ] في ذلك قوله عز وجل : ﴿ إليه يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيُّبُ ، وَٱلْعَمَلُ الْصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ [ النساء : ١٥٨ ]

<sup>(</sup>١) مشكل الحديث (ص: ٨٤).

وهذا منه غلط ، من قبل [ أن ] صعود الكلم الطيب إليه ليس على معني صعود من سفل إلى علو ، لاستحالة ذلك في الكلام لكونه عرضا لا يبقى ، وكذلك العمل الصالح وإنما معنى صعود الكلام إليه قبوله ، ووقوعه منه موقع الجزاء والثواب ، وقوله : ( يرفعه ) لا على معنى رفع من مكان إلى مكان ، ولكن رفع له على معنى أنه قد تقبل ، وأن الكلام إذا اقترن به العمل الصالح قبلا دون أن ينفرد الكلام من العمل . وأما قوله تعالى في قصة عيسى ﴿ بَل رَّفَعَهُ الله ﴾ فمعناه : رفعه إلى الموضع الذي لا يعبد فيه إلا الله ، ولا يذكر فيه غيره ، لا على معنى أنه ارتفاع إليه كما يرتفع الجسم من سفل إلى جسم في علو ، بأن تقرب منه بالمسافة والمساحة » (١) .

د – ويشير في مواضع أخرى إلى تأويله للعلو والفوقية <sup>(٢)</sup> .

هذا في كتابه الذي وصل إلينا كاملا ، وقد ذكر شيخ الإسلام - نقلا عن كتابه في أصول الدين - ما يدل على إثبات العلو والاستواء ، وأنه قال فيه : و وإن سألت أين هو فجوابنا : أنه في السماء كما أخبر في التنزيل عن نفسه بذلك فقال - عز من قائل - ﴿ عَلَّمِنتُم مَّن فِي السَّمَآءِ ﴾ [الملك ٢٦] ، وإشارة المسلمين بأيديهم عند الدعاء في رفعها إليه ، وإنك لو سألت صغيرهم وكبيرهم فقلت : أين الله ؟ لقالوا : إنه في السماء ولم ينكروا لفظ السؤال بأين ، لأن النبي - عَلِيلةً - سأل الجارية التي عرضت للعتق فقال : أين الله ؟ فقالت : في السماء ، مشيرة بها ، فقال النبي - عَلِيلةً - اعتقها فإنها مؤمنة ، ولو كان ذلك قولا منكرا لم يحكم بإيمانها ولأنكره عليها ، ومعني ذلك أنه فوق السماء ، لأن في بمعني فوق . عكم بإيمانها ولأنكره عليها ، ومعني ذلك أنه فوق السماء ، لأن في بمعني فوق . عن الاستواء ﴿ فَإِن قال : فعلى ما هو اليوم ؟ قيل له : مستو على العرش كا قال سبحانه ﴿ الرَّحْمَانُ عَلَى الْعُرْشِ اَسْتَوَكَى ﴾ [طه : ٥] ﴾ (عله : ٥) .

<sup>(</sup>١) مشكل الحديث ( ص : ١٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر نفسه ( ص : ٢١٨،٢١٦،١٧٨ ) .

<sup>(</sup>٣) أصول الدين لابن فورك - عن مجموع الفتاوي - ( ٩٠/١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ( ٩٣/١٦ ) .

قال ابن تيمية معلقا: ( فيشبه – والله أعلم – أن يكون اجتهاده مختلفا في هذه المسائل كما اختلف اجتهاد غيره ، فأبو المعالي كان يقول بالتأويل ثم حرمه ، وحكى إجماع السلف على تحريمه ... ) (١) .

\* \* \*

ومما سبق يمكن تلخيص دور ابن فورك في تطور المذهب الأشعري بما يلي :

١ – العناية بالحديث والاهتهام به ، مع البقاء على منهج وطريقة أهل الكلام وتأويلاتهم ، وبذلك خف الحاجز الذي كان يفصل بين أهل السنة من أهل الحديث الذين يثبتون ما دلت عليه النصوص ، وأهل الكلام الذين كانوا بعيدين عن الاهتهام بعلم الحديث رواية ودراية ، وهذا المنهج الذي سلكه ابن فورك هو ماسنجده بشكل أقوي وأوضح عند البيهقي .

٢ – الغلو في التأويل ، وكأنه صار هو الأصل ، والإثبات هو القليل .

٣ - تأويل صفة الاستواء والعلو ، وهذا تطور خطير وكبير في المذهب
 الأشعري ، وإن كان - كغيره من الأشاعرة - قد أثر عنه المنع من تأويلها .

#### عبد القاهر البغدادي - ت ٤٢٩ هـ

هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله ، أبو منصور البغدادي ، التميمي (٢) ، لم يحدد تاريخ ولادته ، لكن المعروف عنه أنه ولد في بغداد ونشأ

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي ( ٩١/١٦ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في : تبيين كذب المفتري ( ص : ۲۰۳ ) ، ووفيات الأعيان ( ۲۰۳/۳ ) ، وفيات الأعيان ( ۲۰۳/۳ ) ، وطبقات الوفيات ( ۱۳۲/۰ ) ، وطبقات السبكي ( ۱۳۲/۰ ) ، وطبقات الإسنوي ( ۱۹٤/۱ ) ، وابن قاضي شهبة ( ۲۱۳/۱ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ۱۹٤/۱ ) ، وبغية الوعاة ( ۲/۰۰/ ) ، ومقدمة تحقيق كتاب الناسخ والمنسوخ له ( ص : ۱۰–۲۳ ) ، ومثلها كتابه التكملة في الحساب ( ص : ۱۰ ) ، ومقدمة تحقيق مختصر الفرق بين الفرق للرسعني ( ص : ۲ ) وما بعدها .

بها ، ثم رحل مع أبيه إلى نيسابور حيث تتلمذ على أبي إسحاق الإسفراييني ، وكان من أبرز شيوخه ، ومنهم أيضا ، إسماعيل بن نجيد ، وأبو عمرو محمد بن جعفر بن مطر ، وأبو بكر الإسماعيلي ، وأبو أحمد بن عدي وغيرهم (١) .

وقد مدحه العلماء - خاصة علماء الأشاعرة - كابن عساكر (٢) والرازي والسبكي (٢) ، وقال فيه شيخ الإسلام أبو عثان الصابوني : ( كان من أثمة الأصول ، وصدور الإسلام ، بإجماع أهل الفضل والتحصيل ، بديع الترتيب ، غريب التأليف والتهذيب ، تراه الجلة صدرا مقدما ، وتدعوه الأثمة إماما مُفَخّما ، ومن خراب نيسابور اضطرار مثله إلى مفارقتها ) (٤) ، قال السبكي ( قلت : فارق نيسابور بسبب فتنة وقعت بها من التركان ) (٥) ، وكان استقراره آخر أمره في إسفراين حيث لم يبق فيها إلا يسيرا ، فمات بها سنة ٢٩ هـ ودفن بجانب شيخه أبي إسحاق الإسفراييني .

ومن أبرز تلاميذ البغدادي : القشيري ، والبيهقي ، وناصر بن الحسين المروزي المتوفي سنة المروزي المتوفي سنة المروزي المتوفي سنة ٥١٠ هـ وعمره ٩٦ سنة (٦) ، ومنهم أيضا صهره ، أبو المظفر الإسفراييني المتوفي سنة ٤٧١ هـ ، صاحب التبصير بالدين ، الذي قلد فيه شيخه (٧) .

# أما أهم آثاره فهي :

١ – الملل والنحل ، وهو كتاب مختصر ألفه قبل ١ الفرق بين الفرق ۽ ،

<sup>(</sup>١) انظر : السير ( ٧٢/١٧ ) ، والسبكي ( ١٣٧/ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : التبيين ( ص : ٢٥٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : طبقات السبكي ( ١٣٨،١٣٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٤)،(٥) المصدر السابق ( ١٣٧/٥ ) ، وهذه الفتنة هي فتنة الغز – وهم من التركمان – انظر أحداثها في : الكامل ( ٤٥٧/٩ ) أحداث سنة ٤٢٩ هـ ، وانظر : طبقات الاسنوي ( ١٩٥/١ ) – الحاشية – .

<sup>(</sup>٦) انظر : السير ( ١٣٧/١٧ ) ، والسبكي ( ١٣٧/٥ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : التبصير بالدين ( ص : ١٠-١١ ) من المقدمة ، و( ص : ١٧٥ ) من الكتاب .

وميزته أنه توسع كثيرا في شرح مقالة المعتزلة (١) ، إضافة إلى كلامه عن بقية الفرق قال عنه السبكي : « مختصر ليس في هذا النوع مثله » (٢) وقد طبع بتحقيق ألبير نصري نادر – ط دار المشرق – ، بيروت سنة ١٩٨٦ م .

- ٢ الفرق بين الفرق ، وهو مشهور ، طبع عدة مرات .
  - ٣ أصول الدين ، مطبوع أيضا .
- ٤ الناسخ والمنسوخ ، حقق رسالة للماجستير من جامعة أم القرى ،
   تحقيق حلمي كامل أسعد عبد الهادي وطبعته دار العدوي بعمان الأردن سنة ١٤٠٧ هـ .
- التكملة في الحساب ، وهو من أشهر كتبه حتى قال فيه الرازي
   لو لم يكن له إلا كتاب التكملة في الحساب لكفاه ، (٣) ، وقد طبع في
   الكويت سنة ١٤٠٦ هـ ، ضمن منشورات معهد المخطوطات العربية ، تحقيق :
   أحمد سلم سعيدان .
  - ٦ رسالة في المساحة ، طبعت في ذيل الكتاب السابق .
- ٧ تأويل متشابه الأخبار ، ذكره السبكي وابن شاكر الكتبي ، والزركلي (٤) ، وذكر محقق كتاب الناسخ والمنسوخ أن له نسخة خطية في جامعة عليكرة الإسلامية بالهند (٥) ، وبما أن هذا الكتاب موجود فهو ذو أهمية كبيرة لمعرفة منهج البغدادي ، خاصة في الصفات ، ومع ذلك فكتابه ( أصول الدين ) جمع فيه مايتعلق بجميع مسائل أصول الدين .

<sup>(</sup>١) انظر : الملل والنحل للبغدادي ( ص : ٨٢ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) الطبقات ( ١٤٠/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) طبقات السبكي ( ١٣٨/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : طبقات السبكي ( ٥/٥ ١ ) ، وفوات الوفيات ( ٣٧٢/٢ ) ، والأعلام ( ٤٨/٤ ) - ط السادسة - .

 <sup>(</sup>٥) انظر : مقدمة تحقیق الناسخ والمنسوخ ( ص : ٢١ ) وقد أحال على بروكلمان – الملحق
 ( ٦٦٦/١ ) .

وهناك مؤلفات أخري ذكرها مترجموه ، ومنها تفسير أسماء الله الحسنى ، أشار الزركلي إلى أنه مخطوط <sup>(١)</sup> .

### منهج البغدادي ودوره في تطور المذهب الأشعري :

والبغدادي يميزه كتبه خاصة ( أصول الدين ) إنه ينقل أقوال أصحابه من الكلابية والأشعرية ، ويذكر الخلاف بينهم إن وجد ، لذلك فقد يتبادر إلى الناظر أنه مقلد للأشاعرة ، وممن رأى هذا الرأي عبد الرحمن بدوي الذي قال : ( لقد كان عبد القاهر البغدادي – بحسب ما لدينا من مؤلفاته – عارضا لآراء الأشاعرة أكثر منه مفكرا أصيلا ، ذا آراء انفرد بها ، أو براهين جديدة ساقها ) (٥) ، وهذا الكلام فيه شيء من الحق لكن البغدادي – كما سيأتي – له ترجيحات خاصة تعتبر بمثابة منعطف في تطور المذهب الأشعري ، صحيح أنه في غالب المسائل مقلد لشيوخه ، لكن ليس فيها كلها .

والبغدادي لا يخالف من سبقه من الأشاعرة في مسائل العقيدة والكلام ،

<sup>(</sup>١) الأعلام ( ٤٨/٤ ) ، وانظر : المصادر السابقة في الفقرتين السابقتين .

<sup>(</sup>٢) ( ص : ٣٦٤، ٣١ ) كما ذكره في الفرق بين الفرق ( ص : ٣٦٤ ) .

<sup>(</sup>٣) أصول الدين ( ص : ٢٣٠-٢٣١ ) ، و( ص : ٣١٠،٢٥٣ ) ، والفرق بين الفرق ( ص : ٣١٠) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ( ص : ٣١٠،٢٥٣ ) ، والفرق بين الفرق ( ص : ٣٦٤ ) .

<sup>(</sup>٥) مذاهب الإسلاميين ( ٦٧٤/١ ) .

فيرى أن أول الواجبات النظر (١) ، وأخبار الآحاد – إذا رواها الثقات – تقبل إذا كانت تحتمل تأويلا يوافق المعقول (٢) ، كما أنه يقول بالجزء الذي لا يتجزأ ، وهو الجوهر الفرد ، ويستدل له (٣) ، كما يقول بأن الأعراض لا تبقى زمانين (٤) ، كما أنه يحتج بدليل الأعراض وحدوث الأجسام ويحتج له ويطيل الكلام حوله (٥) ، كما أنه ينفي مايقوم بالله من الصفات الاختيارية ، وهي مسألة حلول الحوادث (١) ، ولذلك تأول صفات المحبة ، والرحمة ، والغضب ، والفرح ، والضحك (٧) ، كما أنه قال بكلام الله الأزلي وأنه قائم بالله وأنه أمره ونهيه وخبره ووعده ووعيده ، ويربط ذلك بمسألة حلول الحوادث (٨) ، لكنه لما ذكر ما وقع من الحلاف بين الكلابية والأشعرية في أزلية الأمر والنهي ، ذكر قولهما دون ترجيح (٩) ، أما الإيمان فهو عنده الطاعات فرضها ونفلها كما هو قول أهل الحديث والسنة ، ويرجح هذا بعد ذكره لأقوال كل من الأشعري وابن كلاب (١٠) ، أما الاستثناء في الإيمان ، فقد رتب الحلاف فيه ترتيبا حسنا على الحلاف في حقيقة الإيمان ، وبما أنه رجح مذهب أهل الحديث فقد قال : ﴿ وكل من قال من أهل الحديث بأن جملة الطاعات من الإيمان ، قال بالموافاة ، وكل من وافى ربه على الإيمان فهو المؤمن ، ومن وافاه بغير الإيمان الذي أظهره في من وافى ربه على الإيمان فهو المؤمن ، ومن وافاه بغير الإيمان الذي أظهره في من وافى ربه على الإيمان فهو المؤمن ، ومن وافاه بغير الإيمان الذي أظهره في

<sup>(</sup>١) انظر : أصول الدين ( ص : ٢١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : أصول الدين ( ص : ٢٣،١٢ ) ، والفرق بين الفرق ( ٣٢٠ ) . – ط عبد الحميد – .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر السابق ( ص : ٣٥-٣٦ ) ، والفرق بين الفرق ( ص : ٣٢٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر نفسه ( ص : ٢٣٠،٢٢٩،٥١ ) .

 <sup>(</sup>٥) انظر : المصدر نفسه ( ص : ٥٤-٦٧ ) ، والفرق بين الفرق ( ص : ٣٢٩ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : المصدر نفسه (ص : ٣٣٧،١٠٦) ، وانظر : الملل والنحل للبغدادي (ص : ١٥٠) ، والفرق بين الفرق (ص : ٣٣٣) ، والناسخ والمنسوخ للبغدادي (ص : ١٠٧) .

<sup>(</sup>٧) انظر : المصدر نفسه ( ص : ٢٤٠٨ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر : المصدر نفسه ( ص : ١٠٦-١٠٨ ) ، والفرق بين الفرق ( ص : ٣٣٧ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر : المصدر نفسه (ص : ١٠٨ ) .

<sup>(</sup>١٠) انظر : المصدر نفسه ( ص : ٢٤٨-٢٤٩ ) .

الدنيا ، علم في عاقبته أنه لم يكن قط مؤمنا (1) ، وهذا الكلام ليس هو قول أهل الحديث الذين يجيزون الإستثناء في الإيمان إذا لم يكن شقا ، أما الموافاة فهي من مسائل مذهب الأشاعرة بناء على قولهم في منع حلول الحوادث ، وأن غضب الله أو رضاه أزلي ، فالكافر إذا مات على الكفر فهو مغضوب عليه غير مرضي عنه ولو عاش أغلب عمره مؤمنا ، وعكسه المؤمن ، أما مسألة القدر ، فقد قال بالكسب وسار فيه على نحطا شيوخه في ذلك مع التجديد في العرض والاستدلال (7) ، أما ما يتعلق بالمعجزات وشروطها ، فأقواله فيها جاءت على وفق ما ذهب إليه الباقلاني (7) .

هذه خلاصة سريعة لبعض رؤوس المسائل التي وافق فيها شيوخه الأشاعرة أما الجوانب البارزة في منهجه ، كمعالم على تطور المذهب الأشعري فأهمها :

ا – مخالفته صراحة لبعض أقوال شيخ الأشاعرة أبي الحسن الأشعري ، فهو يعرض الأقوال ومنها قول الأشعري ، ثم يرجح قولا آخر قال به غيره كابن كلاب أو القلانسي ، أو غيرهما ، ومن ذلك مسألة إيمان المقلد  $(^{i})$  ، ومعنى « الإله »  $(^{\circ})$  ، والوقف على قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويِلَهُ إِلاَّ الله ﴾ [آل عمران : ٧]  $(^{i})$  ، ومخالفة البغدادي – في هذه المسائل أو غيرها – للأشعري له أهمية في تصور مدى المتابعة والتقليد لشيخهم في ذلك الزمن القريب من الأشعري ، إذ أن الفرق بين وفاتيهما يتجاوز القرن بقليل ، وهذه مدة زمنية قليلة نسبيا .

٢ - تبني دليل حدوث الأجسام بقوة ، وهو من أدلة المعتزلة ، وقد قال
 به بعض الأشاعرة قبل البغدادي ، لكن شيخهم أبا الحسن الأشعري رأى أنه

<sup>(</sup>١) أصول الدين ( ص : ٢٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : أصول الدين ( ص : ١٣٣ ) وما بعدها والفرق ( ص : ٣٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر السابق ( ص : ١٧٠-١٧٩ ) ، والفرق ( ص : ٣٤٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر السابق ( ص : ٢٥٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المصدر نفسه ( ص : ١٢٣ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر: المصدر نفسه ( ص: ٢٢٢-٢٢٢ ) .

دليل لم تدع إليه الرسل – كما سبق شرح ذلك – ، فالبغدادي لما عرض هذا الدليل عرضه وكأنه دليل مسلم لا يجوز الاعتراض عليه ، بل قال : « وكل قول لا يصح معه الاستدلال على حدوث الأجسام وعلى حدوث الجواهر فهو فاسد » (١) ، وهذا الجزم بالقول بصحة هذا الدليل هو ما نجده إحدى مسلمات مذهب الأشاعرة فيما بعد .

٣ - تأييد القول بتجانس الأجسام كلها ، وأن اختلافها في الصورة ،
 وهذا قد قال به بعض المعتزلة (٢) ، وبنوا عليه نفي صفات الله حين قالوا :
 إثبات الصفات تجسيم والأجسام متماثلة .

أما مسألة الاستواء ، فقد سبق بيان أن الباقلاني ومن قبله قالوا بإثباته بلا تأويل ، وردوا على من أوله بالاستيلاء ، وأن ابن فورك مال فيه إلى التأويل ، أما البغدادي فقد قال بالتأويل ، مع أنه رد على المعتزلة الذين أولوا الاستواء بالاستيلاء وقال : « زعمت المعتزلة أنه بمعنى استولى كقول الشاعر : قد استوى بشر على العراق ، أى استولي ، وهذا تأويل باطل ؛ لأنه يوجب أنه لم يكن مستوليا عليه قبل استوائه عليه » (٣) ، ثم عرض أقوال أصحابه الأشاعرة فقال : « واختلف أصحابنا في هذا ، فمنهم من قال : إن آية الاستواء من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله ، وهذا قول مالك بن أنس وفقهاء المدينة والأصمعي ... ومنهم من قال : إن استواءه على العرش فعل أحدثه في العرش سماه استواء ، وهذا كا أحدث في بنيان قوم سماه إتيانا ، و لم يكن ذلك نزولا ولا حركة ، وهذا قول أبي الحسن الأشعري ... ومنهم من قال : إن استواءه على العرش كونه فوق قول أبي الحسن الأشعري ... ومنهم من قال : إن استواءه على العرش كونه فوق العرش بلا مماسة ، وهذا قول القلانسي وعبد الله بن سعيد ، ذكره في كتاب العرش بلا مماسة ، وهذا قول القلانسي وعبد الله بن سعيد ، ذكره في كتاب الصفات » (٤) ، وبعد عرضه لهذا الأقوال يرجح فيقول : « والصحيح عندنا الصفات » (٤) ، وبعد عرضه لهذا الأقوال يرجح فيقول : « والصحيح عندنا الصفات » (٤) ، وبعد عرضه لهذا الأقوال يرجح فيقول : « والصحيح عندنا الصفات » (٤) ، وبعد عرضه لهذا الأقوال يرجح فيقول : « والصحيح عندنا

<sup>(</sup>١) أصول الدين ( ص : ٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : أصول الدين ( ص : ٥٤ ) ، والفرق بين الفرق ( ص : ٣٢٨ ) .

<sup>(</sup>٣) أصول الدين ( ص : ١١٢ ) .

<sup>(</sup>٤) أصول الدين ( ص : ١١٢–١١٣ ) .

تأويل العرش في هذه الآية على معني الملك ، كأنه أراد أن الملك ما استوى لأحد غيره وهذا التأويل مأخوذ من قول العرب : ثُلَّ عرشُ فلان إذا ذهب ملكه ... فصح بهذا تأويل العرش على الملك في آية الاستواء على ما بيناه » (١) ، ويقول في موضع آخر حول معنى آية الاستواء : « ومعناه عندنا على الملك استوى ، أى استوى الملك للإله ، والعرش هاهنا بمعنى الملك .. ، (٢) .

أما مسألة العلو فهو من نفاته ، ولذلك بوب لإحدى المسائل بقوله : المسألة السابعة من الأصل الثالث في إحالة كون الإله في مكان دون مكان » (٦) ، ثم ذكر أقوال الكرامية والمعتزلة والحلولية ، ثم قال : « ودليلنا على أنه ليس بجوهر ولا جسم ولا ذي حد ونهاية ، والمماسة لا تصح إلا من الأجسام والجواهر التي لها حدود » (٤) ، ثم ذكر أنه أفرد هذه المسألة في كتاب مفرد (٥) ، وفي موضع آخر يذكر أن الله كان ولا مكان وهو الآن على ما كان (٦) .

فالبغدادي من نفاة العلو ومؤولة الاستواء ، وبهذا يتبين أن القول بذلك في المذهب الأشعري جاء قبل الجويني .

وأبرز تطور جاء على يد البغدادي هو قوله في الصفات الخبرية ، وقد سبق ذكر أن الباقلاني وابن فورك ومن قبلهما أثبتوا لله الوجه واليدين والعين ومنعوا من تأويلها ، وابن فورك – مثلا – وإن قال بتأويل بعض الصفات الخبرية ، كالقدم والإصبع واليمين – كما مر – إلا أن هذه الصفات – صفات الوجه واليدين والعين – لم يؤولها و لم يسلك فيها ما سلكه في غيرها بل نص على

<sup>(</sup>١) أصول الدين (ص: ١١٣-١١٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ( ص : ٧٨ ) .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (ص: ٧٦).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (ص: ٧٧).

<sup>(</sup>٥) انظر : المصدر نفسه (ص : ٧٨ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : الفرق بين الفرق ( ص : ٣٣٣ ) .

القول بالإثبات والمنع من التأويل، أما البغدادي فإنه قال: ﴿ المسألة الثالثة عشرة من هذا الأصل في تأويل الوجه والعين من صفاته » ، ثم ذكر قول المشبهة ثم قال : و وزعم بعض الصفاتية أن الوجه والعين المضافين إلى الله تعالى صفات له ، والصحيح عندنا أن وجهه ذاته ، وعينه رؤيته للأشياء ، وقوله ﴿ وَيَبْقَلٰي وَجْهُ رَبُّكَ ﴾ [الرحمن: ٢٧] ، معناه ويبقى ربك ، ولذلك قال ﴿ ذُو ٱلْجَلاَلِ وَٱلإِكْرَامِ ﴾ بالرفع لأنه نعت الوجه ، ولو أراد الإضافة لقال ذي الجلال والإكرام ، بالخفض ... ، (١) ، ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة في تأويل اليد المضافة إلى الله تعالى ، وبعد أن أبطل مذهب المشبهة قال : ﴿ وزعم بعض القدرية أن اليد المضافة إليه بمعنى القدرة ، وهذا التأويل لا يصح على مذهبه مع قوله : إن الله تعالى قادر بنفسه بلا قدرة ، وقد تأول بعض أصحابنا هذا التأويل ، وذلك صحيح على المذهب ، إذا أثبتنا لله القدرة ، وبها خلق كل شيء ، ولذلك قال في آدم عليه السلام ﴿ خَلَقْتُ بِيَدِي ﴾ [ ص : ٧٥] ووجه تخصيصه آدم بذلك أن خلقه بقدرته لا على مثال له سبق ، ولا من نطفة ، ولا نقل من الأصلاب إلى الأرحام ، كما نقل ذريته من الأصلاب إلى الأرحام ، وزعم بعض أصحابنا أن يديه صفتان ، وزعم القلانسي أنهما صفة واحدة ﴾ (٢) ، وكلامه هذا يدل على تأويل صريح لهذه الصفات ، وقد بني تأويله هذا على أن الله واحد فقال بعد ذكر بعض الصفات الخبرية ناسباً إثباتها إلى المشبهة : ﴿ وَدَلَيْنَا عَلَى أَنَ اللَّهُ وَاحْدُ فِي ذَاتُهُ ، ليس بذي أجزاء وأبعاض أنه قد صح أنه حي ، قادر ، عالم ، مريد فلو كان ذا أجزاء وأبعاض لم يخل أن يكون في كل جزء منه حياة وقدرة وعلم وإرادة ، أو يكون هذه الصفات في بعض أجزائه ... ، (٣) ، ثم قال : ﴿ وأما قوله ﴿ وَيَبْقَنَّى وَجُهُ رَبُّكَ ﴾ [ الرحن : ٢٧ ] فمعناه ويبقى ربك ... [ ثم ذكر التعليل

<sup>(</sup>١) أصول الدين ( ص : ١٠٩–١١٠ ) .

 <sup>(</sup>۲) المصدر السابق ( ص : ۱۱۱ ) ويلاحظ أن الطابعين للكتاب خلطوا بين نسختين منه ، مع تمييز إحداهما عن الأخري ، وقد نقلنا نص إحداهما ليستقيم الكلام .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (ص: ٧٥).

السابق ، ثم قال : ] واليد المضافة إلى الله تعالى صفة له خاصة وقدرة له بها فعله ، (١) ، كما أنه أول القدم والإصبع (٢) .

وبهذا يتبين أن البغدادي قال بتأويل الصفات الخبرية في وقت مبكر ، وأن الجويني – المولود سنة ٤١٩ هـ – الذي اشتهر عنه أنه أول من أول الصفات الخبرية قد سبق إلى ذلك من جانب بعض أعلام الأشاعرة ، مع أن البغدادي يشير في مسألة تأويل اليد بالقدرة إلى أن بعض أصحابهم قد قال به ، ولم يحدد القائل ، وهذا يدل على أنها مسألة مطروحة عند الأشاعرة في ذلك الوقت .

٦ - ومن المعالم البارزة في منهج البغدادي ، مما كان له أثر فيمن أتى بعده : صياغته لمذهب الأشاعرة على أنه مذهب أهل السنة والجماعة ، حتى أنه كاد يستقر فى أذهان كثير ممن ينتسب إلى الفقه والعلم أن أقوال الأشاعرة تمثل المذهب الصحيح الذي هو مذهب السلف ، ومحاولة البغدادي جاءت على النحو التالي :

أ - تأليفه لكتاب في الملل والنحل ، ثم في الفرق ، والأشعري وإن سبقه إلى ذلك في تأليف مقالات الإسلاميين ، إلا أن أسلوبه في العرض لم يكن مرتبا بشكل واضح ، وحتى ذكره لمذهب أهل الحديث كان مختصرا (٣) ، ولما ذكره أشار إلى أنه به يقول وإليه يذهب ، أما البغدادي فقد عرض أقوال الفرق بمنهج واضح ومرتب ، واعتمد على حديث الافتراق الوارد ، وساق بعض رواياته بأسانيده هو ، ثم ذكر أنه مروي عن جمع من الصحابة (٤) ، ثم حصر أعداد الفرق لتوافق مافي الحديث ، فذكر اثنتين وسبعين فرقة ، ثم الفرقة الثالثة والسبعين وجعلها فرقة أهل السنة والجماعة على أنهم الفرقة الناجية ، الواردة في الحديث . ولما شرح اعتقاد هذه الطائفة ذكر عقائد الأشعرية مختصرة ، وفصلها في كتابه ولما شرح اعتقاد هذه الطائفة ذكر عقائد الأشعرية مختصرة ، وفصلها في كتابه

<sup>(</sup>١) أصول الدين ( ص : ٧٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق، نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٣) ومع ذلك فالأشعري أوثق وأدق في نقل الأقوال لسائر الطوائف من البغدادي وممن جاء بعده .

 <sup>(</sup>٤) انظر : الفرق بين الفرق ( ص : ٤-٩ ) .

أصول الدين ، و لما كان هذا الكتاب أول كتاب في الفرق بعد مرحلة الأشعري ، وجاء مرتبا على هذه الطريقة ، توهم الكثيرون أن ماعرضه من عقائد الفرقة الناجية في كتابه هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة الذي يجب اتباعه .

ب - حين ذكر أصناف أهل السنة والجماعة أدخل فيهم مختلف فئات الناس على أنهم على هذا الاعتقاد الأشعري ، فذكر أن منهم سالكي طرق الصفاتية من المتكلمين ، الذين تبرءوا من التشبيه والتعطيل ، كا ذكر أن منهم أثمة الفقه من فريقي الرأي والحديث وأدخل فيهم أصحاب المذاهب الأربعة وأهل الظاهر وغيرهم (١) ، كا ذكر أن منهم أهل الأدب والنحو والتصريف واللغة ، فذكر أعلامهم ، كا ذكر أن منهم علماء القراءات والتفسير ، كا ذكر أن منهم الزهاد والصوفية ، والمرابطين في الثغور ، وعامة البلدان التي غلب فيها شعار أهل السنة (٢) ، وبذكر هذه الأصناف كلها ، ونسبتها في الاعتقاد إلى مذهب الأشاعرة يكون البغدادي قد ادعى أن انتشار المذهب الأشعري عند هؤلاء دليل على أنه الحق .

 <sup>(</sup>١) انظر : الملل والنحل ( ص : ١٥٨ ) حيث ذكران مدار الفتوي عليهم دون غيرهم ، وانظر :
 الفرق بين الفرق ( ص : ٣١٣–٣١٧ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر : الفرق بين الفرق ( ص : ۳۱۷-۳۱۷ ) ، وانظر : أصول الدين ( ص : ۳۰۷-۳۱۷ ) وفيه تفصيلات كثيرة .

<sup>(</sup>٣) انظر : أصول الدين ( ص : ٣٠٧–٣١٠ ) .

بهذا المنهج المتميز الذي لم يكن معهودا في مؤلفات ذلك العصر – مع حسن العرض والترتيب والتبويب – استطاع البغدادي أن ينشر بين الناس أن المذهب الأشعري هو المذهب الصحيح ، وأنه المذهب الذي يتبناه أعلام الإسلام على مختلف تخصصاتهم وميولهم ، وعلى ذلك فليس الأشاعرة فرقة من فرق المسلمين ، وإنما عقيدتهم هي عقيدة جمهور أهل السنة من المسلمين (1) .

#### البيهقى : ت ٤٥٨ هـ

إذا كان الباقلاني ، وابن فورك ، والبغدادي ، يمثلون مرحلة زمنية معينة بالنسبة للمذهب الأشعري – وقد سبق عرض دور كل واحد منهم في تطوره – فإن البيهقي المتوفي سنة ٤٦٥ هـ ، والقشيري المتوفي سنة ٤٦٥ هـ ، والجويني المتوفي سنة ٤٧٨ هـ ، يمثلون مرحلة تالية ، وقد أخذ التطور في هذه المرحلة أبعادا أخرى :

أ – فالبيهقي ، مجدد المذهب الشافعي في الفقه ، وأحد أعلام المحدثين ، كان له دور في ربط المذهب الأشعري بالفقه الشافعي ، ثم في دعم الأشاعرة من خلال حرصه على الحديث وروايته ، ولبيان أن ذلك لا يخالف منهج الأشاعرة الكلامي .

ب – والقشيري أدخل التصوف في منهج وعقائد الأشاعرة .

جـ – والجويني خطا خطوات بالمذهب نحو الاعتزال .

والبيهقي هو أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ، الخسروجردي ، البيهقي (٢)

 <sup>(</sup>۱) انظر : الأشاعرة - محمود صبحی - ( ص : ۹۳ ) .

 <sup>(</sup>۲) الحسروجردي ، بضم الحاء وسكون السين وفتح الراء وسكون الواو وكسر الجيم ، وهي قرية من ناحية بيهق ، وبيهق عدة قري من أعمال نيسابور ، انظر : الأنساب ( ١١٦/٥ ) ، وياقوت ( ٣٧٠/١،٣٧٠/٢ ) .

أبو بكر ، الإمام ، الحافظ ، العلامة ، شيخ الإسلام (١) ولد سنة ٣٨٤ هـ ، وتعلمذ على عدد كبير من الشيوخ ، منهم أبو عبد الله الحاكم ، وأبو عبد الرحمن السلمي ، وابن فورك ، وأبو الفتح العمري – شيخه في الفقه – وأبو محمد الجويني ، وأبو ذر الهروي ، وعبد القاهر البغدادي ، وأبو عبد الله الحليمي وغيرهم ، وكان واسع الرحلة كثير الرواية ، له التصانيف المتعددة ، فكان كما قال الذهبي ممن و بورك له في علمه ، وصنف التصانيف النافعة » (٢) ، وقال : و تصانيف البيهقي عظيمة القدر ، غزيرة الفوائد ، قل من جَوَّد تواليفه مثل الإمام أبي بكر » (٣) ، وقال فيه إمام الحرمين : و مامن فقيه شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا أبابكر البيهقي فإن المئة له على الشافعي لتصانيفه في نصرة مذهبه » (١) ، قال الذهبي معلقا : و قلت : أصاب أبو المعالي ، هكذا هو ، ولو شاء البيهقي قال الذهبي معلقا : و قلت : أصاب أبو المعالي ، هكذا هو ، ولو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهبا يجتهد فيه لكان قادرا على ذلك ، لسعة علومه ، ومعرفته أن يعمل لنفسه مذهبا يجتهد فيه لكان قادرا على ذلك ، لسعة علومه ، ومعرفته أما تلاميذه فمنهم ابنه إسماعيل ، وحفيده عبيد الله بن محمد بن أحمد ، وأبو عبد الله الفراوي ، وأبو زكريا بن منده . وغيرهم (٢) .

أما مؤلفاته فهي كثيرة جدا ، كتب لها القبول والانتشار منذ عهده وإلى اليوم ، ومن كتبه المطبوعة في الحديثِ والفقه والدلائل :

<sup>(</sup>۱) انظر في ترجمته : الأنساب ( ۳۸۱/۲ ) ، وتبيين كذب المفتري ( ۲۹۰–۲۹۷ ) والمنتظم ( ۲٤٢/۸ ) ، ووفيات الأعيان ( ۷۰/۱ ) ، وتذكرة الحفاظ ( ۱۱۳۲/۳ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ۱۱۳۲/۳ ) ، والواني ( ۲۵/۱ ) ، والرسالة ( ۱۲۳/۱۸ ) ، والواني ( ۲۹۸/۱ ) ، والرسالة المستطرفة ( ص : ۲۹ ) ، وقد أفرد له السخاوي ترجمة باسم : القول المرتقي في ترجمة البيهقي كما في فهرس الفهارس ( ۲۲/۱ ) ، وانظر : البيهقي وموقفه من الإلهيات ( ص : ۳۱ ) وما بعدها ، ومقدمة تحقيق دلائل النبوة : قلعجي ( ۱۲۹–۱۱۹ ) ، ومقدمة تحقيق بقية كتبه المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) السير ( ١٦٥/١٨ ) .

<sup>(</sup>۳) نفسه ( ۱۲۸/۱۸ ) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق – نفس الصفحة – ، وتبيين كذب المفتري (ص: ٣٦٦)، والوافي (٣٥٤/٦).

<sup>(</sup>٥) السير ( ١٦٩/١٨ ) .

<sup>(</sup>٦) طبقات السبكي ( ٩/٤ ) ، والسير ( ١٦٩/١٨ ) .

- ١ السنن الكبري ، في عشرة مجلدات ، مطبوع ومشهور .
- ٢ معرفة السنن والآثار ، طبع المجلد الأول منه بتحقيق : أحمد صقر .
   ثم طبع كاملاً .
- ٣ المدخل إلى السنن ، طبع عن نسخة ناقصة الأول بتحقيق :
   محمد ضياء الرحمن الأعظمى .
  - ٤ القراءة خلف الإمام . مطبوع .
  - ٥ مناقب الشافعي . تحقيق : أحمد صقر .
  - ٦ مسألة الاحتجاج بالشافعي ، ت خليل ملاخاطر .
- ٧ بيان خطأ من أخطأ على الشافعي ، ت خليل ملا خاطر ، وأخرى بتحقيق نايف الدعيس .
- ٨ اختلاف الحديث ، على هامش الأم ، ومستقلة بتحقيق عامر حيدر .
- ۹ الأربعون الصغرى ، ت محمد نور المراغي ، وأخرى بتحقيق محمد السعيد زغلول .
  - ١٠ الزهد الكبير ، ت تقى الدين الندوي .
    - ١١ الآداب ت : محمد عبد القادر عطا .
- ١٢ دلائل النبوة : طبع جزء في القاهرة ، ثم طبع الجزء الأول والثاني
   في المدينة ، ثم طبع كاملا في ٧ أجزاء بتحقيق : قلعجى .

ومن كتبه المطبوعة في العقيدة :

- ۱۳ الأسماء والصفات ،طبع عدة مرات ، وهو من أهم كتب البيهقي في الاعتقاد .
- ۱٤ الاعتقاد . طبع عدة مرات ، وهو مختصر جدا من الكتاب السابق وأحال عليه مرات .
- ١٥ البعث والنشور ت عامر حيدر عرض فيه للشفاعة ،
   والحوض ، والنار والجنة وغير ذلك .

١٦ - إثبات عذاب القبر - ت شرف محمود القضاة - .

۱۷ – الجامع لشعب الإيمان ، طبع الجزء الأول في الهند (حيدرآباد) – ط۱ في ۱۳۲ صفحة – ، ثم شرعت – ط۱ في ۱۳۰ صفحة – ، ثم شرعت الدار السلفية في الهند (بومباي) نشره محققا فظهر منه عدة مجلدات بتحقيق : عبد العلى حامد .

والكتاب كبير تقع مخطوطته في ثلاثة مجلدات كبار .

١٨ – حياة الأنبياء في قبورهم ، هو كتيب صغير ، طبع في القاهرة بالمطبعة المحمودية ، ولعل البيهقي ألفه أثر الفتنة المعروفة بفتنة القشيري .

وهناك كتب أخرى للبيهقي ، وبعضها لا يزال مخطوطا <sup>(۱)</sup> ، ومنها في العقيدة : كتاب الرؤية ، وكتاب القضاء والقدر <sup>(۲)</sup> .

#### عقيدة البيهقي ومنهجه:

سبق أن قام أحد أساتذة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة بدراسة واسعة ومركزة عن ( البيهقي وموقفه من الإلهيات ) ، وقد تقدم بها لنيل درجة الدكتوراه (٣) ، واعتمد فيها على منهج السلف – رحمهم الله تعالى – ولذلك جاءت دراسته واضحة وشاملة ، مع نقد واضح ومنصف لما عند البيهقي من مخالفات لمذهب السلف ، ولذلك أكتفي بالإحالة عليها ، مع ذكر الملاحظات التالية حول منهج البيهقي :

١ - إذا كان البيهقي من المبرزين في الحديث والفقه فلماذا اهتم بالعقيدة ،
 والتأليف فيها ، ثم تأويل النصوص الواردة في الصفات ؟ ، وإذا كان قد ألف

<sup>(</sup>١) انظر : في ذلك مقدمة تحقيق البعث والنشور ( ص : ٢٨ ) ومابعدها ، والمدخل ( ص : ٥١ ) وما بعدها ، والبيهقي وموقفه من الإلهيات ( ص : ٦٤ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) حقق كتاب القضاء والقدر في قسم العقيدة - جامعة الإمام - .

 <sup>(</sup>٣) قام بها الدكتور أحمد بن عطية الغامدي ، من كلية الشريعة بمكة ، وقد طبعتها الجامعة الإسلامية
 في المدينة المنورة – المجلس العلمي ، التراث الإسلامي – .

في إثبات عذاب القبر ، والرؤية ، وما يتعلق بالبعث من الشفاعة والميزان والحوض ، وهذه الأمور مما أنكرته أو أولته المعتزلة – والرد عليهم من سمات أهل السنة - ، فلماذا حرص على التأليف في الأسماء والصفات واستقصاء جميع ما ورد في ذلك من الألفاظ والروايات وغالبها مما يؤوله الأشاعرة ؟ ، لقد ذكر البيهقي في ثنايا كتابه ( الأسماء والصفات ) إشارة إلى سبب تأليفه إذ قال -في معرض تأويله الصورة - و ومعنى هذا فيما كتب إلى الأستاذ أبو منصور محمد بن الحسن ابن أيوب الأصولي - رحمه الله - الذي كان يحثني على تصنيف هذا الكتاب، لما في الأحاديث المخرجة فيه من العون على ما كان فيه من نصرة السنة وقمع البدعة ، و لم يقدر في أيام حياته لاشتغالي بتخريج الأحاديث في الفقهيات على مبسوط أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي – رحمه الله – ، الذي أخرجته على ترتيب مختصر أبي إبراهيم المزني – رحمه الله – ولكل أجل كتاب ، (١) ، وهذا الذي أوصى البيهقي بتأليف كتاب في الأسماء والصفات هو أحد أعلام الأشاعرة ، كان من أخص تلاميذ ابن فورك حتى أنه زوجه من ابنته الكبرى ومما قيل في ترجمته : أنه و الأستاذ الإمام ، حجة الدين ، صاحب البيان ، والحجة والبرهان ، واللسان الفصيح ، والنظر الصحيح ، أَنْظُرُ من كان في عصره ، ومن تقدمه ، ومن بعده على مذهب الأشعري ، واتفق له أعداد من التصانيف المشهورة المقبولة عند أثمة الأصول مثل تلخيص الدلائل ، تتلمذ للأستاذ أبي بكر بن فورك في صباه ، وتخرج به ، ولزم طريقته ، وجد واجتهد في فقر وقلة من ذات اليد ... وكان أنفذ من الأستاذ وأشجع منه ، توفي في ذي الحجة سنة إحدي وعشرين وأربعمائة ، (٢) ، وعلى هذا فالبيهقي ألف كتابه استجابة لطلب أستاذه خدمة للمذهب الأشعري - الذي كان أحد أعلامه - ، ولذلك حشاه بالنقول من أقوالهم وتأويلاتهم إضافة إلى تأويلاته هو ، وما أدري

الأسماء والصفات ( ص : ۲۸۹ ) .

 <sup>(</sup>۲) تبيين كذب المفتري ( ص : ۲٤٩ ) ، وانظر في ترجمته أيضا سير : أعلام النبلاء ( ٧٧٣/١٧ ) ، واسمه فيهما محمد بن الحسن ، وانظر : طبقات السبكي ( ١٤٧/٤ ) ، والوافي ( ١٠/٣ ) ، ومعجم المؤلفين ( ٢/٣٥٩ ) وهو فيها كلها : محمد بن الحسين .

ما قصد البيهقي بقوله السابق: ﴿ لما في الأحاديث المخرجة فيه من العون على ماكان فيه من نصرة السنة وقمع البدعة ﴾ ، هل يقصد بدعة التعطيل ، أو بدعة الإثبات ورفض التأويل التي يسمونها تجسيما أو تشبيها ؟! الذي يترجح من خلال معرفة حال شيخ الجميع ابن فورك ، وتلميذه – أبي منصور الأيوبي – وحال البيهقي في تأويلاته في كتابه هذا أنه قصد قمع بدعة الإثبات التي يزعمون أن فيها تشبيها ، والله أعلم .

والخلاصة أن البيهقي بهذا المنهج الذي سلكه تحولت معرفته في الحديث وإمامته فيه إلى خدمة أهل التأويل لا إلى خدمة مذهب أهل الحديث والسنة ، وهذا في باب العقائد دون الأحكام .

٧ - نقد البيهقي بعض الروايات والأحاديث نقدا لا يتفق مع منهج المحدثين في قبول الروايات أوردها ومن ذلك ماذكره البيهقي من أن ( الصوت ) لم يرد في صفة كلام الله عز وجل فقد قال بعد ذكر رواية البخاري : ( ثم يناديهم بصوت .. ) (١) : ( هذا حديث تفرد به القاسم بن عبد الواحد عن ابن عقيل ... [ ثم ذكر أن القاسم وابن عقيل لم يحتج بهما الشيخان ، وأن ابن عقيل أيضا متهم بسوء الحفظ ثم قال : ] ولم يثبت صفة الصوت في كلام الله عز وجل أوفي حديث صحيح عن النبي عليه غير حديثه ، وليس بنا ضرورة إلى اثباته ، وقد يجوز أن يكون الصوت فيه إن كان ثابتا راجعا إلى غيره ... ) (٢) ، المحدث كبير لا يحتمل ، لأن فيه محاولة لتضعيف الأحاديث الثابتة لأجل أن تسلم المحدث كبير لا يحتمل ، لأن فيه محاولة لتضعيف الأحاديث الثابتة لأجل أن تسلم

(٢) الأسماء والصفات ( ص : ٢٧٣–٢٧٤ ) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري - تعليقا - كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى ﴿ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ﴾ [ سبأ : ٢٣ ] ووصله ابن حجر في التغليق ( ٣٥٥/٥ ) ، ورواه البخاري موصولا في الأدب المفرد ورقمه ( ٩٧٠ ) ، فضل الله الصمد ( ٤٦٣/٢ ) ، وفي خلق أفعال العباد ورقمه ( ٤٦٣ ) - ت البدر - ، كما رواه الإمام أحمد في مسنده ( ٣٩٥/٥ ) ، والطبراني في مسند الشاميين كما في التغليق ( ٣٥٥/٥ ) ، والحاكم في المستدرك ( ٤٣٧/٢ -٤٣٨ ، ٤٧٤/٥-٥٧٥ ) ، وصححه ووافقه الذهبي ، كما رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ( ١١١/١ ) ، والخطيب في الرحلة في طلب الحديث ( ص : ١٠٩ ) ، ورقم في جامع بيان العلم وفضله ( ١١٠١ ) ، والخطيب في الرحلة في طلب الحديث ( ص : ١٠٩ ) ، ورقم ( ٢٨٦٠ ) - ت التلحان - .

الأصول الكلامية والعقلية التي يؤمن بها ، وهذا منهج المتكلمين وليس منهج المحدثين ، ولهذا كان تعليق الحافظ ابن حجر على كلام البيهقي بعد نقله له أقرب إلى منهج أهل الحديث من منهج البيهقي فقد قال – وهو الذي يميل إلى مذهب الأشاعرة – : و هذا حاصل كلام من ينفي الصوت من الأئمة ، ويلزم منه أن الله لم يُسمع أحدا من ملائكته ورسله كلامه ، بل ألهمهم إياه ، وحاصل الاحتجاج للنفي الرجوع إلى القياس على أصوات المخلوقين لأنها التي عهد أنها الاحتجاج للنفي الرجوع إلى القياس على أصوات المخلوقين لأنها التي عهد أنها الرؤية قد تكون من غير اتصال أشعة (۱) ... ، لكن تمنع القياس المذكور ، وصفات الحالق لا تقاس على صفة المخلوق ، وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه وهذا بناء على منهج ابن حجر المخالف لمنهج أهل السنة ، لأن منهجهم ليس التفويض أو التأويل ، بل الإثبات للنصوص على ما دلت عليه مع نفي التشبيه وهذا بناء على منهج ابن حجر المخالف لمنهج أهل السنة ، لأن منهجهم ليس التفويض أو التأويل ، بل الإثبات للنصوص على ما دلت عليه مع نفي التشبيه والتكييف لها ، والشاهد من كلام ابن حجر قوله و وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به ، فأين هو من كلام البيهقي الذي حاول تضعيف الروايات الواردة فيه ؟ .

وقد وقع للبيهقي ماهو شبيه بهذا في مواضع أخري ، مثل حديث « لاشخص أغير من الله » (٤) ، فقد نقل عن الخطابي ترجيحه أن هذه اللفظة

<sup>(</sup>١) بناء على مذهب الأشاعرة .

<sup>(</sup>٢) هذا الكلام لابن حجر يرد على ماذكره هو سابقا في كتاب العلم ، الفتح ( ١٧٤/١ ) في معرض تعليله لتفريق البخاري بين الموضعين ، حيث جزم في تعليقه هنا ، ولم يجزم في تعليقه لحديث جابر في كتاب التوحيد ، وذلك حين قال : « ونظر البخاري أدق من أن يعترض عليه بمثل هذا ، فإنه حيث ذكر الارتحال فقط جزم به لأن الإسناد حسن ، وقد اعتضد ، وحيث ذكر طرفا من المتن لم يجزم به لأن لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق نسبته إلى الرب ويحتاج إلى تأويل ، فلا يكفي فيه بجيء الحديث من طريق مختلف فيها ولو اعتضدت » ، وهو هنا يذكر أن الصوت ثبت بالأحاديث الصحيحة ويجب الإيمان به ، ومنهج البخاري في الصفات لا يتوافق مع تعليل ابن حجر لعدم جزمه هنا .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ( ١٣/٨٥٤ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ، كتاب اللعان ، ورقمه ( ١٤٩٩ ) ، والبخاري تعليقا في صحيحه ، كتاب التوحيد ، باب قول النبي ﷺ لا شخص أغير من الله ، الفتح ( ٣٩٩/١٣ ) ، ووصله ابن حجر في التغليق ( ٣٤٤/٥ ) ، ورقمه ( ٢٢٣٣ ) .

مصحفة ، ثم قال البيهقي معلقا : ﴿ ولو ثبتت هذه اللفظة لم يكن فيها ما يوجب أن يكون الله سبحانه شخصا ... ﴾ (١) ، ثم فصل القول في تأويلها ، وهذه اللفظة رواها مسلم ، والبخاري تعليقا بصيغة الجزم ، كما رواها غيرهما ، والحري بالبيهقي المحدث أن يرد على الخطابي دعواه أنها مصحفة ويبين ثبوتها ، ثم يشرحها ، ويبين مذهبه فيها .

ومثله ما ذكره في باب ما ذكر في الأصابع ، فإنه نقل كلاما للخطابي حول حجية السنة إذا عارضها المعقول ، كما نقل نفيه ورود الأصابع لا في كتاب ولا سنة ، ولم يرد البيهقي على الخطابي في أقواله تلك ، بل أورد تأويلاته وتأويلات أبي الحسن الطبري وغيره للأحاديث الواردة في ذلك (٢) ، وعبارة الخطابي : إنها لم ترد في كتاب ولا سنة ولا يجوز السكوت عنها .

٣ – اعتمد البيهقي في شرح نصوص الصفات أو تأويلها ، بعد سياقه
 لأسانيدها اعتمد على أقوال مجموعة من علماء الأشاعرة ومنهم :

أ – الحليمي ، وهو أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم ، المعروف بالحليمي الجرجاني ، المتوفي سنة ٤٠٣ هـ وهو أحد أعلام الأشاعرة في الحديث والفقه والكلام (٣) ، نقل عنه البيهقي كثيرا في الجامع لشعب الإيمان (٤) ، وفي الأسماء والصفات (٥) .

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات (ص: ٢٨٧-٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأسماء والصفات (٣٣٣–٣٤١)، ومن الأمور الغربية ما نقله البيهقي هنا عن الخطابي في رواية الأصابع لما جاء الحبر إلى رسول الله علية ، من أن اليهود مشبهة وإن الرسول أنكر عليه ذلك، وقد ناقش هذه المسألة بالتفصيل أحمد بن عطية الغامدي في كتابه البيهقي وموقفه من الإلهيات، (ص: ٣٦٠-٢٩).

 <sup>(</sup>٣) قال عنه الذهبي ( القاضي العلامة ، رئيس المحدثين والمتكلمين بما وراء النهر ، السير
 ( ٢٣١/١٧ ) ، وانظر : أيضا تاريخ جرجان ( ص : ١٩٨ ) ، والأنساب ( ١٩٨/٤ ) ، وطبقات السبكي
 ( ٣٣٣/٤ ) ، ومقدمة تحقيق المنهاج في شعب الإيمان ( ١٣/١ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) بل إنه اعتمد على كتاب المنهاج في شعب الإيمان ، وذكر أنه لم يؤلف كتابه إلا لأن الحليمي لم يستى أسانيده للأحاديث التي يوردها ، انظر : المنهاج ( ٩٥-٩٤/١ ) ، أما نقوله منه فهي كثيرة جدا . (٥) انظر : ( ص : ٨-٩٧ ) من الأسماء والصفات حيث نقل فيها نصوصا من المنهاج =

ب – أبو سليمان الخطابي ، حمد بن محمد بن إبراهيم ، المتوفي سنة ٣٨٨ هـ (١) ، وقد نقل البيهقي عنه كثيرا جدا في الأسماء والصفات (٢) ، واعتمد على أقواله وتأويلاته .

جـ – أبو الحسن الطبري – وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في ترجمته – . د – وغيرهم من الأشاعرة ، كالأشعري (٣) ، وأبي إسحاق الإسفراييني (٤) ، وأبي بكر الصبغي (٥) ، والمحاسبي (٦) ، وابن فورك (٧) ، وغيرهم .

وكان اعتاد البيهقي على هؤلاء يتم غالبا بالنقل الحرفي من كلامهم ، بذلك امتزجت كتبه الحديثية – في العقيدة – بمقولات هؤلاء ؛ فمثلا في كتابه الجامع لشعب الإيمان لما تحدث عن الشعبة الأولي وهي الإيمان بالله عز وجل ، ذكر أن دليل معرفة الله تعالى هو دليل حدوث الأجسام ، ثم شرحه وأطال فيه ، ونقل عن الحليمي أقواله فيه (٨) ، وفي مناسبة أخرى لما ذكر البيهقي حديث الجارية : أين الله ؟ قالت في السماء ، تكلم في تأويله بكلام عجيب وأوله بما يدل على أنه لا يقول بإثبات العلو لله تعالى (٩) .

<sup>=</sup> للحليمي ( ١٨٣/١ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>۱) من مؤلفاته المطبوعة : معالم السنن ( شرح سنن أبي داود ) ، والعزلة ، وإصلاح غلط المحدثين ، وبيان إعجاز القرآن ، وغريب الحديث وشأن الدعاء والغنية عن الكلام وأهله ( نقله السيوطي في صون المنطق ) ( ١٣٧/١-١٣٧/ ) ، ومن كتبه المخطوطة شعار الدين وغيره ، انظر : في ترجمته يتيمة الدهر ( ٣٣٤/٤ ) ، وفهرست بن خير ( ص : ٢٠١ ) ، ومعجم الأدباء ( ٣٤٦/٤ ) – باسم أحمد وهو خطأ – ، ( ٢٣٨/٤ ) – باسم (حمد ) ، وسير أعلام النبلاء ( ٢٣/١٧ ) ، ومقدمة تحقيق غريب الحديث ( ٨/١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص: ١٢) وما يعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر : الأسماء والصفات ( ص : ١٨٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الأسماء والصفات ( ص : ٣١٠،١١٥ )، والجامع ( ٢٨١/١-٣٣٧ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : الأسماء والصفات ( ص : ٤٢١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : الجامع ( ٣٣٧/١ ) .

<sup>(</sup>V) انظر : الجامع ( ٤٦٢/١ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر : الجامع لشعب الإيمان ( ٣٤١/١ ٣٤٤ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر : مناقب الشافعي ( ٣٩٧/١ ) ، وانظر أيضا الإعتقاد ( ص : ١١٧ ) ، والأسماء والصفات ( ص : ٢١٠٤ ) . والأسماء والصفات ( ص : ٢٢٠٤٠٠ ) .

3 — دافع البيهقي عن علم الكلام ، ولما ذكر أقوال الشافعي المشهورة في ذم الكلام وأهله ، علق البيهقي على ذلك مبررا مافعله العلماء من الأخذ بالعقل أو علم الكلام (١) ، وفي مناقب الإمام أحمد له نقل عن الإمام أحمد أنه قال بتأويل بعض نصوص الصفات (٢) ، ولما ذم الشافعي الصوفية دافع البيهقي عنهم ، بل ونقل إباحة أنواع من السماع (٣) .

ومما ينبغي ملاحظته أن البيهقي مع أقواله الموافقة لمذهب الأشاعره في مسائل حدوث الأجسام ، وحلول الحوادث ، وتأويل الاستواء والنزول والجيء ، والضحك والعجب ، ونفيه للعلو ( الجهة ) ، وتأويله للقدم والأصابع ، وغيرها – إلا إنه قال بإثبات الوجه واليدين والعين بلا تأويل (<sup>1)</sup> – ، فهو بذلك قد خالف شيخه البغدادي .

٥ – قام البيهقي بدور عملي في الفتنة التي وقعت على الأشاعرة ، المعروفة بفتنة القشيري ، والتي وقعت سنة ٤٤٥ هـ واستمرت سنوات ، وفيها لعنت المبتدعة وفيهم الأشعرية ، حتى اضطر كثير من الأشاعرة إلى الهجرة من خراسان ، وكان منهم القشيري والجويني وغيرهما ، وفي سنة ٥٥٠ هـ حج هؤلاء ومعهم البيهقي ، وفي سنة ٢٥٠ هـ قتل الوزير الكندري – صاحب الفتنة (٥) – وكان قد تولي ألب أرسلان واستوزر نظام الملك الذي قام بنصرة الأشاعرة وبني لهم المدارس المعروفة .

<sup>(</sup>١) انظر : مناقب البيهقي ( ٤٦٤-٤٦١) .

<sup>(</sup>٢) كتاب البيهقي في مناقب الإمام أحمد غير موجود -- على حد قول مترجمي البيهقي - لكن نقل منه ابن كثير نصوصا في ترجمته للإمام أحمد ، وانظر : فيما نقله عن البيهقي : إن الإمام أحمد قال بالتأويل ، البداية والنهاية ( ٣٢٧/١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : مناقب الشافعي ( ٢٠٧/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الاعتقاد ( ص : ٨٨-٩٠ ) ، والأسماء والصفات ( ص : ٣٠٩-٣١٩ ) .

 <sup>(</sup>٥) انظر : تفاصيل هذه الفتنة في المنتظم ( ١٥٧/٨ ) ، والكامل ( ٣٣/١٠ ) ، وطبقات السبكي
 ( ٣٩٥-٣٨٩/٣ ) ، ومقدمة تحقيق الرسائل القشيرية ( ص : ١٢-١٢ ) .

وكان البيهقي من القلائل الذين دافعوا عن الأشعري والأشاعرة ، وكتب من بلدته بيهق رسالة إلى العميد يشرح له الحال ويمدح الأشعري وأسرته ، بل ويجعله أحد المجددين ، وبعد ذكر فضل أبي موسى الأشعري وقومه الأشعريين الذين انفردوا من بين الوفود بسؤال النبي عليه عن علم الأصول وحدوث العالم - كما يقول البيهقي - يقول : « فمن تأمل هذه الأحاديث وعرف مذهب شيخنا أبي الحسن رضي الله عنه في علم الأصول ، وعلم تبحره فيه أبصر صنع الله عزت قدرته في تقديم هذا الأصل الشريف لما ذخر لعباده من هذا الفرع المنيف الذي أحيا به السنة وأمات به البدعة وجعله خلف حق لسلف صدق » (١) ثم الخنة أحر الرسالة بالسعي الإطفاء الفتنة ، وأن يستدرك ماوقع من هذه المخنة (٢) .

\* \* \*

فهذه الجهود العظيمة التي قام بها البيهقي في خدمة ودعم المذهب الأشعري – وهو الإمام الفقيه المحدث – توضح دوره في إعادة الثقة بهذا المذهب.

(١) تبيين كذب المفتري ( ص : ١٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ( ص : ١٠٧ ) ، وطبقات السبكي ( ٣٩٥/٣ ) .

القشيري: ت ٤٦٥ هـ.

هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد ، أبو القاسم القشيري النيسابوري ، ولد سنة ٣٧٥ هـ ، تتلمذ على مجموعة من العلماء منهم الحاكم ، وابن فورك ، وأبو عبد الرحمن السلمي ، وأبو إسحاق الإسفراييني وغيرهم ، وتتلمذ في التصوف على شيخه أبي على الدقاق وتزوج من ابنته .

ولما وقعت الفتنة على الأشاعرة ترك القشيري بلده واتجه إلى بغداد ثم إلى الحج بصحبة الجويني – إمام الحرمين – والبيهقي – ثم عاد بعد نهاية الفتنة إلى نيسابور حيث تولى ألب أرسلان واستوزر نظام الملك الذي كان يقدر القشيري والجويني كثيرا ، فعاش القشيري بقية عمره محترما مقدرا ذا مكانة ومنزلة عالية إلى أن توفى سنة ٤٦٥ هـ ، ومن أبرز تلاميذه أولاده ومنهم : عبد الله ، وعبد الواحد ، وأبو نصر عبد الرحيم ، كما تتلمذ عليه زاهر الشحامي ، ومحمد بن الفضل الفراوي ، وغيرهم (١) .

## ومن أبرز آثاره :

- ١ لطائف الإشارات ، في التفسير ، مطبوع .
  - ٢ الرسالة القشيرية ، طبعت عدة مرات .
- ٣ شرح أسماء الله الحسني ، طبع بتحقيق : أحمد عبد المنعم الحلواني .
- ٤ نحو القلوب الصغير ، طبع بتحقيق : أحمد علم الدين الجندي .
- ه شكاية أهل السنة بحكاية مانالهم من المحنة ، طبعت ضمن الرسائل القشيرية كما ذكرها كامل السبكي في الطبقات ( ٣٩٩/٣ ٤٢٣ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر في ترجمته : تاريخ بغداد ( ۸۳/۱۱ ) ، وكشف المحجوب للهجويري (ص : ۳۸۲ ) ، ودمية القصر ( ۹۹۳/۲ ) - ت التونجي – ، تبيين كذب المفتري (ص : ۲۷۱ ) ، المنتظم ( ۲۸۰/۸ ) ، سير أعلام النبلاء ( ۲۲۷/۱۸ ) ، وطبقات السبكي ( ۱۵۳/۵ ، ۳۹۹/۳ ) ، والإمام القشيري سيرته وآثاره : إبراهيم بسيوني ، وغيرها .

- ٦ كتاب السماع ، طبع ضمن الرسائل القشيرية .
  - ٧ ترتيب السلوك ، ضمن الرسائل القشيرية .
    - ٨ التحبير في التذكير ، مطبوع .
  - وهناك مؤلفات أخري بعضها لا يزال مخطوطا <sup>(١)</sup> .

# عقيدة القشيري ودوره في تطور المذهب الأشعري :

لم يؤلف القشيري كتابا خاصا في العقيدة ومسائلها ، حتى كتابه ( شرح أسماء الله الحسني ) يدور على التصوف و ( علم التذكير ) و ( الاتعاظ ) كا أشار إلى ذلك في مقدمة كتابه حين بين سبب تأليفه (7) ، وكذلك رسالته ( الشكاية ) هي في الدفاع عن الأشعري وما اتهم به من أمور كانت سببا في المحنة التي جرت على القشيري وأصحابه ، أما غالب كتبه – حتى كتابه في التفسير – فهي في التصوف ، ولذلك اشتهر القشيري بالتصوف أكثر من شهرته كعلم من أعلم الأشاعرة .

ومع ذلك فليس من العسير استخلاص مذهبه وآرائه في العقيدة ، – التي وافق فيها المشهور من مذهب الأشاعرة – من خلال ما يشير إليه في ثنايا كتبه المختلفة .

فالقشيري ممن ينكر قيام الصفات الاختيارية بالله – وهي مسألة حلول الحوادث – ولذلك فهو يقول بأزلية المحبة ، والرضا والغضب (٣) ، كما أنه ينكر العلو (٤) وينقل عن غيره من الصوفية تأويلاتهم للاستواء وأنه لا يدل على

 <sup>(</sup>١) انظر في مؤلفاته : سير أعلام النبلاء ( ٢٢٩/١٨ ) ، ومقدمة تحقيق نحو القلوب الصغير
 (ص : ٣٠-٣٠ ) ، والرسائل القشيرية (ص : ٢٤-٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح أسماء الله الحسني للقشيري ( ص : ١٩ -٢٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق ( ص: ١٧٦،١٦٢،١٣٤،٤٣،٢٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر السابق ( ص : ١٥٠،٦٢ ) ، والرسالة القشيرية ( ٥٠،٤٦،٣٨،١٩/١ ) المحققة .

العلو (۱) ، ويقول: إن الله يرى بلا مقابلة (۲) ، وهو يثبت الصفات السبع مع صفة البقاء (۳) ويستدل لبعضها بالعقل (٤) ، ويتأول صفة المحبة (٥) ، والضحك (١) ، وفي القدر مع إثباته له ينكر التعليل (٢) ، ويقول: إن القدرة مع الفعل فقط (٨) ، كما هو مذهب الأشاعرة ، وحين يتحدث عن معني و التوحيد ، يرى أنه يشمل الأقسام الثلاثة المشهورة عند أهل الكلام وهو أن الله واحد في ذاته لا قسيم له ، وواحد في صفاته لا شبيه له ، وواحد في أفعاله لا شريك له (٩) ، كما أنه يرى أن الواجب الإشتغال بالتأويل الصحيح ، ويرد على من يسميهم بالحشوية ، ويرى أن كثيرا ممن يناظره في زمنه ليس له تحقيق ولا تحصيل (١٠) ، وفي مسألة النبوة والمعجزات ينقل عن الباقلاني (١١) .

## أما دور القشيري في المذهب الأشعري وتطويره فتمثل في جانبين :

أحدهما: دفاعه عن الأشاعرة وقت المحنة التي مروا بها ، وقد فاق في دفاعه عنهم أقطاب الأشاعرة في زمنه ، وكتب رسالته ( الشكاية ) يبث فيها أشجانه ويدافع عن الأشعري وعن الأشاعرة ويرد على التهم الموجهة إليهم ، ويصور

<sup>(</sup>١) انظر: الرسالة القشيرية ( ٤٥/١ ٤-٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق ( ٥١،٣٧/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر نفسه ( ٤٩/١ ) ، وشرح أسماء الله ( ص : ٢٥٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الرسالة ( ٢٢٠،٢٠٩/١ ).

<sup>(</sup>٥) انظر : شرح أسماء الله ( ص : ٢٣٩،٢٧٦ ) ، والرسالة ( ٦١١/٢ ) . المحققة .

<sup>(</sup>٦) انظر : الرسالة ( ص : ٦٣ ) ط الأولى .

<sup>(</sup>٧) انظر : شرح أسماء الله ( ص : ٣١ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر: المصدر السابق (ص: ٩٨).

<sup>(</sup>٩) انظر : المصدر السابق ( ص : ٢١٥ ) ، والرسالة ( ٨٣/٢ ) – المحققة – .

<sup>(</sup>١٠) انظر : شرح أسماء الله ( ص : ٢٦٠ ) .

<sup>(</sup>١١) انظر : الرسالة ( ٦٦١/٢ ) ، وانظر : في موقفه من بعض الصفات كاليدين والمجيء وغيرها الإمام القشيري ( ص : ١٤٣-١٥٣ ) .

الأمر وكأنه ليس في الأمة الإسلامية إلا الأشاعرة ، والمعتزلة ، وأن قول الأشاعرة إذا بطل لا يبقى إلا قول المعتزلة فهل يكون هو المعتمد ؟! يقول القشيري بعد كلام طويل : « وإذا لم يكن في مسألة لأهل القبلة غير قول المعتزلة ، وقول الأشعري قول زائد ، فإذا بطل قول الأشعري فهل يتعين بالصحة أقوال المعتزلة ، وإذا بطل القولان فهل هذا إلا تصريح بأن الحق مع غير أهل القبلة ؟! وإذا لعن المعتزلة والأشعري في مسألة لا يخرج قول الأمة عن قوليهما ، فهل هذا إلا لعن المعتزلة والأشعري في مسألة لا يخرج قول الأمة عن قوليهما ، فهل هذا إلا لعن جميع أهل القبلة ؟! » (١) ، ثم يذكر المسائل التي نقمت على الأشعري ولعن من أجلها ، ويناقشها واحدة واحدة وأهم هذه المسائل :

أ – اتهامه مع أصحابه أنهم يقولون: إن الرسول عَلَيْكُ لِيس بِنَبِّي في قبره ولا رسول بعد موته ، ويرد هذه التهمة ويذكر أن الرسول عَلَيْكُ حي في قبره ويذكر الأدلة على ذلك (٢) ، وهذه أيضا أوقعت الأشاعرة في مشكلة أخري وهي كيف يكون الرسول عَلَيْكُ حيا في قبره ، وما معني هذه الحياة ومامداها ، والإجابة عن هذه الأسئلة مما يثير التساؤل حقا ، خاصة في ظل التصاق التصوف بالمذهب الأشعري ، ومن المعلوم أن البيهقي ألف رسالة في حياة الأنبياء في قبورهم ولا شك أنه ألفها بسبب ما أثير في هذه المحنة .

ب – أن الأشعري يقول: إن الله لا يجازي المطيعين على إيمانهم وطاعتهم، ولا يعذب الكفار والعصاة على كفرهم ومعاصيهم، ويرد على ذلك موضحا مذهب الأشاعرة في القدر (٣).

ج – في مسألة كلام الله وأن موسى لم يسمع كلام الله ، وانه ليس القرآن في المصحف وقد أجاب القشيري عن ذلك موضحا مذهب الأشاعرة  $^{(2)}$  .

<sup>(</sup>۱) شكاية أهل السنة ( ص : ٩-١٠ ) - ضمن الرسائل القشيرية - وطبقات السبكي (٣/٥٠٥-٤٠٦ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر : الشكاية - ضمن الرسائل القشيرية - ( ص : ١٠-٢٨ ) ، وطبقات السبكي (7/3-81 ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر السابق ( ص : ٢٨-٣٨ ، و١٦/٤٦-٤١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر نفسه ( ص : ٣٨-٤١ ، و٣/٤١٦-٤١٥ ) .

د – أن الأشعري يكفر العوام الذين لا يملكون النظر والاستدلال ، وقد رد القشيري على ذلك (١) .

هـ – أن الاشتغال بعلم الكلام بدعة ، وقد دافع القشيري عن علم الكلام ، وأن القول بإنه بدعة صفة الحشوية الذين لا تحصيل لهم (7) .

وبهذا الدفاع الذي جاء بأسلوب بث الشكوي برز القشيري كعلم من أعلام الأشاعرة ، وكان لذلك دوره في تبنى ماكان عنده من تصوف .

الجانب الآخو: إدخال التصوف في المذهب الأشعري، وربطه به، وذلك حين ألف القشيري رسالته المشهورة في التصوف وأحواله وتراجم رجاله المشهورين، فذكر في أحد فصول الرسالة، وفي ثناياها أن عقيدة أعلام التصوف هي عقيدة الأشاعرة فنسب إليهم أنهم يقولون: و إنه أحدي الذات، ليس يشبه شيئا من المصنوعات، ولا يشبهه شيء من المخلوقات ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، ولا صفاته أعراض، ولا يتصور في الأوهام، ولا يتقدر في العقول، ولا له جهة ولا مكان، ولا يجري عليه وقت وزمان، ولا يجوز في وصفه زيادة ولا نقصان، ولا يخصه هيئة وقد، ولا يقطعه نهاية وحد، ولا يحله حادث، ولا يحمله على الفعل باعث... ولا يقال له: أين، ولا حيث ولا كيف... ولا يعلم العباد أويركز على نفى أن الله في جهة العلو (ع)، ثم يقول في أواخر الرسالة: و فإذا كان أصول هذه الطائفة أصح الأصول، ومشايخهم أكبر الناس، وعلماؤهم أعلم الناس، فالمريد الذي له إيمان بهم: إن كان من أهل السلوك والتدرج إلى مقاصدهم فهو يساهمهم فيما خصوا به من مكاشفات الغيب، فلا يحتاج إلى التطفل على من هو خارج فيما خصوا به من مكاشفات الغيب، فلا يحتاج إلى التطفل على من هو خارج عن هذه الطائفة، وإن كان مريدا طريقة الاتباع وليس بمستقل بحاله، ويريد

<sup>(</sup>١) انظر : الشكلية ( ص : ٤٢-٤٥ ، و١٨/٣ع-٤٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر نفسه ( ص : ٤٣-٤٩ ، و٢١/٣٥-٤٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) الرسالة ( ١/٥٠/١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر السابق ( ٢١/١١/٣–٤٦،٣٨ ) .

أن يعرج في أوطان التقليد إلى أن يصل إلى التحقيق فليقلد سلفه وليجر على طريقة هذه الطبقة فإنهم أولى به من غيرهم » (١) ، فهو يري أن من أراد دخول طريقة التصوف كوشف مع شيوخه ، ومن لم يرد دخول طريقة التصوف فعليه بتقليدهم في العقائد لأنهم أولى من غيرهم .

ودعوى القشيري أن هذه عقائد شيوخ الصوفية ليست مسلمة ، وليس هذا موضع مناقشة ذلك ، ولكن الذي حدث هو تبني أعلام الأشاعرة للتصوف وتمثل ذلك بشكل واضح في الغزالي ومن جاء بعده .

على أنه يجب أن لا يغيب عن البال هنا أن هناك من الأشاعرة من سبق القشيري إلى نوع من الارتباط بالتصوف ، فالمحاسبي الكلابي تصوفه مشهور ، وكذلك كان من أخص تلاميذ أبي الحسن الأشعري بندار خادمه ، وعبد الله ابن خفيف وكانا من المتصوفة المشهورين ، وعبد القاهر البغدادي ذكر أنه و قد اشتمل كتاب تاريخ الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي على زهاء ألف شيخ من الصوفية ما فيهم واحد من أهل الأهواء ، بل كلهم من أهل السنة سوي ثلاثة » (۲) ، والبغدادي يقصد بأهل السنة الأشاعرة ، ولكن الذي تميز به القشيري أنه ذكر قواعد التصوف وأصوله ، وأحوال المريدين ، وآداب الصوفية ، ودعا إلى سلوك طريقتهم ، وفي أثناء ذلك نسب إليهم العقائد الأشعرية ، وأنهم وغالفون المعتزلة والمشبهة .

وقد يظن البعض أن تصوف القشيري كان تصوفا سنيا ، بعيدا عن شطحات وبدع الصوفية ، ولكن المتمعن في كتبه يجد غير ذلك ، وقد كتبت دراسات عن القشيري وتصوفه (٣) ، ويمكن الإشارة باختصار إلى القضايا التالية في تصوفه :

<sup>(</sup>١) الرسالة (٢/٧٣٤).

<sup>(</sup>٢) أصول الدين ( ص : ٣١٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) منها: الإمام القشيري: سيرته، آثاره، مذهبه في التصوف، لابراهيم بسيوني، ومقدمة تحقيق غو القلوب لأحمد الجندي – وله ميل إلى التصوف – .

أ – صلته بطائفة الملامتية <sup>(۱)</sup> ، التي انتشرت في بلده نيسابور ، وقد ترجم لبعض أعلامها <sup>(۲)</sup> ، ويربط بعض الدارسين بين ماعند هذه الطائفة من كتمان لأحوالهم وماعند الرافضة من التقية ، ويشير إلى أمر مستغرب وهو أن القشيري لم يرد على طائفة الباطنية الذين عظم شأنهم في زمنه <sup>(۳)</sup> .

ب - إيمانه بوجود القطب  $(^3)$  ، والأوتاد  $(^0)$  والأبدال  $(^7)$  ، والغوث  $(^7)$  ، وتفسير القرآن بما يوافق ذلك ، فمثلا يقول في قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ ﴾ [ الكهن :  $^3$  ] : ﴿ كَمَا تَقْتَلُعُ الأَرْضُ يومُ القيامة بأوتادها ، تسير اليوم بموت الأبدال الذين هم والقطب كجبال الأرض ، إذ هم في الحقيقة أوتاد

<sup>(</sup>١) سبق في (ص: ١٦٧) التعريف بطائفة من الطوائف المنتسبة إليهم وهم اليونسية ، وهنا نعرف بهم تعريفا عاما بأنهم الذين لم يظهر على ظواهرهم فما في بطونهم أثر ، لأنهم يجتهدون في الإخلاص ، والملامتي لا يظهر خيرا ولا يضمر شرا ، ولذلك فهم يسترون صلاحهم بأمور تتداولها العوام ليست بخالفات ولا معاص مبالغة في الحفاء ، وينسب انتشار هذا المذهب في نيسابور إلى أبي صالح حمدون بن أحمد القصار المتوفي سنة ٢٧١ هـ ، انظر : الرسالة القشيرية ( ١١٤/١ ) ، وعوارف العوارف (ص: ٧١) ، ومعجم مصطلحات الصوفية (ص: ٧٤) ) وانظر : عن نشأتهم : القشيري لإبراهيم بسيوني (ص: ٧١) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر: الرسالة القشيرية ( ١١٤/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : القشيري لإبراهيم بسيوني ، ( ص : ٢٥ ) .

 <sup>(</sup>٤) القطب عند الصوفية : عبارة عن رجل واحد هو موضع نظر الله تعالى من العالم فى كل زمان وهو على قلب إسرافيل عليه السلام ، وحين يلتجأً إليه يسمي الغوث : انظر : اصطلاحات الصوفية للكاشاني
 ( ص . ٤٥ ) ، ومعجم اصطلاحات الصوفية ( ص : ٢١٧ ) .

 <sup>(</sup>٥) الأوتاد عند الصوفية: الرجال الأربعة على منازل الجهات الأربع من العالم ، بهم يحفظ الله تلك الجهات لكونهم محال نظره تعالى ، اصطلاحات الصوفية ( ص : ٣٣ ) ، ومعجم مصطلحات الصوفية ( ص : ٢٦٤ ) .

<sup>(</sup>٦) ويقال البدلاء ، وهم مجموعة – اختلف الصوفية في عددهم – على قلب إبراهيم عليه السلام ، إذا سافر أحد منهم عن موضع ترك فيه جسدا على صورته بحيث لايعرف أحد أنه فقد ، انظر : اصطلاحات الصوفية (ص : ٣٦ ) ، والتعريفات للجرجاني (ص : ٢٤ ) ، والصلة بين التصوف والتشيع (ص : ٤٥٨ ) .

 <sup>(</sup>٧) الغوث – عند الصوفية – هو القطب حين يلتجأ إليه ، ولا يسمي في غير ذلك الوقت غوثا ،
 اصطلاحات الصوفية ( ص : ١٦٧ ) ، والتعريفات ( ص : ٨٧ ) .

العالم » (١) ، ويقول في قوله تعالى : ﴿ وَأَلْقَى فِي ٱلأَرْضِ رَوَاسِيَ ﴾ [النحل: ١٥] : ﴿ فِي الظاهر الجبال ، وفي الإشارة الأولياء الذين هم غياث الخلق ، وبهم يرحم ربهم عباده ، ومنهم ابدال ومنهم أوتاد ، ومنهم القطب » (٢) .

ج – إقراره لما يقع للمتصوفة في حال فنائهم بربهم إلى حد أن يقول أحدهم : أنا الحق أو سبحاني ، يبرر ذلك (7) .

 $c - \bar{e}_0$  أن ( هو ) اسم موضوع للإشارة ، وأنه عند الصوفية إخبار عن نهاية التحقيق ، وينقل عن ابن فورك أنه قال : ( هو : حرفان ، هاء وواو ، فالهاء تخرج من أقصي الحلق ، وهو آخر المخارج ، والواو تخرج من ألفَم ، وهو أول المخارج ، فكأنه يشير إلى ابتداء كل حادث منه وانتهاء كل حادث إليه » ( $^{(3)}$  ، ويقول : إن أهل الإشارة يقولون : ( إن الله كاشف الأسرار بقوله هو وكاشف القلوب بما عداه من الأسماء » ( $^{(0)}$  .

هـ – دعوته إلى أدب المريد مع الشيخ ، وأنه يجب عليه أن يكون بره بشيخه أكثر من بره بوالديه ، ويروي عن أبي عبد الرحمن السلمي يقول : « سمعت الأستاذ أبا سهل الصعلوكي يقول : من قال لأستاذ : لم ، لا يفلح أبدا »  $^{(1)}$  ، ويقول بعد ذكر قصص الصوفية الغريبة : « واعلم أن هذه الألفاظ توهم ظواهرها ، وإنما يقف على معانيها ومرمي القول فيها من جمع بين حقائق الأصول وبين شيء من علوم هذه الطائفة ، وتحقق ولو بشظية من معانيه ، وإلا وقع في الاعتراض على السادة ، ونعوذ بالله من تلك العقوبة »  $^{(Y)}$  ، ويقول بعد ذكر قصة لهم : « وهكذا سنة الله في أوليائه أن يسترهم عمن لا يبلغ مرتبتهم »  $^{(A)}$  .

 <sup>(</sup>١) لطائف الإشارات - عن القشيري - ( ص : ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، نفس الصفحة .

<sup>(</sup>٣) رسالة ترتيب السلوك ، ضمن الرسائل القشيرية ( ص : ٧٧-٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤) شرح أسماء الله الحسنى ( ص : ٧١-٧٢ ) .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص: ٧٢).

<sup>(</sup>٦) نفسه ( ص : ٢٣٠ ) ، وانظر : الرسالة ( ٢٣٥/٢ ) .

<sup>(</sup>۷) نفسه ( ص : ۱۳۲ ) .

<sup>(</sup>٨) نفسه ( ص : ٤٦ ) .

و - يذكر القشيري الخلاف في الولي : هل يجوز أن يعلم أنه ولى أم لا فيقول : لا يجوز ذلك ، لا فيقول : لا يجوز ذلك ، لأنه يسلبه الخوف ويوجب له الأمن ، وكان الأستاذ أبو على الدقاق رحمه الله يقول بجوازه » ، قال القشيري : ( وهو الذي نؤثره ونقول به ، وليس ذلك بواجب في جميع الأولياء » (1) .

- إباحته للسماع ، وذكره للأدلة في ذلك ، ومناقشته للمخالفين  $^{(\circ)}$  .

\* \* \*

هذه مقتطفات من منهج وأصول القشيري أحد أعلام الأشاعرة ، وهي تبين مدى صلته بالصوفية وتمكنه فيها حتى صار شيخا فيها ، ومدى ثقته بعقيدة الأشاعرة حتى نسب إلى شيوخ الصوفية أنهم لا يخالفونها ، ولاشك أن القشيري يمثل مدرسة كان لها الأثر الكبير في عقائد ومنهج الأشاعرة .

<sup>(</sup>١) الرسالة ( ٦٦٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق ( ٢/٧٢-٧٣٢ ) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ( ٧٤٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر نفسه ( ٢/٢٧-٧٤٣ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : الرسالة ( ٦٣٧/٢ ) ، ورسالة : كتاب السماع ضمن الرسائل القشيرية ( ص : ٥٠ ) وما بعدها .

الجويني : ت ٤٧٨ هـ .

أحد الأعلام المشهورين ، وهو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الجويني ، النيسابوري ، أبو المعالي ، وجماعة إمام الحرمين ، ولد سنة ١٩ هـ وتتلمذ على والده أبي محمد الجويني ، وجماعة منهم أبو القاسم الإسفراييني الإسكاف واسمه عبد الجبار بن على ، وأبو عبد الله الخبازي : محمد بن على بن محمد بن حسن ، والحافظ أبو نعيم الأصبهاني وأبو القاسم الفوراني ، وابن المزكي أبو حسان محمد بن أحمد ، وغيرهم ، كا تتلمذ عليه مجموعة منهم أبو حامد الغزالي ، وأبو طاهر إبراهيم بن المطهر الجرجاني ، وإسماعيل بن أحمد أبو سعد بن أبي صالح المؤذن ، وأبو القاسم الأنصاري – شارح الإرشاد – وعبد الرحيم بن عبد الكريم أبو نصر القشيري ، وعلى بن محمد الطبري المعروف بالكيا الهراسي ، وغيرهم .

اشتهر الجويني - خاصة بعد فتنة الأشاعرة والتي بسببها جاور في الحرمين وسمي إمام الحرمين - كأحد أعلام الشافعية والأشعرية بعد تدريسه في نظامية نيسابور قرابة ثلاثين عاما إلى أن توفى سنة ٤٧٨ هـ .

وقد عني كثير من العلماء بترجمته  $^{(1)}$  ، كما أفردت له عدة تراجم مع دراسات عن حياته ومنهجه  $^{(7)}$  ، ولذلك جاءت ترجمته هنا مختصرة .

### أما أهم مؤلفاته فهي :

١ – البرهان في أصول الفقه ، مطبوع بتحقيق عبد العظيم الديب .

<sup>(</sup>۱) انظر في ترجمته : دمية القصر ( 1000/7 ) ، والأنساب ( 700/7 ) – ط لبنان – وتبيين كذب المفتري ( 100/7 ) ، والمنتظم ( 100/7 ) ، وذيل تاريخ بغداد لابن النجار ( 100/7 ) ، والمستفاد ( 100/7 ) – ط مؤسسة الرسالة – ، وطبقات السبكي ( 100/7 ) ، والعقد الثمين ( 100/7 ) وغيرها كثير .

 <sup>(</sup>٢) منها : الجويني إمام الحرمين : فوقية حسين محمود ، سلسلة أعلام العرب ، وإمام الحرمين حياته
 وعصره : عبد العظيم الديب ، الإمام الجويني : محمد الزحيلي . وغيرها .

- ٢ الورقات في أصول الفقه ، مطبوعة ولها شروح عديدة .
- ٣ مغيث الخلق في اتباع الأحق ، في ترجيح مذهب الشافعي طبع في مصر سنة ١٩٣٤ م ، ورد عليه الكوثري .
- ٤ الغياثي أو غياث الأم بالتياث الظلم ، في الخلافة والإمامة ، وخلو الزمان عن الإمام أو عن المفتين نشره مصطفى حلمي ، وفؤاد عبد المنعم أحمد ثم طبع مع تحقيق جيد للدكتور عبد العظيم الديب .
- ٥ الشامل في أصول الدين: من كتب الجويني الكلامية المطولة ، لم يعتر عليه كاملا ، طبع جزء أكبر بتحقيق المستشرق كلو بفر ، ثم طبع جزء أكبر بتحقيق النشار وفيصل بدير عون ، وسهير مختار .
- ٦ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد وهو مختصر للشامل طبع بتحقيق محمد يوسف موسى ، وعلي عبد المنعم عبد الحميد .
- لع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة مختصر جدا طبع مع مقدمة طويلة عن حياته بتحقيق فوقيه محمود .
  - ٨ -- الكافية في الجدل ، طبع بتحقيق : فوقية محمود .
- ٩ العقيدة النظامية ، طبع بتحقيق : الكوثري ، ثم بتحقيق السقا مع إبقائه على حواشي الكوثري .

وله مناظرات <sup>(۱)</sup> ، وكتب أخرى بعضها لا يزال مخطوطا ، ومن أهمها : مختصر الإرشاد للباقلاني ، في علم الكلام <sup>(۲)</sup> .

<sup>(</sup>١) ذكر بعضها السبكي في الطبقات ( ٢٠٩/-٢١٨ ) .

 <sup>(</sup>٢) انظر : مقدمة تحقيق ( الجدل ) ( ص : ١٦ ) ، وانظر في مؤلفاته : طبقات السبكي
 ( ١٧١/٥ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ٤٧٥/١٨ ) ، وإمام الحرمين : عبد العظيم الديب ( ص : ٤٩ )
 وما يعدها ، ومقدمة تحقيق الجدل ( ص : ١٢ ) وما يعدها .

# منهج الجويني وأثره في تطور المذهب الأشعري :

يعتبر الجويني إمام الحرمين من أعظم أعلام الأشاعرة ، ولا يكاد يذكر المذهب الأشعري إلا ويسبق إلى الذهن هذا الإمام المشهور كأحد من يتمثل هذا المذهب في أقواله وكتبه ، ولذلك فاستعراض عقيدته وأقواله التي تدل على أشعريته وموافقته لشيوخه الأشاعرة مما لا داعي لبسطه هنا ، وإنما المقصود الإشارة إلى عموم منهجه الذي طور فيه هذا المذهب ، ويمكن عرض ذلك من خلال ما يلي :-

أ – تجديده في داخل المذهب الأشعري ، فالجويني وإن تبني أقوال شيوخه السابقين ونقلها إلا أنه رد أو ناقش منها ما يرى أنه يستحق الرد والمناقشة بل إمام الأشاعرة أبو الحسن الأشعري الذي يذكره الجويني غالبا بقوله : قال شيخنا أو وذهب شيخنا (1) ، ودافع عن كتابه ( اللمع ) فيما وجه إليه من المطاعن من قبل المعتزلة وغيرهم (7) ؛ لم يسلم من تضعيف أقواله ، ومن الأشاعرة – بعد الأشعري – الذين نقل أقوالهم الجويني وناقش بعضها : الباقلاني (7) بعد الأشعري – الذين نقل أقوالهم الجويني وناقش بعضها : الباقلاني (7) وأبو إسحاق الإسفراييني (1) ، وابن فورك (2) ، ومن ثم فيلاحظ في منهج الجويني بهذا الخصوص ما يلي :

الجويني ضعف التأويل المشهور – والمنسوب للأشعري – لبعض الصفات الفعلية مثل الاستواء والنزول والمجيء من أنه فعل فعله الله في العرش

<sup>(</sup>١) انظر – على سبيل المثال – : الإرشاد ( ص : ١٤ ) وغيرها ، والشامل ( ص : ١٤٩ ) والبرهان ( ١٣٥/ - ٢٧٤ ) .

 <sup>(</sup>۲) ذكر الجويني فصولا في كتابه الشامل ذكر فيها المطاعن التي وجهت إلي اللمع للأشعري وأجاب عنها ، انظر ( ص : ۲۵۰-۲۸۷ ، ۳۳۸-۳۳۸ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر : البرهان ( ١٠١،٨٩/١ ، ١٤٩-١٤٨ ، ١٠٩٠٠ ) ، والإرشاد ( ص :
 (٣) انظر : البرهان ( ص : ١٠١،٨٩/١ ) ، والشامل ( ص : ٥٧٠،٢٩٤،٢٧٤،٢٤٧،٢٣٣،٢٢١،٢١١٠ ) وغيرها .

<sup>(</sup>٤) انظر : البرهان ( ١٧٠،١١١،١٠٠،٩٥/١ ) ، والإرشاد ( ص : ٣٣٣،٣٣ ) ، والشامل ( ص : ٦٢٤،٥٣٣،٤٣٣،٣٥٠،٢٦٧،٢١٢ ) ، والكافية في الجدل ( ص : ٤٠٩،٣٠٧ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : البرهان ( ١١٦/١ ) ، والشامل ( ص : ٥٦٢،٥٤٣،٣٤٦،٢١٢ ) .

سماه استواء ، أو فعل يفعله كل ليلة ، أو يوم القيامة سماه نزولا أو مجيئا <sup>(۱)</sup> ، وترجيحه التأويل بالملك والغلبة بالنسبة للاستواء ، وبنزول أو مجيء أمره أو بعض ملائكته .

" - وفي مسألة الاستطاعة ، أو القدرة الحادثة للعبد <math>" " ) ، ذكر مذهب أبي الحسن الأشعري أن القدرة الحادثة تقارن حدوث المقدور ولا تسبقه

<sup>(</sup>١) انظر : الشامل ( ص : ٤٩،٥٥٥-٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) مع أنه في الإرشاد ( ص : ٢٢٦ ) ، رجع مذهب الأشعري والأشاعرة في جوازه .

<sup>(</sup>٣) البرهان في أصول الفقه ( ١٠٢/١-١٠٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر السابق ( ١٠٤/١ -١٠٥ ) .

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه (١/٥٠١).

 <sup>(</sup>٦) رجع الجويني في الإرشاد (ص: ٢١٨) ، مذهب الأشاعرة المشهور وهو أن القدرة الحادثة
 تقارن و في مطبوعة الإرشاد : تفارق ، وهو خطأ ، حدوث المقدور بها .

ثم قال بعد شرحه: ( ومذهب أبي الحسن – رحمه الله – مختبط عندي في هذه المسألة ) (١) ، ثم قال: ( ومن أنصف من نفسه علم أن معنى القدرة التمكن من الفعل ، وهذا إنما يعقل قبل الفعل وهو غير مستحيل في واقع حادث في حالة الحدوث ) (٢) .

3 - e وفي مسألة أزلية كلام الله تعالى والخلاف الواقع بين الكلابية والأشعرية في أزلية الأمر والنهي – وهما من أجزاء الكلام عندهم – قال : و اشتهر من مذهب شيخنا أبي الحسن على بن إسماعيل الأشعري – رضى الله عنه – مصيره إلى أن المعدوم وقع في العلم وجوده واستجماعه شرائط التكليف فهو مأمور – معدوما – بالأمر الأزلي ، وقد تمادي المشغبون عليه ، وانتهي الأمر إلى انكفاف طائفة من الأصحاب عن هذا المذهب ، وقد سبق القلانسي (٦) – رحمه الله – من قدماء الأصحاب – إلى هذا ، وقال : كلام الباري تعالى في الأزل لا يتصف بكونه أمرا ونهيا ووعدا ووعيدا وإنما يثبت له هذه الصفات فيما لا يزال عند وجود المخاطبين (3) ، ثم رد الجويني على القلانسي – الذي يمثل مذهب مذهب الكلابية (6) – ، ثم ذكر مسلكين لأثمة الأشاعرة في إثبات أن المعدوم مأمور ، ثم ذكر طريقة أبي الحسن الأشعري في ذلك (7) ، ثم قال معلقا : و هذا منتهي مذهب الشيخ [ الأشعري ] – رضى الله عنه – فأقول : إن ظن ظان أن المعدوم مذهب الشيخ [ الأشعري ] – رضى الله عنه – فأقول : إن ظن ظان أن المعدوم مذهب الشيخ [ الأشعري ] – رضى الله عنه – فأقول : إن ظن ظان أن المعدوم مذهب الشيخ [ الأشعري ] – رضى الله عنه – فأقول : إن ظن ظان أن المعدوم مذهب الشيخ [ الأشعري ] – رضى الله عنه – فأقول : إن ظن ظان أن المعدوم مذهب الشيخ [ الأشعري ] – رضى الله عنه – فأقول : إن ظن ظان أن المعدوم

<sup>(</sup>١) البرهان ( ٢٧٧/١ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ( ٢٧٩/١ ) .

<sup>(</sup>٣) رجع محقق البرهان هنا ( ٢٧٠/١ ) ، وقبل دلك ( ص : ١٣٥ ) أن المقصود بالقلانسي أحمد بن إبراهيم المعاصر لابن فورك المتوفي سنة ٤٠٦ هـ وليس هو القلانسي الآخر السابق للأشعري المعاصر للمحاسبي وغيره من الكلابية ، وترجيحه هذا مرجوح ، والراجح أنه قصد القلانسي الكلابي ، ولذلك قال عنه هنا : إنه من قدماء الأصحاب ، ثم ذكر قوله في هذا المسألة والذي هو قول ابن كلاب وأصحابه .

<sup>(</sup>٤) البرهان ( ١/٧٠-٢٧١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المصدر نفسه ( ٢٧١/١ ) .

<sup>(</sup>٦) البرهان ( ٢٧٢/١-٢٧٤ ) .

مأمور فقد خرج عن حد المعقول ، وقول القائل : إنه مأمور على تقدير الوجود تلبيس ، فإنه إذا وجد ، ليس معدوما ، ولا شك أن الوجود شرط في كون المأمور مأمورا » – ثم قال بعد هذا الكلام مباشرة – معلنا حيرته في هذه المسألة العظيمة المتعلقة بكلام الله تعالى : • وإذا لاح ذلك بقي النظر في أمر بلا مأمور ، وهذا معضل الأرب ، فإن الأمر من الصفات المتعلقة بالنفس ، وفرض متعلق لا متعلق له محال ، والذي ذكره (١) في قيام الأمر بنا في غيبة المأمور تمويه ، ولا أرى ذلك أمرا حاقا ، وإنما هو فرض تقدير – وما أرى الأمر لو كان كيف يكون – إذا حضر المُخَاطَب قام بنفس الأمر إلحاق المتعلق به ، والكلام الأزلي ليس تقديرا ، فهذا مما نستخير الله تعالى فيه ، وإن ساعف الزمان أملينا مجموعا من الكلام مافيه شفاء الغليل إن شاء الله تعالى » (٢) ، هذا منتهاه في مسألة من المسائل التي تميز بها المذهب الأشعري .

٤ - ويري الجويني أن الأشاعرة وضعوا بعض الأصول مثل: نفي التجسيم عن الله ومثل نفي العلو ( الجهة ) ، ثم ذكر أن المعتزلة عجزوا عن نصب الأدلة على استحالة كون القديم جسما (٣) ، كما أن نفى الجهة لا يستقيم على أصولهم أيضا (٤) ، والجويني بهذا الأسلوب يبرز مذهب الأشاعرة على أنه أكثر أصالة وأقوي أدلة في نفي بعض الصفات ، ونفى العلو عن الله تعالى - من المعتزلة - الذين هم أهل التجهم والتعطيل ، وهذا منهج للجويني في إعلاء المذهب الأشعري يعتمد على أسلوب غريب ؛ إذ لو أنه ذكر أن أصول المعتزلة لا تستقيم على نفي الصفات السبع ، أو الرؤية أو أن القرآن كلام الله غير مخلوق لكان هذا معتادا غير مستغرب ، أما أن يذكر أن أصولهم لا تستقيم على نفى العلو وإنما تستقيم الأدلة على أصولنا نحن الأشاعرة فهذا هو الذي يلفت الانتباه .

<sup>(</sup>١) أي الأشعري فيما سبق انظر : البرهان ( ٢٧٣/١ ) .

<sup>(</sup>٢) البرهان ( ١/٢٧٤-٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الشامل ( ص . ٤١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر نفسه ( ص : ٥٢٨ ) .

o-eفي مسألة أخبار الآحاد -eوإفادتها للعلم ثم حجيتها في العقيدة -eي يسير الجويني في ركب غالب شيوخه في أنها لا تفيد العلم (۱) ، وفي أحد المواضع في الشامل ذكر قولين أحدهما قول الباقلاني : إنه لا يقطع بها في القطعيات ، الآخر قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني الذي ذكره قائلا : و وذهب الأستاذ أبو إسحاق إلى أن الحديث المدون في الصحاح الذي لم يعترض عليه أحد من أهل الجرح والتعديل ، هو (۲) مما يقضي به في القطعيات ، وليس من أصله أنه يبلغ مبلغ التواتر ، إذ لو بلغه لأوجب العلم الضروري ، ولكنه عما يوجب العلم استدلالا ونظرا e (۱) ثم قال الجويني e : والصحيح في ذلك طريقة القاضي e (٤) ، وفي البرهان كانت عبارة قاسية جدا فيمن يقول إن خبر الواحد العدل يفيد العلم ، يقول : e ذهبت الحشوية من الحنابلة ، وكتبة الحديث إلى أن خبر الواحد العدل يوجب العلم ، وهذا خزي (٥) لا يخفي مدركه على ذي لب e (٢) .

## ب - تأويله للاستواء وللصفات الخبرية :

في العرض السابق لأقوال شيوخ الأشاعرة – قبل الجويني – تبين أن تأويل هذه الصفات كان موجودا قبل الجويني ، وليس كما اشتهر من أنه أول من تأولها ، ومع ذلك فللجويني مذهب متميز فيها ، قرب فيه من مذهب المعتزلة .

ويوضح ذلك أن السابقين كابن فورك ومن بعده قالوا بنفي الجهة ، ثم قالوا في الاستواء : إنه بمعني العلو بالقهر والتدبير – كما يقول ابن فورك – أو على معنى الملك – كما يقول البغدادي – لكنهم أبطلوا تأويل المعتزلة استوي باستولى ،

<sup>(</sup>١) انظر : الإرشاد ( ص : ١٦١ ) ، والشامل ( ص : ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في الشامل ( وهو ) والواو زائدة .

<sup>(</sup>٣) الشامل ( ص : ٥٥٧ ) .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر والصفحة .

<sup>(</sup>٥) ذكر المحقق في الحاشية أن في نسخة ت : خرق .

<sup>(</sup>٦) البرهان ( ٦٠٦/١ ) .

فلما جاء الجويني ذكر أن الاستواء بمعنى الاستيلاء فقال : ﴿ لَم يَمْتَنَعُ مِنَا حَمْلُ الاستواء على القهر والغلبة ، وذلك شائع في اللغة ، إذ العرب تقول : استوى فلان على الممالك إذا احتوى على مقاليد الملك ، واستعلى على الرقاب ، وفائدة تخصيص العرش بالذكر أنه أعظم المخلوقات في ظن البرية ، فنص تعلى عليه تنبيها بذكره على ما دونه ، فإن قيل : الاستواء بمعني الغلبة ينبئ عن سبق مطاعة ومحاولة ؟ قلنا : هذا باطل ، إذ لو أنبأ الاستواء عن ذلك لأنبأ عنه القهر ، ثم الاستواء بمعنى الاستقرار بالذات ينبئ عن اضطراب واعوجاج سابق ، والتزام ورده (۱) ، ثم ذكر أنه لا يبعد تفسير الاستواء بالقصد ، ثم ذكر التفويض ورده (۲) . أما في الشامل فذكر عدة أقوال فيه : منها التفويض مع القطع بنفي الجهات والمحاذيات ، بحيث يكون الاستواء من الأسرار التي لا يطلع عليها الحلائق ، والله تعالى مستأثر بعلمها (۳) ، ثم قال : ﴿ ذهب بعضهم إلى إن المراد بالاستواء : الاقتدار والقهر والغلبة ، وذلك سائغ في اللغة ، شائع فيها ، إذ القائل يقول : استوى الملك فيه ، ومنه قول يقول : استوى الملك على الإقليم ، إذا احتوى على مقاليد الملك فيه ، ومنه قول القائل :

قد استوي بشر على العــراق

من غير سيف أودم مهراق <sup>(٤)</sup>

وقول الآخر :

ولما علونسا واستوينسا عسسليهم

ترکناهم صرعی لنسر وکاسر <sup>(۱)</sup> ( <sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) الإرشاد ( ص : ٤٠–٤١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ( ص : ٤١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الشامل ( ص : ٥٥٠ ) .

<sup>(</sup>٤) هذا البيت منسوب إلى الأخطل النصراني ، وقد سبق تخريجه ، وفي الشامل « ولادم ، .

<sup>(</sup>٥) لم أقف على قائله .

<sup>(</sup>٦) الشامل ( ص : ٥٥٣ ) .

ثم ذكر الاعتراض الذي أورده في الإرشاد وأجاب عنه بمثل ما أجاب به هناك (١) ، ثم ذكر القول الآخر أنه بمعني القصد والإرادة ، وقول الأشعري أنه فعل فعله في العرش واستبعده (٢) ، أما في لمع الأدلة – المختصر في العقائد – فلم يذكر سوى التأويل : حيث قال : ( المراد بالاستواء القهر والغلبة والعلو ، ومنه قول العرب : استوى فلان على المملكة – أي استعلى عليها واطردت له ، ومنه قول الشاعر :

قد استوى بشر .... (7) ، وفي النظامية – وهى من آخر مؤلفاته – قطع بتنزيه الله عن الاختصاص ببعض الجهات (3) ، ثم ذكر أن مذهب السلف إجراؤها على ظاهرها دون تأويل ، وهو ما رجحه (6) .

هذه خلاصة أقوال الجويني في الاستواء ، ومنه يتبين أن ما اختاره في لمع الأدلة وقال بجواز القول به في الإرشاد والشامل هو قول المعتزلة (٢) ، الذي رده شيوخ الجويني ، كابن كلاب والأشعري والباقلاني والبيهقي وغيرهم ، وبذلك يصبح الجويني أول من ارتضي هذا التأويل الاعتزالي المشهور .

أما الصفات الخبرية فقسمان : ماعدا صفة الوجه والعين واليدين ، فقد تأوله غالب الأشاعرة ومنهم أبو الحسن الطبري ، والبغدادي والبيهقي وغيرهم ومشى على طريقتهم الجويني (٧) ، وذلك مثل صفة القدم ، والساق ، والأصابع

<sup>(</sup>١) انظر: الشامل ( ص: ٥٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق ( ص: ٥٥٩-٥٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) لمع الأدلة ( ص : ٩٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : النظامية ( ص : ٢١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المصدر نفسه ( ص : ٣٢-٣٢ ) .

 <sup>(</sup>٦) انظر : مثلا كلامهم حول الاستواء وتأويله ، وشواهدهم في ذلك : شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار الهمذاني ( ص ٢٢٦ – ٢٢٧ ) .

 <sup>(</sup>٧) انظر : مثلا تأويل الجويني للقدم الشامل ( ص : ٥٦٢ ) ، والإرشاد ( ص : ١٦٢ ) ،
 والأصابع الشامل ( ص : ٥٦٤ ) ، والساق الإرشاد ( ص : ١٥٩ ) .

وغيرها ، فالجويني ليس في مذهبه جديد في هذا ، أما صفة الوجه والعين واليدين فجمهور شيوخ الجويني من الأشاعرة على إثباتها بلا تأويل ، والذي أثر عنه تأويلها عبد القاهر البغدادي - كما سبق تفصيل ذلك - و لم يقل بقول البغدادي في تأويلها أحد من تلامذته ، ومنهم البيهقي الذي أثبتها بلا تأويل ، فلما جاء الجويني قطع بتأويلها ، وإن كان قد رجع عن ذلك في النظامية ، يقول الجويني في الإرشاد : و ذهب بعض أثمتنا إلى أن اليدين والعينين والوجه صفات ثابتة للرب تعالى ، والسبيل إلى إثباتها السمع دون قضية العقل ، والذي يصح عندنا حمل اليدين على القدرة ، وحمل العينين على البصر ، وحمل الوجه على الوجود ﴾ (١) ثم شرح ذلك ورد على الذين يعتقدون أنها صفات لله تعالى لورود النصوص الصريحة بذلك (٢) ، ثم يسوق الجويني كلاما في الرد على شيوخه الأشاعرة المثبتين لهذه الصفات نهج فيه منهج المعتزلة الذين يصفون الأشاعرة حين يثبتون بعض الصفات دون بعض بأنهم متناقضون لأن مساق الصفات واحد فإما أن تثبت جميعا أو تؤول جميعا ، يقول الجويني هنا : ١ ومن سلك من أصحابنا سبيل إثبات هذه الصفات [ أي صفات اليدين والعين والوجه ] بظواهر هذه الآيات ألزمه سوق كلامه أن يجعل الاستواء والمجيء والنزول والجنب من الصفات ، تمسكا بالظاهر ، فإن ساق تأويلها فيما يتفق عليه ، لم يبعد أيضا طريق التأويل فيما ذكرناه ، (٣) ، ولاشك أن الجويني معه الحق فيما يقول ، لأن تأويل شيوخه لصفات الاستواء والنزول والمجيء ليس بأولى من تأويل الصفات الخبرية ، ودلالات النصوص واحدة .

وفي الشامل تأول الجويني النصوص الواردة في العين <sup>(٤)</sup> ، أما في النظامية فقد رجع عن التأويل فيها كلها إلى التفويض .

<sup>(</sup>١) الإرشاد ( ص : ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق (ص: ١٥٥-١٥٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص: ١٥٧-١٥٨).

<sup>(</sup>٤) انظر : الشامل ( ص : ٥٥٦–٥٥٧ ) .

ومما سبق يتبين أن الجويني وإن كان قد سبق إلى تأويل الاستواء والوجه واليدين والعين – إلا أن مذهبه فيها تميز بأمرين :

الأول: اختيار تأويل الاستواء بالاستيلاء والملك - كقول المعتزلة - وهذا التأويل بالذات رده شيوخ الأشاعرة ومنهم عبد القاهر البغدادي الذي قال بعد أن رد تأويل المعتزلة بأن الصحيح تأويل العرش على معنى الملك أي أن الملك ما استوى لأحد غيره (١) ، وهذا القول للبغدادي ليس ببعيد من قول المعتزلة ، ومع ذلك فلم يجسر على مخالفة شيوخه الذين ردوا تأويل المعتزلة للاستواء . فلما جاء الجويني أزال هذا الحاجز ، ورأي أنه لا فرق بين التأويلين ، ولذلك نص على تأويل المعتزلة واختاره .

الثاني : التأويل الصريح لصفة الوجه واليدين والعين ، مع إلزام الأشاعرة أن تأويلها لازمهم كتأويل الاستواء والنزول .

ج – قربه من المعتزلة ومذهبهم :

يجمع الباحثون على تأثر الجويني بالمعتزلة أكثر ممن سبقه من الأشاعرة (٢) ، وما تقدم - في الفقرة السابقة - دليل واضح على قربه منهم وتأثره بهم ، ومن الأدلة والشواهد على ذلك مايلي :

١ - إن الجويني في مسألة كلام الله والقرآن ، لما شرح مذهب الأشاعرة ، ورد على المعتزلة قال : ﴿ واعلموا بعدها أن الكلام مع المعتزلة وسائرالمخالفين في هذه المسألة يتعلق بالنفى والإثبات ، فإن ما أثبتوه وقدَّرُوه كلاما فهو في

<sup>(</sup>١) انظر : أصول الدين للبغدادي ( ص : ١١٢-١١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: مقدمة تحقيق الشامل (ص: ٧٧) حيث ذكر المحققون: أن الجويني لم يخالف المعتولة في الأصول ؛ لكنه خالفهم في فهمهم لهذه الأصول نفسها ، وانظر: في علم الكلام: الأشاعرة: أحمد صبحي (ص: ١٣٣-١٣٣) حيث ذكر أن خصومه الأشاعرة للمعتولة فترت لدي الجويني ، وانظر: نشأة الأشعرية (ص: ٤٠٩) ، وإمام الحرمين: عبد العظيم الديب (ص: ٤٠٩) وغيرها.

نفسه ثابت ، وقولهم : إنه كلام الله تعالى إذ [ لعل صوابها إذا ] رد إلى التحصيل آل الكلام إلى اللغات والتسميات فإن معنى قولهم: هذه العبارات كلام الله ، أنها خلقه ، ونحن لا ننكر أنها خلق الله (١) ، ولكن نمتنع من تسمية خالق الكلام متكلما به ، فقد أطبقنا على المعنى ، وتنازعنا بعد الاتفاق في تسميته ، والكلام الذي يقضي أهل الحق بقدمه هو الكلام القائم بالنفس ، والمخالفون ينكرون أصله ولا يثبتونه ، (٢) ، والجويني لم يخالف في هذا بقية الأشاعرة لأنهم يفرقون بين كلام الله القامم بالنفس ، وبين القرآن المتلو ، فالأول قامم بالله لا يجوز انفصاله عن الله بحال ، كما لا يجوز حدوثه ، بل هو أزلى كأزلية الحياة والعلم كما أنه واحد ليس بحروف ولا أصوات أما الكلام المتلو فهم وإن صرحوا أنه كلام الله إلا أنهم عند التحقيق يقولون : إن هذا الكلام - بعباراته - فهمه جبريل أو غيره من الله ، ولذلك فهو حكاية لكلام الله أو عبارة عنه ، فالقرآن المتلو على هذا القائل به هو جبريل أو غيره - وقد ذكر مايدل على ذلك من قول الباقلاني - ، لكن الجديد في قول الجويني تصريحه بأنه لا ينكر أن تكون العبارات - أي القرآن المتلو – خلق الله ، وهذا مذهب المعتزلة ، وإن خالفهم في أن الكلام هو الكلام القامم بالنفس ، ولتوضيح قول الجويني هذا ننقل ما ذكره الإيجي في المواقف – الذي يعتبر من أهم كتب الأشاعرة التي استقر عليها مذهبهم في القرون المتأخرة ، يقول – حول صفة الكلام – : ﴿ وَقَالَتَ المُعْتَزِلَةُ : أُصُواتُ وَحَرُوفَ يَخْلُقُهَا الله في غيره ، كاللوح المحفوظ ، وجبريل أو النبي ، وهو حادث . وهذا لا ننكره ، لكننا نثبت أمرا وراء ذلك ، وهو المعنى القامم بالنفس ... ثم نزعم أنه قديم ، لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى ، ولو قالت المعتزلة : إنه هو إرادة فعل يصير سببا لاعتقاد المخاطب علم المتكلم بما أخبره به ، أو إرادته لما أمر به لم يكن بعيدا – لكني لم أجده في كلامهم – إذا عرفت هذا فاعلم أن مايقوله المعتزلة : وهو

(١) ذكر المحققان أن في نسخة م : لا ننكر كونها خلقا له .

<sup>(</sup>٢) الإرشاد (ص: ١١٦-١١٧).

خلق الأصوات والحروف ، وكونها حادثة قائمة (١) فنحن نقول به ، ولا نزاع بيننا وبينهم في ذلك ، وما نقوله من كلام النفس فهم ينكرون ثبوته ، (٢) .

فالجويني في نصه السابق يخفف من حدة المعركة بين الأشعرية والمعتزلة في مسألة خلق القرآن ، ويصرح بأن المذهب الأشعري لا يعارض قول المعتزلة ، ومن ثم فالخلاف معهم في أنهم لا يثبتون الكلام النفسي .

٢ – دفاعه عن المعتزلة فيما نقل من مذاهبهم ، فمثلا في مسألة التحسين والتقبيح العقلي الذي قال به المعتزلة يقول الجويني : ( واضطرب النقلة عنهم في قولهم يقبح الشيء لعينه أو يحسن ، فنقل عنهم أن القبح والحسن في المعقولات من صفات أنفسها ونقل عنهم أن القبح صفة النفس ، وأن الحسن ليس كذلك ، ونقل ضد هذا عن الجبائي ، وكل ذلك جهل بمذهبهم ، فمعني قولهم يقبح ويحسن الشيء لعينه أنه يدرك ذلك عقلا من غير إخبار مخبر » (٣) ، ثم رد على المعتزلة في قولهم هذا وهذا يدل على اطلاعه على كتبهم ، ومعرفته بأقوالهم .

٣ – وفي مسألة المخاطب إذا خص بالخطاب ووجه الأمر إليه وهو في حالة إتصال الخطاب به هل يعلم أنه مأمور ، رجح الأشاعرة أنه يعلم ، وقالت المعتزلة : إنه لا يعلم إلا بعد مضي زمان الإمكان الذي يسعه فعل المأمور به ، وقد رجح الجويني مذهب المعتزلة وقال ( المختار ماعزي إلى المعتزلة في ذلك ( أ ) .

٤ - وللجويني صلة خاصة بكتب أبي هاشم الجبائي (٥) ، الذي يرد في

<sup>(</sup>١) قال في شرح المواقف ( ٩٥/٨ ): قائمة ، بغير ذاته تعالى .

<sup>(</sup>۲) المواقف ( ص : ۲۹۳–۲۹۳ ) ، ومع شرحه وحواشيه ( ۹۲/۸–۹۰ ) .

<sup>(</sup>٣) البرهان ( ١/٨٨–٨٩ ) .

<sup>(</sup>٤) البرهان ( ۲۸۲/۱ ) ، وانظر ماقبلها : ( ص : ۲۸۰–۲۸۱ ) .

<sup>(</sup>٥) هو عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب – تقدمت ترجمة أبيه عند الحديث عن الأشعري – ولد أبو هاشم سنة ٢٧٧ هـ ، وتوفى سنة ٣٢١ هـ وإليه تنسب فرقة البهشمية – إحدى فرق المعتزلة – انظر في ترجمته وآرائه : تاريخ بغداد ( ٢١١/٥٥ ) ، والمنتظم ( ٢٦١/٦ ) ، والأنساب ( ٢٧٦/٣ ) ، ووفيات الأعيان ( ١٨٣/٣ ) ، و وفي هذين المصدرين أنه ولد سنة ٢٤٧ هـ وهو خطأ ٤ ، وسير أعلام النبلاء ( ٦٣/١٥ ) ، والملل والنحل ( ٧٨/١ ) ، والفرق بين الفرق ( ص : ١٨٤ ) ، والتبصير بالدين ( ص : ٨٥ ) .

كتبه كثيرا ، وأقرب مثال على ذلك قول الجويني بالأحوال ، وتأكيده على ذلك بعد أن ذكر تردد الباقلاني في القول بها ، ومما يلاحظ أن الباقلاني لما قال بالأحوال لم يوافق أبا هاشم الجبائي في أن الحال لا معدومة ولا موجودة ، ولا معلومة ولا مجهولة – كما سبق بيان قوله – لكن الجويني وافق الجبائي في عدم اتصاف الحال بالوجود والعدم (١) ، وإن قطع بأنها معلومة مقدورة مرادة (٢) ، مع تفسير معين لهذه المعاني (٣) .

ومن الأدلة على صلة الجويني بأيي هاشم دفاعه عنه فيما سب إليه في مسألة تعريف العلم ، وأن علم المقلد هل يعتبر علما أو لا ، يقول : « نقول : عقد المقلد إذا لم يكن له مستند عقلي فهو على القطع من جنس الجهل ، وبيان ذلك بالمثال : إن من سبق إلى عقده أن زيدا في الدار ، ولم يكن فيها ، ثم استمر العقد ، فدخلها زيد ، فحال المعتقد لا يختلف وإن اختلف المعتقد ، وعن ذلك نقل النقلة عن عبد السلام بن الجبائي – وهو أبو هاشم – أنه كان يقول : العلم بالشيء والجهل به مثلان ، وأطال المحققون ألسنتهم فيه ، وهذا عندي غلط عظيم في النقل ، فالذي نص عليه الرجل في كتاب الأبواب : إن العقد الصحيح مماثل للجهل ، وعني بالعقد اعتقاد المقلد » (3) .

وفي مسألة الصلاة في الدار المعصوبة ذكر قول أبي هاشم الجبائي: إنها لا تصح ، وبعد كلام ذكر معارضة المعترضين لكلامه ثم قال: « وأبو هاشم لا يسلم ذلك ولا أمثاله ، وليس هو (٥) ممن تزعه التهاويل » (٦) ، ويذكر في إحدى المسائل أنه اطلع على مصنفاته (٧) .

<sup>(</sup>١) انظر: الشامل ( ص: ٦٣٩-٦٤٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ( ص : ٦٤٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : تفصيل أقواله في الأحوال في الشامل ( ص : ٦٢٩–٦٤٥ ) ، والإرشاد ( ص : ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤) البرهان ( ١٢١/١ ) .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة من البرهان لو ، ولعله خطأ مطبعي .

<sup>(</sup>٦) البرهان ( ٢٨٦/١ ) وفي الحاشية في نسخة ش ، ع ، ت ترمعه ، وتزعه بمعني : تكفه .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ( ٣٠٤/١ ) .

# د - صلته بالفلسفة وعلوم الأواثل:

لم يكن الجويني فيلسوفا ، أو متبنيا لأفكار الفلاسفة ، وإنما اطلع على كتبهم واستفاد منها في تأصيل المذهب الأشعري في بحوثه الكلامية ولذلك جاء تفكيره - كما عبر البعض - متسما بنزعة فلسفية عميقة (١) ، وتأثر الجويني بِكُتُبِ الأوائل من الفلاسفة تمثل فيما يلي :

ا - نقوله عنهم ، يقول في مسألة إحاطة الإنسان بأحكام الإلهيات وحقائقها : ( أقصي إفضاء العقل إلى أمور جملية منها ، والدليل القاطع في ذلك على رأي الإسلاميين : إن ما يتصف به حادث ، وموسوم بحكم النهاية ، يستحيل أن يدرك حقيقة مالا يتناهي ، وعبر الأوائل عن ذلك بأن قالوا : تصرف الإنسان في المعقولات بفيض ما يحتمله من العقل عليه ، ويستحيل أن يدرك الجزء الكل ، ويحيط جزء طبيعي له حكم عقلي بما وراء عالم الطبائع ، وهذه العبارات وإن كانت مستنكرة في الإسلام ، فهي محومة على الحقائق » (٢) .

 $\gamma = -1$  مسألة علم الله بالجزئيات ، التي أثارت جدلا بالنسبة للجويني ، وهل وافق الفلاسفة في قولهم : إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات ، والحق أن عبارة الجويني موهمة وذلك حين يقول :  $\gamma = -1$  وبالجملة علم الله تعالى إذا تعلق بجواهر لا تتناهي فمعني تعلقه بها استرساله عليها من غير فرض تفصيل الآحاد  $\gamma = -1$  ، وقد شنع عليه من العلماء الإمام المازري  $\gamma = -1$  وقال :  $\gamma = -1$  النها سهل عليه ركوب هذا المذهب إدمانه النظر في مذهب أولئك  $\gamma = -1$  ، والجويني الذي عليه العبارة الموهمة السابقة هو الذي يقول في نفس الكتاب  $\gamma = -1$  إن الرب تعالى كان

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة تحقيق الشامل ( ص : ٧٦ ) .

<sup>(</sup>٢) البرهان ( ١٤٢/١ ) .

<sup>(</sup>٣) البرهان ( ١/٥٤١-١٤٦ ) .

<sup>(</sup>٤) كما هجره صديقه القشيري لأجلها بقول الذهبي . • هذه هفوة اعتزال ، هجر أبو المعالي عليها ، وحلف أبو القاسم القشيري لا يكلمه ، ونفي بسببها ، فجاور وتعبد ، وتاب ولله الحمد منها » ( السير ٤٧٢/١٨ ) .

<sup>(</sup>٥) طبقات السبكي ( ٢٠١/٥ ) .

عالما في أزله تفاصيل مايقع فيما لا يزال (1) وهذا نص في إثبات علم الله بالجزئيات ، ولذلك دافع السبكي - بحق - في طبقاته عن الجويني وأطال الكلام حول هذه المسألة وأتى بالنقول من كتب الجويني الأخرى كالشامل والإرشاد ، كما نبه إلى النص الذي نقلناه آنفا من البرهان وهي نقول تدل على إثباته لعلم الله بالجزئيات (1).

٣ - ومن معالم تأثره بالكتب الفلسفية ما هو واضح في منهجه من التحديد الدقيق للمصطلحات في كتبه ، فهو قبل أن يبدأ في الكلام في أي باب يبدأ بتعريف المصطلحات والتعريفات (٣) ، وتأخذ هذه المقدمات - أحيانا - قسطا كبيرا من كتبه ، وهذا المنهج الذي سلكه الجويني ظهر جليا في كتب متأخري الأشعرية ، حيث يصل الأمر أن تبلغ المقدمات أكثر من ثلثي الكتاب قبل أن يدخل المؤلف في المقصود من الكتاب وهو البحث في الإلهيات ، ومن الأمثلة على ذلك كتاب شرح المقاصد ، والمواقف وشروحه .

هـ - الفقه وأصوله عند الجويني وعلاقة ذلك بمذهبه الكلامي :

يعتبر الجويني من أئمة الشافعية ، وقد سبقت الإشارة إلى أنه كتب كتابا يفضل فيه مذهب الشافعي ويرى أنه الأحق بالاتباع ، وهو ما صرح به أيضا في البرهان (٤) .

ومن الأمور الملفتة والبارزة في منهجه إدخاله مسائل المنطق والكلام في أصول الفقه ، ولما كان كتابه من الكتب الأصولية المتقدمة فقد تأثر بمنهجه هذا من جاء بعده من الأشاعرة وغيرهم مثل الغزالي والرازي والآمدي وغيرهم . يقول النشار في عرضه لمسألة إدخال المنطق الأرسطي في أصول الفقه : « أما الأشاعرة فقد احترزوا بأصولهم عن منطق أرسطوا ، ونجد هذا واضحا لدى عدو

<sup>(</sup>١) البرهان ( ١٣٠١/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : طبقات السبكي ( ١٩٢/٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر : مثلا لمع الأدلة ( ص : ٧٦ ) من أول الكتاب ، وما بعدها ، والإرشاد ( ص : ٥ ) وما بعدها .

<sup>. ( 1100-11</sup>EA/Y ) (E)

ممتاز للتراث اليوناني – أبي بكر الباقلاني – وهو شخصية ضخمة لم تبحث بعد ، ولم يصل إلينا إنتاجها الأصولي إلا خلال كتب المتأخرين أيضا ، .

و ولكن مالبث علم الأصول أن اتجه وجهة أخري على يد إمام الحرمين ( ٤٧٨ هـ ) ، وقد كان المظنون أن إمام الحرمين سار على منهج المدرسة الكلامية الأصولية الأولي ، إلا أنه تسني لي بحث مخطوطة نادرة لكتاب البرهان فتبين لي أنه وإن كان إمام الحرمين خالف المنطق الأرسططاليسي في نقاط كثيرة إلا أنه تأثر به إلى حد ما ، بل قد تجد عنده أول محاولة لمزج منطق أرسطو بأصول الفقه ، فكما أنه خالف متكلمي أهل السنة في القول بالواسطة أولا ، ثم وافق أبا هاشم الجبائي في أقوال له كثيرة ... تراه يخالفهم أيضا في محاولته مزج المنطق الأرسططاليسي في الأصول ، ويجهد الطريق بذلك لتلميذه أبي حامد الغزالي (١) ، (١) ، وقد أدخل الجويني مسائل كلامية كثيرة في أصول الفقه ومنها صيغ الأمر (١) ، والكلام النفسي (٤) ، وعلم الله (٥) ، وتكليف مالا يطاق (٢) ، والاستطاعة (٧) ، والمعجزة (٨) ، والتحسين والتقبيح (٩) وغيرها .

## و – حيرة الجويني ورجوعه :

لما كان الجويني ممن خاض في مسائل علم الكلام أكثر ممن سبقه ، وما تميزت به شخصيته من استقلال واعتداد ، بحيث لا يرى غضاضة في مخالفة

<sup>(</sup>١) للغزالي كتابه المشهور: المستصفي ، وله المنخول من تعليقات الأصول نص في آخره على أنه اقتصر ؛ على ماذكره إمام الحرمين رحمه الله في تعاليقه من غير تبديل وتزييد في المعنى وتعليل ؛ المنخول (ص: ٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) مناهج البحث ( ص : ٧٣ ) - ط الرابعة - .

<sup>(</sup>٣) البرهان ( ٢١٢/١ ) .

<sup>(</sup>٤) نفسه ( ١٩٩/١ ) .

<sup>(</sup>٥) نفسه ( ١٤٥/١ ) .

<sup>(</sup>٦) نفسه ( ١٠٢/١ ) .

<sup>(</sup>۷) نفسه ( ۲۷٦/۱ ) .

<sup>(</sup>٨) نفسه ( ١٤٨/١ ) .

<sup>(</sup>٩) نفسه ( ۸٧/١ ) .

شيوخه وتزييف أقوالهم أحيانا ولو كانوا أعلاما كالأشعري ، والباقلاني ، وابن فورك ، وأبي إسحاق الإسفراييني وغيرهم ، لهذا ولما يحسب من قصده الحق وتجرده فقد برز في كتبه مايدل على تراجعه عن بعض أقواله ، وانتهاء الأمر عنده إلى الحيرة ويمكن عرض الشواهد التالية من كتبه .

١ – في أثناء جواب الجويني عن المطاعن التي وجهت إلى اللمع للأشعري ، ومنها استدلاله في إثبات حدث العالم بالنطفة وأنه لم يوضح الدلالة على حدثها القائم على إثبات الأعراض ، وبعد مناقشات يقول الجويني : ( ثم نقول : لا يتوقف ثبوت حدث العالم على إثبات الأعراض ، ولكن من علم تعاقب الأحوال المتناقضة على بعض الذوات ، علم استحالة عروه منها ، فهذا يفضي به إلى العلم بحدث الذات ، وإن لم يتعرض لكون الأحوال موجودات وكونها أغيارا للذات ، فلم يتوقف إذاً إثبات حدث الجواهر على إثبات الأعراض ، هكذا قال ابن مجاهد والقاضي – رضي الله عنهما – ، فاستبان بما قلناه أنه لا يتوقف العلم بحدث العالم على العلم بثبوت الأعراض ، فإن المقصد يثبت دون ذلك ، (١) فالجويني يصرح هنا بأن دليل حدوث العالم لا يتوقف على دليل حدوث الأعراض ، ولكنه لما أخذ يرد على الكرامية في مسألة القول بأن الله جسم قال : ﴿ وَسَبِيلَ الكلام أن يسألوا عن دلالة حدث العالم ، فإن ترددوا فيها ، و لم يستقلوا بإيرادها بان عجزهم عن قاعدة الدين ، وأصل المعارف ، فإن السبيل الذي به تتوصل إلى معرفة المحدث ثبوت الحدث ، وإن راموا ذكر الدلالة على حدث الأجسام ، لم يطردوا دلالة إلا تقرر عليهم مثلها في الجسم الذي حكموا بقدمه ، (٢) ، ومن أصول أدلة حدوث العالم عند الجويني أن الجواهر لا تخلو من الأعراض (٣). فالجويني في رده على الكرامية سد طرق إثبات حدث العالم إلا بطريق حدوث العالم

<sup>(</sup>١) الشامل ( ص : ٢٤٧ ) ، ومن العجيب أن الجويني وهو يدافع عن الأشعري في عدم ذكره لدليل حدوث الأجسام قال : و إنه ٥ أي الأشعري ٥ رأى كثيرا من الناس ينفرون عن طرق الكلام ويأبونها ، ولو صدر الكلام بإثبات الأعراض والتعرض للجواهر لن يأمن أن ينفر صدر كتابه مطالعه ، فبدأ بإثبات الصانع في معرض لا يأباه أحد ثم ذكر حدث العالم في درج الكلام ، الشامل ( ص : ٢٧٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الشامل ( ص : ٤١١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر السابق (ص: ٢٢٠٤٠٩،٢٠٤ ) .

إلا بطريق حدوث الأجسام والأعراض ، وهو هناك في رده على خصوم الأشعري يصرح بأنه لا يتوقف إثبات حدوث الجواهر على حدوث الأعراض ؟ .

وقد رجح الجويني في إثبات الصانع ادعاء الضرورة في أن هذا العالم لابد له من خالق دون الدخول في طرائق الاستدلال ، يقول الجويني بعد كلام ومناقشات حول ماذكره الأشعري من أدلة إثبات الصانع وأن هذا الكون لابد له من خالق كما أن البناء لابد له من بان والكتابة لابد لها من كاتب -: « قال عبد الملك بن عبد الله : أسد الطرق عندي في المسألة ادعاء الضرورة ، ومن لم يسلك هذا المسلك أولا اضطرته الحاجة إلى سلوكه آخرا » (۱) ، وهذا الذي يدعى فيه الجوينى الضرورة كتب حول الاستدلال له كلاما طويلا (۲) .

٢ - حيرته في مسألة هل المعدوم مأمور ؟ وقد تقدم كلامه في ذلك
 حين قال : وهذا مما نستخير الله تعالى فيه .

= في مسألة قدرة العبد ذكر في الشامل والإرشاد ولمع الأدلة = أنه لا تأثير لها كما هو مذهب جمهور الأشاعرة ثم رجع في النظامية إلى أن لها تأثيرا = .

إلى المين الأمور المهمة رجوعه في نظرته إلى السلف ، فإنه قال في كتابه الكافية في الجدل – في الجواب عن الاعتراض الذي يقول: إن السلف لم يستخدموا بعض أنواع القياس في الرد على الخصم – فقال بعد ذكر عدة أجوبة: « وأيضا فإنهم [ أي السلف ] لما علموا أنه قد يكون بعدهم من لعل الله سبحانه يخصه بجودة قريحة ، وزيادة فهم ، وفطنة وذكاء ... لم يطولوا واقتصروا على النبذة والإشارة » (°) ، فهذه العبارات توحي بتجهيل وسلبية للسلف ، لكنه يقول عنهم في الغياثي – الذي ألفه بعد النظامية – فهو من آخر كتبه (٢) – موصيا مغيث الدولة الذي هو نظام الملك – قائلا: « والذي أذكره الآن لائقا بمقصود

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص: ٢٨٢-٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) انظر : الشامل ( ص : ١٢٣ - ٣٤٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الشامل ( ص : ١٨٧ ) ، والإرشاد ( ص : ٢٠٨ ) ، ولمع الأدلة ( ص : ١٠٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: النظامية (ص: ٤٣-٥١).

<sup>(</sup>٥) الكافية في الجدل (ص: ٣٤٧-٣٤٦).

<sup>(</sup>٦) أحال الجويني في الغياثي ( ص : ١٩٠ ) على النظامي .

هذا الكتاب أن الذي يحرص الإمام عليه جمع عامة الخلق على مذاهب السلف السابقين ، قبل أن نبغت الأهواء ، وزاغت الآراء ، وكانوا – رضي الله عنهم – ينهون عن التعرض للغوامض والتعمق في المشكلات ، والإمعان في ملابسة المعضلات ، والاعتناء بجمع الشبهات ، وتكلف الأجوبة عما لم يقع من السؤالات ، ويرون صرف العناية إلى الاستحثاث على البر والتقوى ، وكف الأذى ، والقيام بالطاعة حسب الاستطاعة ، وماكانوا ينكفون – رضي الله عنهم – عما تعرض له المتأخرون عن عي وحصر ، وتبلد في القرائح ، هيهات ، قد كانوا أذكى الخلائق أذهانا ، وأرجحهم بيانا .... » (١) .

ه - حيرته في مسألة العلو - وقصته مع الهمذاني مشهورة  $^{(7)}$  - وقد صرح بالحيرة في هذه المسألة في النظامية بعد كلام طويل  $^{(7)}$  .

٦ - رجوعه عن علم الكلام ، وهو من الأمور المشهورة التي لا ينازع فيها إلا من يحمل في قلبه تعصبا أعمى للأشاعرة وعلومهم الكلامية ، ومن أقواله في رجوعه :

أ – ما رواه الفقيه غانم الموشيلي : سمعت الإمام أبا المعالي يقول : ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بالكلام » (٤) .

ب - ما حكاه أبو الفتح الطبري الفقية قال : دخلت على أبي المعالي في مرضه ، فقال : اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة تخالف السنة ، وأني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور » (°) .

<sup>(</sup>١) الغيائي : غياث الأمم في التياث الظلم ( ص : ١٩٠–١٩١ ) ، وفي هذا الكتاب( ص : ١٩٣– ١٩٤ ) هاجم المأمون بسبب تساهله مع المعطلة ، وترجمته لكتب الأوائل ، وحمله المسؤولية أمام الله .

<sup>(</sup>٢) انظرها: في العلو للذهبي (ص: ١٨٨) ، وقال الألباني في مختصر العلو (ص: ٢٧٧) « إسناد هذه القصة صحيح مسلسل بالحفاظ » ، وانظر : سير أعلام النبلاء ( ١٩٤/١٥–٢٧٤/٥٥) ، وطبقات السبكي ( ١٩٠/٥ ) ، وحاول ردها بما لا طائل من وراثه .

<sup>(</sup>٣) انظر : النظامية ( ص : ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ( ٤٦٣/١٨ ) .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ( ٤٧٤/١٨ ) ، وطبقات السبكي ( ١٩١/٥ ) .

جـ - وروي عنه أنه قال : ( قرأت خمسين ألفا في خمسين ألفا ، ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة ، وركبت البحر الخضم ، وغصت في الذي نهى أهل الإسلام ، كل ذلك في طلب الحق ، وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد ، والآن فقد رجعت إلى كلمة الحق ، عليكم بدين العجائز ، فإن لم يدركني الحق بلطيف بره ، فأموت على دين العجائز ، ويختم عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة الإخلاص : لا إله إلا الله ، فالويل لابن الجويني ، (١)

د – وقال أبو الحسن القيرواني الأديب – وهو من تلاميذ الجويني – : سمعت أبا المعالي يقول : ( يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام ، فلو عرفت ان الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به ) (٢) .

وقد حاول السبكي رد هذه الأقوال المروية عن الجويني بأساليب معهودة عند السبكي حين يتعلق الأمر بالطعن على الأشاعرة .

٧ – رجوع الجويني في النظامية :

اشتهر عن الجويني أنه رجع في النظامية وأبرز ما رجع فيه مسألتان :

أ – مسألة القدرة الحادثة وقوله : إنها مؤثرة بعد أن كان يرى أنها غير مؤثرة – وقد سبقت الإشارة إلى ذلك – .

ب - مسألة الصفات الخبرية ، فإنه قال : « اختلفت مسالك العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب والسنة ، وامتنع على أهل الحق اعتقاد فحواها ، وإجراؤها على موجب ما تبتدره أفهام أرباب اللسان منها ، فرأى بعضهم تأويلها وإلتزام هذا المنهج في آي الكتاب وما يصح من سنن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وذهب أثمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها ، وتفويض معانيها إلى الرب تعالى ، والذي نرتضيه رأيا ، وندين الله به عقلا اتباع سلف الأمة ، فالأولى الاتباع وترك الابتداع ، والدليل السمعي

<sup>(</sup>١) السير ( ٤٧٤/١٨ ) ، والمنتظم ( ١٩/٩ ) ، والسبكي ( ١٨٥/٠ ) .

<sup>(</sup>٢) السير ( ٤٧٤/١٨ ) ، والمنتظم ( ١٩/٩ ) ، والسبكي ( ١٨٦/٠ ) .

القاطع في ذلك : أن إجماع الأمة حجة متبعة ، وهو مستند معظم الشريعة . وقد درج أصحاب رسول الله عليه ورضى عنهم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها ، وهم صفوة الإسلام ، والمستقلون بأعباء الشريعة ... ، (١) ، ورجوع الجويني في النظامية لم يكن رجوعا كاملا إلى مذهب السلف في جميع مسائل العقيدة وعلم الكلام ، والدليل على ذلك :

١ – أن رجوعه بالنسبة للصفات كان إلى التفويض ، وليس هذا مذهب السلف .

 $\gamma - 1$  الجويني أبقي على بعض المسائل وعرضها كما هي في مذهبه الأول ومنها مسألة حدوث الأجسام  $\gamma = 1$  وكلام الله  $\gamma = 1$  ومنع حلول الحوادث التي هي مسألة الصفات الاختيارية  $\gamma = 1$  والرؤية بلا مقابلة  $\gamma = 1$  أنه أول بعض الصفات مثل المحبة أولها بالإرادة  $\gamma = 1$  وفي الإيمان ذكر أولا أنه التصديق  $\gamma = 1$  ثم ذكر عند الكلام على زيادة الإيمان ونقصانه قول السلف : إنه معرفة بالجنان وإقرار باللسان ن وعمل بالأركان ، وقال : ( هذا غير بعيد في التسمية )  $\gamma = 1$  لكنه ذكر بعده القول الآخر ؛ إنه التصديق ، و لم يرجح بينهما .

\* \* \*

هذا هو الجويني في أحواله وأقواله ، ومما سبق يتبين كيف خطا بالمذهب الأشعري نحو الاعتزال ، والتأصيل الكلامي .

<sup>(</sup>١) النظامية (ص: ٣٢-٣٣).

<sup>(</sup>٢) النظامية ( ص : ١٦ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ( ص : ٢٧-٣٠ ) .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (ص: ٢٧).

<sup>(</sup>٥) نفسه (ص: ٣٩).

<sup>(</sup>٦) نفسه ( ص : ٦١ ) .

<sup>(</sup>٧) نفسه ( ص : ٨٥ ) .

<sup>(</sup>۸) نفسه ( ص : ۹۰ ) .

## أبو حامد الغزالي : ت ٥٠٥ هـ .

هو الشيخ أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي ، الشافعي ، الغزالي ، ولد بمدينة طوس سنة ٥٠٠ هـ ، توفي والده وهو صغير ، وكان قد أوصى إلى صديق له صوفي بكفالة ولده محمد وأخيه أحمد ، وأن يعني بتعليمهما ، وبقيا تحت رعاية هذا الرجل – وكان فقيرا – حتى نفد المال الذي تركه والدهما ، فطلب منهما أن يذهبا إلى إحدى دور العلم ، فبدأ الغزالي بالدراسة على الفقيه على بن أحمد الراذكاني بطوس ، وكان ذلك سنة ٤٦٥ هـ ثم رحل إلى جرجان حيث طلب العلم على الشيخ الإسماعيلي - إسماعيل بن مسعدة (١) - ، فلما كان عام ٤٧٣ هـ اتجه أبو حامد إلى نيسابور يطلب العلم على أبي المعالي الجويني – رئيس المدرسة النظامية فيها – ، وأصبح أشهر تلاميذه وأكثرهم نبوغا ، ولما توفي الجويني سنة ٤٧٨ هـ رحل إلى عسكر نيسابور واتصل بنظام الملك هناك وناظر العلماء وبهرهم واعترفوا بمكانته ، فولاه نظام الملك التدريس في نظامية بغداد ، فقدم الغزالي بغداد سنة ٤٨٤ هـ وصار يدرس فيها الفقه والأصول وعلم الكلام ، فتكونت له بذلك شهرة عالية وجاه عريض ومنزلة رفيعة ، وفي أثناء ذلك أخذ يعيش صراعا باطنيا بينه وبين نفسه مما أدَّى إلى عزوفه عما هو فيه وميله إلى العزلة والتصوف ، فرحل سنة ٤٨٨ هـ عن بغداد – وترك أخاه أحمد يتولى التدريس مكانه – وتوجه إلى الشام فنزل دمشق ، ثم ذهب إلى بيت المقدس ، واستمرت عزلته هناك قرابة عشر سنين ، حيث رجع إلى بغداد وأقام زمنا يسيرا ثم ارتحل سنة ٤٩٩ هـ إلى نيسابور – بأمر من بعض سلاطينها – ليتولى الإمامة والتدريس في نظاميتها ، ثم لم يلبث زمنا قصيرا حتى رجع إلى بلده طوس حيث بني بجوار بيته مدرسة وخانقاه (٢) للصوفية ، وأقبل على علوم الآخرة والحديث حتى توفي سنة ٥٠٥ هـ <sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) توفي سنة ٤٧٧ هـ ، انظر : العبر ( ٣٣٦/٢ ) ، والشذرات ( ٣٥٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) سبق التعريف بها ( ص : ١٤٣ ) .

<sup>(</sup>٣) ذكر الغزالي جوانب مهمة من حياته في كتابه ( المنقذ من الضلال ) – وهو من أهم مصادر =

## مؤلفات الغزالي:

تعددت كتب الغزالي ومؤلفاته ، وبلغت من الكثرة والشهرة حدا كبيرا ، وكل من ترجم له ذكر أسماء مؤلفاته ، ومؤلفاته لكثرتها فهي أقسام :

- منها ما هو ثابت أنه من مؤلفاته .
- ومنها ما هو منحول منسوب إليه .
- ومنها ما هو مشكوك في نسبته إليه .

وقد قام محققا المنقذ من الضلال بتعدادها ، مع الإشارة إلى بعض ماهو منحول منها (١) ، كما قام عبد الرحمن بدوى بتأليف كتاب ضخم أفرده لدراسة مؤلفاته الثابت منها والمشكوك فيه والمنحول (٢) .. أما أشهر مؤلفات الغزالي الأشعرية فهى :

١ – الأربعين في أصول الدين ، وهذا الكتاب هو الجزء الثاني من كتابه الآخر ( جواهر القرآن ) .

 ٢ - قواعد العقائد ، - وكتابه العقيدة القدسية جزء منه - وقد ضم الغزالي قواعد العقائد إلى كتابه الآخر ( إحياء علوم الدين ) وهو ضمن المجلد الأول منه .

- ٣ الاقتصاد في الاعتقاد .
- ٤ تهافت الفلاسفة ، نقض فيه أقوال الفلاسفة من منطلق أشعري .

<sup>=</sup> ترجمته ، انظره : (ص : ۷۷) وما بعدها – ت تحقيق صليبا عياد – ، وانظر : أيضا : تبيين كذب المفتري (ص : ۲۹۱) ، المنتظم ( ۲۹۸۹) ، وفيات الأعيان ( ۲۱٦/٤) ، المستفاد (ص : ۲۲۷) ، وسير أعلام النبلاء ( ۳۲۲/۱۹)، وطبقات السبكي ( ۱۹۱/۳) ، والوافي ( ۲۷٤/۱) ، وإتحاف السادة المتقين ( ۲/۱ ) ، والتاج المكلل (ص : ۳۸۸) ، والطبقات العلية في مناقب الشافعية للواسطي [ ترجمة الغزالي ] طبعت ضمن كتاب الأعسم الفيلسوف الغزالي ص ۱۹۳ –۱۹۶ ] وغيرها ، أما الكتب المعاصرة فكثيرة جدا .

<sup>(</sup>١) انظر : مقدمة تحقيق المنقذ : - صليبا عياد - ( ص : ٢٥-٥٦ ) .

 <sup>(</sup>٢) كما أنه ذكر في آخر كتابه ملاحق تحوي نصوص بعض القدماء في تعداد مؤلفاته ، انظر :
 مؤلفات الغزالي ( ص : ٤٦٩ ) وما بعدها ، إضافة إلى نصوص في ترجمته من مصادر مختلفة .

ه - فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة .

وللغزالي كتب أخرى كثيرة في أصول الفقه ، والفقه ، والفلسفة ، والمنطق ، والتصوف ، وتفصيل الكلام حولها يضيق به هذا المقام ، ولكن نشير إلى أهمها بالنسبة لمن يريد الاطلاع على فكر وأقوال الغزالي ، فإضافة إلى كتبه الأشعرية السابقة هناك له :

7 – المستصفى من علم الأصول ، وأشهر مافيه مقدمته المنطقية ، ومباحثه الكلامية في أثنائه ، وقد برر الغزالي فعل المتكلمين في كتبهم الأصولية حين خلطوا مع الأصول المباحث الكلامية بقوله : ( وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام علي طبائعهم ، فحملهم حب صناعتهم علي خلطه بهذه الصنعة (1) ، لكنه قال : ( وبعد أن عرفناك إسرافهم في هذا الخلط فإنا لا نرى أن نخلي هذا المجموع عن شيء منه لأن الفطام عن المألوف شديد ... (7) ، أما المقدمة المنطقية فالعجيب قوله فيها : ( وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول ، ولا من مقدماته الخاصة به ، بل هي مقدمة العلوم كلها ، ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلا (7) ، وقد ألف كتابين العلوم كلها ، ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلا (7) ، وقد ألف كتابين آخرين مشهورين في المنطق هما : محك النظر ، ومعيار العلم ، وهما مطبوعان .

- ٧ المعارف العقلية ، طبع بتحقيق عبد الكريم العثمان .
- ٨ مشكاة الأنوار ، طبع عدة مرات منها طبعة بتحقيق أبي العلا عفيفي .
- ٩ المقصد الأسني في شرح معاني أسماء الله الحسنى ، طبع عدة مرات منها طبعة بعناية بسام الجابي .

<sup>(</sup>١) المستصفى (ص: ١٧) - ط الجندي - .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص: ١٨).

 <sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ( ص : ١٩ ) ، وفي جواهر القرآن ( ص : ٢١ ) حين تحدث عن محك النظر
 ومعيار العلم – عبارة مشابهة – .

۱۰ – میزان العمل ، طبع عدة مرات ، منها طبعة بتحقیق سلیمان دنیا ،
 وأخرى بتحقیق سلیمان البواب .

11 - المضنون به على غير أهله ، وهذا الكتاب مثار جدل قديم وحديث حول نسبته إلى الغزالي ، والمطلع على كتب الغزالي الأخري - خاصة التي تجمع بين الفلسفة والتصوف - يترجح لديه صحة نسبته إليه - والله أعلم ، وقد طبع الكتاب عدة مرات ، آخرها بعناية وضبط رياض العبد الله .

١٢ – المضنون الصغير ، المسمى : الأجوبة الغزالية في المسائل الأخروية ،
 طبع ضمن القصور العوالي الجزء الثاني .

١٣ - معارج القدس في مدارج معرفة النفس - ط مكتبة الجندي - .

١٤ – قانون التأويل ، طبع مع الكتاب السابق .

١٥ – وهناك كتب في الرد على الباطنية ومنها الكتابان المشهوران: فضائح
 الباطنية ، والقسطاس المستقيم ، وهما مطبوعان .

١٦ – إلجام العوام عن علم الكلام : طبع عدة مرات منها طبعة بتعليق
 وتصحيح محمد المعتصم بالله البغدادي .

١٧ – روضة الطالبين وعمدة السالكين – طبع بتصحيح محمد بخيت – .

١٨ – الرسالة اللدنية – طبعت ضمن القصور العوالي الجزء الأول – .

١٩ – إحياء علوم الدين ، وهو أشهر كتبه وأهمها .

٢٠ – المنقذ من الضلال ، ورسائل الغزالي (١) ، ولهما أهمية كبرى في معرفة حياته وأحواله .

<sup>(</sup>١) ترجمت رسائل الغزالي من الفارسية إلى العربية بعنوان : فضائل الأنام من رسائل حجة الإسلام الغزالي ، ترجمها الدكتور نور الدين آل على ، – ط الدار التونسية ١٩٧٢ م – ، وهي رسائل متنوعة كتبها للملوك والوزراء والأمراء والفقهاء ، وغالبها مما كتبه آخر عمره ، ولها أهمية كبرى في معرفة آراء وأحوال الغزالي .

وهناك كتب أخرى للغزالي ، قد يقع التردد كثيرا في نسبة بعضها إليه ومع ذلك فَمَا سبق ذكره منها يمثل فكر وعقيدة الغزالي ، وهي كتب تجمع بين المذهب الأشعري ، والتصوف ، والفلسفة .

# منهج الغزالي ودوره في تطور المذهب الأشعري :

هذا الموضوع بحاجة إلى دراسات مستقلة ، وقد كتبت حوله بحوث ودراسات عديدة تشعبت بأصحابها المناهج والنتائج (١) ، ولضيق المقام هنا نشير إلى الملاحظات التالية :

أولا: يعتبر الغزالي أحد أعلام الأشاعرة الذين دافعوا عن المذهب الأشعري ضد مناوئيه من مختلف الطوائف ، ولذلك سمي أحد أشهر كتبه الأشعرية بالاقتصاد في الاعتقاد ليكون مقتصدا ووسطا كما يقول بين الحشوية من جهة والمعتزلة والفلاسفة من جهة أخرى (٢) ، والغزالي لم يأت بجديد فيما يتعلق بمذهب الأشاعرة ، بل جاءت كتبه واستدلالاته ملخصة عمن سبقه من أعلام الأشاعرة مع صياغة جديدة وأسلوب سهل ، والملاحظ في مذهبه تركيزه على :

١ – قوله بصحة إيمان المقلد – خلافا للمشهور من مذهب جمهور الأشاعرة – ، بل يرى أن فتات من الناس آمنوا بالله وصدقوا برسله واعتقدوا الحق واشتغلوا بالعبادة أو الصناعة ( فهولاء ينبغي أن يتركوا وماهم عليه ، ولا تحرك عقائدهم بالاستحثاث على تعلم هذا العلم [ أي علم الكلام بأدلته ] ، فإن صاحب الشرع صلوات الله عليه لم يطالب العرب في مخاطبته إياهم بأكثر

<sup>(</sup>١) منها على سبيل المثال: الأخلاق عند الغزالي، زكي مبارك، والحقيقة في نظر الغزالي، سليمان دنيا، والفيلسوف الغزالي، إعادة تقويم لمنحني تطوره الروحي: عبد الأمير الأعسم، والغزالي: البارون كارادوفو، ترجمة عادل زعيتر، ومنهج البحث عن المعرفة عند الغزالي، فكتور سعيد باسيل، ومنهاج البحث عند الغزالي، أبو يعرب المرزوقي، وهناك دراسة مهمة عن الغزالي لحسام الألوسي، نشر فصلا منها في كتابه دراسات في الفكر الفلسفي الإسلامي وعنوانه: الغزالي مشكل وحل، والمنهج الفلسفي بين الغزالي وديكارات محمود زفزوق، وغيرها كثير جدا. (من: ٣).

من التصديق ، ولم يفرق بين أن يكون ذلك بإيمان وعقد تقليدي أو بيقين برهاني » (١) ، وفي الأربعين يقول بعد ذكره عشرة أصول على وفق مذهب الأشاعرة : « ووراء هذه العقيدة الظاهرة رتبتان : إحداهما ، معرفة أدلة هذه العقيدة الظاهرة من غير خوض على أسرارها ،والثانية ، معرفة أسرارها ، ولباب معانيها ، وحقيقة ظواهرها ،والرتبتان جميعا ليستا واجبتين على جميع العوام ، أعني أن نجاتهم في الآخرة غير موقوفة عليهما ، ولا فوزهم موقوف عليهما » (٢) ، وكتاب الأربعين من كتب الغزالي المتأخرة التي جمعت بين إيضاح المذهب الأشعري مع آرائه الأخيرة في مسائل التصوف والكشف والذوق .

٢ - تأكيده لإنكار السببية ، وهي مسألة مشهورة في المذهب الأشعري ،
 وقد قال بها الأشاعرة وأكدوها لأمرين :

الأول: إثبات المعجزات ، التي هي في الحقيقة خوارق للعادات المعهودة ، فحتى تربط هذه المعجزات بالله وقدرته بحيث يقلب العصاحية ، ويشق القمر وغيرها من الأمور الخارقة لابد من ربط هذا بإنكار التلازم الذي يدعيه الفلاسفة وغيرهم بين السبب والمسبب (٣).

والثاني: إثبات قدرة الله الشاملة ، وإبطال التولد الذي قال به المعتزلة ، فالفاعل والحالق لكل شيء هو الله تعالى وهذا بناء على مذهبهم في القدر الذي يميل إلى الجبر (<sup>1)</sup> .

وقد شرح الغزالي هذه النظرية في معرض رده على الفلاسفة وأطال

<sup>(</sup>١) الاقتصاد في الاعتقاد ( ص : ٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الأربعين في أصول الدين ( ص : ٢٠ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر : تجديد في المذاهب الفلسفية والكلامية ( ص : ١٠٤ ) وكلامه مبني على كلام الغزالي
 في التهافت ( ص : ٣٣٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : تهافت الفلاسفة ( ص : ٢٥١،٢٣٨ ) .

فيها (١) ، فلما ألف معيار العلم - وهو متأخر عن مقاصد الفلاسفة والتهافت - ذكر دليل المجربات - كجزء من الأدلة اليقينية الصادقة (٢) - قال: « فإن قال قائل: كيف تعتقدون هذا يقينا ، والمتكلمون شكوا فيه وقالوا: ليس الجز سببا للموت ، ولا الأكل سببا للشبع ، ولا النار علة للإحراق ، ولكن الله تعالى يخلق الاحتراق والموت والشبع عند جريان هذه الأمور ؟ ، قلنا : قد نبهنا على غور هذا الفصل وحقيقته في كتاب ( تهافت الفلاسفة ) والقدر المحتاج إليه الآن ، ان المتكلم إذا أخبره بأن ولده جزت رقبته لم يشك في موته وليس في العقلاء من يشك فيه ، وهو معترف بحصول الموت ، وباحث عن وجه الاقتران ، وأما النظر في أنه هل هو لزوم ضروري ، ليس في الإمكان تغييره ؟ ، أو هو بحكم جريان سنة الله تعالى لنفوذ مشيئته الأزلية التي لا تحتمل التبديل والتغيير ، فهو نظر في وجه الاقتران ، لا في نفس الاقتران ، فليفهم هذا ، وليعلم أن التشكك في موت من جزت رقبته وسواس مجرد ، وأن اعتقاد موته يقين لا يستراب فيه ، (٣) ، وفي التهافت قال في جواب اعتراض « ولم ندع أن هذه الأمور واجبة ، بل هي ممكنة ، يجوز أن تقع ، ويجوز أن لا تقع ، واستمرار العادة بها ، مرة بعد أخري ، يرسخ في أذهاننا جريانها على وفق العادة الماضية ترسيخا لا تنفك منه ، (٤) ، وهذه النصوص تدل على أن فهم الغزالي للسببية ليس كما يتصوره بعض من ينتصر للفلسفة اليونانية (٥) ، وليس أيضا كما فهمه بعض أتباع الأشاعرة الذين أخذوا يشككون في حقائق الأشياء حتى إن بعضهم يقول: هذا ثوب إن شاء الله ، ومع ذلك فالغزالي وإن استدرك على نفسه ما يبعد عنها تهمة إنكار السببية (٦) ، إلا أن تأصيل هذه النظرية وشرحها كان له -

<sup>(</sup>١) انظر : تهافت الفلاسفة ( ص : ٢٣٥ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر : معيار العلم ( ص : ١٨٦ ) - ت سليمان دنيا - .

<sup>(</sup>۳) معيار العلم ( ص : ١٩١-١٩١ ) .

<sup>(</sup>٤) تهافت الفلاسفة ( ص : ٢٤٥ ) .

 <sup>(</sup>٥) كابن رشد انظر : تهافت التهافت ( ص : ٧٧٧-٧٨٧ ) وانظر : مفهوم السببية عند الغزالي
 للمرزوقي ( ص : ٥١-٦٧ ) ، وانظر : ابن رشد والغزالي ، التهافتان ليو حنا قنبر ( ص : ٣١ ) .

 <sup>(</sup>٦) انظر: المنهج الفلسفي بين الغزالي وديكارت (ص: ١٨١-١٨٨)، وتاريخ الفلسفة في الإسلام
 دي بور (ص: ٣٣٨-٣٣٩)، تعليقات المترجم – ط الخامسة - .

على ما أظن – تأثير كبير في الفكر الصوفي – بعد الغزالي – حين أصبحت الكرامات والخوارق المزعومة للأولياء مقبولة مهما كان فيها من مخالفة للشرع والعقل .

٣ - بحيثه بقانون التأويل الكلامي حين يتعارض - وبالأصح حين يتوهم التعارض - بين العقل والنقل ، والغزالي وإن كان مسبوقا إلي هذا القانون (١) ، إلا أنه ألف فيه رسالة مستقلة كانت على إثر أسئلة سألها أحد تلاميذه (١) ، وفي هذه الرسالة ذكر فرق الناس في هذه المسألة ، ورجح قول الفرقة الخامسة التي قال عنها و هي الفرقة المتوسطة الجامعة بين البحث عن المعقول والمنقول الجاعلة كل واحد منهما أصلا مهما ، المنكرة لتعارض العقل والشرع ، وكونه حقا ، ومن كذب العقل فقد كذب الشرع إذ بالعقل عرف صدق الشرع ، ولولا صدق دليل العقل لما عرفنا الفرق بين النبي والمتنبي ، والصادق والكاذب ، وكيف يكذب العقل بالشرع ، وما ثبت الشرع إلا بالعقل ، وهؤلاء هم الفرقة المحقة ، يكذب العقل بالشرع ، وما ثبت الشرع إلا بالعقل ، وهؤلاء هم الفرقة المحقة ، بعدة وصايا منها : و الوصية الثانية أن لا يكذب برهان العقل أصلا ، فإن العقل لا يكذب ، ولو كذب العقل فلعله كذب في إثبات الشرع ، فكيف يعرف صدق الشاهد بتزكية المزكي الكاذب ، والسرع شاهد بالتفاصيل ، والعقل مزكي الشرع » (٤) ، وقد تأثر بهذا القانون جمهرة الأشاعرة بعد الغزالي ، ومن

<sup>(</sup>١) من الفلاسفة ابن سينا ، حيث يقول في الأضحوية في المعاد : ﴿ أَمَا أَمْرِ الشَّرَعِ فَيَبَغِي أَنَ يَعْلَمُ فِيهِ قَانُونُ واحد وهو أن الشرع والملل الآتية على لسان نبي من الأنبياء يرام بها خطاب الجمهور كافة ﴾ ( الأضحوية ص : ٩٧ ت حسن عاصي ) ، ومن المتكلمين الجويني في الإرشاد ، انظر : (ص : ٣٥٠-٣٥٠) .

<sup>(</sup>٢) وهو أبو بكر بن العربي ، وفي المعيار المعرب ( ٢٣/١٦ - ٢٤ ) نقل نص جواب للغزالي على أحد أسئلة ابن العربي وهذا النص آخر قانون التأويل للغزالي ( ص : ٣٤٦-٣٤٥ ) ، وبمن نبه إلي أن السائل ابن العربي ابن تيمية في الدرء ( ٥/١ ) ، وانظر : الدراسة الواردة في مقدمة تحقيق قانون التأويل لابن العربي ( ص : ٢٤٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) قانون التأويل للغزالي ( ص : ٢٣٨-٢٣٨ ) - ط في ذيل معارج القدس - مكتبة الجندي .
 (٤) قانون التأويل للغزالي ( ص : ٢٤٠ ) .

أبرزهم تلميذه ، أبو بكر بن العربي (١) ، والرازي (٢) ، وغيرهم ، وهذا القانون أصبح فيما بعد أحد ركائز العقيدة الأشعرية وأخطرها وأعظمها أثرا ، ولذلك أفرده شيخ الإسلام ابن تيمية بمؤلفه الكبير د درء تعارض العقل والنقل » .

٤ - ومن أهم سمات منهج الغزالي أنه حول المعركة - التي كانت تدور فيما سبق بين الأشاعرة والمعتزلة - إلي معركة بين الأشاعرة والفلاسفة ، وكتاب تهافت الفلاسفة يعتبره الأشاعرة بدءا من الغزالي نفسه أحد الكتب المؤيدة لمذهبهم ، وقد ألفه الغزالي في المرحلة التي كان فيها أستاذ المدرسة النظامية - الأشعرية - دون منازع (٣) ، والذي ينبغي أن يلاحظ أمران :

أحدهما: أن الغزالي ناقش الفلاسفة بمختلف المناهج ، ولذلك قال في المقدمة الثالثة من كتابه: « ليعلم أن المقصود تنبيه من حسن اعتقاده في الفلاسفة ، وظن أن مسالكهم نقية من التناقض ، ببيان وجوه تهافتهم ، فلذلك أنا لا أدخل في الاعتراض عليهم إلا دخول مطالب منكر ، لا دخول مدع مثبت ، فأبطل عليهم ما اعتقدوه مقطوعا بإلزامات مختلفة ، فألزمهم تارة مذهب المعتزلة ، وأخرى مذهب الكرامية ، وطوراً مذهب الواقفية ، ولا أتنهض ذابا عن مذهب مخصوص ، بل أجعل الجميع ألبا واحدا عليهم ، فإن سائر الفرق ربما خالفونا في التفصيل ، وهولاء يتعرضون لأصول الدين ، فلنتظاهر عليهم فعند الشدائد تذهب الأحقاد » (٤) ، ومع ذلك فالغزالي غلب منهج الأشاعرة ، واستفاد من منهجه السابق في الهروب من تحديد مذهبه الذي يؤمن به في القضايا المطروحة ولذلك قال في جواب أحد الاعتراضات عليه : « نقول : نحن لم نخض في هذا

<sup>(</sup>١) انظر : كتابه قانون التأويل ( ص : ٤٥٢-٩٤٦،٥٧٦ ) ، وانظر : كتاب مع القاضي أبي بكر ابن العربي سعيد اعراب ( ص : ٤٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: أساس التقديس للرازي (ص: ۲۲۰-۲۲۱) - ت السقا - ، و (ص: ۱۷۳-۱۷۳)
 ط الحلبي - .

 <sup>(</sup>٣) ولذلك قرر في كتابه التهافت مذهب الأشاعرة مثل قضية السببية ، ومثل مسألة تأويل الصفات .
 انظر : ( ص : ٢٩٣ ) .

<sup>(</sup>٤) تهافت الفلاسفة (ص: ٨٢-٨٢) - ت سليمان دنيا - .

الكتاب خوض الممهدين ، بل خوض الهادمين المعترضين ، ولذلك سمينا الكتاب و تهافت الفلاسفة ، لا تمهيدا لحق ، فليس يلزمنا الجواب عن هذا ، (١) .

والثاني: أن الغزالي ألف هذا الكتاب بعد دراسته للفلسفة ليستفيد منها ولاشك أنه تأثر بها أيما تأثر ، أما رده عليها فبناء على العقيدة التي يظهرها للعوام – كما هو مذهبه في أن للإنسان ثلاث عقائد – ولذلك قال في مقدمة التهافت بعد ذكره لانتشار أقوال الفلاسفة وإعجابهم بأنفسهم : « فلما رأيت هذا العرق من الحماقة نابضا على هؤلاء الأغبياء انتدبت لتحرير هذا الكتاب ، ردا على الفلاسفة القدماء » (٢) ، وهذا يشبه موقفه من الباطنية – الذين انتشرت دعوتهم في زمنه انتشارا عظيما – يقول عنهم « وكان قد نبغت نابغة التعليمية ، وشاع بين الخلق تحدثهم بمعرفة معني الأمور من جهة الإمام المعصوم القائم بالحق ، فعن لي أن أبحث في مقالاتهم ، لأطلع على ما في كنانتهم ، ثم اتفق أن ورد على أمر جازم من حضرة الخلافة بتصنيف كتاب يكشف حقيقة مذهبهم ، فلم يسعني مدافعته » (٣) ، ثم بين أن هذا الأمر جاء موافقا لما في نفسه من معرفة مذهبهم من الباطن » (٤) ، وهذا يوافق قوله "في فضائح الباطنية : « فكانت المفاتحة من الباطن » (٤) ، وهذا يوافق قوله "في فضائح الباطنية : « فكانت المفاتحة بالاستخدام في هذا المهم في الظاهر نعمة أجابت قبل الدعاء ، ولبت قبل النداء ، وان كانت في الحقيقة ضالة كنت أنشدها ، وبغية كنت أقصدها » (٥) .

فدراسة الغزالي لمذهب الباطنية جاء عن رغبة باطنة في الاستفادة مما قد يكون عندهم من معارف ، وهذا يشبه مافعله مع الفلاسفة ، ومما يلاحظ أنه في رده على الباطنية انطلق من منطلق أشعري ، وهذا واضح في كتابيه فضائح

<sup>(</sup>١) تهافت الفلاسفة ( ص : ١٨٠ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ( ص : ٧٥ ) .

<sup>(</sup>٣) المنقذ من الضلال ( ص : ١١٨ ) - ت صليبا وعياد - ، والكتاب الذي ألغه : فضائح الباطنية انظره : ( - - - - - ) .

<sup>(</sup>٤) المنقذ من الضلال ( ص : ١١٨ ) .

<sup>(</sup>٥) فضائح الباطنية ( ص : ٣ ) .

الباطنية (۱) ، والقسطاس المستقيم (۲) – الذي هو عبارة عن مناقشة ومحاورة بينه وبين أحد دعاة التعليم من الباطنية – ، وهو بهذا الكتاب يحيل على كتابيه المنطقيين ( محك النظر ) و ( معيار العلم ) (7) .

فالغزالي ينطلق في ذلك من منطلق عقيدة العوام التي هي عقيدة الأشاعرة ، ولذلك يقول في جواهر القرآن عن علم محاجة الكفار ومجادلتهم: « ومنه يتشعب علم الكلام المقصود لرد الضلالات والبدع وإزالة الشبهات ، ويتكفل به المتكلمون ، وهذا العلم شرحناه على طبقتين : سمينا الطبقة القريبة منهما الرسالة القدسية ، والطبقة التي فوقها الاقتصاد في الاعتقاد ، ومقصود هذا العلم حراسة عقيدة العوام عن تشويش المبتدعة ، ولا يكون هذا العلم مليا (٤) بكشف الحقائق ، وبجنسه يتعلق الكتاب الذي صنفناه في تهافت الفلاسفة ، والذي أوردناه في الرد على الباطنية في الكتاب الملقب بالمستظهري وفي كتاب حجة الحق ، وقواصم الباطنية ، وكتاب مفصل الخلاف في أصول الدين ، ولهذا العلم آلة يعرف بها طريق المجادلة ، بل طرق المحاجة بالبرهان الحقيقي ، وقد أودعناه كتاب و محك النظر » ، وكتاب معيار العلم على وجه لا يلفي مثله للفقهاء والمتكلمين ولا يثق بحقيقة الحجة والشبهة من لم يحط بهما علما » (٥) .

ثانيا : هناك مشكلة تتعلق بحقيقة مذهب الغزالي ، هل هو المذهب الأشعري الذي تبناه ظاهرا ودافع عنه كثيرا (٦) ، أم له مذهب آخر يذكره

<sup>(</sup>١) انظر – من هذا الكتاب – : ( ص : ١٥٤ ) حول تأويل الصفات .

<sup>(</sup>٢) بنى الغزالي كتابه هذا على المنطق ، وغير في الألفاظ فقط حيث أتى بألفاظ من القرآن ، وقد اعترف بذلك ( ص : ٦٧ ) بل وصرح أنه قد قال بهذه الموازين من سبقه من الأمم الحنائية ، أما منطلقة الأشعري فواضح انظر : ( ص : ٥٥-٥٦ ) حيث أشار إلى دليل حدوث الأجسام وفسر به الأفول في قصة إبراهيم عليه السلام ، ( وص : ٩٥-٩٥ ) مسألة الصلاح والأصلح .

<sup>(</sup>٣) انظر : القسطاس المستقيم ( ص : ٧٥،٧١ ) .

<sup>(</sup>٤) كذا ، ومثله في – ط الجندي ~ ( ص : ٢٤ ) ولعل صوابها : مليمًا ، أو ملما .

<sup>(</sup>٥) جواهر القرآن ( ص : ٢١ ) .

 <sup>(</sup>٦) انظر في أسباب تبنيه للمذهب الأشعري: منهج البحث عن المعرفة عند الغزالي ، فكتور سعيد باسل ( ص : ٢٣٧-٢٣٧ ) .

خاصته وأوماً إليه في كثير من كتبه ؟ ، يقول الغزالي في كتابه ميزان العمل الذي ألفه بعد معيار العلم ؛ لأن السعادة عنده إنما تكون بالعلم والعمل  $^{(1)}$  – وميزان العمل من كتب الغزالي الصوفية – يقول في آخره : « لعلك تقول : كلامك في هذا الكتاب انقسم إلى ما يطابق مذهب الصوفية ، وإلى ما يطابق مذهب الأشعرية وبعض المتكلمين ، ولا يفهم الكلام إلا على مذهب واحد ، فما الحق من هذه المذاهب ؟ فإن كان الكل حقا فكيف يتصور هذا ؟ وإن كان بعضه حقا فما ذلك الحق ؟ فيقال لك : إذا عرفت حقيقة المذهب لا تنفعك قط ، إذ الناس فيه فريقان :

فريق يقول: المذهب اسم مشترك لثلاث مراتب:

إحداها : ما يتعصب له في المباهاة والمناظرات .

والأخرى : ما يسار به في التعليمات والإرشادات .

والثالثة : ما يعتقده الإنسان في نفسه مما انكشف له من النظريات ، .

ثم شرح هذه المراتب بقوله: ﴿ ولكل كامل ثلاثة مذاهب بهذا الاعتبار: فأما المذهب بالاعتبار الأول: هو نمط الآباء والأجداد، ومذهب المعلم، ومذهب البلد الذي فيه النشوء، وذلك يختلف بالبلاد والأقطار، ويختلف بالمعلمين، فمن ولد في بلد المعتزلة أو الأشعرية أو الشفعوية أو الحنفية، انغرس في نفسه منذ صباه التعصب له، والذب دونه، والذم لما سواه ... المذهب الثاني: ما ينطبق في الإرشاد والتعليم على من جاء مستفيدا مسترشدا، وهذا لا يتعين على وجه واحد بل يختلف بحسب المسترشد، فيناظر كل مسترشد بما يحتمله فهمه ... المذهب الثالث: ما يعتقد الرجل سرا بينه وبين الله عز وجل لا يطلع عليه غير الله تعالى ولا يذكره إلا مع من هو شريكه في الاطلاع على ما اطلع، أو بلغ رتبة يقبل الاطلاع عليه ويفهمه ﴾ (٢) ، ثم ذكر قول الفريق الثاني الذين

<sup>(</sup>١) انظر : معيار العلم ( ص : ٣٤٨ ) آخر الكتاب .

<sup>(</sup>۲) ميزان العمل ( ص : ٥٠٥-٤٠٨ ) – ت سليمان دنيا – .

يقولون المذهب واحد ، ثم ذكر أن الأولين يوافقون هؤلاء على أنهم لو سئلوا عن المذهب لم يجز أن يذكروا إلا مذهبا واحدا (١) .

إن هذا الكلام يفيد في معرفة وتحليل ذلك التناقض العجيب في كتبه .

### ثالثا: الشك عند الغزالي:

وقد احتلت هذه المسألة مكانا بارزا بالنسبة لدارسي الغزالي ، بل وكثرت المقارنات بينه وبين ديكارت (7) ، صاحب الفلسفة المعروفة التي قال فيها : « أنا أفكر ، إذن فأنا موجود » (7) ، بل أثبت أحد الباحثين أن ديكارت قد اطلع على كتاب الغزالي « المنقذ من الضلال » وأنه اقتبس منه فكرة الشك (3) ، والكلام حول شك الغزالي وكنه وإلى أي مدى كان يطول ، ولكن الثابت أن منهج الشك عند الغزالي تمثل في أمرين :

أحدهما : عملي ، وهو ما عايشه وسطره بوضوح في كتابه المنقذ من الضلال (٥) ، ويلاحظ هنا أن الغزالي يشرح ما جرى له ، ولذلك سماه داءَ ومرضا .

<sup>(</sup>۱) انظر : ،زان العمل ( ص : ۲۰۸–۲۰۹ ) .

٢٠) '٣٠ رابه ديكارت ، فيلسوف فرنسي ولد سنة ١٥٩٦ م ، وتوفي سنة ١٦٥٠ م ، يعرف بأنه بو سسمة الحديثة ، من أهم كتبه : مقال عن المنهج ، وتأملات في الفلسفة الأولى ، وهما مترجمان ومطبوعان ، انظر : في فلسفته وترجمته : أعلام الفلسفة الحديثة ، رفقي زاهر ( ص : ٣٣ ) ، وقصة الفلسفة الحديثة ( ٢٥/١ ) ، وتاريخ الفلسفة الحديثة : يوسف كرم ( ص : ٥٨ ) .

<sup>(</sup>٣) مقال عن النهج لديكارت (ص: ٥١) ترجمة محمود الخضيري، وانظر أيضا: كتابه الآخر: التأملات في الفلسفة الأولى (ص: ٩٣) وما بعدها ترجمة عثمان أمين، وانظر: ديكارت والعقلانية: جنفياف لويس (ص: ٣٧) ترجمة عبده الحلو، ودراسات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة يحيي هويدي (ص: ٥) وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) انظر : المنهج الفلسفي بين الغزالي وديكارت ( ص : ٢٠-١٧ ) - ط الثالثة - .

<sup>(</sup>٥) انظر : المنقذ ( ص : ٨١-٨٧ ) .

والثاني: شك منهجي ، وهو الذي أشار إليه في بعض كتبه ، ومن ذلك قوله : و ولو لم يكن في مجاري هذه الكلمات إلا ما يشكك في اعتقادك الموروث ، لتنتدب للطلب ، فناهيك به نفعا ، إذ الشكوك هي الموصلة إلى الحق ، فمن لم يشك لم ينظر ، ومن لم ينظر لم يبصر ، ومن لم يبصر بقي في العمي والضلال ، نعوذ بالله من ذلك ، (۱) ، وهذا الشك هو الذي يذكر في أول واجب على المكلف ، هل هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك ، وإذا كان الأول والثاني قد أخذ به بعض الأشاعرة فإن الثالث – وهو الشك – إنما يؤثر القول به عن أبي هاشم الجبائي المعتزلي (۲) .

## رابعا : تصوف الغزالي وفلسفته :

بقدر اشتهار الغزالي بأشعريته ، اشتهر بتصوفه ، ولذلك فهو يمثل مرحلة خطيرة من مراحل امتزاج التصوف بالمذهب الأشعري حتى كاد أن يكون جزءا منه ، ولكن ما نوعية التصوف الذي اعتنقه الغزالي بقوة حتى قال فيه في المنقذ و بعد شرح مطول لمحنته ورحلته وعزلته - : « ودمت على ذلك مقدار عشر سنين ، وانكشفت لي في أثناء هذه الحلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها ، والقدر الذي أذكره لينتفع به : اني علمت يقينا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى ، وأن سيرتهم أحسن السير ، وطريقهم أصوب الطريق ، وأخلاقهم أزكي الأخلاق ، بل لو جمع عقل العقلاء ، وحكمة الحكماء ، وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ، ليغيروا شيئا من سيرهم وأخلاقهم ، ويبدلوه بما هو خير منه ، لم يجدوا إليه سبيلا ، فإن جميع حركاتهم وسكناتهم ، في ظاهرهم وباطنهم ، مقتبسة من نور مشكاة النبوة ، وليس وراء وسكناتهم ، في ظاهرهم وباطنهم ، مقتبسة من نور مشكاة النبوة ، وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به « ثم يشرح ويوضح فيقول :

 <sup>(</sup>١) ميزان العمل للغزالي ( ص : ١٥٣ ) - ت البواب ، - وانظر : الإمام الغزالي وعلاقة اليقين
 بالعقل للفيومي ( ص : ١٠٧ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: الشامل ( ص: ۱۲۱ ) ، وأبكار الأفكار ( جـ ۱ – ل ۳۱ – أ ) ، وشرح المواقف
 ( ۲۷۸/۱ ) ، ودرء التعارض ( ۱۹/۷ ) .

و وبالجملة فماذا يقول القائلون في طريقة طهارتها – وهي أول شروطها – تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى ، ومفتاحها الجاري منها مجرى التحريم من الصلاة ، استغراق القلب بالكلية بذكر الله ، وآخرها الفناء بالكلية في الله ؟ وهذا آخرها ، بالإضافة إلى ما يكاد يدخل تحت الاختيار والكسب من أوائلها ، وهي على التحقيق أول الطريقة ، وما قبل ذلك إلا كالدهليز للسالك إليه » – ثم يوضح أكثر فيقول : و ومن أول الطريقة تبتدي المكاشفات والمشاهدات حتى أنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة ، وأرواح الأنبياء ، ويسمعون منهم أصواتا ، ويقتبسون منهم فوائد ، ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق ، فلا يحاول معبر أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز منه ... » (١) ، ما نوع تصوف الغزالي الذي يقول فيه هذا الكلام – خاصة المقطع الأخير منه – ؟ .

لقد كان التصوف قبله متمثلا بتصوف المحاسبي ، ثم القشيري ، وقد سبق حقيقة تصوفهما ، وما يحمله من بدع مخالفة للسنة ، فهل كان تصوف الغزالي من هذا النوع ، أم كان تصوفا من نوع آخر .

إن هناك من يدافع عن الغزالي ، ويرى أن تصوفه تصوف سني ، وأنه هاجم الفلاسفة والمتكلمين لنصرة طريق الصوفية (٢) ، ولكن المطلع على كتبه – وما ألفه منها للخاصة – كمشكاة الأنوار ، وألمعارف العقلية ، وميزان العمل ، ومعارج القدس ، وروضة الطالبين ، والمقصد الأسني ، وجواهر القرآن ، والمضنون به على غير أهله ، يرى شيئا آخر غير التصوف المعروف .

<sup>(</sup>١) المنقذ من الضلال ( ص: ١٣٩-١٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) مثل عبد الحليم محمود وتلامذته ، انظر : مقدمات تحقيق المنقذ من الضلال ، عبد الحليم محمود (ص : ١٧) وما بعدها ، (وص : ٥٨) وما بعدها ، وانظر : التوحيد الحالص أو الإسلام والعقل ، عبد الحليم محمود (ص : ١٧٩-١٧٩) ، وانظر : الفلسفة الإسلامية بين التقليد والابتكار : عبد الرحمن عميرة (ص : ٤٨) وما بعدها ، والإمام الغزالي وعلاقة اليقين بالشك (ص : ١٧٧) وما بعدها .

# إن مفتاح معرفة شخصية الغزالي أمران :

أولهما: ماسبق نقله عنه من أن لكل رجل كامل ثلاث عقائد ، إحداها ما يتظاهر به أمام العوام ويتعصب ، والثانية : ما يسار به في التعليم والإرشاد – وهو يختلف بحسب حال المسترشد الطالب – ، والثالثة : ما يعتقده الإنسان في نفسه ولا يطلع عليه إلا من هو شريكه في المعرفة ، إذن الغزالي – حتما – يخفى جوانب خاصة وسرية من عقيدته .

والثاني : جمع أقواله ولمحاته – التي يشير دائمًا إلى سريتها والضن بها – ثم مقارنتها بأقوال من سبقه من الفلاسفة – الماثلين إلى الإشراق والتصوف – كابن سينا وغيره ، وقد تنبه إلى هذا المنهج بعض الباحثين (١) ، ونحن هنا نذكر نماذج فقط من أقواله التي تدل على أن تصوفه كان تصوفا فلسفيا إشراقيا ، وان هجومه على الفلاسفة في التهافت لم يكن إلا بمنهج النوع الأول من العقيدة – لكل إنسان – وهي العقيدة التي يتعصب لها ويذب عنها :

ا - يقول الغزالي في كتابه: إحياء علوم الدين عن علم المكاشفة: وهو عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته المذمومة، وينكشف من ذلك النور أمور كثيرة كان يسمع من قبل أسماءها، فيتوهم لها معاني مجملة غير متضحة، فتتضح إذ ذاك، حتى تحصل المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه، وبصفاته الباقيات التامات، وبأفعاله وبحكمه في خلق الدنيا والآخرة، ووجه ترتيبه للآخرة على الدنيا، والمعرفة بمعنى النبوة والنبي، ومعنى الوحي، ومعنى الشيطان، ومعنى لفظ الملائكة والشياطين، وكيفية معاداة الشياطين للإنسان، وكيفية ظهور الملك للأنبياء، وكيفية وصول الوحي إليهم، والمعرفة بملكوت السموات والأرض... الخ، مثم يقول عن هذه الكشوفات التي تحصل: و وهذه هي العلوم التي لا تسطر في الكتب، ولا يتحدث بها

 <sup>(</sup>١) من هؤلاء سليمان دنيا في كتابه : الحقيقة في نظر الغزالي ( ص : ١٤٩ ) وما بعدها ، وحسام
 الألوسي في كتابه عن الغزالي ، انظر : دراسات ( ص : ٢٣٧ ) وما بعدها .

من أنعم الله عليه بشيء منها إلا مع أهله ، وهو المشارك فيه ، على سبيل المذاكرة ، وبطريق الإسرار وهذا هو العلم الخفي ... » (١) ، إن هذا الكلام الخطير يقوله الغزالي في أهم وأشهر كتاب من كتبه ، وقد ألفه في أواخر عمره بعد عزلته ورجوعه إلى بغداد ، ومما يلاحظ أن لفتات كثيرة تشبه هذا الكلام جاءت متفرقة في هذا الكتاب الكبير (٢) .

٢ – ويقول في كتابه مشكاة الأنوار وهو من كتبه التي ألفها للخاصة ولذلك يقول في مقدمته : ﴿ أَمَا بعد فقد سألتني أيها الأخ الكريم ... أن أبث إليك أسرار الأنوار الإلهية ، مقرونة بتأويل ما يشير إليه ظواهر الآيات المتلوة والأخبار المروية ، ، ثم يقول : ﴿ وَلَقَدَ ارْتَقَيْتُ بِسُوَّالِكُ مُرْتَقَى صَعْبًا تَنْخَفُضُ دون أعاليه أعين الناظرين ، وقرعت بابا مغلقا لا يفتح إلا للعلماء الراسخين ، ثم ليس كل سر يكشف ويفشى ، ولا كل حقيقة تعرض وتجلى ، بل صدور الأحرار قبور الأسرار ، ولقد قال بعض العارفين : إفشاء سر الربوبية كفر ... ﴾ (٣) ، وبعد أن يذكر تأويلات باطنية وفلسفية عجيبة يقسم الناس – في آخر الكتاب – إلى أصناف ، ومنهم المحجوبون بمحض الأنوار ، وهؤلاء أيضا أصناف وبعد أن يذكر الصنف الأول والثاني يقول : « والصنف الثالث ترقوا عن هؤلاء وقالوا: إن تحريك الأجسام بطريق المباشرة ينبغي أن يكون خدمة لرب العالمين ، وعبادة له وطاعة من عبد من عباده يسمى : ملكا ، نسبته إلى الأنوار الإلهية المحضة نسبة القمر في الأنوار المحسوسة ، فزعموا أن الرب هو المطاع من جهة هذا المحرك ، ويكون الرب تعالى محركا للكل بطريق الأمر ، لا بطريق المباشرة ، ثم في تقسيم ذلك الأمر وماهيته غموض يقصر عنه أكثر الأفهام ولا يحتمله هذا الكتاب » ، ثم يقول : ﴿ فَهُوَّلاءَ الْأَصْنَافَ كُلُّهُمْ مُحْجُوبُونَ بِالْأَنُوارِ المحضة ، وإنما الواصلون صنف رابع تجلى لهم أن هذا « المطاع » موصوف بصفة

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ( ١/٢٠/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر على سبيل المثال : ( ٢٤١/٤،١٠٤،١٠) .

 <sup>(</sup>٣) مشكاة الأنوار (ص: ٣٩) - ت أبو العلا عفيفي - .

تنافي الوحدانية المحضة والكمال البالغ لسر لا يحتمل هذا الكتاب كشفه ، وان نسبة هذا المطاع نسبة الشمس في الأنوار ... ، (١) ، وهذا المطاع هو العقل الأول عند الفلاسفة (٢) .

٣ - وفي معارج القدس - وهو من كتبه الفلسفية الخاصة - ينهج فيه نهج الفلاسفة في بحوثهم عن النفس الإنسانية ، ويذكر خصائص النبوة ، وأنها ثلاث: قوة التخييل وقوة العقل ، وقوة النفس (٢) - وهذا نفسه هو كلام الفلاسفة الذين يقولون: إن النبوة مكتسبة - ، ويفسر الغزالي آية النور ﴿ الله نُورُ ٱلسَّمُوٰتِ وَٱلأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُم فَيها مِصْبَاحٌ ﴾ الآية [النور: ٣٠] بقوله: ﴿ فَالمَسْكَاة مثل العقل الهيولاني ، فكما أن المشكاة مستعدة لأن يوضع فيها النور فكذلك النفس بالفطرة مستعدة لأن يفيض عليها نور العقل ... ثم إذا حصلت له المعقولات فهو نور علي نور ، نور العقل المستفاد علي نور العقل الفطري ، ثم هذه الأنوار مستفادة من سبب هذه الأنوار بالنسبة إليه كالسرج بالنسبة إلى نار عظيمة طبقت الأرض ، فتلك النار هي العقل الفعال المفيض لأنوار المعقولات على الأنفس البشرية ﴾ (٤) ، وهذا لا يحتاج إلى تعليق ، ومنها يتضح ما يقصده الغزالي بالأسرار ، والتي يقول فيها في كتابه المعارف العقلية : ﴿ وهذا القدر الذي كتبنا وذكرنا في هذه الأوراق نخبة أسرار غير مكتوبة ، وإشارات مكنونة ورموز مستورة ... ولا يحل أن يوضع الورد بين الحمير ، ويطرح الدر في فم الحنزير » (٥) ، وقد صرح في كتابه هذا بأمور غرية وعجيبة حقا (١٠) .

٤ - ويقول الغزالي في كتابه - جواهر القرآن - « وهذه العلوم الأربعة أعنى علم الذات والصفات والأفعال وعلم المعاد أودعنا من أواثله ومجامعه القدر

<sup>(</sup>١) مشكاة الأنوار ( ص : ٩١ ) ، وانظر : رسائل الغزالي ( ص : ٥٥-٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: دراسات في الفكر الفلسفي ، الألوسي ( ص: ٢٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : معارج القدس في مدارج معرفة النفس ( ص : ١٥١ ) – ط مكتبة الجندي – .

<sup>(</sup>٤) معارج القدس ( ص : ٦٣ ) ، وانظر ( ص : ١٦٥–١٦٥ ) .

<sup>(</sup>٥) المعارف العقلية (ص: ١٠٩-١٠٨) - ت عبد الكريم العثمان -.

<sup>(</sup>٦) انظر : المصدر السابق (ص : ٢٧-٢٠،٣٤ ) .

الذي رزقنا منه مع قصر العمر وكثرة الشواغل والآفات وقلة الأعوان والرفقاء بعض التصانيف ، لكنا لم نظهره ، فإنه يكل عنه أكثر الافهام ، ويستضر به الضعفاء ، وهم أكثر المترسمين بالعلم ، بل لا يصلح إظهاره إلا على من اتقن علم الظاهر ، وسلك في قمع الصفات المذمومة من النفس وطرق المجاهدة حتى ارتاضت نفسه واستقامت على سواء السبيل » ، ثم يقول محذرا : « وحرام على من يقع ذلك الكتاب بيده أن يظهره إلا على من استجمع هذه الصفات » (١) . وفي إلجام العوام عن علم الكلام ، مع أنه كتاب في المنع من علم الكلام أن يدرس للعامة إشارات عديدة إلى مثل هذه العلوم المستورة (7) .

o-eوفي روضة الطالبين: يشرح بشكل واضح كيف تتم الكشوف، والعقبات التي تحول دونها، وهي ست عقبات، وماذا يحصل لكل من تجاوز عقبة من العقبات وكيف يصل إلى السكر والفناء ( $^{(7)}$ )، وفي كلامه عن الروح ولماذا منع رسول الله - عليه - من إفشاء سر الروح، قسم الناس إلى عوام وخواص، ثم ذكر من ترقى عن العامية قليلا من المعتزلة والأشعرية ثم قال وفان قبل لم لا يجوز كشف السر مع هؤلاء ؟ فيقال: لأنهم أحالوا أن تكون هذه الصفة لغير الله تعالى، فإذا ذكرت هذا معهم كفروك، وقالوا هذا تشبيه لأنك تصف نفسك بما هو صفة الإله تعالى على الحصوص، ( $^{(3)}$ )، والغزالي في المقصد الأسني وإن رد على الاتحادية أو أصحاب وحدة الوجود ( $^{(9)}$ )، إلا أنه ذكر أمورا فلسفية وأشار إلى سريتها، فصرح بأن الله معشوق  $^{(7)}$  يقوله الفلاسفة ( $^{(7)}$ )، ولما أشار إلى أبدية الإنسان وأنه لا سبيل عليه للعدم قال وكشف ذلك بالحقيقة مما لا يحتمله هذا الكتاب ) ( $^{(8)}$ ).

<sup>(</sup>١) جواهر القرآن ( ص : ٢٥ ) . - ط دار الآفاق الجديدة - .

<sup>(</sup>٢) انظر : إلجام العوام عن علم الكلام ( ص : ٧٠،٦٠ ) – ط دار الكتاب العربي – .

<sup>(</sup>٣) انظر : روضة الطالبين ( ص : ٨-١٣ ) .

<sup>(</sup>٤) روضة : الطالبين ( ص : ٦٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المقصد الأسنى (ص: ١٥٢٠١٢٨ ) . - عناية بسام الجابي - .

<sup>(</sup>٦) انظر: المصدر السابق (ص: ١١٦).

<sup>(</sup>٧) انظر: المصدر نفسه (ص: ١٢٤).

٦ - وهذا الذي ذكره الغزالي في كتبه هو ما يؤكده تلاميذه ومنهم ابن العربي الذي يقول عنه - بعد أن لقيه وتتلمذ عليه - و ولا ينكر أحد من الإسلاميين ، لا من الفقهاء ، ولا من المتكلمين ، أن صفاء القلب وطهارته مقصود شرعى ، إنما المستنكر أن صفاءه يوجب تجلى العلوم فيه بذاته ، (١) ، ثم يقول - بعد أن ذكر الطائفة الثانية من المتصوفة كالمحاسبي والقشيري - : « ونجمت في آثارهما أمم انتسبت إلى الصوفية ، وكان منها من غلا وطفف ، وكاد الشريعة وحرف ، وقالوا – كما تقدم – لا ينال العلم إلا بطهارة النفس ، وتزكية القلب ، وقطع العلائق بينه وبين البدن ، وحسم مواد أسباب الدنيا من الجاه والمال ، والخلطة بالجنس ، والإقبال على الله بالكلية ، علما دائما وعملا مستمرا حتى تنكشف له الغيوب ، فيري الملائكة ويسمع أقوالها ، ويطلع على أرواح الأنبياء ويسمع كلامهم ، ووراء هذا علو ينتهي بمشاهدة الله ، يدخلونه في باب الكرامات إذ كان من المجوزات ، ، ثم قال ، ولقد فاوضت فيها أبا حامد الغزالي حين لقائي له بمدينة السلام في جمادي الآخرة سنة تسعين وأربعمائة ، وقد كان راضَ نفسه بالطريقة الصوفية من سنة ست وثمانين ... فسألته سؤال المسترشد عن عقيدته المستكشف عن طريقته ، لأقف من سر تلك الرموز التي أوماً إليها في كتبه ، على موقف تام المعرفة ، وطفق يجاوبني مجاوبة النَّاهج لطريق التسديد للمريد لعظم مرتبته ، وسمو منزلته ، وماثبت له في النفوس من تكرمته ، فقال لي من لفظه ، وكتبه لي بخطه : إن القلب إذا تطهر عن علاقة البدن المحسوس ، وتجرد للمعقول انكشفت الحقائق ، وهذه أمور لا تدرك إلا بالتجربة لها عند أربابها ، بالكون معهم والصحبة لهم ، ويرشد إليه طريق من النظر وهو : أن القلب جوهر صقيل ، مستعد لتجلى المعلومات فيه ، عند مقابلتها عريا عن الحجب ، كالمرآة في ترائي المحسوسات عند زوال الحجب ، ثم يقول ابن العربي : ﴿ قَالَ لَى : وقد تقوى النفس ، ويصفو القلب حتى يؤثر في العوالم ، فإن للنفس قوة تأثيرية "

<sup>(</sup>١) العواصم من القواصم ( ص : ٢٢-٢٣ ) - ت عمار الطالبي - .

موجدة .... » (١) ، وهذه الأقوال موجودة في كتبه (1) ، وقد نقلنا ما يشبهها سابقا .

٧ - ومن الأمور الخطيرة في مذهب الغزالي ميله إلى تأويل عذاب القبر ، وعذاب النار ونعيم الجنة ، بتأويلات قرمطية باطنية ، حتى ذكر في المضنون به على غير أهله : أن نصوص النعيم « مما خوطب به جماعة يعظم ذلك في أعينهم ، ويشتهونه غاية الشهوة » (٣) ، ويقول : ﴿ وَالرَّحْمَةُ الْإِلْهَيَّةُ أَلَقْتُ بُواسِطَةُ النَّبُوةُ إِلَى كافة الخلق القدر الذي احتملته أفهامهم » (٤) ، ولا يقول قائل : إن هذا في كتاب المضنون – وهو مشكوك في صحة نسبته إلى الغزالي – لأن الغزالي صرح بشيء من ذلك في كتابه الأربعين - الذي لا يشك أحد في نسبته إليه - فقال: ﴿ أَمَا قولك : إن المشهور من عذاب القبر التألم بالنيران والعقارب والحيات ، فهذا صحيح ، وهو كذلك ، ولكني أراك عاجزا عن فهمه ودرك سره وحقيقته ، إلا أني أنبهك على أنموذج منه تشويقا لك إلى معرفة الحقائق ، والتشمر للاستعداد لأمر الآخرة ، فإنه نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ﴾ (٥) ، ثم يضرب مثالا ، ويؤوله ثم يقول : ( لعلك تقول : قد أبدعت قولا مخالفا للمشهور ، منكرا عند الجمهور ، إن زعمت أن أنواع عذاب الآخرة يدرك بنور البصيرة والمشاهدة إدراكا مجاوزا حد تقليد الشرائع ، فهل يمكنك - إن كان كذلك - حصر أصناف العذاب وتفاصيله ؟ فاعلم أن مخالفتي للجمهور لا أنكره ، وكيف تنكر مخالفة المسافر للجمهور ، فإن الجمهور يستقرون في البلد الذي هو مسقط رؤوسهم ، ومحل

<sup>(</sup>١) العواصم من القواصم ( ص : ٣٠-٣٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) انظر مثلا : مقاصد الفلاسفة (ص: ٣٧٧) ، والعجيب أن ابن العربي - المالكي - تأثر بالغزالي في كتابه قانون التأويل ، انظر : (ص: ٤٧٠-٤٧٩) ، وإن كان قد رد على الغزالي في مايشبه هذه المسائل ، انظر : قانون التأويل (ص: ٤٩٨) وما بعدها ، (وص: ٣٥٠) ، وانظر : الدراسة التي في أول الكتاب - للمحقق - (ص: ٣٤٩-٣٤٩) .

<sup>(</sup>٣) المضنون به على غير أهله ( ص : ١١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ( ص : ١٢١ ) .

 <sup>(</sup>٥) الأربعين ( ص : ١١٢ ) .

ولادتهم ، وهو المنزل الأول من منازل وجودهم وإنما يسافر منهم الآحاد  $\,^{\circ}$  ،  $\,^{\circ}$  م يذكر كيف يترقي الإنسان حتى  $\,^{\circ}$  يفتح له باب الملكوت فيشاهد الأرواح المجردة عن كسوة التلبيس ، وغشاوة الأشكال ، وهذا العالم لا نهاية له  $\,^{(1)}$  ، ولأشك أن مذهب الغزالي الفلسفي الصوفي قاده إلى مثل هذه التأويلات الخطيرة  $\,^{(7)}$  نعوذ بالله من الحذلان  $\,^{(7)}$  .

#### \* \* \*

هذا هو أبو حامد الغزالي – من خلال لمحات سريعة عن منهجه وعقيدته – الذي تأثر به من جاء بعده ، ويمكن تلخيص هذا التأثر بما يلي :

۱ – التأكيد على إنكار السببية ، فقد تأثر به من جاء بعده ، دون الانتباه إلى تحفظاته التي أوردها .

٢ - تكريس قانون التأويل الكلامي في المذهب الأشعري ، وقد جاءت صياغة هذا القانون بشكل مركز على يد الرازي .

٣ - تحويل المعركة من معركة مع المعتزلة - والفلاسفة من باب أولى
 - إلى معركة مع الفلاسفة ، وهذا ما نشاهده لدي كثير من الأشاعرة لكنه هجوم من منطلق صوفي .

٤ - إنه لا مانع أن يحمل الإنسان أكثر من عقيدة - حسب الأحوال
 - وهذا ما نشاهد نموذجا له عند الرازي ، الذي ظهر في بعض كتبه فيلسوفا
 وبعضها أشعريا .

<sup>(</sup>١) الأربعين ( ص : ٢١٥–٢١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) وأخطر منها ما ذكره في المضنون من الشركيات في ٥ التقرب لمشاهدة الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام ، فإن المقصود منه : الزيارة والاستمداد من سؤال المغفرة وقضاء الحواثج من أرواح الأنبياء والأئمة ٥ ( ص : ١٢١ ) ، وانظر ما بعدها ، وفي رسائل الغزالي ( ص : ١٥١ ) ذكر أنه نذر عند تربة الخليل .

نقله التصوف من التصوف المعروف قبله – على ما فيه من بدع تصغر أو تكبر – إلى تصوف فلسفي إشراقي ، وإذا كان هذا المذهب جاء عند الغزالي على شكل عقيدة مخفية لا يصرح بها للعوام ، فإن الأشاعرة من بعده صرحوا بتبنيهم للفلسفة – أحيانا – أو لبعض آراء الفلاسفة .

٦ - كما أن المنطق الأرسطي - بقي بعد الغزالي - على ماصرح به الغزالي
 من أنه آلة ، وأنه لا علاقة له بالعقيدة .

٧ – وأخيرا بقي الغزالي – في كتابه الإحياء خاصة – مرجعا يرجع إليه فعات كثيرة من الناس على مختلف مشاربهم وعقائدهم ، لأن كلا منهم يجد في هذا الكتاب ما يوافق هواه (١) .

<sup>(</sup>١) ومع ذلك فهناك جمهرة من العلماء الماثلين إلى المذهب الأشعري ردوا على الغزالي في كتبه ، خاصة الإحياء ، كما ردوا عليه بسبب ميله إلى الفلاسفة ، ومن هؤلاء : محمد بن على بن حمدين المتوفي سنة ٥٠٨ هـ الذي اطلع على كتاب الإحياء فسعى إلى الأمير على بن يوسف تاشفين فأمر بإحراقه ، فتم ذلك في سنة ٥٠٣ هـ بل وأصدر أمرا إلى سائر البلاد بالأمر بإحراقه ، وقد ألف ابن حمدين كتابا في الرد على الغزالي ، انظر في ترجمته : ( الصلة لابن بشكوال ٧٠/٢ ، وسير أعلام النبلاء ٤٢٢/١٩ ) ، وفي مسألة الإحراق الحلل الموشية ص : ١٠٤ ، ﴿ وَسَتَأَلَّى مَصَادَرِ أَخْرَى لَقَصَةَ الإحراقَ في ترجمة ابن تومرت ) ، ومن العلماء الذين ردوا على الغزالى : أبو بكر الطرطوشي المترفي سنة ٥٢٠ هـ حيث كتب رسالة حط فيها من الغزالي وبرر قصة إحراق كتابه ، ( انظر هذه الرسالة في المعيار المعرب ١٨٦/١٢ -١٨٧ ، وانظر سير أعلام النبلاء ١٩/٠٤٩ ) ترجمة الطرطوشي ، وفي ( ص : ٤٩٥ ) ذكر الذهبي عنه أنه قال عن إحياء علوم الدين : ٩ وهو لعمرو الله أشبه شيء بإماتة علوم الدين ٤ ، ومن العلماء أيضا : الإمام المازري المتوفي سنة ٥٣٦ هـ الذي رد على الغزالي وألف كتابا سماه : الكشف والإنباء عن كتاب الإحياء ، وقال عن الغزالي : إنه « قرأ علم الفلسفة قبل استبحاره في فن أصول الدين ، فكسبته قراءة الفلسفة جراءة على المعاني ، وتسهيلا للهجوم على الحقائق ، ، ثم إن له عكوفا على رسائل إخوان الصفا ، وإنه يعول على كتب ابن سينا ( انظر : طبقات السبكي ٢٤١/٦ ، وانظر : كتاب : المازري ، الفقيه والمتكلم وكتابه المعلم ، لمحمد الشاذلي النيفر ص ٦٧ وما بعدها ) ، ومنهم ابن الصلاح كما في سير أعلام النبلاء ٣٢٩/١٩ ، ومنهم القاضي عياض كما في السير أيضا ( ٣٢٧/١٩ ) ومنهم أبو بكر بن العربي كما سبقت الإشارة إلى ذلك .

# أعلام الأشاعرة في الفترة بين الغزالي والرازي :

- ابن تومرت ت ۲۶۵ هـ
- أبو بكر بن العربي ت ٥٣٤ هـ
  - الشهرستاني ت ٥٤٨ هـ
  - ابن عساكر ت ٧١ه هـ

ليس المقصود استيفاء أعلام الأشاعرة في كل زمن ، وإنما الغرض من هذا الفصل الإشارة إلى أشهر رجالهم الذي كان لهم أثر في المذهب الأشعري وتطوره ، لذلك سنختصر الحديث عن هؤلاء ، وإن كان كل واحد منهم قد يفرد ببحث مستقل .

أما ابن تومرت<sup>(1)</sup> فشهرته جاءت كمؤسس لدولة الموحدين ، التي قامت على أنقاض دولة المرابطين – التي كانت دولة سنية – ، وحادثة إحراق كتب الغزالي – وعلى رأسها الإحياء – مشهورة  $(^{(7)})$  ، وسبب إحراقها ما حوته من تأويل وأقوال مخالفة لمذهب السلف ، فلما جاء ابن تومرت – الذي ذكر أنه لقى بعض الأشاعرة في رحلته إلى المشرق ومنهم الغزالي  $(^{(7)})$  – وبدأ ثورته

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته ( ص : ١٧١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر في سنية دولة المرابطين : المعجب للمراكشي (ص : ٢٥٥ ) ، وشذرات الذهب (٢٠ انظر في سنية دولة المرابطين : المعجب ( ٢٠١ - ٢٠٠٨ ) ، وعقيدة المرشدة : عبد الله كنون ضمن نصوص فلسفية (ص : ١٠٤ - ١٠٥ ) ، أما في مسألة حرق كتب الغزالي فانظر : المعجب (ص : ٢٥٥ ) ، والجضارة الإسلامية في المغرب والأندلس : عصر المرابطين والموحدين : حسن على حسن (ص : ٢٥٠ - ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ممن ذكر لقاءه بالغزالي: ابن الأثير في الكامل ( ٢٠٩/١٠) ، والمراكشي في المعجب ( ص : ٢٦٣) ، وابن خلدون في تاريخه ( ٢٦/١١) ) دار الكتاب اللبناني ، والصفدي في الوافي ( ٣٢٣/٣) ، وصاحب الحلل الموشية ( ص : ١٠٤-١٠٥) ، وممن أنكر لقاءه به عنان في تراجم إسلامية ( ص : ٢٤٢) ، والفرد بل في الفرق الإسلامية في الشمال الأفريقي ( ص : ٢٥١) ، ويحيى هويدي في تاريخ فلسفة الإسلام ( ص : ٢٢١) .

ضد المرابطين أخذ يستخدم في حربهم أساليب متعددة منها رميهم بالتجسيم ، وألف عقيدته المسماة المرشدة ، ونجح في تأسيس دولة الموحدين فاشتهر على أنه أحد أعلام الأشاعرة ، والظاهر أن تصنيفه كأحد الأعلام الذين نشروا المذهب الأشعري جاء لسبين :

أحدهما: حربه للمرابطين السنة ، وكان من الأشياء التي حاربهم بها اتهامه لهم بالتجسيم والتشبيه ، فهو بهذا فتح الباب لدخول التأويل الكلامي لبلاد المغرب ، ولم يقتصر الأمر على هذا بل تبني – بصفته إماما مطاعا – هذا الجانب ، فكان لسلطته الدور الأكبر في انحسار مذهب السلف ، وفشو مذاهب المتكلمين .

الثاني: تأليفه للمرشدة (١) ، وهي عقيدة - مختصرة - مستقاة من مذهب الأشاعرة ، ولم يقتصر الأمر على هذا بل كان يفرض هذه العقيدة على الناس ، بحيث تدرس للعوام ، مما جعلها تشتهر بسرعة .

وفيما عدا ذلك فابن تومرت يبدو أقرب مايكون إلى مذهب المعتزلة ، ومذهب الشيعة (7) ، وقد كان أحد أتباعه لما كتب تاريخ ابن تومرت لا يسميه إلا الإمام المعصوم (7) وليس قربه من هؤلاء بأقل من قربه من الأشاعرة .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) هذه العقيدة مختصرة - صفحة واحدة - قيل سميت بذلك لقوله في أولها : اعلم أرشدنا الله وإياك و انظر نصها في الحلل الموشية (ص : ۱۱۷-۱۱۸) ، وطبقات السبكي ( ۱۸٥/۸-۱۸۹ ) ، وقد حققها مع دراسة واسعة عبد الله كتون - نشرت ضمن : نصوص فلسفية - الدراسة تبدأ (ص : ۱۹۹ ) ، ونص المرشدة (ص : ۱۱۶-۱۱۵ ) ، وقد عدها السبكي في معيد النعم (ص : ۷۰ ) من أصول العقائد الموافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة ، وسلكها مع عقيدة الطحاوي والقشيري ، وذكر في الطبقات ( ۱۸٥/۸ ) أن فخر الدين ابن عساكر كان يدرس المرشدة في القدس في المدرسة الصلاحية . (۲) انظر : وفيات الأعيان ( ۲۳۸/۳ ) - علاقة المهدي بكتاب الجفر الباطني - وانظر : عقيدة المرشدة - كنون - (ص : ۲۰۱-۱۰۷ ) ، وانظر الأمير الشاعر أبو الربيع الموحدي : عباس الجراري (ص : ۲۱-۷۷ ) ، وانظر كتاب : المهدي ابن تومرت : عبد المجيد النجار (ص : ۳۰۳ ) وما بعدها . (۳) انظر : أخبار المهدي بن تومرت لأبي بكر الصنهاجي ، المكنى بالبيدق (ص : ۱۱ ) وما بعدها .

أما أبو بكو بن العربي المعافري الأشبيلي (١) ، فقد تتلمذ على الغزالي بلا شك وتأثر به وإن كان قد نقده في بعض المواضع ، بل ونقد بعض شيوخ الأشاعرة كالأشعري والباقلاني والجويني (٢) ، لكنه مع ذلك بقي ملتزما بمذهب الأشاعرة في الصفات وغيرها (٣) ، بل ودافع عن منهجهم فقال : ﴿ فَإِنْ قَيْلُ فما عذر علمائكم في الإفراط بالتعلق بأدلة العقول دون الشرع المنقول في معرفة الرب ، واستوغلوا في ذلك ؟ قلنا : لم يكن هذا لأنه خفي عليهم أن كتاب الله مفتاح المعارف ومعدن الأدلة ، لقد علموا أنه ليس إلى غيره سبيل ولا بعده دليل ، ولا وراءه للمعرفة معرس ولا مقيل ، وإنما أرادوا وجهين : أحدهما : أن الأدلة العقلية وقعت في كتاب الله مختصرة بالفصاحة ، مشارا إليها بالبلاغة مذكورا في مساقها الأصول ، دون التوابع والمتعلقات من الفروع ، فكمل العلماء ذلك الاختصار ، وعبروا عن تلك الإشارة بتتمة البيان ، واستوفوا الفروع والمتعلقات بالإيراد ... الثاني : أنهم أرادوا أن يبصروا الملاحدة ويعرفوا المبتدعة أن مجرد العقول التي يدعونها لأنفسهم ، ويعتقدون أنها معيارهم لاحظ لهم فيها ... » <sup>(٤)</sup> ، وهذا الكلام – بما فيه من لمز خفي بكتاب الله وكال بيانه – استقاه ابن العربي من شيوخه الذين أمر بالاقتداء بهم في التأويل حين قال حول صفات اليد ، والقدم ، والأصابع ، والنزول : « اسرد الأقوال في ذلك بقدر حفظك ، وأبطل المستحيل عقلا بأدلة العقل ، والممتنع لغة بأدلة اللغة ، والممتنع شرعا بأدلة الشرع ، وأبق الجائز من ذلك كله بأدلته المذكورة ، ورجح بين

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته ( ص : ٢٥٢ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر : عارضة الأحوذي ( ٦٨/١٠ ) ، وقانون التأويل ( ص : ٥٩،٥٠٧،٤٦٢ ) ، والعواصم ( ص : ١٣٤،١٢٧،١٠٦ ) .

<sup>(</sup>٣) لابن العربي كتاب اسمه ( المتوسط في الاعتقاد ) اعتمد فيه على أقوال الأشاعرة ، كما أن له كتابا اسمه : الأمد الأقصى شرح أسماء الله الحسنى ، تابع فيه الغزالي في كتابه : المقصد الأسنى وتأثر به ، وإن كان قد رد عليه بعض ماحوم عليه في هذا الكتاب من التصوف المغرق ، انظر : قانون التأويل – الدراسة – ( ص : ١١٧،١١٣ ) .

<sup>(</sup>٤) قانون التأويل لابن العربي ( ص : ٥٠١–٥٠٠ ) .

الجائزات من ذلك كله إن لم يمكن اجتاعها في التأويل ، ولا تخرج في ذلك عن منهاج العلماء ، فقد اهتدى من اقتدى ، ولن يأتي أحد بأحسن مما أتى به من سبق أبدا ، (١) . وما منهجه في كتابه ( قانون التأويل ، وغيره (٢) إلا أكبر دليل على أشعريته .

وابن العربي – مع أشعريته – تميز بأمور :

١ - منها حياته الخاصة وجهوده الكبيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،
 حتى جرى له لما تولى القضاء أمور كثيرة سببت عداء كثير من الناس له (٣) .

٢ - تحقيقات أصولية وحديثية وفقهية أودعها كتبه المختلفة في الحديث والتفسير والأصول .

٣ - دوره العظيم في الدفاع عن الصحابة وما جرى بينهم ، والرد على مختلف الطوائف المنحرفة عن مذهب السلف في هذا الباب ، وقد جاء ذلك في قسم من كتابه العواصم من القواصم (٤) .

أما الشهرستاني (٥) فقد اشتهر بكتابيه الملل والنحل ونهاية الإقدام ، كا كانت له ردود على الفلاسفة في كتابه ( مصارعة الفلاسفة ) ، وأكثر ما يميز مذهبه ومنهجه :

<sup>(</sup>١) قانون التأويل ( ص : ٥٧٦ ) ، ويقول أيضا في عارضة الأحوذي ( ٤٩/١١ ) – عن المحكم والمتشابه في القرآن – : « خلوا معنى اللفظ عربية واعرضوه على أدلة العقول إن كان توحيدا فما جاز ظاهره عليه نفذ وما امتنع عدل به عنه إلى أقرب وجوهه إليه » .

 <sup>(</sup>۲) انظر حول قانون التأويل الذي اعتمده العواصم ( ص : ۲۱۱،۱۵۲ ) ، وانظر : حول أشعريته وموقفه من الصفات ( العواصم ص : ۲۸۱ ) وما بعدها .

 <sup>(</sup>٣) انظر : العواصم ( ص : ٤٠٠ ) ، والبيان المغرب لابن عذاري ( ٩٢/٤ ) ، والصلة ( ٣٠/٢ ) ، وأزهار الرياض ( ٣٣/٣ ) ، وقانون التأويل – الدراسة – ( ص : ٩١ – ٩٠ ) ، ومع القاضي أبي بكر بن العربي ، سعيد إعراب ( ص : ٨١ – ٨٨ ) .

 <sup>(</sup>٤) العواصم - ط عمار طالبي - (ص: ٣٧٣) وما بعدها ، وقد حقق هذا القسم وعلق عليه وطبعه مستقلا محب الدين الخطيب .

<sup>(</sup>٥) هو : محمد بن عبد الكريم بن أحمد ، أبو الفتح الشهرستاني ، تتلمذ على أبي نصر =

١ – العناية بنقل أقوال الناس ، وقد تمثل هذا بوضوح في كتابه ( الملل والنحل ) حيث اشتهر كأحد مؤرخي الفرق من ملية وغيرها ، كما تمثل هذا أيضا في بقية كتبه ، فهو في مصارعة الفلاسفة ينقل أقوال الفلاسفة – وعلى رأسهم ابن سينا – بحروفها ثم يعقبها بالنقض والمناقشة ، وكذلك فعل في كتابه نهاية الإقدام فإنه نقل أقوال أثمة الأشاعرة والمعتزلة .

7 - 3رض المذهب الأشعري – بأقوال أثمته – ، وقد كان عنوان كتابه نهاية الإقدام في علم الكلام ، يحمل دلالة معينة ، فيها الانتصار للأشاعرة ومذهبهم الكلامي ، ولم يكن الشهرستاني صاحب منهج محدد ، بل كان ناقلا لأقوال من سبقه ، حاكما بينها في بعض الأحيان (١) . وفي الكتاب ردود على من يسميهم أهل التشبيه من الكرامية وغيرهم مع قسوته عليهم (7) ، كما أن فيه ردودا على المعتزلة وسماهم مرة بالخنائي لأنهم ليسوا مع الفلاسفة ولا الأشاعرة (7) .

٣ - الإقرار بالحيرة حتى وهو يؤلف كتابه في علم الكلام ، ولذلك قال
 في أول صفحة من نهاية الإقدام ، مستشهدا :

لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم (٤)

القشيري وأبي القاسم الأنصاري ، ولد الشهرستاني سنة ٤٦٩ هـ ، وتوفي سنة ٥٤٨ هـ ، وقد اتهم بالإلحاد والتشيع ، ذكر ذلك السمعاني في التحبير ( ١٦١/٢ ) ، وصاحب معجم البلدان – نقلا عن ابن أرسلان الخوارزمي ( ٣٧٧/٣ ) – ، ودافع عنه السبكي .

وشهرستان التي ينسب إليهاهي التي في خراسان بين نيسابور وخوارزم ، انظر : وفيات الأعيان ( ٢٧٤/٤ ) ، ومعجم البلدان ، وانظر في ترجمته أيضا : لسان الميزان ( ٢٦٣/٥ ) ، وطبقات السبكي ( ١٢٨/٦ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ٢٨٦/٠ ) ، ومقدمة مصارعة الفلاسفة ( ص : ٩ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>١) انظر : نهاية الإقدام ( ص : ٢٣٧،١٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق (ص: ١٠٣-١٠٣).

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر نفسه ( ص : ١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٤) استشهد بهما الشهرستاني في نهاية الإقدام (ص: ٣) دون أن ينسبهما لا له ولا لغيره ، وفي وفيات الأعيان ( ٢٧٤/٤ ) ، وذكر أنه قبل : إنهما لأبي بكر بن باجه ، المعروف بابن الصائغ ، وفي الوافي للصفدي ( ٢٠٨/١٢ ) ذكر أنهما نسبا إلى ابن سينا .

ولم يخل الكتاب من عبارات الحيرة (١) .

٤ – رد على الفلاسفة ردودا قوية ، لكنه مع ذلك تأثر بأقوالهم ، ومن أبشع الأمور التي تأثر فيها بهم قوله بجواز وجود الجواهر العقلية والنفوس الفلكية المجردة (٢) .

\* \* \*

وابن عساكر (٣) اشتهر كمدافع عن المذهب الأشعري في كتابه المشهور شهرة واسعة : « تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري (٤) ، وقد كان لحلفيته الحديثية والتاريخية أثر في منهج الكتاب وقدرته على الدفاع عن أبي الحسن الأشعري ، كما أن هذا الكتاب يصح أن يسمي : طبقات الأشاعرة ، لأنه ترجم لأعلامهم منذ الأشعري وإلى عصره .

(١) انظر : نهاية الإقدام ( ص : ٣٤٠،٢٣٧،١٠٩ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر : مصارعة الفلاسفة ( ص : ۱۰۰، ۱۳،۳۲ ) ، وانظر : درء التعارض لابن تيمية (7) ( (7) (7) ) .

<sup>(</sup>٣) هو : الإمام الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله ، بن عساكر ، ولد سنة ٤٩٩ هـ وتوفى سنة ٧١ هـ ، له مؤلفات كثيرة جدا أشهرها كتابه العظيم تاريخ دمشق ، ومما يلاحظ أنه لما مات صلى عليه القطب النيسابوري ، وحضره السلطان صلاح الدين الأيوبي – وكان ممن نشر المذهب الأشعري كما سبق – ، انظر في ترجمة ابن عساكر : سير أعلام النبلاء ( ٢٠/٢٥٥ ) ، ووفيات الأعيان ( ٣٠٩/٣ ) وغيرهما كثير .

 <sup>(</sup>٤) وقد طبع الكتاب مع مقدمة وتعليقات لزاهد الكوثري ملأها – كعادته – بالسباب لأعلام
 السلف ، والرفع من شأن انحرافات المتكلمين .

#### – فخر الدين الرازي : ت ٢٠٦ هـ .

هو محمد بن عمر بن الحسن بن علي ، فخر الدين أبو عبد الله ، القرشي البكري ، الطبرستاني ، الرازي (١) ، ولد سنة ٤٤٥ هـ ، تتلمذ علي والده ضياء الدين (٢) المعروف بخطيب الري ، ولذلك اشتهر ولده الفخر بابن خطيب الري ، ولما توفى والده تتلمذ علي الكمال السمناني (٣) ، ومجد الدين الجيلي (٤) الذي لازمه الفخر حتى في أسفاره وقد أخذ عنه الفلسفة كما أخذ عن أبيه ضياء الدين الفقه وعلم الكلام .

وحياة الرازي (٥) برز فيها جانبان :

الأول : رحلاته المتكررة ، إلى كل من خوارزم ، وطوس ، وبلاد ما وراء النهر ، وهراة التي استقر ومات بها ، وقد جرت له في رحلاته مناظرات عديدة

<sup>(</sup>۱) الرازي نسبة إلى الري علي غير قياس ، انظر : الروض المعطار (ص : ٢٧٩) وانظر : قولا آخر في النسبة في حاشية المحصول ( ٣٢/١) ، والري مدينة مشهورة تقع بين جرجان وطبرستان في منطقة الجبل - شمال إيران وجنوب بحر قزوين - انظر : معجم البلدان ( ١١٦/٣) ، والروض المعطار ( ص : ٢٧٨) .

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته ( ص : ٤٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣) اسمه أحمد بن زر بن كم بن عقيل – كذا في طبقات السبكي ( 17/7 - 17/7 ) – ، وفي طبقات الأسنوي ( 17/7 ) أحمد بن زيد ، تفقه السمناني على محمد بن يميي وكان رئيس أصحابه ، وتوفي سنة 00 ه ، انظر في ترجمته المصدرين السابقين ، والطبقات الوسطي للسبكي كما في حاشية الكبرى ( 10/7 ) .

 <sup>(</sup>٤) لم أجد من ترجمه سوى ابن أبي أصيبعه في عيون الأبناء ( ص : ٤٦٢ ) – ت نزار رضا –
 حيث أشار إليه بقوله ٥ كان مجد الدين هذا من الأفاضل العظماء في زمانه ، وله تصانيف جليلة ٥ .

<sup>(</sup>٥) انظر: في ترجمة الرازي: الكامل لابن الأثير ( ٢٨٨/١٢ )، وإخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي ( ص : ١٩٠ ) ، والتكملة للمنذري ( ٢٨٦/٢ ) ، وآثار العباد للقزويني ( ص : ٣٧٧ )، ونزهة الأرواح للشهرزوري ( ١٤٤/٢ ) ، ومختصر تاريخ الدول ( ص : ٢٤٠ ) ، ووفيات الأعيان ( ٢٤٨/٤ ) ، والوافي ( ٢٤٨/٤ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ٢٠٠/٠ ) ، وتاريخ الإسلام للذهبي ( ٢٣٢/١٨ ) ، مطبوع ، وميزان الاعتدال ( ٣٤٠/٣ ) ، ولسان الميزان ( ٢٢٦/٤ ) ، وطبقات السبكي ( ٨١/٨ ) ، والأسنوي ( ٢٢٠/٢ ) ، وابن قاضي شهبة ( ٨١/٨ ) .

مع المعتزلة والكرامية وغيرهم ، وكثيرا ما تشتد الخصومة بينه وبين معارضيه فيضطر إلى مغادرة المكان الذي هو فيه .

الثاني : اتصاله بالملوك والسلاطين ، وتأليفه أغلب كتبه لهم ، وقد استفاد من صلته بهم – خاصة خوارزم شاه وولده محمدا – مالا وجاها عريضا ، وقد توفي الرازي سنة ٦٠٦ هـ .

أما تلاميذ الرازي فهم كثيرون – بخلاف شيوخه – ومن أبرزهم : أفضل الدين الخونجي  $^{(1)}$  – صاحب المنطق – وأثير الدين الأبهري  $^{(7)}$  ، وتاج الدين الأرموي  $^{(7)}$  ، وغيرهم  $^{(2)}$  .

أما مؤلفاته فكثيرة جدا شملت فنون التفسير ، والفقه ، وأصوله ، وعلم الكلام والفلسفة ، والبلاغة ، وغيرها ، وقد استقصى الحديث عنها – مع بيان مخطوطاتها وما طبع منها – محمد صالح الزركان في كتابه ( فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية ) (°) ، وأهم كتبه المطبوعة :

- ١ التفسير .
- ٢ المحصول في أصول الفقه .
  - ٣ المباحث المشرقية .

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته ( ص : ٣٢٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) هو : المفضل بن عمر الأبهري السمرةندي ، له مؤلفات في الفلسفة والفلك والمنطق ، ومنها :
 هداية الحكمة ، مطبوع ، توفى سنة ٦٦٣ هـ ، انظر : تاريخ آداب اللغة ، جرجي زيدان ( ١١٤/٣ ) ،
 ومعجم المؤلفين ( ٣١٥/١٢ ) ، والأعلام ( ٢٧٩/٧ ) .

 <sup>(</sup>٣) هو: محمد بن الحسين بن عبد الله الأرموي ، فقيه أصولي له كتاب حاصل المحصول في أصول الفقه ، توفى سنة ٥٥٦ هـ ، انظر : الوافي ( ٣٥٣/٢ ) ، وطبقات الأسنوي ( ٢٤٤/٩ ) ، ومعجم المؤلفين ( ٢٤٤/٩ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ( ٣٣٧/١/١٨ )، ومختصر تاريخ الدول لابن العبري ( ص : ٢٥٠ )، ومقدمة تحقيق نهاية الإيجاز ( ص : ٣٢-٣٦ )، ومقدمة تحقيق نهاية الإيجاز ( ص : ٣١-٣١ ).

<sup>(</sup>٥) (ص: ٥٦-١٦٤).

- ٤ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين .
  - ٥ أساس التقديس .
  - ٦ معالم أصول الدين .
  - ٧ لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات .
    - ٨ شرح الإشارات والتنبيهات لابن سينا .
      - ٩ الأربعين في أصول الدين .
        - ١٠ عصمة الأنبياء .
  - ١١ مناظرات فخر الدين الرازي في بلاد ما وراء النهر .
    - ١٢ نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز .
    - ١٣ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين.
      - ١٤ مناقب الإمام الشافعي .
      - ١٥ الخمسين في أصول الدين.
        - ١٦ لباب الإشارات .
          - أما المخطوطة فمنها :
- ١٧ المطالب العالية ، طبع منه جزء يتعلق بالنبوات ، و لم يتمه وهو
   من أواخر كتبه .
  - ١٨ أقسام اللذات ، آخر كتبه .
  - ١٩ الملخص في الحكمة والمنطق .
  - ٢٠ شرح عيون الحكمة لابن سينا .
    - ٧١ نهاية العقول .
      - وغيرها كثير .

# منهج الرازى وأثره في تطور المذهب الأشعري :

أولا: يمثل الرازي مرحلة خطيرة في مسيرة المذهب الأشعري ، فهذا الإمام الشافعي الأشعري (١) ترك مؤلفات عديدة دافع فيها عن المذهب الأشعري بكل ما يملكه من حجج عقلية ، كما أنه أفاض في بعضها في دراسة الفلسفة فوافق أصحابها حينا وخالفهم حينا آخر ، بل وصل الأمر به إلى إن يؤلف في السحر والشرك ومخاطبة النجوم . وقد اختلفت آراء الناس فيه بين مادح وقادح ، ومدافع عنه منافح ، وناقد له جارح . وقد انتهى في آخر عمره إلى أن الحق في الرجوع إلى مذهب أهل الحديث وهو الاستدلال بالكتاب والسنة ، ولكن بقيت المشكلة في مؤلفاته الكلامية والفلسفية التي انتشرت وتلقفها المهتمون بهذه الأمور ، لذلك اختلفت أقوال الناس فيه وفي مؤلفاته :

فالسبكي – على عادته في أمثاله – كال له المدح كيلا بلا حساب ، حتى وصل الأمر إلى أن يقول فيه و وله شعار أوى الأشعري من سننه إلى ركن شديد ، واعتزل المعتزلي علما أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » (٢) ، وفي معيد النعم لما هاجم الفلسفة وأعلامها كابن سينا والفارابي ونصير الدين الطوسي وهاجم الذين حاولوا مزج الفلسفة بكلام علماء الإسلام أورد على نفسه هذا الاعتراض قائلاً : و فإن قلت : فقد خاض حجة الإسلام الغزالي والإمام فخر الدين الرازي في علوم الفلسفة ودونوها ، وخلطوها بكلام المتكلمين فهلا تنكر عليهما ؟ » في علوم الفلسفة ودونوها ، وخلطوها بكلام المتكلمين فهلا تنكر عليهما ؟ » في هذه العلوم حتى صار قدوة في الدين ، وضربت الأمثال باسمهما في معرفة علم الكلام على طريقة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ، فإياك أن تسمع شيئا غير ذلك ، فتضل ضلالا مبينا ، فهذان إمامان عظيمان فهن وكان حقا عليهما نصر المؤمنين وإعزاز هذا الدين بدفع ترهات أولئك المبطلين ، فهن وصل إلى مقامهما لاملام عليه بالنظر في الكتب الفلسفية ، بل هو مثاب فمن وصل إلى مقامهما لاملام عليه بالنظر في الكتب الفلسفية ، بل هو مثاب مأجور » (٢) ، وليس هذا موضع مناقشة هذه الفكرة التي يطرحها مأجور » (٢) ، وليس هذا موضع مناقشة هذه الفكرة التي يطرحها

<sup>(</sup>١) انظر : سلسلة شيوخه في الفقه إلى الشافعي وفي العقيدة إلى الأشعري في وفيات الأعيان ( ٢٥٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) طبقات السبكي ( ٨٢/٨ ) .

<sup>. (</sup>  $\forall 4 - \forall \lambda$  ) ميد النعم ( ص

السبكي مدافعا فيها عن شيوخه من الأشاعرة ، وإنما القصد الاستشهاد بأقوال الذين دافعوا عن الرازي وفلسفته ، وكان منهم ابن خلكان الذي قال عنه بعد تعداده لمؤلفاته : ﴿ وكل كتبه ممتعة ، وانتشرت تصانيفه في البلاد ، ورزق فيها سعادة عظيمة ، فإن الناس اشتغلوا بها ورفضوا كتب المتقدمين ، وهو أول من اخترع هذا الترتيب في كتبه : وأتى فيها بما لم يسبق إليه ﴾ (١) ، كما دافع عنه أبو حيان والصفدي وأبو شامة (7) .

أما الذين انتقدوه فكثيرون جدا ، منهم ابن جبير الذي قال عنه في رحلته - كما نقل الصفدي - : و دخلت الري فوجدت ابن خطيبها قد التفت عن السنة وشغلهم بكتب ابن سينا وأرسطو » (٣) ، ونقل أبو شامة أن الشناعات عليه قائمة بأشياء منها و أنه كان يقول : قال محمد التازي (٤) يعني العربي : يريد النبي علي ، وقال محمد الرازي ، يعني نفسه ، ومنها أنه كان يقرر في مسائل كثيرة مذاهب الخصوم وشبههم بأتم عبارة فإذا جاء إلى الأجوبة اقتنع بالإشارة » (٥) ، ثم مدحه ودافع عنه . وقال فيه بعض المغاربة : و يورد الشبه نقدا ، ويحلها نسيئة » (١) ، وقال الطوفي الصرصري المتوفي سنة ٧١٦ هـ : و وأجمع ما رأيته من التفاسير لغالب علم التفسير كتاب القرطبي ، وكتاب مفاتيح الغيب ، ولعمري كم فيه من زلة وعيب ، وحكى لي الشيخ شرف الدين الغيب ، ولعمري كم فيه من زلة وعيب ، وحكى لي الشيخ شرف الدين

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ( ٢٤٩/٤ ) ، ونقله عنه الذهبي تاريخ الإسلام ( ٢٣٥/١/١ ) مطبوع .

 <sup>(</sup>۲) انظر : كلام أبي حيان والصفدي في الوافي ( ٢٥١-٢٥٢ ) ، أما كلام أبي شامة فهو
 في ذيل الروضتين – قاله بعد ذكر ماوجه إلى الرازي من نقد – وذكر أنه التقى ببعض تلاميذه انظر :
 الذيل ( ص : ٦٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الوافي ( 1/1/2 ) ، و لم أجد هذا الكلام في رحلة ابن جبير المطبوعة – دار صادر – ولابن جبير ثلاث رحلات ، انظر : 1/2 الأدب الجغرافي العربي تأليف يوكرا تشكوفسكي ( $\omega$ : 1/2) .

 <sup>(</sup>٤) التازي : كان العجم يطلقونها على العرب ، أي العربي ، انظر : حاشية ذيل الروضتين
 ( ص : ٦٨ ) .

<sup>(</sup>٥) ذيل الروضتين ( ص : ٦٨ ) .

<sup>(</sup>٦) لسان الميزان ( ٤٢٧/٤ ) .

النصيبي (١) المالكي أن شيخه الإمام الفاضل سراج الدين المغربي السرمساحي (٢) المالكي صنف كتاب المآخذ على مفاتيح الغيب ، وبين مافيه من البهرج والزيف في نحو مجلدين ، وكان ينقم عليه كثيرا ، خصوصا إيراده شبه المخالفين في المذهب والدين على غاية ما يكون من القوة وإيراد جواب أهل الحق منها على غاية ما يكون من الوهى (٣) ، ولعمري إن هذا لدأبه في غالب كتبه الكلامية والحكمية ، كالأربعين ، والمحصل ، والنهاية ، والمعالم ، والمباحث المشرقية ، ونحوها ، وبعض الناس يتهمه في هذا وينسبه إلى أنه ينصر بهذا الطريق ما يعتقده ولا يجسر على التصريح به ، ولعمري إن هذا ممكن ، لكنه خلاف ظاهر حاله ، فإنه ماكان يخاف من قول يذهب إليه ، أو اختيار ينصره ، ولهذا تناقضت آراؤه في سائر كتبه ، وإنما سببه عندي ، أنه كان شديد الإشتياق إلى الوقوف على الحق كما صرح به في وصيته التي أملاها عند موته ، فلهذا كان يستفرغ وسعه ويكد قريحته في تقرير شبه الخصوم ، حتى لا يبقى لهم بعد ذلك مقال ، فتضعف قريحته عن جوابها على الوجه ، لاستفراغه قوتها في تقرير الشبه ... » <sup>(٤)</sup> . وقال الذهبي عنه – وقد ترجم له في الميزان في حرف الفاء باسم الفخر – : ﴿ رأْسُ في الذكاء والعقليات لكنه عرى عن الآثار ، وله تشكيكات على مسائل من دعامم الدين تورث الحيرة نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا ، وله كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم ، سحر صريح ، فلعله تاب من تأليفه إن شاء الله تعالى » (°) . أما الشهرزوري المتوفي سنة ٦٨٧ هـ تقريباً – فقد نقده نقدا لاذعاً – من منطلق فلسفى إشراقي (٦) وقال عنه ( له مصنفات في أكثر العلوم

(١) في الإكسير اليصني ، وما أثبته من لسان الميزان ( ٤٢٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في لسان الميزان : السرمياحي .

<sup>(</sup>٣) في الإكسير : الدهاء ، وهو خطأ والتصويب من لسان الميزان .

<sup>(</sup>٤) الإكسير في علم التفسير (  $\infty$  : ٢٦ ) ، ونقله ملخصا ابن حجر في لسان الميزان  $\pm 270$  . (  $\pm 270$ 

<sup>(</sup>٥) ميزان الاعتدال ( ٣٤٠/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) الفلسفة الاشراقية تجمع بين الفلسفة والتصوف ، وكان على رأسها السهروردي المقتول سنة ٥٨٧ هـ ، وأشهر كتبه كتابه حكمة الأشراف الذي شرحه الشهرزوري – محمد بن محمود – انظر في نشأة فلسفة الإشراق وترجمة الشهرزوري : مقدمة تحقيق نزهة الأرواح ( جـ ١ ص : د – كز ) وأصول الفلسفة الإشراقيه ، محمد على أبو ريان ، والأعلام للزركلي ( ٨٧/٧ ) .

إلا أنه لا يذكر في زمرة الحكماء المحققين ، ولا يعد في الرعيل الأول من المدققين ، أورد على الحكماء شكوكا وشبها كثيرة وما قدر أن يتخلص منها ، وأكثر من جاء بعده ضل بسببها ، وما قدر على التخلص منها » (١) ، ويقول عنه أيضا : هو شيخ مسكين ، متحير في مذاهبه التي يخبط فيها خبط عشواء » (٢) .

هذه أقوال الناس فيه مدحا وذما ، ومنها يتبين كيف كان الرازي – بمؤلفاته العديدة ذا أثر واضح فيمن جاء بعده من الأشاعرة الذين رأوا فيه علما من أعلامهم المنافحين عن مذهبهم ضد مخالفيهم من مختلف الطوائف .

ثانيا: هناك مسألة تحتاج إلى بيان ، وهي أن الرازي بلا شك خاض في علم الكلام والفلسفة ، فعلى أى وجه كان خوضه فيهما ؟ وما خلاصة منهجه وعقيدته ؟ .

هل كان فيلسوفا مثل ابن سينا والفارابي وغيرهما ؟ أم كان متكلما مناهضا للفلسفة ؟ أم أنه متكلم متفلسف يؤيد الفلاسفة حينا ويؤيد المتكلمين حينا آخر ؟ أم أنه مر بمراحل في حياته ، يميل إلي الفلسفة في مرحلة ثم يتخلي عنها إلي علم الكلام في مرحلة لا حقة ؟ (٣) .

هذه أهم الأقوال في حقيقة منهج الرازي وعقيدته التي سطرها في كتبه ، والأقوال الثلاثة الأولي منها لا تعارض بينها ، لأن من وصفه بأنه فيلسوف فقد بني قوله على كتبه الفلسفية الواضحة كالمباحث المشرقية وشرح الإشارات ، وشرح عيون الحكمة ، وهذه كتب نهج فيها الرازي نهج الفلاسفة وهو وإن ناقشهم فيها أحيانا أو جعل فيها قسما للإلهيات فذلك لأن كتب فلاسفة الإسلام نفسها فيها أشياء من هذا ولم تخرج كتبهم عن أن تكون كتبا فلسفية ، ومن قال إنه متكلم – أشعري – فقد بنى ذلك على كتب الرازي التي تبنى فيها –

<sup>(</sup>١) نزهة الأرواح ( ١٤٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ١٤٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) ذكر خلاصة هذه الأقوال والقاتلين بها الزركان في كتابه عن الرازي ( ص : ٦١٦–٦١٨ ) .

بقوة – مذهب الأشاعرة كالأربعين وأساس التقديس ونهاية العقول والمعالم وغيرها وهؤلاء جعلوا خوضه في الفلسفة مثل خوض الغزالي فيها إنما هو للرد على الفلاسفة ونقض أقوالهم ، ومن قال إنه متكلم متفلسف فقد عبر فعلا عن ما تحويه كتبه من موافقة لأهل الفلسفة وأهل الكلام .

أما القول الرابع وهو أن الرازي مر بمراحل فقد تبناه الدكتور محمود قاسم ، وتابعه في ذلك تلميذه محمد صالح الزركان ، وعلى هذا الرأي بني رسالته العلمية عن الرازي (١) ، فذكر – في كل مسألة من مسائل الفلسفة أو العقيدة – أن الرازي مر فيها بمرحلتين أو أكثر حسب ماهو موجود في كتبه المختلفة ، ونظرا لأن هذه الدراسة انتشرت وتناقل أفكارها كثير من الباحثين ، فأود أن أسجل عليها الملاحظات التالية وهي ملاحظات تفيد في التعرف على منهج الرازي وعقيدته :

أ - يقول الزركان ( نظرا إلى اختلاف آراء الرازي في معظم المسائل فقد تبادر إلي بادئ الأمر أنني حيال تناقض واضطراب ، وبالفعل كتبت الرسالة مفسرا ما أجده من تعارض آرائه بالتناقض ، إلا أن أستاذنا الدكتور محمود قاسم رأى - بعد أن قرأ ماكتبت - أن الأمر ليس تناقضا ، بل هو تطور ، وعندئذ عدت إلى أوراقي أقرؤها واضعا نصب عيني الترتيب الزماني لمؤلفات الرازي ، فاتضح لي صدق نظرة أستاذنا ومن ثم اضطررت إلى تغيير أكثر مادونته أولا ( ) ) والذي يتبادر إلى الذهن من هذا الكلام أنه قصد من تغيير منهجه في الدراسة إلى أن يتخلص من الحكم بتناقض الرازي ، وليس هناك مبرر واضح لحذا التغيير ، وكل إنسان ألف كتبا عديدة لابد أن يكون قد ألفها في أزمان متتالية ، والتطور إنما يكون للآراء والأفكار ، ولو أن الرازي كان أشعريا في أول أمره ثم تحول إلى الفلسفة ورد على الأشاعرة ، أو بالعكس ، لكان هذا تطورا واضحا ، ولكن من خلال تتبع مؤلفاته تبين أنه ألف في وقت مبكر كتبا فلسفية وأشعرية ،

<sup>(</sup>١) التي بذل فيها جهدا كبيرا ، فتتبع بشكل جيد أقوال الرازي في كتبه المخطوطة والمطبوعة ، ودرسها وقارن بينها .

<sup>(</sup>٢) فخر الدين الرازي للزركان ( ص : ٦١٨ ) - حاشية - .

وكذا في وسط حياته ، ومثله في آخر حياته ، ثم إن الرازي في واحد من كتبه المتقدمة التي وافق فيها بعض آراء الفلاسفة وصف بعض أقوالهم بأنها خرافات ، وقال : إنه لا يقبل مقالات الأولين (١) ، فكيف يقال : إنه في أول أطواره كان أرسطيا مشائيا ؟ وإن كتابه ( المباحث المشرقية ) يمثل هذه المرحلة ؟ ، والرازي يتناقص في الكتاب الواحد من كتبه ، وقد ذكر الزركان مثالاً على ذلك (٢) ، فهل يقال في مثل هذا : إن مذهبه قد تطور ؟ .

ب - سار الزركان في دراسته على تتبع جزئيات المسائل ، وعرض تطور مذهبه في كل واحدة منها على حدة ، ومن المعلوم أن المسائل يترتب بعضها على بعض ، فمن وافق الفلاسفة أو المعتزلة أو الأشاعرة فلا بد أن تكون موافقته لعموم المسائل التي يقوم عليها هذا المذهب - خاصة الأصولية منها - ، والمتتبع لما عرضه الباحث لتطور مذهب الرازي في كل مسألة لا يرى أنها تسير نسقا متقاربا - ولا أقول واحدا - ، والسبب في ذلك أن الرازي - وهو المكثر في تآليفه - كان يرجح في كل مسألة ما يتوصل إليه عند كتابتها ، ثم قد يعود إلى المسألة نفسها في كتاب آخر ويرجح ترجيحا مخالفا لترجيحه الأول ، والناظر فيما كتبه الباحث حيال ثلاث من أهم المسائل الفلسفية والكلامية ، وهي مسألة : هل الباحث حيال ثلاث من أهم المسائل الفلسفية والكلامية ، وهي مسألة : هل الوجود زائد على الماهية ، والمثل الافلاطونية ، وتماثل الأجسام (٣) وتطور مذهب الرازي في كل واحد منها ، يستنتج منها أنه كان مضطربا بشكل واضح وأن من الصعوبة بمكان القول بأن مذهبه تطور فيها .

جـ – يقول الرازي في كتابه في الفرق عن الفلاسفة – وقد صنفهم ضمن الفرق الخارجين عن الإسلام بالحقيقة والاسم –: « مذهبهم أن العالم قديم وعلته مؤثرة بالإيجاب ، وليست فاعلة بالاختيار ، وأكثرهم ينكرون علم الله تعالى ،

<sup>(</sup>١) انظر : المباحث المشرقية ( ٥٠٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : فخر الدين الرازي ( ص : ٣٢٠ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر : هذه المسائل الثلاث في المصدر السابق – على التوالي – ( ص : ١٧٠ ) وما بعدها
 و( ص : ٤١٠-٤١٠ ) و( ص : ٥٠٩-٥٠١ ) .

وينكرون حشر الأجسام ، وكان أعظمهم قدرا أرستطاليس ، وله كتب كثيرة ، ولم ينقل تلك الكتب أحد أحسن مما نقله الشيخ الرئيس أبو على بن سينا الذي كان في زمن محمود بن سبكتكين ، وجميع الفلاسفة يعتقدون في تلك الكتب اعتقادات عظيمة ، ثم يقول بعد هذا مباشرة مبينا أسباب دراسته لكتبهم : ﴿ وَكُنَا نَحْنَ فِي ابتداء اشتغالنا بتحصيل علم الكلام تشوقنا إلى معرفة كتبهم لنرد عليهم ، فصرفنا شطرا صالحا من العمر في ذلك حتى وفقنا الله تعالى في تصنيف كتب تتضمن الرد عليهم ككتاب نهاية العقول ، وكتاب المباحث المشرقية ، وكتاب الملخص ، وكتاب شرح الإشارات ... [ وذكر كتبا أخرى ] ... وهذه الكتب بأسرها تتضمن شرح أصول الدين وإبطال شبهات الفلاسفة وسائر المخالفين ، وقد اعترف الموافقون والمخالفون أنه لم يصنف أحد من المتقدمين والمتأخرين مثل هذه المصنفات ، وأما المصنفات الأخر التي صنفناها في علم آخر فلم نذكرها هنا ، ثم يقول عن الاتهامات التي وجهت إليه بسبب كتبه : « ومع هذا فإن الأعداء والحساد لايزالون يطعنون فينا وفي ديننا ، مع مابذلنا من الجد والاجتهاد في نصرة اعتقاد أهل السنة والجماعة ، ويعتقدون أني لست على مذهب أهل السنة والجماعة ، وقد علم العالمون أنه ليس مذهبي ولا مذهب أسلافي إلا مذهب أهل السنة والجماعة ، ولم تزل تلامذتي ولا تلامذة والدي في سائر أطراف العالم يدعون الخلق إلى الدين الحق والمذهب الحق ، وقد أبطلوا جميع البدع ،وليس العجب من طعن هؤلاء الأضداد الحساد بل العجب من الأصحاب والأحباب كيف قعدوا عن نصري والرد على أعدائي ۽ (١) ، وهذا الكلام يدل على أن الرازي وهو يؤلف في الفلسفة كان قاصد للرد على أصحابها من منطلق مذهبه الأشعري ، ولكنه لما خاض في هذه الأمور اجتهد في عرض مذاهبهم وأقوالهم وحججهم بأسلوبه ، كما فعل الغزالي في مقاصد الفلاسفة ، وكانت للرازي في أثناء عرضه لهذه الأمور ترجيحات وافق في بعضها مذهب الفلاسفة ، و لم يكن في وقت من الأوقات فلسفيا خالصا حتى يقال : إن مذهبه قد تطور .

<sup>(</sup>١) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ( ص : ٩٣-٩١ ) – ت النشار – .

د - هناك جانب لابد من الإنتباه إليه بالنسبة للذين خاضوا في الفلسفة من علماء الأشاعرة ، وهو أنهم يحرصون كثيرا على إخفاء ما عندهم من عقائد توافق مذاهب الفلاسفة ، ولذلك فهم يكتمون بعض أمورهم ويلمحون لذلك في مواضع من كتبهم ، وأبرز الأمثلة على ذلك الغزالي - كما سبق - أما الرازي فكان خوضه في علوم الفلاسفة صريحا حتى هاجمه وانتقده - بسبب ذلك - بعض علماء الأشاعرة ومع ذلك فوصل الأمر به إلى إخفاء بعض الأمور ، ومن الأمثلة على ذلك :

١ – قوله في المباحث المشرقية حين عرض لمسألة العقول والجواهر المجردة التي قال بها الفلاسفة : ( هذا مانقوله في هذا الموضع وهذا الفصل من كلامنا ، وهو مشتمل على رموز ونكت من استحضر الأصول الماضية وقف عليها ، وظفر منها بالحق الذي لا محيص عنه ، ولكنا تركناها مستورة لئلا يصل إليها إلا من هو أهلها ) (١) .

٢ - وفي شرحه لكتاب الإشارات والتنبيهات قال بعد ذكر قول ابن سينا في آخرها: و خاتمة ووصية: إني قد مخضت لك في هذه الإشارات عن زبدة الحق ، وألقمتك قفي الحكم في لطائف الكلم ، فصنه عن الجاهلين والمبتذلين ، ومن لم يرزق الفطنة الوقادة ، والدربة والعادة ، وكان صغاه مع الغاغة ، أو كان من ملاحدة هؤلاء الفلاسفة ومن همجهم ، فإن وجدت من كلق بنقاء سريرته واستقامة سيرته وبتوقفه عما يتسرع إليه الوسواس ، وبنظره إلى الحق بعين الرضا والصدق ، فآته ما يسألك منه ، مدرجا ، مجزأ ، مفرقا ، تستغرس مما تسلفه لما تستقبله ، وعاهده بالله وبأيمان لا مخارج لها ، ليجرى فيما تأتيه مجراك متأسيا بك ، فإن أذعت هذا العلم ، أو أضعته فالله بيني وبينك وكفى بالله وكيلا ، (٢) ، قال الرازي معلقا على هذا الكلام : و وأنا أيضا أوصيك يا أخي في الدين وصاحبي في طلب اليقين أن تعمل بهذا الشرح ما أمرك الشيخ به ،

<sup>(</sup>١) المباحث المشرقية ( ٢/٥٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الإشارات والتنبيهات ، مع شرح الطوسي ( ٩٠٦-٩٠٣/ ) – ط دار المعارف – .

وأن لا تعدل عن قانون قوله ، فإنك بعد اطلاعك على ما فيه ، ووقوفك على حقائقه ومعانيه تعلم أن الضنة إن حسنت في المشروح فهي واجبة في الشرح لكثرة ما فيها من الحقائق الدقيقة والمباحث العميقة » (١) .

7 – والرازي – مثل الغزالي – يقسم الناس إلى خواص وعوام ، فيقول في معرض تعداده لما ذكره العلماء من فوائد للمتشابهات في القرآن : ( الوجه الخامس – وهو السبب الأقوي في هذا الباب – أن القرآن كتاب مشتمل على دعوة الخواص والعوام بالكلية ، وطبائع العوام تنبو في أكثر الأمر عن إدراك الحقائق ، فمن سمع من العوام في أول الأمر إثبات موجود ليس بجسم ولا بمتجيز ولا مشار إليه ، ظن أن هذا عدم ونفي فوقع في التعطيل ، فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما يتوهمونه ويتخيلونه ، ويكون ذلك مخلوطا بما يدل على الحق الصريح » (٢) ، وليس المقصود رد مافي كلامه من الباطل ، وإنما بيان منهجه وأنه يقسم الناس إلى عوام وخواص .

فهذه الشواهد - من كلامه - تدل على أن الرازي يوافق الفلاسفة ويحسن الظن بعلومهم ويعتقد أنها لا تخالف علم الكلام (٣) ، وهذا يدل على خطورة مذهبه ومنهجه ، وأنه متكلم متفلسف خلط هذا بهذا ، وقد اقتدى به كثير ممن أتى بعده .

قالفا: من القضايا المتعلقة بمنهج الرازي أنه يعتبر من الذين خلطوا الكلام بالفلسفة ، وقد انتقده في ذلك بعض متأخري الأشعرية حتى قال السنوسي في شرح السنوسية الكبرى عنه « وقد يحتمل أن يكون سبب دعائه بهذا ماعلم من حاله من الولوع بحفظ آراء الفلاسفة وأصحاب الأهواء وتكثير الشبه لهم ، وتقوية إيرادها ، ومع ضعفه عن تحقيق الجواب عن كثير منها على ما يظهر من تآليفه ،

<sup>(</sup>١) شرح الإشارات للرازي ، مع شرح الطوسي ( ١٤٤/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) تفسير الرازي ( ۱۷۲/۷ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر في مصادر فلسفة الرازي : مذهب الدرة عند المسلمين ( ص : ٨٠-٨١ ) ، وفخر
 الدين الرازي ، لفتح الله خليف ( ص : ١٠٥ ) .

ولقد استرقوه في بعض العقائد فخرج إلى قريب من شنيع أهوائهم ، ولهذا يحذر الشيوخ من النظر في كثير من تآليفه ، (١) ، وقال أيضا في شرحه لعقيدته الأخرى ( أم البراهين ) : ( وليحذر المبتدي جهده أن يأخذ أصول دينه من الكتب التي حشيت بكلام الفلاسفة وأولع مؤلفوها بنقل هوسهم وما هو كفر صراح من عقائدهم التي ستروا نجاستها بما ينبههم على كثير من اصطلاحاتهم وعباراتهم التي أكثرها أسماء بلا مسميات ، وذلك ككتب الإمام الفخر في علم الكلام ، وطوالع البيضاوي ومن حذا حذوهما في ذلك ، وقل أن يفلح من أولع بصحبة الفلاسفة ، (٢) ، وأشعرية الرازي لا يتطرق إليها أي شك ، وهو وإن خالفهم أحيانا أو ردّ على بعض أعلام الأشاعرة إلا أنه وضع بعض التآليف التي أصبحت فيما بعد عمدة يعتمد عليها الأشاعرة ، وذلك مثل كتابه المحصل ، والمعالم ، والأربعين ، والخمسين ، وأساس التقديس ، وهذا الأخير يعتبر من أقوى كتبه الأشعرية وأهمها ولذلك أفرد له شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا من أهم كتبه وأكبرها - وهو وإن كان لم يصل إلينا كاملا - إلا أن الذين ذكروه تحدثوا عنه بما يفيد أنه أكبر من درء تعارض العقل والنقل ، وما وجد من هذا الكتاب – مطبوعا ومخطوطا – يدل على أن شيخ الإسلام تتبع أقوال الرازي كلمة كلمة وعبارة عبارة ونقضها وبين ما فيها من مخالفة لمذهب السلف ، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة رده على الرازي مكانته ومنزلته بين أتباعه فقال: « فلهذا ذكرت ما ذكره أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي ، المعروف بابن خطيب الري ، الإمام المطلق في اصطلاح المقتدين به من أهل الفلسفة والكلام ، المقدم عندهم على من تقدمه من صنفه في الأنام ، القائم عندهم بتجديد الإسلام ، حتى قد يجعلونه في زمنه ثاني الصديق في هذا المقام لما رده في ظنهم من أقاويل الفلاسفة بالحجج العظام ، والمعتزلة ونحوهم ، ويقولون : إن أبا حامد ونحوه لم يصل إلى تحقيق ما بلغه هذا الإمام ، فضلا عن أبي المعالي ونحوه ممن عندهم فيما يعظمونه من

<sup>(</sup>۱) شرح السنوسية الكبرى ( ص : ٤١ ) .

<sup>(</sup>٢) شرح أم البراهين ، مع حاشية الدسوقي عليها ( ص : ٧٠-٧١ ) .

العلم والجدل بالوقوف على نهاية الإقدام ، وأن الرازي أتي في ذلك منتهي نهاية العقول والمطالب العالية بما يعجز عنه غيره من ذوي الإقدام ، حتى كان فهم ما يقوله عندهم هو غاية المرام ، وإن كان فضلاؤهم مع ذلك معترفين بما في كلامه من كثرة التشكيك في الحقائق ، وكثرة التناقض في الآراء والطرائق ، وأنه موقع لأصحابه في الحيرة والاضطراب ، غير موصل إلى تحقيق الحق الذي تسكن إليه النفوس وتطمئن إليه الألباب ، لكنهم لم يروا أكمل منه في هذا الباب ، فكان معهم كالملك مع الحجاب ، وكان له من العظمة والمهابة في قلوب الموافقين له والمخالفين ماقد سارت به الركبان ، لما له من القدرة على تركيب الاحتجاج والاعتراض في الخطاب ، (1) .

أما ما يدل على دخوله في الفلسفة فأمور:

أ – اهتمامه بكتب ابن سينا وغيره ، ففي المباحث المشرقية اعتمد كثيرا على أقوال ابن سينا ونقلها ، كما أنه شرح الإشارات ، واختصرها ، وشرح عيون الحكمة – وكلها لابن سينا – وقد سبق نقل كلام الرازي في مدحه وأنه قال عنه أنه أحسن من نقل كتب الأقدمين من الفلاسفة : ، واهتمام الرازي بهذه الكتب بحد ذاته يدل على إعجابه بها ، وهو وإن نقد بعض فصولها إلا أنه في نفس الوقت وافقهم على ما في الفصول الأخرى .

- لم يقتصر الأمر على شرح كتب الفلاسفة ، بل دافع عنها ، حتى إنه لما ورد بخاري وسمع أن أحدا من أهلها أورد إشكالات على إشارات ابن سينا ، رد عليه وناقشه في قصة ذكرها القزويني (7) ، كما أنه دافع عن عموم الفلاسفة فقال في إحدى المناسبات : و وإذا أمكن تأويل كلام القوم على الوجه الذي فصلناه فأي حاجة بنا إلى التشنيع عليهم وتقبيح صورة كلامهم (7) .

<sup>(</sup>١) نقض التأسيس المخطوط ( ٢/٦-٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : آثار البلاد وأخبار العباد ( ص : ٣٧٨ ) .

<sup>(</sup>٣) المباحث المشرقية ( ٣٨٢/١ ) .

جـ - لما ذكر الأقوال في المعاد وهل يكون للروح أو للجسد والروح ذكر قول القائلين بالمعاد الروحاني والجسماني معا - وقال بعد ذكر عنوان هذا الفصل - : ( اعلم أن كثيرا من المحققين قالوا بهذا القول ، وذلك لأنهم أرادوا الجمع بين الحكمة والشريعة ) ، ثم قال بعد شرح قولهم : ( فهذا المعنى لم يقم على امتناعه برهان عقلي ، وهو جمع بين الحكمة النبوية والقوانين الفلسفية فوجب المصير إليه ) (1) ، ونصوص المعاد من أوضح ما ورد بيانه في القرآن ، ومع ذلك فالرازي يري وجوب المصير إلى هذا القول لموافقته للقوانين الفلسفية !

د – موافقته لأقوال الفلاسفة في بعض المسائل التي اختصوا بها ، وهو وإن رجع عن بعضها إلا أن أقواله وترجيحاته بقيت مدونة في كتبه ، ومن أهم الأمثلة على ذلك :

العقول المجردة ، وأن لكل ملك نفسا (٢) ، ويرى أن دليل المتكلمين على إبطال ماقاله الفلاسفة من وجود العقول المجردة دليل ضعيف (٣) .

٢ - قوله بالمثل الافلاطونية في بعض كتبه ، فقد أثبتها في الملخص في الحكمة والمنطق (٤) ، وقال في شرح الإشارات : ( ماقامت الدلالة القاطعة على فسادها ) (٥) ، ولكنه في المباحث المشرقية أبطلها (٦) .

٣ - وأخطر قضية قال بها ووافق فيها الفلاسفة قوله بالتنجيم وأن للكواكب أرواحا تؤثر في الحوادث الأرضية ، وكذلك قوله في السحر ، وتأليفه في ذلك كتابا مستقلا سماه ( السر المكتوم في مخاطبة النجوم ) وقد أثار هذا الكتاب جدلا

<sup>(</sup>١) الأربعين في أصول الدين (ص: ٣٠١-٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) شرح الإشارات ( ١٢٩/٢ ) ، والمباحث المشرقية ( ٤٣٧،٣٧٩،٣٧٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الأربعين ( ص : ٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : فخر الدين الرازي للزركان ( ص : ٥٠٦ ) - نقل عن مخطوطة الملخص - .

<sup>(</sup>٥) شرح الإشارات ( ١٣٣/١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : المباحث المشرقية ( ١١٠/١ ) .

حول صحة نسبته إليه ، واختلف حوله ، بين ناف ، وشاك ، ومثبت ، وقد عرض الزركان الخلاف حوله ، واستقصى أقوال العلماء في ذلك ، ثم رجع صحة نسبته إليه (١) ، وممن رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع متفرقة من كتبه (٢) ، وكتاب السر المكتوم أشار إليه الرازي وأحال عليه في بعض كتبه (٣) ، وقد وصل إلينا وطبع في الهند ، إلا أن الذي يدل دلالة قاطعة على صحة نسبة هذا الكتاب إليه أنه ذكر هذه المسألة في كتاب من أواخر كتبه وأشهرها – ولم يتمه – وهو كتاب المطالب العالية ، وقد قال فيه – عند حديثه عن السحر وأقسامه وهو القسم الثالث من كتاب النبوات - ﴿ اعلم أنا ما رأينا إنسانا عنده من هذا العلم شيء معتبر ، وما رأينا كتابا مشتملا على أصول معتبرة في هذا الباب إلا أنا لما تأملنا كثيرا حصلنا فيه أصولا وجملا ، فمن جاء بعدنا وفاز بالفوائد والزوائد في هذا الباب فليكن شاكرا لنا حيث رتبنا له هذه الأصول المضبوطة والقواعد المعلومة ، (٤) ، ثم يقول : ( ثبت بالدلائل الفلسفية أن مبادئ حدوث الحوادث في هذا العالم هو الأشكال الفلكية والاتصالات الكوكبية ، ثم إن التجارب المعتبرة في علم الأحكام [ أي أحكام النجوم ] انضافت إلى تلك الدلائل ، فقويت تلك المقدمة جدا ، (٥) ، ثم ذكر الأدلة على صحة هذا العلم وأن منها إطباق العالم من قديم الدهر على التمسك بعلم النجوم <sup>(٦)</sup> ، ثم قال بعد ذكره لوجوه صعوبة هذا العلم: ﴿ فَهَذَا صَبِطَ الوجوهِ المذكورة في بيان أن الوقوف على أحوال هذا العلم بالتمام والكمال صعب ، إلا أن العقلاء اتفقوا على أن مالا يدرك كله لا يترك كله ، فهذا العلم وإن كان صعب المرام

<sup>(</sup>١) انظر : فخر الدين الرازي للزركان ( ص : ٥٦-١٠٩،٥٤-١-١١١١) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: نقض التأسيس المخطوط ( ۱۹٤،۱۸٤/۳ ) ، والمطبوع ( ۲۳/۲،٤٤٧/۱ ) ، والصفدية
 ( ۱۷۳،٦٦/۱ ) ، والاستغاثة ( ۳۰۲/۲ ) ، ودرء التعارض ( ۲۱۱/۱ ) ، ومجموع الفتاوي ( ۲۸/۵۵ ) ، والرد على المنطقيين ( ص : ۲۸٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح الإشارات ( ١٤٣/٢ ) ، وكتاب الزركان عن الرازي ( ص : ١١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية - جزء النبوات - ( ص : ١٩٩ ) مطبوع .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص: ٢٠٠).

<sup>(</sup>٦) انظر : المصدر نفسه ( ص : ٢١٠ ) .

من هذه الوجوه إلا أن الاستقراء يدل على حصول النفع العظيم فيه ، وإذا كان كذلك وجب الاشتغال بتحصيله والاعتناء بشأنه ، فإن القليل منه كثير بالنسبة لمصالح البشر » (١) ، وله بعد ذلك كلام غريب وخطير في هذا الباب (٢) .

وقد كان من آثار هذا الشرك الصراح ، أنه ذكر أن من الأنواع المعتبرة في هذا الباب اتخاذ القرابين وإراقة الدماء ، فقال : ﴿ إِنه لما دلت التجارب عليها وجب المصير إليها ﴾ (٣) ، بل قال بتعظيم المزارات والقبور وأن الدعاء عندها فيه فائدة فقال في معرض ذكره لحجج القائلين بأن النفس جوهر روحي مفارق وهو ما رجحه في كتابه هذا — : ﴿ الحجة الثالثة : جرت عادة العقلاء بأنهم يذهبون إلى المزارات المشرفة ، ويصلون ويتصدقون عندها ، ويدعون في بعض المهمات فيجدون آثار النفع ظاهرة ، ونتائج القول لائحة ، حكي أن أصحاب أرسطو كانوا كلما صعبت عليهم مسألة ذهبوا إلى قبره وبحثوا فيها كانت تنكشف لهم تلك المسألة ، وقد يتفق أمثال هذا كثيرا عند قبور الأكابر من العلماء والزهاد في زماننا ، ولولا أن النفوس باقية بعد البدن ، وإلا لكانت تلك الاستعانة بالميت الخالي من الحس والشعور عبثا ، وذلك باطل ﴾ (٤) .

هذه أقوال هذا الإمام الذي يقتدي به الكثيرون ، ولعل الرازي قد تاب من ذلك قبل وفاته ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ونعوذ به من زيغ القلوب ، ونسأله الثبات على دينه الحق إلى أن نلقاه .

٤ - ومن المسائل التي كان قوله فيها مضطربا ، وكثيرا ما يميل فيها إلى أقوال الفلاسفة ، مسألة النبوة ، وخصائص النبي (٥) .

<sup>(</sup>١) المطالب العالمية (ص: ٢١٦).

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر نفسه ( ص : ٢١٩-٢٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (ص: ٢٤٣) .

<sup>(</sup>٤) المطالب العالية ( ٣٠٦-٣٠١/٢ ) – مخطوط – نقلا عن الزركان ( ص : ٤٧٨-٤٧٧ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المباحث المشرقية ( ٥٢١/٥-٥٢١ ) - آخر الكتاب - وانظر : كتاب الزركان ( ص : ٥٤٧-٥٧٥ ) .

#### رابعا: تصوف الرازي:

تصوف الرازي قريب مما انتهى إليه تصوف الغزالي ، فهو تصوف فلسفى ، يقوم على أن التجرد بالرياضة مع العلم والفلسفة يقودان إلى الكشوفات المباشرة (١) ، ولذلك حين يدلل على مذهبه في بقاء النفس الذي وافق فيه الفلاسفة يذكر منها: و أن عند الرياضات الشديدة يحصل للنفس كالات عظيمة وتلوح لها الأنوار وتنكشف لها المغيبات ، (٢) ، ولما وصل إلى التمط التاسع في الإشارات والتنبيهات وهو في « مقامات العارفين » ، قال الرازي في شرحه : و هذا الباب أجل ما في هذا الكتاب ، فإنه رتب علوم الصوفية ترتيبا ما سبقه إليه من قبله ولا لحقه من بعده ، (٣) ، وقال معلقا على كلامه في التفريق والجمع - وهما من اصطلاحات الصوفية - : ﴿ لَقَدَ وَفَقَ الْمُصَنَّفُ فِي هَذَا الْفُصِّلُ حَتَّى جمع في هذه الألفاظ القليلة جميع مقامات السالكين إلى الله ، واعلم أن السالكين إلى الله تعالى لابد وأن يتكلفوا الإعراض عن لذات الدنيا وشهواتها ، ولا يزالون في كلفة وتكلف من ذلك إلى أن يزول عن قلبهم حبها والميل إليها ، وهو الدرجة الثانية إلا أن منتهي سعيهم وثمرة اجتهادهم ليس إلا محو ما سوي الله عن القلب ، ... [ ثم يذكر الدرجة الثالثة والرابعة ، ثم يقول ] فهذه درجات التخلية وهي في لسان الحكمة درجات الرياضات السلبية ، وفي لسان محققي الصوفية درجات التخلق بنعوت ، وأما درجات الرياضات الإيجابية المسماة عند المحققين بالترقى في مدارج الكمال فهي التخلق بأخلاق الله بقدر الطاقة البشرية ... وقد اتفقت كلمة العارفين على أن مقامات السالكين إلى الله لا تخلو عن الفرق والجمع ، وأما الفرق ففيما سوى الله ، وأما الجمع ففي الله ... ، (1) ، ويرى الرازي

<sup>(</sup>۱) انظر : من أسرار التنزيل ( ص : ۱۱۳–۱۱۶ ) وقد طبع باسم عجائب القرآن انظرہ : ( ص : ۱۱۹–۱۱۸ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر : معالم أصول الدين للرازي ( ص : ۱۲۰–۱۲۱ ) ، ط دار الكتاب العربي ، والفراسة
 ( ص : ۹۲–۹۷ ) ، ت يوسف مراد .

<sup>(</sup>٣) شرح الإشارات ( ١٠٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر السابق ( ١٢٠/٢ ) .

أن المريد إذا لم يكن عالما فلابد له من شيخ محقق (1) ، كما يرى أن السماع له آثار جيدة في تحريك القلب ورياضته (7) .

وأبرز الكتب التي ذكر فيها أمورا كثيرة تتعلق بالتصوف كتابه في شرح أسماء الله الحسنى الذي سار فيه على طريقة القشيري والغزالي في كتابيهما عن أسماء الله ، وذلك في ذكر الاسم ومعناه ثم ذكر حال الصوفية والشيوخ مع هذا الاسم ودلالته عندهم ، ولما ذكر الدعاء وأنه أعظم مقامات العبودية دلل على ذلك بأدلة منها وأن الداعي ما دام يبقى خاطره مشغولا بغير الله فإنه لا يكون دعاؤه خالصا لوجه الله ، فإذا فنى عن الكل وصار مستغرقا في معرفة الأحد امتنع أن يبقى بينه وبين الحق وساطة » (٣) ، وأطال القول في تفسير و هو » وذكر أن له هيبة عظيمة عند أرباب المكاشفات (٤) ، ويقول : وإن لفظ هو إشارة ، والإشارة تفيد تعين المشار إليه بشرط أن لا يحضر هناك شيء سوى ذلك الواحد » (٥) ، ويقول عن موسى والخضر ، ومعلوم اعتقاد الصوفية في الخضر — : و ثم إن موسى عليه السلام لما كملت مرتبته في علم الشريعة بعثه الله إلى هذا العالم ليعلم موسى عليه السلام أن كال الدرجة في أن ينتقل بعثه الله إلى هذا العالم ليعلم موسى عليه السلام أن كال الدرجة في أن ينتقل على البواطن والتقطع على حقائق الأمور » (١) .

وإذا أضيف إلى كلامه هنا ماسبق أن ذكره حول النفوس المجردة يتبين أن تصوفه بناه على جوانب فلسفية قريبة مما ذكره ابن سينا وقد سبقت الإشارة إلى مدى إعجاب الرازي بأقواله في ذلك .

<sup>(</sup>١) انظر : شرح الإشارات ( ١١٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر نفسه ( ١١٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) لوأمع البينات ( ص : ٨٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر السابق ( ص : ١٠١ ) .

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه (ص: ١٠٥)، وانظر: كلامه حول لفظ ٥ هو ٤ في (ص: ١٠١-١٠٧).

<sup>(</sup>٦) تفسير الرازي ( ١٦٠/٢١ ) .

على أن مما يلفت الانتباه في تصوف الرازي – والصوفية تقول بالجبر في القدر لاستغراقهم في توحيد الربوبية – أنه صرح بالقول بالجبر فقال : ( فثبت بهذا أن أفعال العباد بقضاء الله وقدره ، وأن الإنسان مضطر باختيار ، وأنه ليس في الوجود إلا الجبر ( ( ) ، وقال ( ) وقال ( والععل عن العبد يتوقف على داعية يخلقها الله تعالى ، ومتي وجدت تلك الداعية كان الفعل واجب الوقوع ، وإذا كان كذلك كان الجبر لازما ( ( ) ) ، ( ) ، ( ) ، ( ) العارف لا يكون له همة في البحث عن أحوال الخلق ، ولا يغضب عند مشاهدة المعارف لا يكون له همة في البحث عن أحوال الخلق ، ولا يغضب عند مشاهدة المعارف المناح المعلمة بسر الله في القدر ( ) ، وبذلك يلتقي مع غلاة الصوفية في مقالاتهم الخطيرة ، وأحوالهم المبطلة للشرائع .

# خامسا : حيرته وتناقضه ، ورجوعه :

يعتبر الرازي من أكثر الأشاعرة اضطرابا في أقواله ، وهذا بالنظر إلى مجمل أقواله في جميع كتبه ، ومن يتتبع الدراسة التي قام بها الزركان يرى ذلك واضحا في كل مسألة من المسائل التي ذكرها ، وهي كثيرة جدا ، كما أنه في بعض المسائل أعلن حيرته أوشكه ، وفي آخر أمره رجع إلى طريقة القرآن وفضلها ، ولعل من أسباب هذه الأمور في منهجه خوضه في المسائل الفلسفية والكلامية ، وتقريره لكل مسألة بالأدلة التي أوردها أصحابها وزيادته على ذلك بأدلة من عنده يرى أنها تصلح أن تكون دليلا لهم ، ولذلك قال في مقدمة المباحث المشرقية بعد أن بين أنه لخص أقوال الفلاسفة واجتهد في تحريرها : « ثم نضم إليه أصولا وفقنا الله تعالى إلى تحريرها وتحصيلها وتفصيلها عما لم يقف عليه أحد من المتقدمين و لم يقدر على الوصول إليه أحد من السالكين » (٤) ، ويقول في نهاية العقول

<sup>(</sup>١) المباحث المشرقية ( ١٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) المحصول في أصول الفقه ( جـ ١ ف ٢ ص ٣٨٠ ) ، وكلام الرازي هنا مع قوله في النص السابق : أن الإنسان مضطر باختبار كأن فيه إشارة إلى أن كسب الأشعري نوع من القول بالجبر ، ومن ثم فإن الرازي لا يمانع مع ذلك من التصريح بلفظ الجبر ، بل يراه لازما .

<sup>(</sup>٣) شرح الإشارات ( ١٢٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) المباحث المشرقية ( ١/٤–٥ ) .

عن سبب تأليفه: و و كثر إلحاحهم على بتصنيف كتاب في أصول الدين مشتمل على نهاية الأفكار العقلية ، وغاية المباحث العلمية ، صنفت هذا الكتاب بتوفيق الله تعالى لي بحق ملتمسهم ، وأوردت فيه من الحقائق والدقائق مالا يكاد يوجد في شيء من كتب الأولين والآخرين ، والسابقين واللاحقين ، من المحالفين والمخالفين ، والمرافقين والمفارقين ؛ (۱) ، ثم ذكر كيف أنه يستقصي أدلة كل مذهب ويورد الأسئلة والجوابات ويتعمق في بحار المشكلات و على وجه يكون انتفاع صاحب كل مذهب بكتابي هذا ربما كان أكثر من انتفاعه بالكتب التي صنفها أصحاب ذلك المذهب ، (۲) ، بل إنه ذكر أنه إذا لم يجد دليلا لأصحاب ذلك المذهب استنبط أقصى ما يمكن أن يقال في تقريره (۲) .

وهذه الأمور – في منهجه – لاشك في تأثيرها على أُسلوبه في الوصول إلى الحقائق في كل مسألة ، وهي مفسرة لهذا التناقض والشك والحيرة في كتبه ، وقد تكون هناك أسباب أخرى .

وبروز هذه الجوانب في كتبه ومنهجه واضح ، ومع ذلك فيمكن الإشارة إلى ما يلي :

أ - كثيرا ما يأتي الرازي بعبارات الشك والإشكال والحيرة ، فمثلا يقول في مسألة حدوث العالم وأنه ليس من شرطه أن يكون مسبوقا بالعدم قال بعد ذكر الأدلة و وعلى هذه الطريقة إشكال » ثم ذكره وقال : و فقد بطلت هذه الحجة ، فهذا شك لابد وأن يتفكر في حله » (<sup>1)</sup> ، ويقول في مسألة أخرى : و ولكن لابد من فرق بين البابين ، وهو مشكل جدا » (°) ، وفي الأربعين قال

<sup>(</sup>١) نهاية العقول – مخطوط – ( ١ – أ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١ - ب).

<sup>(</sup>٣) نهاية العقول ( ١ – ب ) .

<sup>(</sup>٤) المباحث المشرقية ( ٤٨٧/١ ) .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ( ١١/١ ) .

حول دليل حدوث العالم: ( هذا مما نستخير الله فيه ) (١) ، وقال: ( هذا سؤال صعب وهو مما نستخير الله فيه ) (٢) ، وقال: ( الحيلة ترك الحيلة ) (٣) ، وفي نهاية العقول ذكر إشكالات حول منع حلول الحوادث (٤) ، وتوقف في مسألة الجوهر الفرد (٥) ، بل توقف في كتابه المباحث المشرقية حول مسألة فلسفية (٦) .

ب - أما تناقضه فكثير ، فمثلا في أساس التقديس قال بتاثل الأجسام (٧) ، عتجا به على نفي العلو والصفات الخبرية ، ولكنه في المباحث المشرقية ، وشرح الإشارات رد ذلك وقال بعدم تماثلها (٨) ، وفي صفة المحبة قال بتأويلها بالإرادة كا فعل الأشاعرة ، ولكنه في أحد مواضع من التفسير قال : ﴿ ثبت أن جزم المتكلمين بأنه لا معنى لمحبة الله إلا إرادة إيصال الثواب ليس لهم على هذا الحصر دليل قاطع ، بل أقصى ما في الباب أن يقال لا دليل على إثبات صفة أخري سوى الإرادة فوجب نفيها ، لكنا بينا في كتاب نهاية العقول أن هذه الطريقة ضعيفة ساقطة » (٩) ، وهذه المسألة التي ذكرها في نهاية العقول أشار فيها أولا إلى أن القول بأن كل مالا دليل عليه يجب نفيه ، مردود (١٠) ، ثم ذكر في موضع آخر مسألة أدلة الأشاعرة على وجوب حصر الصفات بالسبع – أن هذه القاعدة من أدلتهم فقال : ﴿ أقوى ما قيل فيه أن الله تعالى كلفنا بمعرفته فلا بد من طريق

<sup>(</sup>١) الأربعين ( ص : ٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ص : ٤١ ) .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ( ص : ٢٣٧ ) .

 <sup>(</sup>٤) نهاية العقول ( ٢٦٥-أ ) .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ( ٢٤٩–أ ) .

<sup>(</sup>٦) المباحث المشرقية ( ٥٠٩/١ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : أساس التقديس ( ص : ١٨ ) ، وانظر : أيضا عصمة الأنبياء ( ص : ٥٥ ) .

 <sup>(</sup>٨) انظر : المباحث المشرقية ( ٤٧/٢ ) ، وشرح الإشارات ( ٢١/١-٢٢ ) ، وانظر : كتاب الزركان ( ص : ٢٥٠-٢٥١ ) .

<sup>(</sup>٩) تفسير الرازي ( ١٣٢/١٤ ) .

<sup>(</sup>١٠) انظر : نهاية العقول ( ١٠–١٢–ب) .

إلى ذلك ، وإلا وقع التكليف بالمجال ، والطريق لنا إلى ذلك ليس إلا أفعال الله تعالى ، وأفعال الله تعالى لا تدل إلا على هذا العدد من الصفات ، بدليل أنا لو قدرنا ذاتا موصوفة بهذا القدر من الصفات ، فإنه يصح منه الإلهية ، فثبت أن ما وراء هذه الصفات لم يوجد عليه دلالة أصلا فوجب نفيها » – ثم قال معقبا – : « وقد عرفت مايمكن أن يقال على هذه الطريقة ومافيها » (1) .

ومن أبرز الأمثلة على تناقض الرازي أنه في جميع كتبه قرر أن الأدلة النقلية لا تفيد القطع واليقين فلا يحتج بها في العقائد (٢) ، ومن هذه الكتب نهاية العقول حيث فصل الكلام وأطال فيه (٢) ، فلما وصل في هذا الكتاب إلى مسألة صفة السمع والبصر ضعف دليل الأشاعرة العقلي في إثباتهما ، ثم رجع أن الأولى الاستدلال لهما بنصوص السمع ، لكنه أورد هذا الاعتراض : و لئن سلمنا إمكان حملها على حقائقها ، لكنكم قلتم في أول الكتاب : إن التمسك في المسائل القطعية لظواهر الآيات غير جائز ، ثم أجاب بقوله : و نحن ماذكرنا ذلك السؤال هناك لاعتقادنا أنه لا يمكن الجواب عنه ، بل الجواب عنه إجماع الأمة على جواز التمسك بنصوص الكتاب والسنة في المسائل القطعية ، وفي هذا الموضوع كلام طويل ، (٤) ، يقول الزركان معقبا على كلام الرازي هذا : و على أن قوله الأخير لن يغني فتيلا ، بل هو مجرد مخلص لا أقل ولا أكثر ، وذلك بدليل أني لم أر له في كافة كتبه إلا القول بأن النصوص ظنية الدلالة ، وأنها لا تتقدم على العقليات ، والدليل على أنه مخلص أيضا أنه قال : و وفي هذا الموضع كلام طويل » ، مع أنه لم يبين شيئا من هذا الكلام الطويل ولو مختصرا ، رغم أن المؤقف يحتاج إلى البت في هذه المسألة » (٥) ، وأقول ماذا سيكون تعليق الرازي المؤقف يحتاج إلى البت في هذه المسألة » (٥) ، وأقول ماذا سيكون تعليق الرازي المؤقف يحتاج إلى البت في هذه المسألة » (٥) ، وأقول ماذا سيكون تعليق الرازي المؤقف يحتاج إلى البت في هذه المسألة » (٥) ، وأقول ماذا سيكون تعليق الرازي

<sup>(</sup>١) نهاية العقول ( ١٦٦ – ب ) .

 <sup>(</sup>٢) انظر: أساس التقديس (ص: ١٨٢،١٧٢)، والمحصل (ص: ٥١)، ونهاية الإيجاز في دراية الإعجاز (ص: ٣٨١)، ومعالم أصول الدين (ص: ٤٨،٢٥)، والمحصول في أصول الفقه (جد ١ ف ١ ص ٧٧٥-٧٤).

<sup>(</sup>٣) انظر : نهاية العقول ( ١٤ – أ – ١٥ – أ ) .

 <sup>(</sup>٤) المصدر السابق ( ١٦٠ - أ - ب ) ، وانظر : المحصل ( ص : ١٧١-١٧٢ ) .

<sup>(</sup>٥) فخر الدين الرازي للزركان ( ص : ٣٢١ ) .

لو أنه وجد مثل هذه الطريقة المتناقضة في الاحتجاج استخدمها أحد مخالفيه – خاصة المثبتة – ؟ .

#### جـ - رجوعه :

لم يكن الرازي بعيدا عن مذهب السلف ، فهو يشير إليه أحيانا لكن ضمن مناقشاته الكلامية والفلسفية ، والملاحظ أن عرضه له كثيرا ما يأتي مشوها (١) ، فلما كان آخر حياته صرح بترجيحه لمذهب السلف وذلك في كتابيه المتأخرين المطالب العالية وأقسام اللذات ، ثم في وصيته قبل وفاته :

ا - ففي المطالب العالية لما ذكر أدلة وجود الله رجع طريقة القرآن ثم قال : ﴿ وَنَحْتُم هَذُهُ الفُصُولُ بُخَاتُمةً عظيمة النفع ، وهي أن الدلائل التي ذكرها الحكماء والمتكلمون وإن كانت كاملة قوية ، إلا أن هذه الطريقة المذكورة في القرآن عندي أنها أقرب إلى الحق والصواب ، وذلك لأن تلك الدلائل دقيقة ولسبب ما فيها من الدقة انفتحت أبواب الشبهات وكثرت السؤالات ، وأما الطريق الوارد في القرآن فحاصله راجع إلى طريق واحد ، وهو المنع من التعمق ، والاحتراز عن فتح باب القيل والقال ، وحمل الفهم والعقل على الاستكثار من دلائل العالم الأعلى والأسفل ، ومن ترك التعصب وجرب مثل تجربتي علم أن الحق ما ذكرته (٢) ﴾ .

٢ - وفي أقسام اللذات - آخر كتبه - قال : ﴿ وأما اللذة العقلية فلا سبيل إلى الوصول إليها والتعلق بها ، فلهذا السبب نقول ياليتنا بقينا على العدم الأول وليتنا ما شهدنا هذا العالم ، وليت النفس لم تتعلق بهذا البدن ، وفي هذا المعنى قلت :

نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعى العالمين ضلال ... (٦)

<sup>(</sup>١) تفسير الرازي ( ١٨٣/١ ) .

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية – عن الزركان – ( ص : ١٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣) هذا البيت - مع أبيات بعده - مشهورة ذكرها أغلب مترجمي الرازي .

- ثم قال - و واعلم أن بعد التوغل في هذه المضائق ، والتعمق في الاستكشاف عن أسرار هذه الحقائق رأيت الأصوب والأصلح في هذا الباب طريقة القرآن العظيم والفرقان الكريم ، وهو ترك التعمق والاستدلال بأقسام أجسام السموات والأرضين على وجود رب العالمين ، ثم المبالغة في التعظيم من غير خوض في التفاصيل .... ) (1) .

٣ - وفي وصيته المشهورة قال فيها : ( لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن ، وكتابي القرآن العظيم ، وتعويل ثم قال : ( ديني متابعة الرسول محمد عليلي ، وكتابي القرآن العظيم ، وتعويلي في طلب الدين عليهما ) (٢) .

#### سادسا: أثره فيمن جاء بعده:

ويمكن أن يلاحظ ذلك فيما يلي :

أ – أن من جاء بعده من الأشاعرة اعتمد – في تقرير أصول المذهب الأشعري – على ما كتبه الرازي ، لأنه استقصى ما يمكن أن يقال مما جاء به المتقدمون من الأشاعرة وزاد على ذلك ، ومن ثم أصبحت كتبه مصادر ميسرة ومستوعبة لأدلة الأشاعرة في تقرير مذهبهم والرد على خصومهم .

ب - كانت للرازي اجتهادات في المذهب الأشعري ، وصلت إلى حد القرب من المعتزلة أحيانا ، والرد على أدلة الأشاعرة وتضعيفها أحيانا أخرى ، مع النقد لأعلام الأشاعرة في مناسبات مختلفة ، ومن الأمثلة على ذلك :

ا - نقده للغزالي ، وللبغدادي ، وللشهرستاني ، وقد جاء نقده لهؤلاء في مناظراته في بلاد ما وراء النهر  $\binom{(7)}{}$  .

<sup>(</sup>١) اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ( ص : ١٩٤-١٩٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) تاريخ الإسلام للذهبي ( ۲٤٢/۱۸ - ۲٤٣) ، وانظر نص الوصية في عيون الأنباء
 (ص: ٤٦٦) ، وطبقات السبكي ( ۹۰/۸ ) ، والزركان ( ص: ٦٣٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : مناظرات فخر الدين الرازي ( ص : ٤٥،٣٩،٣٥ ) .

 $\gamma$  – وفي مسألة الرؤية ضعف دليل الأشاعرة العقلي ، واقتصر في إثباتها على السمع  $\gamma$  – وقد سبقت الإشارة إلى هذا عند الحديث عن الماتريدية – .

٣ - كما نقد دليل الأشاعرة على إثبات صفة السمع والبصر - وقد مر
 قريبا - .

٤ - وكذا في صفة المحبة بين - كما تقدم - أنه لا دليل لهم على تأويلها
 بالإرادة .

ه - وفي حصرهم الصفات الثابتة بسبع نقدهم نقدا قويا كما سلف.

7 – أما في صفة الكلام ، فيعتبر الرازي من الذين ناقشوا حقيقة الخلاف بين الأشعرية والمعتزلة ، وقد ضعف أدلة الأشاعرة العقلية لإثبات هذه الصفة (7) ، بل بين أن منازعة الأشاعرة للمعتزلة في هذه المسألة ضعيفة (7) ، وصرح بأن الحروف والأصوات محدثة (2) .

V – اعتذاره لنفاة الصفات بأنهم أرادوا بنفيها إثبات كال الوحدانية لله تعالى (°) ، بل مال إلى مذهب المعتزلة في الصفات حين رد صفتي الإرادة والقدرة إلى صفة العلم (7) .

م - كما نقد الاستدلال بالإحكام والإتقان على العلم ، وهو من أدلة الأشاعرة المشهورة  $(^{(Y)}$  .

<sup>(</sup>۱) انظر : الأربعين ( ص : ١٩١–١٩٨ ) ، ونهاية العقول ( ١٧٤–أ ) ، والمعالم ( ص : ٧٤ ) ، والمحصل ( ص : ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المحصل ( ص : ١٧٣-١٧٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الأربعين ( ص : ١٧٧-١٧٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر السابق ( ص : ١٨٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : لوامع البينات (ص : ٣٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: المباحث المشرقية ( ٤٩٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : فخر الدين الرازي للزركان ( ص : ٣٠٣-٣٠٥ ) .

9 - دافع عن تكفير المعتزلة والخوارج والروافض ، وناقش الأوجه التي كفر بها بعضهم بعضا ، ومن ذلك تكفير الأشاعرة لغيرهم (١) ، وفي مسألة الجهل بصفات الله رجح أنه لايكفر الجاهل بها ، وعلل ذلك بأنه يلزم منه تكفير كثير من أثمة الأشعرية بسبب خلافهم في إثبات الصفات (٢) ، كما رجح أن أهل التقليد ناجون خلافا لكثير من الأشعرية (٣) ، وليس المقصود هنا تصويب الرازي أو تخطئته في هذه الأمور التي قرب فيها من منهج أهل السنة ، وإنما المقصود أنه خالف فيها كثيرا من شيوخه الأشاعرة .

١٠ - تصريحه بالجبر في مسألة القدر - كما تقدم - وذلك خلافا لشيوخه الذين ينكرون أن يكون قولهم بالكسب يؤدي إلى الجبر .

إلى غيرها من المسائل ، التي كان للرازي فيها تأثير فيمن جاء بعده ، وذلك بالبعد عن منهج السلف والقرب من بعض فرق الضلال كالمعتزلة وغيرهم كما كان له أيضا تأثير في وجود الترجيحات المخالفة لمذهب الأشاعرة .

ج – ومن الآثار البارزة في المنهج متابعة من جاء بعده له في خلط علوم الفلسفة بعلم الكلام ، يقول ابن خلدون: « ولما وضع المتأخرون في علوم القوم [ أي الفلاسفة ] ودونوا فيها ، ورد عليهم الغزالي مارد منها ، ثم خلط المتأخرون من المتكلمين مسائل علم الكلام بمسائل الفلسفة ، لعروضها في مباحثهم وتشابه موضوع علم الكلام بموضوع الإلهيات ، ومسائله بمسائلها ، فصارت كأنها فن واحد ، ثم غيروا ترتيب الحكماء في مسائل الطبيعيات والإلهيات ، وخلطوهما فنا واحدا ، قدموا الكلام في الأمور العامة ، ثم أتبعوه بالجسمانيات وتوابعها ، فم بالروحانيات وتوابعها إلى آخر العلم ، كما فعله ابن الخطيب في المباحث المشرقية ، وجميع من بعده من علماء الكلام » (٤) ، والمتتبع لكتب البيضاوي

<sup>(</sup>١) انظر : نهاية العقول ( ٢٩٠ – أ – ٢٩٣ – ب ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ( ٢٨٧ – ب ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : نهاية العقول ( ٢٩٣ – ب – ٢٩٤ – أ ) .

<sup>(</sup>٤) مقدمة ابن خلدون (ص: ٤٦٦) ، وانظر: أيضا قبل ذلك (ص: ٤٣٠) – ط الشعب – .

والتفتازاني والإيجي وغيرهم يلاحظ هذا المنهج واضحا ، حتى إن مباحث الإلهيات والتفتازاني والإيجي وغيرهم يلاحظ هذا المنهج واضحا ، حتى إن مباحث الإله و آخر الكتاب ، والباقي كله مقدمات منطقية وطبيعية وفلسفية ، وقد علل هؤلاء المتأخرون هذا الخلط بمثل قول التفتازاني المتوفي سنة ٧٩١ هـ: « لما كان من الباحث الحكمية مالا يقدح في العقائد الدينية و لم يناسب غير الكلام من العلوم الإسلامية خلطها المتأخرون بمسائل الكلام إفاضة للحقائق ، وإفادة لما عسى أن يستعان به في التقصي عن المضائق وإلا فلا نزاع في أن أصل الكلام لا يتجاوز مباحث الذات والصفات والنبوة والإمامة والمعاد وما يتعلق بذلك من أحوال المكنات » (١)

\* \* \*

وقبل الانتقال إلى الأشاعرة الذين عاصروا شيخ الإسلام ابن تيمية أود الإشارة إلى اثنين من أعلام الأشاعرة المشهورين ، جاءا بعد الرازي وهما :

# أبو الحسن الآمدي (<sup>۲)</sup> : المتوفي سنة ۱۳۱ هـ

وقد اشتهر بكتابه الكبير الذي لا يزال مخطوطا وهو أبكار الأفكار ، وقد اختصره في كتابه الآخر غاية المرام في علم الكلام ، وهو مطبوع ، ومنهج الآمدي يقرب من منهج الرازي في بعض الأمور ومنها :

<sup>(</sup>١) شرح المقاصد ( ١٤/١ ) .

<sup>(</sup>٢) هو: أبو الحسن على بن أبي محمد بن سالم ، سيف الدين الآمدي ، ولد سنة ٥٥١ هـ في آمد من ديار بكر ، انتقل وهو شاب إلى بغداد فدرس بها ، ثم تعرض لاتهام الفقهاء له بسبب ميله إلى العلوم العقلية فانتقل سنة ٩٥١ هـ إلى مصر وبقي بها مدرسا في بعض مدارسها وقد تعرض فيها أيضا إلى محنة أخرى حيث نسب إليه فساد العقيدة لغلوه في الفلسفة ، ثم انتقل إلى حماة ودمشق حيث تولى مرتبة الأستاذية في المدرسة العزيزية ثم عزل عنها ، ومات سنة ١٣٦ هـ ، من مؤلفاته الأحكام في أصول الأحكام ، ومنتهي السول ، مطبوعان ، وله أيضا الإبكار ، والغاية ، ودقائق الحقائق وغيرها ، انظر : الأحكام ، ووفيات الأعيان ( ٢٩٣/٣ ) ، أخبار العلماء للقفطي ( ص : ١٦١ ) ، وعيون الأبناء ( ص : ١٥٠ ) ، ووفيات الأعيان ( ٢٩٣/٣ ) ،

١ – خلطه علم الكلام بالفلسفة ، وهو يُعنى كثيرا بالمصطلحات وبيانها .

 $\gamma - i$ قده لأدلة الأشاعرة في المسائل المختلفة وتضعيفها ، فهو مثلا يقول عن دليل الشهرستاني على حدوث العالم بعد أن نقله بطوله : « وهو عند التحقيق سراب غير حقيق » (۱) ،  $\gamma$  أنه في مسألة حلول الحوادث يستعرض جميع أدلة الأشاعرة على نفيها ثم يضعفها واحدا واحدا ( $\gamma$ ) ، وإن كان رجح نفيها بدليل اختاره ( $\gamma$ ) ، وكذلك أيضا اعترض على جواب الأشاعرة عن الاعتراض الموجه لمم حين نفوا الجهة بأن الرؤية لا تكون إلا في جهة فأجابوا عن ذلك بمثال المرآة وأن الإنسان يرى نفسه فيها لا في جهة ، فالآمدي قال عن هذا الجواب « لكن فيه نظر ، وهو مما لا يكاد يقوى » ( $\gamma$ ) .

٣ – ميله إلى التصوف الفلسفى ، حتى أنه قال في الأبكار في معرض بيانه أن المعرفة قد تحصل بعدة أمور فذكر منها ( طريق السلوك والرياضة ، وتصفية النفس وتكميل جوهرها حتى تصير متصلة بالعوالم العلوية ، عالمة بها مطلعة على ما ظهر وبطن من غير احتياج إلى دليل ولا تعلم ولا تعليم ( ( ° ) .

3 - 1 الحيرة وإيراد الإشكالات ، ومن أمثلة ذلك قوله في دليل إثبات الصانع الذي أتى به المتكلمون : • وإن أمكن بيان ذلك فهو مما يطول ويصعب تحقيقه جدا على أرباب العقول (7) ، وقال عن مسألة خلق الأعمال وقول المعتزلة فيها : • وهو موضع غمرة ومحز إشكال (7) ، وفي مسألة من أهم المسائل

<sup>(</sup>١) غاية المرام في علم الكلام ( ص : ٢٦٠ ) .

<sup>(</sup>٢) غاية المرام في علم الكلام ( ص : ١٨٧-١٩١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر السابق ( ص : ١٩١ ) .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (ص: ١٦٨)، والرازي يميل إلى هذا التضعيف كما تدل عليه عبارته في إيراد أدلة المعترضين على ثبوت الرؤية ( انظر : الأربعين ص: ٢١٣، والمحصل ص: ١٩٢).

 <sup>(</sup>۵) أبكار الأفكار - مخطوط - ( ۲۷/۱ - أ ) .

<sup>(</sup>٦) غاية المرام ( ص : ٢٤٩ ) .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (ص: ٢١٤).

في مذهب الأشاعرة وهي القول بأن كلام الله واحد ، أورد الاعتراض الذي يقول : لم لا يقال : إن الصفات كالسمع والبصر والكلام والحياة لا ترجع إلى الذات ، مثل القول بأن الكلام واحد مع أنه متنوع ، فأجاب الآمدي بقوله : وما أوردوه من الإشكال على القول باتحاد الكلام وعود الاختلاف إلى التعلقات والمتعلقات فَمُشْكِل ، وعسى أن يكون عند غيري حله ، ولعسر جوابه فر بعض أصحابنا إلى القول بأن كلام الله تعالى القامم بذاته خمس صفات مختلفة وهي الأمر والنهى والخبر والاستخبار والنداء » (١) .

ه - ومما يلاحظ على الآمدي - مثل الرازي - التقرب إلى سلاطين زمانه
 - ومن حولهم - بإهداء كتبه إليهم (٢) ، ولعل مرد ذلك إلى نوع من طلب
 الحماية من اعتراض عموم علماء المسلمين وفقهائهم عليه .

## - أما ما خالف فيه الآمدي الرازي فأمور:

١ – منها: أنه مع غلبة الحيرة عليه حتى في الأصول الكبار إلا أن تناقضه أقل من تناقض الرازي ، والآمدي يورد أدلة من سبقه بخلاف الرازي الذي يوردها ويستنبط من عنده أدلة أخرى جديدة ، مما يوقعه في التناقض .

 $\gamma - e^{-1} = - e^{-$ 

٣ – والآمدي لا يتزعزع يقينه في أن أدلة السمع ظنية لاتفيد اليقين ،
 بخلاف الرازي الذي يشكك أحيانا في أدلة العقل فيحيل على أدلة السمع ، وقد

<sup>(</sup>١) أبكار الأفكار ( ١/٩٥ - ب - ٩٦ - أ ) .

 <sup>(</sup>٢) انظر مثلا : مقدمة الأحكام ( ٤/١ ) ، والمبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتعلمين
 (ص : ٣٨-٦١ ) ، ت حسن محمود ، أو (ص : ٣٧-٣٨ ) ت عبد الأمير الأعسم .

 <sup>(</sup>٣) غاية المرام ( ص : ٤٥٦ ) ، في قائمة المراجع ، وذكر المحقق أن لكتابه المآخذ نسخة مصورة
 بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة – رقم ٣ توحيد – .

<sup>(</sup>٤) انظر : غاية المرام ( ص : ١٨٧ ) .

رد الآمدي عليه في هذه المسائل ، فرد عليه في تعويله على إثبات صفة الكلام على أدلة السمع  $\binom{(1)}{1}$  ، وكذلك في إثبات صفة السمع والبصر  $\binom{(1)}{1}$  ، وفي إثبات الرؤية  $\binom{(7)}{1}$  ، وبين صحة الدليل العقلي لها .

\* \* \*

# والآخر : عز الدين بن عبد السلام <sup>(1)</sup> : ت ٦٦٠ هـ .

الإمام العلم المشهور ، وهو أحد تلامذة الآمدي ، ويلاحظ أن وفاته كانت قبل ولادة شيخ الإسلام ابن تيمية بسنة واحدة تقريبا ، وقد تميز العز بن عبد السلام بكونه من أعلام العلماء العاملين المجاهدين ، الذين يقتدي بهم فئات عظيمة من الناس من العلماء وغيرهم ، ولذلك فدفاعه عن مذهب الأشاعرة وتقريره له في كتبه له أثره في الناس ، وقد كانت إحدى محنه الكبار بسبب مسألة الحرف والصوت ، وقد ألف في ذلك عقيدته المسماة « الملحة في اعتقاد أهل الحق » قرر فيها مذهب الأشاعرة في كلام الله وإنكار الحرف والصوت وشنع على مخالفيه من الحنابلة ، ووصفهم بالحشو وأغلظ عليهم ، وقد أفرد ولده عبد اللطيف ما جرى له في رسالة (٥) ، ونقلها السبكي ، الذي نقل أيضا

<sup>(</sup>١) انظر : غاية المرام ( ص : ٩٠-٩١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه (ص: ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر نفسه ( ص : ١٧٤،١٦١ ) .

<sup>(</sup>٤) هو الشيخ عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد بن مهذب السلمي الشافعي ، ولد سنة ٧٧٥ - أو - ٧٧٥ هـ ، تتلمذ على فخر الدين بن عساكر والآمدي وغيرهما ، وكان من أبرز تلاميذه ابن دقيق العيد ، وهو الذي لقبه بسلطان العلماء ، كانت للعز بن عبد السلام مواقف عظيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، من أبرز مؤلفاته المطبوعة قواعد الأحكام ، وكتاب الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع الجاز ، وبداية السول في تفضيل الرسول ، والفتاوي ، وغيرها ، توف سنة عمد ، انظر : ذيل الروضتين (ص: ٢١٦) ، وفوات الوفيات (٣٥٠/٢) ، وطبقات السبكي ( ٢٠٩/٨ ) ، وانظر : العز بن عبد السلام للدكتور عبد الله الوهيبي (ص: ٤٧) ، وما بعدها .

 <sup>(</sup>٥) اسمها: إيضاح الكلام فيما جري للعز بن عبد السلام في مسألة الكلام ، انظر: الرسالة
 (ص: ١) وما بعدها.

• الملحة ، بكاملها <sup>(۱)</sup> ، ومما تجدر ملاحظته أن شيخ الإسلام رد على العز في رسالته هذه – وأغلظ عليه أحيانا – مع أنه مدحه في أول الجواب عن الفتوى <sup>(۲)</sup> .

والأدلة على أشعرية العز واضحة ، وقد سجل خلاصة لعقيدته في كتابه المشهور قواعد الأحكام (٣) ، أما تأويله لبعض الصفات ، فواضح في كتابه الإشارة إلى الإيجاز فقد أول صفات الجيء ، والقبضة ، واليدين ، والنزول ، والضحك ، والفرح ، والعجب ، والاستواء ، والحبة ، والغضب ، والسخط وغيرها (٤) ، وهو ممن ينفي العلو والفوقيه ويتأولهما (٥) ، كما أن الشيخ له ميل إلى التصوف ، فقد ذكر في كتابه القواعد أنواع العلوم التي يمنحها الأنبياء والأولياء فذكر منها : و الضرب الثاني : علوم إلهامية ، يكشف بها عما في القلوب ، فيرى أحدهم بعينيه من الغائبات ما لم تجر العادة بسماع مثله ... ومنهم

<sup>(</sup>١) انظر : ماذكره السبكي في طبقاته حول المحنة ( ٢١٨/٨ - ٢٤٥ ) ، أما عقيدة العز المسماة ه الملحة ، فنصها في ( ٢١٩/٨ - ٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن تيمية في نقض المنطق (ص: ١٤) [ وهو في مجموع الفتاوي ١٥/٤]: ، و وكذلك رأيت في فتاوي الفقيه أبي محمد فتوي طويلة فيها أشياء حسنة .. ، ، ثم رد عليه في (ص: ٧٤) وكونه مع الجويني يعيبون منازعهم بتسميتهم حشوية ، وفي (ص: ١١٨) نقل نصا من و الملحة ، ورد عليه إلى (ص: ١٣٥) – من نقض المنطق – ، والمقصود بأبي محمّد العزّ بن عبد السلام وليس أبا محمد الجويني ، والد إمام الحرمين – كما ظن البعض ، لأن ابن تيمية أشار في (ص: ١٥) إلى الفتنة القشيرية والتي وقعت سنة ٢٩٥ هـ وأن اللعن للأشعرية انتشر بعدها ، وأبو محمد الجويني توفى سنة ٢٣٨ هـ ، إضافة إلى أن شيخ الإسلام أعاد ذكره في (ص: ٥٥) بقوله و الفقيه أبو محمد بن عبد السلام ، مع أنه وفي (ص: ٧٤) ذكر أن أبا محمد كان يتبع أبا المعالي في فقهه وكلامه ، وهذا دليل قاطع ، مع أنه ذكره بقوله و أبو محمد ، فقط بدون الفقيه ، إضافة إلى أن مترجمي الجويني لم يذكروا له فتاوي جمعت ذكره بقوله و أبو محمد ، فقط بدون الفقيه ، إضافة إلى أن مترجمي الجويني لم يذكروا له فتاوي جمعت له ، أما العز فله عدة فتاوي لها نسخ خطية موجودة ، وقد طبع بعضها ، والله أعلم .

 <sup>(</sup>٣) انظر : قواعد الأحكام ( ١٩٩/١-٢٠١ ) ، وانظر أيضا : الإمام في بيان أدلة الأحكام
 (ص: ٢٢٠-٢٢٠ ) حيث أثبت الصفات السبع .

<sup>(</sup>٤) انظر : الإشارة إلى الإيجاز الصفحات : ( ١٤٥،١٣٦،١٠٧،١٠٦، ) ، والإمام في بيان أدلة الأحكام ( ص : ٢٤٣،٢٣٨،٢٣٣،٢٣١،٢١٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : الإشارة ( ص : ١٢٩ ) ، والإمام ( ص : ٢٥٧ ) .

من يرى الملائكة والشياطين والبلاد النائية ، بل ينظر إلى ما تحت الغرى ، ومنهم من يرى السموات وأفلاكها وكواكبها وشمسها وقمرها على ما هي عليه ، ومنهم من يرى اللوح المحفوظ ويقرأ مافيه ، وكذلك يسمع أحدهم صرير الأقلام وأصوات الملائكة والجان ، ويفهم أحدهم منطق الطير ، فسبحان من أعزهم وأدناهم (1) ، وهذا تصوف غال ، وقد أباح في فتاويه السماع وذكر أنواعه ، ومنع من الرقص المصاحب له (1) .

والملاحظ في منهج العز – رحمه الله – أنه مع قسوته على مخالفيه في مسألة كلام الله إلا أنه ذكر في بعض كتبه وفتاويه وجوها من الأعذار لهم ، فذكر في الفتاوي مثلا أن معتقد الجهة لا يكفر (7) ، كما ذكر أن من قال بالحرف والصوت مسلم ويجب رد السلام عليه (3) ، أما في القواعد فقد ذكر أن مسائل قدم كلام الله ، والصفات الخبرية كالوجه واليدين ، والجهة ، وغيرها » مما لا يمكن تصويب للمجتهدين فيه ، بل الحق مع واحد منهم ، والباقون مخطئون خطأ معفوا عنه لمشقة الخروج منه والانفكاك عنه ولا سيما قول معتقد الجهة ... » (9) .

## الأشاعرة المعاصرون لشيخ الإسلام ابن تيمية :

عاصر شيخ الإسلام عدد كبير من علماء الأشاعرة ، وجرت بينه وبينهم جولات ومناظرات أدت إلى سجنه مرات عديدة ، كما أنها كانت سببا في تأليفه لعدد كبير من رسائله وكتبه ، والملاحظ أنه – رحمه الله – ركز في مواقفه العلمية – أما العملية فسبق شرحها في ترجمته – على الرد على شيوخ أشاعرة عصره ، والسبب أن هؤلاء المعاصرين له إنما كانوا يرددون أقوال وحجج من سبقهم ، ولم يكن أحد منهم ذا تميز مؤثر بحيث يصبح في منزلة الغزالي أو الرازي أو الآمدي أو غيرهم من الذين كانت لهم شخصيات مستقلة .

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ( ١٤٠/١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الفتاوي ( ص : ١٦٣–١٦٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر السابق ( ص : ١٥٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الفتاوي ( ص : ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٥) قواعد الأحكام ( ٢٠١/١ ) .

ولهذا السبب سيقتصر العرض هنا على ذكر من وصل إلينا شيء من كتبهم العقدية ، وسيكون العرض مختصرا جدا ، مع محاولة التركيز على من كانت بينه وبين شيخ الإسلام مناظرة كصفي الدين الهندي ، أو جاء له ذكر في بعض أحداث محنته كبدر الدين بن جماعة (١) ، مع عدم إغفال من كان لهم تأثير فيمن جاء بعدهم كالبيضاوي والإيجى .

### - صفى الدين الهندي <sup>(٢)</sup> : ت ٧١٥ هـ :

وقد سمى كتابه ( الرسالة التسعينية في الأصول الدينية ) لأنها مشتملة على تسعين مسألة ، وقد أشار في أولها إلى ما جرى بين ابن تيمية والأشاعرة  $^{(7)}$  ، وقد حذا في رسالته هذه حذو الرازي  $^{(2)}$  ، وذكر القانون الكلي الذي يقدم فيه العقل على النقل عند التعارض  $^{(0)}$  ، كما أول حديث الجارية ( أين الله ) بتأويل عجيب  $^{(7)}$  ، وفي مسألة حلول الحوادث رد على الرازي حين قال إن أكثر العقلاء قالوا به  $^{(Y)}$  ، وفي مسألة حوادث لا أول لها ناقشها وكأنه يعرض بشيخ الإسلام ابن تيمية  $^{(A)}$  ، كما أنه رد على الرازي في قوله في الرؤية : وإنها حالة انكشاف بنوع من العلم  $^{(P)}$  ، وفي الجملة فليس في هذه الرسالة جديد لا في الأدلة ولا في العرض ، ويغلب عليه فيها المنهج العقلي .

<sup>(</sup>١) ورد ذكره في محنته في مصر ومدحه ابن تيمية ودافع عنه كثيرا ، انظر : مجموع الفتاوي (١) ٢٣٤/٣) .

<sup>(</sup>۲) سبقت ترجمته ( ص : ۱۸۰ ) .

<sup>(</sup>٣) تقدم نقل كلامه حول ذلك في ( ص : ١٨٠ ) ، وقد أشار إلى ذلك مرة أخرى ، فقال بعد كلامه حول مسألة الجهة : و أطلنا الكلام فيه لابتلاء الناس به بسبب الفتنة المذكورة في أول الكتاب ، ، الرسالة التسعينية ( ١٦ – أ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٤) انظر : الرسالة التسمينية (١٢ - ب، ٢٤ - أ، ٢٥ - أ - ب، ٢٨ - ب، ١٠١ - ب).

 <sup>(</sup>٥) انظر : المصدر السابق ( ٢٥ - أ - ب ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : المصدر نفسه ( ٢٥ - ب ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : المصدر نفسه ( ۲۸ – ب ) .

<sup>(</sup>A) انظر : المصدر نفسه ( ٣٤ - ب ) .

<sup>(</sup>٩) انظر : المصدر نفسه ( ٥٣ - أ ) .

# - بدر الدين بن جماعة <sup>(١)</sup> : ت ٧٣٣ هـ .

وله مؤلفات كثيرة في الحديث وعلوم القرآن وغيرها ، أما كتبه في العقيدة فلم يصل إلينا إلا كتابه الذي سماه : و كتاب إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل ، ولا يزال مخطوطا ، وقد نحا فيه منحى الأشاعرة ، وذكر في أوله آنتشار مذهب المعطلة ( المعتزلة ) والمشبهة ، ثم ذكر أن مذهب المعتزلة ( قد محي في بلادنا رسمه ، و لم يبق فيها إلا ذكره واسمه ، وأما مذهب التشبيه فإن جماعات من الأغوام (٢) المجانبين للعلماء الأعلام أحسنوا الظن في بعض من ينسب ذلك إليهم ، واعتمدوا في تقليد دينهم عليهم ، إذ كان هذا المذهب أقرب إلى ذهن العامي وفهمه ﴾ (٣) ، ثم ذكر أنه أورد ما تمسكوا به من الآيات والأخبار ، وما يتعين عليه حملها مما يوافق مذهب الأشاعرة ، وقد سار على طريقتهم فأول العلو والاستواء (٤) ، وبقية الصفات الفعلية والخبرية كالمجيء والوجه ، واليدين ، والعين ، والساق ، والقدم ، والنزول ، والضحك ، والفرح ، والعجب ، وغيرها (°) ، ومما يلاحظ في منهجه أنه ذكر أن العلماء قسمان : أهل تأويل وأهل تفويض (٦) ، ثم رجح التأويل لعدة وجوه ، وذكر منها أنه لو قيل بالتفويض لتعطل معنى النصوص ، وصار الخطاب بلفظ مهمل ، وهذا الكلام مما يركز عليه شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا في الرد على المفوضة ، لكن ابن جماعة ذكره لترجيح القول بالتأويل على القول بالتفويض ، وفي معرض إنكاره للعلو ذكر القانون العقلي المشهور عند الأشاعرة (٧) ، كما أنه قال بأن العقلاء اتفقوا على وجود ماليس في حيز ولا جهة كالعقول والنفوس (^) ، وهو في هذا متأثر بالرازي والآمدي .

<sup>(</sup>۱) سبقت ترجمته ( ص : ۱۸٤ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوطة .

 <sup>(</sup>٣) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل - مخطوط - ( ٢ - أ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : إيضاح الدليل ( ٦ – أ – ٢٣ – أ ) وأيضا ما بعدها .

 <sup>(</sup>٥) انظر: المصدر السابق (٣ – أ).

<sup>(7)</sup> انظر : المصدر نفسه ( 2 - 1 - y ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : المصدر نفسه ( ٨ - ب ) .

<sup>(</sup>٨) انظر : المصدر نفسه (٦ - أ - ب) .

<sup>(</sup>١) إيضاح الدليل ( ١٦ – ب ) وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) نفسه ( ۲۸ – ب ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه – بلفظ و رجله » و و قدمه » ، البخاري في مواضع منها التفسير – سورة ق ، باب هل من مزيد ، ورقمه ( 2.00 ) ( الفتح 0.00 ) ، وفي التوحيد ، ورقمه ( 0.00 ) ( الفتح 0.00 ) ، ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها باب النار يدخلها الجبارون ورقمه ( 0.00 ) .

<sup>(</sup>٤) إيضاح الدليل ( ٢٠ – أ ) .

<sup>(</sup>٥) كلاهما لبدر الدين ابن جماعة ، وقد بين في المنهل الروي ( ص : ٣٧ ) أن الأحاديث الضعيفة قد توجد فيما سوي الصحيحين ، وانظر أيضا : ( ص : ٣٤ ) عن معلقات البخاري ، وهو في كلا الموضعين يرد على كلامه هنا .

<sup>(</sup>٦) انظر: إيضاح الدليل ( ٢٨ – أ ) ، وهو هنا ناقل عن الخطابي أو البيهقي الذي نقل أيضا عن الخطابي ، انظر: الأسماء والصفات للبيهقي ( ص : ٢٨٧ ) ، والحديث سبق تخريجه ( ص : ٢١٧ ) . (٧) انظر مثلا: الضاح الدلما ( ٢٣ – ب ) حدار حديث و بنادي بصدت ، حيث ذكر احتال

 <sup>(</sup>٧) انظر مثلا : إيضاح الدليل ( ٢٣ – ب ) حول حديث ( ينادي بصوت ) حيث ذكر احتال أنه بفتح الدال ، ثم تصحفت .

وليس في منهج ابن جماعة جديد ، إذ هو مقلد لمن سبقه ، وكأنه اعتمد على من سلك هذا المنهج في إيراد نصوص الصفات من الآيات والأحاديث والكلام في تأويلها ، وذلك مثل أبي الحسن الطبري ، وابن فورك ، والبيهقي ، وقد نص في بعض المواضع على نقله من الأخير (١) .

# - ناصر الدين البيضاوي (7): T 3.4 هـ على الراجع .

وهناك أقوال أخري في وفاته منها أنه توفي سنة ٦٩١ هـ (٣) ، وقيل أنها كانت سنة ٧١٩ هـ (٤) ، ولكن الراجع أنه سنة ٦٨٥ هـ وهو الذي ذكره أغلب مترجميه (٥) ، أما ولادته فلم يذكر لها تاريخ لكن من المحتمل أنها كانت في أوائل القرن السابع أو قبله بقليل (٢) ، والبيضاوي عاش أغلب عمره بين شيراز وتبريز في بلاد فارس ، والغرض من ذكر ماسبق بيان مدي معاصرته لابن تيمية ، وأنه لم يقدم إلي الشام ولا إلي مصر ، ومع ذلك اشتهرت مؤلفاته خاصة كتابه منهاج الوصول في الأصول ، في أصول الفقه ، وتفسيره المسمى أنوار التنزيل ، وكتابه طوالع الأنوار في علم الكلام ، وكل هذه الكتب عني بها العلماء فشرحوها ووضعوا عليها حواشي عديدة ، غالبها مطبوع ، والذي يعنينا هنا كتابه الأخير الذي قال فيه السبكى : « أما الطوالع فهو عندي أجل مختصر ألف في علم الأخير الذي قال فيه السبكى : « أما الطوالع فهو عندي أجل مختصر ألف في علم

<sup>(</sup>١) انظر مثلا: إيضاح الدليل ( ٣١ - أ ) .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي الشيرازي ، ولي قضاء شيراز مدة ، من مؤلفاته أيضا الغاية القصوي – في الفقه – مطبوع ، وغيره كثير ، انظر في ترجمته : الطبقات الكبري للسبكي ( ١٠٣/٨ ) ، والكشكول للحر العاملي ( ٢/١٠ ) ، ومفتاح السعادة ( ١٠٣/١ ) ، إضافة إلي المصادر التالية .

 <sup>(</sup>٣) ممن قال بهذا القول السبكي في الطبقات الوسطي ، انظر : حاشية الكبري ( ١٥٧/٨ ) ،
 والأسنوي ( ٢٨٤/١ ) ، وابن قاضي شهبة ( ٢٢١/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : القاضي ناصر الدين البيضاوي وأثره في أصول الفقه د/جلال الدين عبد الرحمن (ص: ١٦٩) .

 <sup>(</sup>٥) ممن ذكره ابن كثير في البداية والنهاية ( ٣٠٩/١٣ ) ، والصفدي في الوافي ( ٣٧٩/١٧ ) ،
 وابن العماد في الشذرات ( ٣٩٢/٥ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : القاضى ناصر الدين البيضاوي وأثره في أصول الفقه ( ص : ١٣٧ ) .

الكلام ، (١) ، وأبرز من شرحه شمس الدين أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن الأصبهاني المتوفي سنة ٧٤٥ هـ وصار يتردد على شيخ الإسلام ابن تيمية ولازمه (٢) .

الطوالع يعتبر من كتب الأشاعرة التي نهجها متأخرو الأشعرية في الاعتاد على المقدمات الطويلة ثم ذكر مايتعلق بالإلهيات ، وقد استغرقت الإلهيات عند البيضاوي مايقارب ثلث الكتاب فقط ، والباقي في المقدمات العقلية والطبيعية وماشابهها (٣) . وليس هناك جديد فيما عرضه في مسائل الإلهيات (٤) سوى أنه قال في مسألة كلام الله ( والأطناب في ذلك قليل الجدوى ) (٥) ، وكأنه ضاق بتناقضات من سبقه في ذلك ، ولما عرض لصفات الاستواء واليدين والوجه والعين ، ذكر خلاف الأشاعرة فيها ثم قال : ( والأولى اتباع السلف في الإيمان بها والرد إلى الله تعالى ) (١) ، وفي مسألة القدر والكسب عند الأشاعرة قال : ( وهو أيضا مشكل ، ولصعوبة هذا المقام أنكر السلف على المناظرين فيه ) (٧) ، وقد تابعه الأصفهاني في شرحه وأحال على مذهب السلف في القدر ، وأن يترك وقد تابعه الأصفهاني في شرحه وأحال على مذهب السلف في القدر ، وأن يترك وللاحظ عموما على شرح

<sup>(</sup>١) الطبقات الوسطى عن حاشية الكبري ( ١٥٧/٨ ) ، ونقله عنه ابن قاضي شهبة ( ٢٢١/٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته ( ص : ٢١٢ ) ، وشرحه مطبوع ، وقد سماه مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار ، وقد أهداه إلى السلطان محمد بن قلاوون ، انظر : المقدمة ( ص : ٣ ) .

<sup>(</sup>٣) يقع متن الطوالع في ( ١٠٩ ) ، ولا تبدأ الإلهيات إلا من ( ص : ٦٦ ) .

<sup>(</sup>٤) هذا في كتابه طوالع الأنوار ، أما تفسيره فالمشهور أنه اعتمد على تفسير الزمخشري والرازي ، لكنه لم يساير صاحب الكشاف في اعتزالياته ، بل رد على المعتزلة ( انظر مثلا : تفسيره أنوار التنزيل 1.9/1 ، مع حاشية شيخ زاده ) ، حيث انتصر للأشاعرة ، وما ذكره رونسون ، ومحمد حسين الذهبي من مسايرته لصاحب الكشاف في بعض اعتزالياته يحتاج إلى استقصاء وتتبع ، والأمثلة التي ذكروها لا تقوى على مثل هذا الجزم . انظر : دائرة المعارف الإسلامية ( 7/9 ) – ط الشعب – ، والتفسير والمفسرون ( 79/1 ) ، والقاضى ناصر الدين البيضاوي وأثره في أصول الفقه ( 71/1 ) .

<sup>(</sup>٥) طوالع الأنوار ( ص : ٧٩ ) .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، والصفحة نفسها ، ولعل هذا تفويض أو سوء فهم لمذهب السلف .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (ص: ٨٤).

<sup>(</sup>٨) انظر : مطالع الأنظار - للأصفهاني -- ( ص : ١٩٣ ) .

الأصفهاني لمتن الطوالع متابعة صاحبه ، وتكرار عبارته ، والإضافات التي يوردها قليلة .

# – عضد الدين الإيجي <sup>(١)</sup> : ت ٧٥٦ هـ .

أما ولادته فقيل: إنها بعد سنة ٠٨٠ هـ (٢) ، وقيل بعد ٠٠٠ هـ (٣) ، ومن كتبه: العقائد العضدية ، متن مختصر وضعت عليه شروح وحواش عديدة ، والكتاب الثاني المواقف في علم الكلام وهو كتاب متوسط يقع في ٣٠٠ صفحة ، فقد قسمه إلى سنة مواقف ، الأربعة الأولى منها في المقدمات المنطقية والمباحث الفلسفية ، والموقف الخامس والسادس في الإلهيات التي بدأت في ص ٢٦٦ ، والكتاب له شروح ، عليها حواش بلغت في طبعتها الثانية ثمانية مجلدات كبار ، وقد جاءت الإلهيات في الجزء الثامن فقط ، وأكبر ما يميز كتاب المواقف ذلك وقد جاءت الإلهيات في الجزء الثامن فقط ، وأكبر ما يميز كتاب المواقف ذلك التقسيم الجيد للمسائل حيث أنه يقسم الموقف إلى مراصد ، وكل مرصد إلى مقاصد ، وكل مقصد – إن احتاج – إلى مسالك ، كما أن أسلوبه وعبارته قوية مقاصد ، وكل مقصد – إن احتاج – إلى مسالك ، كما أن أسلوبه وعبارته قوية الأشاعرة والترجيح بينها إن كان بينهم خلاف ، وهو كثيرا ما يورد أقوال المعتزلة أو الفلاسفة ويناقشها .

ومنزلة هذا الكتاب عند الأشاعرة - ممن جاء بعده كبيرة - فهو يمثل الصياغة النهائية لمذهبهم ، وهو أيضا ( يضارع ما بلغه المغنى للقاضي عبد الجبار بالنسبة للمعتزلة ، وما بلغه كتاب الشفاء لابن سينا بالنسبة للفلاسفة ، وذلك أنه بشرح الجرجاني يعد حصيلة تراث الأشاعرة كما يعد المغنى حصيلة تراث

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار ، عضد الدين الإيجي الشيرازي ، وإيج من نواحي شيراز ، تتلمذ علي زين الدين السهنكي أحد تلامذة البيضاوي ، مات مسجونا قرب إيج سنة ٧٥٦ هـ ، ومن أبرز تلامذته شمس الدين الكرماني وسعد الدين التفتازاني ، انظر : طبقات السبكي ( ٢٩٥/٠٠) ، والبدر الكامنة ( ٣٢٦/١ ) - هندية - ، والبدر الطالع ( ٣٢٦/١ ) ، والإعلام ( ٢٩٥/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : طبقات السبكي ( ٤٦/١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الدرر الكامنة ( ١١٠/٣ ) - هندية - ، والبدر الطالع ( ٣٢٦/١ ) .

المعتزلة ، على أن النسق الذي اتبعه الإيجي في كتابه لم يجعل الكتاب مقصورا في موضوعاته على علم الكلام ، إذ اختلطت هذه الموضوعات بالفلسفة والمنطق حتى أصبحت هذه سمة علم الكلام لدى متأخري الأشاعرة ، وإذا كانت هذه السمة معروفة لدى الرازي قبله فالواقع أن الإيجي كان تابعا له في نسقه الكلامي ، وإن كان قد تخلص من كثرة التفريعات المعروفة عن الرازي ، هذا ولقد كان الإيجي أكثر اتساقا من الرازي في موقفه الأشعري ، فلم يُغلب الفلسفة على علم الكلام تغليب الرازي ، ولم يتناقض في آرائه بين مؤلفاته مما جعله أكثر تمثيلا لعلم الكلام الأشعري من الرازي ، ولم .

وقد كان دعم هذا الكتاب للمذهب الأشعري مع سهولته ودقة تبوييه أن أصبح مقررا دراسيا في العصور المتأخرة لدى كثير من المعاهد والجامعات في بعض أنحاء العالم الإسلامي .

# أبو على السكوني (٢) : ت ٧١٧ هـ .

وقد عاش في بلاد المغرب ، وترك عدة مؤلفات أهمها : التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال في تفسيره للكتاب العزيز – ولا يزال مخطوطا – وعيون المناظرات ، ولحن العوام فيما يتعلق بعلم الكلام – وهما مطبوعان – .

والذي دعا إلى اختيار هذا العلم ليمثل جهة المغرب في هذه المرحلة المعاصرة لحياة شيخ الإسلام ابن تيمية – إضافة إلى وصول كتبه إلينا – أمران :

أحدهما : أن بلاد المغرب لها تميز عن غيرها ، فهي وإن قبلت المذهب الأشعري وانتشر فيها على يد الهروي والباقلاني وتلامذتهما إلا أنها رفضت تلك

<sup>(</sup>١) الأشاعرة : أحمد صبحى (ص: ٢٨٧-٢٨٧) - ط الرابعة - .

<sup>(</sup>٢) هو أبو علي عمر بن محمد بن محمد بن أحمد بن خليل السكوني ، التونسي المغربي الإشبيلي ، له عدة مؤلفات ، توفى سنة ٧١٧ هـ وقيل غير ذلك ، انظر في ترجمته : نيل الإبتهاج – بهامش الديباج المذهب – ( ص : ١٩٥٠ ) ، ومقدمة تحقيق لحن العوام ( ص : ١١١–١١٤ ) – ضمن العدد ١٢ من حوليات الجامعة التونسية – كلية الآداب والعلوم الإنسانية ١٩٧٥ م .

الانحرافات التي أتى بها الغزالي والرازي وغيرهما ، وأبو علي السكوني في كتبه عثل هذا الاتجاه بوضوح ، فهو أشعري الاعتقاد ، منافح عنه ضد مناوئيه ، لكنه اعتمد في ذكره للمناظرات ونقل الأقوال على ما أثر عن الأشعري ، وأبي إسحاق الإسفراييني ، والباقلاني ، والجويني ، والشهرستاني ، وابن فورك ، وهؤلاء تكرر ذكرهم كثيرا (۱) ، أما الغزالي فلم يرد له ذكر في المناظرات ، وفي لحن العوام حذر من مواضع من كتابه الإحياء ، وكتابه الآخر النفخ والتسوية (۱) ، وأما الرازي فقد انتقده في المناظرات في مواضع (۱) ، ولم ينقل عنه إلا مناظرة لأحد النصاري ((3) ) أما في لحن العوام فقد انتقد التسمية بمفاتيح الغيب دون أن يذكر اسمه ((3) ) أما في لحن العوام فقد انتقد التسمية بمفاتيح الغيب دون أن يذكر اسمه ((3) )

ومما يلاحظ أنه رد طويلا على المنجمين  $^{(7)}$  ، والصوفية  $^{(7)}$  ، والفلاسفة  $^{(8)}$  ، وغيرهم .

والثاني : أن السكوني سلك في كتابيه أسلوبا – لم يسبق إليه فيما أعلم – في تأليفٍ مستقل :

أ – أما في عيون المناظرات فقد عرض فيه المذهب الأشعري عن طريق جمعه للمناظرات التي وقعت من العلماء قبل الأشاعرة ، أو من علماء الأشاعرة ، وذلك في المسائل التي ردوا فيها على خصومهم وبينوا فيها مذهبهم ، وقد جمع

<sup>(</sup>١) انظر : فهرس عيون المناظرات ، وفي لحن العوام ذكر ( ص : ٢١٦ ) عددا من علماء الأشاعرة الذين يثق بهم ويوصي بكتبهم ، ومنهم هؤلاء .

<sup>(</sup>٢) انظر : لحن العوام ( ص : ٢٠٩ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر: عيون المناظرات (ص: ٤١-٥٠،٤٤) وقد دافع السبكي عن الرازي وهاجم السكوني
 في ترجمة أحد تلاميذ الرازي ، انظر : الطبقات ( ١٢١/٨) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر السابق ( ص : ٢٨٧-٢٨٧ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : لحن العوام ( ص : ٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : عيون المناظرات ( ص : ٢٢١ ) ، ولحن العوام ( ص : ١٧٤ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٧) انظر : لحن العوام ( ص : ٢٠٢-٢٠٦٦ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر : المصدر السابق ( ص : ٢١٢ ) .

السكوني في كتابه هذا مائة وستين مناظرة ، وقال في أول الكتاب بعد أن ذكر علم التوحيد وأهميته : وقصدت إلى تعريفه بطريق ترغب في سمعه الآذان ويسهل مدركه على الأذهان ، ويحمل على تحصيله من به أراد معرفة حقائق قواعد الإيمان ، فألهمني الله سبحانه في ذلك إلى منهج تقرب فائدته ، وتُرتجى بفضل الله عائدته وذلك أني رأيت القلوب كالمجبولة على حب سماع ما كان وما جرى في التاريخ في سالف الأزمان ، ووجدت معظم تواعد هذا العلم الشريف قد تضمنتها عيون مناظرات وأشكال مناظرات جرت لأولي العلم في العالمين والأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين ، إلى الخلفاء الراشدين ، وصدور العلماء من المتقدمين والمتأخرين فرتبتها في هذا المجموع ه (۱) ، وقد ضمن كتابه هذا كثيرا من آراء الأشاعرة كدليل حدوث الاجسام (۲) ، وكلام الله (۲) ، ونفي العلو (٤) ، والرؤية بلا مقابلة (٥) ، وتكليف مالا يطاق (١) ، والكسب (٧) ،

ب - أما كتابه لحن العوام فقد قصد منه أن يبين كثيرا من الألفاظ والعبارات التي تدور على ألسنة العوام مما له علاقة بالله وأسمائه وصفاته ، وقد ذكر في المقدمة أنه لا يجوز إطلاق الأسماء لله إلا بما ورد به الشرع ، ونقل عن الأشعري والباقلاني ما يؤيد ذلك ، ثم سرد مجموعة كبيرة من العبارات والألفاظ التي ترد على ألسنة العامة وغيرهم ، وبين مافيها من مخالفة لما يجب لله تعالى ، والكتاب بديع في أسلوبه وطريقته لولا أنه حشى تعليلاته بما يوافق مذهب الأشاعرة ، مثل نفى العلو ، وتأويل الاستواء والنزول (٨) ، وغيرها .

<sup>(</sup>١) عيون المناظرات ( ص : ١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ( ص : ٢٦ ، ٢٣٢-٢٣٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر نفسه ( ص : ٤١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصادر نفسه (ص : ٤٨ ، ٢٣٠-٢٣١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المصدر نفسه ( ص : ٢٦٦٠٥٨ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : المصدر نفسه ( ص : ٦٠ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : المصدر نفسه ( ص : ٦١ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر : لحن العوام ( ص : ١٦٩،١٦٤،١٤٢ ) .

وفيما يتعلق بعصره فإنه بعد أن ذكر نفي العلو وتأويل الاستواء والنزول ، ردًا على من يسميهم بالكرامية والجسمة والحشوية المشبهة ، قال : و حتى ذكر بعض أغبيائهم أنه ينزل درجا من المنبر ... ويقول للناس : ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا كنزولي من منبري هذا ، وهذا جهل عظيم بما يجب للرب سبحانه ويستحيل عليه ، (١) ، وهذه الحكاية ذكرها ابن بطوطة في رحلته وأن ذلك كان سنة ٢٢٦ هـ والغريب أن ابن بطوطة ذكر أنه رأي ابن تيمية بنفسه يقول هذا على المنبر ، وهذه فرية واضحة لأن ابن تيمية كان وقت دخول ابن بطوطة مشق في السجن (٢) ، أما ماذكره السكوني فهو ناقل عن غيره ، ولا يمكن أن يكون ناقلا عن ابن بطوطة على القول الراجح في وفاته – أي السكوني وهو سنة ٧١٧ هـ (٣) .

وهذا يدل على انتشار هذه الفرية على شيخ الإسلام – أو غيره من علماء السلف – والظاهر أن ابن بطوطة تلقاها عن غيره ثم صاغها لتناسب حكاية الرحلات .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لحن العوام ( ص : ١٤٣ ) ضمن حوليات الجامعة التونسية – العدد ١٢ سنة ١٩٧٥ م .

 <sup>(</sup>٢) انظر : رحلة ابن بطوطة ( ١١٠/١ ) ، وقد رد عليه المحقق الدكتور على المنتصر الكتاني في الحاشية ، كما دحض هذه الفرية محمد بهجة البيطار في كتابه حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ٤٦-٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) وهذا ما رجحه المحقق سعد غراب وقال فيه ٥ وقد تمكنا بعد نقاش طويل (أي في رسالته للدكتوراه) من ترجيح سنة ٧١٧ هـ ترجيحا يكاد يبلغ حد اليقين ٤ لحن العوام ( ص : ١١٤ ) ، لكنه ذكر أقوالا أخرى في وفاته منها أنه كان ٧٤٧ هـ وقيل ٨١٦ هـ ، وعلى هذين القولين قد يكون ناقلا عن ابن بطوطة ، والله أعلم .

#### - خلاصة وتعقيب :

مما سبق يتبين كيف تطور المذهب الأشعري بدءا من الأشعري وإلى عصر شيخ الإسلام ابن تيمية ، ومنه يتبين كيف دخل هذا المذهب على يد أعلامه في متاهات كلامية وفلسفية ، وصوفية ، فقرب من الاعتزال ، وخلط علومه بمقدمات الفلاسفة المنطقية وغيرها ، وقرن ذلك بتصوف منحرف .

أما ما استقر عليه مذهب الأشاعرة ، فلا يمكن تحديد ذلك بدقة ، لاختلاف الأقوال وتعارضها ، وقد يثبت بعضهم مانفاه الآخرون ، ومع ذلك فيمكن أن يقال : إن الأرضية التي استقر عليها هذا المذهب هو ماسطره الإيجي في كتابه المواقف ، مع ملاحظة أنه يعرض أحيانا في بعض المسائل لعدة أقوال داخل المذهب الأشعري ، ومع ملاحظة أن الأشاعرة حتي في العصور المتأخرة يعولون على كتب السابقين مثل كتب الأشعري والباقلاني والجويني والغزالي وغيرهم .

# لذلك فيمكن أن يقال: إن المذهب الأشعري أخذ السمات التالية:

- ١ ضرورة المقدمات المنطقية والعقلية لتحديد المصطلحات ، والإحالة
   عليها عند عرض مايتعلق بها من موضوعات العقيدة .
- ٢ التمسك بدليل حدوث الأجسام ، والتركيز على ضرورته لأجل الرد
   على القائلين بقدم العالم .
- ٣ استقرار القانون العقلي عند تعارض العقل والنقل الذي جاءوا
   به على أنه قانون مسلم ، يلجأون إليه دائما عندما يواجهون بالنصوص .
- ٤ خبر الآحاد لا يفيد اليقين ، فلا يحتج به في العقائد ابتداء ، ولا مانع من الاحتجاج به في مسائل السمعيات ، أو فيما لا يعارضه قانون عقلي .
- ه مسألة نفي العلو والجهة ، أصبحت من المسائل المسلمة التي لا تقبل
   المناقشة .

٦ - التوحيد هو توحيد الربوبية فقط ، ويدخلون فيه نفي الصفات الخبرية التي تقتضي عندهم تجسيما ، لأن هذا يخالف - عندهم - حقيقة التوحيد ، أما توحيد الألوهية فلا يشيرون إليه في كتبهم إلا من خلال موضوعات التصوف التي تدخلها الشركيات والانحرافات الكثيرة .

٧ - في الصفات استقر الأمر على إثبات الصفات السبع العقلية ، وخلاف باق في صفة البقاء - أما ماعداها من الصفات فيجب تأويلها .

٨ - الصفات الخبرية : فيها قولان التأويل أو التقويض ، وكلاهما متقاربان
 في النتيجة وهي القطع بنفي ما يدل عليه ظاهرها من الصفة اللائقة بالله تعالى .

٩ - نفي الصفات الفعلية الاختيارية ، وهي ما تسمي بمسألة حلول الحوادث .

١٠ – كلام الله ، أبقوا على ما كان موجودا عند شيوخهم من الأشاعرة ،
 وهو القول بالكلام النفسي ، وإنه أزلي ، وإنه معنى واحد ، أما ما يتعلق بالقرآن
 المتلو فقد يميلون إلى رأي المعتزلة .

۱۱ – الرؤية ثابتة ، لكن مع نفي العلو ، ولم يتخلوا عن هذه التناقض
 الواضح إلا ماظهر من ميل الرازي إلى تفسير الرؤية بأنها مزيد من الانكشاف
 العلمى ، وهو قريب جدا من مذهب المعتزلة .

۱۲ - في القدر: بقيت كثير من قضاياه: كالكسب، وإنكار التعليل، والقول بالتحسين والتقبيح الشرعي فقط، وتكليف مالا يطاق، والاستطاعة - على المذهب المشهور عنهم - أما القدرة التي للعبد وهل هي مؤثرة فقد تعددت أقوالهم فيها، وإن كان الغالب عليهم الميل إلى أنها غير مؤثرة.

- ۱۳ - الإيمان : مالوا فيه إلى مذاهب المرجئة ، فقالوا إنه التصديق - وبعضهم يقول : إنه المعرفة - مع قولهم بوجوب الطاعات ، وتأثيم العصاة وكذلك مالوا في مسائل زيادة الإيمان ونقصانه ، ودخول الاعمال فيه ، والاستثناء فيه

- إلى أقوال المرجئة – ومع قول بعضهم : أن الإيمان هو المعرفة إلا أنهم لا يلتزمون لوازم مذهب جهم الفاسدة .

١٤ - النبوات يثبتونها بدلائلها التي هي المعجزات ، ويميلون إلى ماقرره
 الباقلاني فيها .

ه ١ - وفيما يتعلق بحكمهم على من خالفهم ، فقد بقي المذهب متأرجحا بين التكفير لغالب الطوائف ، والإعذار لهم .

### ١٦ - أما مسائل:

- الإمامة والتفضيل بين الخلفاء الأربعة .
- والسمعيات من المعاد وأحوال القيامة والجنة والنار .
  - والشفاعة ، وعدم خلود أهل الكبائر في النار .

فلم يتغير مذهبهم فيها ، بل بقي موافقا لمذهب أهل السنة والجماعة .

هذه أهم الخطوط العامة التي استقر عليها المذهب الأشعري مع العلم أن كتبهم تختلف وتتباين في كثير من تفاصيل هذه المسائل ، وخاصة ما يتعلق بطرق الاستدلال لها ، والله أعلم .



# الباب الثاني

# موقف ابن تيمية من الأشاعرة

#### غهيد:

الفصل الأول : عرضه لجوانبهم الإيجابية ، واعترافه بما عندهم من حق .

الفصل الثاني: منهجه العام في الرد على الأشاعرة.

الفصل الثالث: موقفه في الرد عليهم تفصيلا:

#### وفيه مباحث :

المبحث الأول : في توحيد الألوهية والربوبية .

المبحث الثاني : في الأسماء والصفات .

المبحث الثالث: في القضاء والقدر.

المبحث الرابع : في الإيمان .

المبحث الحامس : في بقية أمور العقيدة التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة .

# الفصل الأول وعرضه لجوانبهم الإيجابية واعترافه بما عندهم من حق ،

#### مقدمة

أولا : وصفهم بأنهم من أهل السنة في مقابل المعتزلة والرافضة .

ثانيـــا : تفضيله أقوالهم على أقوال غيرهم من المعتزلة والجهمية والفلاسفة .

ثالثـ : ذكره لإيجابيتهم وردودهم على الباطنية والملاحدة وغيرهم .

رابعا : الأشاعرة يحمدون لما لهم من مساع وجهود مشكورة .

خامسا : إنصافه لأعلام الأشاعرة .

#### تمهيد

سبق في الباب الأول عرض موسع وشامل عن ابن تيمية وحياته ومنهجه وعن الأشاعرة ونشأتهم وتطور مذهبهم ، وهذا الباب لبيان موقف ابن تيمية منهم سلبا وإيجابا .

وإذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية قد أنصف خصومه – من غير الأشاعرة – وهم أشد بعدا وانحرافا منهم عن مذهب السلف ، وقد سبق ذكر أمثلة لذلك في منهجه في الرد على الخصوم (١) – فلا شك أنه سيكون من أصول منهجه وموقفه من الأشاعرة إنصافهم وبيان مواقفهم الإيجابية . مع رده عليهم ومناقشته لهم في الأمور التي خالفوا فيها مذهب ومنهج السلف .

لذلك كان من مقتضيات تكامل المنهج - في هذا الباب - أن يأتي على فصلين :

أحدهما : بيان مواقفهم الإيجابية والاعتراف بما معهم من الحق .

والثاني : بيان مواقفهم السلبية ، وذلك بالرد على الانحرافات التي وقعوا فيها ومناقشتها بالتفصيل .

وشيخ الإسلام من خلال هذا المنهج المتكامل سار على طريقة متوازنة ، فالأشاعرة الذين رد عليهم طويلا لم تمنعه هذه الملاحظات من أن يقول عنهم : إنهم من أهل السنة ، وإنهم ليسوا كفارا باتفاق المسلمين ، كما لم تمنعه من التنويه بجهودهم العظيمة في الدفاع عن الإسلام ، والرد على خصومه الحاقدين عليه من الفلاسفة والباطنية والرافضة والمعتزلة وغيرهم ، وكذلك جهودهم في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية ، وفي الفقه وأصوله . وبالمقابل فاعترافه بهذه الجهود لم ينسه أن هؤلاء بشر يصيبون ويخطئون ، وأن ما وقعوا فيه من مخالفة لعقيدة السلف لا يجوز السكوت عنها ، بل يجب بيان الحق للناس والرد على من خالفه ولو كان من أهل الفضل والعمل الصالح .

<sup>(</sup>۱) انظر : ما سبق ( ص : ۳۰۳ ) وما بعدها .

#### مقدمة

يعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية من علماء السلف الذين انتقدوا مذهب الأشاعرة وقد ألف في ذلك كتبا مطولة ، وكان معنيا ببيان تناقضاتهم ومخالفتهم لمذهب السلف ، كما كان معنيا ببيان الأصول الفاسدة – وهي أصول فلسفية واعتزالية – التي أدت بهم إلى هذا الانحراف ، ولذلك صار في عرف كثير من الباحثين تصنيفه على أنه خصم لدود للأشاعرة . وفات هؤلاء أنه مع خصومته لهم وردوده القاسية عليهم لم ينس إنصافهم ، كما لم ينس ما قاموا به من جهود عظيمة في كبح جماح كثير من الملاحدة والرافضة والمعتزلة وغيرهم .

والعجيب أن شيخ الإسلام لما أنصف خصومه لم ينصفوه بل رموه بعظائم الأمور ، ولفقوا عليه كثيرا من التهم الباطلة ، فكم من محنة جرت له في حياته بسببهم حتى لقى ربه وهو في السجن . أما بعد وفاته فليست حاله وحال كتبه أحسن منها في حياته ، والكل سيقفون بين يدي حكم عدل لا يظلم مثقال ذرة .

وقبل أن نذكر نماذج من مواقفه الإيجابية من الأشاعرة لابد من بيان الملاحظات التالية :

ا – أن شيخ الإسلام بنى ذلك على أصل ثابت عنده ، وهو تفاوت الطوائف في القرب والبعد من الحق ، فيسلك مع الأشاعرة هذا المسلك ، يقول شيخ الإسلام معلقا على مسألة تأثر الأشاعرة بالمعتزلة : « مع أنه يمكن بيان أن قول الأشعري أقرب إلى صريح المعقول من قول المعتزلة ، كما يمكن أن يبين أن قول المعتزلة أقرب إلى صريح المعقول من قول الفلاسفة ، لكن هذا يفيد أن هذا القول أقرب إلى المعقول وإلى الحق ، ولا يفيد أنه هو الحق في نفس الأمر ، فهذا ينتفع به من ناظر الطاعن على الأشعرية من المعتزلة ، والطاعن على المعتزلة من الفلاسفة ، فتبين له أن قول هؤلاء خير من قول أصحابك ، فإنه كما أن كل من كان أقرب إلى السنة فقوله أقرب إلى الأدلة الشرعية ، فكذلك قوله أقرب إلى الأدلة العقلية . ولا ريب أن هذا مما ينبغي سلوكه ، فكل قول – أو قائل –

كان إلى الحق أقرب فإنه يبين رجحانه على ما كان عن الحق أبعد ، ألا ترى أن الله تعالى لما نصر الروم على الفرس – وكان هؤلاء أهل الكتاب ، وهؤلاء أهل أوثان – فرح المؤمنون بنصر الله لمن كان إلى الحق أقرب على من كان عنه أبعد . وأيضا فيمكن القريب إلى الحق أن ينازع البعيد عنه في الأصل الذي احتج به عليه البعيد ، وأن يوافق القريب إلى الحق للسلف الأول الذين كانوا على الحق مطلقا » (١) . ولذلك أنصف خصومه كلهم من الأشاعرة وغيرهم بناء على هذه القاعدة .

٢ - أن ذكره لجوانبهم الإيجابية لم يأت مستقلا ، وإنما جاء على أثر ، أو في أثناء مناقشاته لهم ، ولذلك تجده عندما يرد عليهم يقرن ذلك بذكر ما عليهم عندهم من حق ، وكذلك إذا ذكر إيجابيتهم أو مدحهم يقرن ذلك بذكر ما عليهم من ملاحظات عامة .

٣ – لم يكن شيخ الإسلام ابن تيمية يكيل المدح أو الذم جزافا ، بل يقرن ذلك بكثير من التحفظ ، والسبب في ذلك أنه بنى منهجه على مقياس الاتباع لمنهج أهل السنة وليس على الأشخاص . إذ كل إنسان – مهما كان – يؤخذ من قوله ويترك سوى رسول الله – عليه – .

٤ – قال كلمة الحق في معاصريه ، ومدح بعضهم ، و لم تأخذه سورة الغضب والمحن التي مر بها بسببهم إلى أن يقول فيهم غير الحق ، أو أن يغمط ما هم عليه من اتباع للسنة .

وعلى ضوء ما سبق يمكن توضيح هذا الجانب – أي ما ذكره ابن تيمية من إيجابية عند الأشاعرة واعترافه بما عندهم من حق – كما يلي :

أولا : وصفهم بأنهم من أهل السنة في مقابل المعتزلة والرافضة :

١ - يقول شيخ الإسلام في معرض ذكره لذم السلف لأهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم : « وإن كان في كلامهم من الأدلة الصحيحة وموافقة السنة

<sup>(</sup>۱) انظر : درء التعارض ( ۲۳۸/۷–۲۳۹ ) .

مالا يوجد في كلام عامة الطوائف ، فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحديث ، وهم يعدون من أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة وغيرهم ، بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة والرافضة ونحوهم » (١) ، ويلاحظ وصفه لهم بأنهم هم أهل السنة في البلاد التي يغلب فيها أهل البدعة من الرافضة والمعتزلة . وهذا منتهى الإنصاف والاعتراف .

Y -يقول عنهم شيخ الإسلام : إنه أقرب الطوائف إلى أهل السنة ، بل دافع عنهم لما ذكر عن أبي إسماعيل الأنصاري صاحب ذم الكلام أنه من المبالغين في ذم الجهمية قال : ( ويبالغ في ذم الأشعرية مع أنهم من أقرب هذه الطوائف إلى السنة (Y) ، وقال في مناسبة أخرى : ( وهم فيالجملة أقرب المتكلمين إلى مذهب أهل السنة والحديث (Y) . ويذكر عنهم أنهم من المتكلمين ( المنتسبين إلى السنة (Y) . ويصنفهم مع بقية أهل السنة ويقول عنهم إنهم ( ليسوا كفارا باتفاق المسلمين (Y) ، وكثيرا ما ينعي على المعتزلة تشنيعهم عليهم ويقول : إن مذهب الأشاعرة ليس بهذه الشناعة (Y) .

# ثانيا : تفضيله أقوالهم على أقوال غيرهم من المعتزلة والجهمية والفلاسفة :

١ - فهو يذكر أنهم أقرب إلى السنة من غيرهم ، يقول : و إن الكلابية والكرامية والأشعرية أقرب إلى السنة والحق من جهمية الفلاسفة والمعتزلة ونحوهم باتفاق جماهير المسلمين » (٧) ، ويقول عن الأشعرية بعد ذكر مجمل عقائدهم : و فكان هؤلاء بينهم وبين أهل الوراثة النبوية قدر مشترك بما سلكوه من الطرق

 <sup>(</sup>١) نقض التأسيس المطبوع ( ۸٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى ( ٢٣٠/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٦/٥٥).

<sup>(</sup>٤) الجواب الصحيح ( ٢٥٢/١ ) .

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ( ١٠١/٣٥ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : درء التعارض ( ٤٠،٣٦/٥ ) ، ويقول عن أبي الحسين البصري ( ٤٢/٥ ) ، وأيضا فجمعك بين هؤلاء الصفاتية وبين المجوس والنصارى فيه من التحامل مالا يخفى على منصف ، .

<sup>(</sup>٧) انظر : درء التعارض ( ٢٩٢/٦ ) .

الصابئة في أمر الخالق وأسمائه وصفاته ، فصار في مذهبهم في الرسالة تركيب من الوراثتين ، لبسوا حق ورثة الأنبياء بباطل ورثة أتباع الصابئة ، كما كان في مذهب أهل الكلام المحض المبتدع – كالمعتزلة – تركيب ولبس (١) بين الأثارة النبوية وبين الأثارة الصابئة ، لكن أولئك أشد اتباعا للأثارة النبوية وأقرب إلى مذهب أهل السنة من المعتزلة ونحوهم من وجوه كثيرة » (٢) ، ويذكر أن الأشاعرة أصلح من المعتزلة وأقرب إلى السنة (٣) .

٢ - يثني عليهم ويمدحهم بالمقارنة مع المعتزلة ، ويرى ( أن أهل الإثبات من المتكلمين - مثل الكلابية والكرامية والأشعرية - أكثر اتفاقا وائتلافا من المعتزلة ) (٤) ، وأنهم خير منهم (٥) .

٣ – وعند ذكره للجهمية والنجارية والضرارية في مسائل الصفات والقدر يقول : ( الكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات ، فإنهم يثبتون لله الصفات الخبرية في الجملة » (٦) .

٤ – ويرى أنهم أقرب إلى السنة من المعتزلة في مسائل إثبات الرؤية ،
 وكلام الله (٧) .

وهذا كله بناء على قاعدة أن كل من كان إلى السنة أقرب كان إلى الحق أقرب ، ولاشك أن الأشاعرة أقرب إلى الحق والسنة من هؤلاء ، فكيف بغيرهم من هو أشد انحرافا كالفلاسفة وغيرهم (^) .

<sup>(</sup>١) في مطبوعة الفتاوى : وليس ، ولعله خطأ مطبعي .

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی ( ۳۲/۱۲–۳۳ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : التسعينية ( ص ٢٥٦-٢٥٧ ) .

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ( ٢/٤ ) .

 <sup>(</sup>٥) انظر : درء التعارض ( ١٠١/٤ - ١٠٠ ) ، وانظر أيضا : ( ١٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) التدمرية ( ص ١٩١-١٩١ ) - المحققة .

<sup>(</sup>٧) انظر : منهاج السنة ( ٢٦٥٢-٢٦٨ ) – المحققة ، وأيضا ( ٩٨-٩٦-٩٧-٩٨ ) مكتبة الرياض الحديثة .

 <sup>(</sup>٨) انظر: الصفدية ( ٥٨/١-٥٩) ، ودرء التعارض ( ٢٤٢/١٠ ) .

## ثالثا : ذكره لإيجابيتهم وردودهم على الباطنية والملاحدة وغيرهم ، ولاشك أن علماء الأشاعرة لهم دور عظيم في ذلك :

١ – فالباطنية لما استفحل أمرهم كان لهم علماء أهل السنة بالمرصاد ومن أبرز علماء السنة الذين فضحوهم علماء الأشاعرة ، ولذلك يقول شيخ الإسلام : وكانت الرافضة والقرامطة - علماؤها وأمراؤها - قد استظهرت في أوائل الدولة السلجوقية ، حتى غلبت على الشام والعراق ، وأخرجت الخليفة القامم ببغداد إلى تكريت وحبسوه بها في فتنة البساسيري المشهورة ، فجاءت بعد ذلك السلجوقية حتى هزموهم وفتحوا الشام والعراق ، وقهروهم بخراسان وحجروهم بمصر ، وكان في وقتهم من الوزراء مثل ﴿ نظام الملك ﴾ ، ومن العلماء مثل أبي المعالى الجويني ، فصاروا بما يقيمونه من السنة ويردونه من بدعة هؤلاء ونحوهم لهم من المكانة عند الأمة بحسب ذلك ، وكذلك المتأخرون من أصحاب مالك الذين وافقوه كأبي الوليد الباجي ، والقاضي أبي بكر بن العربي ونحوهما ، لا يعظمون إلا بموافقة السنة والحديث ... » (١) ، والوزير نظام الملك الذي ذكره شيخ الإسلام يعتبر من أبرز من نصر المذهب الأشعري من خلال المدارس النظامية التي أنشأها في أنحاء متفرقة من العراق وخراسان ، وهو يذكر فضله فيما قام به من دعم للسلاجقة السنة في مقابل البويهيين الشيعة ، ولذلك مدح صلاح الدين الأيوبي – وقد كان يتبني عقيدة الأشاعرة – فقال عن مصر: «ثم ... فتحها ملوك السنة مثل صلاح الدين ، وظهرت فيها كلمة السنة المخالفة للرافضة ، (٢).

٢ - كذلك أيضا يشيد شيخ الإسلام بجهود العلماء - ومنهم علماء الأشاعرة - في فضحهم للباطنية وكشف أسرارهم ، يقول عن ابن سينا وكونه من الإسماعيلية الباطنية : « وقد صنف المسلمون في كشف أسرارهم ، وهتك أستارهم كتبا كبارا وصغارا ، وجاهدوهم باللسان واليد ، إذ كانوا أحق بذلك من اليهود والنصارى ، ولو لم يكن إلا كتاب « كشف الأسرار وهتك الأستار »

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ( ۱۸/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ٢٨١/٣ ) .

للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب ، وكتاب عبد الجبار بن أحمد ، وكتاب أبي حامد الغزالي ، وكلام أبي إسحاق ، وكلام ابن فورك ، والقاضي أبي يعلى ، وابن عقيل ، والشهرستاني ، وغير هؤلاء مما يطول وصفه » (١) ، وقد أشاد بدورهم وفضحهم لشتى أصناف الباطنية من القرامطة ، والإسماعيلية والنصيرية (٢) .

 $\Upsilon$  – e وفي رده على ابن المطهر الحلي الرافضي ، يرد عليه تشنيعه على الأشاعرة ، ويعتذر لهم فيقول : « إن غالب شناعته على الأشعرية ومن وافقهم . والأشعرية خير من المعتزلة والرافضة عند كل من يدرى ما يقول ، ويتقي الله فيما يقول ... وإذا قيل : إن في كلامهم وكلام من قد يوافقهم أحيانا من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم ما هو ضعيف ، فكثير من ذلك الضعيف إنما تلقوه عن المعتزلة فهم أصل الخطأ في هذا الباب ، وبعض ذلك أخطأوا فيه لإفراط المعتزلة في الخطأ ، فقابلوهم مقابلة انحرفوا فيها ، كالجيش الذي يقاتل الكفار فربما حصل منه إفراط وعدوان » ( $\Upsilon$ ) .

 $^{2}$  – ويمتدح جهود العلماء – من الأشاعرة وغيرهم – في ردودهم على الفلاسفة  $^{(4)}$  ، ويرى أن أقوال الأشاعرة وأدلتهم في حدوث العالم مبطلة لحجة الفلاسفة على قدم العالم  $^{(9)}$  ، ويمتدح ردود الأشاعرة وغيرهم على ملاحدة الصوفية فيقول : « ومعلوم باتفاق المسلمين أن من هو دون الأشعرية كالمعتزلة والشيعة الذين يوجبون الإسلام ويحرمون ما وراءه ، فهم خير من الفلاسفة الذين يسوغون التدين بدين المسلمين واليهود والنصارى ، فكيف بالطوائف المنتسبين إلى مذهب أهل السنة والجماعة كالأشعرية والكرامية والسالمية وغيرهم ؟

<sup>(</sup>١) الرد على المنطقيين ( ص ١٤٢–١٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : درء التعارض ( ٥/٥ ) ، والسبعينية ( ص ١١ ) .

<sup>(</sup>٣) مهاج السنة ( ٣١٣/١ ) - المحققة .

 <sup>(</sup>٤) انظر : درء التعارض ( ٢٨١-٢٧٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر: منهاج السنة ( ١٢٥/١-١٢٦ ) - المحققة .

فإن هؤلاء مع إيجابهم دين الإسلام وتحريمهم ما خالفه يردون على أهل البدع المشهورين بمخالفة السنة والجماعة كالخوارج والشيعة والقدرية والجهمية ، ولهم في تكفير هؤلاء نزاع وتفصيل » (١) ، ويذكر شيخ الإسلام أن ملاحدة الصوفية يتظاهرون عند أهل السنة بأنهم أشعرية (٢) .

# رابعا : الأشاعرة يحمدون لما لهم من مساع وجهود مشكورة :

وقد مر في الفقرة السابقة جزء من هذه الجهود في ردودهم وفضحهم للباطنية وغيرهم ، أما هنا فنزيد الأمر إيضاحا ببيان جهودهم المختلفة في الرد على أهل البدعة والدفاع عن أهل السنة ، وهذه نماذج من أقوال شيخ الإسلام فيهم :

ا - يقول بعد كلام طويل عن الأشاعرة ، وتحذير العلماء منهم : « ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة ، وحسنات مبرورة ، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع ، والانتصار لكثير من أهل السنة والدين مالا يخفى على من عرف أحوالهم ، وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف ، لكن لما التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداء من المعتزلة ، وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه ، فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين ، وصار الناس بسبب ذلك : منهم من يعظمهم لما هم من المحاسن والفضائل ، ومنهم من يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل ، وخير الأمور أوساطها ، وهذا ليس مخصوصا بهؤلاء ، بل مثل المدن والباطل ، وخير الأمور أوساطها ، وهذا ليس مخصوصا بهؤلاء ، بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم والدين . والله تعالى يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات ويتجاوز لهم عن السيئات . ﴿ رَبُّنَا أَغْفِرْ لَنَا ولاِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّا للَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنْكَ رَوُوفٌ رّحِيمٌ ﴾ (٣) بالإيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا للَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنْكَ رَوُوفٌ رّحِيمٌ ﴾ (٣) الحشر : ١٠ ] » .

<sup>(</sup>١) الصفدية ( ١/٧٠٠- ٢٧١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ( ٢/٥٨٥-٢٨٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: درء التعارض ( ١٠٢/٢).

٢ - ويقول عن مجموعة من الأشاعرة وغيرهم: ( الواحد من هؤلاء لم يعظمه من يعظمه من المسلمين إلا لما قام به من دين الإسلام، الذي كان فيه موافقا لما جاء به محمد - علي الله الواحد من هؤلاء له مساع مشكورة في نصر ما نصره من الإسلام والرد على طوائف من المخالفين لما جاء به الرسول. فحمدهم والثناء عليهم بما لهم من السعي الداخل في طاعة الله ورسوله، وإظهار العلم الصحيح الموافق لما جاء به الرسول - علي المسلم من أحد من هؤلاء ومن هو أفضل منه إلا وله غلط في مواضع ( ) .

٣ – وفي موضع آخر يذكر ما لهؤلاء من حسنات. فإنها إما موافقة لأهل السنة ، أو رد على أهل البدعة ، فيقول في نص طويل : « وكذلك متكلمة أهل الإثبات مثل الكلابية ، والكرامية ، والأشعرية ، إنما قبلوا واتبعوا واستحمدوا إلى عموم الأمة بما أثبتوه من أصول الإيمان من إثبات الصانع وصفاته ، وإثبات النبوة ، والرد على الكفار من المشركين وأهل الكتاب ، وبيان تناقض حججهم وكذلك استحمدوا بما ردوه على الجهمية ، والمعتزلة ، والرافضة ، والقدرية ، من أنواع المقالات التي يخالفون فيها أهل السنة والجماعة » .

« فحسناتهم نوعان : إما موافقة أهل السنة والحديث . وأما الرد على من خالف السنة والحديث ببيان تناقض حججهم » .

و و لم يتبع أحد مذهب الأشعرى ونحوه إلا لأحد هذين الوصفين أو كليهما (7) ، و كل من أحبه وانتصر له من المسلمين وعلمائهم فإنه يحبه وينتصر له بذلك ، فالمصنف في مناقبه ، الدافع للطعن واللعن عنه – كالبيهقي والقشيري أبي القاسم ، وابن عساكر الدمشقي – إنما يحتجون لذلك بما يقوله من أقوال أهل السنة والحديث ، أو بما رد من أقوال مخالفيهم . لا يحتجون له عند الأمة وعلمائها وأمرائها إلا بهذين الوصفين ، ولولا أنه كان من أقرب بني جنسه إلى

<sup>(</sup>١) درء التعارض: ( ۲۷٥/۸ ) .

<sup>(</sup>٢) في مجموع الفتاوى : كلاهما .

ذلك لألحقوه بطبقته الذين لم يكونوا كذلك كشيخه الأول أبي على ، وولده أبي هاشم ، لكن كان له من موافقة مذهب السنة والحديث في الصفات ، والقدر ، والإمامة ، والفضائل ، والشفاعة ، والحوض ، والصراط ، والميزان ، وله من الردود على المعتزلة ، والقدرية ، والرافضة ، والجهمية ، وبيان تناقضهم ما أوجب أن يمتاز بذلك عن أولئك ، ويعرف له حقه وقدره ﴿ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ﴾ [الطلاق : ٣] ، وبما وافق فيه السنة والحديث صار من القبول والاتباع ما صار ، لكن الموافقة التي فيها قهر المخالف وإظهار فساد قوله هي من جنس المجاهد المنتصر ، فالراد على أهل البدع مجاهد ... ) (١) .

3 - e وللأشاعرة جهود في كسر سورة المعتزلة والجهمية ، يقول ابن تيمية عن أعلامهم كابن مجاهد والباقلاني والأسفراييني وابن فورك : و وصار هؤلاء يردون على المعتزلة ما رده عليهم ابن كلاب والقلانسي والأشعري وغيرهم من مثبتة الصفات ، فيبينون فساد قولهم بأن القرآن مخلوق وغير ذلك ، وكان في هذا من كسر سورة المعتزلة والجهمية ما فيه ظهور شعار السنة ، وهو القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق ، وأن الله يرى في الآخرة ، وإثبات الصفات والقدر وغير ذلك من أصول السنة » (7) . وفي موضع آخر يذكر ما رده الأشعرية » من بدع المعتزلة والرافضة والجهمية وغيرهم ، وبينوا من تناقضهم ، وعظموا الحديث والسنة ومذهب الجماعة ، فحصل بما قالوه من بيان تناقض أصحاب البدع الكبار وردهم ما انتفع به خلق كثير » (7) .

 $\circ$  – ويرى أن لهم حسنات وفضائل وسعيا مشكورا ( وخطؤهم بعد الاجتهاد مغفور (  $^{(2)}$  .

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى ( ١٢/٤ - ١٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) شرح حدیث النزول - مجموع الفتاوی ( ٥/٥٥-٥٥٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الفرقان بين الحق والباطل – مجموع الفتاوى ( ٩٩/١٣ ) .

<sup>(</sup>٤) النبوات ( ص ۲۲۰ ) .

وهذه النقول لا تحتاج إلى تعليق ، فهي تبين كيف أنه – رحمه الله – وهو يرد عليهم ويناقشهم لم ينس فضائلهم وجهودهم ، بل نوه بها في مواطن كثيرة تكون النفس البشرية فيها محبة للتقليل من شأن الخصم وتنقيصه .

# خامسا: إنصافه لأعلام الأشاعرة:

أنصف شيخ الإسلام أعلام الأشاعرة ، وعلى الرغم من مناقشاته الشديدة لهم إلا أنه ذكر ما عندهم من إيجابية ومالهم من جهود عظيمة في خدمة الإسلام والدفاع عنه ، وما سبق في الفقرات الماضية يدل على هذا ونزيد الأمر أيضا بذكر أقواله في بعض أعلامهم .

ويعتمد منهج ابن تيمية في ذلك على أمرين :

أحدهما: أن القاعدة عنده التي يطبقها على الأشاعرة وغيرهم هي التفريق بين العقيدة المسطرة في الكتب وبين أصحابها ، فهو يحكم على ما هو مدون أو منقول من عقائد هؤلاء وأدلتهم ومناقشاتهم ، ويبين ما في ذلك من خطأ أو صواب ، فإذا ما وصل في الحديث إلى الشخص نفسه ، صاحب العقيدة فإنه ينظر إليه نظرة أخرى مبنية على :

أ – أنه قد يكون صادقا في خدمته للإسلام ، ولا يحمل غشا لأهله ، ولذلك فهو لا يتعمد الكذب والافتراء .

ب – أنه مجتهد ، وأن هذا الذي قاله هو مبلغ علمه ، أو أنه كان مقلدا لغيره في هذه المسائل .

جـ – ما مات عليه هذا العلم ، فقد يكون ممن رجع وتاب ، وصرح بذلك أو أنه في آخر عمره رضى مسلك أهل الحديث .

والثاني: أن لهؤلاء الأعلام – على أخطائهم – جهودا لا تنكر في الجهاد في سبيل الله ، والدفاع عن العقيدة ، والرد على أعدائها من الملاحدة والمتفلسفة والرافضة وغيرهم ، وهي جهود تكون في موازينهم يوم القيامة ولا يحرمون أجرها عند الله تعالى .

هذه خلاصة منهجه في ذلك ، يوضح فساد الأقوال ، وأحيانا بعض مواقف أصحابها ، ويبين تناقضهم ، وحين يصل الأمر إلى الحكم على أشخاصهم يلتفت إلى أمور أخرى ينبغي أخذها بعين الاعتبار . وهذه نماذج لمواقفه من بعض أعلام الأشاعرة :

# أ – أبو الحسن الأشعرى :

دافع ابن تيمية عن شيوخ الأشاعرة – وعلى رأسهم ابن كلاب (١) – وكثيرا ما يقرن الأشعرى بابن كلاب والكلابية . فيقول مثلا : ( لهذا كان المتكلمة الصفاتية كابن كلاب والأشعرى وابن كرام خيرا وأصح طريقا في العقليات والسمعيات من المعتزلة ، والمعتزلة خيرا وأصح طريقا في العقليات والسمعيات من المتفلسفة ، وإن كان في قول كل من هؤلاء ما ينكر عليه وما خالف فيه العقل والسمع ، ولكن من كان أكثر صوابا وأقوم قيلا كان أحق بأن يقدم على من هو دونه تنزيلا وتفصيلا » (٢) ، ويقول عنهما : « لا ريب أن قول ابن كلاب والأشعرى ونحوهما من المثبتة للصفات ليس هو قول الجهمية ، بل ولا المعتزلة ، بل هؤلاء لهم مصنفات في الرد على الجهمية والمعتزلة وبيان تضليل من نفاها ، بل هم تارة يكفرون الجهمية والمعتزلة ، وتارة يضللونهم » (٢) .

## أما الأشعرى نفسه فكلامه حوله كثير:

۱ – ففي معرض دفاعه عنه ذكر أنه و ابتلى بطائفتين ، طائفة تبغضه وطائفة تجبه ، كل منهما يكذب عليه ، ويقول : إنما صنف هذه الكتب تقية وإظهارا لموافقة أهل الحديث والسنة من الحنبلية وغيرهم . وهذا كذب على الرجل ، فإنه لم يوجد له قول باطن يخالف الأقوال التي أظهرها ، ولا نقل أحد من خواص أصحابه ولا غيرهم عنه ما يناقض هذه الأقوال الموجودة في مصنفاته ، فدعوى المدعى

<sup>(</sup>۱) سبقت الاشارة - عند الحديث عن ابن كلاب في نشأة الأشاعرة - كيف دافع ابن تيمية عن ابن كلاب فيما أتهم به من تأييد دين النصارى ، وممن ذكر هذه الفرية مؤيدا لها : السكسكي الحنبلي المتوفي سنة ٦٨٢ هـ في كتابه : البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص : ١٩) ) .

<sup>(</sup>٢) شرح الأصفهانية ( ص : ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) المسألة المصرية في القرآن ، مجموع الفتاوى ( ٢٠٢/١٢ ) .

أنه كان يبطن خلاف ما يظهر دعوى مردودة شرعا وعقلا ، بل من تدبر كلامه في هذا الباب – في مواضع – تبين له قطعا أنه كان ينصر ما أظهره . ولكن الذين يحبونه ويخالفونه في إثبات الصفات الخبرية يقصدون نفي ذلك عنه لئلا يقال : إنهم خالفوه ، مع كون ما ذهبوا إليه من السنة قد اقتدوا فيه بحجته التي على ذكرها يعولون ، وعليها يعتمدون » .

( والفريق الآخر : دافعوا عنه لكونهم رأوا المنتسبين إليه لا يظهرون إلا خلاف هذا القول ، ولكونهم اتهموه بالتقية ، وليس كذلك ، بل هو انتصر للمسائل المشهورة عند أهل السنة التي خالفهم فيها المعتزلة كمسألة الرؤية ، والكلام ، وإثبات الصفات ، ونحو ذلك ، لكن كانت خبرته بالكلام مفصلة ، وخبرته بالسنة مجملة ، فلذلك وافق المعتزلة في بعض أصولهم التي التزموا لأجلها خلاف السنة ... » (١) .

٧ - كا يمتدح شيخ الإسلام ما عمله من بيان تناقض المعتزلة ، خاصة وأنه الخبير بأقوالهم . يقول - في بيان تناقض أهل الكلام - : ( وهذا مما مدح به الأشعرى فإنه بين من فضائح المعتزلة وتناقض أقوالهم وفسادهم ما لم يبينه غيره ، لأنه كان منهم ، وكان قد درس الكلام على أبي على الجبائي أربعين سنة ، وكان ذكيا ، ثم إنه رجع عنهم وصنف في الرد عليهم ، ونصر في الصفات طريقة ابن كلاب لأنها أقرب إلى الحق والسنة من قولهم ، و لم يعرف غيرها ، فإنه لم يكن خبيرا بالسنة والحديث وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم ، (١) . ويقول أيضا عن المعتزلة : ( والأشعرى وغيره من متكلمة الإثبات انتدبوا لبيان تناقضهم في أصلهم ، وأوعبوا في بيان تناقض الأقوال ، وحكاية الأشعرى مع الجبائي في أصلهم ، وأوعبوا في بيان تناقض الأقوال ، وحكاية الأشعرى مع الجبائي في أصلهم ، وأوعبوا في بيان تناقض الأقوال ، وحكاية الأشعرى مع الجبائي في الإخوة الثلاثة (٣) مشهورة ) (٤) .

<sup>(</sup>١) المسألة المصرية في القرآن ، مجموع الفتاوى ( ٢٠٤/١٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) منهاج السنة ( ۷۱/۳ ) ، وفي شرح حديث النزول – مجموع الفتاوى ( ٥٥٦/٥ ) ذكر
 أنه بين من تناقض المعتزلة ما لم يبينه غيره حتى جعلهم في قمع السمسمة .

<sup>(</sup>٣) سبق ذكرها ( ص : ٣٧٣ ) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ( 2/4-4 ) – مكتبة الرياض الحديثة .

 $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

٤ - كا يذكر ما تميز به الأشعري من حرص على نصرة مذهب أهل الحديث ، يقول عنه : و وهو دائما ينصر في المسائل التي فيها النزاع بين أهل الحديث وغيرهم قول أهل الحديث ، لكنه لم يكن خبيرا بمأخذهم ، فينصره على ما يراه من الأصول التي تلقاها عن غيرها ، فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء ، كما فعل في مسألة الإيمان ونصر فيها قول جهم مع نصره للاستثناء » (³) ، وذكر أنه بين طريقة السلف في أصول الدين فقال : ﴿ حتى إن الأشعري نفسه وأمثاله قد بينوا طريقة السلف في أصول الدين ، واستغنائها عن الطريقة الكلامية ، كطريقة الإعراض ونحوها وإن القرآن نبه على الأدلة ، ليس دلالته - كما يظنه بعض أهل الكلام - من جهة الخبر فقط ، وأين هذا من أهل الكلام الذين يقولون : إن الكتاب والسنة لا يدلان على أصول الدين من أهل الكلام الذين تستفاد بقياس العقل المعلوم من غيرهما » (°) .

<sup>(</sup>١) درء التعارض ( ٢٧٠/١ ) ، وانظر : كلاما مشابها في شرح الأصفهانية ( ص : ٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى ( ٣/٢٧–٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) شرح حديث النزول ، مجموع الفتاوى ( ٣٨٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الإيمان (ص: ١١٥) ط المكتب الإسلامي .

<sup>(</sup>٥) الاستقامة ( ٦/١ ) .

م يذكر شيخ الإسلام أن الأشعرى من مثبتة الصفات الخبرية ، ويرد على الذين يزعمون أن له فيها قولين . يقول : و وأما الأشعرى نفسه وأثمة أصحابه فلم يختلف قولهم في إثبات الصفات الخبرية ، وفي الرد على من يتأولها ، كمن يقول : استوى بمعنى استولى ، وهذا مذكور في كتبه كلها كالموجز الكبير ، والمقالات الصغيرة ، والكبيرة ، والإبانة ، وغير ذلك ، وهكذا نقل سائر الناس عنه ، حتى المتأخرون كالرازى والآمدى ، ينقلون عنه إثبات الصفات الخبرية ، ولا يحكون عنه في ذلك قولين . فمن قال : إن الأشعرى كان ينفيها ، وإن له في تأويلها قولين فقد افترى عليه ، ولكن هذا فعل طائفة من متأخرى أصحابه في تأويلها قولين فقد افترى عليه ، ولكن هذا فعل طائفة من متأخرى أصحابه كأبي المعالي ونحوه فإن هؤلاء أدخلوا في مذهبه أشياء من أصول المعتزلة » (١) ، كأبي المعالي ونحوه فإن هؤلاء أدخلوا في مذهبه أشياء من أصول المعتزلة » (١) ، كا دافع عن الأشعرى ينسب إليه هذا ، الفعل في الأزل » وبين شيخ الإسلام أن « من يغض الأشعرى ينسب إليه هذا ، التنفر عنه قلوب الناس » (١) ، وكثيرا ما يشير شيخ الإسلام إلى أنه أقرب إلى السلف من كثير ممن أتى بعده (٣) . وكثيرا ما ينقل من كتب الأشعرى ، السلف من كثير ممن أتى بعده (٣) . وكثيرا ما ينقل من كتب الأشعرى ،

# ب – الباقلاني والجويني :

يرى شيخ الإسلام أن الباقلاني فحل الطائفة الأشعرية (٥) ، ويقول عنه : إنه و أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعرى ، ليس فيهم مثله ، لا قبله ولا بعده ... ، (٦) ، ويذكر عنه أنه و أكثر إثباتا بعد الأشعرى في الإبانة » (٧) .

<sup>(</sup>١) المسألة المصرية في القرآن – مجموع الفتاوى ( ٢٠٣/١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) درء التعارض ( ٢٦٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح الأصفهانية ( ص : ٧٧-٧٨ ) ، ودرء التعارض ( ٣٠٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر مثلا: القاعدة المراكشية (ص: ٢٧-٧١) - ط دار طيبة ، ونقض التأسيس المطبوع ( ٢٥٣/٢- ٢٦١) ، والتسعينية ( ص: ٤١) . وجموع الفتاوى ( ٢٥٧/٤) ، ودرء التعارض ( ٢٦٥-٢٦٦) ، والتسعينية ( ص: ٤١) .

<sup>(</sup>٥) انظر : التسعينية ( ص : ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٦) الحموية ، مجموع الفتاوى ( ٩٨/٥ ) .

<sup>(</sup>٧) مجموع الفتاوى ( ٥٢/٥ ) .

وقد امتدحه كثيرا في ردوده على الباطنية  $^{(1)}$  ، ومواقفه العظيمة من النصاري  $^{(7)}$  .

أما الجويني فيدافع عنه على الرغم من كونه ممن مال إلى المعتزلة أكثر ممن سبقه من الأشاعرة ، وبعد أن نقل عنه الأقوال في الكلام ونسبته إلى أهل السنة ما ليس من مذهبهم ، رد عليه ابن تيمية وقال : « وأبو المعالي وأمثاله أجل من أن يتعمد الكذب ، لكن القول المحكي قد يسمع من قائل لم يضبطه ، وقد يكون القائل نفسه لم يحرر قولهم » (7) ، ويذكر هذا في مناسبة أخرى ويرى أنه لم يتعمد الكذب لكنه كان قليل المعرفة بحال أهل السنة (3) . ويحتج بأقواله ويصححها في معرض ردوده على الجهمية (6) ، وابن رشد (7) .

# ج - الغزالي :

يعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية من القلائل الذين عرفوا حقيقة ما انتهى إليه الغزالي في كتبه المختلفة ، وأنه كان مائلا إلى الفلسفة التي صاغها بعبارات ومصطلحات الصوفية ، فأصبح متفلسفا صوفيا إشراقيا (٧) ، ومع أن شيخ الإسلام نقده كثيرا وفي مناسبات مختلفة ، ونقل ردود العلماء عليه (٨) ، إلا أنه أنصفه ومدحه وذلك من خلال :

۱ – بيانه أن الغزالى لا يتعمد الكذب ، ولذلك لما نسب إلى الإمام أحمد أنه يقول بالتأويل رد عليه ابن تيمية بأنه « نقله عن مجهول لا يعرف ، وذلك المجهول أرسله إرسالا عن أحمد ، ولا يتنازع من يعرف أحمد وكلامه أن هذا كذب

 <sup>(</sup>١) انظر : ما سبق من ذكر إيجابيات الأشاعرة في الرد على الباطنية ، وانظر أيضا : منهاج السنة
 ( ٢٦٩/٤ ) ، وشرح حديث النزول – مجموع الفتاوى ( ٥٥/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : منهاج السنة ( ٣٩/٢ ) – المحققة .

<sup>(</sup>٣) انظر : درء التعارض ( ٣١٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : التسعينية ( ص : ٢٤٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : درء التعارض ( ١٩٠-١٨٦/ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر: المصدر السابق ( ١١٠/٩- ١١١).

<sup>(</sup>٧) سبقت الإشارة إلى ذلك في ترجمة الغزالي عند الحديث عن تطور المذهب الأشعري .

<sup>(</sup>٨) ذكر ذلك مرات عديدة ، انظر مثلا : النبوات ( ص : ١١٩-١١٨ ) .

مفترى عليه ، ونصوصه المنقولة عنه بنقل الثقات الأثبات ، المتواتر عنه برد هذا الهذيان الذي نقله عنه ، بل إذا كان أبو حامد ينقل عن رسول الله - عليه عن وعن الصحابة والتابعين من الأكاذيب مالا يحصيه إلا الله ، فكيف ما ينقله عن مثل أحمد ، ثم يعقب شيخ الإسلام مدافعا عن الغزالي : و و لم يكن ممن يتعمد (١) الكذب ، فإنه كان أجل قدرا من ذلك ، وكان من أعظم الناس ذكاء وطلبا للعلم وبحثا عن الأمور ، ولما قاله كان من أعظم الناس قصدا للحق ، وله من الكلام الحسن المقبول أشياء عظيمة ، بليغة ، ومن حسن التقسيم والترتيب ما هو به من أحسن المصنفين ، لكن كونه لم يصل إلى ما جاء به الرسول من الطرق الصحيحة كان ينقل ذلك بحسب ما بلغه لاسيما مع هذا الأصل ، إذ جعل النبوات فرعا على غيرها » (٢) .

Y - Y أن شيخ الإسلام يعترف للغزالي بجهوده في ردوده على الفلاسفة ، ويمتدحه كثيرا في ذلك ، ولما احتج الفلاسفة على نفي الصفات بالتركيب وما يلزم رد عليهم الغزالي ووافقه ابن تيمية فقال : ﴿ مَا ذكره أبو حامد مستقيم ، مبطل لقول الفلاسفة ، وما ذكره ابن رشد إنما نشأ من جهة ما في اللفظ من الإجمال والاشتراك ﴾ ( $^{Y}$ ) . ثم قال مناقشا ابن رشد : ﴿ وهذه الطريق التي سلكها أبو حامد في مناظرته إخوانك وهي طريق صحيحة ، وقد تبين أن ما ذكره أبو حامد عن احتجاجهم بلفظ المركب جواب صحيح ﴾ ( $^{3}$ ) ، ويقول ابن تيمية أبو حامد ﴿ وقد رد على أبي حامد في تهافت النهافت ردا أخطأ في كثير منه ، والصواب مع أبي حامد .... وقد تكلمت على ذلك وبينت تحقيق ما قاله أبو حامد في ذلك من الصواب الموافق لأصول الإسلام ، وخطأ ما خالفه من كلام ابن رشد وغيره من الفلاسفة ، وإن ما قالوه من الحق الموافق للكتاب والسنة لا يرد ،

<sup>(</sup>١) في الأصل المخطوط يعتمد ، ولعل الصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٢) نقض التأسيس المخطوط ( ١٠٠/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : درء التعارض ( ٤٠٢/٣ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر : درء التعارض ( ٣٨٩/٣ ) ، وانظر أيضا : ( ٣٨٩/٣ ) .

بل يقبل ، وما قصر فيه أبو حامد من إفساد أقوالهم الفاسدة فيمكن رده بطريق أخرى يعان بها أبو حامد على قصده الصحيح » (١) .

كا يمتدح شيخ الإسلام ردود الغزالي على الفلاسفة في مسألة إثبات الصانع وينقل ما ذكره من الطعن في طريقة ابن سينا وأمثاله ، ثم يقول شيخ الإسلام معقبا : و وهذا الوجه الذي ذكره أبو حامد أحسن فيه ، وكنت قد كتبت على توحيد الفلاسفة ونفيهم الصفات كلاما بينت فيه فساد كلامهم في طريقة التركيب قبل أن أقف على كلام أبي حامد ، ثم رأيت أبا حامد قد تكلم بما يوافق ذلك الذي كتبته ، (٢) ، كا يعترف له في مناسبات أحرى (٢) .

٣ - ذكره لرجوعه في آخر عمره إلى الحديث ، وأنه مات وهو يشتغل بالبخارى ومسلم (٤) ، ويذكر أنه رجع ( واستقر أمره على التلقي من طريقة أهل الحديث ، بعد أن أيس من نيل مطلوبه من طريقة المتكلمين والمتفلسفة والمتصوفة أيضا (٥) .

## د – الرازي وغيره :

نظرا لأن الرازي ومن جاء بعده التصقوا بالفلسفة كثيرا ، وانحرفوا عن أسلافهم الأشاعرة فقد كانت ردود ابن تيمية عليهم كثيرة وقوية ، وكثيرا ما يوردها بنبرة قاسية تشبه ما يستخدمه من عبارات في ردوده على الفلاسفة والباطنية ومن شابههم من أهل الكفر والإلحاد ، ومع ذلك فلم تخل مناقشاته له من الإنصاف حين يجد في كلامه ما هو حق ، فهو يقول عنه بعد نقله لأحد آرائه ومناقشاته : ( قلت هذا هو الصواب ، فإن بطلان الدور معلوم

<sup>(</sup>١) انظر : درء التعارض ( ٢٥٢/٣ - ٢٥٣ ) ، وانظر أيضا : ( ٢١٠/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ١٥٦/٨ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر مثلا مجموع الفتاوى ( ١٩/١ع-٥٠)، ودرء التعارض ( ١٥٢،١٣٥/١٠،١٦٥/٨)
 وشرح الأصفهانية ( ص : ١٣٢) .

 <sup>(</sup>٤) انظر : الصفدية ( ٢١٢/١ ) ، ودرء التعارض ( ١٦٢/١ ) ، ومنهاج السنة ( ٢٧٩/٢ ) ، المحققة ، وجامع الرسائل ( ١٦٩/١ ) ت رشاد سالم ، ومجموع الفتاوى ( ٧٢/ ) ، وشرح الأصفهانية ( ص : ١٢٣ ) .
 (٥) انظر : درء التعارض ( ٢١٠/٦ ) .

بالضرورة » (۱) ، ويقول عن إحدى مناقشاته للفلاسفة : « فتبين أن الذي ألزمهم إياه أبو عبد الله الرازي إلزام لا محيد عنه » (۲) ، كما يمتدح ما ذكره من إبطال الحلول وإلزام النصاري (۳) ، وكثيرا ما يذكر أن ما ذكره الرازي صحيح أو حق (3) .

كا يفعل ذلك مع الآمدى  $^{(\circ)}$  ، ويقول عنه « مع أنه من أفضل من تكلم من أبناء جنسه في هذه الأمور وأعرفهم بالكلام والفلسفة »  $^{(7)}$  ، كا يعترف لأثير الدين الأبهرى  $^{(4)}$  . ويقول عن  $^{(4)}$  الرازي ، والآمدى ، والأرموى  $^{(4)}$  إنهم من أفضل بني جنسهم من المتأخرين  $^{(4)}$  ، بل قال عن الآمدى : « كان من أحسنهم إسلاما وأمثلهم اعتقادا »  $^{(1)}$  .

## هـ - الأشاعرة المعاصرون لابن تيمية :

من يطلع على حياة شيخ الإسلام ابن تيمية وما جرى له من محن على يد الأشاعرة المعاصرين له وكيف انه انتقل بسببهم من محنة إلى محنة ومن سجن إلى سجن ، وما صاحب ذلك من مؤامرات وافتراءات عليه ، من يطلع على تفاصيل ذلك قد يتصور أن موقف شيخ الإسلام منهم سيكون على غرار موقفهم

<sup>(</sup>١) انظر : درء التعارض ( ٢٩٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ٣٤٥/١ ) ، وانظر أيضا : ( ٣٤٣/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر السابق ( ١٥١/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : نقض التأسيس المخطوط ( ٢٦/١ ) ، ودرء التعارض ( ١٠٦/١٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : درء التعارض ( ٢/٤-٦٥ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر: المصدر السابق ( ٢٣٤/٤ ) .

 <sup>(</sup>٧) انظر : المصدر نفسه ( ٣٧٧/١-٣٧٧/١ ) ، وأثير الدين الأبهري هو : المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري السمرقندي ، له عدة كتب منها هداية الحكمة ، والإيساغوجي ، والزيج الاختياري وغيرها .
 توفي سنة ٦٦٣ هـ ، انظر : تاريخ آداب اللغة العربية ( ١١٤/٣ ) ، الأعلام ( ٢٧٩/٧ ) .

<sup>(</sup>٨) الرازي والآمدي تقدمت ترجمتهما ، أما الأرموي فهو سراج الدين ، أبو الثناء محمود بن أبي بكر أحمد الأرموي ، ولد سنة ٩٤ هـ ، من كتبه لباب الأربعين ، توفي سنة ٦٨٢ هـ ، انظر : طبقات السبكي ( ٣٧١/٨ ) ، وابن قاضي شهبة ( ٢٦١/٢ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر : درء التعارض ( ٣١/٣ ) .

<sup>(</sup>۱۰) انظر : مجموع الفتاوى ( ۲/۱۸ ) .

موقفهم منه من السعي فيهم والانتقام منهم ، ولكن الأمر لم يكن كذلك ، بل صار له معهم موقفان ، دالان على أدب وخلق رفيع :

أحدهما : عملي ، حيث كان يدعو لهم ، ويأبي الانتصار لنفسه – في حالة تمكنه من ذلك – وقد سبق تفصيل ذلك عند الحديث عن محن ابن تيمية في ترجمته ، وهي مواقف تدل على نفس كريمة وتسامح عجيب .

والثاني : موقف نظري ، عند مناقشته لهم ، حيث كان يعتذر لهم ، ويبين أنهم كانوا يقصدون الحق وأنهم مجتهدون ، انظر إلى مثل قوله فيهم : و وأكثر الطالبين للعلم والدين ليس لهم قصد من غير الحق المبين ، لكن كثر في هذا الباب الشبه والمقالات ، واستولت على القلوب أنواع الضلالات ، حتى صار القول الذي لا يشك من أولي العلم والإيمان أنه مخالف للقرآن والبرهان ، بل لا يشك في أنه كفر بما جاء به الرسول من رب العالمين ، قد جعله كثير من أعيان الفضلاء أنه من محض العلم والإيمان ، بل لا يشك في أنه مقتضى صريح العقل والعيان ، ويظنون أنه مخالف لقواطع البرهان » .

و ولهذا كنت أقول لأكابرهم لو وافقتكم على ما تقولونه لكنت كافرا مريدا (١) ، لعلمي بأن هذا كفر بين ، وأنتم لا تكفرون لأنكم من أهل الجهل بحقائق الدين ، ولهذا كان السلف والأئمة يكفرون الجهمية في الإطلاق والتعميم وأما المعين منهم فقد يدعون له ويستغفرون له ، لكونه غير عالم بالصراط المستقيم ، وقد يكون العلم والإيمان ظاهرا لقوم دون آخرين ، وفي بعض الأمكنة ولأزمنة دون بعض ، بحسب ظهور دين المرسلين » (١) .

وقد مدح شيخ الإسلام القاضي بدر الدين ابن جماعة وأيده  $(^{(7)})$  ، ونقل السبكي في طبقاته أن تقي الدين ابن تيمية كان كثيرا ما يثني على والده تقي الدين السبكي ، وأنه ( كان لا يعظم أحدا من أهل العصر كتعظيمه له  $(^{(1)})$  ،

<sup>(</sup>١) كذا ولعله : مرتدا .

<sup>(</sup>۲) نقض التأسيس المخطوط ( ۱/٥-٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : مجموع الفتاوى ( ٣/٣٧ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) طبقات الشافعية للسبكي (١٩٤/١٠).

كا ذكر في ترجمة علاء الدين الباجي – واسمه على بن محمد بن عبد الرحمن – أنه ( لما رآه ابن تيمية عظمه ، ولم يجر بين يديه بلفظة ، فأخذ الشيخ علاء الدين يقول : تكلم نبحث معك ، وابن تيمية يقول : مثلي لا يتكلم بين يديك أنا وظيفتى الاستفادة منك ، (١) .

هذه مواقف شيخ الإسلام الإيجابية من الأشاعرة وفيها من بيان الحق والإنصاف ما يشهد له بالأمانة ، ومع ذلك فهذه الجوانب لا ينبغي أن تؤخذ عجردة – وحدها – بل لابد أن يضاف إليها الجانب الثاني من منهجه في موقفه منهم ، ألا وهو ردوده عليهم ، وبيان ما في أقوالهم من مخالفة لعقيدة ومنهج أهل السنة ، وهذا ما سنفصله في الفصلين التاليين بمباحثهما المختلفة – إن شاء الله – .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية للسبكي ( ٣٤٢/١٠ ) .

# الفصل الثاني و منهجه العام في الرد على الأشاعرة ،

### ويشمل المباحث التالية:

مقدمة:

أولا : بيان جوانبهم الإيجابية .

ثانيا : الكتاب والسنة فيهما ما يغني عما ابتدعه هؤلاء ، وحجية خبر الآحاد في العقيدة .

**ثالثا :** مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم .

رابعا: ان علم الكلام مذموم.

خامسا: جهلهم بالسنة وبمذهب السلف.

سادسا : إرجاع أقوالهم المخالفة لمذهب أهل السنة إلى أصول الفلاسفة والجهمية والمعتزلة .

سابعا: لا تعارض بين العقل والنقل.

**ثامنا** : الرد على متأخري الأشاعرة بأقوال شيوخهم ، وردود بعضهم على بعض .

تاسعا: تناقض الأشاعرة .

عاشرا: حيرة الأشاعرة وشكهم ورجوعهم.

حادى عشر: تسلط الفلاسفة والباطنية على المتكلمين.

#### مقدمة

لقد كانت لشيخ الإسلام ابن تيمية مواقف إيجابية من الأشاعرة ، أنصفهم فيها ، وحمد ما قاموا به من الجهود الكبيرة في الدفاع عن الإسلام ، ولكن هذه المواقف لم تمنعه من الرد على انحرافاتهم وأخطائهم ومناقشتها بالتفصيل ، وقد بذل - رحمه الله - في ذلك جهودا عظيمة ، وألف فيه كتبا كبيرة ، أرجع فيها الفروع إلى الأصول ، والمسائل الصغيرة إلى أصولها الكبار ، وبين الخلفيات والأسباب التي دعت هؤلاء إلى ان يقولوا بأقوال ويعتقدوا عقائدهم المخالفة للكتاب والسنة . وقد كان لخبرته بأصول أهل الضلال من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ومعرفته بمداخل مذاهبهم ، وكيف يرتبون المسائل بعضها على بعض أثر كبير في قوة منهجه ، وغوصه في حججه ، وإحراج خصومه عند الرد والمناقشة . وكان من آثار ذلك أن نال منه خصومه ، واعتبروه خصمهم اللدود ، ولما لم يقووا على مناقشته ورد ما أتى به مما يهر العقول وينير السبيل لطالب الهدى ، لجأوا إلى أساليب أخرى تبتعد عن مناقشة الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان ، من استعداء للسلطة ، أو رميه بما هو برئ منه كذبا وزورا ، أو تشويه لأقواله وتصويرها بصورة تنفر منها نفوس عامة الناس كما فعل أشياخهم من قبل مع أشياخ أهل السنة حين رموهم بالحشو والتشبيه وغير ذلك مما هو مسطر مشهور في كتبهم . ولكن ذلك لم يثن عزم شيخ الإسلام – كما لم يثن شيوخ أهل السنة قبله – عن أن يبين للناس الحق ، ويرد الباطل الذي جاء به أهل الكلام والفلسفة من الأشاعرة وغيرهم .

وقد كان اهتمام شيخ الإسلام بالرد على الأشاعرة كبيرا ، ويكفي كمثال على ذلك أن كتابين من أكبر كتبه أفردهما في الرد عليهم ، وهما كتاب نقض أساس التقديس ، ودرء تعارض العقل والنقل ، إضافة إلى الكتب العديدة التي أفردها في ذلك – وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند الحديث عن مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية – .

وردود شيخ الإسلام عليهم ركزت على الأصول التي بنوا عليها مذهبهم ، كما أنها لم تغفل الجزئيات والمسائل الفرعية العقدية ، وذلك في مسائل توحيد الربوبية والألوهية ، والصفات ، والقدر ، والإيمان ، والنبوة ، وغيرها .

ومن المفيد جدا قبل الدخول في مناقشاته وردوده التفصيلية على الأشاعرة استقراء منهجه العام في الرد عليهم ، لأن هذه الخطوط العريضة توضح جوانب من منهجه قد لا تتضح من خلال الردود التفصيلية المطولة ، كما أنها تبرز الجوانب الجوهرية والملاحظات الأساسية على مذهب الأشاعرة ، والتي بسببها وقعوا في الأخطاء والانحرافات التفصيلية .

وقد كانت لشيخ الإسلام لمحات وإشارات مهمة ، نظرا لطول مراسه في هذا الباب ، واهتمامه الشديد به :

ا - فهو الخبير بالمذهب الأشعرى - بل وكل مذهب رد عليه كما سبق في منهجه - والمتتبع لما كتبه عن الأشاعرة يرى هذا بارزا ، فاطلاعه على تاريخ المذهب الأشعرى نشأة وتطورا ، وتاريخ رجاله ، وما جرى لهم مع خصومهم من أحداث ، وكذا كتبهم التي ألفوها خدمة لمذهبهم أو ردا على خصومهم ، على مختلف البلدان والأزمان التي عاشوا فيها - اطلاعه على ذلك واسع جدا ، إلى حد أن أحدا من أصحاب هذا المذهب نفسه لا يجاريه في ذلك .

وشيخ الإسلام حينا يرد على مقالة أحد الأشاعرة لا يكتفي بالرد عليها ونقضها مباشرة ، وإنما يأتي بالردود من وجوه عديدة ، فقائل هذه المقالة إن كانت له كتب أخرى ، أو لشيوخه الذين تتلمذ عليهم ، أو لشيوخ المذهب عموما اطلع عليها واستخلص منها ما يرد على صاحب المقالة ويبين عدم ثقته هو أو ثقة شيوخه بهذا الكلام الذي يقوله في المقالة أو الكتاب المردود عليه ، وقد أتى شيخ الإسلام في ذلك بأعاجيب .

٢ – وقد اختار في ردوده ومناقشاته أن تكون مشتملة على نقل كلام رؤوس الطوائف ، ويعلل ذلك بقوله – في معرض بيان أن المتكلمين ضعفت ردودهم على الفلاسفة لأنهم قابلوا الفاسد بالفاسد – « وإنما يحصل النور والهدى بأن يقابل الفاسد بالصالح ، والباطل بالحق ، والبدعة بالسنة ، والضلال بالهدى ، والكذب بالصدق ، وبذلك يتبين أن الأدلة الصحيحة لا تعارض بحال ، وأن المعقول الصريح مطابق للمنقول الصحيح » ثم يقول : « وقد رأيت من هذا عجائب فقل أن رأيت حجة عقلية هائلة لمن عارض الشريعة قد انقدح لي وجه

فسادها وطريق حلها ، إلا رأيت بعد ذلك من أثمة تلك الطائفة من قد تفطن لفسادها وبينه ، وذلك لأن الله خلق عباده على الفطرة ، والعقول السليمة مفطورة على معرفة الحق لولا المعارضات ، ولهذا أذكر من كلام رؤوس الطوائف في العقليات ما يبين ذلك ، لا لأنا محتاجون في معرفتنا إلى ذلك ، لكن ليعلم أن أثمة الطوائف معترفون بفساد هذه القضايا ، التي يدعي إخوانهم أنها قطعية ، أثمة الطوائف معترفون بفساد هذه القضايا ، التي يدعي إخوانهم أنها قطعية ، أثمة المخالفين استأنست بذلك واطمأنت به . ولأن ذلك يبين أن تلك المسألة أثمة المخالفين استأنست بذلك واطمأنت به . ولأن ذلك يبين أن تلك المسألة فيها نزاع بين تلك الطائفة فتنحل عقد الأصرار والتصميم على التقليد ؛ فإن عامة الطوائف – وإن ادعوا العقليات – فجمهورهم مقلدون لرؤوسهم فإذا رأوا الرؤوس قد تنازعوا واعترفوا بالحق انحلت عقدة الإصرار على التقليد » (١) .

فشيخ الإسلام يذكر ثلاثة أسباب دعته إلى النقل عن رؤساء الطوائف هي :

- أ بيان أن أثمة الطوائف معترفون بفساد هذه القضايا التي يدعي هؤلاء المردود عليهم أنها قطعية .
- ب ناحية نفسية تتمثل في أن هؤلاء إذا علموا أن ذلك القول قد قال به أثمتهم من قبل أنسوا واستأنسوا .
- جـ إزالة عقدة الإصرار والتصميم على هذه المقالة الباطلة حين يتبين لهم أن فيها نزاعا بين رؤسائهم .

 $T = e^{2\pi} \sqrt{1}$  ما يرد الأقوال الفاسدة بعضها ببعض ، لبيان أن صاحب هذا القول الفاسد T = 1 لذي يدور حوله الرد T = 1 منازعه ما هو أقرب إلى الصحة من قوله ، فإذا كان قول منازعه فاسدا فقوله هو أحق بالفساد منه ، يقول شيخ الإسلام في رده على الآمدي حين ذكر دليله الثالث على نفي التجسيم عن الله تعالى ، وخلاصته : أنه لو كان جسما لكان له بعد وامتداد ، ووجوب تناهي الأبعاد T = 1 فرد عليه شيخ الإسلام ، وكان مما قاله في معرض رده :

<sup>(</sup>١) درء التعارض ( ٣٧٦/١-٣٧٧ ) .

<sup>(7)</sup> أبكار الأفكار للآمدي (187/1 - 1 - 1 - 1)

« مع أن ما ذكره من وجوب تناهى الأبعاد قد أبطل فيه مسالك الناس كلها ، وأنشأ مسلكا آخر ذكر أنه لم يسبقه إليه أحد ، وإذا حرر الأمر عليه وعليهم في تلك المسالك كان القدح فيها أقوى من مسالكهم في النفي ، فلو قدر أن اثنين أثبت أحدهما موجودا قائما بنفسه لا يتناهى ، وأثبت الآخر موجودا لا يكون متناهيا ولا غير متناه ، كان قول الثاني أفسد ، والأول أقرب إلى الصواب ، وما من مقدمة يدعون بها إفساد قول الأول إلا وفي أقوالهم ماهو أفسد منها ﴾ (١) ، ثم يعقب شيخ الإسلام بقاعدة معينة يضرب لها المثال فيقول : « والمناظرة تارة تكون بين الحق والباطل ، وتارة بين القولين الباطلين لتبيين بطلانهما ، أو بطلان أحدهما ، أو كون أحدهما أشد بطلانا من الآخر ، فإن هذا ينتفع به كثيرا في أقوال أهل الكلام والفلسفة وأمثالهم ممن يقول أحدهم القول الفاسد وينكر على منازعه ما هو أقرب منه إلى الصواب ، فيبين أن قول منازعه أحق بالصحة إن كان قوله صحيحا ، وإن قوله أحق بالفساد إن كان قول منازعه فاسدا ، لتنقطع بذلك حجة الباطل ، (٢) ، ويضرب المثال بالمسألة المطروحة وهي وجود الله وبينونته عن خلقه التي قال عنها الآمدي : إنه لو كان جسما لكان له بعد وامتداد ، والأبعاد لابد أن تتناهى ، ولو قيل : إن الله تعالى لا يتناهى للزم منه أن لا يوجد جسم غيره من المخلوقات ، أو أن يخالط القاذورات وهو محال ، والآمدي يحل المشكلة بأن يقول إن الله موجود وأنه لا داخل العالم ولا خارجه ، فشيخ الإسلام يأتي بالقول الآخر وهو قول الحلولية أو ما يلزم منه الحلول فيقول : ( حكى الأشعري وغيره عن طوائف أنهم يقولون : إنه لا يتناهى ، وهؤلاء نوعان ، نوع يقول : هو جسم ، ونوع يقول : ليس بجسم . فإذا أراد النفاة أن يبطلوا قول هؤلاء لم يمكنهم ذلك ، فإنهم إذا قالوا : يلزم منه أن يخالط القاذورات والأجسام ، قالوا : كما أثبتم موجودا لا يشار إليه ، ولا هو داخل ولا خارج ، فنحن نثبت موجودا هو داخل ، ولا يخالط غيره . فإذا قالوا : هذا لا يعقل ، قالوا : وذلك لا يعقل ، – ثم يقول شيخ الإسلام – « ومذهب

<sup>(</sup>١) درء التعارض ( ٢٠٥/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) درء التعارض ( ٢٠٦/٤ ) ، وقد سبق نقل هذا النص ( ص : ٣٠٢ ) ٠

النفاة أبعد في العقل من مذهب الحلولية ، ولهذا إذا ذكر القولان لأهل الفطر السليمة نفروا عن قول النفاة أعظم من نفورهم عن قول الحلولية » (١) ، مع أن كلا منهما قول باطل ، لكن رد باطل أولئك بباطل هؤلاء .

هذه إشارات سريعة يحسن بعدها الانتقال إلى المنهج التفصيلي :

#### \* \* \* \*

# أولا : بيان جوانبهم الإيجابية وما عندهم من حق :

وقد سبق شرحها في الفصل السابق ، والإشارة إليها هنا للتذكير ولتصور منهج الرد بمجمله .

# ثانيا : الكتاب والسنة فيهما ما يغنى عما ابتدعه هؤلاء :

وهذه المسألة يركز عليها شيخ الإسلام دائما ، ولا تكاد تخلو مسألة من المسائل التي يناقشها مما خالف فيه الأشاعرة وغيرهم إلا ويعول على بيان أن الكتاب والسنة جاءا بالدين الكامل والهدى النافع لجميع الناس ، وأن المسلمين سابقا ولا حقا لم يكونوا بحاجة إلى شيء مما ابتدعه المبتدعون ، ويقرر أن الناس و متى تركوا الاعتصمام بالكتاب والسنة فلابد أن يختلفوا ، فإن الناس لا يفصل بينهم إلا كتاب منزل من السماء ، كما قال تعالى : ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أَمَّةً وَاحِدَةً فَيَعَثَ اللهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبشَرِّينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسُ فِيمَا آخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا آخْتَلَفُو فِيهِ إلا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ بَهُيَا فَيمَا آخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا آخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَٱللهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ فِيمَا آلْخِينَ آمَنُوا لِمَا آخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَٱللهُ يُهُدِى مَن يَشَآءُ اللهِ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [ البقرة : ١٦٣ ] ، وكما قال تعالى : ﴿ يَا يُهَا ٱلّذِينَ آمَنُوا اللهِ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [ البقرة : ١٣٣ ] ، وكما قال تعالى : ﴿ يَا يُهَا ٱلّذِينَ آمَنُوا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

<sup>(</sup>١) درء التعارض ( ٢٠٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ٥/١٨٤ ) .

في أقوالهم الفاسدة على الشرع ، وأن يقولوا : إنها مستمدة من الكتاب والسنة ، فيقول : ﴿ وَلَا تَجِدُ أَحِدًا مِن نَفَاةَ الصَّفَاتِ يَعْتَمُدُ فِي ذَلَكُ عَلَى الشَّرَعُ ، وَلَا يدعى أن أصل اعتقاده لذلك من جهة الكتاب والسنة ، ولا ينقل قوله عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ... ، (١) ، ويأمر بعرض أقوال الناس على الكتاب والميزان الذي أنزله الله تعالى ، ليميز صحيحها من فاسدها ، فيقول في مسألة حوادث لا أول لها مجيبا على اعتراض القائل بأن المانعين لها كثيرون : و وإذا كان كذلك فانظر في هذا الأصل الذي اتبع فيه متأخرهم لمتقدميهم من إثباتهم حدوث العالم والأجسام بهذه الطريق : هل هي طريقة صحيحة في العقل أم لا ؟ وهل هي موافقة للشرع أم لا ؟ فاعرضها على الكتاب والميزان فإن الله تعالى يقول : ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيُّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ آلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ﴾ [ الحديد : ٢٥ ] ، فاعرض [ ما <sup>(٢)</sup> ] يذكرونه بما ثبت من كتاب الله وسنة رسوله وما ثبت عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، وأثمة المسلمين ، وزنه أيضا بالميزان الصحيحة (٣) العادلة العقلية واستعن على ذلك بما يذكره كل من النظار في هذه الطريقة وأمثالهم ، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ، ولا تتبع الظن فإنه لا يغنى من الحق شيئا ، وسل الله أن يلهمك ويهديك ، فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح الإلهي أن الله تعالى قال : ﴿ يَا عَبَادَيُ كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم (١٤) ... » (٥) ، ويقرر أيضا أن من أصول الإسلام ( ان تميز ما بعث الله به محمدا عليه من الكتاب والسنة والحكمة ولا تخلطه بغيره ، ولا تلبس الحق بالباطل ، كفعل أهل الكتاب فإن الله سبحانه أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضى لنا الإسلام دينا ، وقد قال النبي عَلَيْكُ :

<sup>(</sup>١) درء التعارض ( ٥١/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل [ عما ] والتصويب من إحدى النسخ في الحاشية .

<sup>(</sup>٣) الميزان مذكر ، ولعل الصواب [ الموازين الصحيحة ] .

 <sup>(</sup>٤) قطعة من حديث قدسي مشهور ، رواه مسلم في كتاب البر والصلة ، باب تحريم الظلم ورقمه
 ( ٢٥٧٧ ) ، ورواه أيضا الإمام أحمد في المسند ( ١٥٤/٥ ) .

<sup>(</sup>٥) درء التعارض ( ۲۷۹-۲۷۹ ) .

و تركتكم على البيضاء ، ليلها كنهارها لايزيغ عنها بعدى لاهالك (١) .... ، (٢) .

وقد جاء تقرير شيخ الإسلام لهذه المسألة العظيمة التي تقوم على أن الكتاب والسنة فيهما ما يغني عن كل ما ابتدعه المبتدعون بالطرق التالية :

أ - أن الرسول عليه بلغ البلاغ المبين ، وأوضح أصول الدين كلها حتى ترك أمته على البيضاء ، ليلها كنهارها . يقول شيخ الإسلام في أول الحموية - وهي في العلو والصفات الخبرية ، وجرت له بسببها مع الأشاعرة محنة عظيمة - : و من المخال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور ، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة ، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة ، وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم ، وأتم عليهم نعمته ، محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله ، والعلم به ملتبسا مشتبها ، ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا ، وما يجوز عليه ، وما يمتنع عليه ، فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية ، وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب ، وحصلته النفوس ، وأدركته العقول ، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا ؟ » (٣) ، ويقول في خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا ؟ » (٣) ، ويقول في

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى ( ١٥٥/١٥ ) .

 <sup>(</sup>۳) الحموية ، مجموع الفتاوى ( ٦/٥ ) ، وانظر أيضا : نقض التأسيس المخطوط ( ١٩٨/٣ ) ،
 ودرء التعارض ( (٧٣/١-٧٣) ، ٨-٤٠٦/٥ ) ، والنبوات ( ص : ٢٣٧،٢٢٧،٥٨ ) .

درء التعارض : ( وبذلك يتبين أن الشارع عليه الصلاة والسلام نص على كل ما يعصم من المهالك نصا قاطعا للعذر ، وقال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلِّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمُ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ﴾ [التوبة: ١١٥] ، وقال تعالى : ﴿ ٱلْيُومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرضَيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِيناً ﴾ [ المائدة : ٣ ] ، وقال تعالى : ﴿ لِئلًّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [ النساء : ١٦٥ ] ، وقال تعالى : ﴿ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلاغُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [النور: ١٥] ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْآنَ يَهْدِى لِلَّتِي هِمَي أَقْوَمُ ﴾ [ الإسراء : ٩ ] ، وقال تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوْعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدُ تَثْنِيناً \* وإِذَا لآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْراً عَظِيماً \* وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً ﴾ [ النساء : ٦٦ – ٦٨ ] ، وقال تعالى : ﴿ قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهُ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبينٌ \* يَهْدِي بِهِ ٱللهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَانَهُ سَبُلَ ٱلسَّلَامِ ﴾ [المائدة: ١٥ - ١٦]، وقال أبو ذر : ﴿ لقد تُوفِّى رَسُولُ آللهُ عَلَيْكُ وَمَا طَائر يَقَلْبُ جَنَاحِيهُ فِي السَّمَاءُ إِلَّا ذكر لنا منه علما ﴾ (١) ، وفي صحيح مسلم : ان بعض المشركين قالوا لسلمان : « لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة » (٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم : تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك (٣) ... (٤) . فهذه النصوص – وغيرها كثير – تدل دلالة قاطعة على أن رسول الله عليه قد بلغ هذا الدين كاملا ، وأن تبليغه كان بأوضع بيان وأقوم حجة .

ب - أن القرآن جاء بالدلائل الواضحة لمسائل العقيدة ، ومن ذلك أنه جاء بالأدلة العقلية الواضحة ، لا كما يزعم المعتزلة والأشاعرة أن دلالة السمع مجرد الخبر ، فقط ، وأن قبوله موقوف على تصديق المخبر . وتصديق المخبر – عندهم – موقوف على الأصول العقلية التي تنتهي بهم إلى نفي الصفات عن الله

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في مسنده ( ١٦٢،١٥٣/٥ ) ، والطبرانى فى الكبير ، رقم ١٦٤٧ ، وصححه الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحه رقم ١٨٠٣ ، وهو مروي عن أبى الدرداء – رضى الله عنه – رواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده رقم ( ٤٦/٩،٥١٠ ) ت حسين سليم أسد ، وقال المحقق اسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ، كتاب الطهارة ، باب الاستطابة ، ورقمه (٢٦٢) .

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه قربیا .

<sup>(</sup>٤) درء التعارض ( ٧٣/١-٧٤ ) .

تعالى ، يقول شيخ الإسلام رادا على هؤلاء : ﴿ إِنْ القرآنَ ضَرَبِ اللهِ فَيْهِ الْأَمْثَالُ ، وهي المقاييس العقلية التي يثبت بها ما يخبر به من أصول الدين ، كالتوحيد ، وتصديق الرسل ، وإمكان المعاد ، وان ذلك مذكور في القرآن على أكمل الوجوه ، و ... عامة ما يثبته النظار من المتكلمين والمتفلسفة في هذا الباب يأتي القرآن بخلاصته ، وبما هو أحسن منه على أتم الوجوه ، بل لا نسبة بينها لعظم التفاوت ، (١) ، وشيخ الإسلام يوضح مسألة خطيرة طالما وقع في الانحراف فيها أناس كثيرون ممن تشبعوا بعلم الكلام والفلسفة حيث يظنون أن القرآن كتاب عظيم ، لا شك في ثبوته ، ولكنه كتاب إيمان وتسليم ، وقد وصل الأمر بأحد أعلام الأشاعرة - وهو أبو الحسن الطبرى المعروف بالكيا الهراسي  $^{(7)}$  - أو بعض نظرائه من تلاميذ الجويني أن يقول : ﴿ وَفِي القرآن حجاج ، وإن لم يكن فيه الغلبة والفلج ، غير أن العامي يكتفي به ، كقوله تعالى : ﴿ أَفَعِيمَا بِٱلْخُلْقِ ٱلأُوَّلِ ﴾ [ ق : ١٥ ] ، وليس من أنكر الحشر ينكره لأجل العياء ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ وَيَجْعَلُونَ للهَ مَا يَكْرَهُونَ ﴾ [ النحل : ٦٢ ] ﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلأَنكَى ﴾ [النجم: ٢١] ، وليس هذا يدل على نفي الولد قطعا ، فمبادئ النظر كافية لهم ، (٣) ، ويتعجب الإنسان أشد العجب من هذا الكلام ، ولذلك يرد عليه شيخ الإسلام بقوله : ﴿ وأما [ ما (٤) ] ذكره من أن الحجاج الذي في القرآن يكتفى به العامى ، وإن لم يكن فيه الغلبة والفلج فهذا الكلام يقوله مثل هذا الرجل وأمثاله من أهل الكلام الجاهلين بحقائق ما جاء به التنزيل ، وما بعث به

<sup>(</sup>١) التسعينية ( ص : ٢٧٣ ) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحسن على بن محمد بن على الطبري الهراسي ، المعروف بالكيا – ومعناه في اللغة العجمية الكبير القدر – والهراسي بمعنى الذعر ، الأعلام ( ٣٢٩/٤ ) ، ولد سنة ٤٥٠ هـ وتوفي سنة ٤٠٥ هـ ، وكان من أبرز تلاميذ الجويني بعد الغزالي ، درس بالنظامية ، وله أحكام القرآن – مطبوع – وشفاء المسترشدين ، نقد مفردات الإمام أحمد ، وغيرها ، انظر : تبيين كذب المفترى ( ص : ٨٨٨-٢٨٩ ) ، المنتظم ( ١٦٧/٩ ) ، سير أعلام النبلاء ( ٢٥٠/١٩ ) ، والوافي في الوفيات ( ٨٢/٢٢ ) – مطبوع – ، وطبقات السبكي ( ٢٣١/٧ ) ، وغيرها .

<sup>(</sup>٣) هذا النص نقله ابن تيمية عن الكيا الهراسي أو أحد تلاميذ الجويني ، درء التعارض (٣٠٠٧ ) ، وانظر : درء التعارض أيضا ( ٩٤/٨ ) .

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق ، ولعلها ساقطة طباعة .

الرسول ، حتى يقول بعضهم: إن الطريقة البرهانية ليست في القرآن ، وهؤلاء جهلهم بمعاني الأدلة البرهانية التي دل عليها القرآن كجهلهم بمعائق ما أخبر به القرآن ، بل جهلهم بحقائق ما دل عليه الشرع من الدلائل العقلية والمطالب الخبرية أعظم من جهلهم بما سلكوه من الطرق البدعية التي سموها عقلية ، وقد رأيت في كلام هذا الرجل وأمثاله من ذلك عجائب يخالفون بها صريح المعقول ، مع خالفتهم لصحيح المنقول ، ونقص علمهم وإيمانهم بما جاء به الرسول علاقتهم لصحيح المنقول ، ونقص علمهم وإيمانهم بما جاء به الرسول عليه اللهم في معرض الرد ( أن الطرق التي جاء به القرآن هي الطرق البرهانية التي تحصل العلم في المطالب الإلهية ) ، ثم ذكر عدة أمثلة تدل على هذا :

ا – منها دلالة قياس الأولى على نفي الولد عن الله تعالى ، يقول : ﴿ مثال ذلك أنه يستدل بقياس الأولى البرهاني ، لا يستدل بقياس التمثيل والتعديل ، وذلك أن الله تعالى ليس مماثلا لشيء من الموجودات ، فلا يمكن أن يستعمل في حقه قياس شمولي منطقي تستوى أفراده في الحكم ، كا لا يستعمل في حقه قياس تمثيل يستوى فيه الأصل والفرع ، فإنه سبحانه لا مثل له ، وإنما يستعمل في حقه من هذا وهذا قياس الأولى ، مثل أن يقال : كل نقص ينزه عنه مخلوق من المخلوقات فالحالق تعالى أولى بتنزيهه عنه ، وكل كال مطلق ثبت لموجود من الموجودات فالحالق تعالى أولى بثبوت الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الموجودات فالحالق تعالى أولى بثبوت الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجود الممكن من الوجود ، وأنه مبدع الممكنات وخالقها ، فكل كال لها فهو منه ، وهو معطيه ، والذي خلق الكمال وأبدعه وأعطاه أحق بأن يكون له الكمال ، كا يقولون : كل كال في المعلول فهو من العلة ، ثم يطبق هذا على المسألة التي ذكرها الكيا الهراسي وهي أن الآيات الواردة لا تدل على نفي الولد عن الله تعالى فيقول : ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَاكُمَةُ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ ٱلرَّحَمْنُ إِنَاثًا ﴾ [ الزعرف : ١٩] ، بقوله : ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَاكُةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَادُ ٱلرَّحَمْنُ إِنَاثًا ﴾ [ الزعرف : ١٩] ،

<sup>(</sup>١) انظر : درء التعارض ( ٣٦١/٧ ) .

وهم مع هذا يجعلون البنات نقصا وعيبا ، ويرون الذكر كالا ، فقال لهم : كيف تصفون ربكم بأنقص الوصفين ، وأنتم مع هذا لا ترضون هذا لأنفسكم ؟ فهذا احتجاج عليهم بطريق الأولى في بطلان قولهم : إن له البنات ، ولهم البنين ، لم يحتج بذلك على نفي الولد مطلقا كما يقول من يفترى على القرآن » (١) ، ثم يشرح الآيات الواردة في الرد على ادعاء المشركين إن لله البنات ، ثم يقول : ووإذا أراد أن يحتج سبحانه على نفي الولد مطلقا لم يذكر هذه الحجة التي لم يفهم وجهها من لم يعرف ما في القرآن من الحجاج ، وظن هو وأمثاله من أهل الضلال ان حجاجهم أكمل من حجاج القرآن ، وانهم حققوا أصول الدين أعظم من تحقيق الصحابة والتابعين ، بل يذكر سبحانه الحجة المناسبة للمطلوب ، كقوله تعلى : ﴿ وَقَالُوا آتَّحَذَ ٱللهُ وَلَدًا ، سُبْحَانَهُ بَل لَهُ مَا فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلأَرْضِ حُلَّلُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَٱلأَرْضِ • وَإِذَا قَضَى أَمُراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن نَعْلَى اللهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَٱلأَرْضِ • وَإِذَا قَضَى أَمُراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [ البترة : ١١٦ - ١١٧ ] ... ، (٢) ، ويستشهد بآيات أخرى ويذكر ما فيها من دلالات (٢) .

٢ - ثم يذكر مثالا آخر على جيء القرآن بالأدلة البرهانية ، وهو دليل إثبات المعاد ، يقول في معرض رده على الكلام السابق - للكيا الهراسي أو أحد تلاميذ الجويني - : ٩ وأما ما ذكره من قوله تعالى : ﴿ أَفَعِيبنَا بِالْخُلْقِ ٱلأُولِ ﴾ [ق: ١٥] وقول ذلك القائل : من أنكر الخلق فلم ينكره لأجل كونه عيى بالخلق الأول ، فيقال له : مثل هذا الكلام إذا قاله ملحد طاعن في القرآن ، كان فيه من الدلالة على جهله وضلاله ، مالا يقدر على وصفه الإنسان ، وذلك أن الله تعالى في كتابه ذكر من دلائل المعاد وبراهينه مالا يقدر أحد على أن يأتي بقريب منه ، وذكر فيه من أصناف الحجج ما ينتفع به عامة الخلق (٤) » ، ثم شرح أدلة القرآن التي فيه من أصناف الحجج ما ينتفع به عامة الخلق (٤) » ، ثم شرح أدلة القرآن التي فيه من أصناف الحجج ما ينتفع به عامة الخلق (٤) » ، ثم شرح أدلة القرآن التي فيه من أصناف الحجج ما ينتفع به عامة الخلق (٤) » ، ثم شرح أدلة القرآن التي فيه من أصناف الحجج ما ينتفع به عامة الخلق (١٥) » . ثم شرح أدلة القرآن التي فيه من أصناف الحجج ما ينتفع به عامة الخلق (١٥) » . ثم شرح أدلة القرآن التي فيه من أصناف الحجود ما ينتفع به عامة الخلق (١٥) » . ثم شرح أدلة القرآن التي فيه من أصناف الحجود ما ينتفع به عامة الخلق (١٥) » . ثم شرح أدلة القرآن التي المينه من أصناف الحجود ما ينتفع به عامة الخلق (١٥) » . ثم شرح أدلة القرآن التي الله المينه من أصناف الحجود ما ينتفع به عامة الخلق (١٥) » . ثم شرح أدلة القرآن الله المينه من أصناف الحجود ما ينتفع به عامة الخلق (١٥) » . ثم شرح أدلة القرآن الله المينه من أدل المينه من أدل المينه المينه

<sup>(</sup>١) انظر : درء التعارض ( ٣٦٢/٧ -٣٦٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ( ٣٦٧/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر السابق ( ٣٧٨/٣-٣٧٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر السابق ( ٣٧٤/٧ ) .

جاءت بطريق الوجود والعيان ، وبطريق الاعتبار والبرهان ، وشرح هذين الطريقين شرحا وافيا (١) .

 $^{(7)}$  م ذكر مثالا ثالثا وهو ما ذكره تعالى من نفي الشركاء معه  $^{(7)}$  .

ثم يقول شيخ الإسلام معقبا على ما سبق: ﴿ وَلَمَا كَانَ الطَّرِيقَ إِلَى الْحَقِيقِ السَّمِعِ وَالْعَقَلِ ، وَهُمَا مِتَلَازِمَانَ ، كَانَ مِنْ سَلَكُ الطَّرِيقِ الْعَقَلِي دَلَّهُ عَلَى الطَّرِيقِ السَّمْعِي ، وَهُو صَدَقَ الرسول ، وَمِنْ سَلَكُ الطَّرِيقِ السَّمْعِي بِينَ لَهُ الأَدَلَةِ الْعَقَلِيةِ ، كَا بِينَ ذَلْكُ القرآن ، وكَانَ الشقي المُعذَبِ مِن لَمْ يَسَلَّكُ لا هذَا ولا هذَا ، كَا قَالَ أَهُلُ النَّارِ : ﴿ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ قال أهل النار : ﴿ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ [اللك : ١٠] ﴾ (٣) .

ج - كثيرا ما يناقش شيخ الإسلام استدلال الأشاعرة الفاسد ببعض النصوص القرآنية ، ومن أمثلة ذلك :

١ - ما وقع فيه أهل الكلام - من الأشاعرة وغيرهم - في تقريرهم للعقائد الإيمانية حين يبدأون في إثبات الصانع أولا بدليل حدوث الأجسام ، ثم إثبات الصفات لله بالأدلة العقلية ، ثم يتكلمون في السمعيات من المعاد والجنة والنار والإمامة وغيرها ، وهذا منهجهم في جميع كتبهم تقريبا ، يقول شيخ الإسلام في وقاعدة أولية ، مبينا منهج القرآن في تقرير العقيدة ، مستشهدا بصدر سورة البقرة ، فبعد أن صنف الخلق إلى ثلاثة أصناف قال بعد ذلك : ﴿ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ الْجَدُوا رَبُّكُمُ ﴾ [البقرة: ٢١] ، ثم أتبع ذلك بتقرير النبوة في قوله : ﴿ وَإِن كُنتُمُ فِي رَيْبِ مّمًا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ﴾ [البقرة: ٣٣] . قال ابن تيمية بعد ذلك : ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَاللَّهُ مَا لَكُلُمُ مِن النبوية ثم الربوبية ثم الرسالة ، ويظن أن هذا موافق لطريقته الكلامية ، في نظره في القضايا العقليات أولا ؟ من تقرير الربوبية ، ثم تلقى السمعيات من النبوة كا

<sup>(</sup>١) درء التعارض ( ٣٨٩-٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ( ٣٨٩/٧-٣٩٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق ( ٣٩٤/٧ ).

هي الطريقة المشهورة الكلامية للمعتزلة ، والكرامية ، والكلابية ، والأشعرية ومن سلك هذا الطريق في إثبات الصانع أولا ، بناء على حدوث العالم ، ثم إثبات صفاته نفيا وإثباتا بالقياس العقلي – على ما بينهم من اتفاق واختلاف إما في المسائل وإما في الدلائل – ثم بعد ذلك يتكلمون في السمعيات من المعاد والثواب والعقاب والخلافة والتفضيل والإيمان بطريق مجملة . وإنما عمدة الكلام عندهم ومعظمه هو تلك القضايا التي يسمونها العقليات وهي أصول دينهم ، وقد بنوها على مقاييس تستلزم رد كثير مما جاءت به السنة فلحقهم الذم من جهة ضعف المقايس التي بنوا عليها ، ومن جهة ردهم لما جاءت به السنة ) (١) ، ثم بين بعد كلامه عن الفرق بين المعتزلة والأشاعرة في هذا الموضوع أن المتكلم أخطأ في ظنه أن طريقة القرآن توافق طريقته من وجوه ذكر منها وجهين عظيمين :

أحدهما: أن إثبات الصانع في القرآن بنفس آياته ، التي يستلزم العلم بها العلم بها العلم من الطريقة الفطرية بخلاف الطرق التي أتى بها أهل الكلام من دليل الحدوث أو الإمكان أو غيرها (٢).

والوجه الثاني: وأن الله أمر بعبادته التي هي كال النفوس ، وصلاحها ، وغايتها ، ونهايتها ، لم يقتصر على مجرد الإقرار به ، كا هو غاية الطريقة الكلامية » (٦) ، ثم قال عنهم : و فلا وافقوا ، لا في الوسائل ولا في المقاصد ، فإن الوسيلة القرآنية قد أشرنا إلى أنها فطرية قريبة ، موصلة إلى عين المقصود ، وتلك [ أى طرق أهل الكلام في إثبات الصانع ] قياسية بعيدة ، ولا توصل إلا إلى نوع المقصود لا إلى عينه ، وأما المقاصد : فالقرآن أخبر بالعلم به والعمل له ، فجمع بين قوتي الإنسان العلمية والعملية ، الحسية والحركية ، الإرادية الإدراكية والاعتادية القولية والعملية ، حيث قال : ﴿ آعُبُلُوا رَبُّكُمْ ﴾ [البترة: ٢١] ، فالعبادة لابد فيها من معرفته ، والإنابة إليه والتذلل له ، والافتقار إليه وهذا هو المقصود ، والطريقة الكلامية إنما تفيد مجرد الإقرار والاعتراف بوجوده » (٤) .

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى ( ٧/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر المصدر السابق ( ۲/۲-۹/۲ ) .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ( ١٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ( ١٢/٢ ) .

وكلام الله لا يقاس بكلام الخلق ، ولولا أن المسلمين ابتلوا بمثل هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء ، ويقدمونه على كتاب الله وسنة رسوله على كان هناك حاجة إلى تقرير مثل هذه الأصول التي هي من أول مسلمات كل مؤمن ينتسب إلى هذا الدين .

٧ - ومن الأمثلة أيضا احتجاجهم غير الدقيق ببعض الآيات القرآنية ، مثل احتجاجهم بقوله تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُون \* ءَأَنتُم تَخُلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخُلِقُونَ ﴾ [ الواقعة : ٥٨-٥٩ ] ، على دليل حدوث الأعراض الذي يقولون به ، يقول شيخ الإسلام : ﴿ وكثير من أهل الكلام يجعل دلالة القرآن والأحاديث من جهة الخبر المجرد ، ومعلوم أن ذلك لا يوجب العلم إلا بعد العلم بصدق الخبر ، فلهذا يضطرون إلى أن يجعلوا العلوم العقلية أصلا ، كما يفعل أبو المعالي ، وأبو حامد ، والرازي ، وغيرهم . وأثمة المتكلمين يعترفون بأن القرآن بين الأدلة العقلية كما يذكر ذلك الأشعرى وغيره ، وعبد الجبار بن أحمد وغيره من المعتزلة » .

و ثم هؤلاء يذكرون أدلة يجعلونها أدلة القرآن ، ولا تكون هي إياها كا فعل الأشعري في و اللمع ، وغيره حيث احتج بخلق الإنسان ، وذكر قوله تعالى : ﴿ أَفَرَايَتُم مَّا تُمْنُونَ \* ءَانتُم تَخُلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ [الراقعة : ٥٠-٥٩] لكن هو يظن أن النطفة فيها جواهر باقية ، وأن نقلها في الأعراض يدل على حدوثها ، فاستدل على حدوث جواهر النطفة (١) . وليست هذه طريقة القرآن ولا جمهور العقلاء ، بل يعرفون أن النطفة حادثة بعد أن لم تكن ، مستحيلة عن دم الإنسان ، وهي مستحيلة إلى المضغة ، وأن الله يخلق هذا الجوهر الثاني من المادة الأولى بالاستحالة ، وبعدم المادة الأولى لا تبقى جواهرها بأعيانها دائما ، (٢) ، ثم يقسم ابن تيمية النظار في نظرتهم إلى دلائل القرآن إلى ثلاث درجات :

« منهم من يعرض عن دلائله العقلية .

<sup>(</sup>١) انظر : اللمع للأشعري ( ص : ٧ ) . ت مكارثي ، والرسالة إلى أهل الثغر ( ص : ٣٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ( ۱۶/۱۷-۲۷۱) .

ومنهم من يقر بها ، لكن يغلط في فهمها .
ومنهم من يعرفها على وجهها .
كما أنهم ثلاث طبقات في دلالته الخبرية :
منهم من يقول : لم يدل على الصفات الخبرية .
ومنهم من يستدل به على غير ما دل عليه .
ومنهم من يستدل به على ما دل عليه .

 $\gamma - \rho$  ومن الأمثلة أيضا احتجاجهم بقصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ، وما ذكر عنه تعالى أنه قال : ﴿ لَا أُحِبُ ٱلْأَفِلِينَ ﴾ [ الأنعام :  $\gamma$  ] احتجاجهم بهذه الآية على أن دليل حدوث الأجسام جاء في القرآن ، وقد رد عليهم ابن تيمية في ذلك طويلا  $(\gamma)$  .

د - وشيخ الإسلام وهو يرد على الأشاعرة يفضل مصطلحات القرآن على غيره فيقول - في المناظرة حول الواسطية لما ذكر أن مذهب السلف إثبات الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل -: ﴿ إِنِي عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه ، وأنا تحريت في هذه العقيدة [ أي الواسطية ] اتباع الكتاب والسنة ، فنفيت ما ذمه الله من التحريف ، ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات لأنه لفظ له عدة معان ... وقلت أيضا : ذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر التشبيه لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث قال : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [ الشورى : ١١ ] وقال : ﴿ هُل تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ [ مرم : ٢٥ ] ، وكان أحب إلى من لفظ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله عَلَيْهُ ، وإن كان قد يعنى بنفيه معنى صحيح ، كا قد يعنى به معنى فاسد » (٢) ، وهذا الكلام الذي يقوله هنا إنما هو في مناظرته مع خصومة معنى فاسد » (٢) ،

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى ( ٤٧١/١٦ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر مثلا : درء التعارض ( ۲۰۱۰/۲،۷۳/۲،۳۱۰ ) وغیرها ، وسیاًتی لهذه المسألة مزید ایضاح إن شاء الله تعالی .

<sup>(</sup>٣) مناظرة حول الواسطية - مجموع الفتاوى ( ١٦٥/٣-١٦٦ ) .

الأشاعرة وغيرهم ، حول العقيدة الواسطية التي كتبها لعموم المسلمين ، ولذلك راعى فيها السهولة والشمول ، مع الحرص الشديد على استعمال الألفاظ والمصطلحات الواردة في الكتاب والسنة ، فلما ناظروه حولها بين منهجه وأسلوبه فيها ، ولما ذكر شيخ الإسلام مسألة المعجزات ذكر أن تسميتها بآيات الأنبياء أولى وأدل على المقصود (١) .

هـ – خبر الآحاد وإفادته للعلم إذا تلقته الأمة بالقبول ، وحجيته في مسائل العقيدة . ومذهب جمهور الأشاعرة في هذه المسألة مشهور ، ويتلخص في أن أخبار الآحاد – وهي ما عدا المتواتر – إنما تفيد الظن دون العلم ، ومن ثم فلا يحتج بها في العقائد إذا عارضها الدليل العقلي (٢) ، والأشاعرة كثيرا ما ينسبون إلى جمهور العلماء القول بأن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن ، ويذكرون هذا عندما يتطرقون إلى هذا الموضوع في مباحث أصول الفقه (٣) ، ويلاحظ هنا أمور :

الأول: أن الأشاعرة مع قولهم بأن أخبار الآحاد لا تفيد العلم إلا أنهم يحتجون بها في المسائل العملية التي هي مسائل الأحكام والفروع واهتمامهم بالحديث والفقه وأصوله مشهور ومعروف .

الثاني: أنهم يحتجون بأخبار الآحاد ويقررون بها بعض مسائل العقيدة ، مثل المعجزات الثابتة للنبي محمد عليه غير القرآن ، والرؤية ، والشفاعة وعذاب القبر ، والحساب والميزان والصراط ، والإمامة ، والتفضيل وغيرها . وهم وإن قالوا إن هذه من قبيل المستفيض المشهور ، إلا إنهم يعترفون بأنها دون المتواتر .

<sup>(</sup>١) انظر : الجواب الصحيح ( ٦٧/٤ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر مثلا : مشكل الحديث وبيانه لابن فورك (ص: ۲۲) ، والتمهيد للباقلاني (ص: ٣٨٦-٣٨٦) . ت مكارثي ، وأصول الدين للبغدادي (ص: ١٨،١٢) ، والإرشاد للجويني (ص: ٣٨٦-٢٦١) ، والشامل (ص: ٢٠١٠٥) ، وأساس التقديس للرازي (ص: ١٦٨) وغيرها . (٣) انظر مثلا : البرهان للجويني ( ٢٠٦/١) ، والمستصفى للغزالي (ص: ١٧٠) ، ط الجندي ، والتبصرة للشيرازي (ص: ٢٩٨) ، والعدة للقاضي أبي يعلى ( ٨٩٨/٣) ، والمحصول للرازي (ج. ٢ ق ١ ص: ٣٢٢) ، والاحكام للآمدي ( ٣٢/٢) .

لذلك فهم يتناقضون حين يقولون : إن أخبار الآحاد لا تفيد العلم ، أو إنها لا يحتج بها في العقيدة ، وهم إنما يلجأون إلى هذا حين تورد عليهم الأحاديث الواردة في إثبات الصفات لله تعالى مما يظنون أنها تقتضى تشبيها أو تجسيما .

الثالث: أن علماء مصطلح الحديث بحثوا هذه المسألة عند تقسيمهم الحديث إلى متواتر وآحاد، وعند كلامهم عن صحيحي البخاري ومسلم وتلقي الأمة لهما بالقبول:

١ – فابن الصلاح – رحمه الله – يقول عن المتفق عليه بين البخاري ومسلم: ( وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته ، والعلم اليقيني النظري واقع به ، خلافا لقول من نفي ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن ، والظن قد يخطئ . وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا ، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح إلى هذا وأحسبه ثبين أن حكمه هذا يشمل أيضا ما انفرد به أحدهما (٢) . .. » (١) ، ثم بين أن حكمه هذا يشمل أيضا ما انفرد به أحدهما (٢) .

٢ – تعقب النووي ابن الصلاح فقال في التقريب: ( وذكر الشيخ تقي الدين [ أي ابن الصلاح ] أن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته ، والعلم القطعي حاصل فيه ، وخالفه المحققون الأكثرون ، فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر ) (٢) ، كما وافق النووگ وخالف ابن الصلاح عز الدين بن عبد السلام (٤) .

وكثير من العلماء الذين جاءوا بعد النووي أيدوا ابن الصلاح ، ومنهم الحافظ ابن كثير  $^{(0)}$  ، وسراج الدين البلقيني  $^{(7)}$  ، وابن حجر  $^{(V)}$  ، وغيرهم .

 <sup>(</sup>۱) علوم الحديث لابن الصلاح ( ص : ۲٤ ) ، وانظر : صيانة صحيح مسلم ( ص : ۸۰ – ۱۱۹،۸٦
 ۱۱۹،۸٦

<sup>(</sup>٢) انظر : علوم الحديث ( ص : ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) التقريب للنووي ( ص : ٤٠ ) ، وانظر : شرحه لصحيح مسلم ( ٢٠/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : التقييد والإيضاح للعراقي ( ص : ٤١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : الباعث الحثيت ( ص : ٣٣ ) ، وانظر : تعليق أحمد شاكر في الحاشية .

<sup>(</sup>٦) انظر : محاسن الاصطلاح ( ص : ١٠١ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : النكت على ابن الصلاح ( 71/1 ) وما بعدها ، ونزهة النظر ( 0 : 0 ) مع لقط الدرر .

فهذا الخلاف إنما ورد على ما في الصحيحين من الأحاديث ، وهذا منسحب على ما ورد في غيرهما من الأحاديث الثابتة التي تلقتها الأمة بالقبول .

وقد جاءت مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه المسألة كما يلي :

١ – التحقيق في المقصود من خبر الواحد حين يقال: إنه يفيد العلم، لأن البعض يظن أن من قال بهذا القول فإنه يقول بإفادته العلم في كل خبر ، وهذا غير صحيح يقول شيخ الإسلام: ( إن أحدا من العقلاء لم يقل إن خبر كل واحد يفيد العلم ، وبحث كثير من الناس إنما هو في رد هذا القول ، (١) ، ويقول أيضا: ( ولا يقول عاقل من العقلاء: إن مجرد خبر الواحد أو خبر كل أحد يفيد العلم ، (٢) ، وهذا بيان وتحقيق لموطن الخلاف ، لأن الذين يقولون إنه يفيد الظن بنوا قولهم على أن خبر الواحد قد يصدق وقد يكذب فكيف يقال : إنه بمجرده يفيد العلم ؟ ، وهذا صحيح بعمومه ، ولكن الذين قالوا إنه قد يفيد العلم قيدوه بقيود معلومة كأن تحفه القرائن المؤيدة ، أو تتلقاه الأمة بالقبول ، أو يرويه الحفاظ الذي عرف عنهم الضبط والإتقان ، وغيرها ، وهذا الغلط على العلماء الذي بينه شيخ الإسلام ابن تيمية أغضب شيخ الإسلام ابن القيم - رحمه الله – فقال وهو يعرض لهذا الموضوع بعد تفصيل واف مشبع بلغ قرابة المائة صفحة : ﴿ المقام التاسع والعاشر : وهو أن قولهم خبر الواحد لا يفيد العلم قضية كاذبة بإتفاق العقلاء إن أخذت كلية عامة ، وقضية لا تفيد إن أخذت جزئية أو مهملة ، فإن عاقلا لا يقول : كل خبر لا يفيد العلم حتى تنتصبوا للرد عليه كأنكم في شيء وكأنكم قد كسرتم عدو الإسلام فسودتم الأوراق بغير فائدة ، حتى كذب بعض الأصوليين كذبا صريحا لم يقله أحد قط فقال : مذهب أحمد ابن حنبل في إحدى الروايتين عنه : أن خبر الواحد يفيد العلم من غير قرينة ، وهو مطرد عنده في خبر كل واحد ، فيالله العجب ، كيف لا يستحي العاقل من المجاهرة بالكذب على أئمة الإسلام ، لكن عذر هذا وأمثاله أنهم يستجيزون نقل

<sup>(</sup>١) المسودة ( ص : ٢٤٤ ) .

<sup>(</sup>۲) شرح الأصفهانية ( ص : ۹۲ ) .

المذاهب عن الناس بلازم أقوالهم ، ويجعلون لازم المذهب في ظنهم مذهبا ، (١) .

٢ – يعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية من أبرز العلماء الذين نبهوا إلى خطأ وقع فيه كثير من المتأخرين – قبل ابن تيمية – وذلك حين نسبوا إلى جمهور العلَّماء القول بأن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول لا تفيد إلا الظن ، وأن القول بإفادته العلم لم يقل به إلا فئة قليلة من الحنابلة وغيرهم ، يقول – رحمه الله – : الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم ، وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث ، وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر ، ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علما قطعيا أن النبي عَلَيْكُ قاله ، تارة لتواتره ، وتارة لتلقى الأمة له بالقبول . وخبر الواحد المتلَّقي بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ، وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالاسفراييني وابن فورك ، (٢) ، ويقول أيضا : ( الخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقا له أو عملا بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف ، وهذا في معنى التواتر <sup>(٣)</sup> ، لكن من الناس من يسميه المشهور والمستفيض ، ويقسمون الخبر إلى متواتر ومشهور وخبر واحد ، وإذا كان كذلك فأكثر متون الصحيحين معلومة متقنة تلقاها أهل العلم بالحديث بالقبول والتصديق وأجمعوا على صحتها ، وإجماعهم معصوم من الخطأ ، (٤) ، وقد أعاد هذا الكلام مرة أخرى ، وذكر أن أكار متون الصحيحين مما يعلم صحته عند علماء الطوائف وعد منهم الأشعرية (°).

 <sup>(</sup>١) مختصر الصواعق ( ٢/٥/١ ) ، وكأن ابن القيم يقصد بكلامه الآمدي ، لأن ما نقله هو
 كلامه بحروفه في الاحكام ( ٣٢/٣ ) مع تقديم وتأخير .

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ( ۲۰/۱۸ ) .

<sup>(</sup>٣) يرد شيخ الإسلام على الذين يقولون : إن التواتر يحصل بالعدد فقط فيقول : و من الناس من لا يسمى متواترا إلا ما رواه عدد كثير يكون العلم حاصلا بكثرة عددهم فقط ، ويقولون : إن كل عدد أفاد العلم في قضية أفاد مثل ذلك العدد العلم في كل قضية . وهذا ضعيف ... ٤ ثم رد عليهم ، انظر : جموع الفتاوى ( ٤٨/١٨ ) ، وانظر مناقشة أوفى في المسودة ( ص : ٣٣٧-٣٣٧ ) .

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ( ١٨/١٨ – ٤٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق ( ٧٠/١٨ ) .

بل إن شيخ الإسلام يذكر أن هذا قول جمهور علماء أصول الفقه ، فيقول : و ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول ، تصديقا له ، أو عملا به ، انه يوجب العلم ، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ، ومالك والشافعي وأحمد ، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك ، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف في ذلك ، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك . وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك ، واتبعه مثل أبي المعالي ، وأبي حامد ، وأبا ناباقلاني فهو الذي أنكر ذلك ، واتبعه مثل أبي المعالي ، وأبي حامد ، وأبو عقيل ، وابن الجوزى ، وابن الخطيب ، والآمدى ، وغو هؤلاء . والأول أثمة الشافعية ، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله ، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني ، وأمثاله من الحنابلة ، وإذا كان أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني ، وأمثاله من الحنابلة ، وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به ، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي بالحديث ، كما أن الاعتبار في الاجتماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة » (۱) .

ويذكر شيخ الإسلام رأى ابن الصلاح واعتراض المعترضين فيقول بعد ذكره لتماذج عديدة من أحاديث الآحاد مما تلقته الأمة بالقبول عملا به أو تصديقا له ، يقول : ( فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد عليه من الأولين والآخرين ، أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع ، وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة ، والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية ، مثل السرخسي وأبي بكر الرازي من الحنفية ، وابن خواز منداد وغيره من المالكية ، ومثل القاضي أبي يعلي وابن أبي موسى وأبي الخطاب وغيرهم من الحنبلية ، ومثل أبي إسحاق الأسفراييني وابن فورك وأبي الخطاب وغيرهم من الحنبلية ، ومثل أبي إسحاق الأسفراييني وابن فورك

<sup>(</sup>١) مقدمة في أصول التفسير (ص: ٦٧-٦٦) - ت زرزور ، وممن صرح بأنه قد يفيد خبر الآحاد العلم ممن ذكرهم ابن تيمية أبو إسحاق الأسفراييني كما في النكت لابن حجر ( ٣٧٧/١) ، والشيرازي في اللمع الذي ألفه بعد التبصرة (ص: ٤٠) ، والسرخسي في أصوله ( ٢٩١/١-٢٩٣) .

وأبي إسحاق النظام من المتكلمين . وإنما نازع في ذلك طائفة كابن الباقلاني ومن تبعه مثل أبي المعالي والغزالي وابن عقيل ، وقد ذكر أبو عمرو بن الصلاح القول الأول وصححه واختاره ، ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به ليتقوى بهم ، وإنما قاله بموجب الحجة الصحيحة ، وظن من اعترض عليه من المشايخ (١) الذي لهم علم ودين ، وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة أن هذا الذي قاله الشيخ أبو عمرو انفرد به عن الجمهور ، وعذرهم أنهم يرجعون في هذه المسائل إلى ما يجدونه من كلام ابن الحاجب ، وإن ارتفعوا درجة صعدوا إلى السيف الآمدى ، وإلى ابن الخطيب ، فإن علا سندهم صعدوا إلى الغزالي والجويني والباقلاني ، (٢) ، أم ذكر ابن تيمية دليل الجمهور وهو الإجماع (٢) .

والدليل على أن شيخ الإسلام من أبرز العلماء الذين حققوا هذه المسألة ، وبينوا خطأ المتكلمين من الأشاعرة الذين حكوا الخلاف زاعمين أن قول الجمهور : أنها تفيد الظن ، أن علماء أصول الحديث المحققين لما حققوا في الأمر استشهدوا ونقلوا كلام شيخ الإسلام في تحقيق ذلك ، فابن كثير يقول بعد سياق الخلاف بين ابن الصلاح والنووي : « قلت : وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه ، والله أعلم » (³) ، ثم يقول : « - حاشية - ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة [ وذكرهم ثم قال بعد نهاية كلام شيخ الإسلام] : « وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا ، فوافق فيه هؤلاء الأئمة » (°) ، ومثله البلقيني في شرحه لمقدمة ابن الصلاح ، فإنه قال بعد ذكر الخلاف : « وما قاله ابن عبد السلام والنووي ومن تبعهما ممنوع ، فقد نقل الخلاف : « وما قاله ابن عبد السلام والنووي ومن تبعهما ممنوع ، فقد نقل المغض الحفاظ المتأخرين - رحمهم الله - [ وساق أسماءهم بما يقارب ما في الباعث بعض الحفاظ المتأخرين - رحمهم الله - [ وساق أسماءهم بما يقارب ما في الباعث

<sup>(</sup>١) كالنووي والعز بن عبد السلام – كما تقدم تقريبا – .

<sup>. (</sup> TVE-TVT/T ) is in the last of the l

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر السابق ( ٣٧٤/٣-٣٧٤) وهو بحث مهم جدا .

<sup>(</sup>٤) الباعث الحثيث ( ص : ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص: ٣٤).

الحثيث ] أنهم يقطعون بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول » (۱) ، والبلقيني يقصد ابن تيمية ، والكلام الذي نقله هو كلام شيخ الإسلام ، وممن نبه إلى هذا ابن حجر حيث قال بعد تلخيص كلام البلقيني : ( قلت وكأنه عنى بهذا الشيخ تقي الدين ابن تيمية » (۲) ، ثم ساق الحافظ ابن حجر كلاما أطول عن شيخ الإسلام ابن تيمية – نقله عن بعض ثقات أصحابه (7) – ثم رد ابن حجر على النووى من عدة وجوه (8) ، وكذا الفتوحي في شرح الكوكب المنير نقل عن بن تيمية (6) ، فهولاء العلماء اعتمدوا في بيان حقيقة الخلاف في هذه المسألة على ما حققه وبينه ابن تيمية رحمه الله تعالى .

٣ - بقيت مسألة حجية خبر الآحاد في العقيدة ، وأصرح من يمثل اعتقاد جمهور الأشاعرة في ذلك الرازي الذي يقول : ﴿ أَمَا التّمسك بخبر الواحد في معرفة الله تعالى فغير جائز يدل عليه وجوه : الأول : أن أخبار الآحاد مظنونة ، فلم يجز التمسك بها في معرفة الله تعالى وصفاته ، وإنما قلنا إنها مظنونة لأنا أجمعنا على أن الرواة ليسوا معصومين .... ﴾ ثم ساق أدلة منكرى حجية خبر الآحاد التي ذكرها علماء أصول الفقه ، ثم قال عن الصحابة في الوجه الثاني : ﴿ إِلا أنا قلنا إِن الله تعالى أثنى على الصحابة رضي الله عنهم في القرآن على سبيل العموم ، وذلك يفيد ظن الصدق ، فلهذا الترجيح قبلنا روايتهم في فروع الشريعة ، أما الكلام في ذات الله تعالى وصفاته فكيف يمكن بناؤه على هذه الرواية الضعيفة (٢) ؟ ﴾ ثم ذكر الرازي من الأسباب فكيف يمكن بناؤه على هذه الرواية الضعيفة (١) ؟ » ثم ذكر الرازي من الأسباب الوضع في الحديث وطعن في رواة الحديث بأن الملاحدة قد يروجون عليهم بعض الأحاديث الموضوعة ، كما طعن في ضبط الرواة مستشهدا بنقلهم الحديث بالمعنى (٧).

<sup>(</sup>١) محاسن الاصطلاح للبلقيني (ص: ١٠١).

<sup>(</sup>٢) النكت على كتاب ابن الصلاح ( ٣٧٤/١ ) .

 <sup>(</sup>٣) لعله يقصد ابن القيم ، لأنه ذكر في مختصر الصواعق ( ٣٧٢/٢ - ٣٧٤ ) ما هو قريب مما
 ذكره ابن حجر .

<sup>(</sup>٤) انظر : النكت ( ٢٧٧/١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : شرح الكوكب المنير ( ٢٤٩/٢ ) - المحققة .

 <sup>(</sup>٦) أساس التقديس للرازي ( ص : ١٦٨-١٧٨ ) ، وانظر حول مذهب الأشاعرة في هذا :
 التسعينية لابن تيمية ( ص : ٢٤٢ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : المصدر السابق ( ص : ١٧١-١٧٠ ) .

والأدلة التي ذكرها الرازي هي نفسها أدلة الذين لا يوجبون العمل بخبر الآحاد في الأحكام، وما يجيبهم به الرازي في كتبه الأصولية يجاب به هنا، وكلامه عن أهل الحديث وروايتهم كلام من ليس خبيرا بأحوالهم ومناهجهم.

ولا شك أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد ناقش الرازي في أقواله هذه في نقض التأسيس كما يدل عليه منهجه فيما وصل إلينا من هذا الكتاب الذي تتبع فيه كلام الرازي كلمة كلمة وجملة جملة ، وللأسف لم يصل إلينا على حد علمى – الجزء الخاص بهذه المسألة – ، علما بأنه قد وصل جزء من رده على كلام الرازي بعد كلامه في خبر الآحاد ، وهو القسم الثالث من أساس التقديس ، ورده عليه شيخ الإسلام في الجزء الثاني من نقضه المخطوط (١) . وليس في كتب شيخ الإسلام كلام مطول حول هذا الموضوع ، وإنما فيها إشارات سبق نقل بعضها ، ولعل ابن القيم – كعادته – لخص كلام شيخ الإسلام مع إضافات وتحقيقات فيما كتبه مطولا حول أخبار الآحاد (٢) .

والأدلة التي أوردها شيخ الإسلام ردا على الرازي وغيره هي كما يلي :

أ - نقل ابن تيمية عن ابن عبد البر الخلاف في خبر الآحاد هل يوجب العمل دون العلم أو العلم والعمل جميعا ، وبعد ذكر أقوال العلماء في ذلك قال : وكلهم يروى خبر الواحد العدل في الاعتقادات ، ويعادى ويوالي عليها ، ويجعلها شرعا وحكما ودينا في معتقده ، على ذلك جماعة أهل السنة ، ولهم في الأحكام ما ذكرنا » . قال ابن تيمية معلقا على هذا : « قلت : هذا الإجماع الذي ذكره في خبر الواحد العدل في الاعتقادات يؤيد قول من يقول : إنه يوجب العلم ، وإلا فما لا يفيد علما ولا عملا كيف يجعل شرعا ودينا يوالي عليه ويعادي ؟ » (٣) ، والعجيب أن ابن عبد البر نفسه رجح أنه يوجب العمل دون

 <sup>(</sup>١) سبقت الإشارة إلى الجزء الثاني من مخطوط نقض التأسيس حقه أن يكون هو الثالث وأن يقدم
 عليه الثالث ليصبح الثاني ، قارن بين أساس الرازي ( ص : ١٧٣ ) ، ونقضه المخطوط ( ١٩٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : مختصر الصواعق ( ٣٣٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) المسودة ( ص : ٢٤٥ ) .

العلم ، فكيف يحتج به في العقائد ولا يوجب علما ؟ . ويقول شيخ الإسلام أيضا : ( مذهب أصحابنا أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات » (١) ، ونقل شيخ الإسلام عن ابن عقيل الحنبلي حكاية الخلاف في أحاديث الآحاد الدالة على الصفات هل يقال بظاهرها ، أو ترد ، أو تقبل وتوؤل ، أحاديث القول الثالث وقال : ( هذا هو اعتقادنا » ، قال ابن تيمية معلقا : ( قلت هذا خلاف ما قرره في انتصاره لأصحاب الحديث ، وإن كان كلامه في هذا الباب كثير الاختلاف ، وخلاف ما عليه عامة أهل السنة المتقدمين من السلف » (٢) .

ب - أن الاعتبار في إفادة أخبار الآحاد العلم إجماع أهل الحديث دون من عداهم ، وقد سبقت نقول من كلام شيخ الإسلام في ذلك ، وقد أشار شيخ الإسلام إلى إعتراض أورده ابن الباقلاني ونصه : « فإن قيل : أما الجزم بصدقه فلا يمكن منهم ، وأما العمل به [ فهو (٢)] الواجب عليهم وإن لم يكن صحيحا في الباطن ، وهذا سؤال ابن الباقلاني » . أجاب شيخ الإسلام بقوله : « وأما الجزم بصدقه فإنه يحتف به من القرائن ما يوجب العلم إذ القرائن المجردة قد تفيد العلم بمضمونها ، فكيف إذا احتفت بالخبر ، والمنازع بنى على هذا أصله الواهي : أن العلم بمجرد الأخبار لا يحصل إلا من جهة العدد ، فلزمه أن يقول : ما دون العدد لا يفيد أصلا . وهذا غلط خالفه فيه حذاق أتباعه . وأما العمل ما دون العدد لا يفيد أصلا . وهذا غلط خالفه فيه حذاق أتباعه . وأما العمل به فلو جاز أن يكون في الباطن كذبا وقد وجب علينا العمل به لا نعقد (٤) الإجماع على ما هو كذب وخطأ في نفس الأمر ، وهذا باطل ، فإذا كان تلقي الأمة له بالقبول يدل على صدقه لأنه إجماع منهم على أنه صدق مقبول الأمة له بالقبول يدل على صدقه لأنه إجماع منهم على أنه صدق مقبول فإجماع (٥) السلف والصحابة أولى أن يدل على صدقه ، فإنه لا يمكن فإجماع (٥) السلف والصحابة أولى أن يدل على صدقه ، فإنه لا يمكن فإجماع (٥) السلف والصحابة أولى أن يدل على صدقه ، فإنه لا يمكن فإجماع (٥) السلف والصحابة أولى أن يدل على صدقه ، فإنه لا يمكن

<sup>(</sup>١) المسودة ( ص : ٢٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص: ٢٤٩).

 <sup>(</sup>٣) في مختصر الصواعق – مصورة الطبعة الأولى [وهو] وكذا في طبعتى زكريا يوسف – الأولى عام ١٣٨٠ هـ ( ٤٨٣/٢ ) ، والثانية عام ١٤٠٠ هـ ( ٥٨٣/٢ ) ، ولعل الصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٤) في مصورة الطبعة الأولى (ولانعقد) والتصويب من طبعتي زكريا يوسف .

<sup>(</sup>٥) في المصورة بإجماع والتصويب من طبعتي زكريا يوسف .

أحدا أن يدعى إجماع الأمة إلا فيما أجمع عليه سلفها من الصحابة والتابعين ، وأما بعد ذلك فقد انتشرت انتشارا لا تضبط جميعها ، (١) ، ثم ذكر تلقى العلماء لجمهور أحاديث الصحيحين بالقبول ثم قال: ﴿ فَإِنْ مَا تَلْقَاهُ أَهْلِ الْحُدَيْثُ وعلماؤه بالقبول والتصديق فهو محصل للعلم ، مفيد لليقين ، ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين ، فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم ، كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بها دون المتكلمين والنحاة والأطباء ، كذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله ، وهم علماء أهل الحديث العالمون بأحوال نبيهم الضابطون لأقواله وأفعاله ، المعتنون بها أشد من عناية المقلدين بأقوال متبوعيهم ، فكما أن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وخاص ، فيتواتر عند الخاصة ما لا يكون معلوما لغيرهم ، فضلا أن يتواتر عندهم ، فأهل الحديث لشدة عنايتهم بسنة نبيهم ، وضبطهم لأقواله وأفعاله وأحواله ، يعلمون من ذلك علما لا يشكون فيه ، مما لا شعور لغيرهم به البتة ، فخبر أبي بكر وعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن مسعود ونحوهم يفيد العلم الجازم الذي يلتحق عندهم بقسم الضروريات . وعند الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل الكلام لا يفيد علما ، وكذلك يعلمون بالضرورة أن رسول الله عَلَيْكُم أخبر أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ، وعند الجهمية : رسول الله عليه لم يقل ذلك ، ويعلمون بالضرورة أن نبيهم عَلَيْكُ أخبر عن خروج قوم من النار بالشفاعة وعند المعتزلة والخوارج لم يقل ذلك ، وبالجملة فهم جازمون بأكثر الأحاديث الصحيحة ، قاطعون بصحتها عنه ، وغيرهم لا علم عنده بذلك ، (٢) .

فشيخ الإسلام من خلال هذا النص يناقش أهل الكلام ببيان المنهج الصحيح في طريقة طرح الموضوع ، لأن هؤلاء المتكلمين يعاملون أنفسهم وكأنهم مثل – بل أفضل – من علماء الحديث الذين هيأهم الله تعالى لحفظ دينه وتبليغ شريعة نبيه محمد علي أفنوا أعمارهم في دراسة السنة وتمحيص أسانيدهم ومتونها ،

<sup>(</sup>١) عن مختصر الصواعق ( ٣٧٤/٢–٣٧٥ ) – مصورة الطبعة الأولى ١٣٤٨ هـ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ٢/٣٧٥-٣٧٦ ) .

والغوص في عللها ودقائق رواياتها ، فيأتي الواحد من هؤلاء المتكلمين ومبلغ علمه ما في كتب ابن سينا والفارابي وابن رشد ، أو كتب أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة وغيرهم ، فيقول : خبر الآحاد لا يفيد العلم ، ويحتج بأن هذا قول أمثاله - من أهل الكلام - بل ويقلب الموضوع ليدعي أن قوله هو قول الجمهور ، وأن القول بأنه يفيد العلم هو قول فغة قليلة ممن يسميهم حشوية أهل الحديث وبعض الحنابلة . فشيخ الإسلام يقرر أن المنهج الحق أن يرجع في كل فن إلى أهله ، فكما أن الطب يرجع فيه إلى أهل الطب ، فكذلك في المسألة المطروحة يرجع فيها إلى أهل الحديث فينظر في أقوالهم ورأيهم هل يفيد عندهم خبر الآحاد العلم أم لا ؟ فإذا أجمعوا على أنه يفيد العلم إذا تلقته الأمة بالقبول فلا يلتفت إلى خلاف من سواهم ممن هم كالعوام في علم الحديث .

وهذا منهج تأصيلي مهم لمن أراد أن يدرس هذا الموضوع ، لأن هناك جوانب ينبغي الانطلاق منها ، وهو ما فعله ابن القيم – رحمه الله – مما وصل إلينا من مختصر الصواعق .

جـ – ومن المنهج التأصيلي الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ما نقله عنه ابن القيم ، في تحقيق مذهب السلف في هذا الباب وبيان المداخل المهمة فيه ، يقول شيخ الإسلام : « وأهل الحديث لا يجعلون حصول العلم بمخبر هذه الأخبار الثابتة من جهة العادة المطردة في حق سائر المخبرين » (١) ، وهذا رد لدعوى أهل الكلام الذين يقولون عن السلف إنهم يرون حصول العلم في خبر كل مخبر ، وهذا غلط شنيع عليهم ، وقد شرح شيخ الإسلام قولهم بقوله : « بل يقولون ذلك :

- لأمر يرجع إلى المخبر .
- وأمر يرجع إلى المخبر عنه .
  - وأمر يرجع إلى المخبر به .
- وأمر يرجع إلى المخبر المبلغ .

<sup>(</sup>١) مختصر الصواعق ( ٣٧٧/٢ ) .

- و فأما ما يرجع إلى الخبر فإن الصحابة الذين بلغوا الأمة سنة نبيهم كانوا أصدق الخلق لهجة ، وأعظمهم أمانة ، وأحفظهم لما يسمعونه ، وخصهم الله من ذلك بما لم يخص به غيرهم ، فكانت طبيعتهم قبل الإسلام الصدق والأمانة ، ثم ازدادوا بالإسلام قوة في الصدق والأمانة . وكان صدقهم عند الأمة وعدالتهم وضبطهم وحفظهم عن نبيهم ، أمرا معلوما لهم بالاضطرار ، كما يعلمون إسلامهم وإيمانهم وجهادهم مع رسول الله علي أله من له أدنى علم بحال القوم يعلم أن خبر الصديق وأصحابه لا يقاس بخبر من عداهم ، وحصول الثقة واليقين بخبر من سواهم من سائر الحلق بعد الأنبياء ، فقياس خبر الصديق على خبر آحاد الخبرين من أفسد قياس في العالم . وكذلك الثقات العدول الذين رووا عنهم هم أصدق الناس لهجة وأشدهم تحريا للصدق والضبط ، حتى لا تعرف في جميع طوائف بني آدم أصدق لهجة ولا أعظم تحريا للصدق منهم ، وإنما المتكلمون أهل ظلم وجهل يقيسون خبر الصديق والفاروق وأبي بن كعب بأخبار آحاد الناس ، مع ظهور الفرق المبين بين المخبرين . فمن أظلم ممن سوى بين خبر الواحد من الناس في عدم أفادة العلم ، وهذا بمنزلة من سوى بينه في العلم والدين والفضل ٤ .

- و وأما ما يرجع إلى المخبر عنه: فإن الله سبحانه تكفل لرسوله عَلَيْكُ بأن يظهر دينه على الدين كله ، وأن يحفظه حتى يبلغه الأول لمن بعده ، فلابد أن يحفظ الله سبحانه حججه وبيناته على خلقه لئلا تبطل حججه وبيناته ، ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته وبعد مماته وبين حاله للناس .... » .

- و وأما ما يرجع إلى المخبر به : فإنه الحق المحض ، وهو كلام رسول الله عليه الذي كلامه وحي ، فهو أصدق الصدق ، وأحق الحق بعد كلام الله فلا يشتبه بالكذب والباطل على ذي عقل صحيح ، بل عليه من النور والجلالة والبرهان ما يشهد بصدقه ، والحق عليه نور ساطع يبصره ذو البصيرة السليمة ، فبين المخبر الصادق عن رسول الله عليه وبين المخبر الكاذب عنه من الفرق كا بين الليل والنهار والضوء والظلام ، وكلام النبوة متميز بنفسه عن غيره من الكلام

الصدق ، فكيف نسبته (١) ، ولكن هذا إنما يعرفه من له عناية بحديث رسول الله عليه وأخباره وسنته . ومن سواهم في عمى عن ذلك ، فإذا قالوا أخباره وأحاديثه الصحيحة لا تفيد العلم فهم مخبرون عن أنفسهم إنهم لم يستفيدوا منها العلم ، فهم صادقون فيما يخبرون به عن أنفسهم ، كاذبون في أخبارهم أنها لا تفيد العلم لأهل الحديث والسنة ، .

- ﴿ وأما ما يرجع إلى المُخبَر [ المبلّغ ] فالمخبَر نوعان : نوع له علم ومعرفة بأحوال الصحابة وعدالتهم ، وتحريهم للصدق والضبط ، وكونهم أبعد خلق الله عن الكذب وعن الغلط والخطأ فيما نقلوه إلى الأمة ، وتلقاه بعضهم عن بعض بالقبول وتلقته الأمة عنهم كذلك ، وقامت شواهد صدقهم فيه ، فهذا المخبَر يقطع بصدق المخبِر ويفيده خبر العلم واليقين لمعرفته بحاله وسيرته . ونوع لا علم لهم بذلك وليس عندهم من المعرفة بحال المخبرين ما عند أولئك ، فهؤلاء قد لا يفيدهم خبرهم اليقين » .

ثم يعقب شيخ الإسلام بقوله: ﴿ فَإِذَا انضم عمل المخبر وعلمه بحال المخبر وانضاف إلى ذلك معرفة الخبر عنه ونسبة ذلك الخبر إليه أفاد ذلك علما ضروريا بصحة تلك النسبة ، وهذا في إفادة العلم أقوى من خبر رجل مبرز في الصدق والتحفظ ، عن رجل معروف بغاية الإحسان والجود أنه سأله رجل معدم فقير ما يغنيه فأعطاه ذلك ، وظهرت شواهد تلك العطية على الفقير ، فكيف إذا تعدد المخبرون عنه وكثرت رواياتهم وأحاديثهم بطرق مختلفة ، وعطايا متنوعة في أوقات متعددة ؟ » (٢) .

وحينها تفيد أخبار الآحاد العلم فإنه يحتج بها في العقائد ، ومع ذلك فالتفريق بين الأحكام والعقائد أمر استجد في وقت متأخر ، أما السلف من الصحابة

<sup>(</sup>١) كذا في المختصر ( ٣٧٩/٣ ) ، وطبعة زكريا يوسف الأولى ( ٤٨٦/٢ ) ، والثانية ( ٥٨٦/٢ ) ، و ولعل الصواب [ يشتبه ] .

<sup>(</sup>۲) مختصر الصواعق ( ۳۸۷/۲ ) .

والتابعين فكانوا يتلقون الأحاديث كلها دون تفريق ، ويؤمنون بما جاءت به ويصدقون ، ويعملون بما فيها من أحكام . والإسناد الصحيح الذي يروون به حكما من أحكام الصلاة أو الزكاة أو الحدود أو النكاح فيعملون بمقتضاه هو نفسه الإسناد الذي يروون بطريقه حديثا في الصفات أو الرؤية أو القدر أو غيره . دون أن يفرقوا بين هذه الأحاديث المروية التي جاءت بهذا الإسناد .

وحجية خبر الآحاد في العقيدة وإفادته العلم إذا تلقى بالقبول من المسائل التي اهتم بها العلماء ، ولابن تيمية إشارات سريعة في بعض كتبه  $^{(1)}$  ، وقد أفردت فيه بعض الرسائل والكتب  $^{(1)}$  .

و – ولابن تيمية لمحات ووقفات حول السنة والاستدلال بالأحاديث الواردة ، وما وقع فيه بعض الناس من أخطاء سواء في الرواية أو الدراية ، ويمكن أن نشير إلى الأمثلة التالية :

ا - حرص شيخ الإسلام مع احتجاجه بالسنة في العقائد (٣) على تمييز الضعيف والموضوع منها ، والتنبيه إلى غلط من احتج بها ، ومن ذلك قوله : و و آخرون من الزنادقة والملاحدة كذبوا أحاديث مخالفة لصريح العقل ليهجنوا بها الإسلام و يجعلوها قادحة فيه ، مثل حديث عرق الخيل الذي فيه أنه خلق خيلا فأجراها فعرقت ، فخلق نفسه من ذلك العرق (٤) ، فإن هذا وأمثاله لا يكذبه

<sup>(</sup>۱) انظر مثلا : نقض التأسيس المخطوط ( ۳۱۱/۲–۳۱۲ ) ، والرد على المنطقيين ( ص : ۳۷– ۳۸ ) ، ومجموع الفتاوی ( ۱۹/۱۸ ) ، ورفع الملام – مجموع الفتاوی ( ۲۰۷/۲۰ ) .

<sup>(</sup>٢) من أجمعها كتاب أخبار الآحاد في الحديث النبوي للشيخ عبد الله بن جبرين ، ورسالة : الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام للشيخ ناصر الدين الألباني . وأصل الاعتقاد للدكتور عمر الأشقر ، والأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد تأليف سليم الهلالي وغيرها .

 <sup>(</sup>۳) انظر مثلا : الواسطية ، مجموع الفتاوى ( ۱۳۸/۳–۱٤۰ ) ، وانظر : المناظرة حولها
 (۳) ۱۲۸/۳ ) .

 <sup>(</sup>٤) حديث موضوع كما نبه إليه شيخ الإسلام ، وانظر : الموضوعات لابن الجوزي ( ١٠٥/١ ) ،
 والآلىء المصنوعة للسيوطي ( ٣/١ ) .

من يعتقد صدقه لظهور كذبه ، وإنما كذبه من مقصوده إظهار الكذب بين الناس ، كما يقولون : إنه وضعه بعض أهل الأهواء ليقول : إن أهل الحديث يروون مثل هذا ، ومع هذا فكل أهل الحديث متفقون على لعنة من وضعه ، ومما يشبه هذا حديث الجمل الأورق وأنه ينزل عشية عرفة على جمل أورق ، فيصافح المشاة ويعانق الركبان (۱) .... (7) . فشيخ الإسلام يثبت حديث النزول الصحيح ، وله كتاب مشهور في شرحه ، أما مثل هذه الأحاديث الموضوعة فإنه يبين حالها ويحذر الناس منها (۲) ...

٢ – يعتبر شيخ الإسلام من أوائل العلماء الذين ألفوا في الرسائل المتعلقة بأحاديث القصاص الموضوعة والضعيفة (٤) ، وقد وصلت إلينا رسالة في ذلك ذكر فيها مجموعة من الأحاديث الموضوعة المشتهرة بين الناس في العقائد والعبادات والفضائل وغيرها . كما أنه في كتبه ورسائله كثيرا ما يبين حال بعض الأحاديث التي يتناقلها أهل الكلام والتصوف ، ومن أمثلة ذلك :

أ – حديث العقل: ﴿ إِنَ الله عز وجل لما خلق العقل قال له أقبل ، فأقبل ثم قال له : أدبر ، فأدبر ، فقال : وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أشرف منك ، فبك آخذ وبك أعطى (°) ، ، قال شيخ الإسلام : ﴿ هذا الحديث كذب

 <sup>(</sup>١) هو حديث موضوع ، وانظر : الموضوعات لابن الجوزي ( ١٢٤/١ ) ، وأحاديث مختارة من موضوعات الجورقاني وابن الجوزي للذهبي ( ص : ٤٠ ) ، واللآليء المصنوعة ( ٢٧/١-٢٨ ) ، والغوائد المجموعة ( ص : ٤٤٧) ، وتنزيه الشريعة المرفوعة ( ١٣٩/١-١٣٩) ) .

 <sup>(</sup>۲) درء التعارض ( ۹۲/۷–۹۳ ) ، وانظر أيضا ( ۱٤٨/۱–۱٤٩ ) ، ومناهج السنة ( ٤٢٢/٢ )
 المحققة .

 <sup>(</sup>٣) انظر : منهاج السنة ( ١٠٦/٥-٥٠١ ) – المحققة ، ودرء التعارض ( ١٠٦/١-١٠٨ ) ،
 وانظر : ابن تيمية وموقفه من التأويل للجلنيد ( ص : ٣٣٠-٣٣٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : مقدمة تحقيق أحاديث القصاص ( ص : ١٥ ) .

<sup>(</sup>٥) موضوع كما حكم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقد أورده الغزالي في مواضع من كتبه منها : المعارف العقلية (ص : ٢٨) ، وفيصل التفرقة (ص : ١٨٧) ، وميزان العمل (ص : ٣٣١) ، وإحياء علوم الدين ( ٨٣/١) ، وحديث العقل رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة بلفظ لما خلق الله العقل ، المعجم الأوسط ( ٢١٨/٧) ، عن عائشة =

موضوع باتفاق أهل العلم ، والذين يروونه ذكروه في فضل عقل الإنسان ، وأما ما يظن بعض الناس المراد به العقل الفعال فهذا قول من يقول من المعتزلة والملاحدة الذين يقولون بأن العقل الفعال هو المبدع لهذا العالم ، وهذا مما هو مخالف لما اتفقت [ عليه الرسل ] » (١) ، وقد بسط شيخ الإسلام الكلام حول هذا الحديث وتكلم في معناه ، ورد على الذين يحتجون به من وجوه عديدة (٢).

- وحديث : • إن من العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل العلم بالله ، فإذا ذكروه لم ينكره إلا أهل الغرة بالله تعالى » ( $^{(7)}$  ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : • وهذا الحديث وإن لم يكن له إسناد صحيح ، فقد ذكره شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي ، وأبو حامد الغزالي ( $^{(3)}$ ) وغيرهما . لكن ذكر شيخ الإسلام عن شيخ الهروى يحيى بن عمار أن من هذا أحاديث الصفات الموافقة لقول أهل الإثبات ، وأبو حامد قد يحمل هذا – إذا تفلسف – على ما يوافق أقوال الفلاسفة النفاة » ( $^{(9)}$  . فحكم عليه شيخ الإسلام بأن ليس له إسناد صحيح .

بلفظ أول ما خلق الله العقل ، والديلمي في الفردوس رقم ٤ (٢/٢٤) ، وأسانيده ضعيفة جدا ،
 وانظر : المقاصد الحسنة (ص: ١٩٨١) – ت الخشت رقم (٢٣٣) ، وكشف الخفاء ( ٢٣٦/١ ) ،
 والمنار المنيف (ص: ٦٦) ، وتسديد القوس لابن حجر ، حاشية الفردوس ( ٤٦/١ ) ، وانظر : الفوائد الموضوعة لمرعي الكرمي الحنبلي (ص: ٨٨) ، وتخريج أحاديث إحياء علوم الدين ( ٢٣١/١ ) جمع عمود بن الحداد .

<sup>(</sup>۱) أحاديث القصاص ( ص : ۰۵–۰۵ ) ط الثانية ، وانظر أيضا : جامع الرسائل ( ۱۹۸۱ ) ، والمرد على المنطقيين ( ص : ۲۷۵٬۱۹۱ ) ، والجواب الصحيح ( ۱۱۸/۳ ) ، ودرء التعارض ( ۲۲٤/٥- ۲۳۸ ) . وجموع الفتاوی ( ۲۳۵/۱۸ ) .

<sup>(</sup>٢) السبعينية ( ص : ٥-٤٤ ) ، والصفدية ( ٢/٢٧٧ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الديلمي في مسند الفردوس ( ٢٥٨/١ ) ورقمه ٧٩٩ ، قال ابن حجر في تسديد القوس - حاشية الفردوس - « أسنده عن أبي هريرة وهو من أربعين السملي في التصوف ، وسنده ضعيف » ، وانظر : الترغيب والترهيب ( ١١١/١ ) ، وتخريج أحاديث إحياء علوم الدين ( ١٠٢/١ ) رقم ٨٣ ، وكنز العمال ( ١٨١/١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الأحياء ( ٢١/١ ) .

 <sup>(</sup>٥) انظر : درء التعارض (٥/٥٨-٨٦) .

جـ - ومن ذلك ما يرويه الصوفية عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : و كان رسول الله عليه إذا تكلم مع أبي بكر كنت بينهما كالزنجي الذي لا يفهم » (١) . قال شيخ الإسلام : و هذا كذب ظاهر لم ينقله أحد من أهل العلم بالحديث ولا يرويه إلا جاهل أو ملحد » (٢) .

وغيرها من الأحاديث <sup>(٣)</sup> .

٣ - رد شيخ الإسلام على أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم في فهمهم لبعض الأحاديث وما فيها من توجيه وبيان حول الإيمان بالله تعالى ، ومن ذلك أحاديث الوسوسة كحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه : ولا يزال الناس يتساءلون حتى يقال : هذا خلق الله الخلق ، فمن خلق الله ؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله » ، وفي لفظ و يأتي الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا وكذا ؟ حتى يقول له : من خلق ربك ، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته » (٤) ، وكحديث أنس بن مالك يقول قال رسول الله عليه لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا : هذا الله خالق كل شيء ، فمن خلق لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا : هذا الله خالق كل شيء ، فمن خلق فيها طلب الاستعادة بالله تعالى ، ومثل لذلك بمثال ، وهذا جواب من الرازي فيها طلب الاستعادة بالله تعالى ، ومثل لذلك بمثال ، وهذا جواب من الرازي لسؤال ورد عليه فقيل له : لم لم يأمر النبي عليه عند هذا الوسواس بالبرهان

 <sup>(</sup>١) ذكره في تنزيه الشريعة ( ٤٠٧/١ ) ، والأسرار المرفوعة (٤٧٦) ، والقوائد المجموعة ( ص :
 ٣٣٥ ) ، ونقلوا عن ابن تيمية أنه موضوع .

 <sup>(</sup>۲) أحاديث القصاص ( ص : ٦١ ) ، وانظر أيضا : درء التعارض ( ٢٧/٥ ) ، والسبعينية
 ( ص : ٥٥ ) ، ومجموع الفتاوى ( ٢٥٣/١٦٨،١٠٩،٧٧/١١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر مثلا: السبعينية (ص: ٦٢-٦٣) حيث رد على رواية لحديث الافتراق وأن فيها ٥ كلهم في الجنة إلا الزنادقة وقد ذكر هذا الحديث الغزالي في فيصل التفرقة (ص: ١٩٣) ، وقال فيه شيخ الإسلام إنه كذب موضوع .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان الوسوسة في الإيمان ، ورقمه ١٣٤ وما بعده .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب ما يكره من كارة السؤال ورقمه ٧٢٩٦ ( فتح الباري ٢٦٥/١٣ ) ، ورواه مسلم في الإيمان باب بيان الوسوسة ورقمه ١٣٦ ، لكن بلفظ و قال الله عز وجل إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا : هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله ؟ .

المبين لفساد التسلسل والدور ، بل أمر بالاستعادة ؟ وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال : « وهذا خطأ من وجوه ، بل النبي عليها غاية نظر النظار ، حيث يؤمر بها ، ودل على مجاميع البراهين التي يرجع إليها غاية نظر النظار ، ودل من البراهين على ما هو فوق استنباط النظار ، والذي أمر به في دفع هذا الوسواس ليس هو الاستعادة فقط ، بل أمر بالإيمان ، وأمر بالاستعادة ، وأمر بالانتهاء ، ولا طريق إلى نيل المطلوب من النجاة والسعادة إلا بما أمر به لا طريق غير ذلك ، وبيان ذلك من وجوه ... » (١) . وقد بين في هذه الوجوه كيف أن السنة جاءت بأكمل الحجج وأوضحها .

ومما سبق يتبين كيف كان شيخ الإسلام واثقا من منهج القرآن والسنة وأن فيهما ما يغني ويكفي ، وأن الهداية التامة والسير على الصراط المستقيم والأمن من الانحراف لا يحصل ببراهين الفلاسفة والمتكلمين القاصرة والناقصة وإنما يحصل باتباع الوحي والسير على المنهاج النبوي .

<sup>(</sup>١) درء التعارض ( ٣٠٨/٣-٣٠٩ ) ، وانظر ما بعدها إلى ( ص : ٣١٨ ) .

## ثالثا: مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم:

وهذا من الأصول العامة في منهج شيخ الإسلام في رده على الأشاعرة ، الذين ابتدعوا أمورا لم تكن عند السلف ، بل خالفت مذهبهم وعقيدتهم ، فانحرفوا عن المنهج الحق ، ووقعوا في كثير من الباطل ، والتزموا لوازم كثير من بدع المعتزلة والمتفلسفة ، فبين شيخ الإسلام أن مذهب السلف هو الحق الموافق للكتاب والسنة ، وأنهم أعرف الناس وأحسنهم فهما للنصوص ، وأن كل ما خالف عقيدتهم ، أو عارض ما كانوا عليه أو ما فهموه من الكتاب والسنة فهو باطل يجب رده وتحذير أمة الإسلام منه . كما بين أنه إذا كان في الكتاب والسنة ما يغني ويكفي ، فالمرجع في تمييز هذه القاعدة المسلمة وتحقيقها هو ما أجمع عليه السلف أو قالوه بيانا وتفسيرا وشرحا .

ولما كان أهل الكلام - وفيهم الأشاعرة - قد ابتدعوا بعض الأصول والقواعد العقلية المخالفة لمذهب السلف ، اضطروا وهم يواجهون معارضة علماء أهل السنة والجماعة إلى أن يبرروا مخالفتهم لمذهب السلف ، فجاءت لهم بعض المقالات الغريبة ، مثل ما حكاه ابن تيمية عن بعض النفاة أنه قال : ﴿ إِن طريقة الحلف أعلم وأحكم ، وطريقة السلف أسلم (١) ، لأن طريقة الحلف فيها معرفة النفي ، الذي هو عنده الحق ، وفيها طلب التأويل لمعاني نصوص الإثبات ، فكان في هذه عندهم علم بعقول ، وتأويل لمنقول ، ليس في الطريقة التي ظنها طريقة السلف ، وكان فيه أيضا رد على من يتمسك بمدلول النصوص ، وهذا عنده من إحكام تلك الطريق . ومذهب السلف عنده عدم النظر في فهم النصوص ، لتعارض الاحتمالات ، وهذا عنده أسلم ، لأنه إذا كان اللفظ يحتمل عدة معان ، فتفسيره ببعضها دون بعض فيه مخاطرة ، وفي الإعراض عن ذلك سلامة من هذه المخاطرة » (٢) .

فهذا ظن أن مذهب السلف هو الإيمان المجرد بألفاظ النصوص ، دون فهم لمعانيها ومدلولاتها ، ولذلك على شيخ الإسلام على هذا بقوله : ﴿ فلو كان قد

<sup>(</sup>١) انظر : حول هذه المقولة إتحاف السادة المتقين ( ١١٢/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) درء التعارض ( ۳۷۸/۵ ).

بين وتبين لهذا وأمثاله أن طريقة السلف إنما هي إثبات ما دلت عليه النصوص من الصفات، وفهم ما دلت عليه، وتدبره وعقله، وإبطال طريقة النفاة، وبيان مخالفتها لصريح المعقول وصحيح المنقول ؛ علم أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم، وأهدى إلى الطريق الأقوم، وأنها تتضمن تصديق الرسول فيما أخبر به به، وفهم ذلك ومعرفته، وأن ذلك هو الذي يدل عليه صريح المعقول، ولا يناقض ذلك إلا ما هو باطل وكذب، وأن طريقة النفاة المنافية لما أخبر به الرسول طريقة باطلة شرعا وعقلا، وأن من جعل طريقة السلف عدم العلم بمعاني الآيات، وعدم إثبات ما تضمنته من الصفات فقد قال غير الحق، إما عمدا، وإما خطأ، كما أن من قال على الرسول إنه لم يبعث بإثبات الصفات، بل بعث بقول النفاة كان من قال على الرسول إنه لم يبعث بإثبات الصفات، بل بعث بقول النفاة كان مفتريا عليه » (١) ، فشيخ الإسلام يبين أول سبب أدى إلى مثل هذه المقالة وهو جهل هؤلاء بحقيقة مذهب السلف، وأنهم لو عرفوه حق معرفته على الوجه الحق لعلموا أن مذهب السلف أعلم وأحكم وأسلم وأهدى. ولكن على السلف كان مذهبهم غنوا أن الخلف جاءوا بالحقائق العقلية المقنعة، وأن السلف كان مذهبهم عجرد التسليم.

ثم هناك مسألة أخرى وهي أن الصحابة رضي الله عنهم ما عرف عنهم تلك المقدمات العقلية التي يوردها أهل الكلام في كتبهم ، وقد حكى شيخ الإسلام عن الجويني أنه علل ذلك بأمور فيها نوع تجهيل للصحابة وإنقاص من منزلتهم في الإيمان والعلم . يقول شيخ الإسلام : « وقد رأيت أبا المعالي في ضمن كلامه يذكر ما ظاهره الاعتذار عن الصحابة ، وباطنه جهل بحالهم مستلزم – إذا طرد – الزندقة والنفاق ، فإنه أخذ يعتذر عن كون الصحابة لم يمهدوا أصول الدين ، ولم يقرروا قواعده ، فقال لأنهم كانوا مشغولين بالجهاد والقتال عن ذلك . هذا ولم يكلامه » (٢) . وقد بين شيخ الإسلام الدافع لحؤلاء أن يقولوا مثل هذا الكلام ، فيقول : « وهذا إنما قالوه لأن هذه الأصول والقواعد التي يزعمون الكلام ، فيقول : « وهذا إنما قالوه لأن هذه الأصول والقواعد التي يزعمون

<sup>(</sup>١) درء التعارض ( ٥/٣٧٨-٣٧٩ ) .

 <sup>(</sup>٢) لم أجد هذا الكلام فيما هو مطبوع من كتب الجويني ، ولعله في كتاب الشامل الذي لم
 يطبع إلا جزء منه ، أو في أحد كتبه الأخرى المخطوطة أو المفقودة ، وقد سبق عند الحديث عن الجويني
 وعقيدته ومنهجه نقل نص قريب من هذا . انظر ( ص : ٦١٩ ) .

أنها أصول الدين قد علموا أن الصحابة لم يقولوها ، وهم يظنون أنها أصول صحيحة ، وأن الدين لا يتم إلا بها ، وللصحابة رضي الله عنهم أيضا من العظمة في القلوب ما لم يمكنهم دفعه حتى يصيروا بمنزلة الرافضة القادحين في الصحابة ، ولكن أخذوا من الرفض شعبة ، كما أخذوا من التجهم شعبة ، وذلك دون ما أخذته المعتزلة من الرفض والتجهم حين غلب على الرافضة التجهم وانتقلت عن التجسيم إلى التعطيل والتجهم ، إذ كان هؤلاء نسجوا على منوال المعتزلة لكن كانوا أصلح منهم وأقرب إلى السنة وأهل الإثبات في أصول الكلام . ولهذا كان المغاربة الذين اتبعوا محمد بن التومرت المتبع لأبي المعالي أمثل وأقرب إلى الإسلام من المغاربة الذين اتبعوا القرامطة وغلوا في الرفض والتجهم ، حتى انسلخوا من الإسلام ، فظنوا أن هذه الأصول التي وضعوها هي أصول الدين ، الذي لا يتم الدين إلا بها ، وجعلوا الصحابة حين تركوا أصول الدين كانوا مشغولين عنه بالجهاد ، وهم في ذلك بمنزلة كثير من جندهم ومقاتلتهم الذين قد وضعوا قواعد وسياسة للملك والقتال فيها الحق والباطل ، ولم نجد تلك السيرة تشبه سيرة الصحابة ، ولم يمكنهم القدح فيهم ، فأخذوا يقولون : كانوا مشغولين بالعلم والعبادة عن هذه السيرة وأبهة الملك الذي وضعناه ، وكل هذا قول من هو جاهل بسيرة الصحابة ، وعلمهم ، ودينهم ، وقتالهم ، [ ومن (١) ] كان لا يعرف حقيقة أحوالهم ، فلينظر إلى آثارهم ، فإن الأثر يدل على المؤثر ، هل انتشر عن أحد المنتسبين إلى القبلة أو عن أحد من الأمم المتقدمين والمتأخرين من العلم والدين ما انتشر وظهر عنهم ، أم هل فتحت أمة البلاد وقهرت العباد كما فعلته الصحابة رضوان الله عليهم ، ولكن كانت علومهم وأعمالهم وأقوالهم وأفعالهم حقا ، باطنا وظاهرا ، وكانوا أحق الناس بموافقة قولهم لقول الله ، وفعلهم لأمر الله ... والأدلة الدالة على تفضيل القرن الأول ثم الثاني أكثر من أن تذكر ، ومعلوم أن أم الفضائل العلم والدين والجهاد ، فمن ادعى أنه حقق من العلم بأصول الدين أو من الجهاد ما لم يحققوه كان من أجهل الناس وأضلهم ، وهو بمنزلة من يدعي من أهل الزهد

<sup>(</sup>١) في المطبوعة من التسعينية و ومن ﴾ .

والعبادة والنسك أنهم حققوا من العبادات والمعارف والمقامات والأحوال ما لم يحققه الصحابة » (١) . فشيخ الإسلام يذكر ثلاث طوائف ادعت كل طائفة أنها حققت ما لم يحققه الصحابة :

- المتكلمون : في مقدماتهم العقلية وأصولهم الفلسفية .
- وأهل السياسات في سياساتهم في الملك والجهاد المشتملة على الحق والباطل .
  - وأهل التصوف في أحوالهم ومقاماتهم .

والعجيب أن المتكلمين يقولون: إن الصحابة كانوا مشغولين بالجهاد والقتال في سبيل الله . وأهل السياسات البدعية يقولون: إن الصحابة كانوا مشغولين بالعلم والعبادة عن أبهة الملك وسياستهم فيه . أما أهل التصوف والأحوال فقد بلغ بهم ما هو أشد حين فضل غلاتهم نفوسهم وطرقهم على الأنبياء وطرقهم .

ولما كانت مسألة مزية السلف من الصحابة وغيرهم من أهل القرون المفضلة ، وكونهم أحق الناس بوصف الاتباع والإيمان ، وأكثر الناس فهما عن الله وعن رسوله عليه – ركز شيخ الإسلام ابن تيمية على تقرير ذلك بالطرق التالية :

ا - بيان عظم منزلة الصحابة - رضي الله عنهم - ، ولقد صار هذا شعارا واضحا لأهل السنة ، يذكرونه في عقائدهم ، ويبينون فيها منزلتهم ، وأن كل من تنقص أحدا منهم ففيه شعبة من شعب الرفض ، كما صار علماء أهل السنة يرجعون إلى أقوالهم ويتمسكون بها في العقائد ، وينقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد أنه قال في رسالة عبدوس بن مالك العطار - أحد رفقاء الإمام أحمد الذين يأنس بهم ويقدمهم - : « أصول السنة عندنا التمسك

<sup>(</sup>١) التسعينية ( ص ٢٥٦–٢٥٧ ) .

<sup>(</sup>٢) أشار إلى ذلك شيخ الإسلام في المصدر السابق ( ص ٢٥٧ ) .

بما كان عليه أصحاب رسول الله عَلَيْكُ ، (١) ، ويقول شيخ الإسلام في معرض الرد على الغزالي ، مبينا منزلة الصحابة : « وكل من له لسان صدق من مشهور بعلم أو دين معترف بأن خير هذه الأمة هم الصحابة . وأن المتبع لهم أفضل من غير المتبع لهم ، ولم يكن في زمنهم أحد من هذه الصنوف الأربعة (٢) ، ولا تجد إماما في العلم والدين كالك ، والأوزاعي ، والثورى ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، ومثل الفضيل ، وأبي سليمان ، ومعروف الكرخي ، وأمثالهم ، إلا وهم مصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة ، وأفضل عملهم ما كانوا فيه مقتدين بعمل الصحابة ، وهم يرون أن الصحابة فوقهم في جميع أبواب الفضائل والمناقب ، والذين اتبعوهم من أهل الآثار النبوية ، وهم أهل الحديث والسنة العالمون بطريقتهم ، المتبعون لها ، وهم أهل العلم بالكتاب والسنة في كل عصر ومصر . فهؤلاء الذين هم أفضل الخلق من الأولين والآخرين لم يذكرهم أبو حامد ، (٣) . ونقل شيخ الإسلام عن الشيخ أبي الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي في كتابه الذي سماه ( الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوى البدع والفضول ، - لما تحدث عن التأويل الذي قد يرد عن السلف ، مثل استوى : استقر ، ( وهو معكم ) أي علمه : قال : ﴿ إِنْ كَانَ السَّلْفُ صَحَابِيا فَتَأْوِيلُهُ مَقْبُولُ ، مَتَّبَعَ ، لأَنَّهُ شَاهِدُ الوحي والتنزيل ، وعرف التفسير والتأويل، وابن عباس من علماء الصحابة، وكانوا يرجعون إليه في علم التأويل ... فأما إذا لم يكن السلف صحابيا نظرنا في تأويله فإن تابعه عليه الأثمة المشهورن (٤) من نقله الحديث والسنة ووافقه الثقات الأثبات تابعناه ، وقبلناه ووافقناه ، فإنه وإن لم يكن إجماعا حقيقة إلا أن فيه مشابهة الإجماع ، إذ هو سبيل

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى ( ١٥٥/٤ ) ، وانظر النص في رسالة عبدوس بن مالك – مع ترجمته في طبقات الحنابلة ( ٢٤١/١ ) .

 <sup>(</sup>٢) الذين ذكر الغزالي أن فرق الطالبين للحق انحصرت فيهم ، وهم : المتكلمون والباطنية ،
 والفلاسفة والصوفية ، انظر المنقذ من الضلال ( ص : ٨٩ ) .

<sup>(</sup>٣) شرح الأصفهانية ( ص : ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة : المشهورين .

المؤمنين ، وتوافق المتقين ، الذين لا يجتمعون على الضلالة ، (١) .

وفي مكان آخر يبين شيخ الإسلام أن الصحابة كانوا أعلم الناس بالقرآن ومعانيه (٢) ، وأنهم كانوا يجادلون أهل الأهواء ويفحمونهم بالحجة والبرهان (٣) ، وأنهم كانوا يسألون عما يشكل عليهم ، ويذكر نماذج عديدة لذلك (٤) ، كما بين الصحابة إذا تنازعوا فإنهم يردون ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة ، ويذكر لذلك بعض الأمثلة المشهورة (٥) . والصحابة كان منهجهم التسليم ولم تكن تلك النصوص والأخبار التي يتلقونها عن الله ورسوله تعارض معقولاتهم ، ولو وقع شيء من ذلك لأوجب الحيرة والألم والفساد (٢) .

٢ – أن السلف عموما – وفيهم الصحابة – أكمل الناس علما ، وأدقهم نظرا ، وأبرهم قلوبا ، وأقلهم تكلفا . وإذا كانوا كذلك فإليهم وإلى أقوالهم يجب الرجوع :

أ - يقول شيخ الإسلام: ﴿ وَمِن تَدَبَرَ كَلَامُ أَنَّمَهُ السَنَةُ المُشَاهِيرُ فِي هَذَا البَابُ عَلَمُ أَنَّهُم كَانُوا أَدَقُ النَّاسُ نَظْرا ، وأُعلَمُ النَّاسُ فِي هَذَا البَابُ بَصَحَيْحُ المُنْقُولُ وَصَرِيحُ المُعْقُولُ ، وأَن أَقُوالُهُم هِي المُوافقة للمنصوص والمُعقول ، ولهذا تأتلف ولا تختلف ، وتتوافق ولا تتناقض . والذين خالفوهم لم يفهموا حقيقة أقوال السلف والأثمة ، فلم يعرفوا حقيقة المنصوص والمعقول ، فتشعبت بهم الطرق ، وصاروا مختلفين في الكتاب مخالفين للكتاب ، وقد قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ الْحَتَابُ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴾ [ البقرة : ١٧٦] ، ولهذا قال الإمام أحمد آخُتَلُفُوا فِي ٱلْكِتَابُ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴾ [ البقرة : ١٧٦] ، ولهذا قال الإمام أحمد

<sup>(</sup>١) نقض التأسيس المخطوط ( ٢١٦/٣) .

 <sup>(</sup>۲) انظر : نقض التأسيس المخطوط ( ۲/۰۷-۷۱) .

 <sup>(</sup>٣) انظر : تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل ، لابن تيمية ، قطعة منه نقلها ابن عبد
 الهادي في العقود الدرية ( ص : ٣١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : درء التعارض ( ٧/٥٠-٥٥ ) .

<sup>(</sup>ه) انظر: المصدر السابق ( ۲۷۲/۱ ) .

 <sup>(</sup>٦) انظر : الفرقان بين الحق والباطل ، مجموع الفتاوى ( ٢٩/١٣ ) ، وانظر درء التعارض
 (٦) ١٤/٧ ) .

في أول خطبته فيما خرجه في الرد على الزنادقة والجهمية : « الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم ، يدعون من ضل إلى الهدى ، ويصبرون منهم على الأذى ، يحيون بكتاب الله الموتى ، ويبصرون بنور الله أهل العمى ، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه ؟ وكم من ضال ثائه قد هدوه ؟ فما أحسن أثرهم على الناس ، وأقبح أثر الناس عليهم ، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين ، الذين عقدوا ألوية البدعة ، وأطلقوا عنان الفتنة ، فهم مخالفون للكتاب ، مختلفون في الكتاب ، مجمعون على مفارقة الكتاب ، مجمعون على مفارقة الكتاب ... » (١) . وقد قام هؤلاء – وفيهم الإمام أحمد – بواجبهم في الدفاع عن مذهب السلف ، ومقاومة أهل البدع فرحمهم الله جميعا .

ب – ويقول شيخ الإسلام في معرض رده الطويل على الرازى حول المحكم والمتشابه: ﴿ أَهُلَ السنة وأَهُلَ المعرفة بحديث رسول الله عَلَيْكُ والطائفة المتبعون لذلك هم أكمل علما وعملا من غيرهم ، فهم أعلم الناس يقينا ومعرفة لاتباعهم ، متابعة الرسول لهم بكلامه ، وعلمهم بذلك ونطقهم به ﴾ (٢).

ج - ويقول أيضا: ( وكل من أمعن نظره وفهم حقيقة الأمر علم أن السلف كانوا أعمق من هؤلاء علما ، وأبر قلوبا ، وأقل تكلفا ، وأنهم فهموا من حقائق الأمور ما لم يفهمه هؤلاء الذين خالفوهم ، وقبلوا الحق وردوا الباطل » (٣) .

د - ويشرح شيخ الإسلام سبب كونهم أعلم وأحكم فيقول: ﴿ وأَمَا كُونهم أَعلم مِمْن بعدهم وأحكم ، وأَن مخالفهم أحق بالجهل والحشو ، فنبين ذلك بالقياس المعقول من غير احتجاج بنفس الإيمان بالرسول ، كما قال الله تعالى ﴿ سَنُرِيهِمْ اللهُ اللهُ عَلَى ﴿ مَنْرِيهِمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

 <sup>(</sup>١) انظر: درء التعارض ( ٣٠١/٢ - ٣٠٠)، وكلام الإمام أحمد في أول الرد على الزنادقة والجهمية
 ( ص: ٥٢ )، ضمن عقائد السلف، و ( ص: ٨٥ ) - ت عميرة .

<sup>(</sup>٢) نقض التأسيس المخطوط ( ٣١٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : درء التعارض ( ٤٥٤/٣ ) ، وانظر أيضا ( ٣٨٧/٧ ) .

سيريهم الآيات المرئية المشهودة حتى يتبين لهم أن القرآن حق ، ثم قال : ﴿ أُو لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَنْيءِ شَهِيدٌ ﴾ [ نصلت : ٥٣ ] أي بإخبار الله ربك في القرآن وشهادته بذلك فنقول: من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما يتحلون به من صفات الكمال ، ويمتازون عنهم بما ليس عندهم ، فإن المنازع لهم لابد أن يذكر فيما يخالفهم فيه طريقا أخرى ، مثل المعقول والقياس والرأي والكلام والنظر والاستدلال والمحاجة والمجادلة ، والمكاشفة والمخاطبة والوجد والذوق ، ونحو ذلك ، وكل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها وخلاصتها ، فهم أكمل الناس عقلا ، وأعدلهم قياسا ، وأصوبهم رأيا ، وأسدهم كلاما ، وأصحهم نظرا ، وأهداهم استدلالا ، وأقومهم جدلا ، وأتمهم فراسة ، وأصدقهم إلحاما ، وأحدّهم بصرا ومكاشفة ، وأصوبهم سمعا ومخاطبة ، وأعظمهم وأحسنهم وجدا وذوقا ، وهذا هو للمسلمين بالنسبة إلى سائر الأمم ، ولأهل السنة والحديث بالنسبة إلى سائر الملل ، فكل من استقرأ أحوال العالم وجد المسلمين أحد وأسد عقلا ، وأنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون وأجيال ، وكذلك أهل السنة والحديث تجدهم كذلك ممتعين ؛ وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوى الإدراك ويصححه ، قال تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى ﴾ [ ممد : ١٧ ] ، وقال : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذَا لآتَيْنَاهُمْ مِّن لَّدُنَّآ أَجْراً عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ [ النساء : ٦٦-٦٦ ] » (١) ، ثم بين شيخ الإسلام أن ذلك يعلم بعدة أمور :

- تارة بموارد النزاع بينهم وبين غيرهم حيث يتبين أن الحق معهم .
- وتارة بإقرار واعتراف مخالفيهم : إما برجوعهم إلى مذهب السلف أو بشهادتهم على مخالفي مذهب السلف بالضلال .
  - وتارة بشهادة المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض.
- وتارة باعتصام كل طائفة بهم فيما خالفت فيه الطائفة الأخرى  $^{(7)}$  .

 <sup>(</sup>١) نقض المنطق ( ص : ٧-٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ( ص : ٨ ) وما بعدها .

٣ - أن أهل الحديث من السلف قاموا بمهمة كبرى ، وتحملوا مسؤولية عظمى كان من آثارها أن تميزت هذه الأمة بميزة لم تكن لغيرها من الأمم ، وذلك بما صار للمسلمين من خاصية الإسناد والرواية ، التي حفظت بها معاني القرآن من أن يدخل فيها بالتحريف والتبديل ، وحفظت بها السنة من أن يدخل فيها بالزيادة أو النقص ، فنشأ علم الجرح والتعديل ، ومعرفة الرواة ونقد الرجال ليس فقط فيما يتعلق بصحة عقيدتهم أو فسادها ، وصدقهم أو كذبهم ، وطاعتهم أو فسقهم ، بل فوق ذلك فيما يتعلق بقوة ضبطهم وحفظهم أو خفة ضبطهم ونسيانهم التي يتفاوت فيها حتى أهل الصلاح والتقوى ، والعمل الصالح ، فأهل الحديث بهذه الميزة صاروا – بتوفيق الله لهم – هم الأمناء على تبليغ وحي الله تعالى وحفظه ، وإذا كانوا كذلك فهل من المعقول أن يعاملوا كغيرهم من الناس أو أن ينظر إلى علمهم وفقههم في دين الله كما ينظر إلى من عداهم ممن ليس له في تلك الجهود العظيمة نصيب . يقول شيخ الإسلام : ﴿ أَقَامُ اللَّهُ تَعَالَى الجَّهَابُذَةَ ۗ النقاد ، أهل الهدى والسداد ، فدحروا حزب الشيطان ، وفرقوا بين الحق والبهتان ، وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن من الزيادة في ذلك والنقصان ... وقام علماء النقل والنقاد بعلم الرواية والإسناد ، فسافروا في ذلك إلى البلاد ، وهجروا فيه لذيذ الرقاد ، وفارقوا الأموال والأولاد ، وأنفقوا فيه الطارف والتلاد ، وصبروا فيه على النوائب ، وقنعوا من الدنيا بزاد الراكب ، ولهم في ذلك من الحكايات المشهورة والقصص المأثورة ، ما هو عن أهله معلوم ، ولمن طلب معرفته معروف مرسوم ، بتوسد أحدهم التراب ، وتركهم لذيذ الطعام والشراب ، وترك معاشرة الأهل والأصحاب ، والتصبر على مرارة الاغتراب ، ومقاساة الأهوال الصعاب ، أمر حببه الله إليهم وحلاه ليحفظ بذلك دين الله كما جعل البيت مثابة للناس وأمنا ، يقصدونه من كل فج عميق ، ويتحملون فيه أمورا مؤلمة تحصل في الطريق ، وكما حبب إلى أهل القتال الجهاد بالنفس والمال ، حكمة من الله يحفظ بها الدين ، ليهدى المهتدين ، ويظهر به الهدى ودين الحق الذي بعث به رسوله ولو كره المشركون ، (١) ، ثم يقول : ﴿ وأهل العلم

 <sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ( ۱/۷−۸ ) .

المَّاثُور عن الرسول أعظم الناس قياما بهذه الأُصول لا تأخذ أحدهم في الله لومة لاعم ، ولا يصدهم عن سبيل الله العظاهم ، بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه ، ويتكلم في أحب الناس إليه ... ولهم من التعديل والتجريح ، والتضعيف والتصحيح من السعى المشكور والعمل المبرور ، ما كان من أسباب حفظ الدين ، وصيانته عن أحداث المفترين ، وهم في ذلك على درجات : منهم المقتصر على مجرد النقل والرواية ، ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية ، ومنهم أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه ... ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظمون نقلة الحديث حتى قال الشافعي رضي الله عنه : إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي عَلِيُّ (١) ، وإنما قال الشافعي هذا لأنهم في مقام الصحابة من تبليغ حديث النبي عَلَيْكُ (٢) ، فهذا الإمام العظيم -الشافعي - الذي تنتسب إليه طوائف عظيمة من الأشعرية هو الذي يحمل لأهل الحديث هذه المنزلة ، بل إنه يقول فيهم : و لولا أصحاب الحديث لكنا بياع الفول ، (٣) ، وهو الذي يقول لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل وأصحابه : ﴿ أَنْتُمْ أعلم بالحديث والرجال مني ، فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني إن شاء يكون كوفيا أو بصريا أو شاميا ، حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا ، (٢) ، وهؤلاء الذين يقول فيهم الشافعي هذا الكلام ويعترف لهم هذا الاعتراف هم الذين يصمهم بعض الأشعرية بأنهم حشوية .

وأهل الحديث لاشتغالهم بخدمة السنة وروايتها فهم : ﴿ أَخْصُ بَمُعْرَفَةُ مَا جَاءُ

 <sup>(</sup>١) رواه البيهقي في المدخل ( ص : ٣٩١ ) ، ورقمه ٦٨٩ ، وفي مناقب الشافعي ( ٤٧٧/١ ) ،
 كا رواه أبو نعيم في الحلية ( ١٠٩/٩ ) . ورواه أيضا الخطيب في شرف أصحاب الحديث ( ص : ٤٦ ) لكن بلفظ : « إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت النبي علي حيا » .

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ( ۱/۱۰/۱ ) .

<sup>(</sup>٣) مناقب الشافعي ( ٤٧٧/١ ) .

<sup>(</sup>٤) المدخل للبيهتي (ص: ١٧٢-١٧٣) ورقمه (١٧٣-١٧٤)، ومناقب الشافعي ( ٤٧٦٤١)، وأون المدخل للبيهتي (ص: ١٧٠٩)، وأبن وآداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي ( ٤٩-٥٠)، وأبو نعيم في الحلية ( ١٧٠/٩)، وانظر اعلام عبد البر في الانتقاء (ص: ٧٥)، وتذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة (ص: ٢٩)، وانظر اعلام الموقعين ( ٢٨٨/٢) – ت الوكيل .

به الرسول ، ومعرفة أقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، فإليهم المرجع في هذا الباب ، لا إلى من هو أجنبي عن معرفته ، ليس له معرفة بذلك ، ولولا أنه قلد في الفقه لبعض الأمثلة لكان في الشرع مثل آحاد الجهال من العامة » (١) . والسلف المتقدمون أعظم تحقيقا ممن جاء بعدهم ، « ومن آتاه الله علما وإيمانا علم أنه لا يكون عند المتأخرين من التحقيق إلا ما هو دون تحقيق السلف ، لا في العلم ، ولا في العلم ، ومن كان له خبرة بالنظريات والعقليات والعمليات علم أن مذهب الصحابة دائما أرجح من قول من بعدهم ، وأنه لايبتدع أحد قولا في الإسلام إلا كان خطأ وكان الصواب قد سبق إليه من قبله » (٢) .

فهؤلاء هم أهل الحديث وهم أعلام السلف ، نقلوا السنة وفهموها ، وكان علمهم بها بلغ منزلة لا يمكن أن يصل إليها من جاء بعدهم ، وهذا في كل ما نقلوه من أحاديث الأحكام والعقائد والآداب وغيرها .

٤ – وجوب الرجوع إلى كلام الصحابة والسلف في فهمهم للعقيدة وشرحهم لها ، وهذه من القضايا الأساسية في باب العقائد ، لأن القرآن الكريم وصل إلينا دون تحريف ، وسنة رسول الله عليه وصلت إلينا ، وميز الصحيح منها عن الضعيف ، ولكن من الذي يشرح نصوص الكتاب والسنة ويفسرها ، ويوضحها للناس ، ويستخلص منها ما يجب اعتقاده ، هل يترك هذا لكل متكلم برأيه وهواه وفهمه القاصر أن يقول فيها ما يراه حقا وصوابا ؟ ثم حين يقع الاختلاف بين الناس في فهم بعض النصوص فمن الذي يرجع إليه في بيان الحق من الباطل ؟ .

لقد أولى شيخ الإسلام وهو يرد على أهل الكلام – من الأشاعرة وغيرهم – هذه المسألة اهتماما كبيرا ، فبين أن تفسير النصوص – خاصة ما وقع فيه خلاف بين المتأخرين – يجب الرجوع فيه إلى فهم الصحابة والسلف ، وإلا انفتح لكل متأول وفيلسوف وقرمطي وصوفي غال أن يفسر كتاب الله وسنة رسوله علي الله علي الله علي الله علي السلام لذلك كما يلي :

<sup>(</sup>١) انظر : درء التعارض ( ٣٢/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الإيمان (ص: ٤١٧) ، ط المكتب الإسلامي .

أ - بيانه أن الصحابة والسلف كانوا عالمين بتفسير النصوص ، عارفين بدلالاتها ، وأنهم بلغوها وعلموها من جاء بعدهم ، يقول شيخ الإسلام في الحموية : ( ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة - القرن الذي بعث رسول الله عليه ، ثم الذين يلونهم - كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين ، لأن ضد ذلك : إما عدم العلم والقول ، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق ، وكلاهما ممتنع :

و أما الأول: فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم، أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه، ومعرفة الحق فيه، أكبر مقاصده، وأعظم مطالبه، أعني بيان ما يجب اعتقاده، لا معرفة كيفية الرب وصفاته، وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى – الذي هو من أقرى المقتضيات – أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة، في مجموع عصورهم ؟ هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق، وأشدهم إعراضا عن الله، وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله تعالى، فكيف يقع في أولئك ؟ ».

« وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه ، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم » (١) .

وقد واجه شيخ الإسلام بهذا الكلام أشاعرة عصره الذين كانوا في وقتهم يعولون على تأويلات الجويني والغزالي والرازي والآمدي في كتبهم الكلامية ، التي خالفوا فيها مذهب الصحابة والسلف ، وأتوا بتأويلات لنصوص الصفات وغيرها لم يعرفها السلف وخير القرون .

ب – أنه يجب الرجوع إلى ما قاله الصحابة والسلف حول النصوص ، لأن أقوالهم هي التي تفصل الخلاف في هذا الباب ، يقول شيخ الإسلام – في معرض الرد على الرازي – : « والطريق إلى معرفة ما جاء به الرسول أن تعرف

 <sup>(</sup>١) الحموية ، مجموع الفتاوى ( ٥/٧-٨ ) .

ألفاظه الصحيحة ، وما فسرها به الذين تلقوا عنه اللفظ والمعنى ، ولغتهم التي كانوا يتخاطبون بها ، وما حدث من العبارات وتغير من الاصطلاحات ، (١) ومعنى ذلك أنه لابد من ثلاثة أمور :

- معرفة الألفاظ الصحيحة الثابتة عن النبي عَلَيْكُ وتمييزها عن الأحاديث والألفاظ الضعيفة والباطلة .
- ثم بمعرفة ما فسرها به الصحابة الذين تلقوا عن النبي عَلَيْكُ أَلْفَاظُ النصوص ومعانيها ، فهم أعرف الخلق بها .
- ثم ونحن نتلقى ما قالوه في تفسيرهم وشرحهم للنصوص لابد من معرفة اللغة والمصطلحات التي كانوا يتخاطبون ، حتى لا تختلط بالمصطلحات الحادثة التي جاءت عند المتأخرين وهي تحمل معاني ودلالات خاصة .

وبهذا الفهم والتدرج في تلقي عقيدة السلف ، وتفسيرهم لنصوص الكتاب والسنة ، نأمن من الخطأ والزلل في تفسير النصوص ، أو تحميل أقوالهم وعباراتهم مالا تتحمله من المعاني الفاسدة .

جـ – ولما كان شيخ الإسلام في مصر – إبان محنته المشهورة – سنة ٧١٧ هـ حصل نزاع بين بعض المغاربة المالكيين حول صفات الله والعلو على العرش: هل يجب معرفة هذا والبحث عنه ، أو أنه يكره ، والقائل به مجسم حشوى ، وما الدليل على أنه يجب على الناس أن يعتقدوا إثبات الصفات والعلو على العرش ؟ (٢) .

وقد أجاب شيخ الإسلام بجواب عظيم سمي بالقاعدة المراكشية ، وهي من القواعد المهمة والنادرة لشيخ الإسلام ، وقد بين فيها أن الصحابة والتابعين تلقوا العلم والعمل جميعا ، وأنهم كانوا أشد الناس حرصا على تفهم كتاب الله وسنة رسوله عليه والعمل بهما ، وكيف لا يكونون كذلك وأبو عبد الرحمن السلمى

<sup>(</sup>١) نقض التأسيس المطبوع ( ١٥٩/١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: القاعدة المراكشية (ص: ٢٣-٢٢) ، محققة .

يقول: ﴿ لقد حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان ، وعبد الله ابن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي علياً عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل ، قال : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا ﴾ (١) ، وأقام عبد الله بن عمر في تعلم البقرة ثماني سنين (٢) . ؟

ثم قال شيخ الإسلام : ﴿ وَهَذَا مُعْلُومٌ مِنْ وَجُوهُ :

و أحدها: أن العادة المطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناءهم بالمقرآن المنزل عليهم ، لفظا ومعنى ، بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوكد ، فإنه قد علم أنه من قرأ كتابا في الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه ، أو غير ذلك فإنه لابد أن يكون راغبا في فهمه وتصور معانيه ، فكيف بمن قرأوا كتاب الله المنزل إليهم الذي به هداهم الله ، وبه عرفهم الحق والباطل ، والخير والشر ، والهدى والضلال ، والرشد والغي ، فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات ، بل إذا سمع المتعلم من العالم حديثا فإنه يرغب في فهمه ، فكيف بمن يسمعون كلام الله من المبلغ عنه ؟ بل ومن المعلوم أن رغبة رسول فكيف بمن يسمعون كلام الله من المبلغ عنه ؟ بل ومن المعلوم أن رغبة رسول فكيف بمن يسمعون كلام الله من المبلغ عنه ؟ بل ومن المعلوم أن رغبة رسول فكيف بمن يعريفهم معاني القرآن العظيم أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه ، فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود إذ اللفظ إنما يراد للمعنى » .

الوجه الثاني : أن الله قد حضهم على تدبره وتعقله واتباعه في غير موضع كما قال تعالى : ﴿ كِتَابٌ أُنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبُرُوا آيَاتِهِ ﴾ [ ص : ٢٩ ] ،

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في مسنده ( 0/13 ) ، والحاكم في المستدرك ( 000/1 ) والطبرى في تفسيره ( 000/1 ) ، ط شاكر ، كلهم من طريق عطاء عن أبي عبد الرحمن السلمي ، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي ، كما صححه أحمد شاكر في حاشية الطبري . ولكن الهيثمي قال في مجمع الزوائد ( 000/1 ) ، و في إسناده عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره ( انظر في ترجمة عطاء الكامل 000/1 ، وميزان الأعتدال 000/1 ، والكاشف 000/1 ، وتهذيب التهذيب 000/1 ) ، ومما يلاحظ أن الذين رووا عن عطاء عند أحمد والحاكم والطبري هم شريك ، وجرير ، وابن فضيل ، وهؤلاء ذكر ابن حجر وغيره أنهم رووا عن عطاء بعد اختلاطه – انظر التهذيب – حيث نص على ذكر جرير وابن فضيل ، وأدخل معهما من كان عطاء بعد اختلاطه – انظر التهذيب – حيث نص على ذكر جرير وابن فضيل ، وأدخل معهما من كان في طبقتهما ، وشريك من طبقتهما ، والحديث يتقوى بالطريق الآخر الذي رواه ابن جرير – قبل الحديث السابق – عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود – وقد صححه أحمد شاكر .

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في الموطأ كتاب القرآن ، باب ما جاء في القرآن ( ٢٠٥/١ ) .

وقال تعالى : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَاۤ ﴾ [ محمد : ٢٤] ، وقال تعالى : ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبُرُوا ٱلْقُوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَآءَهُمُ ٱلْأُولِينَ ﴾ [ المؤمنون : ٢٨] ، وقال تعالى : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ آللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ آخْتِلَافاً كَثِيراً ﴾ [ النساء : ٢٨] ، فإذا كان قد حض الكفار والمنافقين على تدبره على أن معانيه مما يمكن الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها ، فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين ، وهذا يبين أن معانيه كانت معروفة بينة لهم » .

الوجه الثالث: أنه قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنَوْلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [يوسف: ٢] ، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الزحرف: ٣] ، فبين أنه أنزله عربيا لأن يعقلوا ، والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعانيه » .

﴿ الوجه الرابع: أنه ذم من لا يفهمه: فقال تعالى: ﴿ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلأَخِرَةِ حِجَاباً مَّسْتُورًا ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِى آذَانِهِمْ وَقُراً ﴾ [ الإسراء: ٥٥-٤٦] ، وقال تعالى: ﴿ فَمَالِ هَوُلَاءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً ﴾ [ النساء: ٧٨] ، فلو كان المؤمنون لا يفقهونه أيضا لكانوا مشاركين للكفار والمنافقين فيما ذمهم الله به » .

« الوجه الخامس: أنه ذم من لم يكن حظه من السماع إلا سماع الصوت دون فهم المعني وإتباعه ، قال تعالى : ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَل الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلّا دُعَاء وَنِدَاءً صُمَّ بُكُمْ عُمْى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [ البقرة : ١٧١] ، وقال تعالى : ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمعونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَصَلَّ سَبِيلًا ﴾ [ الفرقان : ٤٤] ، وقال : ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى الله عَمْ أَصَلُ سَبِيلًا ﴾ [ الفرقان : ٤٤] ، وقال : ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى الله عَلَى قُلُوبِهُم وَاتَبْعُوا أَهْوَآءَهُمْ ﴾ [ عمد : ١٦] ، وأمثال ذلك ، وهؤلاء المنافقون سمعوا صوت الرسول عَلِيلًا ولم يفهموا ، وقالوا : ماذا قال آنفا ؟ المنافقون سمعوا صوت الرسول عَلِيلًا ولم يفهموا ، وقالوا : ماذا قال آنفا ؟ المنافقون سمعوا صوت الرسول عَلِيلًا ولم يفهموا ، وقالوا : ماذا قال آنفا ؟ المنافقون سمعوا صوت الرسول عَلَيْكُ ولم يفهموا ، وقالوا : ماذا قال آنفا ؟ المنافقون سمعوا صوت الرسول عَلَيْكُ الله عليه عنه الله عليه عنه السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان غير عالمين بمعاني القرآن جعلهم بمنزلة من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان غير عالمين بمعاني القرآن جعلهم بمنزلة الكفار والمنافقين فيما ذمهم الله عليه » .

« الوجه السادس: أن الصحابة رضي الله عنهم فسروا للتابعين القرآن ، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أوقفه عند كل آية وأسأله عنها  $^{(1)}$  ، ولهذا قال سفيان الثورى: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به  $^{(7)}$  ، وكان ابن مسعود يقول: « لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته »  $^{(7)}$  ، وكل واحد من أصحاب ابن مسعود وابن عباس نقلوا عنه من التفسير ما لم يحصه إلا الله ، والنقول في ذلك عن الصحابة والتابعين معروفة عند أهل العلم بها »  $^{(3)}$  .

فهذه الوجوه دالة على أن الصحابة كانوا أعلم الناس بما دلت عليه النصوص ولذلك فإليهم المرجع في تفسير النصوص وفهمها .

د – أن ما وجد من خلاف بين الصحابة في تفسير القرآن لم يكن من اختلاف التباين الذي تتعارض فيه الأقوال ، وإنما هو من اختلاف التنوع حيث يصدق الأقوال بعضها بعضا ، يقول شيخ الإسلام : ﴿ عامة تفاسير السلف ليست متباينة ، بل تارة يصفون الشيء الواحد بصفات متنوعة ، وتارة يذكر كل منهم من المفسَّر نوعا ، أو شخصا على سبيل المثال لتعريف السائل ، بمنزلة الترجمان الذي يقال له ما الخبر فيشير إلى شيء معين على سبيل التمثيل ﴾ (٥) ، ويقول أيضا جوابا لاعتراض يقول : إن الصحابة اختلفوا في تفسير القرآن اختلافا كثيرا ولو كان ذلك معلوما عندهم عن رسول الله عليه الصحابة ، بل وعن أئمة التابعين في القرآن أكثره لا يخرج عن وجوه :

« أحدها : أن يعبر كل منهم عن معنى الإسلام بعبارة غير عبارة صاحبه ...

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في تفسيره ( ۹۰/۱ ) رقم ۱۰۸ .

<sup>(</sup>۲) رواه الطبري في تفسيره ( ٩١/١ ) رقم ١٠٩ .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب القراء من أصحاب النبي عَلَيْكُ ، ورقمه ٥٠٠٢ ، فتح الباري ( ٤٧/٩ ) .

<sup>(</sup>٤) القاعدة المراكشية (ص: ٢٩-٣٣).

<sup>(</sup>٥) نقض التأسيس المخطوط ( ٦٧/٢ ) ، وانظر أيضا ( ٣٤٧/٢ - ٣٥٣ ) .

ومثال هذا في التفسير كلام العلماء في تفسير الصراط المستقيم ، فهذا قول : هو الإسلام ، وهذا يقول : هو القرآن أى اتباع القرآن ، وهذا يقول : هو السنة والجماعة ، وهذا يقول طريق العبودية ، وهذا يقول : طاعة الله ورسوله (١) ، ومعلوم أن الصراط يوصف بهذه الصفات كلها ، ويسمى بهذه الأسماء كلها ، ولكن كل منهم دل المخاطب على النعت الذي يعرف به الصراط وينتفع بمعرفة ذلك النعت» .

( الوجه الثاني : أن يذكر كل منهم من تفسير الاسم بعض أنواعه أو أعيانه على سبيل التمثيل للمخاطب ، لا على سبيل الحصر والإحاطة ... ) .

« الوجه الثالث: أن يذكر أحدهم لنزول الآية سببا ، ويذكر الآخر سببا آخر لا ينافي الأول ... (7) ، وبعد أن فصل شيخ الإسلام الكلام حول هذا الموضوع في مكان آخر (7) ، يقول معقبا : « وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا ، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين ، ومع هذا فلابد من اختلاف مخفف بينهم ، كما يوجد مثل ذلك في الإحكام (3) .

هؤلاء هم السلف من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان ، وهذه حالهم علما وفهما ، وحرصا على تبليغ هذا الدين لمن بعدهم ، فكيف لا يكونون هم الأعلم والأحكم ، وكيف لا يكون طريقهم هو الطريق الأسلم . بل كيف يجرؤ أن يقول قائل : إنه قد يأتى أحد ممن جاء بعدهم يكون أعلم في دين الله وبما يجب لله منهم ؟ .

 <sup>(</sup>١) انظر : تفسير ٥ الصراط المستقيم ٤ من سورة الفاتحة في تفسير الطبري ، وابن أبي حاتم ، مطبوع
 على الآلة الكاتبة ، وابن الجوزي ، وابن كثير ، والدر المنثور للسيوطى .

 <sup>(</sup>۲) القاعدة المراكشية (ص: ۳۲-۳۲) .

 <sup>(</sup>٣) انظر : مقدمة في أصول التفسير ( ص : ٣٨-٥٤ ) .

<sup>(</sup>٤) مقدمة في أصول التفسير ( ص : ٥٤ ) .

## رابعا : ان علم الكلام <sup>(١)</sup> مذموم :

من أصول منهج ابن تيمية الكبرى في الرد على الأشاعرة أنه وصمهم بأنهم قد اتبعوا أهل الكلام المذموم في أقوالهم التي خالفوا فيه الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح . وكان من أهم المسائل الكلامية التي خاض فيها الأشاعرة مخالفين لمذهب أهل السنة والجماعة :

- مسألة إيجاب النظر ، وأنه أول واجب على المكلف .
  - ومسألة دليل حدوث الأجسام على إثبات الصانع .
- نفي ما عدا الصفات السبع عن الله تعالى من الصفات الفعلية والخبرية .
   وقولهم بنفي التجسيم الذي رتبوا عليه نفي الصفات .
  - نفى صفة العلو عن الله تعالى وتأويل النصوص الواردة فيه .
    - تقديم العقل على الشرع عند توهم تعارضهما .
- الميل في باب القدر إلى مذهب الجهمية ، وفي باب الإيمان إلى مذهب المرجئة .
  - دعوى أن أخبار الآحاد لا تفيد العلم فلا يحتج بها في العقائد .
    - وضع المقدمات العقلية والفلسفية في كتبهم ومباحثهم العقدية .

وقد تفرعت عن هذه الأصول الكبار مسائل متعددة متفرقة كانوا في كل واحدة منها سالكين ومتابعين لأقوال طائفة أو فرقة من الفرق المنحرفة عن منهج أهل السنة .

<sup>(</sup>١) ذكر المتأخرون عدة أقوال في سبب تسميته بعلم الكلام ، منها : أن مبناه على الكلام في المناظرات ، أو لشبهه بالمنطق ، أو أن العلماء بوبوا لهم بقولهم : الكلام في كذا ، أو لأن أهم قضية في مباحثه مسألة كلام الله ، انظر في ذلك : مقدمة ابن خلدون ( ص : ٢٩ ٤ ) – ط الشعب ، وشرح المواقف ( ١٠/٠ ) ، وشرح المقاصد ( ٢١ ) - ت أبو رية ، وشرح المقاصد ( ٢١ ) - ت أبو رية ، وتمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ، مصطفى عبد الرازق ( ص : ٢٥ ) ، والفرق الكلامية الإسلامية : مدخل ودراسة لعلي المغربي ( ص : ١٥ ) ، ودراسات في الفرق والعقائد الإسلامية ، عرفان عبد الحميد ( ص : ١٣٠ ) ، وتاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام ، محمد علي أبو ريان ( ص : ١٣٠ ) وغيرها .

وقد ركز شيخ الإسلام في مناقشاته الكثيرة المتعددة على هذه المسألة وبين أن ما جاءوا به مما هو مخالف لدين الإسلام فإنما هو من الكلام المذموم والبدع المحرمة التي نهى عنها الرسول عليلة وحذر منها ، كاحذر منها الصحابة وأثمة أهل السنة . ويمكن عرض موقف شيخ الإسلام من هذه المسألة كا يلي :

أ - تحقيقه في نشأة مصطلح ( المتكلمون ) أو ( أهل الكلام ) ، فقد ذكر الشهرستاني في الملل والنحل أن المعتزلة طالعوا كتب الفلاسفة ( حين نشرت أيام المأمون ، فخلطت مناهجها بمناهج الكلام ، وأفردتها فنا من فنون العلم ، وسمتها باسم الكلام ؛ إما لأن أظهر مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليها هي مسألة الكلام ، فسمى النوع باسمها ، وإما لمقابلتهم الفلاسفة في تسميتهم فنا من فنون علمهم بالمنطق ، والمنطق والكلام مترادفان » (١) ، وقد استشهد صفى الدين الهندي في مناظرته - مع أصحابه الأشاعرة - لابن تيمية بكلام الشهرستاني ، فحين قال : ﴿ أُولَ مَسَأَلَةَ اختلف فيها المسلمون : مسألة الكلام ، وسمى المتكلمون متكلمين لأجل تكلمهم في ذلك ، وكان أول من قالها عمرو بن عبيد ، (٢) . عقب شيخ الإسلام بقوله في المناظرة : « قلت : الناس مختلفون في مسألة الكلام في خلافة المأمون وبعدها في أواخر المائة الثانية ، وأما المعتزلة فقد كانوا قبل ذلك بكثير ، في زمن عمرو بن عبيد بعد موت الحسن البصري في أوائل المائة الثانية ، ولم يكن أولئك قد تكلموا في مسألة الكلام ولا تنازعوا فيها ، وإنما أول بدعتهم تكلمهم في مسائل الأسماء والإحكام والوعيد ، - فاعترض صفى الدين الهندي قائلا - : « هذا ذكره الشهرستاني في كتاب الملل والنحل ، فرد شيخ الإسلام بقوله : « الشهرستاني ذكر ذلك في اسم المتكلمين لم سموا متكلمين ، لم يذكره في اسم المعتزلة ... وأيضا فما ذكره الشهرستاني ليس بصحيح في اسم المتكلمين ، فإن المتكلمين كانوا يسمون بهذا الاسم قبل تنازعهم في مسألة الكلام ، وكانوا يقولون عن واصل بن عطاء: إنه متكلم ويصفونه بالكلام ولم يكن الناس اختلفوا

<sup>(</sup>١) الملل والنحل ( ٣٠/١ ) .

<sup>(</sup>۲) مناظرة حول الواسطية : مجموع الفتاوى ( ۱۸۳/۳ ) ، العقود الدرية ( ص : ۲۳۰ ) .

في مسألة الكلام ، (١).

وإذا فعلم الكلام الذي ذمه السلف شامل لكل الانحرافات التي وجدت منذ عهد التابعين ، وأبرز فرسانه أهل التجهم والاعتزال .

- بيانه أن السلف رحمهم تعالى مجمعون على ذم الكلام وأهله  $^{(7)}$  ، ونقول شيخ الإسلام عنهم في ذلك طويلة جدا – وهي مشهورة – ، وقد نقل عن الإمام الشافعي – وذمه الكلام مشهور – أنه قال : « البدعة بدعتان : بدعة خالفت كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا عن بعض أصحاب رسول الله عليه مهذه بدعة فهذه بدعة ضلالة ، وبدعة لم تخالف شيئا من ذلك فهذه قد تكون حسنة لقول عمر : « نعمت البدعة هذه »  $^{(7)}$  ، هذا الكلام أو نحوه رواه البيهقي بإسناده الصحيح في المدخل  $^{(1)}$  ...  $^{(2)}$  ، ولا شك أن من أعظم البدع المخالفة للكتاب والسنة ما جاء به أهل الكلام في مسألة الصفات والقدر والإيمان ، ولذلك اشتد نكير السلف عليهم ، بل وجعلوه من أبواب الإلحاد والزندقة .

وقد حرص شيخ الإسلام وهو يرد على الأشاعرة أن يقرر أن ما ابتدعوه هو من علم الكلام الذي ذمه السلف ، وتعددت نقوله عن أئمتهم كالشافعي ، وأحمد وأبي حنيفة ومالك وأبي يوسف (٦) ، بل ذكر أن بعض العلماء أفردوا

 <sup>(</sup>۱) مناظرة حول الواسطية : ومجموع الفتاوى (۱۸۳/۳–۱۸۶ ) ، العقود الدرية (ص :
 ۲۳۹–۲۳۹ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر عن مواقف بعض السلف من علم الكلام ما سبق ( ص : ٤٧-٤٧ ) .

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري : كتاب صلاة التراويج ، باب فضل قيام رمضان ، ورقمه ٢٠١٠ ، فتح الباري
 ٢٥٠/٤ ) .

 <sup>(</sup>٤) المدخل للبيهقي ( ص : ٢٠٦ ) ، ورواه أيضا في مناقب الشافعي ( ٢٨/١-٤٦٩-٥ ) ، ورواه عنصرا أبو نعيم في الحلية ( ١١٣/٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : درء التعارض ( ٢٤٩/١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر مثلا : نقض التأسيس المخطوط ( ٣٤٧/٣ ) ، ومجموع الفتاوی ( 717/3,771/0 ) ، والتسعينية ( 71/3,711/0 ) ، والتبوات ( ص : 79.7 ) ، وورء التعارض ( 71/3,711/0 ) ، والتسعينية ( ص : 7.7-2.7 ) وغيرها .

كتبا في ذم الكلام ، منهم أبو عبد الرحمن – محمد ابن الحسين – السلمي والشيخ أبو إسماعيل الأنصاري ، ونقل من كتابهما نصوصا عديدة  $\binom{(1)}{3}$  ، كما نقل أقوال غيرهما كابن عبد البر  $\binom{(1)}{3}$  ، وأبي العباس بن سريج  $\binom{(1)}{3}$  ، والخطابي  $\binom{(2)}{3}$  ، وأبي المظفر السمعاني  $\binom{(2)}{3}$  ، بل وعرض أحيانا لحكم الرواية عن أهل البدع  $\binom{(1)}{3}$  ، وحكم شهادتهم  $\binom{(1)}{3}$  ومنهج أهل السنة في هجرهم  $\binom{(1)}{3}$  .

وهذا كله يدل على إجماع السلف على ذم الكلام المبتدع ، وأن أحدا منهم لم يقل : إن شيئا مما ابتدعه هؤلاء في باب العقائد موافق للسنة أو ليس كلاما مذموما ، والمطلع على أحوال المتكلمين بعلم : ﴿ أَن جميع ما ابتدعه المتكلمون وغيرهم مما يخالف الكتاب والسنة فإنه باطل ، ولا ريب أن المؤمن يعلم من حيث الجملة أن ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل ، (٩) .

ج - أن الأشاعرة قد خالفوا أئمتهم - وأئمة أهل السنة - الذين ثبت عنهم أنهم نهوا عن الكلام . ولابن تيمية في ذلك نص مهم ، أظهر فيه غاية الإنصاف حين ضرب المثل بالشافعية والمالكية والحنابلة الذين خالفوا هؤلاء الأئمة الذين ينتسبون إليهم : يقول شيخ الإسلام - بعد كلامه عن الآراء المحدثة والفرق بين البدعة والسنة ، وأن الخوارج المارقين هم أول من ضل في هذا الباب . يقول : وليس المقصود هنا ذكر البدع الظاهرة التي تظهر للعامة أنها بدعة ، كبدعة الخوارج والروافض ونحو ذلك ، لكن المقصود التنبيه على ما وقع من ذلك في

<sup>(</sup>۱) ذكرهما في منهاج السنة ( ۲۹۰/۲ ) – المحققة ، وفي درء التعارض ( ۱٤٥/۷ ) ، ونقل عن كتاب الهروى في نقض التأسيس المطبوع ( ۲۲۹/۱ –۲۸۰ ) ، والسبعينية ( ص : ۱۱ ) ، كما نقل عن كتاب السلمي في التسعينية ( ص : ۲۰۲–۲۰۲ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : التسعينية ( ص : ٢٠٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٤) انظر : درء التعارض ( ٣١٦/٧-٣١٦) .

<sup>(</sup>٥) انظر : نقض التأسيس المطبوع ( ١٣٢/١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : منهاج السنة ( ١/٠٤٠/١ ) - المحققة .

<sup>(</sup>٧) انظر : التسعينية ( ص : ٦٧ ) .

<sup>(</sup>۸) انظر : مجموع الفتاوى ( ۲۷۲-۳۷۲) .

<sup>(</sup>٩) انظر : النبوات ( ص : ١٩١ ) .

أخص الطوائف بالسنة ، وأعظمهم انتحالا لها ، كالمنتسبين [ الى الحديث مثل مالك والشافعي وأحمد ، فإنه لا ريب أن هؤلاء أعظم .. ] اتباعا للسنة ، وذما للبدعة من غيرهم ، والأئمة كالك وأحمد وابن المبارك وحماد بن زيد والأوزاعي ، وغيرهم ، يذكرون من ذم المبتدعة وهجرانهم وعقوبتهم ما شاء الله تعالى . وهذه الأقوال سمعها طوائف ممن اتبعهم وقلدهم ، ثم إنهم [ يخلطون ] في مواضع كثيرة السنة بالبدعة ، حتى قد يبدلون الأمر ، فيجعلون البدعة التي ذمها أولئك هي السنة ، والسنة التي حمدها أولئك هي البدعة ، ويحكمون بموجب ذلك ، حتى يقعوا في البدع والمعاداة لطريق أئمتهم السنية ، وفي الحب والموالاة لطريق المبتدعة ، التي أمر أثمتهم بعقوبتهم ، ويلزمهم تكفير أثمتهم ولعنهم والبراءة منهم ... ، (1) ، ثم قال شيخ الإسلام ممثلا لذلك : « واعتبر ذلك بأمور :

و أحدها: أن كلام مالك في ذم المبتدعة وهجرهم كثير ، ومن أعظمهم عندهم الجهمية ، الذين يقولون : إن الله ليس فوق العرش ، وأن الله لم يتكلم بالقرآن كله ، وإنه لا يرى ، كما وردت به السنة ، وينفون نحو ذلك من الصفات . ثم إنه كثير في المتأخرين من أصحابه من ينكر هذه الأمور ، كما ينكرها فروع الجهمية ، ويجعل ذلك هو السنة ، ويجعل القول الذي يخالفها – وهو قول مالك وسائر أئمة السنة – هو البدعة ، ثم إنه مع ذلك يعتقد في أهل البدعة ما قاله مالك ، فبدل هؤلاء الدين ، فصاروا يطعنون في أهل السنة » .

و الثاني: أن الشافعي من أعظم الناس ذما لأهل الكلام ولأهل التغيير ، ونهيا عن ذلك ، وجعلا له من البدعة الخارجة عن السنة . ثم إن كثيرا من أصحابه عكسوا الأمر حتى جعلوا الكلام الذي ذمه الشافعي هو السنة وأصول الدين الذي يجب اعتقاده وموالاة أهله ، وجعلوا موجب الكتاب والسنة الذي مدحه الشافعي هو البدعة التي يعاقب أهلها » .

الثالث : أن الإمام أحمد في أمره باتباع السنة ومعرفته بها ولزومه لها ،
 ونهيه عن البدع ، وذمه لها ولأهلها ، وعقوبته لأهلها بالحال التي لا تخفي .

<sup>(</sup>١) انظر : الاستقامة ( ١٣/١ - ١٤ ) .

ثم إن كثيرا مما نص على أنه من البدع التي يذم أهلها صار بعض اتباعه يعتقد أن ذلك من السنة ، وأن الذي يذم من خالف ذلك ، مثل كلامه في مسألة القرآن في مواضع : منها تبديعه من قال : لفظي بالقرآن غير مخلوق ، وتجهيمه لمن قال : مخلوق . ثم إن من أصحابه من جعل ما بدعه الإمام أحمد هو السنة ، فتراهم يحكمون على ما هو من صفات العبد - كألفاظهم وأصواتهم وغير ذلك بأنه غير مخلوق ، بل يقولون : هو قديم ، ثم إنهم يبدعون من لا يقول بذلك ، ويحكمون في هؤلاء بما قاله أحمد في المبتدعة ، وهو فيهم . وكذلك ما أثبته من الصفات التي جاءت بها الآثار واتفق عليها السلف ، كالصفات الفعلية من الاستواء والنزول والمجيء والتكلم إذا شاء ، وغير ذلك ، فينكرون ذلك بزعم أن الحوادث لا تحل به ، ويجعلون ذلك بدعة ، ويحكمون على أصحابه بما حكم به أحمد في أهل البدع ، وهم من أهل البدعة الذين ذمهم أحمد ، لا أولئك . ونظائر هذا كثيرة . بل قد يحكى عن واحد (١) من أثمتهم إجماع المسلمين على أن الحوادث لا تحل بذاته ، لينفى بذلك ما نص أحمد وسائر الأئمة عليه من أنه يتكلم إذا شاء ، ومن هذه الأفعال المتعلقة بمشيئته ، ومعلوم أن نقل الإجماع على خلاف نصوصه ونصوص الأئمة من أبلغ ما يكون ، وهذا كنقل غير واحد من المصنفين في العلم إجماع المسلمين على خلاف نصوص الرسول ، وهذه المواضع من ذلك أيضا ، فإن نصوص أحمد والأثمة مطابقة لنصوص الرسول عَلَيْكُ ، (٢) .

ومعلوم أن بعض الحنابلة انحرفوا عن الإمام أحمد وأقواله ، إما بميل إلى التشبيه بالاحتجاج بالأحاديث الضعيفة ، أو ميل إلى الاعتزال والمذهب الأشعري ، ومع ذلك فأتباع الإمام أحمد على العموم أكثر إثباتا وإتباعا للإمام أحمد من غيرهم من أتباع المذاهب الأربعة .

د - ولكن الأشاعرة يجيبون عما هو ثابت من ذم الشافعي وغيره لأهل الكلام بأن ذمهم إنما هو منصب على بدع القدرية ونحوهم أو أن فائدة علم الكلام

<sup>(</sup>١) كذا ولعل صحة العبارة : عن غير واحد .

<sup>(</sup>٢) الاستقامة ( ١/١٤/١ ) .

حراسة عقيدة العوام فقط . وغرضهم من ذلك أن لا يدخل في الذم الذين يقولون بدليل حدوث الأجسام ، أو نفي حلول الحوادث وغير ذلك . وقد عرض شيخ الإسلام ابن تيمية لأقوالهم وتعليلاتهم وناقشها ، ومن هؤلاء :

١ - البيهقي الذي قال بعد ذكره لبعض الروايات عن الشافعي في ذم الكلام: ﴿ إِنَمَا أَرَادُ الشَّافِعِي بَهِذَا الكلام حفصا الفرد وأمثاله من أهل البدع ، وهكذا مراده بكل ما حكى عنه من ذم الكلام وذم أهله ، غير أن بعض الرواة أطلقه وبعضهم قيده ﴾ [ ثم روى البيهقي بإسناده إلى ابن الجارود قال ] : ﴿ دخل حفص الفرد على الشافعي ، فكلمه ، ثم خرج إلينا الشافعي فقال لنا : لأن يلقى الله العبد بذنوب مثل جبال تهامة خير له من أن يلقاه باعتقاد حرف مما عليه هذا الرجل وأصحابه . وكان يقول بخلق القرآن ﴾ (١) .

وقال البيهقي أيضا: « وإنما ذم الشافعي مذهب القدرية ، ألا تراه قال: بشيء من هذه الأهواء ، واستحب ترك الجدال فيه ، وكأنه سمع ما رويناه عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – عن النبي عليه أنه قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم – الحديث (٢) ، أو غير ذلك من الأخبار الواردة في معناه ، وعلى مثل ذلك جرى أثمتنا في قديم الدهر عند الاستغناء عن الكلام فيه ، فإذا احتاجوا إليه أجابوا بما في كتاب الله ثم في سنة رسول الله عليه من الدلالة على اثبات القدر لله تعالى ، وإنه لا يجرى في ملكوت السموات والأرض شيء إلا بحكم الله وبقدرته وإرادته ، وكذلك في سائر مسائل الكلام اكتفوا بما فيها من الدلالة

<sup>(</sup>١) مناقب الشافعي للبيهقي ( ٤٥٤/١ ) ، وقد نقله عنه ابن عساكر في تبيين كذب المفتري ( ٣٤١ ) . وقله شيخ الإسلام في درء التعارض ( ٢٤٩/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ( ٣٠/١ ) ، ورقمه عند أحمد شاكر ٢٠٦ ، ورواه أبو داود عن الإمام أحمد ، كتاب السنة ، باب في القدر ورقمه ، ٤٧٢ ، ٤٧١ ، ط الدعاس ، والبيقي في السنن الكبرى (٢٠٤/١ ) ، وابن أبي عاصم في السنة رقم ٢٣٠ ، وابن حبان في صحيحه رقم ٩٧ ، انظر صحيح ابن حبان ( ١٤٨/١ ) تحقيق الحوت ، وأيضا (٢٤٦/١) ، تحقيق شعيب الأرناؤوط وحسين أسد ، وضعفاه ، كما ضعفه الألباني في تخريج السنة ، وضعيف الجامع رقم ٢٠٦٦ ، لأن في سنده شريك بن حزام مجهول . أما أحمد شاكر فقد صحح الحديث في تحقيقه للمسند ، كما أنه وثق حكيم ابن شريك في تحقيقه لصحيح ابن حبان (٢٣٧/١) .

على إثبات القدر لله تعالى ، وإنه لا يجرى في ملكوت السموات والأرض شيء إلا بحكم الله وبقدرته وإرادته ، وكذلك في سائر مسائل الكلام اكتفوا بما فيها من الدلالة على صحة قولهم ... » (١) ، ثم يقول البيهقي : « وفي كل هذا دلالة على أن الكلام المذموم إنما هو كلام أهل البدع الذي يخالف الكتاب والسنة ، فأما الكلام الذي يوافق الكتاب والسنة ، ويبين بالعقل والعبرة فإنه محمود مرغوب فيه عند الحاجة ، تكلم فيه الشافعي وغيره من أثمتنا رض الله عنهم » (٢) . وغير الشافعي كأبي الحسن الأشعري ، وللبيهقي رسالة مشهورة في الدفاع عنه وعن خوضه في المعقولات وأنه قصد الدفاع عن عقيدة أهل السنة (٣) .

٧ - ابن عساكر الذي قال في تبيين كذب المفترى : ﴿ فَإِن قِيل : غاية ما تمدحون به أبا الحسن أن تثبتوا أنه متكلم ، وتدلونا على أنه بالمعرفة برسوم الجدل متوسم ، ولا فخر في ذلك عند العلماء من ذوى التسنن والاتباع ، لأنهم يرون أن من تشاغل بذلك من أهل الإبتداع ، فقد حفظ عن غير واحد من علماء الإسلام عيب المتكلمين وذم الكلام ، ولو لم يذمهم غير الشافعي رحمه الله لكفي ، فإنه قد بالغ في ذمهم وأوضح حالهم ، وأنتم تنتسبون إلى مذهبه ، فهلا اقتديتم في ذلك به ، (3) ، ثم ساق ابن عساكر روايات ذم الكلام عن أبي يوسف وعن الشافعي نقلها عن ابن أبي حاتم في كتابه مناقب الشافعي ، ثم روى ابن عساكر عن ابن أبي حاتم ﴿ ثنا الربيع ، قال رأيت الشافعي وهو نازل من الدرجة وقوم في المجلس يتكلمون بشيء من الكلام فصاح فقال : إما أن تجاورونا بخير ، وإما أن تقوموا عنا » (°) . قال ابن عساكر معلقا على هذه الرواية :

<sup>(</sup>١) مناقب الشافعي للبيهقي ( ٢٦٠/١ / ٢٦١ ) ، ونقله عن ابن عساكر في التبيين ( ص : ٣٤٤ ) ونقله ابن تيمية في درء التعارض ( ٢٥٠/٧ - ٢٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) مناقب الشافعي للبيهقي ( ٢/٧٦٤ ) ، والتبيين ( ص : ٣٥١ ) ، ودرء التعارض ( ٢٥٣/٧ ) .

 <sup>(</sup>۳) سبقت الإشارة إلى هذه الرسالة مع ذكر مصادرها ( ص : ۲۲۱ ) ، وانظر : درء التعارض
 ( ۲۸/۷ ) .

<sup>(</sup>٤) تبيين كذب المفترى ( ص : ٣٣٣ ) ، ودرء التعارض ( ٢٤٢/٧-٢٤٣ ) .

<sup>(</sup>٥) آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي ( ص : ١٨٢ ) ، والتبيين ( ص : ٣٣٦ ) ، درء التعارض ( ٢٤٥/٧ ) .

و وقد بين زكريا بن يحيى الساجي في روايته هذه الحكاية عن الربيع: أنه أراد بالنهي عن الكلام قوما تكلموا في القدر (1) ، ولذلك حكم بالتبديع ، ويدل عليه ما أخبرنا [ وساق بإسناده إلى يونس بن عبد الأعلى قال : ] جئت الشافعي بعد ما كلم حفصا الفرد فقال : غبت عنا أبا موسى ، لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء والله ما توهمته قط ، ولأن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام (1) . قال ابن عساكر : و فالشافعي المنافعي عني بمقالته كلام حفص القدرى وأمثاله (1) . ثم أيد رأيه هذا بنقول عن البيهقى في مناقب الشافعى — سبق نقل بعضها — .

فالبيهقي وابن عساكر يريان أن ذم الشافعي لأهل الكلام إنما عنى به القدرية . وسيأتي بعد قليل مناقشة ابن تيمية لهم - .

٣ - الغزالي : وقد نقل في إحياء علوم الدين كلاما طويلا عن ذم السلف لأهل الكلام ، وقد ذكر أولا الخلاف فيه وأن من الناس من قال : إنه بدعة محرم ، ومنهم من قال : إنه واجب على الكفاية ، والأعيان ، قال : « وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أهل الحديث من السلف ... » (٤) ، ثم ذكر نماذج عديدة من أقوالهم في ذمه ، وبعد أن ذكر رأى الطائفة الأخرى الجوزة وحججها (٥) قال : « فإن قلت فما المختار عندك فيه فاعلم أن الحق فيه أن إطلاق القول بذمه في كل حال أو بحمده في كل حال خطأ .... فالأولى والأبعد عن الالتباس أن يفصل ، فنعود إلى علم الكلام ونقول : إن فيه منفعة وفيه مضرة ، فهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام .

<sup>(</sup>١) ذكر هذه الرواية عن الساجي البيهقي في مناقب الشافعي ( ٤٦٠/١ ) .

 <sup>(</sup>۲) تبیین کذب المفتری ( ص : ۳۳۹ ) ، ودرء التعارض ( ۲٤٥/۷-۲٤٦ ) ، وانظر : آداب
 الشافعی ومناقبه ( ص : ۱۸۲ ) .

<sup>(</sup>٣) التبيين ( ص : ٢٣٧ ) ، ودرء التعارض ( ٢٤٦/٧ ) .

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين ( ٩٤/١ ) ، وانظر : درء التعارض ( ١٤٦/٧ ) .

 <sup>(</sup>٥) انظر الإحياء ( ٩٤/١ ) ، وانظر : درء التمارض ( ١٦٢-١٤٦/١ ) .

أما مضوته: فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم ، فذلك مما يحصل في الابتداء ، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ، ويختلف فيه الأشخاص ، فهذا ضرره في الاعتقاد الحق ، وله ضرر آخر في تأكيد اعتقاد المبتدعة للبدعة ، وتثبيته في صدورهم ، بحيث تنبعث دواعيهم ، ويشتد حرصهم على الإصرار عليه .

وأما منفعته: فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه (١) ، وهيهات ، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف ، ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف ، وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوى ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة ، وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين ، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخر تناسب نوع الكلام ، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود ، ولعمرى لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور ولكن على الندور في أمور جلية تكاد تفهم قبل التعمق في صنعة الكلام . بل منفعته شيء واحد وهو : حراسة العقيدة التي ترجمناها على العوام ، وحفظها عن تشويهات المبتدعة بأنواع الجدل » (٢) .

هذه خلاصة أقوال بعض أئمة الأشعرية في علم الكلام المذموم ، وقد ناقشهم شيخ الإسلام بما يلي :

١ – أما البيهقي وابن عساكر فقد علق على أقوالهم ببيان أمرين :

( أحدهما : أن الذين يعظمون الأشعرى وأمثاله من أهل الكلام - كالبيهقي وابن عساكر ، وغيرهما - وقد عرفوا ذم الشافعي وغيره من الأثمة للكلام - ذكروا أن الكلام المذموم هو كلام أهل البدع ، وقالوا : إنما كان يعرف

 <sup>(</sup>١) يلاحظ أن الغزالي يقول هذا الكلام بعد عزلته التي ارتضى فيها وبعدها طريق أهل الكشف
 والتصوف .

<sup>(</sup>٢) الإحياء ( ٩٦/١ -٩٦/ ) ، وانظر : درء التعارض ( ١٦٤/ ١٦٤ ) .

في عصرهم بالكلام أهل البدع ، وانه أراد بذلك كلام مثل حفص الفرد وأمثاله ، وانه لما حدثت طائفة سمت ما في كتاب الله من الحجة عليهم متشابها ، وقالوا بترك القول بالأخبار التي رواها أهل الحديث ، وزعموا أن الأخبار التي حملت إليهم لا تصح في عقولهم ، قام جماعة من أثمتنا ، وبينوا أن جميع ما ورد في الأخبار صحيح في المعقول ، وما ادعوه في الكتاب من التشابه باطل في العقول ، وكانوا في القديم إنما يعرفون بالكلام أهل الأهواء . فأما أهل السنة والجماعة فمعولهم فيما يعتقدون الكتاب والسنة ... » (١) ، ثم قال شيخ الإسلام : « وهذا اتفاق من علماء الأشعرية – مع غيرهم من الطوائف المعظمين للسلف – على أن الكلام المذموم عند السلف ، كلام من يترك الكتاب والسنة ، ويعول في الأصول على عقله ، فكيف بمن يعارض الكتاب والسنة بعقله ؟ وهذا هو الذي قصدنا إبطاله ، وهو حال أتباع صاحب الإرشاد الذين وافقوا المعتزلة في ذلك ، وأما الرازي وأمثاله ، فقد زادوا في ذلك على المعتزلة ، فإن المعتزلة لا تقول : إنها تفيد اليقين ، ويستدلون إن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين ، بل يقولون : إنها تفيد اليقين ، ويستدلون بها أعظم مما يستدل بها هؤلاء » (٢) .

ولاشك أن متأخري الأشاعرة كان خوضهم في علم الكلام ومخالفتهم للكتاب والسنة أعظم وأشد من متقدميهم ، وشيخ الإسلام بين أن هؤلاء قرروا أمرين : أحدهما : اتفاق السلف على أن علم الكلام مذموم . والثاني : أن من الكلام المذموم الاعتاد على أدلة العقول والقول بأن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين .

والأمر الثاني: أن البيهقي وابن عساكر زعما أن الشافعي قصد في ذم أهل الكلام حفصا الفرد لأنه قدرى ، وقد رد عليهم شيخ الإسلام بقوله: وقلت: حفص الفرد لم يكن من القدرية ، وإنما كان على مذهب ضرار بن عمرو

 <sup>(</sup>۱) درء التعارض ( ۲۷۳/۷-۲۷۳) ، وقد سبق نقل هذه العبارات عنهم ( ص : ۲۰۲ ) ،
 وهي في مناقب الشافعي للبيهقي ( ۲۱/۱-٤٦٢ ) ، والتبيين ( ص : ۳٤۵-۳٤٤ ) .
 (۲) درء التعارض ( ۲۷۵/۷-۲۷۰ ) .

الكوفي ، وهو من المقبتين للقدر ، لكنه من نفاة الصفات ، وكان أقرب إلى الإثبات من المعتزلة والجهمية ، (١) - ثم نقل عن مقالات شيخ الأشاعرة أبي الحسن الأشعري مذهب الضرارية ، قال : ( والذي فارق ضرار بن عمرو به المعتزلة قوله: إن أعمال العباد مخلوقة ، وان فعلا واحدا لفاعلين : أحدهما خلقه وهو الله ، والآخر اكتسبه وهو العبد ، وان الله فاعل لأفعال العباد في الحقيقة ، وهم فاعلون لها ... وكان يزعم أن معنى أن الله عالم قادر : أنه ليس بجاهل ولا عاجز ، وكذلك كان يقول في سائر صفات الباري لنفسه ، قال الأشعري: « وقد تابعه على ذلك حفص الفرد وغيره » (٢) ، وقال شيخ الإسلام معلقا: « قلت: فهذا الذي ذكره الأشعري من قول ضرار وحفص الفرد في القدر هو مخالف لقول المعتزلة ، بل هو من أعدل الأقوال وأشبهها ، وقوله إلى قول الأشعري وأصحابه في القدر والرؤية أقرب من قوله إلى قول المعتزلة ، بل هو في القدر أقرب إلى قول أهل الحديث والفقهاء وسائر أهل السنة ، وأعدل من قول الأشعري ، حيث جعل العبد فاعلا حقيق ، وأثبت استطاعتين ، ونحو ذلك مما أثبته أئمة الفقهاء وأهل الحديث ، (٣) ، ثم شرح شيخ الإسلام حقيقة عقيدة حفص الفرد الذي ذمه الشافعي فقال: « حفص الفرد كا هو معروف عند أهل العلم بمقالات الناس بإثبات القدر ، فهو من نفاة الصفات القائلين بأن الله تعالى لا تقوم به صفة ولا كلام ولا فعل ، وأصل حجتهم في ذلك هو دليل الأعراض ... فإن القرآن كلام ، والكلام عندهم كسائر الصفات والأفعال لا يقوم إلا بجسم ، والجسم محدث ، فكان إنكار الشافعي عليه لأجل الكلام الذي دعاهم إلى هذا ، لم تكن مناظرته له في القدر ، ومن ظن أن الشافعي ناظره في القدر فقد أخطأ خطأ مبينا ، فإن الناس كلهم نقلوا مناظرته له

<sup>(</sup>١) درء التعارض ( ٢٤٦/٧ ) .

 <sup>(</sup>۲) مقالات الإسلاميين (ص: ۲۸۱-۲۸۲) - ت ريتر ( ۳۱۳/۱۰ ) - عبد الحميد ،
 ودرء التعارض ( ۲٤٦/۷ - ۲٤٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) درء التعارض ( ٢٤٨-٢٤٧/٧ ) .

في القرآن : هل هو مخلوق أم لا ؟ ، (١) ، ثم أعاد شيخ الإسلام توضيح ذلك فيما بعد (٢) .

فشيخ الإسلام بين أن ذم الشافعي لأهل الكلام ومناظرته ليس لأجل القدر - كا زعمه هؤلاء - وإنما لأجل بدعهم وتجهمهم في نفي الصفات ، كا فعل ذلك الإمام أحمد وغيره ، والجهمية والمعتزلة نفوا الصفات ، وتبعهم الأشعرية في نفي ما يتعلق بمشيئة الله من صفات الأفعال ، والخلاصة أن الشافعي ذم علم الكلام وأهله الذي تلبس به شيوخ الأشاعرة كابن كلاب والأشعري ومن سايرهم .

٢ - أما كلام الغزالي في الإحياء حول ذم الكلام ، ورأى الغزالي في علم
 الكلام وهل فيه منفعة أو مضرة - فجاء تعليق شيخ الإسلام عليه من جانبين :

الجانب الأول: ما في شهادة الغزالي – على إجماع السلف على ذم الكلام – من الحق. يقول شيخ الإسلام: و فهذا كلام أبي حامد – مع معرفته بالكلام والفلسفة ، وتعمقه في ذلك – بذكر اتفاق سلف أهل السنة على ذم الكلام ، ويذكر خلاف من نازعهم ، ويبين أنه ليس فيه فائدة إلا الذب عن العقائد الشرعية التي أخبر بها الرسول علي لأمته ، وإذا لم يكن فيه فائدة إلا الذب عن هذه العقائد ، امتنع أن يكون معارضا لها ، فضلا عن أن يكون مقدما الذب عن هذه العقائد ، امتنع أن يكون الكلام العقلي المقبول مناقضا للكتاب والسنة وما كان عليها ، فامتنع أن يكون الكلام الباطل المردود الذي من ذلك مناقضا للكتاب والسنة وجب أن يكون من الكلام الباطل المردود الذي لا ينازع في ذمه أحد من المسلمين ، لا من السلف والأئمة ، ولا من الخلف المؤمنين أهل المعرفة بعلم الكلام والفلسفة ، وما يقبل من ذلك وما يرد ،

<sup>(</sup>١) انظر : درء التعارض ( ٢٥٠/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه ( ٢٧٥/٧-٢٧٨ ) ، وفي النبوات (ص: ٢١٦) ، يقول شيخ الإسلام: و من الناس من يظن أنهم (أي السلف) إنما أنكروا كلام القدرية فقط كما ذكره البيهقي وابن عساكر في تفسير كلام الشافعي ونحوه – ليخرجوا أصحابهم من الذم – وليس كذلك ، بل الشافعي أنكر كلام الجهمية كلام حفص الفرد ، وأمثال هؤلاء كانت منازعتهم في الصفات والقرآن والرؤية لا في القدر » .

وما يحمد وما يذم ، وان من قبل ذلك وحمده كان من أهل الكلام الباطل المذموم باتفاق هؤلاء » (١) . وكلام الغزالي – الذي سبق نقل بعضه قريبا – فيه شهادة كما يقول ممن خبر الكلام وغاص فيه وبلغ منتهى درجة المتكلمين ، وشهادته لها وزنها وأهميتها .

أما الجانب الثاني: فشيخ الإسلام يعلق على قول الغزالي: « بل منفعته شيء واحد وهو حراسة العقيدة التي ترجمناها على العوام » (٢) ؛ بقوله: « وأما حراسة عقيدة العوام فيقال: أولا: لابد أن يكون المحروس هو نفس ما ثبت عن الرسول عليه أنه أخبر به لأمته ، فأما إذا كان المحروس فيه ما يوافق خبر الرسول وفيه ما يخالفه كان تمييزه قبل حراسته أولى من الذب عما يناقض خبر الرسول عليه ؛ فإن حاجة المؤمنين إلى معرفة ما قاله الرسول وأخبرهم به ليصدقوا به ، ويكذبوا بنقيضه ، ويعتقدوا موجبه ، قبل حاجتهم إلى الذب عن ذلك ، والرد على من يخالفه ، فإذا كان المتكلم الذي يقول: انه يذب عن السنة ، قد كذب هو بكثير مما أخبر به الرسول عليه ، واعتقد نقيضه ؛ كان مبتدعا مبطلا ، متكلما بالباطل فيما يخالف خبر الرسول عليه ، واعتقد نقيضه ؛ كان مبتدعا مبطلا ، فهو فيه متبع للسنة ، محق متكلم بالحق . وأهل الكلام الذين ذمهم السلف لا يخلو كلام أحد منهم عن مخالفة السنة ، ورد لبعض ما أخبر به الرسول ، كالجهمية ، كلام أحد منهم عن مخالفة السنة ، ورد لبعض ما أخبر به الرسول ، كالجهمية ، والمشبهة ، والحوارج ، والروافض ، والقدرية ، والمرجئة » .

« ويقال بأنها لابد أن تُحرس السنة بالحق والصدق والعدل ، ولا تُحرس بكذب ولا ظلم ، فإذا رد الإنسان باطلا بباطل ، وقابل بدعة ببدعة كان هذا ، مما ذمه السلف والأئمة ، وهؤلاء – كما ذكره أبو حامد – يدخلون في هذا ، وكلام السلف في ذم الكلام متناول لما ذمه الله في كتابه ، والله سبحانه قد ذم في كتابه الكلام بالباطل ، والكلام بغير علم ، والأول كثير ، وأما الثاني فقد

انظر : درء التعارض (۱۹۰/۷) .

<sup>(</sup>٢) سبق نقل كلامه قريبا .

قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبَّى ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بَغْيرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِآللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [ الأعراف : ٣٣ ] ، وقال تعالى : ﴿ هَا أَنتُمْ هَوَّلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ ﴾ [ آل عمران : ٦٦ ] ، وقال : بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تَعْدُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ ﴾ [ آل عمران : ٦٦ ] ، وقال : ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ، إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُولَئكَ كَانَ عَنْهُ مَسْمُولًا ﴾ [ الاسراء : ٣٦ ] (١) .

والعقيدة التي أشار أبو حامد الغزالي إلى أنها عقيدة العوام وأنه ترجمها لهم هي التي ذكرها في الإحياء باسم ( الرسالة القدسية ) أو ( قواعد العقائد ) وفيها كثير مما يخالف مذهب أهل السنة والجماعة ، مما هو موافق لمذهب جمهور الأشاعرة . ولذلك قال شيخ الإسلام : يجب تمييز ما يوافق خبر الرسول مما يخالفه قبل حراسته التي ادعى الغزالي أنها مهمة علم الكلام .

هـ – أن السلف ذموا من الكلام الكلام المخالف للكتاب والسنة ولم يذموا جنس الكلام ، كما لم يذموه لما فيه من الاصطلاحات الحادثة ، وكثيرا ما يشير شيخ الإسلام إلى أن القرآن الكريم جاء بالدلائل العقلية والأمثلة المضروبة ، وان الصحابة والسلف ناظروا أهل الباطل ، وبينوا ما في كلامهم من الفساد ، كما انهم قاوموا بدعهم بمختلف الوسائل من منع وهجر ، وتحذير للناس ، ومناظرة .

يقول شيخ الإسلام: « وقد ظن بعض الناس أن ذم السلف والأئمة للكلام وأهل الكلام كقول أبي يوسف ... [ ونقل أقوال السلف المشهورة ] .. وأمثال هذه الأقوال المعروفة عن الأئمة ؛ ظن بعض الناس أنهم إنما ذموا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المحدثة ، كلفظ الجوهر والجسم والعرض ، وقالوا : إن مثل هذا لا يقتضي الذم ، كما لو أحدث الناس آنية يحتاجون إليها ، أو سلاحا يحتاجون إليه لمقاتلة العدو ، وقد ذكر هذا صاحب الإحياء (٢) وغيره – وليس الأمر كذلك ، بل ذمهم للكلام لفساد معناه أعظم من ذمهم لحدوث ألفاظه ،

<sup>(</sup>١) انظر : درء التعارض ( ١٨٢/٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر : إحياء علوم الدين ( ٩٥/١ ) .

فذموه لاشتاله على معان باطلة مخالفة للكتاب والسنة ، ومخالفته للعقل الصريح ، ولكن علامة بطلانها مخالفتها للكتاب والسنة ، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل قطعا ، ثم من الناس من قد يعلم بطلانه بعقله ، ومنهم من لا يعلم ذلك » (١) ، ويقول أيضا : والكلام الذي ذموه نوعان :

أحدهما : أن يكون في نفسه باطلا وكذبا ، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل وكذب ، فإن أصدق الكلام كلام الله .

والثاني : أن يكون فيه مفسدة ، مثل ما يوجد في كلام كثير منهم من النهي عن مجالسة أهل البدع ، ومناظرتهم ومخاطبتهم ، والأمر بهجرانهم ، وهذا لأن ذلك قد يكون أنفع للمسلمين من مخاطبتهم ، فإن الحق إذا كان ظاهرا قد عرفه المسلمون وأراد بعض المبتدعة أن يدعو إلى بدعته ، فإنه يجب منعه من ذلك ، فإذا هجر وعزر كما فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصبيغ بن عسل التميمي (٢) ، وكما كان المسلمون يفعلونه ... ، (٣) ، وبعد أن ضرب أمثلة أخرى يقول شيخ الإسلام : ﴿ والمقصود انهم نهوا عن المناظرة من المعتقر مواجبها ، أو مع مَنْ لا يكون في مناظرته مصلحة راجحة ، أو فيها مفسدة راجحة ، فهذه أمور عارضة تختلف باختلاف الأحوال . وأما جنس المناظرة والمجادلة : والمعود ومذموم ، ومفسدة ومصلحة ، وحق وباطل ﴾ (٤) . ومناظرات فيها محمود ومذموم ، ومفسدة ومصلحة ، وحق وباطل ﴾ (٤) . ومناظرات رد على الجهمية وغيرهم بالأدلة السمعية والعقلية ، وذكر من كلامهم وحججهم ما لم يذكره غيره ، بل استوفى حكاية مذهبهم وحججهم أتم استيفاء ، ثم أبطل ذلك بالشرع والعقل ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) درء التعارض ( ٢٣٢/١ ) .

<sup>(</sup>۲) سبق التعريف به وبقصته ( ص : ٥٦ ) .

<sup>(</sup>٣) درء التعارض ( ۱۷۲/۱ ) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ( ١٧٤/١ ) .

 <sup>(</sup>٥) درء التعارض ( ١٤٩/٧ ) . وفي ( ١١٥/٦ ) ذكر أن عبد العزيز الكناني من مشاهير متكلمي
 أهل السنة .

وكثيرا ما يردد شيخ الإسلام في كتبه أن السلف ذموا الكلام لما فيه من الباطل المخالف للكتاب والسنة ، أو لأن فيه رد بدعة ببدعة (١) .

ومسألة المصطلحات الحادثة سبق بيان منهج شيخ الإسلام فيها (٢) ، والذي يتعلق بالموضوع هنا ما يذكره بعض أهل الكلام من الأشاعرة ونحوهم من أن السلف من الصحابة وغيرهم ما واجهوا البدع الحادثة والمصطلحات التي جاء بها أهل الفلسفة ومن سلك سبيلهم ، وانهم لو أدركوا هذه المصطلحات لتكلموا فيها كما تكلم فيها المتأخرون . وهذا فيه مغالطة واضحة ، ولذلك ناقشه شيخ الإسلام مفصلا فقال: ﴿ قول القائل: ﴿ إِنَّ الصَّحَابَةِ - رضي الله عنهم -ماتوا وما عرفوا ذلك  $(^{(m)})$  ، فيه تفصيل : وذلك أن هذا الكلام فيه حق وباطل ، فأما الباطل فهو مثل إثبات الجوهر الفرد ، وطفرة النظام ، وامتناع بقاء العرض زمانين ، ونحو ذلك ، فهذا لا يخطر ببال الأنبياء والأولياء من الصحابة وغيرهم ، وإن خطر ببال أحدهم تبين له أنه كذب ، فإن القول الباطل الكذب هو من باب مالا ينقض الوضوء ، ليس له ضابط ، وإنما المطلوب معرفة الحق والعمل به ، وإذا وقع الباطل عرف أنه باطل ودفع ، وصار هذا كالنهي عن المنكر ، وجهاد العدو ، فليس كل شيء من المنكر رآه كل من الصحابة وأنكروه . ومع هذا فلا يقطع على كل الصحابة بأنهم لم يعرفوا أمثال هذه الأقاويل، ويعرفوا بطلانها ، فإنهم فتحوا أرض الشام ومصر والمغرب والعراق وخراسان ، وكان بهذه البلاد من الكفار والمشركين والصابئين وأهل الكتاب من كان عنده من كتب

<sup>(</sup>۱) انظر مثلا: الصفدية ( ۱٦٣/١ ) ، ودرء التعارض ( ۲،۱۷۸/۱،۲۰۷-۲۰۰/۷،۲۰۷) الصفدية ، عجموع الفتاوى ( ٣٠٦/٣ ) ، والكيلانية ، مجموع الفتاوى ( ٣٠٦/٢ ) ، والكيلانية ، مجموع الفتاوى ( ٤٠٠/٤٦-٤٦ ) ، والفرقان بين الحق والباطل ، مجموع الفتاوى ( ١٤٧/١٣ ) وغيرها .

(۲) انظر ( ص : ۲۹۷ ) وما بعدها من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٣) القائل هو ابن عقيل الحنبلي في جواب سؤال حول قراءة علم الكلام ، حيث ذكر الجوهر الفرد ، والطفرة ، والأحوال ، والحلاء والجوهر والعرض ... ثم قال : « فاني أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا ذلك ولا تذاكروه ... » ، انظر درء التعارض ( ٤٨/٨ ) ، وانظر : كلامه في تلبيس إبليس لابن الجوزي ( ص : ٨٢ ) - ط منيرية ، وقد ذكر ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( ١٠٥/٤ ) عن الرازي أنه يزعم في مواضع أن الصحابة لم يعلموا شبهات الفلاسفة وما خاضوا فيها .

أهل الضلال من الفلاسفة وغيرهم ما فيه هذه المعاني الباطلة ، فربما خوطبوا بهذه المعاني بعبارة من العبارات ، وبينوا بطلانها لمن سألهم . والواحد منا قد يجتمع بأنواع من أهل الضلال ، ويسألونه عن أنواع من المسائل ، ويوردون عليه أنواعا من الأسئلة والشبهات الباطلة فيجيبهم عنها ، وأكثر الناس لا يعلمون ذلك ولا ينقلونه » .

و والشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة قد ناظروا أنواعا من الجهمية أهل الكلام، وجرى بينهم من المعاني ما لم ينقل، ولكن من عرف طرق المناظرين لهم والمسائل التي ناظروهم فيها، علم ما كانوا يقولونه »، ثم يقول شيخ الإسلام – بعد مناقشة – « ففي الجملة : المعاني الصحيحة الثابتة كان الصحابة أعرف الناس بها ، وإن كان التعبير عن تلك المعاني يختلف بحسب اختلاف الاصطلاحات . والمعاني الباطلة قد لا تخطر ببال أحدهم ، وقد تخطر بباله فيدفعها أو يسمعها من غيره فيردها فإن ما يلقيه الشيطان من الوساوس والخطرات الباطلة ليس له حد محدود ، وهو يختلف بحسب أحوال الناس » (١) .

وشيخ الإسلام - مما سبق - بين أنه يجب التفريق بين :

- الكلام المذموم ، والكلام الحق الموافق للكتاب والسنة .
- المصطلح الحادث المخالف للكتاب والسنة ، والمصطلح الحادث الذي لا يخالفهما .
- الجدال والمناظرة المذمومة التي ذمها السلف ، والجدال والمناظرة التي أثرت عن السلف .

كما أنه يجب أن يعلم أن الحق واحد ، واضح ، ولذلك فهو معلوم ، وأن الباطل متعدد ، متنوع ، يلتبس بالحق أحيانا ، ولذلك فلا يمكن حصر أنواعه ومصطلحاته ووسائله في زمن أو مكان محدد .

و - نعى شيخ الإسلام على المتكلمين من الأشاعرة حين ظنوا أن الفقه من باب الظنون ، وأن علم الكلام من باب القطعيات ، يقول : « إن طوائف كبيرة من أهل الكلام من المعتزلة ... كأبي علي ، وأبي هاشم ، وعبد الجبار ،

<sup>(</sup>١) انظر : درء التعارض ( ۱/۸ - ٥٤ ) .

وأبي الحسين وغيرهم ، ومن اتبعهم من الأشعرية ، كالقاضي أبي بكر ، وأبي المعالي ، وأبي حامد ، والرازي ، ومن اتبعهم من الفقهاء يعظمون أمر الكلام الذي يسمونه أصول الدين ، حتى يجعلون مسائله قطعية ، ويوهنون من أمر الفقه الذي هو معرفة أحكام الأفعال ، حتى يجعلوه من باب الظنون لا العلوم ، وقد رتبوا على ذلك أصولا انتشرت في الناس ، حتى دخل فيها طوائف من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث ، لا يعلمون أصلها ولا ما تؤول إليه من الفساد ، مع أن هذه الأصول التي أدعوها في ذلك باطلة واهية ... ذلك أنهم لم يجعلوا لله في الأحكام حكما معينا ، حتى ينقسم المجتهد إلى مصيب ومخطىء ، بل الحكم في حق كل شخص ما أدى إليه اجتهاده ، وقد بينا ... ما في هذا من السفسطة والزندقة ، فلم يجعلوا لله حكما في موارد الاجتهاد أصلا ، ولا جعلوا له على ذلك دليلا أصلا ، بل إن ابن الباقلاني - وغيره يقول » (١) ، ثم ناقش بعض المسائل التي يوردونها في أصول الفقه ثم يقول : ﴿ وَالْمُقْصُودُ هَنَا ذَكُرُ أَصَّلَيْنَ هما : بيان فساد قولهم : الفقه من باب الظنون ، وبيان أنه أحق باسم العلم من الكلام الذي يدعون أنه علم ، وأن طرق الفقه أحق بأن تسمى أدلة من طريق الكلام . والأصل الثاني في بيان ان غالب ما يتكلمون فيه من الأصول ليس بعلم ولا ظن صحيح ، بل ظن فاسد ، وجهل مركب ، (٢) .

فأهل الكلام جعلوا أصولهم الكلامية – الخاطئة والتي يعارض فيها بعضهم بعضا – أصولا قطعية ، وجعلوا أحكام الشرع من باب الظنون ، وهذا قلب للحقائق . كما أن إدخالهم للمسائل الكلامية في أصول الفقه هو من الانحراف الذي ابتدعه أهل الكلام (٣) .

ز – وأخيرا فإن من أهم ردود شيخ الإسلام على أهل الكلام وبيان ما فيه هذا العلم من الباطل أن شيوخه وأعلامه رجعوا عنه وحذروا منه ، وهذه مسألة مهمة سيأتى تفصيلها في فقرة مستقلة ضمن منهجه العام في الرد على الأشاعرة .

<sup>(</sup>۱) الاستقامة ( ۷/۱۱–۶۹ ) .

 <sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ( ٤/١ ٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر : المصدر السابق ( ١٠٥٥-٦٩ ) ، وانظر ( تنبيه الرجل العاقل ) – عن العقود الدرية
 لابن عبد الهادي ( ص : ٣٣-٣٥ ) .

## خامسا : جهلهم بالسنة ، وبمذهب السلف :

كثيرا ما يحكم شيخ الإسلام ابن تيمية على أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم بأن معرفتهم بالسنة وأحاديث الرسول على قليلة ، وأن خبرتهم بمذهب السلف وأهل السنة والجماعة ضعيفة ، ولم يكن شيخ الإسلام يطلق أحكامه تلك بناء على ظن ، أو إلزام ، وإنما كان منطلقا من معرفة تامة بكتب الأشاعرة وغيرهم ، واستيعاب عجيب لأقوالهم ومقالاتهم ، وتتبع دقيق لكتبهم في المقالات والملل والفرق ، وكان شيخ الإسلام قبل هذا كله على دراية بأحكام الكتاب والسنة ، واطلاع واسع على حديث الرسول عليه – مع تمييز صحيحه من ضعيفه – كما أن معرفته بأقوال أهل السنة وأحو لهم ورواياتهم ورسائلهم وردودهم وكتبهم ، كانت قوية ومتمكنة .

ولذلك جاء نقد شيخ الإسلام للأشاعرة مبنيا على وثائق من كتبهم مع مقارنتها بما في كتب السلف ، كما أن مناظرته لخصومه في حياته لا تخلو من بيان مثل هذه الحقائق (١) .

وقد جاءت تعليقات شيخ الإسلام كما يلي :

- تعليق مجمل يبين حال أهل الكلام في ذلك ، وأحيانا يضرب الأمثلة بأكثر من واحد منهم .

نقد مفصل لكل واحد من أعلام الأشاعرة .

<sup>(</sup>١) ذكر ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ( ٢٣/٢ ) ، في معرض ترجمته لعبد الغني المقدسي وإشارته إلى مناظراته لخصومه ، قال – أي ابن رجب – و ولقد عقد مرة مجلس لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية ، فتكلم فيه بعض أكابر المخالفين ، وكان خطيب الجامع ، فقال الشيخ شرف الدين عبد الله – أخو الشيخ – : كلامنا مع أهل السنة ، وأما أنت ، فأنا أكتب لك أحاديث من الصحيحين وأحاديث من الموضوعات – وأظنه قال – : وكلاما من سيرة عنتر – فلا تميز بينهما – أو كما قال – ، فسكت الرجل ، من الموضوعات وأسلام في درء التعارض ( ٨٩/٨ ) في معرض بيانه لجهل الأشاعرة بأقوال ومذهب السلف فقال : وحتى أن من قضاتهم وأكابرهم من يحكي أقوال الأثمة الأربعة في مسألة من المسائل الكبار ، فإذا قبل له : أهذا نقله أحد عن الشافعي ، أو فلان ، أو فلان ؟ قال : لا ، ولكن هذا قاله المقلاء ، والشافعي لا يخالف العقلاء ، أو غوهذا الكلام ... » .

أ – أما النقد المجمل ، فإن شيخ الإسلام أشار إلى جهل كثير منهم بالسنة وأحاديث الرسول عليه ، يقول عن المتكلمين : ﴿ فإن فرض أن أحدا نقل مذهب السلف كما يذكره ، فإما أن يكون قليل المعرفة بآثار السلف كأبي المعالي ، وأبي حامد الغزالي ، وابن الخطيب ، وأمثالهم ، ممن لم يكن لهم من المعرفة بالحديث ما يعدون به من عوام أهل الصناعة ، فضلا عن خواصها ، ولم يكن الواحد من هؤلاء يعرف البخاري ومسلما وأحاديثهما إلا بالسماع ، كما يذكر ذلك العامة ، ولا يميزون بين الحديث المفترى المكذوب ، وكتبهم أصدق شاهد بذلك ففيها عجائب ، (١) .

وفي كتبهم المصنفة في أصول الدين – يحكون الإجماع أو النزاع – ويجهلون مذهب السلف ، يقول شيخ الإسلام وقد بين بالأدلة وجوب معرفة أقوال السلف في العلم والدين وأن معرفتها أنفع من معرفة أقوال المتأخرين ، وان الاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم – يقول : ﴿ وَأَمَا المُتَأْخُرُونَ الَّذِينَ لَمْ يَتَحْرُوا مَتَابِعَتُهُم وسلوك سبيلهم ، ولا لهم خبرة بأقوالهم وأفعالهم ، بل هم في كثير مما يتكلمون به في العلم ويعملون به لا يعرفون طريق الصحابة والتابعين في ذلك - من أهل الكلام والرأي والزهد والتصوف - فهؤلاء تجد عمدتهم في كثير من الأمور المهمة في الدين إنما هو عما يظنونه من الإجماع ، وهم لا يعرفون في ذلك أقوال السلف البتة ، أو عرفوا بعضها و لم يعرفوا سائرها ، فتارة يحكون الإجماع ولا يعلمون إلا قولهم وقول من ينازعهم من الطوائف المتأخرين ، طائفة ، أو طائفتين ، أو ثلاث . وتارة عرفوا أقوال بعض السلف . والأول كثير في مسائل أصول الدين وفروعه ، كما تجد كتب أهل الكلام مشحونة بذلك ، يحكون إجماعا ونزاعا ولايعرفون ما قال السلف في ذلك البتة ، بل قد يكون قول السلف خارجا عن أقوالهم ، كما تجد ذلك في مسائل أقوال الله وأفعاله وصفاته ، مثل مسألة القرآن والرؤية والقدر وغير ذلك ، (٢) ، ويقول – بعد نقده لكتب المقالات – : مثل كتب الأشعري والشهرستاني والنوبختي وأبي عيسي الوراق ، وأنهم ينقلون

<sup>(1)</sup> مجموع الفتاوى ( £/٧٦–٧٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الفرقان بين الحق والباطل ، مجموع الفتاوى ( ٢٥/١٣ ) .

أقوال مختلف الطوائف و والقول الذي جاء به الرسول ، وكان عليه الصحابة والتابعون أثمة المسلمين لا يعرفونه ولا يذكرونه ، بل وكذلك في كتب الأدلة والحجج التي يحتج بها المصنف للقول الذي يقول : إنه الحق ، تجدهم يذكرون في الأصل العظيم قولين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك ، وينصرون أحدها ، ويكون كل ما ذكروه أقوالا فاسدة ، مخالفة للشرع والعقل ، والقول الذي جاء به الرسول – وهو الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول – لا يعرفونه ، ولا يذكرونه ، فيبقى الناظر في كتبهم حائرا ليس فيما ذكروه ما يهديه ويشفيه ، ولكن قد يستفيد من رد بعضهم على بعض علمه ببطلان تلك المقالات كلها ، وهذا موجود في عامة كتب أهل الكلام والفلسفة ، متقدميهم ومتأخريهم إلى كتب الرازي والآمدي ونحوهما ، (١) .

والعبارة الأخيرة تدل على أن شيخ الإسلام يعمم حكمه على جميع كتبهم ، الفلسفية والكلامية ، وليس في هذا مبالغة ، فإن كتبهم – ومناهجهم فيها – لا تحمل روح مذهب السلف الصافي ، ويكفي المطلع على كتب أهل السنة ، وما ألفوه من العقائد الواضحة المبنية على الكتاب والسنة – أن يطلع على واحد من كتب هؤلاء – كالتمهيد ، أو الشامل ، أو الإرشاد ، أو نهاية الإقدام ، أو الاقتصاد في الاعتقاد ، أو غاية المرام ، أو الأربعين للرازي ، أو المواقف – ليجد هذا الحكم عادلا غير جائز .

ويقول شيخ الإسلام – في موضع آخر – جامعا في الحكم بين كتبهم في المقالات والملل وكتبهم الكلامية : ( وقد تدبرت كتب الاختلاف التي يذكر فيها مقالات الناس ، إما نقلا مجردا ، مثل كتاب المقالات لأي الحسن الأشعري وكتاب الملل والنحل للشهرستاني ، ولأيي عيسى الوراق ، أو مع انتصار لبعض الأقوال – كسائر ما صنفه أهل الكلام على اختلاف طبقاتهم – فرأيت عامة الاختلاف الذي فيها من الاختلاف المذموم ، وأما الحق الذي بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه ، وكان عليه سلف الأمة ، فلا يوجد فيها في جميع مسائل

<sup>(</sup>۱) درء التعارض ( ۱/۲۳-۲۸ ) ، وانظر أيضا : ( ۳۵-۳۵ ) .

الاختلاف ، بل يذكر أحدهم في المسألة عدة أقوال ، والقول الذي جاء به الكتاب والسنة لا يذكرونه ، وليس ذلك لأنهم يعرفونه ولا يذكرونه ، بل لا يعرفونه ، ولهذا كان السلف والأثمة يذمون هذا الكلام . ولهذا يوجد الحاذق المنصف الذي غرضه الحق في آخر عمره يصرح بالحيرة والشك ، إذ لم يجد في الاختلافات التي نظر فيها وناظر ما هو حق محض ، وكثير منهم يترك الجميع ويرجع إلى دين العامة الذي عليه العجائز والأعراب ، كما قال أبو المعالي وقت السياق : لقد خضت البحر الخضم ... وكذلك أبو حامد ... والشهرستاني (1) ، وشيخ الإسلام مع نقده الشديد لهم – يعتذر لهم بأنهم لم يكن قصدهم مخالفة الحق وعدم ذكره ، وإنما عدم معرفتهم به هي السبب ولذلك يقول : في موضع آخر من ذكره ، وإنما عدم معرفتهم به هي السبب ولذلك يقول : في موضع آخر من أصول الملل والنحل من المقالات ما يطول وصفه ، ونفس ما بعث الله به رسوله وما يقوله أصحابه والتابعون لهم في ذلك الأصل الذي حكوا فيه أقوال الناس وما يقوله ، لا تعمدا منهم لتركه ، بل لأنهم لم يعرفوه ، بل ولا سمعوه ، لقلة خبرتهم بنصوص الرسول وأصحابه والتابعين (1) .

وأهل الكلام إذا نصروا ما هو شائع من أصول أهل السنة والجماعة ، مثل ان القرآن كلام الله غير مخلوق ، وان الله يرى في الآخرة ، وان أهل القبلة لا يكفرون بالذنب ولا يخلدون في النار ، والشفاعة ، وعذاب القبر ، والحوض ، والخلفاء الأربعة ، وغير ذلك – إذا نصروا مثل هذه العقائد لا يكونون منطلقين من منطلق أصول ومنهج السلف ، يقول شيخ الإسلام عنهم : « وكثير من أهل الكلام في كثير مما ينصره لا يكون عارفا بحقيقة دين الإسلام في ذلك ، ولا ما كان عليه السلف ، فينصر ما ظهر من قولهم بغير المآخذ التي كانت مآخذهم في الحقيقة ، بل بمآخذ أخر قد تلقوها عن غيرهم من أهل البدع ، فيقع في كلام هؤلاء من التناقض والاضطراب والخطأ ما ذم

<sup>(</sup>١) منهاج السنة ( ٦٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ٢٠٨/٣ ) .

به السلف مثل هذا الكلام وأهله ... ، (١) .

ومن الأمثلة الواضحة التي ذكرها شيخ الإسلام - دليلا على جهل هؤلاء بمذهب السلف مسألة ( القرآن ) والخلاف فيها ، وقد قدم لذلك بقوله - بعد ذكره للخلاف بين المعتزلة والأشاعرة -: ( فأخذ هذا بعض صفة الكلام وهذا بعضها ، والمتكلم المعروف من قام به الكلام ، ومن يتكلم بمشيئته وقدرته ، ولهذا يوجد كثير من المتأخرين المصنفين في المقالات والكلام يذكرون في أصل عظيم من أصول الإسلام الأقوال التي يعرفونها ، وأما القول المأثور عن السلف والأثمة الذي يجمع الصحيح من كل فلا يعرفونه ، ولا يعرفون قائله ، والشهرستاني صنف الملل والنحل وذكر فيها من مقالات الأمم ما شاء الله ، والقول المعروف عن السلف والأثمة لم يعرفه و لم يذكره ، والقاضي أبو بكر ، وأبو المعالي ، والقاضي أبو يعلي ، وابن الزاغوني ، وأبو الحسين البصري ، ومحمد ابن الهيصم ، ونحو هؤلاء من أعيان الفضلاء المصنفين ، تجد الواحد منهم يذكر ابن الهيصم ، ونحو هؤلاء من أعيان الفضلاء المصنفين ، تجد الواحد منهم يذكر في مسألة القرآن أو نحوها عدة أقوال للأمة ، ويختار واحدا منها ، والقول الثابت عن السلف والأثمة كالإمام أحمد ونحوه من الأثمة لا يذكره الواحد منهم ه () .

ثم ذكر شيخ الإسلام أن الجويني في الإرشاد لم يذكر في مسألة كلام الله إلا أربعة أقوال: قول المعتزلة ، والكرامية ، والكلابية – الذي يرجحه وقولا رابعا نسبه إلى الحشوية وأهل الظاهر ، زعم فيه أنهم يقولون إن المسموع من أصوات القراء ونغماتهم عين كلام الله تعالى ، وان القرآن إذا كتب بجسم صار المداد عين كلام الله القديم (٣) ، قال شيخ الإسلام معلقا على ما ذكره في هذا القول : « ومعلوم أن هذا القول لا يقوله عاقل يتصور ما يقول » (٤) ، فلم يذكر الجويني القول عن أئمة السلف ، فلما جاء الشهرستاني – وهو أعلم فلم يذكر الجويني القول عن أئمة السلف ، فلما جاء الشهرستاني – وهو أعلم

<sup>(</sup>١) الإيمان (ص: ٤١٦) ط المكتب الإسلامي .

<sup>(</sup>۲) درء التعارض ( ۳۰۷/۲ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : كلام الجويني في الإرشاد ( ص : ١٢٨–١٣٠ ) ، ونقله شيخ الإسلام في درء التعارض ( ٢/ ٣١٠–٣١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : درء التعارض ( ٣١١/٢ ) .

بالمقالات من إخوانه (١) - ذكر قولا سادسا نسبه إلى السلف والحنابلة وفصل القول فيه ، وذكر فيه قولهم : إن القرآن حروف وأصوات أزلية كما ذكر تفريقهم بين صوت القارئ وكلام الباري (٢) ، قال ابن تيمية : ( قلت فهذا القول الذي ذكره الشهرستاني وحكاه عن السلف والحنابلة ليس هو من الأقوال التي ذكرها صاحب الإرشاد وأتباعه ، فإن أولئك لم يحكوا إلا قول من يجعل القديم عين صوت العبد والمداد ، وهذا القول لا يعرف به قائل له قول أو مصنف في الإسلام ، وأما القول الذي ذكره الشهرستاني فقال به طائفة كبيرة ، وهو أحد القولين لمتأخرى أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم من الطوائف ، وهو المذكور عن أبي الحسن بن سالم وأصحابه السالمية ، (٣) ، ثم قال شيخ الإسلام : ( فبعض هذا القول الذي ذكره الشهرستاني عن السلف منقول بعينه عن السلف ، مثل إنكارهم على من زعم إن الله خلق الحروف ، وعلى من زعن أن الله لا يتكلم بصوت ومثل تفريقهم بين صوت القارئ وبين الصوت الذي يسمع من الله ، ونحو ذلك فهذا كله موجود عن السلف والأثمة ، وبعض ما ذكره من هذا القول ليس هو معروفا عن السلف والأثمة ، مثل إثبات القدم والأزلية لعين اللفظ المؤلف ، ولكن القول الذي أطبقوا عليه : هو أن كلام الله غير مخلوق ، ولكن تنازعوا في مرادهم بذلك ، والنزاع في ذلك موجود في عامة الطوائف من أصحاب أحمد وغيرهم ... والنزاع في ذلك مبنى على هذا الأصل ، وهو كون قوله [ أي قول الله ] – مع أنه غير مخلوق ومع أنه قامم به ، ومع أنه لم يزل متكلما - هل يتعلق بقدرته ومشيئته أم لا ؟ فهذا القول السابع لم يذكره الشهرستاني ونحوه ، إذ الأقوال المعروفة للناس في مسألة الكلام سبعة أقوال ، (٤) ، أي من غير قول أهل الحق .

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق ( ٣١٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : كلام الشهرستاني في نهاية الإقدام ( ص : ٣١٧،٣١٣،٣١٠ ) ونقل أغلبه ابن تيمية في درء التعارض ( ٣١٧-٣١٩) .

<sup>(</sup>٣) انظر : درء التعارض ( ٣٢١/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : درء التعارض ( ٣٢٣/٢ ) .

فالجويني والشهرستاني لم يعرفا حقيقة مذهب السلف ليحكوه على الوجه الصحيح .

ب – أما نقد شيخ الإسلام المفصل لبعض أعلام الأشاعرة لجهلهم بالسنة ومذهب السلف فكثير ، ويمكن الإشارة إلى التماذج التالية :

١ – قال عن أبي الحسن الأشعري : ﴿ لَا رَبِّ أَنَ الْأَشْعَرِيةِ إِنَّمَا تَعْلَمُوا ا الكتاب والسنة من أتباع الإمام أحمد ونحوه بالبصرة وبغداد ، فإن الأشعري أخذ السنة بالبصرة عن زكريا بن يحيى الساجي ، وهو من علماء أهل الحديث المتبعين لآحمد ونحوه ، ثم لما قدم بغداد أخذ عمن كان بها ، ولهذا يوجد أكثر ألفاظه التي يذكرها عن أهل السنة والحديث إما ألفاظ زكريا بن يحيى الساجي التي وصف بها مذهب أهل السنة ، وإما ألفاظ أصحاب الإمام أحمد وما ينقل عن أحمد ورسائله الجامعة في السنة ، وإلا فالأشعري لم يكن له خبرة بمذهب أهل السنة وأصحاب الحديث ، وإنما يعرف أقوالهم من حيث الجملة ، لا يعرف تفاصيل أقوالهم وأقوال أثمتهم ، وقد تصرف فيما نقله عنهم باجتهاده في مواضع يعرفها البصير ، وأما خبرته بمقالات أهل الكلام فكانت خبرة تامة على سبيل التفصيل ، ولهذا لما صنف كتابه في مقالات الإسلاميين ذكر مقالات أهل الكلام واختلافهم على التفصيل ، وأما أهل السنة والحديث فلم يذكر عنهم إلا جملة مقالات مع أن لهم في تفاصيل تلك من الأقوال أكثر مما لأهل الكلام . وذكر الخلاف بين أهل الكلام في الدقيق فلم يذكر النزاع بين أهل الحديث في الدقيق ﴾ (١) ، ويقول شيخ الإسلام – في موضع آخر – : ﴿ وَمِن أَجْمَعُ الْكُتُبُ التي رأيتها في مقالات الناس المختلفين في أصول الدين كتاب أبي الحسن الأشعري ، وقد ذكر فيه من المقالات وتفصيلها ما لم يذكره غيره ، وذكر فيه مذهب أهل الحديث والسنة بحسب ما فهمه عنهم ، وليس في جنسه أقرب إليهم منه ، ومع هذا نفس القول الذي جاء به الكتاب والسنة وقال به الصحابة والتابعون لهم بإحسان في القرآن والرؤية والصفات والقدر وغير ذلك من مسائل أصول الدين ليس في كتابه .

<sup>(</sup>١) التسعينية (ص: ٢٨٧-٢٨٦).

وقد استقصى ما عرفه من كلام المتكلمين ، وأما معرفة ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة وآثار الصحابة فعلم آخر لا يعرفه أحد من هؤلاء المتكلمين المختلفين في أصول الدين ، ولهذا كان سلف الأمة وأثمتها متفقين على ذم أهل الكلام ... ، (١) . والأشعري – كما هو معلوم – أقرب بني طائفته إلى مذهب أهل السنة .

٢ - ابن فورك ، والقاضي أبو يعلى ، والقشيرى ، وقد انتقد هؤلاء لخلطهم في كتبهم بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة ، يقول عن ابن فورك وغيره : و ولكن هؤلاء يقرنون بالأحاديث الصحيحة أحاديث كثيرة موضوعة ، ويقولون بتأويل الجميع ، كا فعل بشر المريسي ، ومحمد بن شجاع الثلجي وأبو بكر ابن فورك في كتابه و مشكل الحديث ، حتى أنهم يتأولون حديث عرق الخيل (٢) ، وأمثاله من الموضوعات » (٣) ، ويقول عن القاضي أبي يعلى الحنبلي - الذي يميل إلى الأشاعرة - و وقد صنف القاضي أبو يعلى كتابه في أبطال التأويلات ردا لكتاب ابن فورك ، وهو وإن كان أسند الأحاديث التي ذكرها وذكر من رواها ، ففيها عدة أحاديث موضوعة » (٤) ، ويقول عن القشيري و إن ما يوجد في ففيها عدة أحاديث موضوعة » (١٤) ، ويقول عن القشيري و إن ما يوجد في الرسالة » وأمثالها من كتب الفقهاء والصوفية وأهل الحديث من المنقولات عن النبي عليها الأقسام الثلاثة » (٥) . وهؤلاء مع جهلهم بالسنة فهم أيضا يشاركون عموم أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم في جهلهم بمذهب أهل السنة .

٣ - أبو المعالي الجويني ، وقد سبق نقل كلام شيخ الإسلام عنه وعن الشهرستاني وغيرهما من أهل الكلام في جهلهم بمذهب أهل السنة ، وقد بين

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة ( ۷۰/۳ ) ، وانظر أيضا : ( ۲۰۸،۷۱/۳ ) ، ومجموع الفتاوى ( ۳۰۸/۱٦ ) ، ودرء التعارض ( ۳٦/۷ ) .

<sup>(</sup>۲) سبق بیان حاله ( ص : ۲۰۱ ) .

<sup>(</sup>٣) درء التعارض ( ٥/٢٣٦ ) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ( ٢٣٧/٥ ) .

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ( ٦٨٠/١٠ ) ، والكلام نفسه في الاستقامة ( ٦٩/٢ ) .

في التسعينية جهل الجويني بالسنة وأقوال سلف الأمة فيقول في معرض مناقشته له حول الصفات الخبرية وغيرها: « وأبو المعالى يتكلم بمبلغ علمه في هذا الباب وغيره ، وكان بارعا في فن الكلام الذي يشترك فيه أصحابه والمعتزلة - وإن كانت المعتزلة هم الأصل فيه - لكثرة مطالعته لكتب أبي هاشم ابن الجبائي ، فأما الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وقول أثمتها فكان قليل المعرفة بها جدا ، وكلامه في غير موضع يدل على ذلك ، ولهذا تجده في عامة مصنفاته في أصوله وفروعه إذا اعتمد على قاطع فإنما هو ما يدعيه من قياس عقلي أو إجماع سمعي ، و في كثير من ذلك ما فيه ، فأما الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وأثمتها فهو قليل الاعتماد عليها والحبرة بها ، (١) ، ثم ذكر مثالاً في رده على الآجرى ، وبيان أبي عبد الله القرطبي ما في رد الجويني على الآجري من التحامل ، ثم ناقش شيخ الإسلام كلام الجويني من وجوه عديدة (٢) ، ثم قال : « ومن العجب أن الآجري يروى في كتاب الشريعة له من طريق مالك والثوري والليث وغيرهم ، فلو تأمل أبو المعالي وذووه الكتاب الذي أنكروه لوجدوا فيه ما يخصهم ، ولكن أبو المعالي مع فرط ذكائه وحرصه على العلم وعلو قدره في فنه ، كان قليل المعرفة بالآثار النبوية ، ولعله لم يطالع الموطأ بحال حتى يعلم ما فيه ، فإنه لم يكن له بالصحيحين - البخاري ومسلم - وسنن أبي داود والنسائي والترمذي ، وأمثال هذه السنن علم أصلا ، فكيف بالموطأ ونحوه ، وكان مع حرصه على الاحتجاج في مسائل الخلاف في الفقه إنما عمدته سنن أبي الحسن الدارقطني ، وأبو الحسن مع تمام إمامته في الحديث فإنه إنما صنف هذه السنن كي يذكر فيها الأحاديث المستغربة في الفقه ، ويجمع طرقها ، فإنها هي التي يحتاج فيها إلى مثله ، فأما الأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهما فكان يستغنى عنها في ذلك ، فلهذا كان مجرد الاكتفاء بكتابه في هذا الباب يورث جهلا عظيما بأصول الإسلام ، واعتبر ذلك بأن كتاب أبي المعالي الذي هو نخبة عمره : ﴿ نهاية المطلب في دراية المذهب ، ليس فيه حديث واحد معزو إلى صحيح البخاري إلا حديث واحد

<sup>(</sup>١) التسعينية ( ص : ٢٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ( ص : ٢٤٤-٢٥١ ) .

في البسملة ، وليس ذلك الحديث في البخاري كا ذكره ، ولقلة علمه وعلم أمثاله بأصول الإسلام اتفق أصحاب الشافعي على أنه ليس لهم وجه  $^{(1)}$  في مذهب الشافعي ، فإذا لم يسوغ أصحابه أن يعتد بخلافهم في مسألة من فروع الفقه ، كيف يكون حالهم في غير هذا ؟ وإذا اتفق أصحابه على أنه لا يجوز أن يتخذ إماما في مسألة واحدة من مسائل الفروع ، فكيف يتخذ إماما في أصول الدين ، مع العلم بأنه إنما نيل قدره عند الخاصة والعامة بتبحره في مذهب الشافعي – رضي الله عنه – لأن مذهب الشافعي مؤسس على الكتاب والسنة ، وهذا الذي ارتفع به عند المسلمين ، غايته فيه أنه يوجد منه نقل جمعه ، أو بحث تفطن له ، فلا يجعل إماما فيه كالأثمة على انه الذين لهم وجوه  $^{(7)}$  ، فكيف بالكلام الذي نص الشافعي وسائر الأثمة على انه ليس بعد الشرك بالله ذنب أعظم منه ، وقد بينا ان ما جعله أصل دينه في الإرشاد والشامل وغيرهما هو بعينه من الكلام الذي نصت عليه الأثمة ،

والجويني – كما سبق بيانه في ترجمته وبيان منهجه – من أعظم الأشاعرة أثرا في نقل المذهب الأشعري إلى التأويل في الصفات والقرب من مذاهب المعتزلة .

3 — الغزالي : قال الغزالي عن نفسه : ( بضاعتي في علم الحديث مزجاة ) ( $^{(7)}$  ، وكثيرا ما يشير شيخ الإسلام إلى هذه الشهادة التي شهد بها على نفسه ( $^{(3)}$  ) ويقول عنه : ( وأبو حامد ليس له من الخبرة بالآثار النبوية والسلفية ما لأهل المعرفة بذلك ، الذين يميزون بين صحيحه وسقيمه ، ولهذا يذكر في كتبه من الأحاديث والآثار الموضوعة والمكذوبة ما لو علم أنها موضوعة لم يذكرها  $^{(0)}$  ، ويقول عنه أيضا : — بعد ذكره لطريقة الصحابة وأن التابعين

<sup>(</sup>۱) الوجه والأوجه عند فقهاء الشافعية : ما نسب إلى أصحاب الشافعي من كل مجتهد متقيد بمذهب الإمام ، يخرجونها على أصوله ، ويستنبطونها من قواعده ، ويجتهدون في بعضها وان لم يأخذوه من أصله ،

و اختلفت الشافعية هل ينسب الوجه إلى الشافعي ، قال النووي وغيره : الأصح أنه لا ينسب . انظر : المجموع للنووي ( ١١١،٧٨/١ ) – ت المطيعي ، ونهاية المحتاج ( ٤٨/١ ) .

<sup>(</sup>٢) التسعينية ( ص : ٢٥٠–٢٥١ ) .

<sup>(</sup>٣) قانون التأويل ( ص : ٢٤٦ ) في ذيل معارج القدس .

<sup>(</sup>٤) انظر مثلا : نقض التأسيس المخطوط ( ٩٩/٣ - ١٠٠ ) ، ودرء التعارض ( ٥/١ ) ، ومجموع الفتاوى ( ١٧٦/٣٥ ) .

<sup>(</sup>٥) درء التعارض ( ١٤٩/٧ ) .

والتابعين لهم بإحسان من أهل الحديث والسنة كانوا معظمين لهم -: ﴿ فَهُولاء الذين هُمُ أَفْضَلُ الخُلقُ مِن الأُولِين والآخرين لم يذكرهم أبو حامد ، وذلك لأن هؤلاء لا يعرف طريقهم إلا من كان خبيرا بمعاني القرآن خبيرا بسنة رسول الله عليه ، خبيرا بآثار الصحابة ، فقيها في ذلك عاملا بذلك ، وهؤلاء هم أفضل أهل الحلق من المنتسبين إلى العلم والعبادة ، وأبو حامد لم ينشأ بين من كان يعرف طريقة هؤلاء ، ولا تلقى عن هذه الطبقة ، ولا كان خبيرا بطريقة الصحابة والتابعين ، بل كان يقول عن نفسه : أنا مزجى البضاعة في الحديث ، ولهذا يوجد في كتبه من الأحاديث الموضوعة والحكايات الموضوعة ما لا يعتمد عليه من له علم بالآثار ﴾ (١) ، ولجهل الغزالي والرازي بمذهب السلف اعتمد عليه الأخير في نقل مذهب السلف في الصفات وأنه إما التأويل وإما التفويض (٢) .

الشهرستاني: وقد سبقت الإشارة إلى نقد ابن تيمية له، وقد قال فيه: والشهرستاني لا خبرة له بالحديث وآثار الصحابة والتابعين، ولهذا نقل في كتابه هذا ما ينقل من اختلاف غير المسلمين واختلاف المسلمين، ولم ينقل مع هذا مذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في الأصول الكبار، لأنه لم يكن يعرف هذا وهو وأمثاله من أهل الكلام » (٣).

7 — الفخر الرازي: يقول عنه شيخ الإسلام: ( ليس في كتبه — وكتب أمثاله — في مسائل أصول الدين الكبار القول الصحيح الذي يوافق المنقول والمعقول، الذي بعث الله به الرسول، وكان عليه سلف الأمة وأثمتها، بل يذكر بحوث المتفلسفة الملاحدة (  $^{(2)}$  ) ويقول عنه أيضا: ( والرازي لم يكن له خبرة بأقوال طوائف المسلمين (  $^{(3)}$  ) بل إنه يذكر في تفسيره أحيانا أقوالا كلها باطلة ولا يذكر القول الحق  $^{(7)}$  .

شرح الأصفهانية ( ص : ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : نقض التأسيس المخطوط ( ٣٥٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة ( ٢١٤/٣ ) ، وانظر أيضا ( ٢٠٨/٣–٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٤) تفسير سورة الإخلاص ، مجموع الفتاوى ( ٢٤٧/١٧ ) .

 <sup>(</sup>٥) منهاج السنة ( ٣٠٦/٢ ) – المحققة .

<sup>(</sup>٦) انظر : منهاج السنة ( ١١٠/٣ ) ، وانظر أيضا : درء التعارض ( ٢٦٢-٢٦٠٢ ) ، نقض التأسيس المخطوط ( ٢٦٢-٢٦٠٣ ) ، منهاج السنة ( ٦٨/٣-٢٥٠٩ ) .

# سادسا : إرجاع أقوالهم المخالفة لمذهب أهل السنة إلى أصول الفلاسفة والجهمية والمعتزلة :

مما سبق تبينت بعض الأصول في نقد ابن تيمية للأشاعرة وهي :

- عدم اعتمادهم أساسا على الكتاب والسنة .
  - خوضهم في علم الكلام المذموم .
- اعتقادهم أن مذهب الخلف أعلم وأحكم من مذهب السلف .
  - جهلهم بالسنة وبمذهب السلف وبعدهم عنه .

ولا شك أن تحقق هذه الأمور فيهم يدل على أنهم في أقوالهم وكتبهم قد اعتمدوا على أصول ومناهج وطرق بعيدة عن الكتاب والسنة ومذهب أهل السنة والجماعة ، ولذلك ركز شيخ الإسلام – في نقده لهم – على إرجاع أقوالهم إلى أصولها الفلسفية والاعتزالية والجهمية .

# وقد كان منهج شيخ الإسلام في ذلك كما يلي :

أ - بيان الأصول المختلفة التي ترجع إليها أقوال هؤلاء ، وقد بني هذا على التطور الذي حدث للمذهب الأشعرى ، حين بدأ متأثرا ببعض أصول المعتزلة ، ثم زاد ليشمل أصولا أخرى لهم ، ثم زاد ليكون التأثر بالفلاسفة أيضا ، يقول شيخ الإسلام - مرتبا هذا التأثر من الأعلى إلى الأدنى - وهو يتكلم عن الفخر الرازي : و ولهذا يوجد في كلام هذا وأبي حامد ونحوهما من الفلسفة ما لا يوجد في كلام أبي المعالي وذويه ، ويوجد في كلام هذا وأبي المعالي وأبي حامد من مذهب النفاة المعتزلة ما لا يوجد في كلام أبي الحسن الأشعري وقدماء أصحابه ، ويوجد في كلام أبي الحسن من النفي الذي أخذه من المعتزلة ما لا يوجد في كلام أبي عمد بن كلاب الذي أخذ أبو الحسن طريقه ، ويوجد في ابن كلاب من النفي الذي أخذ أبو الحسن طريقه ، ويوجد في النب من النفي الذي قارب فيه المعتزلة ما لا يوجد في كلام أهل الحديث والسنة والسلف والأثمة ، وإذا كان الغلط شبرا صار في الاتباع ذراعا ثم باعا ،

حتى آل هذا المآل ، فالسعيد من لزم السنة » (١) ، ويقول عن ابن كلاب وإثباته العلو وقوله عن النفاة : د إذا قالوا ليس هو فوق وليس هو تحت فقد أعدموه ، لأن ما كان لا تحت ولا فوق فعدم » ، قال شيخ الإسلام معلقا : د وهذا كله يناقض قول هؤلاء الموافقين للمعتزلة والفلاسفة من متأخرى الأشعرية ومن وافقهم من الحنبلية والمالكية والحنفية والشافعية وغيرهم من طوائف الفقهاء الذين يقولون : ليس هو تحت وليس هو فوق » (١) ، وأحيانا يعرض للمصادر المختلفة للعلم الواحد من أعلامهم ، يقول عن الرازي : د أبو عبد الله الرازي غالب مادته في كلام المعتزلة ما يجده في كتب أبي الحسين البصري وصاحبه محمود الخوارزمي ، وشيخه عبد الجبار الهمذاني ونحوهم ، وفي كلام الفلاسفة : ما يجده في كتب ابن سينا وأبي البركات ونحوهم ، وفي كلام الفلاسفة : ما يجده في كتب أبي المعالي كالشامل ونحوه ، وبعض كتب القاضي أبي بكر وأمثاله ، وهو ينقل أيضا من كلام الشهرستاني وأمثاله » (١) ، وفي موضع آخر يذكر أن مادته الكلامية من كلام أبي المعالي والشهرستاني ، وفي الفلسفة مادته من كلام ابن سينا والشهرستاني ، وفي الفلسفة مادته من كلام ابن سينا والشهرستاني ، وفي الفلسفة مادته من كلام ابن سينا والشهرستاني أبي المعالي والشهرستاني ، وفي الفلسفة مادته من كلام ابن سينا والشهرستاني ، وفي الفلسفة مادته من كلام ابن سينا والشهرستاني ويذكر أيضا أن فيه تجهما قويا وميلا للدهرية والفلاسفة (٥) .

ب - إرجاع أقوالهم تفصيلا إلى طائفة من الطوائف المنحرفة ومنها:
 ١ - الجهمية:

يقوم مذهب الجهمية على عدة أصول منحرفة أبرزها: نفي الأسماء والصفات ، والجبر ، والإرجاء (٦) . وتأثر الأشاعرة بهم جاء في هذه الأمور ،

<sup>(</sup>۱) السبعينية ( ص : ۱۰۸ ) .

<sup>(</sup>٢) درء التعارض ( ١٢٢/٦ ) ، وانظر : شرح الأصفهانية ( ص : ٧٨ ) .

<sup>(</sup>۳) درء التعارض ( ۱۰۹/۲ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : السبعينية ( ص : ١٠٧ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : نقض التأسيس المطبوع ( ١٢٢/١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر في أقوال ومذهب الجهمية : مقالات الإسلاميين ( ص : ٢٧٩ ) – ريتر ، والتنبيه 😑

أما بالنسبة لمسألة القدر والإيمان فواضح ، وأما الصفات فمن المعلوم أن المعتزلة تأثروا فيها بالجهمية ، والأشاعرة تأثروا بالمعتزلة في نفيهم لكثير من الصفات .

يقول شيخ الإسلام عن الأشاعرة : ﴿ وَالْأَشْعِرِي وَأَمْثَالُه ، برزخ بين السلف والجهمية ، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ، ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة ، فمن الناس من مال إليه من الجهة السلفية ، ومن الناس من مال إليه من الجهة البدعية الجهمية كأبي المعالى وأتباعه (١)، وفي موضع آخر يحدد شيخ الإسلام هذه الأصول ، فيقول عن الجويني : • والأصول التي يقررها هي أصول جهم بن صفوان في الصفات والقدر والإرجاء ، وقد ظهر ذلك في اتباعه كالمدعى المغربي في مرشدته وغيره ، فإن هؤلاء في القدر يقولون بقول جهم يميلون إلى الجبر ، وفي الإرجاء بقول جهم أيضا ، لأن الإيمان هو المعرفة ، وأما الصفات فيهم يخالفون جهما والمعتزلة ، فهم يثبتون الصفات في الجملة ، لكن جهم والمعتزلة حقيقة قولهم نفى الذات والصفات وإن لم يقصدوا ذلك ولم يعتقدوه ، وهؤلاء حقيقة قولهم إثبات صفات بلا ذات ، وإن لم يعتقدوا ذلك ويقصدوه ، ولهذا هم متناقضون لكن هم خير من المعتزلة ، ولهذا إذا حقق قولهم لأهل الفطر السليمة يقول أحدهم: فيكون الله شبحا، وشبحه خيال الجسم، مثل ما يكون من ظله على الأرض ، وذلك هو عرض ، فيعلمون أن من وصف الرب بهذه السلوب ، مثل قولهم : لا داخل العالم ولا خارجه ونحوه ، فلا يكون الله على قوله شيئا ، قائما بنفسه ، موجودا ، بل يكون كالخيال الذي يشبحه الذهن من غير

<sup>=</sup> للملطي (ص: ٩٦) ، والفرق بين الفرق (ص: ٢١١) ، والملل والنحل للبغدادي (ص: ١٤٥) ، ولللل والنحل للبغدادي (ص: ١٤٥) ، والتبصير بالدين للأسغراييني (ص: ٩٦) ، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (ص: ٦٨) - النشار ، والبرهان للسكسكي (ص: ١٧) ، والمنية والأمل (ص: ١٠٧) ت جواد مشكور ، والفرق الإسلامية ، ذيل شرح المواقف للكرماني (ص: ٨٩) وغيرها .

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ( ۲۷۱/۱۶ ) .

أن يكون ذلك الخيال قائما بنفسه ، ولا ريب ان هذا حقيقة قول هؤلاء الذين يزعمون أنهم ينزهون الرب بنفي الجسم وما يتبع ذلك ، ثم إنهم مع هذا النفي ، إذا نفوا الجسم وملازيمه وقالوا: لا داخل العالم ولا خارجه ، فيعلم أهل العقول أنهم لم يثبتوا شيئا قائما بنفسه موجودا » (١) . ويلاحظ في هذا النص لشيخ الإسلام كيف بين أن متأخري الأشعرية نفاة العلو ، والصفات الخبرية . يؤول قولم إلى قول الجهمية نفاة الأسماء والصفات ، لأنهم إذا قالوا: إن الله ليس بجسم ، ثم قالوا: إنه لا داخل العالم ولا خارجه ، فكأنهم أعدموه وهذا وجه شبههم بالجهمية .

أما في مسألة القدر: فيقول شيخ الإسلام عن الصوفية وموافقتهم للجهمية في القدر والميل إلى الجبر – و وهو قول الأشعري وأتباعه ، وكثير من الفقهاء أتباع الأثمة الأربعة ، ومن أهل الحديث والصوفية ، فإن هؤلاء أقروا بالقدر موافقة للسلف وجمهور الأثمة ، وهم مصيبون في ذلك ، وخالفوا القدرية من المعتزلة وغيرهم في نفي القدر ، ولكن سلكوا في ذلك مسلك الجهم بن صفوان وأتباعه و (7) ، ولكنهم مع موافقتهم له (7) ، نازعوه في بعض ذلك نزاعا لفظيا أتوا علم الا يعقل (7) ، كما أن الأشاعرة وافقوا الجهمية في الحسن والقبح وكونه مأمورا أو محظورا (1) ، كما وافقوهم في نفي التعليل (1) ، وفي مسألة المشيئة والإرادة وهل هي بمعنى المحبة فإن الجهمية قالت : « هو يشاء ذلك فهو يحبه ويرضاه ، وأبو الحسن وأكثر أصحابه وافقوا هؤلاء ، فذكر أبو المعالى الجويني أن أبا الحسن أول من خالف السلف في هذه المسألة ، و لم يفرق بين المشيئة أن أبا الحسن أول من خالف السلف في هذه المسألة ، و لم يفرق بين المشيئة

<sup>(</sup>١) التسعينية (ص: ٢٥٥-٢٥٦).

 <sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی ( ۳۲۰–۳۳۹) .

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة ( ٣٢٦/١ ) – المحققة ، وانظر : مجموع الفتاوى ( ٣٣٠/٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : مجموع الفتاوى ( ۲۳۱/۸ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : منهاج السنة ( ٩٤/١ – ٩٥ ) – المحققة .

والمحبة والرضا » <sup>(١)</sup> .

وأما الإيمان فيقول شيخ الإسلام: و الإيمان مجرد تصديق القلب ، وإن لم يتكلم به هذا قول جهم ونصره الأشعري وأصحابه ، ولكن قالوا مع ذلك: إن كل من حكم الشارع بكفره حكمنا بكفره ، واستدللنا بتكفير الشارع له على خلو قلبه من المعرفة ، (٢) ، وفي موضع آخر يوضح مدى تأثر الأشاعرة بالجهمية في الإيمان فيقول: و وأما الأشعري فالمعروف عنه وعن أصحابه أنهم يوافقون جهما في قوله في الإيمان ، وأنه مجرد تصديق القلب أو معرفة القلب ، لكن قد يظهرون مع ذلك قول أهل الحديث ويتأولونه ويقولون بالاستثناء على الموافاة ، فليسوا موافقين لجهم من كل وجه » (٣) ، ويذكر أن الباقلاني نصر قول جهم في مسألة الإيمان متابعة للأشعري ، وكذلك أكثر أصحابه (٤) ، ويذكر في شرح الأصفهانية أن المتأخرين من أصحاب الأشعري وافقوا الجهم في مسألة الإيمان (٥) .

والسؤال الذي يرد هنا هو أنه قد يلحظ أن الأشعرية يوافقون الجهمية في بعض الأصول كالإيمان والقدر وكثير من فروع مسائله فلماذا ؟ ويمكن أن يقال في الجواب بأن الأشعري – وقد فر من مذهب المعتزلة بعد أن اعتنقه زمنا طولا – كان هاربا من المعتزلة ومن كل ما جاءوا به من عقائد ، فصار يعارضهم في جميع عقائدهم ، فلما كانوا في الإيمان وعيدية يخلدون في النار مرتكب الكبيرة ، فر إلى قول المرجئة ظنا منه أنه قول السلف ، وكذلك لما كانوا قدرية ينكرون القدر قال بضد قولهم فمال إلى الجبر . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى ( ٤٧٤/٨ -٤٧٥ ) ، وانظر أيضا ( ٢٣٠/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الفرقان بين الحق والباطل ، مجموع الفتاوي ( ٤٧/١٣ ) .

<sup>(</sup>٣) النبوات ( ص : ١٩٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الإيمان ( ص : ١١٤ ) – ط المكتب الإسلامي ، وانظر أيضا ( ص : ٣٨٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : شرح الأصفهانية ( ص : ١٤٣ ) .

#### ٢ - المعتزلة :

يقوم مذهب المعتزلة على الأصول الخمسة المعروفة ، وقد تفرعت عنها الأقوال التي اشتهروا بها كنفي القدر ، ونفي الصفات ، والقول بخلق القرآن ، وإنكار الرؤية ، وغيرها (١) ، والأشعري وأصحابه خالفوا المعتزلة في كثير من أصولهم ، وردوا عليهم ردودا طويلة ، وصارت مخالفة المعتزلة عندهم من الأمور التي يوردونها ويركزون عليها في جميع كتبهم تقريبا .

<sup>(</sup>١) لابد من الانتباه إلى أن هناك تداخلا بين مذهبي المعتزلة والجهمية نظرا لاتفاقهما في مسألة خلق القرآن وإنكار الصفات والرؤية ، وكثير من السمعيات ، واختلافهما في مسألة : القدر ، والإيمان ، ولتوضيح هذه المسألة يمكن الإشارة إلى ما يلي :

١ - كانت بدعة القدرية من أوائل البدع ظهورا ، حيث ظهرت في عهد الصحابة وأول من قال بها معبد الجهني الذي قتله الحجاج سنة ٨٠ هـ تقريبا ، وكان قد نشأ في المدينة المنورة ثم انتقل إلى البصرة ، وقد رد الصحابة كابن عمر وابن عباس على هؤلاء ثم جاء بعد الجعد غيلان الدمشقي الذي توفي بعد سنة ١٠٥ هـ وكان مع قوله بالقدر على مذهب المرجعة ( انظر : مقالات الأشعري ص : ١٣٦-١٣٧، ١٥٠ ) . وهؤلاء القدرية هم شيوخ المعتزلة في باب القدر ، وذلك أنه لما حدثت بدعتهم أوائل المعة الثانية وكانت تقوم على مسألة الإيمان والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد، ضموا إلى ذلك القول بالقدر لتناسبه مع التكليف وانفاذ الوعيد ، ويلاحظ هنا أن غيلان الدمشقي من شيوخ المعتزلة في القدر فقط أما الإيمان فهم على الضد منه .

٢ - أول من قال بخلق القرآن وإنكار الصفات الجعد بن درهم ، قتل نحو سنة ١١٨ هـ ، وتبعه
 على ذلك الجهم بن صفوان الذي قتل أيضا سنة ١٢٨ هـ وعاش بسمرقند وترمذ ، وقد ضم الجهم إلى
 قوله بذلك القول بالجبر ، والإرجاء الغالي ، وقوله في هذين الأمرين على الضد من قول المعتزلة .

٣ - نشأت المعتزلة على يد واصل بن عطاء - ت ١٣١ هـ ، وعمرو بن عبيد ت ١٤٤ هـ ، وكان ذلك زمن الحسن البصري الذي توفي سنة ١١٠ هـ ، ومعنى ذلك أن نشأتهم كان أواتل المحة الثانية ، وقد أورد البعض أن هناك نوع مراسلات بين واصل والجهم ، ولم يلتقيا . وقد ذكر الإمام أحمد في الرد على الزنادقة (ص: ٣٦-٧٦ ضمن عقائد السلف ) أن ممن تبع الجهم في أقواله في نفي الصفات أصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة ، وقد كان واصل يقول أيضا بالقدر ، إضافة إلى مسألة المنزلة بين المنزلتين ، وإنفاذ الوعيد ، ولكن مصطلح الأصول الخمسة لم يوجد إلا في عهد بشر بن المعتمر المعتزلي ت ٢١٠ تقريبا ،

٤ - بما سبق يلاحظ كيف أن غيلان الدمشقي شيخ للمعتزلة في القدر . أما في الإيمان فهو مرجئ موافق للجهم ، وأن الجهم بن صفوان تأثر به المعتزلة في الصفات ، حتى غلب عليهم اسم الجهمية ، يبنا هم مخالفون له في القدر والإيمان . ومما يوضح هذا أن بشرا المريس ت ٢١٨ هـ الذي رد عليه أثمة السنة ،=

وشيخ الإسلام مع تسليمه بهذا يقر في كتبه أن الأشاعرة تتلمذوا وتأثروا بالمعتزلة ، وسلموا لهم بعض الأصول المخالفة لمذهب أهل السنة ، وليس في هذا تناقض لأن الأصول التي سلموها غير الأصول التي ردوها ، وقد أوضح شيخ الإسلام هذا الأمر فقال تعليقا على قول خلف المعلم المالكي : ( أقام الأشعري أربعين سنة على الاعتزال ، ثم أظهر التوبة ، فرجع عن الفروع ، وثبت على الأصول ، ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( قلت : ليس مراده بالأصول ما أظهروه من مخالفة السنة ، فإن الأشعري مخالف لهم فيما أظهروه من مخالفة السنة ، كمسألة الرؤية ، والقرآن ، والصفات . ولكن أصولهم الكلامية العقلية التي بنوا عليها الفروع المخالفة للسنة ، مثل هذا الأصل الذي بنوا عليه حدوث العالم وإثبات الصانع ، فأرن هذا أصل من أصولهم ، كما قد بينا كلام أبي الحسين البصري وغيره في ذلك ، وان الأصل الذي بنت عليه المعتزلة كلامها في أصول الدين ، هو هذا الأصل الذي ذكره الأشعري ، لكنه مخالف لهم في كثير من لوازم ذلك وفروعه ، وجاء كثير من أتباعه المتأخرين كأتباع صاحب الإرشاد ، فأعطوا الأصول - التي سلمها للمعتزلة - حقها من اللوازم ، فوافقوا المعتزلة على موجبها ، وخالفوا شيخهم أبا الحسن وأئمة أصحابه ، فنفوا الصفات الخبرية ، ونفوا العلو ، وفسروا الرؤية بمزيد علم لا ينازعهم فيه المعتزلة ، وقالوا : ليس بيننا وبين المعتزلة خلاف في المعنى ، وإنما خلافهم مع المجسمة ، وكذلك قالوا في القرآن : إن القرآن الذي قالت المعتزلة : إنه مخلوق نحن نوافقهم على خلقه ، ولكن ندعى ثبوت معنى آخر وأنه واحد قديم ، والمعتزلة تنكر تصور هذا بالكلية ، وصارت

والذي تأثر بتلأويلاته وتجهمه المعتزلة وبعض الأشاعرة كان في مسألة الإيمان على مذهب المرجقة ( انظر : مقالات الأشعري ص : ١٤٩،١٤٠ ) ومثله أحمد بن أبي دؤاد فإنه جمع في المحنة أنصاره الجهمية من المعتزلة وغيرهم .

انت محنة الإمام أحمد وأهل السنة مع جنس الجهمية – ومنهم المعتزلة ، وليست مع المعتزلة فقط – ولذلك رد عليهم الإمام أحمد والدارمي وغيرهما وسموهم بالجهمية ، لأن كل معتزلي فهو جهمي في الصفات ، وليس كل جهمي معتزليا ( انظر : رسالة القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة – رسالة ماجستير – ( ص : ١٦٦-١٦٠ ) – ط على الآلة الكاتبة ) .

<sup>(</sup> وانظر فيما سبق أيضا : المنية والأمل ص ١٣٢ وما بعدها ، ت مشكور ، ونشأة الفكر الفلسفي للنشار ٣١٤/١ ، وما بعدها ، وعمرو بن عبيد وآراؤه الكلامية ص : ٨٨ وما بعدها ، وانظر أيضا : الحسنة والسيئة لشيخ الإسلام ابن تيمية – مجموع الفتاوى ٣٤٧/١٤ وما بعدها ) .

المعتزلة والفلاسفة مع جمهور العقلاء يشنعون عليهم بمخالفتهم لصريح العقل ، ومكابرتهم للضروريات ، وسبب ذلك تسليمهم لهم صحة تلك الأصول ، التي ذكر الأشعري أنها مبتدعة في الإسلام » (١) . فقد أوضح شيخ الإسلام عدة حقائق في هذه المسألة :

- أن الأشعري خالف المعتزلة في مسائلهم الكبار التي خالفوا فيها أهل السنة وأهمها : أن القرآن كلام الله غير مخلوق ، وإثبات الصفات ، والرؤية ، وغيرها من السمعيات كالشفاعة في أهل الكبائر وعذاب القبر ونعيمه وغيرها .

- أن الأشعري مع ذلك مسلم لهم بعض الأصول العقلية مثل دليل حدوث الأجسام الذي جاءوا به ، ولكن الأشعري مع قوله بصحة هذا الدليل إلا أنه خالف المعتزلة في أمرين :

أحدهما : بيانه أنه يمكن الاستغناء عن هذا الدليل لإثبات الصانع وحدوث العالم ، وأن الرسل لم يدعوا إلى هذا الدليل لغموضه ووعورة مسلكه .

والثاني: أنه لم يلتزم لوازمه وفروعه ، مثل إنكار العلو ، ونفي كل صفة دلت على التجسيم حسب مصطلحهم . بل خالفهم الأشعري في ذلك فأثبت لله صفة العلو ، والاستواء ، كما أثبت الصفات الخبرية كالوجه واليد والعين .

- أن متأخري الأشعرية خالفوا إمامهم الأشعري وأصحابه ، ووافقوا المعتزلة وذلك من خلال أمرين :

أحدهما: حصرهم دليل إثبات الصانع وحدوث العالم بدليل حدوث الأجسام الذي جاءت به المعتزلة ، وقولهم بأن بطلانه يؤدي إلى بطلان دليل حدوث العالم ، فيؤدي هذا إلى القول بقدم العالم وهو قول الفلاسفة والدهرية وهو كفر صراح .

الثاني: وهو مرتب على الأول ، أن هؤلاء المتأخرين أعطوا أصول المعتزلة التي سلموها لهم حقها من اللوازم ، فنفوا العلو والصفات الخبرية ، وفسروا الرؤية بما يتوافق مع نفى العلو ، وكذلك القرآن قالوا فيه قولا لا يناقض قول المعتزلة

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) انظر : درء التعارض ( ٢٣٦/-٢٣٨ ) .

القائلين بخلق القرآن .

وهؤلاء بذلك يكونون قد قربوا من المعتزلة كثيرا .

وقد أورد شيخ الإسلام في نقض التأسيس سؤالا مهما حول هذا الموضوع ومضمونه: انه إذا كانت مسألة العلو - ودلائلها من الكتاب والسنة والإجماع، والفطرة والعقل – أظهر من أدلة ﴿ الرؤية ﴾ فلماذا أقر متأخرو الأشعرية بهذه وأنكروا تلك ، مع أن المسألتين من مقالات المعتزلة التي خالفوا فيها أهل السنة ؟ ، وقد أجاب شيخ الإسلام – بعد إن أورد السؤال مختصرا – بقوله : قيل: سببه أن الجهمية كانت متظاهرة بدعوى خلق القرآن ، وإنكار الرؤية ، ولم تكن متظاهرة بإنكار العلو ... فكان الذين يناظرونهم من متكلمة إثبات الصفة كأبي سعيد ابن كلاب ، وأبي الحسن الأشعرى وأصحابهما ، فظهر من مخالفتهم لهم في هاتين المسألتين (١) ، بسبب ظهور الخلاف فيهما ما لا يظهر فيما يخفونه من المسائل ، ومع هذا فقد كان أولئك يخالفونهم أيضا في إنكار أن الله فوق العرش ... لكن لم يأتوا في مناظرتهم بما يقطع مادة التجهم ويقلع عروقه ، بل سلموا لهم بعض الأصول التي بنوا عليها التجهم ، ومباحثهم في مسألة حدوث العالم ، والكلام في الأجسام والأعراض ، وهو من الكلام الذي ذمه السلف والأئمة ، حتى قال محمد بن حويز منداد : أهل البدع والأهواء عند مالك وأصحابه هم أهل الكلام ، فكل متكلم في الإسلام فهو من أهل البدع والأهواء ؛ أشعريا كان أو غير أشعري (٢) ، وذكر ابن خزيمة وغيره أن الإمام أحمد كان يحذر مما ابتدعه عبد الله بن سعيد بن كلاب وعن أصحابه كالحارث، وذلك لما علموه في كلامهم من المسائل والدلائل الفاسدة ، وإن كان في كلامهم من الأدلة الصحيحة ما لا يوجد في كلام عامة الطوائف ، فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحديث ... ) .

<sup>(</sup>١) أي مسألة : خلق القرآن ، وإنكار الرؤية .

<sup>(</sup>٢) نقض التأسيس – المطبوع – ( ٨٦/٨-٨٨ ) .

و فلما كان الأمر كذلك جاء بعض المتأخرين من أتباعهم ، فنظروا في الأصول التي وافقوا فيها الجهمية ، وأخذوا لوازمها ... وكان أبو المعالي كثير المطالعة لكتب أبي هاشم ، فصار هو وغيره يقودون الأصول التي وافق قدماؤهم فيها المعتزلة فرأوا أن من لوازمها نفي أن يكون الله على العرش ، فتظاهروا بإنكار ذلك موافقة للمعتزلة ، ولم يكن الخلاف في ذلك مع المعتزلة من المسائل المشهورة لما قدمناه ، وأما مسألة الرؤية والقرآن فهي من شعائر المذهبين ، فجعلوا ينصبون الخلاف مع المعتزلة في مسألة الرؤية ، ويسلمون لهم نفي علو الله على العرش ، وهذا عكس الواجب ، (١) .

فمن هذا التحليل الدقيق الذي بناه شيخ الإسلام على التفريق بين متقدمي الأشاعرة ومتأخريهم ، وأن المتقدمين لما ردوا على المعتزلة في المسائل المشهورة لم ينطلقوا من منهج السلف الخالص ، وإنما ردوا عليهم ببعض الأصول الكلامية التي سلموها لهم . فلما جاء المتأخرون – وكان تأثرهم ومطالعتهم لكتب المعتزلة أقوى – التزموا لوازم تلك الأصول الفاسدة فنفوا العلو والصفات الخبرية ووافقوا المعتزلة في كثير من المسائل ، أو على الأقل لم يصبح الخلاف كبيرا وقويا كما كان في السابق .

وقد شرح شيخ الإسلام بعض هذه الأصول التي تبعوا فيها المعتزلة فقال مخاطبا الأشاعرة: و وبالجملة فعامة ما ذمه السلف والأئمة وعابوه على المعتزلة من الكلام المخالف للكتاب والسنة والإجماع القديم ، لكم منه أوفر نصيب ، بل تارة تكونون أشد مخالفة لذلك من المعتزلة ، وقد شاركتموهم في أصول ضلالهم التي فارقوا بها سلف الأمة وأئمتها ونبذوا بها كتاب الله وراء ظهورهم ، فإنهم لا يثبتون شيئا من صفات الله تعالى ، ولا ينزهونه عن شيء بالكتاب والسنة . والإجماع موقوف على العلم بذلك ، والعلم بذلك لا يحصل به لئلا يلزم الدور ، فيرجعون إلى مجرد رأيهم في ذلك ، وإذا استدلوا بالقرآن كان ذلك على وجه الاعتفاد ، وما خالف قولهم تأولوه على مقتضى آرائهم ، واستخفوا بالكتاب والسنة ، وسموها ظواهر ، تأولوه على مقتضى آرائهم ، واستخفوا بالكتاب والسنة ، وسموها ظواهر ،

 <sup>(</sup>١) نقض التأسيس - المطبوع - ( ٨٨-٨٦/٢ ) .

وإذا استدلوا على قولهم بمثل قوله : ﴿ لَّا تُدْرِكُهُ ٱلأَبْصَارُ ﴾ [ الأنعام : ١٠٣ ] ، وقوله : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [ النورى : ١١ ] أو قوله : ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ ﴾ [الحديد: ٤] ، ونحو ذلك ، لم تكن هذه النصوص هي عمدتهم ، ولكن يدفعون بها عن أنفسهم عند المسلمين ، وأما الأحاديث فلا حرمة لها عندهم ، بل تارة يردونها بكل طريق ممكن ، وتارة يتأولونها ، ثم يزعمون أن ما وضعوه برأيهم قواطع عقلية ، وأن هذه القواطع العقلية ترد لأجلها نصوص الكتاب والسنة إما بالتأويل وإما بالتفويض وإما بالتكذيب ، – قال شيخ الإسلام بعد ذكره لهذه الأصول الاعتزالية ، مخاطبا الأشاعرة : ﴿ وأنتم شركاؤهم في هذه الأصول كلها ، ومنهم أخذتموها ، وأنتم فروخهم فيها ، كما يقال : الأشعرية مخانيث المعتزلة ، والمعتزلة مخانيث الفلاسفة (١) ، لكن لما شاع بين الأمة فساد مذهب المعتزلة ونفرت القلوب عنهم صرتم تظهرون الرد عليهم في بعض المواضع مع مقاربتكم أو موافقتكم لهم في الحقيقة ، (٢) ، ثم يذكر شيخ الإسلام بعض الأمور التي شابه فيها الأشاعرة المعتزلة فيقول: ﴿ وهم سموا أنفسهم أهل التوحيد لاعتقادهم أن التوحيد هو نفى الصفات ، وأنتم وافقتموهم على تسمية أنفسكم أهل التوحيد ، وجعلتم نفي بعض الصفات من التوحيد ، وسموا ما ابتدعوه من الكلام الفاسد إما في الحكم وإما في الدليل أصول الدين ، وأنتم شاركتموهم في ذلك ، وقد علمتم ذم السلف والأئمة لهذا الكلام، بل علم من يعرف دين الإسلام وما بعث الله به نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام ما فيه من المخالفة لكتب الله وأنبيائه ورسله ،

<sup>(</sup>۱) هذه العبارات ترد كثير . وشيخ الإسلام ليس هو أول من استخدمها ، بل استخدمها قبله شيخ الإسلام الأنصاري المتوفي سنة ٤٨١ هـ ، الذي قال : و الأشعرية الأناث هم مخانيث المعتزلة » - مجموع الفتاوى ( ٢٢٧/٨ ) ، كما أن الشهرستاني المتوفي سنة ٤٨٥ هـ قال عن المعتزلة : و الحنائي من المعتزلة لا رجال ولا نساء » نهاية الإقدام ( ص : ١٥٩ ) ، وعبارة المعتزلة مخنثة الفلاسفة وردت في نفخ الطيب ( ٣٠٧/٥ ) ، وشيخ الإسلام ابن تيمية يصدر عبارته غالبا بقوله – قبل أو يقال ، انظر مجموع الفتاوى ( ٣٠٧/١ ) ، والنبوات ( ص : ٢٩ ) ، وأحيانا يورد العبارة فيقول : و فالمعتزلة في الصفات مخانيث الجهمية » مجموع الفتاوى ( ٣٤٨/١٤،٢٢٧/٨ ) ، وقال مرة عن السهروردي - عمر بن محمد – ت ٢٣٢ هـ – لا ذكر نفيه للعلو : و وهؤلاء مخانيث الفلاسفة ليست دقيقة لأن جهما سبقهم إلى هذه الأصول ، إلا أن يقال أن يقال : إنهم مخانيثهم من بعض الوجوه . انظر : مجموع الفتاوى ( ٣٤٩/١٤،٢٢٧/٨ ) .

وقد ... بينا أن دلالة الكتاب والسنة التي يسمونها السمع ليست مجرد الخبر ، كما تظنونه أنتم وهم ، حتى جعلتم ما دل عليه السمع إنما هو بطريق الخبر الموقوف على تصديق المخبر ، ثم جعلتم تصديق المخبر – وهو الرسول – موقوفا على هذه الأصول التي سميتموها أنتم وهم عقليات وجعلوا منها نفي  $\binom{(1)}{1}$  الصفات والتكذيب بالقدر ، ووافقتموهم على أن منها نفي كثير من الصفات  $\binom{(1)}{2}$  . ولاشك أن متأخري الأشاعرة هم على هذه الصفة التي ذكرها ، ولذلك فكثيرا ما يقررها شيخ الإسلام في مناسبات مختلفة  $\binom{(7)}{2}$  . ويربط التأثر أحيانا بأعلام الأشاعرة كالجويني  $\binom{(3)}{2}$  ، وابن تومرت  $\binom{(9)}{2}$  ، والرازي  $\binom{(7)}{2}$  ، وغيرهم .

وتأثر الأشاعرة بالمعتزلة شهد به أساطين الأشاعرة ، حتى قال تاج الدين السبكي في كتابه الذي جرده للدفاع عن الأشاعرة : في ترجمة أبي بكر الصير في المتوفي سنة ، ٣٣ هـ بعد ذكره لمناظرة بينه وبين الأشعري : قال السبكي : قال السبكي : قلت : وفي المناظرة دلالة على ما قاله القاضي أبو بكر في كتاب التقريب ، والأستاذ أبو إسحاق في التعليقة ، من أن طوائف من الفقهاء ذهبت إلى مذهب المعتزلة في بعض المسائل ، غافلين عن تشعبها عن أصولهم الفاسدة » (٧) ، وقال في ترجمة محمد بن على بن إسماعيل الشاش – القفال الكبير – ت ٣٦٥ – : « وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر : « بلغني أنه كان مائلا عن الاعتدال ، قائلا بالإعتزال في أول مرة ثم رجع إلى مذهب الأشعري » (٨) ، قلت :

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : نفس ، وهو تحريف أو خطأ مطبعي .

<sup>(</sup>٢) التسعينية ( ص : ٢٧٢-٢٧٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: التسعينية (ص: ٢٠٧)، ودرء التعارض (٩/٥٥)، والحموية – مجموع الفتاوي (٢٣/٥).

 <sup>(</sup>٤) انظر : نقض التأسيس المطبوع ( ٨٦/١ ) حيث قال عنه : ٥ وإنما هو كثير الاستغراق في
 كلام المعتزلة ، وانظر أيضا : السبعينية ( ص : ١٠٧ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : شرح الأصفهانية ( ص : ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : نقض التأسيس المخطوط ( ٤٠٩/٣ ) .

<sup>(</sup>٧) طبقات السبكي ( ١٨٧/٣ ) .

 <sup>(</sup>٨) نص كلام ابن عساكر في التبيين ( ص : ١٨٣ ) ( وبلغني أنه كان في أول أمره مائلا عن الاعتدال ، قائلا بمذاهب أهل الاعتزال ، والله أعلم » .

وهذه فائدة جليلة انفرجت بها كربة ، وحسيكة (1) في الصدر جسيمة ، وذلك أن مذاهب تحكي عن هذا الإمام في الأصول لا تصح إلا على قواعد المعتزلة ، وطالما وقع البحث في ذلك حتى توهم أنه معتزلي (7) ، والسبكي يقول في تردد : « ولا يخفي أن الأشاعرة إنما هم نفس أهل السنة أو هم أقرب الناس إلى أهل السنة (7) .

### ٣ - الفلاسفة:

وقد تأثر بهم كثيرا متأخرو الأشاعرة ، لكثرة مطالعتهم لكتبهم ، وأبرزهم الغزالي والرازي والآمدي ، فإنهم وإن ردوا عليهم وأبطلوا كثيرا من الباطل الموجود عندهم إلا أنهم تأثروا بأقوالهم كثيرا ، ولذلك يقول شيخ الإسلام عن الغزالي – بعد أن ذكر أقوال الفلاسفة في النبوات كالفارابي وابن سينا ونحوهما – قال : ﴿ وقد ذكر الغزالي ذلك عنهم ، تعريفا بمذهبهم ، وربما حذر عنه ، ووقع في كلامه طائفة من هذا في الكتب المضنون بها على غير أهلها ، وفي غير ذلك ، حتى في كتاب الإحياء يقول : الملك ، والملكوت ، والجبروت ، ومقصوده ، الجسم ، والنفس ، والعقل الذي أثبته الفلاسفة ، ويذكر اللوح المحفوظ ومراده به النفس الفلكية ، إلى غير ذلك ... وهو في النبافت يكفرهم ، وفي المضمنون به يذكر ما هو حقيقة مذهبهم ، حتى يذكر في النبوات عين ما قالوه ، وكذلك في الأهيات » (٤) ، ويذكر شيخ الإسلام في معرض رده على الرازي وابن سينا في اللذين استدلا على حدوث الأجسام بالأفول في قول إبراهيم عليه السلام ﴿ لَآ أَحِبُ ٱلْآفِلِينَ ﴾ [ الأنمام : ٢٠] ، قال : ﴿ وقد ابتدعت القرامطة الباطنية تفسيرا أخر كا ذكره أبو حامد في بعض مصنفاته كمشكاة الأنوار

<sup>(</sup>۱) الحسك : نبات له ثمرة خشنة تعلق بصوف الغنم ، وكل ثمرة تشبهها كالسعدان فهو حسك ، واحدته حسكة . انظر : لسان العرب مادة «حسك» .

<sup>(</sup>٢) طبقات السبكي ( ٢٠١/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ( ١٤٤/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) النبوات ( ص : ٢٤٩ ) ، وانظر : درء التعارض ( ٢٠٥،١٨٩/١٠ ) .

وغيرها: ان الكواكب ، والشمس ، والقمر ، هي النفس ، والعقل الفعال ، والعقل الأول ، ونحو ذلك » (١) ، ثم قال شيخ الإسلام : « والكلام على فساد هذا طويل ، ليس هذا موضعه ، لولا أن هذا وأمثاله هو من أسباب ضلال كثير من الداخلين في العلم والعبادة ؛ إذ صاحب كتاب « مشكاة الأنوار » إنما بنى كلامه على أصول هؤلاء الملاحدة ، وجعل ما يفيض على النفوس من المعارف من جنس خطاب الله عز وجل لموسى بن عمران النبي عليه ، كما تقوله القرامطة الباطنية ونحوهم من المتفلسفة ، وجعل خلع النعلين الذي خوطب به موسى صلوات الله عليه وسلامه ، إشارة إلى ترك الدنيا والآخرة ، وإن كان يقرر خلع النعلين حقيقة ، لكن جعل هذا إشارة إلى أن من خلع الدنيا والآخرة فقد حصل له ذلك الخطاب الإلهي . وهو من جنس من يقول : إن النبوة مكتسبة ... » (٢) ، والغزالي في كلامه مادة فلسفية بسبب اطلاعه على كتب ابن سينا ورسائل إخوان الصفا وغيرها (٣) .

ومن أخطر القضايا التي تأثر بها بعض الأشاعرة ، وهي من مقالات الفلاسفة الإلحادية المشهورة ، القول بأن الرسل – عليهم الصلاة والسلام – أظهروا للناس في الإيمان بالله واليوم الآخر ، خلاف ما الأمر عليه في نفسه ، لينتفع الجمهور ، يقول شيخ الإسلام – هنا – عن الغزالي : « وأبو حامد – في مواضع – يرى هذا الرأي ، ونهيه عن التأويل في إلجام العوام ، والتفرقة بين الإيمان والزندقة مبني على هذا الأصل . وهؤلاء يرون : إقرار النصوص على ظواهرها هو المصلحة التي يجب حمل الناس عليها مع اعتقادهم أن الأنبياء لم يبينوا الحق ، ولم يورثوا علما ينبغي للعلماء معرفته ... » (٤) ، ويذكر شيخ الإسلام في موضع آخر أن هذا قوله وقول الرازي أيضا ، فيقول : « فالفارائي يقول :

<sup>(</sup>١) درء التعارض ( ٣١٥/١ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ٣١٧/١-٣١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : مجموع الفتاوى ( ٥٤/٦ ) ، وانظر : الرد على المنطقيين ( ٥٠٩-٥١١ ) ، حيث قيل أمرضه الشفاء .

<sup>(</sup>٤) درء التعارض ( ۲۷۰/۱۰ )، وانظر ( ۲۸۲/۱۰ ۲۸۳-۲۸۳ )، والصفدية ( ۲۳۷/-۲۳۸ ).

إن خاصة النبوة جودة تخييل الأمور المعقولة في الصور المحسوسة (١) ، أو نحو هذه العبارة . وابن سينا يذكر هذا المعنى في مواضع (٢) ويقول : ما كان يمكن موسى ابن عمران مع أولئك العبرانيين ، ولا يمكن محمدا مع أولئك العرب الجفاة أن يبينا لهم الحقائق على ما هي عليه ، فإنهم كانوا يعجزون عن فهم ذلك ، وإن فهموه على ما هو عليه انحلت عزماتهم عن اتباعه ، لأنه لا يرون فيه من العلم ما يقتضي العمل (٣) ... » (٤) ، قال ابن تيمية معلقا : ﴿ وهذا المعنى يوجد في كلام أبي حامد الغزالي وأمثاله ومن بعده ، طائفة منه في الإحياء وغير الإحياء ، وكذلك في كلام الرازي » (٥) . وفي مناسبة أخرى يدخل الشهرستاني مع الرازي في التأثر بالمعتزلة والفلاسفة (١) . وأحيانا يجمع بين الرازي والآمدى في تأثرهم بالفلاسفة وكتب ابن سينا خاصة (٧) ، وذكر أنهما تأثرا بالفلاسفة في الاستدلال على حدوث العالم ، وفي أن سعادة النفس إنما يكون بتخلصها من الهيولي والمادة (٨) .

<sup>(</sup>۱) للفاراني – واسمه محمد بن أوزلغ بن طرخان ، ولد سنة ۲۰۷ هـ ، وتوفى سنة ۳۳۹ هـ ، وأى في النبوة ، فهو لم ينكرها كما أنكرها معاصره أبو بكر الرازي ، ولكنه فسرها بما في النفس من قوى تجعلها تتصل بالعقل الفعال ، فتقوم المخيلة بحفظ الصور الذهنية وتحويلها إلى واقع محسوس . وللاتصال بالعقل الفعال عنده طريقان : طريق النظر العقلي ، وهو للفلاسفة ، وطريق المخيلة وكمال النفس وهو للأنبياء : انظر تحصيل السعادة (ص : ۹۰-۹۰) ، والسياسة المدنية (ص : ۷۹-۸۰) كلاهما للفاراني ، وانظر أيضا : الفاراني : جوزيف الهاشم (ص : ۳۷-۱٤۱) ، ومع الفاراني والمدن الفاضلة ، فاروق سعد (ص : ۳۳-۱۵) ، وفيلسوفان رائدان : جعفر آل ياسين (ص : ۱۳۳-۱۵۱) ، والفاراني فيلسوف المدينة الفاضلة ، فوزي عطوى (ص : ۱۹۹) .

<sup>(</sup>٢) سار ابن سينا – الحسين بن عبد الله ، ولد سنة ٣٧٠ هـ وتوفي سنة ٤٦٨ هـ – على طريقة الفاراني في النبوات ، انظر : الشفاء (٦) في النفس ( ص : ١٧٧ – ٢٢٠ – ٢٢ ) ، والتعليقات ( ص : ٨٢٠ ) ، وانظر : نظرية المعرفة عند ابن سينا ( ص : ٢١٠ ) وما بعدها ، والفلسفة الإسلامية في المشرق ، فيصل عون ( ص : ٣٧٣ ) ، وفي الفلسفة الإسلامية ( ١٠٥/١ ) .

<sup>(</sup>٣) قارن هذا الكلام لابن سينا بما في الأضحوية له ( ص : ١٠١–١٠٢ ) ت حسن عامر .

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ( ٩٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٦) انظر : شرح حدیث النزول ، مجموع الفتاوی ( ٥٦٠/٥ ) .

 <sup>(</sup>٧) انظر: شرح الأصفهانية - ت العودة ( ص : ٢٧٢ ) - ط على الآلة الكاتبة ، وهذا النص ضمن الزيادات الكثيرة التي حفلت بها هذه النسخة المحققة .

<sup>(</sup>٨) انظر : المصدر السابق ( ص : ٢٤٠-٢٤٠ ) - ط على الآلة الكاتبة .

## سابعا: لا تعارض بين العقل والنقل:

سبقت الإشارة إلى أن هذا من أصول منهجه العام (١) ، وهذا الأصل المنهجي الذي أصله شيخ الإسلام دفاعا عن عقيدة السلف ، يعبر عنه أحيانا بعبارة أدق وأعمق وهي : موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول ، وميزتها أنها قيدت العقل بكونه صريحا ، والنقل بكونه صحيحا ، فهذان لا يمكن تعارضهما في أي حال .

وهذا الأصل جاء ردا على القانون الذي ابتدعه أهل الكلام ، وعلى رأسهم الأشاعرة ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند الكلام على تطور المذهب الأشعري (٢) ، وقد جاء واضحا جدا عند الفخر الرازي الذي يقول : ( الفصل الثاني والثلاثون في أن البراهين العقلية إذا صارت معارضة بالظواهر النقلية ، فكيف يكون الحال فيها ؟ اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ، ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك ، فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة :

- إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين ، وهو محال .
  - وإما أن يبطل فيلزم تكذيب النقيضين ، وهو محال .

-وإما أن يصدق الظواهر النقلية ، ويكذب الظواهر العقلية ، وذلك باطل لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته ، وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول عليه ، وظهور المعجزات على يد محمد عليه ، ولو جوزنا القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهما غير مقبول القول ، ولو كان كذلك لخرج أن يكون مقبول القول في هذه الأصول ، وإذا لم تثبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة . فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معا وأنه باطل .

<sup>(</sup>۱) انظر : ( ص : ۳۱۹ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر ( ص : ۲۲۹–۹۳۰ ) ، وانظر : الإرشاد ( ص : ۳۵۸–۳۳۰ ) ، وقانون التأويل للغزالي ، وقانون التأويل لابن العربي ( ص : ٦٤٦،٥٧٦،٤٥٢ ) .

- ولما بطلت الأقسام الأربعة (١) لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية : إما أن يقال إنها غير صحيحة ، أو يقال إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها .

ثم إن جوزنا التأويل : اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل ، وإن لم نجوز التأويل فوضنا العلم بها إلى الله تعالى . فهذا هو القانون الكلى المرجوع إليه في جميع المتشابهات » (٢) .

هذا هو القانون الذي اشتهر عند الأشاعرة ، وأصبح عندهم من القضايا المسلمة ، وقد نقضه شيخ الإسلام وزيفه في مواضع عديدة من كتبه ، ولأهميته وخطورته أفرد له كتابه الكبير المشهور . وتتبع ما قاله في ذلك مما يحتاج إلى رسالة مستقلة والمقام لا يحتمل سوى الإشارة إلى خطوط عامة في منهجه في هذا . ومما ينبغي التذكير به هنا أن ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة قد أفرد له قسما كبيرا من كتابه هذا ، والحمد لله أن هذا القسم المتعلق بهذا الموضوع قد وصل إلينا كاملا ، وقد قال في أوله – حيث جعله و الطاغوت الثاني » : و وقد أشفى شيخ الإسلام في هذا الباب بما لا مزيد عليه ، وبين بطلان هذه الشبهة ، وكسر هذا الطاغوث في كتابه الكبير ، ونحن نشير إلى كلمات يسيرة هي قطرة من بحره ، يتضمن كسره ودحضه » (٣) . ثم ذكر ما يقارب الأربعين ومائتي وجه في ذلك ، وقد استقى معظم هذه الأوجه من كتاب شيخ الإسلام و درء تعارض العقل والنقل » ، وكثيرا ما يسوق عباراته بحروفها كما يلاحظ ذلك من قرأ الكتابين وقارن بينهما في هذا الموضوع .

<sup>(</sup>١) كذا في طبعتي أساس التقديس ولعل الصواب الثلاثة .

<sup>(</sup>۲) أساس التقديس للرازي ( ص : ۱۷۲-۱۷۳ ) ، ط الحلبي ، و( ص : ۲۲۰-۲۲۱ ) ت السقا .

<sup>(</sup>٣) الصواعق المرسلة – الأصل – ( ٧٩٦/٣ ) ، حقق القسم الأول – الموجود – من هذا الكتاب العظيم الأخ الدكتور على بن محمد الدخيل الله ، وقد بذل في تحقيقه جهدا مشكورا ، ثم طبعه في أربع مجلدات ، طباعة ممتازة تليق بمكانة الكتاب وأهميته ، فجزاه الله خير الجزاء .

وهذا القانون غالبا ما يأتي به الأشاعرة في موضعين : أحدهما : نفي العلو عن الله تعالى ، والثاني : نفي الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله تعالى كالاستواء والنزول والجيء ، وكلام الله إذا شاء متى شاء . وغيرها ، وأيضا في نفي الصفات الخبرية كالوجه واليدين وغيرها . وقد بنوا هذا المانع العقلي – المعارض للنصوص – على دليل حدوث الأجسام ، فإنهم قالوا إنه لا يمكن إثبات الصانع وحدوث العالم إلا بطريق حدوث الأجسام ، وحدوث الأجسام دليله أنها مستلزمة للأعراض ، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث – قالوا : والقابل للشيء لا يخلو منه ومن ضده ، والأعراض لا تبقى زمانين ، فيلزم أن تكون الأجسام حادثة بناء على امتناع حوادث لا أول لها .

والنيتجة أن كل ما دل على التجسيم كإثبات العلو ، أو الصفات الفعلية ، أو الخبرية (١) – فيجب نفيه أو تأويله حتى يسلم دليل حدوث العالم ، لأن أثبات هذه الصفات لله يقتضي أن يكون الله حادثا ، وهو باطل .

ثم قال هؤلاء: ( إن القول بما دل عليه السمع من إثبات الصفات والأفعال يقدح في أصل الدليل الذي به علمنا صدق الرسول . وقالوا: إنه لا يمكن تصديق الرسول – لو قدر أنه يخبر بذلك – لأن صدقه لا يعلم إلا بعد أن يثبت العلم بالصانع . ولا طريق إلى إثبات العلم بالصانع إلا القول بحدوث الأجسام  $(^{(7)})$  . ف ( هذه هي أعظم القواطع العقلية التي يعارضون بها الكتب الإلهية ، والنصوص النبوية ، وما كان عليه سلف الأمة وأثمتها  $(^{(7)})$  .

<sup>(</sup>١) يلاحظ أن هذا الدليل - دليل حدوث الأجسام - جاء به المعتزلة قبل الأشاعرة ، ولذلك نفوا لأجله جميع الصفات عن الله تعالى - الصفات السبع وغيرها ، وقالوا هي أعراض والأعراض لا تبقى زمانين وهي لا تقوم إلا بجسم .

أما الأشاعرة فنفوا صفات الأفعال ونفوا أن تقوم بالله ، أما سائر الصفات فأثبتوها وقالوا لا نسميها أعراضا لأنها باقية ، والأعراض لا تبقى ، فجاء متأخرو الأشعرية فنفوا كل ما أقتضى تجسيما أو تركيبا أو تحيزا ، مما هو من صفات الأجسام ، فنفوا العلو والصفات الخبرية أيضا .

<sup>(</sup>٢) درء التعارض ( ٢٠٦/١ ) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ( ٣٠٨/١ ) .

ويقوم منهج شيخ الإسلام – في نقض هذا القانون – على مقدمات ثم الردود التفصيلية .

#### أما المقدمات:

الله عليه الله والله الله الله الله الله الله والله و

٢ - كا بين أيضا أنه حينا يخوض في مناقشة هؤلاء وبيان فساد ما عندهم من العقليات التي يعارضون بها نصوص الوحي ، إنما يفعل ذلك بطريق التنزل لحم ، يقول : و إنا في هذا المقام نتكلم معهم بطريق التنزل إليهم ، كا نتنزل إلى اليهودي والنصراني في مناظرته ، وإن كنا عالمين ببطلان ما يقوله ، اتباعا لقوله تعالى : ﴿ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [ النحل : ١٢٠] ، وقوله : ﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [ النحل : ١٠٠] ، وإلا فعلمنا ببطلان ما يعارضون به القرآن والرسول ويصدون به أهل الإيمان عن سواء السبيل ببطلان ما يعارضون به القرآن والرسول ويصدون به أهل الإيمان عن سواء السبيل وإن جعلوه من المعقول بالبرهان – أعظم من أن يسط في هذا المكان ﴾ (٢) ، ثم يبين حقيقة الإيمان بالرسول وتصديقه وأنه يقوم على التسليم المطلق له ولما جاء به فيقول : و وقد تبين بذلك أنه لا يمكن أن يكون تصديق الرسول فيما أخبر به معلقا بشرط ، ولا موقوفا على انتفاء مانع ، بل لابد من تصديقه في كل ما أخبر به معلقا بشرط ، ولا موقوفا على انتفاء مانع ، بل لابد من تصديقه في كل ما أخبر به به تصديقا جازما ، كا في أصل الإيمان به ، فلو قال الرجل : أنا أؤمن به به تصديقا جازما ، كا في أصل الإيمان به ، فلو قال الرجل : أنا أؤمن به به تصديقا جازما ، كا في أصل الإيمان به ، فلو قال الرجل : أنا أؤمن به

<sup>(</sup>١) درء التعارض ( ١/٥٥/١-٥٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ١٨٨/١ ) .

إن أذن لي أبي أو شيخي ، أو : إلا أن ينهاني أبي أو شيخي لم يكن مؤمنا به بالإتفاق . وكذلك من قال : أؤمن به إن ظهر لي صدقه ، لم يكن بعد قد آمن به ، ولو قال : أؤمن به إلا أن يظهر لي كذبه لم يكن مؤمنا . وحينفذ فلابد من الجزم بأنه يمتنع أن يعارض خبره دليل قطعي ، لا سمعي ولا عقلي ، وإن ما يظنه الناس مخالفا له إما أن يكون باطلا ، وإما أن لا يكون مخالفا ، وأما تقدير قول مخالف لقوله وتقديمه عليه : فهذا فاسد في العقل ، كما هو كفر في الشرع . ولهذا كان من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه يجب على الخلق الإيمان بالرسول إيمانا مطلقا ، جازما ، عاما : بتصديقه في كل ما أخبر ، وطاعته في كل ما أخبر ، وأن كل ما عارض ذلك فهو باطل ، (١) .

فمن كانت لديه هذه الثقة المطلقة ، وهذا الإيمان الصادق بما جاء به الرسول - وهو من أوليات وبديهيات الإيمان – فلا يمكن أن يظن بأخبار الوحي الظنون ، ولا أن يخطر له خاطر أنه يمكن أن يعارضه عقل أو غيره .

٣ - بين شيخ الإسلام الخطوط العامة اللازمة لنقض هذه القوانين التي ابتدعها هؤلاء ، يعارضون بها الكتاب والسنة ، وكان من آثارها : قولهم بأن الاستدلال بالأدلة السمعية مبني على مقدمات ظنية ، وأن أخبار الآحاد لا يحتج بها في العقيدة ، ومن ثم فالعقل مقدم على النقل ، وهذه الخطوط العامة هي :

بيان أن الأدلة السمعية حجة بنفسها ، وأنها تفيد اليقين والقطع . وقد ذكر شيخ الإسلام أنه أفرد في ذلك مصنفا قديما ، وأنه ذكر طرفا من بيان ذلك في شرح أول المحصل للرازي (٢) .

« أن الرسول بلغ البلاغ المبين ، وبين مراده ، ( وأن كل ما في القرآن والحديث من لفظ يقال فيه : إنه يحتاج إلى التأويل الاصطلاحي الخاص الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره ، فلابد أن يكون الرسول قد بين مراده بذلك اللفظ

<sup>(</sup>١) درء التعارض ( ١٨٨/١ - ١٨٩ ) .

 <sup>(</sup>۲) لم يصل الينا – فيما أعلم – هذان الكتابان ، وقد وصل – والحمد لله – كلام طويل لشيخ الإسلام حول هذا الموضوع ، وهو في مخطوطة نقض التأسيس ( ۲۰۲/۲ – ۳۵۷ ) .

بخطاب آخر ، لا يجوز أن يتكلم بالكلام الذي مفهومه ومدلوله باطل ، ويسكت عن بيان المراد الحق ، ولا يجوز أن يريد من الخلق أن يفهموا من كلامه ما لم يبينه لهم ويدلهم عليهم ، لإمكان معرفة ذلك بعقولهم ، وأن هذا قدح في الرسول الذي بلغ البلاغ المبين ... و (١) .

\* بيان انتفاء المعارض العقلي ، وإبطال قول من زعم تقديم الأدلة العقلية مطلقا . وقد ألف لذلك كتابه الكبير درء تعارض العقل والنقل (٢) . وقال فيه : ولما كان بيان مراد الرسول علي في هذه الأبواب لا يتم إلا بدفع المعارض العقلي ، وامتناع تقديم ذلك على نصوص الأنبياء ، بينا في هذا الكتاب فساد القانون الفاسد الذي صدوا به الناس عن سبيل الله وعن فهم مراد الرسول ، وتصديقه فيما أخبر ، إذ كان أي دليل أقيم على بيان مراد الرسول لا ينفع إذا قدر أن المعارض العقلي القاطع ناقضه ، بل يصير ذلك قدحا في الرسول ، وقدحا فيمن استدل بكلامه ، وصار هذا بمنزلة المريض الذي به أخلاط فاسدة تمنع انتفاعه بالغذاء ، فإن الغذاء لا ينفعه مع وجود الاخلاط الفاسدة التي تفسد الغذاء ، فكذلك القلب الذي اعتقد قيام الدليل العقلي القاطع على نفي الصفات أو بعضها ، أو نفي عموم خلقه لكل شيء ، أو نفي أمره ونهيه ، أو امتناع المعاد ، أو غير ذلك لا ينفعه الاستدلال عليه بذلك الكتاب والسنة إلا مع بيان فساد ذلك ذلك المعارض » .

وكثيرا ما يشير شيخ الإسلام إلى منهجه ، يقول في درء التعارض في الوجه الثالث والأربعين :

وأما طريق الرد عليهم فلنا فيه مسالك :

<sup>(</sup>١) درء التعارض ( ٢٧/١–٢٣) ، وقد شرح ذلك في جواب سؤال وجه إليه ، وقد ذكر نصه كاملا في مقدمة درء التعارض ( ٢٥/١–٧٨ ) ، وهو في مجموع الفتاوى ( ٢٩٣/٣–٣٢٦ ) ، لكنه ناقص الآخر ، كما أنه شرح ذلك في رسالته معارج الوصول في بيان أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول. وهي ضمن مجموع الفتاوى ( ١٥٥/١٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر : درء التعارض (٢٢/١ ) .

الأول : أن نبين فساد ما ادعوه معارضا للرسول عَلَيْكُ من عقلياتهم .

الثاني: أن نبين أن ما جاء به الرسول عَلَيْكُ معلوم بالضرورة من دينه ، أو معلوم بالأدلة اليقينية ، وحينئذ فلا يمكن مع تصديق الرسول أن نخالف ذلك ، وهذا ينتفع به كل من آمن بالرسول .

الثالث: أن نبين أن المعقول الصريح يوافق ما جاءت به الرسل لا يناقضه ، إما بأن ذلك معلوم بضرورة العقل ، وإما بأنه معلوم بنظره ، وهذا أقطع لحجة المنازع مطلقا ، سواء كان في ريب من الإيمان بالرسول ، وبأنه أخبر بذلك ، أو لم يكن كذلك ، فإن هؤلاء المعارضين منهم خلق كثير في قلوبهم ريب في نفس الإيمان بالرسالة ، وفيهم من في قلبه ريب في كون الرسول أخبر بهذا . وهؤلاء الذين تكلمنا على قانونهم ، الذي قدموا فيه عقلياتهم على كلام الله ورسوله ، عادتهم يذكرون ذلك في مسائل العلو لله ونحوها » (١) .

ويلاحظ أنه هنا زاد وجها وهو بيانه أن المعقول الصريح يوافق ما جاءت به الرسل ، وهذا مثل إثبات العلو لله حيث دل عليه أيضا العقل والفطرة .

ولما تحدث شيخ الإسلام – عن هذه المسألة – مسألة ما يدعي من تعارض العقل والنقل – في غير كتابه درء تعارض العقل والنقل . أشار إلى المنهج الصحيح في ذلك (٢) ، ومن ذلك قوله تعليقا على انحراف المنحرفين : أهل التخييل والتجهيل ، والتأويل ، قال : ﴿ إِن الذي دعاهم إلى ذلك ظنهم أن المعقول يناقض ما أخبر به الرسول على المعقول يناقض ما أخبر به الرسول ، وقد بسط الكلام على رد هذا في مواضع ، وبين أن العقل لا يناقض السمع ، وأن ما ناقضه فهو فاسد ، وبين بعد هذا أن العقل موافق لم جاء به الرسول ، شاهد له ، ومصدق له ، لا يقال : إنه غير معارض فقط ، بل هو موافق مصدق . فأولئك كانوا يقولون : هو مكذب مناقض :

<sup>(</sup>۱) انظر: درء التعارض ( ٤/٦) .

 <sup>(</sup>۲) انظر مثلا: نقض التأسيس – المطبوع – ( ۲٤٧/۱ - ۲٤٨) ، والمخطوط ( ۳۳۰/۳۳ - ۳۳۱ ) ،
 ومجموع الفتاوی ( ۲/۰۶۱ – ۲٤٦ ) ، وأیضا ( ٦٤٣/١٦ ) وغیرها .

- \* بين أولا أنه لا يكذب ولا يناقض .
  - \* ثم بين ثانيا أنه مصدق موافق.

## وأما هؤلاء :

- \* فيبين أن كلامهم الذي يعارضون به الرسول باطل [ لا يعارض به (١) ] ولا يكفي كونه باطلا لا يعارض .
- \* بل هو أيضا مخالف لصريح العقل ، فهم كانوا يدعون أن العقل يناقض النقل .
  - فيبين أربع مقامات :
  - ١ أن العقل لا يناقضه .
  - ٢ ثم يبين أن العقل يوافقه .
  - ٣ ويبين أن عقلياتهم التي عارضوا بها النقل باطلة
    - ٤ ويبين أيضا أن العقل الصريح يخالفهم .

ثم لا يكفي أن العقل يبطل ما عارضوا به الرسول ، بل يبين أن ما جعلوه دليلا على إثبات الصانع إنما يدل على نفيه ، فهم أقاموا حجة تستلزم نفي الصانع ، وإن كانوا يظنون أنهم يثبتون بها الصانع .... ولهذا كان يقال في أصولهم : « ترتيب الأصول في مخالفة الرسول الأصول في تكذيب الرسول » ، ويقال أيضا : « ترتيب الأصول في مخالفة الرسول والمعقول » ، جعلوها أصولا للعلم بالخالق ، وهي أصول تناقض العلم به ، فلا يتم العلم بالخالق إلا مع اعتقاد نقيضها » (٢) ، وقد ضرب شيخ الإسلام لذلك بمثالين – عن الأشاعرة – لا يدلان على إثبات الصانع ، بل هي تؤدي إلى التكذيب به : أحدهما : قول الرازي بالإمكان تبعا لابن سينا ، وزعمه أنه لا يمكن إثبات واجب الوجود إلا بإثبات ممكن قديم ، وهذا باطل . والثاني : دليل حدوث الأعراض ولزومها للأجسام ، حيث أدى بهم هذا إلى أنهم ادعوا امتناع كون الرب يفعل بمشيئته وقدرته وعطلوه عن الصفات ، فلم يثبتوا الصانع القديم (٢) .

<sup>(</sup>١) في المطبوع [ لا تعارض فيه ] ، ولعل الصواب ما أثبت كما يدل عليه الكلام الذي بعده .

<sup>(</sup>Y) مجموع الفتاوى ( 1/123–123 ) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ( ٤٥٥/١٦ ) .

٤ - وشيخ الإسلام لا يلغي العقل - كما قد يفهمه عنه بعض خصومه أو الجاهلين بمنهجه - بل يقرر دائما أن القرآن جاء بالأدلة العقلية والأمثلة المضروبة - وقد سبق شرح ذلك عند الحديث عن منهجه العام (١) - ، ولذلك يقول في كتابه درء التعارض: « والمقصود في هذا المقام أنه يمتنع تقديم العقل على الشرع ، وهو المطلوب ... ونحن لم ندع أن أدلة العقل باطلة ، ولا أن ما به يعلم صحة السمع باطل ، ولكن ذكرنا أنه يمتنع معارضة الشرع بالعقل وتقديمه عليه ... [ ثم يقول : ] : « إن مسمى الدليل العقلي - عندما يطلق هذا اللفظ - جنس تحته أنواع ، فمنها ما هو حق ، ومنها ما هو باطل ، باتفاق العقلاء » (٢) . وشيخ الإسلام يحدد موطن النزاع في المقصود بالعقل أو الدليل العقلي ، إذ ليس كل دليل عقلي مرفوضا ، بل إن القرآن الكريم والسنة النبوية جاءا بالأدلة العقلية في إثبات الربوبية ، والألوهية ، والنبوة ، والمعاد . وغيرها .

أما الردود التفصيلية على هذا القانون فقد ذكر شيخ الإسلام في كتابه درء التعارض أربعة وأربعين وجها رَئِيسِيًّا ، وتخلل أكثر هذه الأوجه أوجه فرعية ومناقشات تفصيلية تبلغ أحيانا أكثر من مجلد ، كما هو الحال في الوجه التاسع عشر (٦) ، والثالث والأربعين (٤) ، والرابع والأربعين (٥) ، ولتداخل بعض هذه الأوجه مع البعض الآخر ، فيمكن عرض منهج ابن تيمية فيها كما يلي :

أولا: مناقشة صياغة الدليل أو القانون الذي وضعوه ومناقشة ما حوى من عبارات أو مصطلحات وما ترتب على ذلك من النتائج الباطلة . وقد بين ذلك من خلال الأوجه : الأول ، والثاني ، والثالث ، والخامس عشر .

أ – فصياغة القانون تقول : إذا تعارض العقل والنقل ، فما المراد بالعقل والنقل ؟ هل المراد القطعيان أو الظنيان ، أو ما كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا ،

<sup>(</sup>١) انظر: (ص: ٢٥٢) وما بعدها من الباب الأول.

<sup>(</sup>۲) انظر : درء التعارض ( ۱۹۱/۱ ) .

<sup>(</sup>٣) الذي بدأ من ( ٣٢٠/١ ) إلى نهاية المجلد الرابع .

<sup>(</sup>٤) بدأ من بداية المجلد السادس إلى ( ١٤٠/٧ ) .

<sup>(</sup>٥) بدأ من ( ١٤١/٧ ) إلى نهاية المجلد العاشر ، وهو نهاية الكتاب .

فكل هذه الأمور محتملة ولابد من البيان ، أما إطلاق الأمر وإجماله فليس بسديد ، وهنا يوضح شيخ الإسلام هذه الاحتمالات بقوله : ﴿ إِما أَن يريد به القطعيين ، فلا نسلم بإمكان التعارض حيئت ﴾ لأن القطعي لا يمكن أن يعارضه قطعي آخر . ﴿ وإِما أَن يريد به الظنيين ، فالمقدم هو الراجح مطلقا ﴾ سواء كان العقل أو النقل ، وحينئذ فتقديمه لرجحانه فقط لا لكونه عقلا أو نقلا . ﴿ وإِما أَن يريد به ما أحدهما قطعي ، فالقطعي هو المقدم مطلقا ، وإذا قدر أن العقلي هو القطعي كان تقديمه لكونه قطعيا لا لكونه عقليا ﴾ ، ثم ينتهي شيخ الإسلام بهذه النتيجة بقوله ﴿ فعلم أن تقديم العقلي مطلقا خطأ ، كا أن جعل جهة الترجيح كونه عقليا خطأ ﴾ (١) .

وقد يعجب المرء من هذا الكلام الذي يقوله شيخ الإسلام وما يحمل في ظاهره من إعلاء لشأن العقل وكأنه قد يصل إلى منزلة النقل ، وشيخ الإسلام يقول هذا قاصدا تفتيت هذا القانون الذي وضعوه ، وأن المنطق السليم يقتضي أن يفصل الأمر فيه وأن يقسم كل من العقلي والنقلي إلى مقطوع ومظنون سواء من ناحية الثبوت أو الدلالة ، ومع ذلك كله فلا يمكن أن يتعارض العقل الصريح والنقل الصحيح أبدا .

وينتج من هذا أن حصر الاحتمالات بأربعة – وهي تقديم السمعي مطلقا أو تقديم العقلي مطلقا ، والجمع بين النقيضين ، أو رفع النقيضين – غير سديد إذ هناك قسم آخر وهو أنه ( يقدم العقلي تارة ، والسمعي أخرى ، فأيهما كان قطعيا قدم – وإن كانا جميعا قطعيين فيمتنع التعارض – وإن كانا ظنيين فالراجع هو المقدم » (٢) وهذا هو التقسيم الصحيح ، أن يفصل الأمر والله تبارك وتعالى أنزل الميزان بالحق .

ب – يقول قانونهم: ﴿ وإِما أَن يقدم السمع ، وهو محال ؛ لأَن العقل أصل النقل ، فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحا في العقل الذي هو أصل النقل ؟ النقل » (٣) فيقال : ماذا تقصدون بقولكم : إن العقل أصل النقل ؟

<sup>(</sup>١) درء التعارض ( ٨٦/١ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ٨٧/١ ) .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ( ٤/١ ) .

فإن أريد به أنه أصل في ثبوته في نفس الأمر ، فهذا لا يقوله عاقل لأن الشيء الثابت في نفس الأمر هو ثابت ، سواء علم دليل ثبوته أو لم يعلم فهو في نفسه ثابت ، فلو فرض أنا جهلنا الدليل ، فعدم العلم بالدليل لا يعني عدم المدلول يقول شيخ الإسلام : و فما أخبر به الصادق المصدوق عليه هو ثابت في نفس الأمر ، سواء علمنا صدقه أو لم نعلمه ، ومن أرسله الله إلى الناس فهو رسوله ، سواء علم الناس أنه رسول أو لم يعلموا ، وما أخبر به فهو حق وإن لم يصدقه الناس .. ) (١)

أما إن أريد به أن العقل أصل في معرفتنا بالسمع ودليل لنا على صحته – وهذا هو الذي أرادوه – فيرد شيخ الإسلام متسائلا عن المقصود بالعقل : هل هو الغريزة التي تميز الإنسان من الحيوان ، أم المقصود العلوم التي تستفاد من تلك الغريزة ، أما العقل بمعنى الغريزة فلا يمكن أن يراد و لأن تلك الغريزة ليست علما يتصور أن يعارض النقل ، وهي شرط في كل علم عقلي أو سمعي كالحياة وما كان شرطا في الشيء امتنع أن يكون منافيا له ، (٢) ، أما إن أراد بالعقل العلوم الحاصلة بالعقل فالجواب من وجوه :

- ه أن المعارف العقلية كثيرة جدا ، وهذه ليست كلها أصلا للسمع بل الدليل على صحتها منها ما يعلم به صدق الرسول عليه .
- \* ثم إن الأدلة العقلية ليست كلها يعلم بها صدق الرسول عليه بل الذي يعلم به صدقه منها قليل .
- ه أن أعلام الأشاعرة يقولون : إن العلم بصدق الرسول عَلَيْكُ عند ظهور المعجزات علم ضروروي .
- \* بل إن دلائل صدق الرسول عَلَيْكُ لها طرق كثيرة متنوعة ، وهي لا تتوقف على المعجزات وحدها .

<sup>(</sup>١) درء التعارض ( ٨٨/١ ) .

<sup>(</sup>٢) الصدر نفسه ( ٨٩/١ ) .

والنيتجة أن ﴿ ما يتوقف عليه العلم بصدق الرسول من العلم العقلي سهل يسير ... وحينئذ فإذا كان المعارض للسمع من المعقولات ما لا يتوقف العلم بصحة السمع عليه لم يكن القدح فيه قدحا في أصل السمع ، وهذا بين واضح ، وليس القدح في بعض العقليات قدحا في جميعها ، كما أنه ليس القدح في بعض السمعيات قدحا في جميعها ، ولا يلزم من صحة بعض العقليات صحة جميعها كما لا يلزم من صحة بعض السمعيات صحة جميعها . وحينئذ فلا يلزم من صحة المعقولات التي تبني عليها معرفتنا بالسمع صحة غيرها من المعقولات ، ولا من فضلا عن صحة العقليات المناقضة للسمع ، (١) .

والخطأ الذي وقع فيه هؤلاء أنهم جعلوا المعقولات نوعا واحدًا ، وأنهم جعلوا المعقول الذي قد يحتاج إليه في إثبات صدق الرسول ، دليلا على تقديم جميع المعقولات وهذا باطل .

ثم يورد شيخ الإسلام اعتراضا لهم ، ويجيب عليه من عدة أوجه ، سنذكر تفصيل كثير منها فيما بعد . إن شاء الله (٢) .

- ومن الوجوه التي يناقش فيها شيخ الإسلام قانونهم الفاسد الوجه الخامس عشر ، وخلاصته أن الدليل الشرعي لا يقابل بكونه عقليا ، وإنما يقابل بكونه بدعيا ، لأن البدعة تقابل الشرعة ، ويوضح هنا شيخ الإسلام أن الدليل الشرعي ليس هو خبر الصادق فقط ، بل – مع هذا – هناك أدلة شرعية قد تكون سمعية وقد تكون عقلية ، كأدلة توحيد الله والمعاد التي ذكرها الله في كتابه فهي أدلة شرعية ، وهي أيضا عقلية يعلم صحتها بالعقل . وخطأ هؤلاء في قانونهم ظنهم أن أدلة أصول الدين نوعان : سمعيات ، وعقليات ، ومن ثم توهموا التعارض بينها ظنا منهم أن السمعيات فقط هي الخبر المجرد  $\binom{(7)}{}$ .

<sup>(</sup>۱) انظر : درء التعارض ( ۹۰/۱ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق ( ١٠٠٩-١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر نفسه ( ١٩٨/١ - ٢٠٠ ) .

ثانيا: مناقشة مضمون القانون وبيان خطئه وتناقضه:

وهذا تابع للوجه السابق ومكمل له ، إلا أنه لما لم يتعلق بنفس صياغة القانون وترتيب قضاياه بعضها على بعض كما هو واضح في الوجه السابق – أفرد هنا لأنه يناقش دلالات هذا القانون ويبين ما فيه من خطأ وتناقض وقد فصل شيخ الإسلام ذلك من خلال ما يلى :

أ – يقال لهم : « العقل إما أن يكون عالما بصدق الرسول ، وثبوت ما أخبر به في نفس الأمر ، وإما أن لا يكون كذلك .

فإن لم يكن عالما امتنع التعارض عنده إذا كان المعقول معلوما له ، لأن المعلوم لا يعارضه المجهول ، وإن لم يكن المعقول معلوما له لم يتعارض مجهولان .

وإن كان عالما بصدق الرسول امتنع مع هذا أن لا يعلم ثبوت ما أخبر به في نفس الأمر ، غايته أن يقول : هذا لم يخبر به ، والكلام ليس هو فيما لم يخبر به ، بل إذا علم أن الرسول أخبر بكذا فهل يمكنه – مع علمه بصدقه فيما أخبر وعلمه أنه أخبر بكذا – أن يدفع عن نفسه علمه بثبوت الخبر ، أم يكون علمه بثبوت غبره لازما له لزوما ضروريا ، كا تلزم سائر العلوم لزوما ضروريا لمقدماتها » (۱) ، وهذا القانون يؤدي إلى التناقض لأنه يقول : لا تعتقد بثبوت ما علمت أنه أخبر به لأن هذا الاعتقاد ينافي ما علمت به أنه صادق ، فكأنه يقول له : لا تصدقه في هذا الخبر لأن تصديقه يستلزم عدم تصديقه . « فهكذا حال من أمر الناس أن لا يصدقوا الرسول فيما علموا أنه أخبر به ، بعد علمهم أنه رسول الله ؛ لا تصدقه في هذا ، كان هذا أمرا له بما يناقض ما علم به صدقه ، فكان أنه رسول الله بما يوجب أن لا يثب بشيء من خبره ، فإنه متى جوز كذبه أو غلطه في خبر جوز في غيره » (۲) . وفعلا فقد آل ببعضهم إلى أن لا يستفيدوا من في خبر جوز في غيره » (۲) . وفعلا فقد آل ببعضهم إلى أن لا يستفيدوا من جهة الرسول شيئا من الأمور الخبرية المتعلقة بصفات الله وأفعاله .

<sup>(</sup>۱) درء التعارض ( ۱۳٤/۱ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ١٣٥/١ ) . .

ب – وهناك وجه آخر ، مترتب على الوجه السابق ، وهو أن يقال : إذا علم صدق الرسول وصحة السمع ، فهل يعلم أنه أخبر بمحل النزاع ، أو يظن ، أو لا يعلم ولا يظن :

أما الأول : فإنه إذا علم وتيقن يمتنع أن يعارضه المعقول الصريح .

وأما الثاني : وهو ما إذا كان مظنونا ، وحينئذ فإذا عارضه العقل الصريح وجب تقديم العلم على الظن ، لا لكونه معقولا .

وأما الثالث : فلا تقع فيه المعارضة .

وبهذا يتبين أن ما جزموا به من تقديم العقل مطلقا باطل (١).

ج - أن يقال لهم ( العقل ملزوم لعلمنا بالشرع ولازم له ، ومعلوم أنه إذا كان اللزوم من أحد الطرفين ، لزم من وجود الملزوم وجود اللازم ، وبيان ذلك نفي الملزوم نفي الملزوم ، فكيف إذا كان التلازم من الجانبين .... وبيان ذلك هاهنا : أنه إذا كان العقل هو الأصل الذي به عرف صحة الشرع ، كما قد ذكروا هم ذلك ، وقد تقدم أنه ليس المراد بكونه أصلا له أنه أصل في ثبوته في نفسه وصدقه في ذاته ، بل هو أصل في علمنا به ، أي دليل لنا على صحته ، فإذا كان كذلك فالدليل يجب طرده ، وهو ملزوم للمدلول عليه ، فيلزم من ثبوت الدليل ثبوت المدلول عليه ، وهذا كان كذلك عليه ، ولا يجب عكسه ، فلا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول عليه ، وهذا كالمخلوقات ، فإنها آية للخالق ، فيلزم من ثبوتها ثبوت الحالق ، ولا يلزم من وجود الخالق وجودها ، وكذلك الآيات الدالات على نبوة النبي ... ه (٢) .

وهذه من أهم المناقشات التي أفحم فيها شيخ الإسلام أصحاب هذا القانون الفاسد ، وينبغي أن يلاحظ أن أصحاب هذا القانون قد ثبت عندهم صدق الرسول عليه في نبوته ، ومعنى ذلك أن صدق الرسول عندهم وعند غيرهم

<sup>(</sup>١) درء التعارض ( ١٣٧/١ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ٥/٢٦٨-٢٦٩ ) .

من أهل الإسلام ثابت في نفس الأمر ، لكن هؤلاء يقولون : إن دليل ثبوته جاء بالدليل العقلي ، ثم ركبوا قانونهم وقالوا : العقل أصل السمع ، ويستنتج من ذلك أنهم يقولون :

\* إن العقل أصل في علمنا بصحة الشرع ودليل عليه ، وليس أصلا في ثبوته في نفس الأمر .

\* وكذلك هم يقولون صدق الرسول ثابت في نفس الأمر ، أي أنهم وهم يقولون بهذا القانون لا ينكرون صحة نبوة الرسول ، فهي ثابتة عندهم بدليلها العقلي .

فشيخ الإسلام يقول لهم: على فرض أن صحة الشرع لا تعلم إلا بالدليل العقلي – والواقع أنها تعلم بطرق كثيرة وأثمتهم معترفون بذلك – فإن النتيجة ضدهم، لأنه يلزم من علمنا بصحة الشرع علمنا بصحة الدليل العقلي الدال عليه ، كما يلزم من علمنا بذلك الدليل العقلي علمنا بصحة الشرع ، أما مسألة ثبوته في نفس الأمر فإنه يلزم من ثبوت ذلك الدليل ، وهذا كما أن المخلوقات دالة على وجود الله ، فيلزم من وجودها في نفس الأمر وجود الله ، لكن لا يلزم من وجود المخلوقات . ومثله ثبوت النبوة فإنه يلزم من وجود دلالة النبوة – كالمعجزة – صدق النبي ، لكن لا يلزم من عدم وجود هذه الدلالة عدم صدق النبي ، لأن نبوته قد تثبت بطرق أخرى .

وحينهذ فإذا كان الشرع ثابتا في نفس الأمر ، فلا يلزم من ثبوته ثبوت الدليل العقلي الدال عليه ، لأنه قد يكون ثبت بأدلة أخرى ، وإذا افترض ثبوت الدليل العقلي في نفس الأمر ، وثبوت المدلول الشرعي في نفس الأمر لم يكونا بمنزلة واحدة - كما فعلوا في قانونهم الفاسد - لأن الشرع أقوى حيث يلزم من ثبوته ثبوت الدليل العقلي ؛ لا العكس ، وهذا على فرض أن الدليل الشرعي قد يعلم بأدلة أخرى .

أما إذا حصروا صحة الدليل الشرعي بهذا الدليل العقلي لا غير ، كان غاية الأمر أن يكونا متلازمين ، وحينئذ فالقدح في الشرع قدح في دليله العقلي

ولا يستلزم القدح في الدليل العقلي القدح في الشرع ، فثبت تميز الشرع على كل حال <sup>(١)</sup> .

د – يقول شيخ الإسلام في الوجه الرابع والثلاثين: « إن الذين يعارضون الشرع بالعقل ، ويقدمون رأيهم على ما أخبر به الرسول ، ويقولون: إن العقل أصل للشرع ، فلو قدمناه عليه للزم القدح في أصل الشرع ؛ إنما يصح منهم هذا الكلام إذا أقروا بصحة الشرع بدون المعارض ، وذلك بأن يقروا:

- بنبوة الرسول.
- وبأنه قال هذا الكلام .
  - وبأنه أراد به كذا .

وإلا فمع الشك في واحد من هذه المقدمات لا يكون معهم عن الرسول من الخبر ما يعلمون به تلك القضية المتنازع فيها بدون معارضة العقل ، فكيف مع معارضة العقل ، (٢) .

فهذا رجوع إلى أصل القضية التي بنوا عليها قانونهم الفاسد ، فإنهم حينها يقولون بتعارض العقل والنقل ، يقال لهم : ما النقل الذي تقولون إن العقل عارضه : هل هو النقل المبنى على أن محمدا رسول الله الصادق ، وأن هذا النقل ثبت عنه بلا ريب ، وأنه قصد وأراد به أمرا محددا واضحا ، لأنه بلغ البلاغ المبين ، وهو معصوم من أن يقره الله على خطأ فيما بلغه وأخبر به ؟ إن كان الأمر كذلك فإن من ثبت هذا الإيمان في قلبه امتنع أن يعارضه بدليل عقلى فضلا عن أن يقدم الدليل العقلى عليه .

أما حين يكون هذا النقل جاء إلى رجل يطعن في نبوة الرسول عليه بأن يزعم مثلا أن الرسول لم يعلم بهذه المسألة التي أخبر بها ، أو أنه غير معصوم في تبليغه البلاغ المبين ، أو بطعن في صحة الأخبار وفي ثبوتها ، أو يقول : إن الأدلة السمعية لا يستفاد منها العلم بمراد المتكلم – كما يقوله الرازي ومتبعوه – .

<sup>(</sup>۱) انظر : درء التعارض ( ۲۲۹/۰ ۲۷۹/۳ ) ، وانظر ( ۲۷۷/۰ ۲۸۰ ) ففیه مناقشات مهمة . وانظر : الوجه الثلاثین ( ۲۸۸-۲۸۸ ) .

<sup>(</sup>٣٤١-٣٤٠/٥) درء التعارض ( ٥/٠٣٤-٣٤١) .

فهذا لم يثبت عنده الدليل النقلي حتى يقول: إن العقل عارضه وإذا علم أن هذه حال كثير من أهل الكلام من أصحاب هذا القانون الفاسد ، تبين أن هذا النقل الذي عارضه العقل عندهم ليس نقلا ثابتا في نفس الأمر – لأنه إما أخبار آحاد ، أو غير معروف مراد المتكلم به – وإذا كان الأمر كذلك فكيف يقال: إن العقل عارضه . والمعارضة إنما تكون لنقل صادر عن رسول الله الصادق ، ثابت عنه بطرق صحيحة ، معروف مراده به لأنه بينه أتم البيان وأوضحه ، ومن ثبت لديه هذا النقل بهذه الصفة لم يقدم عليه غيره لا دليلا عقليا ولا غيره .

## ثالثا : مقابلة هذا القانون الفاسد بقانون شرعى مستقيم :

وكثيرا ما يستخدم شيخ الإسلام هذا المنهج ، يقابل الأقوال الفاسدة التي يدعي الخصوم صحتها ، بأقوال أخرى صحيحة تكون أكثر إحكاما وأقوى دلالة ، وأكثر إقناعا ، فمثلا يقول في مقابلة هذا القانون الفاسد : « إذا تعارض الشرع والعقل وجب تقديم الشرع ؛ لأن العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به ، والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به ، ولا العلم بصدقه موقوف على كل ما يخبر به العقل ، ومعلوم أن هذا إذا قيل أوجه من قولهم » (١) ، ويضرب شيخ الإسلام لذلك مثلا بالعامي إذا علم عين المفتى ، ثم دل غيره وبين أنه علم أنه مفت ، فإذا اختلف العامي الدال ، والمفتى ، فيجب على المستفتى أن يقدم قول المفتي ، فإذا قال العامي أنا الأصل في علمك بأنه مفت ، فيقول له أنت لما شهدت بأنه مفت ودللت عليه شهدت بوجوب تقليده ، دون تقليدك (٢) .

ويقول شيخ الإسلام في وجه آخر : « تقديم المعقول على الأدنة الشرعية ممتنع متناقض ، وأما تقديم الأدلة الشرعية فهو ممكن مؤتلف ، فوجب الثاني دون الأول » (٢) ، وذلك لأن الشرع واحد ، مستقيم وهو قول الصادق فلا يختلف باختلاف أحوال الناس ، أما العقول فمختلفة متفاوتة ، فقد يعلم زيد بعقله ما لايعلمه عمرو ، بل إن زيدا نفسه قد يعلم بعقله في وقت ما يجهله في وقت آخر . وقد ضرب شيخ الإسلام لذلك بعدة أمثلة واقعية بين العقلاء في أمور عقدية ،

<sup>(</sup>١) ، (٢) ، (٣) انظر : درء التعارض ( ١٣٨/١ ) .

هذا يدعى بعقله شيئا وذلك يدعي بعقله شيئا مخالفا لهذا الذي ادعاه الأول ، ومن ذلك أن أكثر العقلاء يقولون : نحن نعلم بضرورة العقل امتناع رؤية مرئي بلا مقابلة ولا جهة . وبعض العقلاء يقولون : إن هذا ممكن ... وهكذا (١) .

وقد صاغ شيخ الإسلام معارضة قانونهم في موضع آخر بقوله: « يعارض دليلهم بنظير ما قالوه ، فيقال: إذا تعارض العقل والنقل ، وجب تقديم النقل ، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين ، ورفعهما رفع للنقيضين ، وتقديم العقل ممتنع ؛ لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول عين ، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل ، وإذا أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل ؛ لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء ، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه ، فلا يجوز تقديمه . وهذا بين واضع ؛ فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته ، وأن خبره مطابق نخبره ، فإن جاز أن تكون هذه الأدلة باطلة لبطلان النقل لزم أن خبره مطابق لخبره ، فإن جاز أن تكون هذه الأدلة باطلة لبطلان النقل لزم أن فضلا عن أن يقدم . فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل بانتفاء لوازمه فضلا عن أن يقدم . فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل بانتفاء لوازمه ومدلوله ... » (٢) .

والعقل إنما دل على صدق النقل ، وثبوت ما جاء به في نفس الأمر ، فإذا قيل : إن العقل عارض هذا النقل كان ذلك قدحا في العقل الدال على النقل من باب أولى ، وقد أورد شيخ الإسلام اعتراضات كثيرة وأجاب عنها (٣) .

رابعا: أن أمور السمع - التي يقال: إن العقل عارضها - معلومة بالاضطرار وذلك كإثبات الصفات والمعاد ونحو ذلك ، فإن هذه ( مما علم بالاضطرار أن الرسول علي جاءبها ، وما كان معلوما بالاضطرار من دين الإسلام

<sup>(</sup>١) درء التعارض ( ١٤٥/١ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ١٧٠/١-١٧١ ) .

<sup>(</sup>۳) المصدر نفسه ( ۱۹۲–۱۹۲ ) .

المتنع أن يكون باطلا ، مع كون رسول الله حقا ، فمن قدح في ذلك وادعى أن الرسول لم يجيء به كان قوله معلوم الفساد بالضرورة من دين المسلمين » (۱) ، يوضح ذلك أن أهل العلم الذين عنوا بعلم الرسول ، العالمين بالقرآن وتفسيره وبسنة الرسول عليه ، والعالمين بأخباره وأخبار الصحابة و عندهم من العلوم الضرورية بمقاصد الرسول ومراده مالا يمكن دفعه عن قلوبهم ، ولهذا كانوا متفقين على ذلك من غير تواطؤ ولا تشاعر ، كما اتفق أهل الإسلام على نقل حروف القرآن ، ونقل الصلوات الحمس ، والقبلة ، وصيام شهر رمضان ، وإذا كانوا مقود نقلوا مقاصده ومراده عنه بالتواتر ، كان ذلك كنقلهم حروفه وألفاظه بالتواتر . ومعلوم أن النقل المتواتر يفيد العلم اليقيني ، سواء كان التواتر لفظيا أو معنويا ، كتواتر شجاعة خالد وشعر حسان ... » (۲) . ولا يقول عاقل : إن الصحابة والتابعين لم يكونوا عالمين بالكتاب والسنة ولا عارفين بمراد الرسول عليه والتابعين علم أنهم كانوا أفقه الناس وأعلم الناس ، وهم الذين نقلوا إلينا الشرع والتابعين علم أنهم كانوا أفقه الناس وأعلم الناس ، وهم الذين نقلوا إلينا الشرع فهم أعلم الناس بما ينقلونه معرفة وفهما ، وإذا كان الأمر كذلك فيمتنع أن يعارض هذا المعلوم المشهور المتواتر عنهم عقلي أو غيره .

<sup>(</sup>١) انظر : درء التعارض ( ١٩٥/١ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، الصفحة نفسها .

خامسا : أن هذا القانون مخالف لما هو معلوم من أن مهمة الرسل البيان والهدى ، ولذلك فهو من فعل المكذبين لهم ، وقد شرح شيخ الإسلام ذلك من خلال الأوجه التالية :

ب - ﴿ أَن الله سبحانه ذم من ذمه من أهل الكفر على أنهم يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا كما قال تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِآيَاتِ الله ويبغونها عوجا كما قال تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبيلِ الله ﴿ وَالله الله عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ﴾ الله مِن عَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوجاً وَأَنتُم شُهَدَاء وَمَا الله أَبِعَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ الله من عامن تهما أمر به وأخبر الله هو ما بعث به رسله مما أمر به وأخبر عنه ، فمن نهى الناس نهيا مجردا عن تصديق رسل الله وطاعتهم ، فقد صدهم عن سبيل الله ، فكيف إذا نهاهم عن التصديق بما أخبرت به الرسل ، وبين أن العقل يناقض ذلك ، وأنه يجب تقديمه على ما أخبرت به الرسل ، ومن فعل ذلك فقد بغى سبيل الله عوجا ، وقدم عليها ما يرى أنه مستقيم من دليله العقلي المبتدع .

<sup>(</sup>۱) درء التعارض ( ۲۰۹/ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ٢١٠/٥ ) .

ج - أن الله أرسل رسوله بالهدى والبينات ليخرج الناس من الظلمات إلى النور - ودلائل هذا من القرآن كثيرة لا تحصى - وقول هؤلاء مناقض لهذه الحقيقة مناقضة تامة لأنهم يزعمون أن ما جاء به الرسول من إثبات الصفات لله معارض بالعقول فيجب تأويله ، وأن النصوص بعد تأويلها تأويلات من عندهم لم يذكرها رسول الله تكون واضحة مفهومة صحيحة المعنى ، ونتيجة هذا أن النصوص التي بلغتنا عن رسول الله - عَلَيْنَا مِ لِيس فيها الهدى والبيان . وهذا عادة لله ولرسوله ومناقضة لدعوة الرسول (١) .

 $c-\epsilon$  أنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول : هذا القرآن أو الحكمة الذي بلغته إلينا قد تضمن أشياء كثيرة تناقض ما علمنا بعقولنا ، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا ، فلو قبلنا جميع ما تقوله — مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحا فيما علمنا به صدقك ، فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك ، وكلامك نعرض عنه ، لا نتلقى منه هدى ولا علم (7) لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول و لم يرض الرسول منه بهذا » (7) ، ولاشك أن هذا الرجل فحكمهما واحد .

هـ - أن معارضة الأنبياء بمثل هذه الأمور هو من فعل الشياطين المعادين للأنبياء ، قال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنَّ لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنَّ لُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ الْقُولِ غُرُورًا ﴾ [ الأنعام : ١١٢ ] ، وهذا منطبق على هؤلاء الذين ابتدعوا كلاما محدثا صدوا به عن كتاب الله وسنة رسوله الله - عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله وسنة رسوله الله فأقروا به في الظاهر ، ثم صرفوه بالتأويل ، ويقال : إنه قال : إذا احتجوا عليكم بالحديث فغالطوهم بالتأويل ، وإذا احتجوا بالآيات فغالطوهم بالتأويل » (٤) ، فهذا مما يوحى به هؤلاء لغيرهم زخرف القول غرورا .

<sup>(</sup>١) انظر : درء التعارض ( ٥/١١٦-٢١٤ ) ، وانظر أيضا ( ٥/٧٥٣-٣٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا ولعل الصواب ولا علما .

<sup>(</sup>۳) درء التعارض ( ۲۱۶/۰) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ( ٢١٨/٥ ) .

و – أن الله تعالى ذم أهل الكتاب على ما فعلوه من عدة وجوه :

- كتمانهم ما أنزل الله .
  - والكذب فيه .
    - \* وتحريفه .
    - وعدم فهمه .

وأهل الكلام مشابهون لهم في هذه الوجوه :

- \* فهم تارة يعرضون عن كتاب الله وسنة رسوله عَلِيْكُ ، ويعارضونهما بآرائهم وأهوائهم فيكتمون الأحاديث المخالفة لأقوالهم .
  - \* وأحيانا يضعون بعض الأحاديث التي توافق بدعهم .
  - \* وهم أيضا يحرفون النصوص بأنواع التأويلات الفاسدة .
- \* وهم أيضا لا يفهمون النصوص لأنهم إما أن يؤولوها إلى معان أخرى ، أو يفوضونها فيصيرون مثل أهل الكتاب الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني (١) .

وهذا واضح من التطبيق العملي لأحوال أهل الكلام فهم معرضون عن الكتاب ، أما السنة فهم أجهل الناس بها – كما سبق بيانه – .

ز – أن من المقطوع به أن الرسول أوجب على الخلق تصديقه فيما أخبر به ومن لم يكن كذلك كانت أقوال هؤلاء التي يعارضون بها أقواله معلومة الفساد بالضرورة (٢).

ح - أن الله ذكر في كتابه أنه ضمن الهدى والفلاح لمن اتبعه ، قال تعالى : ﴿ فَإِمَّا لَا كَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: ٢] ، وقال تعالى : ﴿ فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مُنِّى هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ :

<sup>(</sup>١) انظر : درء التعارض ( ٥/٢٢٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ( ٥/٣٣٨-٣٣٩ ) .

وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا \* قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ \* وَكَذَلِكَ نَجْزِى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنِ بَآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ ٱلأَّخِرَةِ أَشَدُّ وأَبُقَىٰ ﴾ [ طه : نجْزِى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنِ بَآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ ٱلأَّخِرَةِ أَشَدُّ وأَبُقَىٰ ﴾ [ طه : ١٢٧-١٢٣ ] ، والآيات في ذلك كثيرة جدا دالة على أن ما جاء به القرآن فيه الهداية التامة وأن من اتبعه وصدقه فقد اهتدى إلى الصراط المستقيم ، ومن أعرض عنه فقد ضل وغوى فكيف بمن قال بنقيض ما جاء به ؟

ومعلوم أن ﴿ للضلال تشابها في شيئين :

أحدهما: الإعراض عما جاء به النبي عَلَيْكُ .

والثاني : معارضته بما يناقضه » <sup>(١)</sup> .

وأهل الكلام لهن نصيب وافر من هذين <sup>(٢)</sup> .

سادسا: النتائج الفاسدة التي تنتج عن هذا القانون الذي أتى به هؤلاء ، وقد بين شيخ الإسلام أن هذا القانون فتح أبوابا عديدة من الشر ، وكانت له آثاره السيئة في الأمة الإسلامية ، وهذه الآثار أدت إما إلى ضعف ثقة المسلمين بكتاب ربهم وسنة نبيه محمد – عليه – ، حيث أصبحت عند كثير من أتباع هؤلاء لا يستفاد منها علم يقيني بل هي ظواهر يجب تأويلها أو تفويضها ، وإما إلى تسلط أهل الباطل من أهل الفلسفة والباطنية على المسلمين حين سوغوا لأنفسهم تأويل النصوص التي لم يخالف فيها أحد حتى من أهل الكلام ؛ احتجاجا بتأويل أهل الكلام لنصوص أخرى مشابهة لتلك في الدلالة :

أ – فقد بين شيخ الإسلام أن غاية ما ينتهي إليه هؤلاء إما إلى التأويل وإما إلى التفويض . وهذا من أعظم الضلال والقدح في الكاب والسنة ، وقد شرح ذلك شيخ الإسلام (٣) .

ب – أن منهج هؤلاء في رد نصوص الصفات وغيرها ، هو نفسه الذي سلكه ملاحدة الفلاسفة والباطنية الذين أنكروا ما أخبر الله به من أمور الآخرة

<sup>(</sup>١) انظر : درء التعارض ( ٣٧٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ( ٥/٣٧٨-٣٧٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر نفسه ( ٢٠١/١ - ٢٠٨ ) .

فأولوها تأويلات أخرى ، وكذلك فعلوا فيما يتعلق بأركان العبادات كالصلاة والزكاة والحج والصيام حيث جعلوها للعامة دون الخاصة ، أو أولوها تأويلات أخرى كما فعلت الباطنية .

وهذه الاستطالة من هؤلاء الملاحدة على المتكلمين من أخطر الأمور التي كانت من آثار سلوك المتكلمين هذا القانون الفاسد . وقد اهتم شيخ الإسلام بهذه القضية وأطال فيها الكلام (١) ، ولأهمية ذلك في منهج شيخ الإسلام العام في الرد على الأشاعرة فسنفرده إن شاء الله في فقرة مستقلة ضمن هذه الخطوط العامة في منهجه في الرد على الأشاعرة .

جـ – ومن الآثار السيئة أن مآل هؤلاء الذين يعارضون كلام الله وكلام رسوله بعقولهم إلى أحد حالين :

١ – إن كانوا من ملاحدة الفلاسفة والقرامطة ، فمآل كلامهم إلى إبطال الشرائع وذلك بإسقاط الواجبات واستحلال المحرمات .

٢ – وإما إن كانوا من أهل الكلام فلابد لهم من التأويل الفاسد ، وهؤلاء قد أدى بهم هذا إلى التناقض ، إما بفهم فاسد حيث ظنوا أنه لابد من تأويل مثل قوله : الحجر الأسود يمين الله في الأرض (٢) ، وعبدي جعت فلم تطعمني (٣) ، حيث يظنون أن المعنى الفاسد هو الظاهر لهذه النصوص . وهذا فهم فاسد ، وإما بتأويلهم لنصوص صريحة واضحة في الصفات أو غيرها فيتأولونها على وجوه أخرى فاسدة ، ومعلوم أن نصوص الكتاب والسنة واضحة الدلالة مفهومة المعنى ، ولكن هؤلاء بسبب قانونهم الفاسد لم يكن لهم قانون واضح مستقيم يفرقون به بين النصوص التي تحتاج إلى تأويل والنصوص التي لا تحتاج إلى تأويل .

<sup>(</sup>١) انظر : درء التعارض ( ٥/٣-٢٠٣ ) .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ( ص : ۵۹۳–۰۹۴ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ، كتاب البر والصلة ، باب فضل عيادة المريض ، ورقمه ٢٥٦٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر : درء التعارض ( ٥/٢٣٤ ) .

د - ومن الآثار الفاسدة أن هؤلاء المتكلمين لم يبق معهم من الطرق التي يسلكونها إلا طريقان :

- \* إما طريق النظار وهي الطريق القياسية العقلية .
  - وإما طريق الكشف والتصوف .

ومعلوم أن في هذين الطريقين من التناقض والمخالفة للكتاب والسنة ما هو معروف مشهور ، ومن المعلوم أن النتيجة التي ينتهي إليها من سلك الطريق الأول : الحيرة والشك كما حدث لكثير من أهل الكلام ، ومن سلك الطريق الثاني : انتهى به الأمر إلى الشطح المؤدي إلى الإلحاد (١) .

سابعا: وهناك أيضا لوازم فاسدة تلزم من قال بهذا القانون ومن ذلك:

أ - ن قول هؤلاء يؤدي إلى الاعتقاد بأن الرسول - عَلَيْكُ - لم يبين للناس أصول دينهم، ولا عرفهم علما يهتدون به، وإنما بين لهم الأمور العملية فقط كالعبادات والمعاملات وغيرها، فيلزم من هذا أن تكون عقولهم ومشايخهم الذين بينوا لهم أشرف العلوم وهي علوم أصول الدين، أفضل من الأنبياء الذين لم يبينوا إلا الأضعف وهو الأمور العملية، وفعلا أدى هذا ببعض الملاحدة إلى أن يفضلوا الفيلسوف أو الولي على النبي، و ومن لم يصل إلى هذا الحد من ملاحدة المتكلمين والمتعبدين ونحوهم، فقد شاركهم في الأصل، وهو تفضيل أئمته وشيوخه على الأنبياء، ومن لم يقر منهم بتفضييل أئمته وشيوخه على الأنبياء ومن لم يقر منهم العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله والمعاد لا يستفاد من خطاب الأنبياء وكلامهم وبيانهم وطريقهم التي بينوها، وإنما يستفاد من كلام شيوخه وأئمته و "ك).

ب - أنه يلزم - إذا كانوا يعتقدون أنه لا يستفاد من كلام الله ورسوله شيء في بيان أصول الدين - يلزم من هذا أن الأنبياء قد لبسوا على الناس ودلسوا ،

 <sup>(</sup>١) انظر : درء التعارض ( ٥/٥ ٢ - ٢٤٦ ) ، وانظر مثالاً على ذلك من كلام الغزالي
 ( - ٣٤٦/٥ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر : درء التعارض ( ۳٦٣/٥ ) .

بل أضلوهم وجهلوهم ، أو حيروهم وشككوهم وجعلوهم مذبذيين لا يعرفون الحق من الباطل ، و فعند هؤلاء : كلام الأنبياء وخطابهم في أشرف المعارف وأعظم العلوم ، يرض ولا يشفى ، ويضل ولا يهدى ، ويضر ولا ينفع ، ويفسد ولا يصلح ، ولا يزكي النفوس ويعلمها الكتاب والحكمة ، بل يدسي (١) النفوس ويوقعها في الضلال والشبهة ، بل يكون كلام من يسفسط تارة ويبين أخرى ، كما يوجد في كلام كثير من أهل الكلام والفلسفة كابن الخطيب وابن سينا ، وابن عربي ، وأمثالهم ، خيرا من كلام الله وكلام رسله ، فلا يكون خير الكلام كلام الله ، ولا أصدق الحديث حديثه ... ) (٢) . يقول شيخ الإسلام : و وإنما ذكرنا هذا لأن كثيرا من الجهمية النفاة يقولون : فائدة إنزال هذه النصوص المثبتة للصفات ، وأمثالها من الأمور الخبرية التي يسمونها هم المشكل والمتشابه ، فائدتها عندهم : اجتهاد أهل العلم في صرفها عن مقتضاها بالأدلة المعارضة لها ، حتى تنال النفوس كد الاجتهاد ، وحتى تنهض إلى التفكر والاستدلال بالأدلة المعارضة لها ، الموصلة إلى الحق ، فحقيقة الأمر عندهم أن الرسل خاطبوا الخلق بما لا يبين الحق ، ولا يدل على العلم ، ولا يفهم منه الهدى ، بل يدل على الباطل ، ويفهم منه الهدى ، بل يدل على الباطل ، ويفهم منه الهدى ، بل يدل على الباطل ، ويفهم منه الضلال » (٣) . ثم ضرب لذلك بمثال (٤) .

ج - أنه يلزم أيضا على قولهم أن يكون الرسل تكلموا في غاية الجهل والضلال أو في غاية الإفك والبهتان والإضلال ، وذلك لأن هؤلاء يزعمون أن الرسل لم تكلموا في الأمور الإلهية كان كلامهم غير دال على الحق في الأمور الإلهية ولا أفاد علما فيها و بل دلالته الظاهرة نقيض الحق والعلم والعرفان مفهمة لضد التوحيد والتحقيق الذي يرجع إليه ذووا الإيقان » (٥) . وهذا لازم قول هؤلاء . ومن المعلوم أن الرسول - عليه ومان من أعلم الخلق بربه وبأسمائه وصفاته وملائكته ومعاده .

<sup>(</sup>١) لعل التعبير جاء من قوله تعالى ﴿ وقد خاب من دساها ﴾ [ سورة الشمس ] . وانظر تهذيب اللغة للأزهرى ٢٨٠/١٢ وتفسير هذه الآية في الطبري وابن كثير وفتح البيان في مقاصد القرآن لصديق حسن خان وغيرها . وانظر حاشية محقق درء التعارض في هذا الموضع . وخلاصة معنى الآية . قد خسر من أخفاها وأخملها ولم يشهرها بالطاعة والعمل الصالح .

 <sup>(</sup>۲) درء التعارض ( ۱۹۲۶ ) .
 (۳) درء التعارض ( ۱۹۵۰ ) .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ( ٩/٣٦٦-٣٦٨ ) . (٥) المصدر السابق ( ٣٧٠/٥ ) .

وأنه أحرص الناس على تعليم الخلق وبيان الحق لهم وأدلة ذلك كثيرة جدا (١). فهذه لوازم فاسدة وخطيرة تلزم على قول هؤلاء الذين جاءوا بهذا القانون الفاسد يقدمون فيه عقولهم على الكتاب والسنة .

ثامنا: أن حقيقة قول هؤلاء – الذين يعارضون النقل بالعقل – و أن لا يحتج بالقرآن والحديث على شيء من المسائل العلمية ، بل ولا يستفاد التصديق بشيء من أخبار الله ورسوله ، فإنه إذا جاز أن يكون فيما أخبر الله به ورسوله في الكتاب والسنة أخبار يعارضها صريح العقل ، ويجب تقديمه عليها من غير بيان من الله ورسوله للحق الذي يطابق مدلول العقل ، ولا لمعاني تلك الأخبار المناقضة لصريح العقل (٢) ، لزم أن لا يستفاد من نصوص الوحي شيء .

ومعلوم أن العقول مختلفة ومتفاوتة ، وأهل الطوائف كل يدعي أن معقوله يعارض النصوص أو طائفة منها ، فإذا كانت الطوائف متباينة في أقوالها ومذاهبها ، فقد عورضت النصوص بمعقولات متباينة مختلفة ، والنتيجة أن نصوص الوحي أصبحت لا حرمة لها ، بل ولا حجة فيها ، بل من جوز على خبر الله وخبر رسوله أن يناقضه المعقول لم يمكنه أن يصدق بشيء من أخبار الوحي عن الأمور الغائبة ، وهذا إبطال للوحي والرسالات .

وأهل الإيمان يعلمون أن خبر الله ورسوله حق وصدق و موافق لما الأمر عليه في نفسه ، لا يجوز أن يكون شيء من أخباره باطلا ولا مخالفا لما هو الأمر عليه في نفسه ، ويعلم من حيث الجملة أن كل ما عارض شيئا من أخباره وناقضه فإنه باطل من جنس حجج السوفسطائية ، وإن كان العالم بذلك قد لا يعلم وجه بطلان تلك الحجج المعارضة لأخباره ، وهذه حال المؤمنين للرسول ، الذين علموا أنه رسول الله الصادق فيما يخبر به ، يعلمون من حيث الجملة أن ما ناقض خبره فهو باطل ، وأنه لا يجوز أن يعارض خبره دليل صحيح ، لا عقلي ولا سمعي » (٣) . وقد شرح شيخ الإسلام هذا في موضع آخر (٤) ، وذكر أن حذاق المتكلمين التزموا القول بهذه النتيجة الباطلة ، ومنهم الرازي الذي قال بعد

<sup>(</sup>١) درء التعارض ( ٥/ ٣٧١ - ٣٧٤ ) . (٢) درء التعارض ( ٥/ ٣٤٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر السابق ( ٢٥٥/٥ ) . (٤) انظر : المصدر نفسه ( ٣٢٠/٥ ) .

أن ذكر في التمسك بالسمعيات أن المطالب ثلاثة أقسام: منها ما يستحيل حصول العلم بها بواسطة السمع ، ومنها ما يستحيل العلم بها إلا بالسمع ، ومنها ما يصح العلم بها من السمع تارة ومن العقل أخرى ، وبعد أن شرح الرازي ذلك قال : و إذا عرفت ذلك فنقول : أما أن الأدلة السمعية لا يجوز استعمالها في الأصول في القسم الأول فهو ظاهر ، وإلا لوقع الدور ، وأما أنه يجب استعمالها في القسم الثاني فهو ظاهر ... وأما القسم الثالث ففي جواز استعمال الأدلة السمعية فيه إشكال : وذلك لأنا لو قدرنا قيام الدليل القاطع العقلي على خلاف ما أشعر به ظاهر الدليل السمعي ، فلا خلاف بين أهل التحقيق بأنه يجب تأويل الدليل السمعي ، لأنه إذا لم يمكن الجمع بين ظاهر النقل وبين مقتضى الدليل العقلي ، فإما أن نكذب العقل ، وإما نؤول النقل ، فإن كذبنا العقل ، مع أن النقل لايمكن إثباته إلا بالعقل ، فإن الطريق إلى إثبات الصانع ومعرفة النبوة ليس إلا العقل ، فحينئذ تكون صحة النقل متفرعة على ما يجوز فساده وبطلانه ، فإذن لا يكون النقل مقطوع الصحة ، وما أدى ثبوته إلى انتفائه كان باطلا ، فتعين تأويل النقل ، (١) - وهذا هو مضمون القانون الذي سبق نقله عن الرازي في أساس التقديس ، والكلام الخطير قول الرازي بعد هذا مباشرة : ﴿ فَإِذْنَ الدُّلِّيلِ السمعي لا يفيد اليقين بوجود مدلوله إلا بشرط أن لا يوجد دليل عقلي على خلاف ظاهره ، فحينئذ لا يكون الدليل النقلي مفيدا للمطلوب إلا إذا بينا أنه ليس في العقل ما يقتضي خلاف ظاهره ، ولا طريق لنا إلى إثبات ذلك الأمر إلا من وجهين : إما أن نقيم دلالة عقلية على صحة ما أشعر به ظاهر الدليل النقلي -وحينئذ يصير الاستدلال بالنقل فضلا غير محتاج إليه – وإما أن نزيف أدلة المنكرين لما دل عليه ظاهر النقل ، أو ذلك ضعيف لما بينا من أنه لا يلزم من فساد ما ذكروه أن لا يكون هناك معارض أصلا ، اللهم إلا أن نقول : إنه لا دليل على هذه المعارضات فوجب نفيه ، ولكنا زيفنا هذه الطريقة ، أو نقم دلالة قاطعة على أن المقدمة الفلانية غير معارضة لهذا النص ، ولا المقدمة الفلانية الأخرى ، وحينئذ يحتاج إلى إقامة الدلالة على أن كل واحدة من هذه المقدمات التي لا نهاية

<sup>(</sup>١) نهاية العقول - مخطوط - (١٤١-أ-ب) ونقله شيخ الإسلام في درء التعارض (٥/٠٣٠-٣٣١).

لها غير معارضة لهذا الظاهر » – يقول الرازي –: « فثبت أنه لا يمكن حصول اليقين بعدم ما يقتضي خلاف الدليل النقلي ، وثبت أن الدليل النقلي يتوقف إفادته اليقين على ذلك ، فإذا الدليل النقلي تتوقف إفادته على مقدمة غير يقينية وهي عدم دليل عقلي ، فوجب تأويل ذلك النقل ... » ، ثم قال : « فخرج مما ذكرناه أن الدلالة النقلية لا يجوز التمسك بها في المسائل العلمية ... » (١) .

قال شيخ الإسلام معلقا على كلام الرازي هذا و قلت فليتدبر المؤمن العاقل هذا الكلام ، مع أنه قد ينزل فيه درجة ، و لم يجعل عدم إفادته اليقين إلا لتجويز المعارض العقلي ، وإلا فهو وغيره في موضع آخر — ينفون أن يكون الدليل السمعي مفيدا لليقين لكونه موقوفا على مقدمات ظنية كنقل اللغة والنحو والتصريف ، وعدم المجاز ، والاشتراك ، والنقل والإضمار ، والتخصيص وعدم المعارض السمعي أيضا مع العقلي (٢) ، وبهذا دفع الآمدى (٣) وغيره الاستدلال بالأدلة السمعية في هذا الباب ... والمقصود هنا أن نبين اعترافهم بما ألزمناهم به ، وإذا كان كذلك فيقال : نحن نعلم بالاضطرار من دين الرسول أن النبي — علية وأذا أخبر أمته بما أخبرهم به من الغيب من أسماء الله وصفاته وغير ذلك ، فإذا إذا أخبر أمته بما أخبرهم به من الغيب من أسماء الله وصفاته وغير ذلك ، فإذا لم يرد منهم ألا يقروا بثبوت شيء مما أخبر به إلا بدليل منفصل غير خبره ، وهذا كان القول مستلزما لكون الرسول أراد أن لا يثبت شيء بمجرد خبره ، وهذا على الرسول ، علم أن هذا القول معلوم الفساد على علم بالاضطرار من دين الإسلام » (٤) .

بقى إن يقال أن الرازي لما قسم المطالب إلى ثلاثة أقسام ، جعل منها قسما لا يعلم إلا بالسمع وهو ما ترجح فيه أحد طرفي الممكن على الآخر (٥) ، فهل يتمشى هذا مع ما قاله سابقا عن الظواهر النقلية أنها مظنونة وأنها لا تفد اليقين ؟

<sup>(</sup>١) نهاية العقول ( ١٤-ب ) ، ونقله في درء التعارض ( ٣٣٦-٣٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : أساس التقديس للرازي ( ص : ١٨٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : أبكار الأفكار ( ٤١ - ب ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : درء التعارض ( ٥/٥٣٥-٣٣٦ ) .

 <sup>(</sup>٥) انظر : نهایة العقول ( ١٤ أ ) ، ودرء التمارض : ( ٣٢٩/٥ ) .

الحق أن هذا تناقض ، يقول شيخ الإسلام : « ومعلوم أن ما ذكروه ينفي أن يكون الدليل السمعي حجة في هذا القسم أيضا ، وذلك لأن الشيء الذي يمكن وجوده وعدمه ، إذا دل الدليل السمعي على أحد طرفيه ، وجوزنا أن لا يكون مدلول الدليل السمعي ثابتا ، أمكن هنا أيضا أن لا يكون ذلك المخبر به ثابتا في نفس الأمر ، وأن يكون الشارع لم يرد ما دل عليه قوله ، ولا يحتاج ذلك إلى تجويز قيام دليل عقلي يعارض ذلك ... وحينئذ فلا يستدل بالسمع على مالا بحال للعقل فيه من الأمور الأخروية ، وهذا نهاية الإلحاد » (١) .

ومن خلال ما سبق يتبين كيف أن هذا القانون مؤداه إبطال السمع والاقتصار على أدلة العقول ، وهذا منتهى قانونهم الفاسد .

تاسعا: أن المسائل التي يقولون – إنه تعارض فيها العقل والسمع – هي من المسائل المشتبهة ، ولذلك فإن أهل الكلام حيالها مختلفون لأن كل طائفة منهم بنت أقوالها في هذه الأمور المجملة المشتبهة على ما عندها من المعقولات التي تدعى أنها قطعية تفصل في الأمر المراد .

## وبيان ذلك كما يلي :

أ – أن عامة موارد التعارض ( هي من الأمور الخفية المشتبهة التي يحار فيها كثير من العقلاء ، كمسائل أسماء الله وصفاته وأفعاله ، وما بعد الموت من الثواب والعقاب والجنة والنار والعرش والكرسي ، وعامة ذلك من أنباء الغيب التي تقصر عقول أكثر العقلاء عن تحقيق معرفتها بمجرد رأيهم ، ولهذا كان عامة الخائضين فيها بمجرد رأيهم :

- إما متنازعين مختلفين
- \* وإما حيارى متهوكين .

<sup>(</sup>١) انظر : درء التعارض ( ٣٨٨/٥ ) .

وغالبهم يرى أن إمامه أحذق في ذلك منه ، ولهذا تجدهم عند التحقيق مقلدين لأثمتهم فيما يقولون إنه من العقليات المعلومة بصريح العقل » (١) ، ويستشهد شيخ الإسلام لذلك بناذج تبين أن هؤلاء يعتقدون أن أثمتهم أعلم وأحذق ، ولذا فهم يحيلون عليهم في الأمور التي لا يفهمونها ، وربما يرون أن عقولهم تعارضها لكنه يهاب مخالفة إمامه ، يقول شيخ الإسلام : « تجد أتباع أرسطوطاليس يتبعونه فيما ذكره من المنطقيات والطبيعيات والإلهيات ، مع أن كثيرا منهم قد يرى بعقله نقيض ما قاله أرسطو ، وتجده لحسن ظنه به يتوقف في مخالفته ، أو ينسب النقص في الفهم وأنه نفسه ... » . ثم يقول شيخ الإسلام : « بل هذا موجود في أتباع أثمة الفقهاء وأثمة شيوخ العبادة ، كأصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم ، تجد أحدهم دائما يجد في كلامهم ما يراه هو باطلا ، وهو يتوقف في رد ذلك ، لاعتقاده أن إمامه أكمل منه عقلا وعلما ودينا ، هذا مع علم كل من هؤلاء أن متبوعه ليس أن إمامه أكمل منه عقلا وعلما ودينا ، هذا مع علم كل من هؤلاء أن متبوعه ليس أن إمامه أكمل منه عقلا وعلما ودينا ، هذا مع علم كل من هؤلاء أن متبوعه ليس أن إمامه أكمل منه عقلا وعلما ودينا ، هذا مع علم كل من هؤلاء أن متبوعه ليس أن إمامه أكمل منه عقلا وعلما ودينا ، هذا مع علم كل من هؤلاء أن متبوعه ليس أن إمامه أكمل منه عقلا وعلما ودينا ، هذا مع علم كل من هؤلاء أن متبوعه ليس أن إمامه أكمل منه عقلا وعلما ودينا ، هذا مع علم كل من هؤلاء أن متبوعه ليس أن إمامه أكمل منه عقلا وعلما ودينا ، هذا مع علم كل من هؤلاء أن متبوعه ليس

والعجيب أن هؤلاء المقلدين لأثمتهم لا يقول أحدهم أبدا : إذا تعارض قولي مع قول إمامي قدمت قولي على قوله ، فكيف يقول : إذا تعارض عقلي أو عقل فلان مع الكتاب والسنة وجب تقديم العقل عليه ؟

ب - أن كل طائفة تدعي أن ما عندها معلوم بالأدلة العقلية القطعية . ومن نظر في أقوال وأدلة الفلاسفة ، والجهمية ، والمعتزلة ، والرافضة ، وغيرهم فسيجد أن كل طائفة من هؤلاء تدعي أن قولها ومذهبها قائم على الأدلة العقلية أو السمعية الصحيحة ، وأن من خالفها من سائر الطوائف متناقضون مخالفون لصريح العقل أو السمع ، بل الأمر أشد من ذلك فإن الطائفة الواحدة يقع بين أثمتها وأصحابها من الاختلاف والتباين ما هو معلوم مشهور وكل واحد من هؤلاء يدعى أن ما عنده قائم على الأدلة الصحيحة ، وكل ما كانت الطائفة أبعد عن السلف كان اختلاف أقوالها أكثر .

<sup>(</sup>۱) انظر : درء التعارض ( ۱۰۱/۱ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ( ١٥٥١٥١/١ ) .

فمثلا إذا نظرت إلى مسألة الصفات أو الرؤية ، أو خلق أفعال العباد فستجد طائفة تقول : إن إثبات هذه الأمور معلوم بالأدلة العقلية القطعية ، وتقابلها طائفة أخرى تقول : إن نفي هذه الأمور معلوم بالأدلة العقلية القطعية ، وهكذا بقية المسائل ، وكل من الطائفتين فيهم من الذكاء والمعرفة ما هم متميزون به عن بقية الناس (١) . فما هو المعقول الذي يرجع إليه ويحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ؟

ولقد كان من نتائج هذا القانون – مع تباين عقول الناس – أن انتهى الأمر بكثير من أهل الكلام إلى الشك والحيرة ، كما حصل للجويني ، والشهرستاني والرازي وغيرهم (٢) – وسيرد تفصيل ذلك إن شاء الله – يقول شيخ الإسلام معقبا : « فإذا كان فحول النظر وأساطين الفلسفة الذين بلغوا في الذكاء والنظر إلى الغاية ، وهم ليلهم ونهارهم يكدحون في معرفة هذه العقليات ، ثم لم يصلوا فيها إلى معقول صريح يناقض الكتاب ، بل إما إلى حيرة وارتياب ، وإما إلى اختلاف بين الأحزاب ، فكيف غير هؤلاء عمن لم يبلغ مبلغهم في الذهن والذكاء ومعرفة ما سلكوه من العقليات .

فهذا وأمثاله مما يبين أن من أعرض عن الكتاب وعارضه بما يناقضه لم يعارضه إلا بما هو جهل بسيط أو جهل مركب ... » (٣) ، ويفسر أهل الجهل البسيط بأنهم أهل الشك والحيرة ، وأهل الجهل المركب بأنهم أرباب الاعتقادات الفاسدة (٤) .

ج - أن دلالة السمع متفق عليها:

\* أما عند أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان فهو أمر واضح متواتر .

<sup>(</sup>١) انظر : درء التعارض ( ١٥٦/١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق ( ١٦٦/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر نفسه ( ١٦٩/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر نفسه ( ١٧٠/١ ) .

. وأما عند أهل الكلام فإن هؤلاء لم يتنازعوا في أن السمع من الأدلة ، وإنما اختلفوا هل عارضه العقل أم لا ؟ ، وإلا فكلهم متفقون على أن الكتاب والسنة مثبتان للأسماء والصفات ، والمعاد . وغيرها .

أما أدلة العقول – التي جاء بها هؤلاء يعارضون بها السمع – فهي أدلة مختلف فيها ، غير متفق عليها ، والدليل على ذلك ما سبق من أن كل طائفة تقول : إن أدلة خصومها باطلة .

وإذا كانت دلالة السمع متفقا عليها ، ودلالة العقول مختلفا فيها فإنه يمتنع أن يقدم ما هو مختلف فيه على ما هو متفق عليه (١) .

د - أن ما جاء به هؤلاء مبني على الألفاظ المجملة ، ولذلك فهو من البدع المحرمة في الدين و والبدعة لو كانت باطة محضا لظهرت وبانت ، وما قبلت ، ولو كانت حقا محضا ، لا شوب فيه ، لكانت موافقة للسنة ، فإن السنة لا تناقض حقا محضا لا باطل فيه ، ولكن البدعة تشتمل على حق وباطل ، (٢) ، ثم استشهد شيخ الإسلام بقوله تعالى لبني إسرائيل : ﴿ يَا يَنِي إِسْرَآئِيلَ ٱذْكُرُوا نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وإيَّايَ فَارَّهَبُونِ ، وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لَما مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوْلَ كَافِر بِهِ \* وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنَا وَلِيلاً وَإِيابَي فَاتَقُونِ \* وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَق بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا ٱلْحَقّ وأَنتُمْ تَعْمَلَمُونَ ﴾ وقيلاً وَإِيابَي فَآتَقُونِ \* وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَق بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا ٱلْحَقّ وأَنتُمْ تَعْمَلَمُونَ ﴾ والبقرة : ١٠ - ٢٢ ] ، وبين شبه المتكلمين بهؤلاء (٣) ، وقد ضرب شيخ الإسلام للألفاظ المجملة التي لبسوا بها بين الحق والباطل ، بعدة أمثلة منها :

١ - لفظ ( التوحيد ) وكيف قصدوا به نفي الصفات عن الله (٤) .

٢ - لفظ الجسم والتركيب ، حيث نفوا لأجلهما الصفات (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر : درء التعارض ( ١٩٢/١-١٩٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق ( ٢٠٩/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر نفسه ( ٢٠٩/١-٢٠١٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر نفسه ( ٢٢٤/١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المصدر نفسه ( ٢٣٨/١ ) .

- الرؤية (١) .
- ٤ الجهة (٢).
- o الجبر <sup>(۳)</sup> .
- 7 ومسألة اللفظ بالقرآن (٤) .

وقد بين كيف وقع اللبس بهذه الألفاظ ، وموقف أهل السنة من الأقوال المبتدعة التي لبس أصحابها بها بين الحق والباطل (٥٠) .

عاشرا : بيان فساد العقليات التي يدعون أنها معارضة للأدلة الشرعية :

في الوجوه السابقة ناقش شيخ الإسلام هذا القانون الفاسد بطرق متعددة تبين تناقضهم ، ومخالفتهم للكتاب والسنة ، وتكشف ما في قانونهم من المحادة لله ولرسوله ، وما لزم عليه من اللوازم الباطلة ، وما انتهى إليه من النهايات الفاسدة ... إلخ . أما في هذا الوجه فقد انتقل فيه شيخ الإسلام إلى مجال آخر وطريقة أخرى في نقض قولهم وبيان ما فيه من الباطل .

وقد سبق في المقدمات – قبل ذكر هذه الردود التي فيها التفصيل في مسألة تعارض العقل والنقل – نقل بعض النصوص لشيخ الإسلام تبين منهجه في ذلك ، ونزيد هنا نصا آخر يوضح المراد . يقول – رحمه الله –:

إن الكلام هنا أربعة أنواع :

أحدها : أن نبين أن ما جاء به الكتاب والسنة فيه الهدى والبيان .

والثاني : أن نبين أن ما يقدر من الاحتمالات فهي باطلة ، قد دل الدليل الذي به يعرف مراد المتكلم على أنه لم يردها .

<sup>(</sup>١) انظر : درء التعارض ( ٢٥٠/١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ( ٢٥٣/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر نفسه ( ٢٥٤/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر نفسه ( ٢٥٦-٢٦٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المصدر نفسه ( ٢٧١/١ ) .

والثالث : أن نبين أن ما يدعي أنه معارض لها من العقل فهو باطل . والرابع : أن نبين أن العقل موافق لها معاضد ، لا مناقض لها معارض ، (١) .

أما الأول : فقد سبق في المقدمات بيان أن شيخ الإسلام أحال على كتابين من كتبه ، كما أنه بين ذلك في ثنايا ردوده ومناقشاته في هذا الكتاب .

وأما الثاني : فتدخل فيه الوجره السابقة ، ومن ذلك بحوثه المتعددة حول الألفاظ المجملة .

وأما الثالث : فتفصيل القول فيه في هذا الوجه – وسيأتي بيانه بعد قليل – . وأما الرابع : فسيأتي في الوجه الذي يلي هذا الوجه .

فإذن كان من الخطوط العامة لمنهج شيخ الإسلام هنا أن يبين بطلان هذه المعقولات التي صدوا بها عن الكتاب والسنة .

وهنا لابد من وقفة قصيرة لأن شيخ الإسلام خاض في المناقشات العقلية والفلسفية والكلامية ، ونقل أقوال الفلاسفة والمتكلمين ، وأطال في النقول ، وعلق عليها وناقشها ، حتى أن القارئ لكتابه هذا يمل من كثرة نقوله ومناقشاته ، واستطراداته ، وقد يتوقف عن الاستمرار في القراءة لهذا السبب . ويعتب على شيخ الإسلام بعض محبيه ، ظنا منهم أنه خاض في علم الكلام والفلاسفة كما خاض أولئك لكن الفارق بينه وبينهم أنه لم يتلبس بشيء من أقوالهم الفاسدة ، وأن نيته في ذلك كانت حسنة ، وهذا - مع ما فيه من الاعتذار لشيخ الإسلام - إلا أنه مجانب لكامل الحقيقة لأمور :

الأول: أن شيخ الإسلام أجاب عن ذلك من خلال مناقشاته ، ومن خلال أسئلة بعض محبيه كالحافظ البزار ، وقد سبق ذكر عدة وجوه في ذلك عند الكلام على منهجه (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر : درء التعارض ( ٢٧٩/١ ) .

 <sup>(</sup>٢) انظر : ما سبق في الباب الأول ( ص : ٢٣٦-٢٣٦ ) .

والثاني: أن شيخ الإسلام لم يخض فيها خوض الذين يظنون أن فيها فائدة ، فضلا عن أن يكون من المعجبين بها ، فهو – رحمه الله – لم تتغير قناعته لحظة واحدة في أن الكتاب والسنة فيهما ما يغني كل الغني عن أقوال وترهات الفلاسفة والمتكلمين (١) . ولذلك فإنه وهو يخوض غمار هذه المناقشات لبيان ما فيها من الباطل لا ينفك عن الإشارة إلى ما في القرآن والحديث من البيان والهدى التام .

الثالث: أن هذه الأقوال التي ينقلها ويناقشها لم تبق في دائرة ضيقة ككتب الفلاسفة وما شابهها حتى يقال: إن جماهير المسلمين ينكرون هذه الكتب وتأثرهم بها ضعيف، وإنما انتشرت وتناقلها وتبناها عدد كبير من أعيان الفقهاء الذين هم قدوة لكثير من الناس في الفقه وأصوله، والعقيدة والتفسير وغير ذلك من أنواع العلوم التي برزوا فيها، لذلك فكتبهم وأقوالهم وتحقيقاتهم معتمدة عند هؤلاء الأتباع الذين لا يفرقون في الاقتداء بشيوخهم بين أصول الدين وفروعه. ولذلك صار الضلال الناتج عن هذا كبيرا جدا، فرأى شيخ الإسلام أنه لا يمكن ود هذا الباطل وإقناع هؤلاء الأتباع إلا ببيان فساد أقوال شيوخهم وتهافتها، فنقل رد هذا الباطل وإقناع هؤلاء الأتباع إلا ببيان فساد أقوال شيوخهم وبهافتها، فنقل من الفلال والانحراف.

وقد كان بيان شيخ الإسلام لفساد العقليات التي يزعمون أنها معارضة للشرع من خلال ثلاثة أوجه في كتابه هي : الوجه الثاني عشر (٢) – وهو مختصر جدا – والثامن عشر (٣) والتاسع عشر الذي أطال فيه بحيث شمل بقية المجلد الأول (٤) ، والمجلد الثاني والثالث والرابع بكاملها .

وقد كانت مناقشته لذلك كما يلي :

أ – ذكر شيخ الإسلام أن الشبه التي يعارضون بها نصوص الشرع في الأسماء والصفات أهمها شبهتان :

<sup>(</sup>١) سبق شرح هذا ضمن هذا الفصل.

<sup>(</sup>۲) درء التعارض (۲) ۱۹۱۹).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ( ٢٨٠/١ ).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ( ٣٢٠/١ ) .

إحداهما: شبهة التركيب والتجسيم، وأنه يلزم من إثبات الصفات لله أو العلو التركيب أو أن يكون الله جسما، وإذا كان كذلك كان مشاركا لغيره في الوجود، وهذا ينافي ما يجب الله من التوحيد. قالوا والمركب مفتقر إلى جزئه، وهذه الشبهة في الأصل هي حجة الفلاسفة والجهمية الذين نفوا جميع الصفات والأفعال عن الله تعالى.

والشبهة الثانية : حجة الأعراض ، حيث استدلوا بحدوث الأجسام على حدوث العالم ، وعلى حدوث الأجسام بملازمتها للأعراض ، وهذه في الأصل حجة المعتزلة ، ولأجلها نفوا جميع الصفات عن الله ، مع ملاحظة أن هؤلاء قد يحتجون بالحجة الأولى التي هي شبهة التركيب والتجسيم (١) .

وقد تلقف الأشاعرة هاتين الحجتين الداحضتين وبنوا عليهما ما نفوا من العلو والصفات .

ب - ثم بين شيخ الإسلام بطلان هاتين الشبهتين:

أما شبهة التركيب والتجسيم: فقد بين فيها تناقض الفلاسفة والمتكلمين ، كا بين ما في مثل هذه الألفاظ من الاشتباه (٢) ، وقال: ﴿ إِن إِثبات المعاني القائمة التي توصف بها الذات لابد منه لكل عاقل ، وإنه لا خروج عن ذلك إلا بجحد وجود الموجودات مطلقا . وأما من يجعل وجود العلم هو وجود القدرة ، ووجود القدرة هو وجود الإرادة ، فقود هذه المقالة يستلزم أن يكون وجود كل شيء هو عين وجود الخالق تعالى . وهذا منتهى الإلحاد ، وهو مما يعلم بالحس والعقل والشرع أنه في غاية الفساد ، ولا مخلص من هذا إلا بإثبات الصفات ، مع نفي مماثلة المخلوقات ، وهو دين الذين آمنوا وعملوا الصالحات » (٣) .

ثم رد على زعمهم أن نفي الصفات توحيد . وناقشهم في ذلك ، وبين

<sup>(</sup>۱) انظر: درء التعارض ( ۲۰۱۸-۳۰۲) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ( ٢٨٠/١- ٢٨٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر نفسه ( ٢٨٣/١ ) .

أن مآل أقوالهم إلى أقوال المتصوفة أصحاب وحدة الوجود (١) .

وأما شبهة دليل الأعراض وحدوث الأجسام: فقد ناقشها طويلا، – وسيأتي إن شاء الله تعالى توضيح ردوده على هذه الشبهة – ولكن الذي يناسب المقام هنا الإشارة إلى الأمور التالية:

ا - رد على هذه الشبهة بصورة مجملة ، وبين أن السلف والصحابة لم يتوقف إيمانهم على هذا الطريق (7) .

- إما القول بالترجيح بلا مرجح تام .
  - أو القول بالتسلسل والدور (٣) .

وهما ممتنعان عند المتكلمين ، وقد استقصى شيخ الإسلام أجوبة المتكلمين كما ذكرها الرازي ، الذي ذكر أجوبة الناس عليها ، ثم بين فسادها وعدل إلى الإلزام للفلاسفة وهو أن لا يحدث – على قولهم – في العالم حادث ، والحس يكذبه ، وقد أجابه الفلاسفة بأن هذا لا يصح إذا كان التسلسل باطلا ، أما إذا كان صحيحا فنحن نقول به (٤) .

٣ – تخبط المتكلمون في الجواب عن شبهة الفلاسفة ، وناقشوها مناقشات

 <sup>(</sup>١) انظر : درء التعارض ( ٢٩١-٢٩٦ ) ، وحول شببة التجسيم ، انظر أيضا :
 (١) انظر : درء التعارض ( ٢٩٠١-٢٩١ ) ، وحول شببة التجسيم ، انظر أن فحول النظار والفلاسفة بينوا فساد طرق من نفى الصفات أو العلو بناء على نفي التجسيم ، انظر ( ٢٨٢/٤ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر : درء التعارض ( ۳۲۰–۳۲۰ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح ذلك في درء التعارض ( ٣٢٠/١-٣٢٠) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر السابق ( ٢/١٦-٣٢٣ ) .

ضعيفة (١) ، يقول شيخ الإسلام – بعد أن عرضها – : « قلت : المقصود هنا أن يعرف نهاية ما ذكره هؤلاء في جواب الدهرية عن المعضلة الزباء ، والداهية الدهياء ، ولا يخفى على العاقل الفاضل ما في هذه الأجوبة » (١) . ثم ذكر أنه يكن الرد على هؤلاء الفلاسفة من وجوه كثيرة ، وأن كل طائفة من طوائف المسلمين تتمكن من قطعهم بجواب مركب من قولهم وقول طائفة أخرى من المسلمين ، وذكر مثالا للأجوبة التي يجاب بها هؤلاء الفلاسفة وينقض بها المسلمين ، وبين في أثناء ذلك أن « كل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه ، ولا وفي بموجب العلم والإيمان ، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس ، ولا أفاد كلامه اليقين » (٤) ، ويقصد شيخ الإسلام أجوبة المتكلمين الضعيفة .

٤ - بين شيخ الإسلام بشكل قاطع أن الرد على الفلاسفة إنما يتم على قول أهل السنة والجماعة الذين يثبتون لله الصفات ويثبتون له الأفعال ، وأنه تبارك وتعالى متصف بالصفات الاختيارية التي نفاها الأشاعرة ومن قبلهم من المعتزلة وغيرهم ، يقول شيخ الإسلام بعد ردوده ومناقشاته على الفلاسفة وإبطال حججهم : « وإذا تدبر العاقل الفاضل تبين له أن إثبات الصانع وإحداثه للمحدثات لا يمكن إلا بإثبات صفاته وأفعاله ، ولا تنقطع الدهرية من الفلاسفة وغيرهم قطعا تاما عقليا لا حيلة لهم فيه ، إلا على طريقة السلف أهل الإثبات للأسماء والأفعال والصفات ، وأما من نفى الأفعال أو نفي الصفات فإن الفلاسفة الدهرية تأخذ بخناقه ، ويبقى حائرا شاكا ، مرتابا مذبذبا بين أهل الملل المؤمنين بالله ورسوله وبين هؤلاء الملاحدة كما قال تعالى في المنافقين : ﴿ مُذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ الله الله مَوْلاء الملاحدة كما قال تعالى في المنافقين : ﴿ مُذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ الله الله مَوْلاء ولا إلى هَوُلاء كما الله المناه على النافقين : ﴿ مُذَبِّذَ بِينَ أَهْلَ الله المؤمنين مَوْلاء الملاحدة كما قال تعالى في المنافقين : ﴿ مُذَبِّذَ بِينَ أَهْلِ الله المؤمنين مَوْلاء الملاحدة كما قال تعالى في المنافقين : ﴿ مُذَبِّذَ بِينَ أَهْلَ الله وين هؤلاء ولا إلى هَوُلاء كما الله المؤمنين النافقين : ﴿ مُذَبِّذَ بِينَ الله وين هؤلاء ولا إلى هَوُلاء إلى هَوُلاء إلى هَوُلاء المناء ولا الله المؤمنين المناء الله المؤمنين المناء ولا إلى هَوُلاء ولا إلى هَوُلاء المناء الله وليناء المناء المناء المناء الله وليناء المناء ولا الله المؤمنية المناء الم

<sup>(</sup>۱) انظرها في درء التعارض ( ۳۲۰/۱–۳۵۰ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: درء التعارض ( ٣٥٠/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر السابق ( ٢٥١/١ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر نفسه ( ٣٥٧/١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المصدر نفسه ( ٣٧٥/١ ) .

و لما كان نقض أقوال الفلاسفة إنما يستقيم على مذهب أهل السنة والجماعة الذين يثبتون الله الصفات الاختيارية ، أو ما يسمى بحلول الحوادث (۱) ،
 لا على مذهب نفاتها ، ذكر شيخ الإسلام أدلة السمع على أفعال الله وصفاته الاختيارية ، ونقل الخلاف في هذه المسألة (۲) ، ثم نقل أقوال علماء الإسلام في إثباتها (۳) . ثم ذكر أدلة ذلك مفصلة من الكتاب والسنة (٤) . والعقل (٥) .

وقد أعقب الأدلة السمعية بذكر أدلة النفاة للصفات الاختيارية ، وناقشها (٦) . كما ربطها بمسألة كلام الله (٧) .

وبهذا يتبين الرد على الفلاسفة في قولهم : إن الترجيح بلا مرجح ممتنع ، وإن هذه إنما ترد على نفاة صفات الأفعال الاختيارية لله تعالى ، أما على مذهب أهل السنة المثبتين لها فلا ترد .

٦ - أما شبهة التسلسل ، فقد بين بطلان قول الفلاسفة فيها على كل تقدير (<sup>٨)</sup> ، لكنه فرق بين نوعين من التسلسل :

أحدهما : التسلسل في الفاعلين ، فهذا ممتنع بلا ريب لأن المخلوقات لو فرض التسلسل فيها لابد أن تنتهى إلى الخالق الواحد .

والثاني : التسلسل في الآثار ، فهذا يفرق فيه بين النوع والعين ، فالعين التسلسل فيه ممتنع ، أما النوع فلا مانع منه وهو قول أهل السنة والحديث الذين يقولون : إن الله لم يزل فاعلا وإنه يتكلم إذا شاء .

<sup>(</sup>١) ذكر شيخ الإسلام في درء التعارض ( ٢٣٩/٢ ) أن أهل السنة لا يطلقون عبارة : حلول الحوادث ، ومعلوم أن المتكلمين يقصدون بها الصفات الاختيارية .

<sup>(</sup>۲) انظر : درء التعارض ( ۲۰-۱۸/۲ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : درء التعارض ( ٢٠/٢-١١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر السابق ( ١١٥/٢–١٤٧ ) .

<sup>(</sup>a) انظر : المصدر نفسه ( ۲۲۰/۲ ) ، وما بعدها .

<sup>(</sup>٦) انظر : المصدر نفسه ( ١٥٦/٢ ) ، وما بعدها ( ٣٤٢/٢ ) وما بعدها ( ٣/٤ ) ، وما يعدها .

<sup>(</sup>٧) انظر : المصدر نفسه ( ٢٤٤/٢ ) .

 <sup>(</sup>٨) انظر : المصدر نفسه ( ٣٣٩/١ ) ، وما بعدها ( ٢٨٢/٣ ) .

وقد ناقش شيخ الإسلام حجة الفلاسفة في مسألة التسلسل وبين ضعف المتكلمين في جوابها ، وذكر حججهم - ممثلة في أقوال الرازي - وناقشها بالتفصيل (١) ، ثم عاد شيخ الإسلام يناقش مسألة حلول الحوادث كما سبق (٢) .

وفي النهاية ذكر شيخ الإسلام الخلاصة ، وكيف اضطرب المتكلمون في هذه المسائل مع أنهم جعلوها من الأصول التي تقدم على الشرع قال شيخ الإسلام : « وسبب ذلك أنهم يقولون أقوالا تستلزم الجمع بين النقيضين تارة ، ورفع النقيضين تارة ، بل تستلزم كليهما . والأصل العظيم الذي هو من أعظم أصول العلم والدين لا يذكرون فيه إلا أقوالا ضعيفة ، والقول الصواب الموافق للميزان والكتاب لا يعرفونه » (٣) ، وذكر من الأمثلة على ذلك مما سبق :

- أ مسألة حدوث العالم ، فإنهم لا يذكرون إلا قولين :
  - \* قول من يقول بقدم الأفلاك ،وهم الفلاسفة الدهرية .
- وقول من يقول: بل تراخي المفعول عن المؤثر التام ، وأنه يمتنع أن
   يكون الله لم يزل متكلما إذا شاء ويفعل إذا شاء .
- \* والقول الصواب الذي هو قول السلف والأثمة لا يعرفونه ، وهو القول بأن الأثر يتعقب التأثير التام ، فهو سبحانه إذا كون شيئا كان ، وهذا هو المعقول كما يكون الطلاق والانكسار عقب التطليق والكسر .
  - ب وفي كونه موجبا بذاته فاعلا بمشيئته وقدرته يذكرون قولين :
- قول الفلاسفة : هو موجب بذاته في الأزل ، وأن علته تامة في الأزل
   فيجب أن يستلزم معلوله ، فتكون مخلوقاته أزلية معه . وهذا باطل .
- \* وقول من يقول : إنه فاعل مختار ، لكنه يفعل بوصف الجواز فيرجح أحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح ، إما بمجرد كونه قادرا

<sup>(</sup>١) انظر : درء التعارض ( ٣٨٩-٣٤٤/٢ ، ٣٨٩-٣٨٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ( ٣/٤ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر نفسه و ٢٩٠/٤).

عالما ، أو لمجرد إرادته القديمة . فيقولون بتراخي الأثر عن المؤثر . وهذا قول أهل الكلام وهو قول فاسد ، وإن كان أقل فسادا من الذي قبله .

\* أما القول الثالث وهو الصواب وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، فما شاء الله وجب بمشيئته وقدرته ، وما لم يشأه امتنع لعدم مشيئته له فهو موجب بمشيئته وقدرته ، لا بذات خالية عن الصفات . فهذا لايذكرونه (١) .

فتبين أن هذه الأصول العقلية التي قدموها على السمع هي أصول فاسدة وأن كونهم أرادوا بها إثبات حدوث العالم والرد على الدهرية الفلاسفة ، جاء على نقيض مقصودهم حيث لم يستطيعوا الرد عليهم ، وطعن بعضهم في أدلة بعض ، ولو سلكوا الطريق الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وقال به أثمة أهل السنة والحديث ، لوافقوا مدلول السمع أولا ، ولنقضوا أقوال الفلاسفة الدهرية ثانيا ولما وقعوا في الارتباك والتناقض ، وتسلط أعداء الإسلام عليهم .

## حادى عشر: أن العقل موافق للنقل:

في الوجه السابق بين شيخ الإسلام فساد الأصول التي اعتمدوا عليها في تقديم العقل على الشرع، وهنا يبين أن هؤلاء يزعمون أن الأدلة الشرعية لا تفيد اليقين ، وأن ما ناقضها من الأدلة العقلية تفيد اليقين ، فيجب تقديم هذه على تلك . فيرد عليهم ببيان أن الأدلة العقلية موافقة للأدلة النقلية لا معارضة لها . وطبق ذلك على مثال مشهور يذكرون عنده قانونهم الفاسد وهو إثبات العلو والفوقية لله تعالى .

والفرق بينهما أنه في الوجه السابق رد على من يزعم أن صدق الرسول موقوف على إثبات دليل حدوث الأجسام ، وهنا يرد على من يةول : إن العقل يعارض ظواهر النصوص فيجب تقديمه من غير أن يقول : إن صدق الرسول مبنى على هذا .

<sup>(</sup>١) انظر : درء التعارض ( ٢٩٠/٤ ) إلى نهاية الجزء .

ولأهمية هذه المسألة يحسن إيراد ما ذكره شيخ الإسلام في هذا الموضوع ، حيث قسم هؤلاء إلى طائفتين :

الأولى: ( من يقول: إن تصديق الرسول لا يمكن إلا بقضايا عقلية تناقض مفهوم ما أخبر به . وهذا يلزم من قال ذلك من الجهمية والمعتزلة أو اتباعهم من الأشعرية ، ومن دخل معهم من الفقهاء من أصحاب الأئمة الأربعة والصوفية: [ الذين يقولون (١) ]: إن تصديق الرسول لا يمكن إلا بأن يستدل على حدوث العالم بحدوث الأجسام وأنه يستدل على ذلك بحدوث ما قام بها من الأعراض مطلقا أو الحركات ، وأن ذلك مبني على امتناع حوادث لا أول لما ، وذلك يستلزم نفي الأفعال القائمة بذات الله تعالى ، المتعلقة بمشيئته واختياره ، بل نفى صفاته ، وأن يكون القرآن مخلوقا ، وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يكون فوق العالم ، (١) ، ثم ناقش شيخ الإسلام هذه الطائفة باختصار مبينا أن قول هؤلاء معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام "

الطائفة الثانية: و من قال: إن هذه المعقولات تعارض المفهوم الظاهر من الآيات والأحاديث ، من غير أن يقول: إن العلم بصدق الرسول موقوف عليها ، كا يقوله من يعتقد صحة هذا الطريق ، طريقة الاستدلال على الصانع بحدوث الأعراض وتركيب الأجسام ، وإن قال: إنه يمكن تصديق الرسول بدونها ، كا يقوله الأشعري نفسه ، وكثير من أصحابه ، والرازي وأمثاله . وكثير من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية ... فإن هؤلاء وجمهور المسلمين يقولون: إنه يمكن تصديق الرسول بدون طريقة حدوث الأعراض وتركيب الأجسام » (٤) ، ثم بين شيخ الإسلام حال هاتين الطائفتين حيال دليل الأعراض فقال:

( لكن هؤلاء وغيرهم يعتقدون صحة تلك الطريق ، وإن قالوا : إن تصديق الرسول لا يتوقف عليها :

<sup>(</sup>١) زيادة منى ليستقيم الكلام .

<sup>(</sup>٢) انظر : درء التعارض ( ٧٤-٧٣/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق ( ٧١/٧-٧٣ ).

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر السابق ( ٧٣/٧-٧٤ ) .

ثم منهم من يقول: إنها لا تعارض النصوص ، بل يمكن الجمع بينهما . وهذه طريقة الأشعري وأثمة أصحابه: يثبتون الصفات الخبرية التي جاء بها القرآن ، مع اعتقادهم صحة طريق الاستدلال بحدوث الأعراض وتركيب الأجسام ، وهذه طريقة أبي حاتم البستي ، وأبي سليمان الخطابي ، والتميميين: كأبي الحسن التميمي وغيره من أهل بيته ، وأبي علي بن أبي موسى ، والقاضى أبي يعلى ، وأبي بكر البيهقي وابن فورك وابن الزاغوني ، وخلق كثير من طوائف المسلمين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية .

ومن هؤلاء : من يدعي التعارض بينهما كالرازي وأمثاله ، كما يقول ذلك من يوجب الاستدلال بطريقة حدوث الأعراض كالمعتزلة وأبي المعالي وأتباعه .

فهؤلاء مشتركون في أن هذه الطريقة المعقولة لهم مناقضة لما يفهم من الآيات والأحاديث ، سواء قالوا : إن تصديق الرسول موقوف عليها كما يقوله من يقوله من المعتزلة وأتباع صاحب الإرشاد ، أو لم يقولوا ذلك كما يقوله من يوافق الأشعري والرازي ، وجمهور المسلمين على أن تصديق الرسول ليس موقوفا عليها » (1) .

والخلاصة أن الأشاعرة طائفتان :

طائفة : ترى صحة دليل الأعراض ، لكنها لا تعارض به النصوص ، ولذلك أثبتوا الصفات الخبرية ، والعلو .

وطائفة: ترى وجوب دليل الأعراض ، أو صحته فقط ، وسواء قال هؤلاء إن تصديق الرسول متوقف عليه أو غير متوقف فإنهم جميعا يرون أنه يعارض النصوص ولذلك نفوا لأجله الصفات الخبرية والعلو .

أما الصفات الاختيارية فكل من قال بصحة دليل الأعراض – ولو لم يوجبه – التزم نفيها .

انظر : درء التعارض ( ۲۷/۷ – ۲۵) .

بعد هذه المقدمة نعود إلى المثال الذي ذكره شيخ الإسلام هنا وهو إثبات العلو ، الذي نفاه متأخرو الأشاعرة لأدلة عقلية يذكرونها ، وحين يرد عليهم بالنصوص الكثيرة الدالة على إثباته يذكرون هذا القانون كما فعل الرازي في الأربعين (١) .

وقد رد عليهم شيخ الإسلام وباقش الموضوع طويلا بحيث استغرق الجزء السادس بكامله ، وثلث الجزء السابع تقريبا (٢) ، وقد بين أن نفاة العلو ليس معهم من الأدلة النقلية إلا حديث واحد مكذوب ، وما ورد في القرآن أن الله وأحد ، واحتجاجهم بذلك فاسد (٣) .

ثم ذكر ما أجاب به النفاة – وعلى رأسهم الرازي – على أدلة مثبتي العلو من العقل والفطرة ، وناقشها بالتفصيل مبينا أن العقل والفطرة يوافقان ما دلت عليه النصوص ، وقد بين شيخ الإسلام أن هؤلاء اعتمدوا على ما ذكره ابن سينا في الإشارات ، ثم نقل كلامه وناقشه بالتفصيل (3) .

ثم ناقش شيخ الإسلام ادعاء الرازي في الوجه الأول من ردوده على من يثبت العلو بأنه لو كان بديهيا لامتنع اتفاق الجمع العظيم على إنكاره وهم ما سوى الحنابلة والكرامية (٥٠) .

كما ناقش بقية الأوجه التي ذكرها الرازي ردا على دليل المتبتة من العقل والفطرة (٦) .

<sup>(</sup>١) انظر : الأربعين ( ص : ١١٥ ) ، وانظر : لباب الأربعين كما نقله عنه شيخ الإسلام في درء التعارض ( ٢٦/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) إلى ( ص : ١٤٠ ) منه .

<sup>(</sup>٣) انظر : درء التعارض ( ٦/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر السابق ( ١٨/٦-١١٢ ) .

 <sup>(</sup>٥) رد عليه من وجوه ، الوجه الأول ( ١١٣/٦ ) ، والثاني : وما بعده ( ٢٦٧/٦ ) ، وقد نقل أقوال الطوائف قبل الحنابلة والكرامية وقولهم في إثبات العلو ، انظر : ( ١١٤/٦ ) ، وما بعدها .
 كما بين عجز نفاة العلو عن الرد على الحلولية . انظر ( ١١٥/٦ ) ، وما بعدها .

<sup>(</sup>٦) انظر : درء التعارض ( ٢٧٢/٦ ) .

ثم ساق أدلة الرازي العقلية على نفى العلو وناقشها (١) .

وأخيرا ساق شيخ الإسلام قانون الرازي الفاسد الذي أتى به هنا في العلو ليرد به النصوص الشرعية المثبتة للعلو ، وناقشه بالتفصيل <sup>(۲)</sup> .

والخلاصة أن هؤلاء الذين ظنوا أن الدليل العقلي يعارض السمع مخطئون لأنه قد ثبت أن ما ذكروه معارضا للسمع إنما هي أوهام توهموها ، وأن العقل والفطرة يؤيدان ما دلت عليه النصوص فبطل قانونهم الذي ذكروه .

ثاني عشر: أن العقليات التي يقال: إنها أصل السمع ، وأنها معارضة له ، ليست مما يتوقف العلم بصحة السمع عليها:

وهذا هو الوجه الثالث والأربعون الذي بدأ في أثناء الجزء السابع <sup>(٣)</sup> واستغرق أغلبه مع الأجزاء الثامن والتاسع والعاشر الذي هو آخر الكتاب .

يقول شيخ الإسلام في أول هذا الوجه : ( يقال : العقليات التي يقال : إنها أصل للسمع وإنها معارضة له ليست مما يتوقف العلم بصحة السمع عليها ، فامتنع أن تكون أصلا له ، بل هي أيضا باطلة ، وقد اعترف بذلك أثمة أهل النظر من أهل الكلام والفلسفة ، فإن جماع هذه الطرق هي طريقان أو ثلاثة :

- طریقة الأعراض ، والاستدلال بها علی حدوث الموصوف بها أو ببعضها
   کالحرکة والسکون .
- وطريقة التركيب ، والاستدلال بها على أن الموصوف بها ممكن أو محدث ، فهاتان الطريقتان هي جماع ما يذكر في هذا الباب .
  - والثالثة : الاستدلال بالاختصاص على إمكان المختص أو حدوثه .

<sup>(</sup>١) انظر : درء التعارض ( ٢٨٧/٦-إلى-٧٤/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ( ٢٥/٧-١٤٠ ) .

<sup>(</sup>٣) ( ص : ١٤١ ) .

قد يقال إنها طريقة أخرى ، وقد تدخل في الأولى ....

« ثم الطريقة الأولى مبنية على امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث ، والثانية : مبنية على أن ما اجتمعت فيه معان لزم أن يكون ممكنا أو حادثا ، والثالثة : مبنية على أن المختص لابد له من مخصص منفصل عنه .

وهذه المقدمات الثلاث قد نازع فيها جمهور العقلاء ، وكل من هذه الطرق تسلكه الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات والأفعال ، ويسلكه أيضا نفاة الأفعال القائمة به دون الصفات (١) ، وهم الأشعرية .

وكما في الوجهين السابقين أطال شيخ الإسلام في تقرير هذا الوجه ، ودعم أقواله بالاستشهاد بأقوال أهل الكلام والفلسفة التي تبين أن ما زعمه هؤلاء من أن العلم بالصانع وإثبات حدوث العالم لا يمكن إلا بهذه الطرق العقلية التي ذكروها غير صحيح ، ويعتبر هذا الوجه – على طوله – من أهم الأوجه التي أوردها في هذا الكتاب وأكثرها إفادة لمن خاض في علم الكلام أو حسن الظن به ، أو قلد شيوخه فيه .

وإذا ثبت أن هذه العقليات ليست مما يتوقف صحة السمع عليها ، وأن العلم بوجود الله ووحدانيته وحدوث ما سواه يمكن أن يعلم بطرق أخرى كثيرة - تبين فساد القانون العقلى الذي ردوا به نصوص الشرع .

## ويمكن تلخيص ما ذكره شيخ الإسلام في تقرير هذا الوجه كما يلى :

أ – أن السلف أجمعوا على ذم علم الكلام . وعلم الكلام الذي ذموه ليس المصطلحات الحادثة – كا ظن بعض أهل الكلام – بل ذموا علم الكلام القائم على هذه الطرق المبتدعة كطريقة حدوث الأجسام وغيرها – وقد سبق شرح ذلك ضمن هذا الفصل – ، والذين نقلوا ذم السلف لعلم الكلام هم أثمة الأشاعرة ، كالغزالي (٢) وأبي الحسن الأشعري الذي ذكر في رسائله إلى أهل الثغر

 <sup>(</sup>۱) انظر : درء التعارض ( ۱٤۱/۷ -۱٤۲) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ( ١٤٤/٧ ) ، وما بعدها .

أن الرسل لم يدعوا إلى هذا الدليل المبتدع ، دليل الأعراض وحدوث الأجسام (١) . وكذلك نقل ذلك الشهرستاني (٢) والرازي (٣) . والخطابي (٤) .

ولما كانت طريقة الأعراض من الطرق التي جعلها الأشاعرة أصلا في الدلالة على صدق الرسول ، وأن السلف ذموها قال شيخ الإسلام معلقا : ( وإذا كان كذلك تبين أن العلم بصدق الرسول – عليه السيم موقوفا على شيء من المقدمات المناقضة لإثبات الصفات الخبرية ، والرؤية ، والعلو على العرش ، ونحو ذلك مما دل عليه السمع وهو المطلوب (٥) » ، ويقول بعد نقل كلام ابن عساكر والبيهقي ومناقشته : ( قلت : وهذا اتفاق علماء الأشعرية مع غيرهم من الطوائف المعظمين للسلف على أن الكلام المذموم عند السلف : كلام من يترك الكتاب والسنة ، ويعول في الأصول على عقله ، فكيف بمن يعارض الكتاب والسنة بعقله ؟ ، وهذا هو الذي قصدنا إبطاله » (٦) . وبهذا تتضح حقيقتان :

إحداهما : اتفاق السلف وإجماعهم على ذم هذا الكلام المبتدع المبني على الأصول العقلية المخالفة للشرع .

والثانية: أن علماء الكلام أنفسهم - وفيهم الأشاعرة - قد شهدوا على اتفاق السلف على ذم الكلام ، وإذا كانت هذه الطرق المبتدعة من علم الكلام المذموم فكيف يقال: إنها أصل الشرع ؟ .

ب – أن الفلاسفة بينوا فساد طرق هؤلاء المتكلمين ، يقول شيخ الإسلام : « ومما يوضح ذلك أن هذه الطرق المبتدعة في الإسلام في إثبات الصانع التي أحدثها المعتزلة والجهمية ، وتبعهم عليها من وافقهم من الأشعرية وغيرهم من أصحاب

<sup>(</sup>١) انظر : درء التعارض ( ١٨٦/٧ ) ، وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ( ٢٢٧/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر نفسه ( ۲۲۸/۷ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر نفسه ( ٢٧٩/٧ ) ، وما بعدها ، وقد نقل عنه نصوصا طويلة .

<sup>(</sup>٥) انظر : درء التعارض ( ٢٤٢/٧ ) .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ( ٢٧٤/٧- ٢٧٠ ) .

الأثمة الأربعة وغيرهم ، قد طعن فيها جمهور العقلاء ، فكما طعن فيها السلف والأثمة وأتباعهم ، وذموا أهل الكلام بها ، كذلك طعن فيها حذاق الفلاسفة وينوا أن الطرق التي دل عليها القرآن العزيز أصح منها ، وإن كان أولئك المعتزلة والأشعرية أقرب إلى الإسلام من هؤلاء الفلاسفة من وجه آخر » (١) . وقد نقل شيخ الإسلام كلام أبي الوليد بن رشد وعلق عليه (٢) ، وقال بعد إتمام النقول الطويلة عنه ونقده لطرق الأشاعرة العقلية : « قلت : فهذا الرجل مع أنه من أعيان الفلاسفة المشائين كأرسطو وأتباعه ، يبين أن الأدلة العقلية الدالة على إثبات الصانع مستغنية عما أحدثه المعتزلة ، ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم ، من طريقة الأعراض ونحوها ، وأن الطرق الشرعية التي جاء بها القرآن هي طرق برهانية تفيد العلم للعامة والخاصة ، والطرق التي لأولئك هي مع طولها وصعوبتها لا تفيد العلم لا للعامة ولا للخاصة . هذا مع أنه لم يقدر القرآن قدره ، و لم يستوعب الطرق التي في القرآن ، فإن القرآن قد اشتمل على بيان المطالب الإلهية بأنواع من الطرق وأكمل الطرق ... » ، ثم قال شيخ الإسلام : « ولنا مقصودان :

أحدهما: أن ما به يعلم ثبوت الصانع وصدق رسوله ، لا يتوقف على هذه الطرق المعتزلية الجهمية ، وهذه الطرق هي التي يقال: إنها عارضت الأدلة الشرعية ، ويقال: إن القدح فيها قدح في أصل الشرع ، فإذا تبين إنها ليست أصلا للبوته في نفسه بالاتفاق ، بطل قول من يزعم أن القدح في هذه العقليات قدح في أصل الشرع ، وهو المطلوب .

والمقصود الثاني : أن هذه العقليات المعارضات للشرع باطلة في نفسها ، وإن لم نقل : إنها أصل للعلم به ، (٣) .

والخلاصة : أن هذه الطرق العقلية ذمها السلف ، وعلماء الأشاعرة والفلاسفة فكيف يعارض بها السمع ؟ .

<sup>(</sup>١) انظر : درء التعارض ( ٢٤٢/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ( ٢/٥٧٥-٣٤٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر نفسه ( ٣٣٨-٣٣٤ ) .

- أن قول هؤلاء : إن معرفة الصانع ليس لها دليل إلا دليل حدوث الأجسام قول مردود لأن العلماء اختلفوا في معرفة الله ، هل تحصل ضرورة أم لا ، وقد ساق شيخ الإسلام الخلاف في ذلك  $^{(1)}$  ، ونقل أقوال الأشاعرة ، وإقراراهم أنها قد تقع ضرورة  $^{(7)}$  – ثم قال معلقا : و فقد تبين أن جمهور النظار من جميع الطوائف يجوزون أن تحصل المعرفة بالصانع بطريق الضرورة ، كما هو قول الكلابية والأشعرية ، وهو مقتضى قول الكرامية والضرارية والنجارية والجهمية وغيرهم ، وهو قول طوائف أهل السنة من أهل الحديث والفقهاء وغيرهم »  $^{(7)}$  . وقال بعد نقل إقرار الشهرستاني بأن معرفة الله تقع ضرورة : وقلت : فهذا كله كلام الشهرستاني ، وهو من أئمة المتأخرين من النظار وأخبرهم بالمقالات ، وقد صرح بأن معرفة الله ليست معدودة من النظريات التي يقام عليها البرهان ، وأن الفطرة تشهد بضرورتها وبديهة فكرتها بالصانع الحكيم ، إلى آخر ما ذكره ، وأن ما تنتهي إليه مقدمات الاستدلال بإمكان المكنات أو حدوثها من القضايا الضرورية ، دون ما شهدت به الفطرة الإنسانية من احتياج الإنسان في ذاته إلى مدبر »  $^{(2)}$  .

ولتكملة هذا الموضوع وأهميته في نقض هذا القانون الفاسد الذي زعموه ذكر شيخ الإسلام أن الخلاف وقع في وجوب النظر المؤدي إلى المعرفة ، والذي زعم هؤلاء أنه النظر في دليل الأعراض (٥). وأيضا اختلف قوم في النظر هل هو فرض على الأعيان أو على الكفاية (٢) ؟ ثم هل المعرفة تحصل بالسمع أو بالعقل (٧).

<sup>(</sup>۱) منهم من يقول: إنها لا تحصل إلا بالنظر ، وهذا قول أهل الكلام من المعتزلة ، والأشاعرة ، ومنهم من قال : إن المعرفة يخترعها الله في القلوب من غير نظر ولا بحث وهذا قول الصوفية والشيعة . والجمهور من طوائف المسلمين قالوا : يمكن أن تقع ضرورة ويمكن أن تقع بالنظر ، انظر : درء التعارض ( ٣٥٤-٣٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : درء التعارض ( ٣٩٥-٣٥٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: المعدر السابق ( ٣٩٥/٧ ).

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر نفسه ( ٤٠٣/٧ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المصدر نفسه ( ٤٠٥/٧ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : المصدر نفسه ( ٤٤٠/٧ ) ، وما يعدها .

<sup>(</sup>Y) انظر : المصدر نفسه (  $Y(\lambda)$  ) ، وما يعدها .

وهذا كله يدل على أن كلام العلماء قامم على بيان تنوع الطرق المؤدية إلى المعارف ، يقول شيخ الإسلام معلقا : « فطرق المعارف متنوعة في نفسها ، والمعرفة بالله أعظم المعارف ، وطرقها أوسع وأعظم من غيرها ، فمن حصرها في طريق معين بغير دليل يوجب نفيا عاما لما سوى تلك الطريق لم يقبل منه ، فإن النافي عليه الدليل ، كما أن المثبت عليه الدليل » (١) .

c-1 أن كثيرا بمن يوجب هذه الطريقة ويصححها -1 أي طريقة حدوث الأجسام -1 قد رجع عن ذلك ، وتبين لهم ذم هذا الكلام ، وذلك مثل الجويني والغزالي والرازي وغيرهم (1) . وقد استشهد شيخ الإسلام بكلام الجويني (1) ، وقد استشهد شيخ الإسلام بكلام الجويني (1) ، وبكلام الأشعري في اللمع حيث عول على دليل حدوث صفات الأجسام (1) ، وبين شيخ الإسلام أن دليله -1 وإن لم يكن هو دليل القرآن القائم على إثبات حدوث الأجسام نفسها وإيجادها من عدم -1 الأأنها أحسن وأكمل من دليل الأعراض الذي يوجبه كثير من هؤلاء ، ثم نقل كلام الباقلاني في شرح اللمع ورد عليه تحوير كلام الأشعري بأنه يقصد دليل الأعراض . وقد أطال شيخ الإسلام النقول عن الباقلاني وعلق عليها كثيرا (1) ، وأشار إلى ذلك مبينا أن طريقة الأشعري خير من طريقة الباقلاني ، وطريقة الباقلاني خير من طريقة المعتزلة (1) .

هـ - ركز على بيان دليل الفطرة ، والأحاديث الواردة فيها ، ثم نقل أقوال

<sup>(</sup>١) انظر : درء التعارض ( ٤٦/٨ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر : درء التعارض ( ۳٤٨،٤٧/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر نفسه ( ١-٤٧/٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر نفسه ( ٧٠/٨-٧٣ ) ، وانظر تعليقات شيخ الإسلام في ( ٣٣٥،١٠٠/٨-٣٣٦ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر كلام الباقلاني في درء التعارض ( ١٠٤٨–١٠٣،٨١) ، وقد رد عليه شيخ الإسلام من وجهين : أحدهما : ( ١٠٦/٨ ) ، والثاني ( ٣١٠/٨ ) وذكر بينهما كلاما طويلا تضمن مناقشات بين الفلاسفة والمتكلمين حول ترجيع الممكن بلا مرجع ، وبين تناقضهم جميعا .

<sup>(</sup>٦) انظر : درء التعارض ( ٣٠٤-٣٠٣) .

العلماء في المراد بها (١) ، ورجع أن المقصود بها فطرة الإسلام (٢) ، وذكر أن الأدلة العقلية تدل على صدق ما أخبر به النبي – عَلَيْكُ – من أن كل مولود يولد على الفطرة (٣) ، ثم استشهد بقوله تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاربات : ٥٦] ، وذكر الحلاف في الآية حول المقصود بالعبادة ، وهل وقعت منهم جميعا أو من بعضهم (٤) ، ثم بين أنه على جميع الأقوال فالآية دالة على و أن جميع الإنس والجن مقرون بالخالق معترفون به ، مقرون بعبوديته طوعا وكرها ، وذلك يقتضي أن هذه المعرفة من لوازم نشأتهم ، وأنه لم ينفك عنها أحد منهم ، مع العلم أن النظر المعين الذي يوجبه الجهمية والمعتزلة لا يعرفه أكارهم ، فعلم بذلك ثبوت المعرفة والإقرار بدون هذا النظر ) (٥) .

وبعد أن ربط بين موضوع الفطرة وما يقوله كثير من أهل الكلام وغيرهم من أن المعرفة قد تحصل بغير العقل (٦) قال شيخ الإسلام : ( قد ذكرنا ما تيسر من طرق الناس في المعرفة ، ليعرف أن الأمر في ذلك واسع وأن ما يحتاج الناس إلى معرفته ، مثل الإيمان بالله ورسوله ، فإن الله يوسع طرقها وييسرها ، وإن كان الناس متفاضلين في ذلك تفاضلا عظيما ، وليس الأمر كما يظنه كثير من أما الإيمان بالله ورسوله لا يحصل إلا بطريق يعينونها (٧) .

والطرق التي سلكها هؤلاء في إثبات حدوث العالم جمعت وصفين: ( أن الجمهور ليس في طباعهم قبولها ، ولا هي مع هذا برهانية ، فليست تصلح لا للعلماء ولا للجمهور ( (^) ، وقد سبقت الإشارة إلى نقد ابن رشد

<sup>(</sup>١) انظر : درء التعارض ( ٣٥٩/٨ ) إلى نهاية الجزء ، وقد اعتمد في نقل الأقوال فيها على ما ذكره ابن عبد البر في التمهيد ، انظر : درء التعارض ( ٣٦٦/٨-٤٤٤ ) ، وقارن النصوص بما في التمهيد في الجزء المطبوع أخيرا ( ٥٧/١٨-٩٣ ) مع ملاحظة أن النقول فيها تقديم وتأخير .

<sup>(</sup>۲) انظر : درء التعارض ( ۲۱۱۸–۲۱ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر السابق ( ٤٥٦/٨ ) ، وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر نفسه ( ١٨/٨٤-٤٧٩ ) .

درء التعارض ( ۱۹/۸ ع-٤٨٠ ) ، وانظر أيضا ( ٤٨٢/٨ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر: المصدر السابق ( ٣/٩-٦٦ ).

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه ( ٦٦/٩ ) .

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه ( ٩/٥٧ ) .

الفيلسوف لطرق المتكلمين (١) . وطرق الفلاسفة والمتكلمين كلها باطلة ، ومنشأ ضلالهم أنهم نفوا صفات الله وأفعاله القائمة بنفسه (٢) .

و - ذكر مسألة صفات الله ضمن ما نقله عن ابن رشد ، فذكر صفة العلم ، وأطال حولها الكلام رادا على الفلاسفة نفاة علم الله بالجزئيات (٢) ، كا ذكر صفة الإرادة (٤) ، والكلام (٥) ، والسمع والبصر (١) ، ثم ذكر مسألة التنزيه ، وما يتعلق به من مسألة التجسيم (٧) . ثم قال معلقا : ( وهذه الطرق التي يسلكها نفاة الجسم وأمثالهم أحسن أحوالها أن تكون عوجا طويلة قد تهلك ، وقد توصل ؛ إذ لو كانت مستقيمة موصلة لم يعدل عنها السلف ، فكيف إذا تيقن أنها مهلكة ؟ . ولا ريب أن الذين يعارضون الكتاب والسنة إنما يعارضونها بطرق هؤلاء ، فهم يعرضون عن كتاب الله في أول سلوكهم ويعارضونه في منتهي سلوكهم وقد قال تعالى : ﴿ فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مّنَّى هُدًى فَمَنِ آتَبُعَ هُدَاى فَلاَ يَضِلُ مَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَشْمُلُ مَعْنَى ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنْ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنكاً وَتَحْشَرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴾ [طه: ١٢٤-١٢٤] . فقد بين أن حذاق الفلاسفة أيضا يثبتون أن التصديق بما جاء به الشارع لا يتوقف على شيء من الطرق الكلامية المحدثة ، ولا شيء من طرقهم الفلسفية ﴾ (٨) .

فالصفات ثابتة لله تعالى ، والأدلة العقلية توافق الأدلة النقلية في إثباتها ، والفلاسفة أقروا بهذه الصفات على وجه الإجمال ، فدل ذلك على أن من زعم أن شبهة التركيب أو التجسيم قاطعة في وجوب نفي صفات الله أو بعضها ؛ فقوله من أعظم البهتان والباطل .

<sup>(</sup>١) انظر : درء التعارض ( ٦٨/٩-٣٧٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ( ٢٥٢/٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر نفسه ( ٣٧٩/٩–٣٣٤ ، ٣٠١٠-١٩٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر نفسه ( ١٩٧/١٠) .

<sup>(</sup>ه) انظر : المصدر نفسه ( ۱۹۹/۱۰-۲۲۶ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر: المصدر نفسه ( ٢٢٤-٢٢٥ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : المصدر نفسه ( ٢٢٥/١٠ ) إلى نهاية الكتاب .

<sup>(</sup>۸) درء التعارض ( ۲۱۲/۳۰ ۳۱۳) .

وبهذه الأدلة والمناقشات يتبين أن هذه العقليات التي ذكرها أصحاب هذا القانون ليست مما يتوقف صحة السمع عليها ، بل هي باطلة ، ومعرفة الله ومعرفة حدوث العالم تعلم بطرق عديدة منها الضرورة والفطرة التي تحصل عند العبد ، وإذا كان كذلك فما ادعاه هؤلاء من أن معرفة الله ومعرفة حدوث العالم لا يعلم الا بهذا الطريق الذي ذكروه غير صحيح . فبطل قانونهم . والحمد لله رب العالمين .

\* \* \*

هذا ملخص منهج شيخ الإسلام في بيان عدم تعارض العقل والنقل ، والرد على الأشاعرة – وغيرهم – في قانونهم الفاسد الذي ردوا به كثيرا من النصوص وتأولوها تأويلات باطلة ، ولاشك أن المسألة خطيرة وذات جذور عميقة – ضل بسببها كثير من الناس – ومن ثم أفرد لها شيخ الإسلام هذا الكتاب الفريد .

## ثامنا : الرد على متأخري الأشاعرة بأقوال شيوخهم . وردود بعضه على بعض :

وأساس الرد التطور الذي حدث للمذهب الأشعري الذي سبق تفصيل القول فيه ، وشيخ الإسلام كثيرا ما يشير إليه ويبين أنهم طبقات – حسب القرب والبعد عن أهل السنة ومذهبهم الصحيح – فابن كلاب أقرب إلى السلف من الأشعري ، والأشعري أقرب من الباقلاني وطبقته ، والباقلاني أقرب من الجويني وطبقته ، والجويني أقرب من الرازي وطبقته (١) . بل إن شيخ الإسلام يقرر من خلال تتبع دقيق أن أثمة الأشعرية الذي كانوا في العراق كأبي الحسن الأشعري والباهلي ، وابن مجاهد ، والباقلاني ، وغيرهم ، أقرب إلى السلف من أشعرية خراسان كأبي بكر بن فورك ونحوه (٢) .

وانحراف متأخري الأشاعرة عن متقدميهم أمر مشتهر حتى إن أبا العباس أحمد بن ثابت الطرق (٣) الحافظ صاحب كتاب اللوامع في الجمع بين الصحاح والجوامع ، والمتوفي سنة ٢١٥ هـ . قال في مسألة الإستواء من تأليفه : ( ورأيت هؤلاء الجهمية ينتمون في نفي العرش وتعطيل الإستواء إلى أبي الحسن الأشعري ، وما هذا بأول باطل ادعوه ، وكذب تعاطوه ، فقد قرأت في كتابه الموسوم بالإبانة عن أصول الديانة أدلة من جملة ما ذكر على إثبات الإستواء ، وقال في جملة ذلك : ومن دعاء أهل الإسلام جميعا إذا رغبوا إلى الله في الأمر النازل بهم ، يقولون جميعا : يا ساكن العرش ، ثم قال : ومن سلفهم جميعا قولهم : لا والذي احتجب

<sup>(</sup>۱) سبقت إلاشارة إلى ذلك عند الحديث عن جوانبهم إلايجابية ، وانظر أيضا منهاج السنة ( ۷۷/۲ ) ط مكتبة الرياض الحديثة ، وأيضا ( ۲۹/۳ ) والمسألة المصرية في القرآن ، مجموع الفتاوى ( ۲۰۲۱ - ۲۰۳ ) ، ونقض التأسيس المطبوع ( ۳٤٨/۲ ) ، ودرء التعارض ( ۹۱/۸ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : نقض التأسيس المطبوع ( ٣٤٤/٢-٣٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) و الطرق ، بفتح الطاء وسكون الراء ، وطرق : قرية من أصبهان ، وأبو العباس الطرقي كان عارفا بالفقه والأصول ، حسن التصنيف ، يمكى عنه انه كان يقول إن الروح قديمة ، وهذه من زلاته – رحمه الله – توفى سنة ٥٦١ هـ ، انظر : الأنساب ( ٣٣٥/٨ ) – ط لبنان ، وميزان الاعتدال ( ٨٦/١ ) ، لسان الميزان ( ١٤٣/١ ) ، والوافي ( ٣٨٢/٦ ) .

بسبع سموات » (١) ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية – بعد نقله النص السابق : • وكذلك الشيخ نصر المقدسي له تأليف في الأصول نقل فيه فصولا من كتاب الإبانة » (٢) .

وهذا يدل على أن هذا المنهج – وهو الرد على متأخري الأشاعرة بأقوال متقدميهم وأثمتهم الذين ينتسبون إليهم – قد استخدمه العلماء قبل شيخ الإسلام ابن تيمية .

وقد استخدم شيخ الإسلام هذا المنهج في كتبه المختلفة وركز عليه كثيرا لآنه رأى فيه فوائد عملية ، ومن ذلك ما جرى في المناظرة حول الواسطية -وهي المناظرة الثانية التي حضرها صفى الدين الهندي -- حيث إن شيخ الإسلام ذكر أنه قبل هذا المجلس اجتمع به بعض أكابر الشافعية من الأشعرية وعبروا له عن خوفهم من أن تظهر حجته على خصومه دون أن يكون من أثمة أصحابهم الأشعرية من يوافقها ، يقول شيخ الإسلام : ﴿ وَكَانَ مَقْصُودَى تَقْرِيرُ مَا ذَكُرَتُهُ على قول جميع الطوائف ، وأن أبين اتفاق السلف ومن تبعهم على ما ذكرت ، وأن أعيان المذاهب الأربعة ، والأشعري ، وأكابر أصحابه ، على ما ذكرته ؛ فإنه قبل المجلس الثاني اجتمع بي من أكابر علماء الشافعية والمنتسبين إلى الأشعرية ، والحنفية ، وغيرهم ممن عظم خوفهم من هذا المجلس ، وخافوا انتصار الخصوم فيه ، وخافوا على نفوسهم أيضا من تفرق الكلمة ، فلو أظهرت الحجة التي ينتصر  $^{(7)}$  بها ما ذكرته و  $^{(7)}$  لم يكن من أثمة أصحابهم من يوافقها لصارت فرقة ، ولصعب عليهم ، أن يظهروا في المجالس العامة الخروج عن أقوال طوائفهم ، بما في ذلك من تمكن أعدائهم من أغراضهم ، فإذا كان من أئمة مذاهبهم من يقول ذلك ، وقامت عليه الحجة ، وبان أنه مذهب السلف : أمكنهم إظهار القول به ، مع ما يعتقدونه في الباطن من أنه الحق ... وقلت لمن خاطبني من أكابر

<sup>(</sup>١) نقض التأسيس المخطوط ( ٨٥/١ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، نفس الصفحة .

 <sup>(</sup>٣) في المطبوعة من مجموع الفتاوى [أو] وكذا في العقود الدرية ( ص : ٢٤١ ) وسياق الكلام
 يقتضى أنها بالواو فقط .

الشافعية : لأبين أن ما ذكرته هو قول السلف وقول أئمة أصحاب الشافعي ، وأذكر قول الأشعري ، وأئمة أصحابه التي ترد على هؤلاء الخصوم ، ولينتصرن كل شافعي ، وكل من قال بقول الأشعري الموافق لمذهب السلف ، وأبين أن القول الحكى عنه في تأويل الصفات الخبرية قول لا أصل له في كلامه ، وإنما هو قول طائفة من أصحابه ، فللأشعرية قولان ليس للأشعري قولان ، (١) .

والأشاعرة المتأخرون في أوقات محنهم يلجأون إلى أقوال أثمتهم ، ينقلونها ويستشهدون بها ليبينوا سلامة معتقدهم وصحة مذهبهم ، وهذا ما فعله القشيري في الشكاية المشهورة ، وابن عساكر في تبيين كذب المفتري .

ولا شك أن المنهج الذي سلكه شيخ الإسلام في الرد على أقوال المتأخرين بأقوال شيوخهم الذي يعتزون بالانتساب إليهم له قيمته الكبرى وأثره البالغ لأمرين :

أحدهما : أن هذه النقول أتى بها شيخ الإسلام موثقة ، منقولة بحروفها من كتبهم المشهورة التي تناقلها المتأخرون واعتزوا بها ، ونقلوا عنها ما يوافق أقوالهم من المسائل التي لم يختلف فيه قول متقدمي الأشاعرة عن قول متأخريهم ، ولذلك لم يستطع أحد منهم الطعن فيما نقله شيخ الإسلام ، ولم يقل : إن هذا منسوب إلى أثمتهم ، أو إنه حكاية لمذهبهم - كما تحكي بعض كتب الفرق أقوال الطوائف ، وقد يكون في الحكاية زيادة أو نقص ، وتقديم أو تأخير يخل بالمعني - ولا شك أن الأمانة والمنهج العلمي الذي وفق إليه شيخ الإسلام ، جعل أعداءه ومعارضيه يرضخون له في ذلك مع حرصهم الشديد على النيل منه ومن أقواله وكتبه ، ولتوضيح ذلك يمكن ذكر هذين المثالين :

المثال الأول: قال بعض متأخري الأشعرية: إن للأشعري في الصفات الحبرية قولين ، قول بالتأويل ، وقول بالإثبات ، فلما جاء شيخ الإسلام – وهو المطلع على كتب الفرق – أوضح مرارا أنه ليس للأشعري فيها إلا قول واحد هو الإثبات ، وأتى بالأدلة على ذلك من كتبه ، أما الذين يزعمون أن له قولا آخر فحتى الآن لم ينقل أحد منهم نصا من كتب الأشعري يدل على ذلك .

 <sup>(</sup>۱) مناظرة حول الواسطية ، مجموع الفتاوى ( ۱۹۰–۱۹۰ ) ، والعقود الدرية ( ص :
 ۲٤۲–۲٤۱ ) .

والمثال الثاني: لما نقل شيخ الإسلام عن الباقلاني في كتابه التمهيد نصا يثبت فيه الاستواء والعلو ويمنع من تأويله ، قال الكوثري وبعض الباحثين – الماثلين إلى المذهب الأشعري – وهم بصدد تحقيق التمهيد عن نسخة خطية ناقصة – قالوا: إن ابن تيمية وابن القيم – الذي نقل النص أيضا في اجتماع الجيوش – قد كذبا أو وهما على الباقلاني . ولما حقق التمهيد مرة أخرى – على يد نصراني – تبين صدق شيخي الإسلام ، وخطأ الكوثري وأصحابه (١) .

والثاني : أن هذه النقول نص صريح في مخالفتها لأقوال متأخري الأشعرية ، وليست مما يقبل التأويل أو اختلاف المفاهيم حولها ، فمثلا حين يؤول المتأخرون الاستواء بالاستيلاء ويمنعون من إثباته وإثبات الاستواء ، ودلالته على العلو ، تورد عليهم أقوال الأشعري وغيره التي نصوا فيها على إثبات الاستواء ، ودلالته على العلو ، وقولهم : إن تأويله بالاستيلاء هو قول خصومهم المعتزلة ، وليس للمتأخرين المنتسبين إلى الأشعري – هنا إلا الاعتراف والفرار إلى التفويض وأن هذا هو حقيقة مذهب الأشعري . ولكن ماذا يصنعون بقوله : إن تأويل الاستواء بالاستيلاء هو قول المعتزلة ؟ وبنصوصه الأخرى في إثبات علو الله على خلقه ؟ .

ولأهمية هذا في إقناع الخصوم – وأتباعهم – ركز عليه شيخ الإسلام وأضاف إليه جانبا آخر وهو ردود بعض الأشاعرة على بعض سواء كانوا متقدمين أو متأخرين ، لأن هذا أيضا يفيد في بيان ضعف المذهب وضعف الأدلة التي أعتمدوا عليها ، فهذان جانبان رئيسان ركز عليهما شيخ الإسلام :

أ - فمن الأمثلة على الجانب الأول:

١ - في مسألة العلو والاستواء التي أنكرها متأخرو الأشعرية ، رد شيخ الإسلام على زعيمهم الرازي بأن نقل نصوصا من كلام شيوخه من الأشاعرة يثبتون فيها العلو لله تعالى (٢) ، وفي موضع آخر من نفس الكتاب رد على الرازي

<sup>(</sup>١) سبق بيان ذلك بالتفصيل في ترجمة الباقلاني عند الكلام على تطور المذهب الأشعري .

 <sup>(</sup>۲) انظر : نقض التأسيس المنطوط ( ۳۲/۱ – ۳۳ ) – نص كلام الرازي ، ( وص : ۳۳ – ۱۳ )
 الرد عليه من كلام شيوخه .

في هذا الموضوع وفي موضوع الصفات الخبرية التي أولها الرازي وأصحابه ، فنقل شيخ الإسلام كلام الأشعري في الإبانة والمقالات ، وكلام الباقلاني (١) ، ثم قال : ( فإذا كان قول ابن كلاب والأشعري وأثمة أصحابه ، وهو الذي ذكروا أنه اتفق عليه سلف الأمة وأهل السنة أن الله فوق العرش وأن له وجها ويدين ، وتقرير ما ورد في النصوص الدالة على أنه فوق العرش ، وأن تأويل استوى بمعنى استولى هو تأويل المبطلين ، ونحو ذلك ، علم أن هذا الرازي ونحوه هم مخالفون لأثمتهم في ذلك ، وأن الذي نصره ليس هو قول ابن كلاب والأشعري وأثمة أصحابه ، وإنما هو صريح قول الجهمية والمعتزلة ونحوهم ، وإن كان قد قاله بعض متأخري الأشعرية كأبي المعالي ونحوه ، (٢) ، ثم أتبع ذلك بنقل مذهب جمهرة كبيرة من أثمة السلف (٢) تؤيد ما ذهب إليه الأشعري وأثمة أصحابه في هذا الباب .

٢ - وفي معرض رده على دليل حدوث الأجسام الذي أوجبه كثير من متأخري الأشعرية كالجويني يقول شيخ الإسلام عنه: و وبالجملة فإنه وإن كان أبو المعالي ونحوه يوجبون هذه الطريقة ، فكثير من أثمة الأشعرية - أو أكثرهم - يخالفونه في ذلك ولا يوجبونها ، بل إما أن يحرموها ، أو يكرهوها ، أو يبيحوها وغيرها ، ويصرحون بأن معرفة الله تعالى لا تتوقف على هذه الطريقة ولا يجب سلوكها ، ثم هم قسمان : قسم يسوقها ، ويسوق غيرها ، ويعدها طريقا من الطرق ، فعلى هذا إذا فسدت لم يضرهم ، والقسم الثاني : يذمونها ، ويعيبونها ، ويعيبون سلكوها وينهون عنها ، إما نهي تنزيه وإما نهي تحريم ه (³) ، ثم نقل ويعيبون الحطابي في شعار الدين والغنية ما يدعم قوله (°) ، وأشار إلى رسائل عن الخطابي في شعار الدين والغنية ما يدعم قوله (°) ، وأشار إلى رسائل الأشعري إلى أهل الثغر (٢) ، وأنها توافق ما قاله الخطابي ، وقد نقل كلام

<sup>(</sup>١) انظر : نقض التأسيس المطبوع ( ٣٥-١٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ( ٣٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر نفسه ( ٢٥/٧-٤٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر نفسه ( ٢٤٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المصدر نفسه ( ٢/٤٩/٢ - ٢٥٥ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : المصدر نفسه ( ٢٥٥/٢ ) .

الأشعري فيها كاملا في كتاب آخر (١).

٣ – وعند ذكر الصفات الخبرية وغيرها مما يتأوله الجويني وأصحابه ، قال شيخ الإسلام رادا عليه : و فدعواه أن دلالة القرآن والأخبار على ذلك ليست قطعية يخالفه في هذه الدعوى أثمة السلف وأهل الحديث والفقه والتصوف ، وطوائف من أهل الكلام من أصحابه وغيرهم ، فإن عندهم دلالة النصوص على ذلك قطعية ، وأما الاخبار فأكثر أصحابه أنها إذا تلقيت بالقبول أفادت العلم ، كا تقدم ذكرهم لذلك عن الأستاذ أبي إسحاق ، وهذا الذي ذكره أبو بكر ابن فورك هو معنى ما ذكره الأشعري في كتبه عن أهل السنة والحديث ، وذكر أنه قوله ، وإن الإيمان بموجب هذه الأخبار واجب ، (٢) ، والذي أشار إليه شيخ الإسلام بأنه تقدم ما نقله عن أبي القاسم النيسابوري الأنصاري (٣) – شارح الإرشاد للجويني — فإنه قال في كتابه هذا حين نقل منع الجويني إثبات الصفات الإرشاد للجويني — فإنه قال في كتابه هذا حين نقل منع الجويني إثبات الصفات بظواهر الآيات : و هذا ما قاله الإمام ، وقد رأيت في كتب الأستاذ أبي إسحاق (٤) قال : ومما ثبت من الصفات بالشرع الاستواء على العرش ، والمجيء يوم القيامة بقوله : ﴿ ٱلرَّحْمٰنُ عَلَى ٱلْعُرْشِ آسْتَوَكُى ﴾ [طه: ٥] وقوله : ﴿ وَجَآءَ رَبُكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًا صَفًا ﴾ [النجر: ٢٢] ، ومما ثبت بالأخبار الصحيحة النزول إلى السماء الدنيا كل ليلة (٥) ، وقوله : ﴿ أنا عند ظن عبدي بي ، فليظن النزول إلى السماء الدنيا كل ليلة (٥) ، وقوله : ﴿ أنا عند ظن عبدي بي ، فليظن النزول إلى السماء الدنيا كل ليلة (٥) ، وقوله : ﴿ أنا عند ظن عبدي بي ، فليظن

<sup>(</sup>١) انظر : درء التعارض ( ١٨٦/٧–٢١٩ ) ، وانظر : النبوات ( ص : ٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) نقض التأسيس المطبوع ( ٨٦/٢ –٨٧ ) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو القاسم سلمان بن ناصر بن عمران النيسابوري ، الصوفي ، الشافعي ، تتلمذ على الجويني وخدم القشيري ، وتتملذ عليه الشهرستاني ، اشتهر بالتصوف والتبحر في علم الكلام من أشهر كتبه شرح الإرشاد للجويني . توفى سنة ٥١١ هـ وقيل ٥١٢ هـ ، انظر : تهذيب ابن عساكر ( ٢١٣/٦) ، وطبقات الأسنوي ( ٦٤/١ ) ، والوافي ( ٣١٤/١٥) ، وسير أعلام النبلاء ( ١٢/١٩) .

<sup>(</sup>٤) الأسفرايني . تقدمت ترجمته ( ص : ٢٣٩ ) .

<sup>(</sup>٥) أحاديث النزول مشهورة ، مروية في كافة كتب السنة ، رويت عن جمهرة من الصحابة - رضي الله عنهم - البخاري - كتاب التهجد ، باب الدعاء في الصلاة آخر الليل ، رقمه ١١٤٥ ( فتح الباري ٢٩/٣ ) ، الدعوات برقم ٦٣٢ ، وفي الترحيد برقم ٧٤٩٤ . ومسلم كتاب صلاة المسافرين - باب الترغيب في الدعاء والذكر برقم ٧٥٨ . وللدارقطني كتاب النزول ، مطبوع .

بي ما شاء ﴾ ، ﴿ ومن تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا ﴾ . الحديث (١) . قال : وأجمع أهل النقل على قبول هذين الخبرين ، وما هذا وصفه كان موجبا للعمل ومقبولا في مسائل القطع ، هذا ما ذكره الأستاذ في هذا الكتاب ﴾ (٢) ، وهكذا فالاسفراييني وابن فورك يردان على الجويني في زعمه أن أخبار الآحاد – الثابتة – لا يحتج بها في العقائد لأنها لا تفيد العلم . وقد تقدم بيان هذه المسألة .

هذه بعض النماذج وهناك نماذج أخرى كثيرة <sup>(٣)</sup> .

ب – ومن الأمثلة على الجانب الثاني ، وهو ردود بعض الأشاعرة على بعض :

ا — ذكر شيخ الإسلام أن كل طائفة تقول عن الأخرى إن مذهبها متناقض ومن هؤلاء الأشاعرة ، فمثلا و نفاة الجهة منهم يقولون : إن أدلتهم (٤) وأثمتهم الذين يقولون : إن الله تعالى فوق العرش وإنه ليس بجسم متناقضون ، وكذلك نفاة الصفات الخبرية منهم يقولون : إن مثبتيها مع نفي الجسم متناقضون ، ومثبتة العلو والصفات الخبرية يقولون : إن نفاة ذلك منهم متناقضون ، حيث أثبتوا ما هو عرض في المخلوقات كالعلم والقدرة والحياة ، وليس هو بعرض في حق الخالق ، ولم يثبتوا ما هو جسم في حق المخلوق كاليد والوجه ، ويقولون ليس بجسم في حق الخالق » (٥) . وليس المقصود الإشارة إلى التناقض في مذهب الأشاعرة — حق الخالق » (٥) . وليس المقصود الإشارة إلى التناقض في مذهب الأشاعرة — لأن هذا سيأتي في الفقرة القادمة — وإنما المقصود أن كل طائفة ترد على الأخرى وتقول : إن قولها متناقض ، وكلهم ينسبون أقوالهم إلى المذهب الأشعري .

<sup>(</sup>١) متفق عليه : البخاري كتاب التوحيد ، باب ويحذركم الله نفسه ، ورقمه ٧٤٠٥ ، الفتح

<sup>(</sup> ٣٨٤/١٣ ) ، ومسلم ، كتاب الذكر والدعاء ، باب الحث على ذكر الله ، ورقمه ٢٦٧٥ . (٢) عن نقض التأسيس المطبوع ( ٢/١٨–٨٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر مثلا : درء التعارض ( ١١١/٤ - ٢١٥،١١٥ ، ٢١٥ ، ٢٤٥ - ٢٤٧ ) .

<sup>(</sup>٤) كذا في المطبوع .

<sup>(</sup>٥) نقض التأسيس المطبوع ( ٩٣/١ - ٩٤ ) .

٢ – وفي مسألة دليل حدوث الأجسام ، ذكر شيخ الإسلام براهين الرازي على حدوث الأجسام وحدوث العالم ، ثم ذكر اعتراضات الآمدى على كل واحدة منها وقال : ﴿ وَكَانَ المُقْصُودُ مَا ذَكُرُوهُ فِي تَنَاهِي الْحُوادَثُ ، وَلَهَذَا لَمْ يَعْتَمُدُ الآمدي في مسألة حدوث العالم على شيء من هذه الطرق ، بل بين ضعفها ، واحتج بما هو مثلها أو دونها في الضعف ... والوجوه التي ضعف بها الآمدى ما احتج به من قبله على حدوث الأجسام يوافق كثير منها ما ذكره الأرموى ، وهو [ أي الآمدى ] متقدم على الأرموى ، فإما أن يكون الأرموى رأى كلامه وأنه صحيح فوافقه ، وإما أن يكون وافق الخاطر الخاطر كما يوافق الحافر الحافر ، أو يكون الأرموى والآمدى أخذا ذلك أو بعضه من كلام الرازي أو غيره ، وهذا الإحتال أرجع .... وبكل حال فهما - مع الرازي ونحوه - من أفضل بني جنسهم من المتأخرين ، فاتفاقهما دليل على قوة هذه المعارضات ، لا سيما إذا كان الناظر فيها ممن له بصيرة من نفسه ، يعرف بها الحق من الباطل في ذلك ، بل يكون تعظيمه لهذه البراهين لأن كثيرا من المتكلمين من هؤلاء وغيرهم اعتمد عليها في حدوث الأجسام ، فإذا رأى هؤلاء وغيرهم من النظار قدح فيها وبين فسادها علم أن نفس النظار مختلفون في هذه المسألة ، وأن هؤلاء الذين يحتجون بها هم بعينهم يقدحون فيها وعلى القدح فيها استقر أمرهم ، وكذلك غيرهم قدح فيها كأبي حامد الغزالي وغيره ، (١) . وقد نقل شيخ الإسلام أقوال كل من الرازي والآمدي والأرموى ، وقدح هذين في أدلة حدوث الأجسام التي ذكرها الرازي ، نقل كل ذلك من كتبهم ، وهو يدل على الاستقصاء الممتاز الذي يتميز به منهج شيخ الإسلام ، وهذا الاستقصاء والمتابعة تفيد كثيرا في بيان كيف يرد بعض هؤلاء على بعض ، مما يبين فساد الحجج التي يقوم عليها مذهبهم .

٣ – ومن المسائل المشهورة عند الأشاعرة قولهم: إن الأعراض لا تبقى زمانين ليقولوا: إنها حادثة وإن الجسم لا يخلو منها فيكون الجسم حادثا، وبنوا على ذلك دليل حدوث العالم، كما أن من المسائل المشهورة قولهم: إن الأفعال

<sup>(</sup>۱) انظر : درء التعارض ( ۳۰/۳–۳۱ ) .

يجب تناهيها بناء على امتناع حوادث لا أول لها . يقول شيخ الإسلام معلقا على هذه المقدمات العقلية مبينا كيف طعن فيها علماؤهم : ﴿ وغاية هؤلاء أن الأعراض لا تبقى زمانين ، وجمهور العقلاء يخالفون في ذلك . وأن الأفعال يجب تناهيها ، وقد علم نزاع العقلاء فيها ، وجمهورهم يمنعون امتناع تناهيها من الطرفين (١) . وقد ذكرنا اعتراض الأرموى وغيره على شيوخه في هذه المقدمات ، وقد سبقه إلى ذلك الرازي وغيره ، وقدحوا فيها قدحا بينوا به فسادها على وجه لم يعترضوا عليه وإن كان الرازي يعتمدها في مواضع أخر ، فنظره استقر على القدح فيها . وكذلك الأثير الأبهري في كتابه المعروف ﴿ بتحرير الدلائل في تقرير المسائل ﴾ هو وغيره قدحوا في تلك الطرق وبينوا فساد عمدة الدليل ، وهو بطلان حوادث لا أول لها ﴾ (١) .

وإذا كان الأمر كذلك فإن الأدلة العقلية التي هي عماد المذهب الأشعري طعن فيها بعض أعلامهم . وبذلك لم يأت رد المذهب ونقضه من خارج رجاله حتى يقال : إن هذه حال جميع الطوائف يرد بعضها على بعض ، بل جاء الرد والنقض من داخل المذهب ومن رجال يعتبرون من العمد التي يرتكز عليها أتباع المذهب كل في زمنه وعصره .

وهناك أمثلة أخرى (٣) . وهي تدل مع ما سبق على أن شيخ الإسلام كان صاحب منهج متميز ، تأتي ردوده مركزة ومقصودة وموثقة ، ولم تكن ردودا عفوية يأتي بها من خلال المناقشة ، خاصة في مثل هذه الطريقة التي تقتضي جمع الأقوال من المصادر المختلفة ، وبيان كيف ينقض بعضها بعضا ، ويرد بعضهم على بعض .

<sup>(</sup>١) أي الماضي والمستقبل ، فيقولون : إنها تتناهى في الماضي ، ولا تتناهى في المستقبل لأن نعيم الجنة لا ينفد .

<sup>(</sup>۲) درء التعارض ( ۱۸۰/٦ ) ، وانظر أيضا ( ۱۵۷/۸ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر مثلا : درء التعارض ( ٢٩٠/٥ ) حيث إن كلام الرازي يرد على الجويني في مسألة أول واجب على المكلف ، وانظر أيضا : شرح الأصفهانية ( ص : ٣٥-٣٦ ) ، وكيف كان أبو حامد الأسفرايني يرد على الباقلاني في مسألة كلام الله .

## تاسعا: تناقض الأشاعرة:

وهذا من أبرز السمات العامة لمنهج شيخ الإسلام في ردوده على الأشاعرة ، وقد استخدمه كثيرا وهو يناقش المسائل الكثيرة التي خالفوا فيها مذهب السلف . والسؤال الذي يرد هنا هو : هل كان هذا المذهب يحمل في طياته منذ نشأته مبدأ التناقض ؟ وبعبارة أخرى هل المنهج التلفيقي الذي أراد مؤسسوه ، أن يينوا عليه هذا المذهب أدى إلى الوقوع في هذا التناقض ؟

إن كلام شيخ الإسلام يدل على أنه يجيب بالإيجاب ، فهو يقول عن أبي الحسن الأشعري بعد دفاعه عنه : ( لكن كانت خبرته بالكلام خبرة مفصلة ، وخبرته بالسنة خبرة مجملة ، فلذلك وافق المعتزلة في بعض أصولهم التي التزموا لأجلها خلاف السنة ، وأعتقد أنه يمكنه الجمع بين تلك الأصول وبين الانتصار للسنة ، كما فعل في مسألة الرؤية والكلام والصفات الخبرية وغير ذلك . والمخالفون له من أهل السنة والحديث ، ومن المعتزلة والفلاسفة ، يقولون : إنه متناقض ، وإن ما وافق فيه أهل السنة » (١) ، ويقول أيضا عن ابن كلاب والقلانسي والأشعري : ( لكن في أقوالهم شيء من أصول الجهمية ، وما يقول الناس : إنه يلزمهم بسببه التناقض ، وأنهم جمعوا بين الضدين ، وأنهم قالوا ما لا يعقل ، ويجعلونهم مذبذبين ، لا إلى هؤلاء ، ولا إلى هؤلاء فهذا وجه من يجعل في قولهم شيئا من أقوال الجهمية » (٢) . وهنا جمع شيخ الإسلام بين الأشعري وشيوخه من الكلابية في وقوعهم في التناقض .

ولا شك أن الأشعري أراد أن يجمع بين الإيمان ببعض أصول المعتزلة والجمهية مع اتباع مذهب السلف ، ولما كانت خبرته بمذهب السلف قليلة أراد أن يجمع بين تلك الأصول ومذهب السلف الذي حكاه بإجمال ، حكى بعضه كما يعتقده ، لا كما هو في واقع الأمر . يقول شيخ الإسلام عن الأشعري : « وأقرب

<sup>(</sup>١) المسألة المصرية في القرآن ، مجموع الفتاوى ( ٢٠٤/١٢ – ٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ٢٠٦/١٢ ) .

الأقوال إليه قول ابن كلاب ، فأما ابن كلاب فقوله مشوب بقول الجهمية ، وهو مركب من قول أهل السنة وقول الجهمية . وكذلك الأشعري في الصفات . وأما في القدر والإيمان فقوله قول جهم . وأما ما حكاه عن أهل السنة والحديث وقال : ( وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول إليه نذهب » (١) ، فهو أقرب ما ذكره ، وبعضه ذكره عنهم على وجهه ، وبعضه تصرف فيه وخلطه بما هو من أقوال جهم في الصفات والقدر ؛ إذ كان هو نفسه يعتقد صحة تلك الأصول . وهو يجب الانتصار لأهل السنة والحديث ، وموافقتهم ، فأراد أن يجمع بين ما رآه من رأى أولئك ، وبين ما نقله عن هؤلاء ، ولهذا يقول فيه طائفة : إنه خرج من التصريح إلى التمويه ، كما يقوله طائفة : إنهم الجهمية الأناث ، وأولئك الجهمية الذكور » (١) .

والتناقض الذي وقع فيه متقدمو الأشعرية ، موجود في مذهبهم في الصفات ، وكلام الله ، والقدر ، وغير ذلك من المسائل التي خالفوا فيها أهل السنة .

والشيء الملفت هنا – أن المتأخرين من الأشاعرة ، وهم أكثر تناقضا – اتهموا المتقدمين من أثمتهم بالتناقض ، يقول شيخ الإسلام عن ابن كلاب والأشعري وبعض الصفاتية : إنهم يقولون : إن الله تعالى فوق العرش ، وإنه مع ذلك ليس بجسم ولا متحيز قال شيخ الإسلام : « والمنازعون لهم في كونه فوق العرش كالرازي ومتأخري الأشعرية وكالمعتزلة يدعون أن هذا تناقض مخالف للضرورة العقلية » ، ثم يقول في المفاضلة بين الأولين – أي متأخري الأشعرية كالرازي والجويني – وهولاء – أي متقدمي الأشعرية –: « تبين أن الأولين أعظم خالفة للضرورة العقلية ، وأعظم تناقضا من هؤلاء ، وأن هؤلاء [ أي الجويني وابن كلاب ] لا يسع أحدهم في نظره ولا مناظرته أن يوافق أولئك على ما سلكوه من النفي فرارا مما ألزموه إياه من التناقض ؛ لأنه يكون كالمستجير من الرمضاء بالنار ، فيكون الذي وقع فيه من التناقض وغالفة الفطرة الضرورية العقلية أعظم ما في ذلك من مخالفة القرآن والسنة وما اتفق عليه سلف الأمة ،

<sup>(</sup>١) المقالات للأشعري ( ص : ٢٩٧ ) - ت ريتر ( ٣٢٥/١ ) ط عبد الحميد .

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ( ۳۰۸/۱۶ ).

وإن كان قد يضطر إلى نوع باطل في الأول ، فإنه بمنزلة قول الواقف في الرمضاء : انا أجد حرارتها وألمها ، فيقال له : النار التي فررت إليها أعظم حرارة وألما ، وإن كنت لا تجدها حين وقوفك على الرمضاء ، بل تجدها حين تباشرها – فيكون قد فر من نوع تناقض وخلاف بعض الضرورة ، فوقع في أنواع من التناقضات ومخالفة الضرورات ، وبقى ما امتاز به الأول في كلامه من الزندقة والإلحاد ، ومشاقة الرسول من بعد ما تبين له الهدى ، واتباع غير سبيل المؤمنين : زيادة على ذلك ، (١) .

وهؤلاء المتأخرون إنما رموا أثمتهم المتقدمين بالتناقض لأنهم كانوا عارفين بالأصول العقلية التي اعتمدها هؤلاء ، وأنها تقتضي أن يلتزموا لوازمها وأن لا يهابوا أهل الحديث بل يصرحوا بما تقتضيه هذه الأصول ولوازمها . وهذا هو ما فعله المتأخرون وطبقوه (٢) .

واتهام المتأخرين للمتقدمين بالتناقض يدل عليه ما حوته كتبهم التي صرحوا فيها بمخالفة السلف ومخالفة أثمتهم ، وما يذكرونه من الأدلة والمناقشات لعقائدهم – وخاصة في مسائل العلو والاستواء ، والصفات الخبرية ، والرؤية – تحمل في ثناياها الاتهام لشيوخهم وأثمتهم بالتناقض ، وهم قد لا يصرحون بذلك لأن هؤلاء هم أثمة المذهب ، وبهم يقتدون في المسائل الأخرى التي وافقوهم فيها .

ومع ذلك فأحيانا يصرحون : ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره أبو المعالي الجويني في مسألة الصفات الخبرية كالوجه واليدين ، التي أثبتها متقدمو الأشعرية – الذين ينفون الصفات الاختيارية عن الله تعالى ، ولذلك يؤولون الاستواء والنزول والمجيء ، إما بتأويلات صريحة كما فعل المتأخرون ، وإما بجعلها من صفات الذات لا من صفات الفعل ، وأن الاستواء – مثلا – فعل فعله الله في العرش سماه استواء ، كما هو قول الأشعري – فالجويني يقول لمؤلاء إذا كنتم

<sup>(</sup>۱) نقض التأسيس المطبوع ( ۱۱۰/۲ ) ، وقد بين فيما بعد تناقض المتقدمين والمتأخرين من الأشعرية وأن كلا منهم أتهم الآخر بالتناقض [ ومعلوم أن اتهام المتقدمين للمتأخرين إنما هو بواقع الحال لا بالمقال ] ، انظر : نقض التأسيس المخطوط ( ۲۰۲۰۳۰۰ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر : مجموع الفتاوى ( ۳۰۹/۱۶ ) .

أثبتم الصفات الخبرية بظواهر الآيات فيلزمكم أن تثبتوا بقية الصفات كالاستواء والنزول والجنب بظواهر النصوص أيضا ، أما إذا سوغتم تأويل هذه فلا يبعد تأويل الصفات الخبرية : يقول الجويني عن الصفات الخبرية ، و ومن سلك من أصحابنا سبيل إثبات هذه الصفات بظواهر هذه الآيات ألزمه سوق كلامه أن يجعل الاستواء والجيء والنزول والجنب من الصفات تمسكا بالظاهر ، فإن ساغ تأويلها فيما يتفق عليه ، لم يبعد أيضا طريق التأويل فيما ذكرناه » (١) . فهو يقول : إن تأويل هذه والمنع من تأويل تلك تناقض . فإما إثبات الجميع ، أو تأويل الجميع . ويلاحظ أن هذا يقال للجويني أيضا .

والنماذج التي ذكرها شيخ الإسلام لتناقض الأشاعرة كثيرة ، ومن أمثلتها :

1 - i والذي سمى أصحابه أهل الحق وذكر ما يتميزون به عن المعتزلة ، وتكلم بكلام عجيب حول أخبار الصفات حتى إن الإمام القرطبي انتقد كلامه في ذلك (7) – أنواعا كثيرة من التناقضات في المذهب الأشعري ، فقال – بعد رده على الجويني من وجوه عديدة –: و الوجه الرابع عشر أن يقال له : هؤلاء الذين سميتهم أهل الحق ، وجعلتهم قاموا من تحقيق أصول الدين بما لم يقم به الصحابة ، هم متناقضون في الشرعيات والعقليات :

أما الشرعيات: فإنهم تارة يتأولون نصوص الكتاب والسنة ، وتارة يبطلون التأويل ، فإذا ناظروا الفلاسفة والمعتزلة – الذين يتأولون نصوص الصفات مطلقا ، ردوا عليهم ، وأثبتوا لله الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك من الصفات – وإذا ناظروا من يثبت صفات أخرى دل عليها الكتاب والسنة كالمحبة والرضا والغضب والمقت والفرح والضحك ونحو ذلك تأولوها ، وليس لهم فرق مضبوط بين ما يتأول وما لا يتأول ، بل منهم من يحيل على العقل ،

<sup>(</sup>١) الإرشاد للجويني ( ص : ١٥٧–١٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : كلام الجويني وتعليق القرطبي في التسعينية ( ص : ٢٤٥-٢٤٥ ) .

ومنهم من يحيل على الكشف ، فأكثر متكلميهم يقولون : ما علم ثبوته بالعقل لا يتأول ، وما لم يعلم ثبوته بالعقل يتأول ، ومنهم من يقول : ما علم ثبوته بالكشف والنور الإلهي لا يتأول ، وما لم يعلم ثبوته بالعقل يتأول ، وكلا الطريقين ضلال وخطأ من وجوه .... (١) ، ، ثم قال : « وأما تناقضهم في العقليات فلا يحصى :

و مثل قولهم: إن البارى لا يقوم به الأعراض ، ولكن تقوم به الصفات ، والصفات والأعراض في المخلوق سواء عندهم ، فالحياة والعلم والقدرة والإرادة والحركة والسكون في المخلوق هو عندهم صفة وهو عندهم عرض ، ثم قالوا في الحياة ونحوها هي في حق الحالق صفات وليست بأعراض ، إذ العرض هو ما لا يبقى زمانين ، والصفة القديمة باقية ... » .

• وكذلك قولهم: إن الله يرى كما ترى الشمس والقمر من غير مواجهة ولا معاينة وأن كل موجود يرى حتى الطعم واللون ، .

و وأن المعنى الواحد القامم بذات المتكلم يكون أمرا بكل ما أمر به ونهيا عن كل ما نهى عنه ، وخبرا بكل ما أخبر به ، وذلك المعنى إن عبر عنه بالعربية فهو القرآن ، وإن عبر عنه بالعبرانية فهو التوراة ، وأن عبر عنه بالسريانية فهو الإنجيل ، وأن الأمر والنهي والخبر صفات للكلام لا أنواع له وان هذا المعنى يسمع بالأذن – على قول بعضهم إن السمع عنده متعلق بكل موجود – وعلى قول بعضهم إنه لا يسمع بالأذن ، لكن بلطيفة جعلت في قلبه ، فجعلوا السمع من جنس الإلهام ... » .

• ومثل قولهم: إن القديم لايجوز عليه الحركة والسكون ونحو ذلك لأن هذه لا تقوم إلا بمتحيز ، وقالوا : إن القدرة والحياة ونحوهما يقوم بقديم غير متحيز . وجمهور العقلاء يقولون : إن هذا فرق بين المتاثلين .

و كذلك زعمهم أن قيام الأعراض التي هي الصفات قائمة بالرب ولا تدل على حدوثه (7).

<sup>(</sup>١) التسعينية ( ٢٥٧-٢٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) التسعينية ( ص : ٢٥٩-٢٦٠ ) .

ثم ذكر شيخ الإسلام نماذج أخرى (١) ، ويلاحظ هنا أن شيخ الإسلام اقتصر على ذكر وجه التناقض ، ولم يكن هدفه أن يبين وجه الحق في كل مسألة ذكرها ، فمثلا في المسألة الأخيرة التي فرقوا فيها بين الصفات والأعراض فقالوا إن الأعراض إذا قامت بالمحل دلت على حدوثه ، وأما الصفات فهي قائمة بالله ولا تدل على حدوثه ، بين شيخ الإسلام أن هذا تناقض لأن قيام الأعراض إن دلت على الحدوث فالصفات كذلك ، وقيام الصفات إن لم تدل على الحدوث فالأعراض كذلك ، والمقصود أن لا يفهم من ظاهر عبارة الشيخ أنه ينكر قولهم : إن الصفات قائمة بالرب ولا تدل على حدوثه ، بل هو ينكر ويبين تناقضهم ، وإلا فالله تعالى تقوم به الصفات ، كما أنه تعالى يتكلم إذا شاء متى شاء ، وينزل ويجيء إذا شاء وهذه وإن سموها أعراضا — فهي لا تدل على حدوث البارئ تعالى .

٧ - ومن الأمثلة على تناقض الأشاعرة أنهم في مسألة الترجيح بلا مرجح مرة يقولون : إن القادر المختار يرجح أحد طرفي الممكن بلا مرجح ، ومرة يقولون بعكس ذلك وأن القادر لا يرجح أحد طرفي الممكن إلا بمرجح ، وسبب التناقض اختلاف الحالة التي يستدلون لها : فإنهم إن كانوا في موقع مناظرة الفلاسفة الدهرية حول حدوث العالم ، ردوا عليهم بقولهم و إن القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح ، وقالوا : إن ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر بغير مرجح يصح من القادر المختار ولا يصح من العلة الموجبة ، (٢) ، ويلاحظ أن هذا جواب للمعتزلة أيضا يجيبون به الفلاسفة . وإن كانوا في موقع الرد على القدرية المعتزلة في مسألة خلق أفعال العباد وأن الله هو الخالق لها ردوا عليهم بقولهم و إنه لا يتصور ترجيح المكن ، لا من قادر ولا من غيره إلا بمرجح يجب عنده وجود الأثر » (٣) ، يقول شيخ الإسلام معلقا على الأشاعرة : و فهؤلاء إذا ناظروا المعتزلة في مسألة حدوث العالم لم يجيبوهم إلا بجواب المعتزلة ، وهم دائما إذا ناظروا المعتزلة في مسائل القدر يحتجون عليهم بهذه الحجة التي احتجت بها ناظروا المعتزلة في مسائل القدر يحتجون عليهم بهذه الحجة التي احتجت بها

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق ( ص : ٢٦١-٢٦٠ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر : درء التعارض ( ۱۹۹/۹ ) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ( ٣٢٦/١ ) .

الفلاسفة ، فإن كانت هذه الحجة صحيحة بطل احتجاجهم على المعتزلة ، وإن كانت باطلة بطل جوابهم للفلاسفة . وهذا غالب على المتفلسفة والمتكلمين المخالفين للكتاب والسنة تجدهم دائما يتناقضون ، فيحتجون بالحجة التي يزعمون أنها برهان باهر ، ثم في موضع آخر يقولون : إن بديهة العقل يعلم بها فساد هذه الحجة ، (١) .

وهذا يشبه تناقض الأشاعرة في مسألة أصوات العباد ، حيث إنهم حينها يردون على المعتزلة يقولون : إنها ليست فعلا للعباد ، فإذا جاعوا إلى مسألة القرآن قالوا : أصوات العباد فعل لهم وهذا تناقض (٢) .

٣ - وفي موضوع النبوات وما يتعلق بها من المعجزات الدالة على صدق
 الأنبياء ذكر شيخ الإسلام جوانب كثيرة دالة على تناقضهم :

من ذلك أن بعضهم يقول: إن دلالة المعجزة على التصديق معلومة بالاضطرار ، ثم يقولون: إن الله لا يفعل لحكمة ، وليست أفعاله تعالى معللة . وهذا تناقض إذ كيف تدل المعجزة – التي هي من أفعال الله ومفعولاته – على صدق النبي ، والله لا يفعل لحكمة أبدا ؟ يقول شيخ الإسلام: « وأما الطريقة الثانية وهي أجود وهي التي اختارها أبو المعالي وأمثاله ، فهو أن دلالة المعجز على التصديق معلوم بالاضطرار ، وهذه طريقة صحيحة لمن اعتقد أن الله يفعل لحكمة انتفى العلم الاضطراري . والأمثلة لحكمة ، وأما إذا قيل : إنه لا يفعل لحكمة انتفى العلم الاضطراري . والأمثلة التي يذكرونها كالملك الذي جعل آية لرسوله خارجا عن عادته ، إنما دلت للعلم بأن الملك يفعل شيئا لشيء ، فإذا نفوا هذا بطلت الدلالة » (٣) .

ومثل ذلك من علق صدق النبوة على القدرة ، وأن الله قادر على أن يميز بين الصادق والكاذب ، إنما صح ذلك مع إثبات الحكمة والتعليل ، أما مع نفيها فهو متناقض (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر : درء التعارض ( ٣٢٩/١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الصفدية ( ١٥٤/١ ) .

<sup>(</sup>٣) النبوات ( ص : ٣٦١ ) ، وانظر ( ص : ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر السابق ( ص : ٣٦١-٣٦١ ) .

ومن تناقضهم في هذا الباب قولهم عن المعجزات : إن الله لا يمكن أن يخلقها على يد كاذب ، ثم يقولون : إن الله لا ينزه عن فعل أي ممكن ، وأنه لا يقبح منه فعل ، وحينئذ فيقال لهم قولكم متناقض لأنه إذا جاز أن يفعل الله القبيح جاز أن يخلق المعجزة على يد كذاب ، يقول شيخ الإسلام معلقا على قولهم إن الله لا يمكن أن يخلق المعجزة على يد كاذب : و لكن المطالب يقول : كيف يستقيم على أصلكم أن يكون ذلك دليل الصدق ، وهو أمر حادث مقدور ، وكل مقدور يصح عندكم أن يفعله الله ، ولو كان فيه من الفساد ما كان ، فإنه عندكم لا ينزه عن فعل ممكن ، ولا يقبح منه فعل ، فحينئذ إذا خلق على يد الكاذب مثل هذه الخوارق لم يكن ممتنعا على أصلكم ، وهي لا تدل على الصدق البتة على أصلكم ... فأنتم بين أمرين : إن قلتم لا يمكنه خلقها على يد الكاذب وكان ظهورها ممتنعا فقد قلتم : إنه لايقدر على إحداث حادث قد فعله مثله ، وهذا تصريح بعجزه ... وإن قلتم : يقدر ، لكنه لا يفعل ، فهذا حق وهو ينقض أصلكم ، (1) . ومعلوم أن من أكثر ما تخبط فيه الأشاعرة مسألة المعجزات .

٤ - ومن الأمثلة على تناقضهم قولهم: إن أول الواجبات هو المعرفة أو النظر ثم يقولون لا واجب إلا بالشرع خلافا للمعتزلة ، وهذا تناقض بين (٢) .

والأمثلة على تناقض الأشاعرة كثيرة ، وما سبق كاف لإثبات ذلك ، وهناك جوانب أخرى من تناقضهم ذكرها شيخ الإسلام (٣) .

ه - ويذكر شيخ الإسلام - إضافة إلى ما سبق - تناقض بعض أعلامهم :

أ – ومن ذلك تناقض الشهرستاني والرازي والآمدى الذين أثبتوا جواهر معقولة غير متحيزة موافقة للفلاسفة الدهرية : وقالوا : إنه لا دليل على نفيها ، يقول شيخ الإسلام مخاطبا هؤلاء حول العلو ونفيهم له لالتزامه على زعمهم التحيز :

<sup>(</sup>١) انظر : المصدر السابق (ص : ١٥٤-٥٥٠) .

<sup>(</sup>۲) انظر : درء التعارض ( ۱۲/۸ - ۱۹ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر مثلا : نقض التأسيس المخطوط ( ١٦٧/٣ ) ، ودرء التعارض ( ٣٥٧/١ ، ٣٩٠/٢ ، ٣٩٠/٣ ، ٣٩٠/٢ ) ، والتسعينية ( ٣٤٠-٢٠٩ ) ، والتسعينية ( ص : ٢٠١-٢٠١٦) ) ، وشرح الأصفهانية ( ص : ٣٥٥،١٥٣ ) – ت العودة ، وغيرها .

و أنتم إذا ناظرتم الملاحدة المكذبين للرسل فادعوا إثبات جواهر غير متحيزة عجزتم عن دفعهم أو فرطتم فقلتم: لا نعلم دليلا على نفيها أو قلتم بإثباتها. وإذا ناظرتم إخوانكم المسلمين الذين قالوا بمقتضى النصوص الإلهية والطريقة السلفية وفطرة الله التي فطر عباده عليها ، والدلائل العقلية السليمة عن المعارض وقالوا: إن الحالق تعالى فوق خلقه ، سعيتم في نفي لوازم هذا القول وموجباته وقلتم: لا معنى للجوهر إلا المتحيز بذاته ، فإن كان هذا القول حقا فادفعوا به الفلاسفة الملاحدة ، وإن كان باطلا فلا تعارضوا به المسلمين ، أما كونه يكون حقا إذا دفعتم ما يقوله إخوانكم المسلمين ، ويكون باطلا إذا عجزتم عن دفع الملاحدة في الدين فهذا طريق من بخس حظه من العقل والدين وحسن النظر والمناظرة عقلا وشرعا » (١) . فهذا التناقض إنما هو لمن قال بالجواهر العقلية ، أو قال إنه لا دليل على نفيها ، وهولاء مع الغزالي لهم تناقضات أخرى في المنطق وما يتعلق لا دليل على نفيها ، وهولاء مع الغزالي لهم تناقضات أخرى في المنطق وما يتعلق به من مسألة تماثل الأجسام أشار شيخ الإسلام إلى جوانب منها (٢) .

ب - تناقض الرازي . وقد أشار شيخ الإسلام إلى أمثلة عديدة من تناقضه
 ومن ذلك :

ا – تناقضه في مسألة حدوث الأجسام ، فمرة يثبته ، ومرة يذكر فساد حجج من يثبته  $\binom{r}{}$  .

٢ - وفي إثبات العلو قال في نفيه بالدليل العقلي : إنه يلزم منه النقص على الله لم يعلم على الله لم يعلم بالعقل (³) .

٣ - وسورة الإخلاص ﴿ هُلْ هُو اَلله أَحَدٌ \* الله الصَّمَدُ ﴾ [ الإخلاص : ١-١ ]
 قال فيها مرة إنها من المحكمات . وفي موضع آخر جعلها من المتشابهات (°) .

<sup>(</sup>١) درء التعارض ( ١٦٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : درء التعارض ( ١٧٣/٤–١٨٢ ) . وهو من المباحث المهمة في بيان تناقض هؤلاء .

<sup>(</sup>٣) انظر : درء التعارض ( ٢٩٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : نقض التأسيس المطبوع ( ۲۹۲/۲-۲۹۷ ) .

 <sup>(</sup>٥) انظر : نقض التأسيس المخطوط ( ٤/٢ ٥-٥٥ ) .

- ٤ والجوهر الفرد وما يتعلق به من كون الحركة لها وجود أو ليس لها
   وجود ، مرة أثبت ذلك ومرة نفاه (١) .
- $\circ$  وهل القدرة تستلزم وجود المراد . مرة أثبت ذلك ومرة نفاه  $^{(7)}$  .
  - جـ تناقض الآمدى ، ومن ذلك :
- ١ قوله إن العلة قد تتقدم المعلول ، وفي موضع آخر نفي ذلك (٤) .
- ٢ قوله بأن الله ليس بجوهر لأنه يلزم منه أن يكون مثل الجواهر الأخرى فلا تبقى له مزية على غيرها ، لأنهما يتساويان فيما يجب ويجوز ويمتنع ، ولكنه في مسألة دليل حدوث الأجسام قال : « ولا يلزم من كون القديم مماثلا للحوادث من وجه أن يكون مماثلا للحادث من جهة كونه حادثا ، بل لا مانع من الاختلاف بينهما في صفة القدم والحدوث وإن تماثلا بأمر آخر » (٥) ، وهذا يناقض ما ذكر في مسألة الجواهر (٦) .
- $^{\circ}$  وفي موضوع ( التركيب ) تناقض قوله تناقضا عظيما ، وذكر شيخ الإسلام نماذج له  $^{(\circ)}$  .
- ٤ وفي مسألة وجود الكلي المطلق هل يوجد مطلقا أو لا يوجد إلا معينا ؟ مرة قال بهذا ومرة بهذا (^) .

هذه نماذج لتناقض الأشاعرة في مذهبهم ، وفي أقوال أثمتهم ، ولا شك أن وجود التناقض وكثرته يدل على ضعف المذهب ، وضعف الأدلة التي بني عليها .

 <sup>(</sup>١) انظر شرح الأصفهانية ( ص : ٣٠٦ ) – ت العودة .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ( ص : ٣٥١-٣٥٢ ) - ت العودة .

<sup>(</sup>٣) انظر مثلا : نقض التأسيس المطبوع ( ١١١/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : درء التعارض ( ٦١/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر السابق ( ١٦٧/٤).

<sup>(</sup>٦) انظر : المصدر نفسه ( ١٦٥/٤ - ١٦٨ ) .

<sup>(</sup>V) انظر : المصدر نفسه ( ۲۳۲-۲۶۲ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر : المصدر نفسه ( ٥/١٠٠٩-١١٨،١١-١٢٠،١١٩) .

## عاشرا : حيرة الأشاعرة وشكهم ورجوعهم :

لاشك أن هذا متولد عن الوجه السابق الذي هو التناقض ، لأن وجود التناقض في المذهب وفي طرق الاستدلال له يؤدي إلى عدم الثقة فيه فإذا انضاف إلى ذلك تعظيم شيوخ المذهب وأنهم لا يمكن أن يقولوا إلا ما هو حق موافق للعقل ؛ فإن الأمر يتطور إلى الشك والحيرة ، والرجوع لمن هدى الله منهم .

وكل ذلك لأجل أنهم خاضوا في علم الكلام والفلسفة ، وتركوا الاعتماد على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح ولذلك صار لهم سمات خاصة بهم منها :

أنك تجدهم أعظم الناس شكا واضطرابا ، وأضعف الناس علما
 ويقينا ... » (١) .

ومنها: ( انك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالاً من قول إلى قول وجزما بالقول في موضع ، وجزما بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر وهذا دليل عدم اليقين » (٢) .

ومنها: أن منتهى هؤلاء المعرضين عن الكتاب المعارضين له: ( السفسطة في العقليات والقرمطة في السمعيات ، يتأولون كلام الله وكلام رسوله بتأويلات يعلم بالاضطرار أن الله ورسوله لم يردها بكلامه ، وينتهون في أدلتهم العقلية إلى ما يعلم فساده بالحس والضرورة العقلية ، ثم إن فضلاءهم يتفطنون لما بهم من ذلك فيصيرون في الشك والحيرة والارتياب وهذا منتهى كل من عارض نصوص الكتاب ) (٣).

فالشك والحيرة – خاصة في المسائل الكبار – من سمات أهل الكلام ، وفي مقدمتهم أعلام الأشاعرة ، وقد استخدم شيخ الإسلام في منهجه وردوده عليهم هذه الطريقة التي تبين أن كل من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله فهذا مآله ومنتهاه ، كما أنها تدل على حقيقة هؤلاء الأعلام المشهورين الذين يقتدى بهم فعام وفعام من الناس .

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي ( ٢٧/٤ ) – وقد شرح شيخ الإسلام ذلك وضرب له عدة أمثلة .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ٤/٥٠) .

<sup>(</sup>٣) درء التعارض ( ٥/٢٥٦ ) .

أما رجوع كثير منهم عما كان عليه وتعويله على الكتاب والسنة ففيه دلالة قوية على بطلان ما كانوا عليه ، وهو حجة قاطعة على أن تعويل السلف على النصوص الواردة عن الله وعن رسوله – عليله لله على عن جهل بما عداها مما هو موجود في عهدهم من مذاهب اليونان وغيرها ، وإنما كان نابعا من اعتقاد جازم وإيمان عميق أن الهدى والرشاد والطمأنينة القلبية لن تكون إلا باتباع الوحي المنزل .

وشيخ الإسلام وهو يذكر ما في رجوع أهل الكلام من الخير لهم ولغيرهم إلا أنه يثير مشكلة كتبهم التي انتشرت وتناقلها الناس فيقول: و وأما اعتراف المتكلمة من الإسلاميين فكثير، وقد جمع العلماء فيه شيئا، وذكروا رجوع أكابرهم عما كانوا يقولونه، وتوبتهم، إما عند الموت، وإما قبل الموت، وهذا من أسباب الرحمة إن شاء الله في هذه الأمة، فإن الله يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات، وهذا أصح القولين في قبول توبة الداعي، لكن بقاء كتبهم وآثارهم محنة عظيمة في الأمة، وفتنة عظيمة لمن نظر فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله ه (١).

إن شيخ الإسلام وهو يقول هذا الكلام الرقيق ، بحيث يجعل رجوع هؤلاء من أسباب الرحمة في هذه الأمة لأن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ، لا ينسى الجانب الآخر وهو أن هؤلاء تابوا ورجعوا ولكن كتبهم بقيت ، يتناقلها الناس ويفتنون بها ، وهذا يفسر ما قام به شيخ الإسلام من ردود طويلة على هؤلاء وعلى كتبهم ، وإن كان قد أثر عنهم التوبة والرجوع .

وعلماء وفضلاء الأشعرية معترفون بما في مذهب الأشعري من إشكالات حتى إن العالم الفاضل المجاهد العز بن عبد السلام لما قيل له في مسألة القرآن: كيف يعقل شيء واحد هو أمر ونهي وخبر واستخبار ؟ قال رحمه الله : « ما هذا بأول إشكال ورد على مذهب الأشعري » (٢).

<sup>(</sup>١) الاستقامة ( ٧٩/١-٨٠ ).

<sup>(</sup>٢) التسعينية ( ص : ٢٦١ ) .

وقد سبق في تراجم أعلام الأشاعرة ذكر نماذج لرجوع بعضهم ، وللحيرة والشك عند كثير منهم ، ولا يخلو كتاب من كتب شيخ الإسلام العقدية من التعرض لهذه المسألة حتى إنه قال : ﴿ ولو جمعت ما بلغني في هذا الباب عن أعيان هؤلاء كفلان وفلان لكان شيئا كثيرا ، وما لم يبلغني من حيرتهم وشكهم أكثر وأكثر ﴾ (١) .

وهذه المسألة واضحة ومعروفة ، ولذلك نكتفي بذكر نماذج من أقواله ونقوله عنهم :

ا - يقول شيخ الإسلام مبينا اضطراب الأشاعرة وعلى رأسهم الأشعري: وقد قيل: إن الأشعري - مع أنه من أقربهم إلى السنة والحديث وأعلمهم بذلك - صنف في آخر عمره كتابا في تكافؤ الأدلة، يعني أدلة علم الكلام فإن ذلك هو صناعته التي يحسن الكلام فيها، وما زال أثمتهم يخبرون بعدم الأدلة والهدى في طريقهم، كما ذكرناه عن أبي حامد وغيره حتى قال أبو حامد الغزالي: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، وهذا أبو عبد الله الرازي من أعظم الناس في هذا الباب - باب الحيرة والشك والاضطراب - لكن هو مسرف في هذا الباب له نهمة في التشكيك دون التحقيق، بخلاف غيره فإنه يحقق شيئا ويثبت على نوع من الحق. . » (٢). والقول بتكافؤ الأدلة سمة عامة لغالب أثمة الأشاعرة خاصة في مثل المسائل الكبار كمسألة دليل حدوث الأجسام (٣).

٢ – وكثيرا ما يؤدى خوض هؤلاء في علم الكلام إلى الشك والوقف والحيرة ، وهذه من الحالات الخطيرة ، والأمراض المزمنة ، لأن تؤدى بهؤلاء إلى أنواع من الشكوك التي قد يكون من آثارها زيغ القلوب – ولا حول ولا قوة إلا بالله – وشيخ الإسلام يبين أنه لما كثرت عند هؤلاء الأدلة العقلية وتناقضت وتناقض أصحابها أدى بمن اعتمد عليها إلى الحيرة والوقف ، يقول – بعد إشارت إلى تناقض الأدلة العقلية عند هؤلاء : وثم من جمع منهم بين هذه الحجج أداه الأمر

<sup>(</sup>١) درء التعارض ( ١٦٦/١ ) .

 <sup>(</sup>۲) نقض المنطق ( ص : ۲۰-۲٦ ) ، وهو في مجموع الفتاوى ( ۲۸/٤ ) ، وانظر منهاج السنة
 ( ٦٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : التسعينية ( ص : ٢٠١ ) ، والدرء ( ١٦٤/١ ) .

لى تكافؤ الأدلة ، فيبقى في الحيرة والوقف أو إلى التناقض وهو أن يقول هنا قولا ، ويقول هنا قولا ، ويقول هنا قولا يناقضه كما تجده من حال كثير من هؤلاء المتكلمين والمتفلسفة ، بل تجد أحدهم يجمع بين النقيضين أو بين رفع النقيضين ، والنقيضان اللذان هما الإثبات والنفي لا يجتمعان ولا يرتفعان ، بل هذا يفيد صاحبه الشك والوقف فيتردد بين الاعتقادين المتناقضين الإثبات والنفي ، كما يتردد بين الإرادتين المتناقضين وهذا هو حال حذاق هؤلاء كأبي المعالي وأبي حامد والشهرستاني والرازي والآمدى ، (١) .

٣ - والأشاعرة توقفوا حتى في أهم المسائل كمسألة الصفات ، يقول شيخ الإسلام : و ومثل هذا النظر - وهو تعارض الأدلة التي يظن صاحبها أنها أدلة عقلية - يوجب الحيرة والشك والتوقف ، ولهذا صرح طائفة من هؤلاء بالتوقف والحيرة في مسائل الصفات ، وهذا شأن الرازي والآمدى وغيرهما في مسائل لهم ، وهو منتهى نظر أهل النظر والكلام المذموم في الشرع ، فإنه ينتهي بهم الأمر إلى الحيرة والشك كا قال ابن عقيل وغيره من العلماء : آخر المتكلمين الخارجين عن الشرع هو الشك ، وآخر الصوفية الخارجين عن الشرع هو الشك ، وهو كا قالوا : فإن من تدبر كلام كثير منهم الثابت عنهم وجد منتهى أمرهم إلى الشك والتوقف ، كا يوجد في كلام الرازي وغيره ؛ فإنه واقف في مسألة الجوهر الفرد ، ومسألة الصفات والأفعال وغير ذلك ، كا هو أخبر به عن نفسه وكا يوجد في كتبه ، وكذلك أبو حامد الغزالي واقف في كثير من المسائل ، وكذلك أبو المعالي حصل له التوقف قبل أن يموت في الصفات في كثير من المسائل ، وكذلك أبو المعالي حصل له التوقف قبل أن يموت في الصفات الخبرية كالاستواء وفي قيام الأمور الاختيارية به » (٢) .

٤ - ومن أعظم الأشاعرة حيرة واضطرابا الرازي والآمدى ، فالرازي كثيرا ما ( يعترف بالحيرة في المواضع العظيمة : مسائل الصفات وحدوث العالم ، ونحو ذلك ) (٣) ، وقد صرح في آخر كتبه وهو المطالب العالية بتكافؤ الأدلة (٤) ،

<sup>(</sup>١) الصفدية ( ٢٩٤/١ ) .

 <sup>(</sup>٢) شرح الأصفهانية ( ص : ٧١-٨٧ ) - ت العودة ، وكل نص من هذا الكتاب أحلت فيه على التحقيق - الذي لا يزال مطبوعا على الآلة الكاتبة - فهو من الزيادات التي ليست في المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) درء التعارض ( ٢٩٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : التسعينية ( ص : ٢٠١ ) .

وهو كثيرا ما يصرح بالحيرة (1) ، وقد انتقل هذا إلى كبار تلاميذه حتى إن أبرزهم – وهو الخسروشاهي – دخل عليه ابن بادة فقال له : يا فلان ما تعتقد 2 – قال ابن بادة – قلت : أعتقد ما يعتقده المسلمون . قال : وأنت جازم بذلك وصدرك منشرح له ، قلت : نعم . قال فبكى بكاء عظيما ، أظنه قال : لكني والله ما أدرى ما أعتقد ، لكني والله ما أدرى ما أعتقد ، لكني والله ما أدرى ما أعتقد ، (2) . وهكذا تكون حيرة الأستاذ والتلاميذ .

أما الآمدى فكثيراً ما يصرح في المسائل العظام عند عرض الأدلة والمناقشات بمثل قوله: هذا إشكال مشكل ، ولعل عند غيري حله  $(^{7})$  ، وذكر شيخ الإسلام عن الثقة أنه حدثه عنه أنه قال: ( أمعنت النظر في الكلام وما استفدت منه شيئا إلا ما عليه العوام ، أو كلاما هذا معناه  $(^{3})$ .

ورجوع الأشاعرة وكلامه في ذلك كثير ومشهور ، وعلى رأسهم الجويني (°) ، والشهرستاني (¹¹) ، والرازي (∀) ، وغيرهم .

وقد وفق شيخ الإسلام في التركيز على هذه المسألة ، لأنه وإن كانت كتب هؤلاء موجودة ، ويعتمد عليها كثير من أتباعهم ، إلا أن بيان هذه القضية وإيضاحها للناس يفيد الموافق والمخالف ، أما الموافق فتزيده ثقة فيما عنده من الحق المعتمد على الكتاب والسنة ، وأما المخالف فلابد أن تزرع في نفسه شيئا من عدم الثقة فيما يقوله هؤلاء في كتبهم الكثيرة التي أعلنوا رجوعهم عنها ورضاهم بطريقة القرآن .

<sup>(</sup>۱) انظر مثلا: درء التعارض ( ۱۸۰۱۲/۳ ، ۱۸۸۹–۱۹۰ ) ، التسعينية ( ۲۲۵–۲۲۹ ) وشرح الأصفهانية ( ص: ۲۲۱–۱۹۲ ) – ت العودة وغيرها .

<sup>(</sup>۲) التسعينية ( ص : ۲۰۱–۲۰۲ ) .

<sup>(</sup>۳) انظر مثلا : درء التعارض ( ۱۹۳٬۱۹۲/۱ ، ۲۸۲٬۹۵٬۹۳/۳ ، ۲۳۳٬۲۱۱۹/٤ ، ۲۳۳۳۳۳) وغیرها .

<sup>(</sup>٤) انظر : درء التعارض ( ٢٦٢/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : درء التعارض ( ٤٧/٨،١٧٣/٤،١٥٨/١ ) ، والتسعينية ( ص : ٢٥١-٢٥٢ ) ، والتسعينية ( ص : ٢٥١-٢٥٢ ) ، والفتوى الحموية – مجموع الفتاوى ( ١١/٥ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : مجموع الفتاوى ( ٢٣/٤ ) .

 <sup>(</sup>۷) انظر : درء التعارض ( ۱۹/۱-۱۹۰۱) ، والحموية – مجموع الفتاوى ( ۱۱-۱۰۰۰ ) ،
 ومجموع الفتاوى ( ۷۲/٤ ) .

## حادى عشر: تسلط الفلاسفة والباطنية على المتكلمين:

النقد الذي وجهه شيخ الإسلام للمتكلمين – وفيهم الأشاعرة – من خلال هذا الموضوع – نقد فريد من نوعه ، وهو يعتبر من أشد وأقسى ما وجه لهم من نقد . وتفرد شيخ الإسلام – فيما أعلم – بالتركيز على هذه المسألة إنما جاء نتيجة خبرته الواسعة بأقوال أهل الكلام وبأقوال أهل الفلسفة والباطنية ، الذين كانوا يمثلون خطرا سياسيا وعقديا على المجتمعات الإسلامية ، خاصة قبيل وأثناء حياة شيخ الإسلام .

والناظر في تاريخ الفلاسفة ، وتاريخ الحركات الباطنية ، كالإسماعيلية ودولة الفاطميين ، والقرامطة ، وغيرها ، يرد عليه سؤال محير ، خلاصته : أن هذه الحركات الفلسفية والباطنية إذا كانت تقوم على صريح الكفر والإلحاد وتعطيل الشرائع ، فكيف وجدت لها موطأ قدم ، بل وأتباعا بين المسلمين ؟ وكيف لا تمضي فترة على شهرة الفيلسوف إلا وقد صار له أتباع وتلاميذ ؟ وكيف أرسلت الدولة الفاطمة الباطنية دعاتها في مختلف أقطار العالم الإسلامي ليدعوا إلى نحلتهم ، ثم يجد كثير من هؤلاء من يستجيب لهم ؟ . صحيح أن هؤلاء كانوا يستخدمون أساليب ملتوية ، ويتظاهرون بالتشيع والرفض ، ويقصدون أنواعا من المناطق لا تخلو من وجود من يتستر بالزندقة . ولكن لماذا لم يبعث اليهود أو النصارى – وأولئك أشد كفرا منهم – بمن يدعو إلى نحلهم ومللهم ، ولا شك أنهم سيحاولون لو كانوا يجدون من يستجيب لهم ؟ .

إن جانبا كبيرا من مدلول هذه الأسئلة يفسره هذا التسلط من جانب هؤلاء الملاحدة على المتكلمين المنتسبين إلى الإسلام ، حين تلاعبوا بنصوص الوحي من الكتاب والسنة وأعملوا فيها آراءهم وعقولهم تأويلا وتحريفا .

إن الفيلسوف أو القرمطي لن يجد المشقة في إقناع أتباعه بما عنده من سفسطة أو قرمطة . إذا أطلعهم على أقوال وتأويلات هؤلاء المتكلمين – وقد يكون فيهم من هو من فقهاء الأمة وأعلامها – لأنه سيجد عند هؤلاء مقالات عجيبة ،

مثل قول كثير منهم: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ، ولا حال فيه ولا بائن منه ، أو قول بعضهم: إن الله في كل مكان ، من غير حلول ، وسيجد أيضا من يؤول أكثر من ألف دليل من الكتاب والسنة دالة على إثبات علو الله تعالى وفوقيته على خلقه ، وسيجد من يقول بإثبات رؤية الله في الدار الآخرة ، ولكن من غير مقابلة ولا مواجهة ، وسيجد من يقول : إن كلام الله معنى واحد ، لا فرق فيه بين ما هو أمر أو نهي أو خبر . وسيجد غيرها من الأقوال التي تصادم العقول والنصوص .

فهل بعد ذلك سيجد الفيلسوف أو القرمطي أو الصوفي الغالي مشقة في إقناع أتباعه بتأويل نصوص المعاد ، أو أنها خطاب للجمهور لاصلاح أحوالهم في الدنيا ، أو تأويل نصوص العبادات والأوامر والنواهي ؟ .

حقا إن ما عمله هؤلاء المتكلمون – حين خالفوا منهج ومذهب السلف في تلقي النصوص – أن فتحوا الباب لكل ملحد وزنديق أن يتأول كلام الله كيف يشاء .

والكلام هنا إنما هو لتفسير ما حدث ، وليس للمفاضلة بين هؤلاء ؛ إذ لا شك ولا ريب أن هؤلاء المتكلمين أفضل من أولئك ، وأقوالهم أقرب إلى العقل والنقل من أقوال الملاحدة الخارجين عن الإسلام .

ولما كان من منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على خصومه ، بيان كيف وقع التسلط من هؤلاء الملاحدة ، حرص على ذكر أسباب ذلك ، مع ذكر أنواع من هذا التسلط .

فقد ذكر شيخ الإسلام عدة أسباب لتسلط هؤلاء على المتكلمين:

١ - منها: ( عدم علمهم بما بعث الله به الرسول - عَلَيْهِ - ، وعدم تحقيقهم لقواعد المعقول ، فإن الأقوال المبتدعة لابد أن تكون مناقضة للعقل والشرع » (١) .

 <sup>(</sup>١) شرح الأصفهانية ( ص : ٣٣١ ) - ت العودة .

 $\gamma - \rho$  ومنها : ( ابتداعهم لدلائل ومسائل في أصول الدين تخالف الكتاب والسنة ، ويخالفون بها المعقولات الصحيحة ، التي ينسر بها خصومهم أو غيرهم  $\rho$  (1) .

 $\gamma = 0$  ومنها : ( مشاركتهم لهم في العقليات الفاسدة من المذاهب والأقيسة ، ومشاركتهم لهم في تحريف الكلم عن مواضعه  $\gamma = 0$  .

وقد أشار شيخ الإسلام بإجمال في الرد على المنطقيين إلى عدد من هذه العقليات الفاسدة التي تسلط بسببها الفلاسفة على المتكلمين ، فقال في مسألة رؤية الله : وإمكان رؤيته يعلم بالدلائل العقلية القاطعة ، لكن ليس هو الدليل الذي سلكه طائفة من أهل الكلام كأبي الحسن وأمثاله ؛ حيث ادعوا أن كل موجود يمكن رؤيته ، بل قالوا : ويمكن أن تتعلق به الحواس الخمس : السمع والبصر والشم والذوق واللمس ، فإن هذا مما يعلم فساده بالضرورة عند جماهير العقلاء . وهذا من أغاليط بعض المتكلمين ، كغلطهم في قولهم : إن الأعراض يمتنع بقاؤها ، وأن الأجسام متماثلة ، وأنها مركبة من الجواهر المنفردة التي لا تقبل قسمة ... وكذلك غلط من غلط من المتكلمين وادعى أن الله لم يخلق شيئا بسبب ولا لحكمة ، ولا خص شيئًا من الأجسام بقوى وطبائع ، وادعى أن كل ما يحدث فإن الفاعل المختار الذي يخص أحد المتاثلين بلا تخصيص أصلا يحدثه ، وأنكر ما في مخلوقات الله وما في شرعه من الحكم التي خلق وأمر لأجلها ﴾ – يقول شيخ الإسلام معلقا - : ﴿ فَإِنْ غَلْطُ هُولاء مَا سَلْطُ أُولَئِكُ الفَلاسَفَة ، وظنوا أن ما يقوله هؤلاء وأمثالهم هو دين المسلمين أو قول الرسول وأصحابه ، ولهذا كانت مناظرة ابن سينا هي للمعتزلة ، وابن رشد للكلابية . وكانوا إذا بينوا فساد بعض ما يقوله مبتدعة أهل الكلام يظنون أنه لم يبق حق إلا ما يقولونه هم ، وذلك بالعكس ، وليس الأمر كذلك ، بل ما يقوله مبتدعة أهل الكلام

<sup>(</sup>١) نقض التأسيس المطبوع ( ٢٢٣/١ ) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق - نفس الجزء والصفحة .

فيه خطأ مخالف للشرع والعقل ، والخطأ فيما تقوله المتفلسفة في الإلهيات والنبوات والمعاد والشرائع أعظم من خطأ المتكلمين ، (١) .

هذه أهم الأسباب التي يرى شيخ الإسلام أنها أدت إلى تسلط الفلاسفة على هؤلاء المتكلمين ، وخلاصتها البعد عن دلائل الكتاب والسنة ، والخوض في الدلائل العقلية الفاسدة .

وقد ألمح شيخ الإسلام لشيء من قصة تسلط الحركات الباطنية في العالم الإسلامي على اثر مقالات أهل الكلام ، فقال عن دليل حدوث الأجسام الذي جاء به هؤلاء من المعتزلة والأشعرية : « فطريقتهم التي أثبتوا بها أنه خالق للخلق مرسل للرسل إذا حققت عليهم وجد لازمها أنه ليس بخالق ولا مرسل ، فيبقى المسلم العاقل إذا تبين له حقيقة الأمر وكيف انقلب العقل والسمع على هؤلاء متعجبا ، ولهذا تسلط عليهم بها أعداء الإسلام من الفلاسفة والملاحدة وغيرهم ، لما بينوا أنه لا يثبت بها خلق ولا إرسال ، فادعى أولئك قدم العالم ، وأثبتوا موجبا بذاته وقالوا : إن الرسالة فيض على النبي من جهة العقل الفعال لا أن هناك كلاما تكلم الله تعالى به ، قائما به أو مخلوقا في غيره .

وكان في الوقت الذي أظهرت الجهمية فيه مقالتهم الأولى – وامتحنوا أثمة الإسلام كأحمد بن حنبل وغيره – قد ظهر أصل كلمة هؤلاء الملاحدة الباطنية ، وذلك في إمارة المأمون ثم المعتصم ، وتجدد بعد ذلك من الحوادث العظيمة التي كانت في الإسلام في أثناء المائة الرابعة ما يطول شرحه مما تزلزل به أقطار البلاد الإسلامية ، ويقصد شيخ الإسلام ما قام به القرامطة ، والباطنية من أحداث في العالم الإسلامي . وقد بين كيف تسلط هؤلاء على المتكلمين فقال بعد الكلام السابق : ﴿ ولما ظهرت تلك البدع المخالفة للشرع والعقل ، وخفيت السنن الموافقة للعقل والسمع – دخلت الملاحدة من هذا الباب فأخذوا من أولئك

<sup>(</sup>١) الرد على المنطقين ( ص : ٣١٠–٣١١ ) .

 <sup>(</sup>۲) شرح الأصفهانية ( ص : ۳۲۹-۳۳۹ ) - ت العودة .

المبتدعة ما وافقتهم عليه ، وجعلوه أصلا لما يويدونه من إلحادهم وزندقتهم » ثم ذكر أمثلة فقال : « فصاروا يقولون للمعتزلي : أنت وافقتنا على إن ما قام به العلم والقدرة يكون جسما ، مشبها بخلقه ، وذلك ممتنع ، فكذلك ما سمى عالما قادرا لا يكون إلا جسما مشبها للخلق ، فيجب عليك أن تنفى الأسماء كما نفيت الصفات .

ويقولون للكلابي: أنت وافقتنا على أن ما قامت به الحوادث فهو حادث فإن ما قامت به الحوادث لم يخل منها ، فيكون حادثا لامتناع حوادث لا أول لها ، وما قامت به الأعراض فهو جسم محدث ، فيجب عليك أن تنفي الصفات وتنفي العلم والقدرة ؛ لأن هذه الصفات أعراض فلا تقوم إلا بجسم ولأن ما قامت به الأعراض قامت به الحوادث ، ولا يفرق بين هذا عقل ولا نقل ، فقولك : إنه تقوم الأعراض دون الحوادث تناقض . فإذا قال : أنا لا أسمي ما يقوم به عرضا لأن العرض لا يبقى زمانين ، وصفاته باقية عندى ، قالوا : قولك : إن العرض لا يبقى زمانين ، مخالف لصريح العقل ، بل هو مما يعلم فساده بضرورة العقل ، وحينئذ فلا فرق بين بقاء صفاته وصفات غيره ، فإما أن تسمى الجميع عرضا ، أو لا تسمى الجميع عرضا ، وإذا قال : إنما قامت به الحوادث لا يخلو منها ، قالوا له : وإذا كان عندك قد صار فاعلا بعد أن لم يكن ، ولم يلزم من ذلك أنه لا يخلو من الفعل فقل : إنه قام به الفعل بعد أن لم يكن ، كما قال إخوانك من مثبتة الصفات : الكرامية وغيرهم ، ولا يلزم من ذلك أن يكون الفعل لم يقم به » .

يقول شيخ الإسلام معلقا على هذا ﴿ إلى غير ذلك من الحجج التي صار يحتج بها الملاحدة على أصناف أهل الكلام المحدث ، حتى حدث في الإسلام من شر القرامطة الباطنية والفلاسفة الملاحدة ما يعرفه من عرف أيام الإسلام ﴾ (١).

وأهم الجوانب التي تسلط بها هؤلاء الملاحدة على الأشاعرة والمتكلمين : 1 – دليل المتكلمين على حدوث العالم الذي هو دليل حدوث الأجسام ،

 <sup>(</sup>۱) شرح الأصفهانية ( ص : ۳۳۰–۳۳۱ ) - ت العودة .

فإن الفلاسفة لما رأوا تناقضهم في ذلك قالوا: لما كان دليلكم متناقضا صح قولنا بقدم العالم لأنكم لم تستطيعوا الاستدلال على إفساده .

٢ - خوض المتكلمين في التأويل لنصوص العلو والصفات ، فقالت الملاحدة من الفلاسفة والباطنية ونحن أيضا نتأول نصوص المعاد ، أو نصوص الأحكام الشرعية .

وقبل الانتقال إلى بيان تعليق شيخ الإسلام على ذلك ، نعرض لرأى الأشاعرة في هذه المسألة ، والملفت للنظر – حسب ما اطلعت عليه من كتب الأشاعرة – أن غالب الأشاعرة لم يذكروها أو لم يعروها اهتماما ، والذي عرض لها – على حد علمي – هو من خاض في الفلسفة منهم ، وبالتحديد الغزالي والرازي .

أما الغزالي فقد ذكر ذلك في ثلاثة من كتبه ، هي تهافت الفلاسفة ، وفضائح الباطنية ، وإحياء علوم الدين ، وأما الرازي فقد ذكرها في اثنين من كتبه هما : نهاية العقول ، والأربعين في أصول الدين . فهاذا أجاب هؤلاء وكيف ناقشوا هذا الموضوع الخطير ؟

يقول الغزالي عن نصوص المعاد وحشر الأجساد والجنة والنار – في أثناء رده على الفلاسفة الذين حصروا السعادة بسعادة النفوس والأرواح دون الأجساد (١) – : و فإن قيل : ما ورد في الشرع [ أي من نصوص المعاد ] أمثال ضربت على حد أفهام الخلق ، كما أن الوارد من آيات التشبيه وأخباره أمثال على حد فهم الخلق ، والصفات الإلهية مقدسة عما يتخيله عوام الناس ؟ » يقول الغزالي : و والجواب أن التسوية بينهما تحكم ، بل هما يفترقان من وجهين :

<sup>(</sup>١) ذكر ابن سينا في النجاة (ص: ٢٩١) – ط الكردي أن المعاد قسمان : بدني ، جاءت به الشريعة ، ولا يمكن اثباته إلا بها . والحكماء لا يكادون يلتفتون إلى هذا . والثاني : عقلي وهو الذي يكون للنفوس ، ثم شرح ذلك بما ينقض ويرد النوع الأول ، وانظر : تعليق سليمان دنيا في حاشية تهافت الفلاسفة (ص: ٣٩٥-٢٩٥) .

أحدهما : أن الألفاظ الواردة في التشبيه تحتمل التأويل على عادة العرب في الاستعارة ، وما ورد في وصف الجنة والنار ، وتفصيل تلك الأحوال بلغ مبلغا لا يحتمل التأويل ، فلا يبقى إلا حمل الكلام على التلبيس بتخييل نقيض الحق لمصلحة الخلق ، وذلك ما يتقدس عنه منصب النبوة . الثاني : أن أدلة العقول دلت على استحالة المكان والجهة والصورة ويد الجارحة وعين الجارحة ، وإمكان الانتقال والاستقرار على الله سبحانه وتعالى . فوجب التأويل بأدلة العقول ، وما وعد به من أمور الآخرة ليس محالا في قدرة الله تعالى فيجب إجراؤه على ظاهر الكلام ، بل على فحواه الذي هو صريح فيه ، (١) . وقال في فضائح الباطنية - ويلاحظ أنه في هذين الكتابين يتبنى مذهب الأشاعرة -: ( فإن قيل فهلا سلكتم هذا المسلك في التمثيلات الواردة في صفات الله تعالى من آية الاستواء وحديث النزول ولفظ القدم ... إلى غير ذلك من أخبار لعلها تزيد على ألف ، وأنتم تعلمون أن السلف الصالحين ما كانوا يؤولون هذه الظواهر ، بل كانوا يجرونها على الظاهر ، ثم إنكم لم تكفروا منكر هذه الظواهر ، بل اعتقدتم التأويل وصرحتم به – قلنا : كيف تستتب هذه الموازنة والقرآن مصرح بأنه ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [ الشورى : ١١ ] والأخبار الدالة عليه أكثر من أن تحصى ، ونحن نعلم أنه لو صرح مصرح فيما بين الصحابة بأن الله تعالى لا يحويه مكان ولا يحده زمان ولا يماس جسما ولا ينفصل عنه بمسافة مقدرة وغير مقدرة ولا يعرض له انتقال وجيئة وذهاب وحضور وأفول ، وأنه يستحيل أن يكون من الآفلين والمتنقلين والمتمكنين إلى غير ذلك من نفى صفات التشبيه لرأوا ذلك عين التوحيد [ والتنزيه (٢) ] . ولو أنكر الحور والقصور والأنهار والأشجار والزبانية والنار لعد ذلك من أنواع الكذب والإنكار ، ولا مساواة بين الدرجتين ، (٦) . ثم أحال مع زيادة وشرح على ما سبق أن ذكره في نفس الكتاب (٤) - وهو مقارب جدا لما أورده

<sup>(</sup>١) تبافت الفلاسفة (ص: ٢٩١-٢٩٣) - ت سليمان دنيا .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة – ت بدوي [ والتنزيل ] وهو تحريف أو خطأ مطبعي .

<sup>(</sup>٣) فضائح الباطنية ( ص : ١٥٤-١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر السابق ( ص : ١٥٥،٥٣ ) .

في التهافت من ذكر الوجهين لكنه زاد على ما في التهافت بأن عقب بقوله: و ومساق هذا الكلام يتقاضى بث جملة من أسرار الدين إن شرعنا في استقصائها ورغبنا في كشف غطائها ، (١).

وخلاصة رد الغزالي أن نصوص الصفات محتملة ، أما نصوص المعاد فهي كثيرة بحيث بلغت مبلغا لا يحتمل التأويل ، ثم إن أدلة العقول أوجبت تأويل نصوص الصفات أما نصوص المعاد فلا تؤول لأنها لا تخالف أدلة العقول . وهؤلاء الملاحدة قد يقولون : إن نصوص الصفات أكثر من نصوص المعاد ، كما أنهم قد يعترضون باعتراضات عقلية على نصوص المعاد ، فكيف يكون جوابهم ؟ .

والذي يظهر أن الغزالي شعر بضعف المناقشة فأحال في الإحياء – لما تطرق إلى هذا الموضوع – إلى الكشف ، فقال بعد كلام طويل حول تباين الطوائف في التأويل بحيث وصل الأمر بالفلاسفة أن يؤولوا كل ما ورد في الآخرة : « وحد الاقتصاد بين هذا الإنحلال كله ، وبين جمود الحنابلة دقيق غامض لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إلهي ، لا بالسماع ، ثم إذا انكشفت لهم أسرار الأمور على ما هي عليه نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة ، فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه ، وما خالف أولوه ، فأما من يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع المجرد فلا يستقر له فيها قدم ولا يتعين له موقف » (٢).

وهكذا انتقل الغزالي من ضعف المناقشة إلى الإحالة على الكشف .

أما الرازي: فإنه قال في مسألة إثبات المعاد بعد أن استدل عليه بنصوص السمع ، وإجماع الأنبياء: • فإن قيل: لا نسلم إجماع الأنبياء – صلوات الله عليهم – على ذلك ، وأما الظواهر في القرآن والأخبار الدالة على إثبات المعاد البدني فإنه لا يجوز التعويل عليها في هذه المسألة من وجهين: أحدهما: أنكم قد دللتم في أول هذا الكتاب على أن التمسك بظواهر الآيات والأحاديث لا يفيد القطع.

<sup>(</sup>١) فضائح الباطنية ( ص : ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين ( ١٠٤/١ ) .

وثانيهما: هو أن المتشابهات الواردة في القرآن الدالة على التشبيه ليست أولى ولا أضعف دلالة من الآيات الدالة على إثبات المعاد الجسماني ، ثم إنكم تجوزون تأويل تلك الآيات ، فلم لاتجوزون أيضا تأويل الآيات الواردة هاهنا .. » (١) ، ثم قال الرازي في الجواب : « قولكم قد دللتم على أن التمسك بظواهر الآيات والأخبار لايفيد القطع قلنا : لم نتمسك في هذا الموضع بآية معينة ولا بحديث معين ، وإنما تمسكنا بما علم ضرورة من دين الأنبياء عليهم السلام في إثبات المعاد البدني ، وبهذا خرج الجواب عن قوله : إن في كتاب الله آيات كثيرة دالة على التشبيه والقدر لأنا لم نتمسك بالآيات حتى يلزمنا الجواب عن هذه المعارضة ، بل الأمر المعلوم بالضرورة من دينهم ، و لم يقل أحد : إنهم علم من دينهم – عليهم السلام – بالضرورة قولهم بالتشبيه والقدر ، فظهر الفرق » (٢) . فالرازي أحال على الضرورة فقط دون النصوص في المعاد .

ويذكر الرازي في باب التكفير – بعد أن رجع ما حده الغزالي للكفر وهو أنه ( تكذيب الرسول في شيء مما جاء به ونعني بالتكذيب نفس التكذيب علم من الدين ضرورة (  $^{(7)}$  – يذكر عدة اعتراضات منها : ( أن صاحب التأويل إما أن لا يجعل من المكذبين – بل يجعل من المكذبين من يرد قوله عليه السلام من غير تأويل – وإما أن يجعل من المكذبين ، فإن كان الأول لزمنا أن لا نكفر الفلاسفة في قولهم بقدم العالم ، وإنكارهم علمه تعالى بالجزئيات  $^{(3)}$  ، وإنكارهم الحشر والنشر ، لأنهم يذكرون للنصوص الواردة في هذه المسألة تأويلات ليست بأبعد من تأويلاتكم النصوص الواردة في التشبيه ؛ لأنهم يحملون النصوص الواردة في التشبيه ؛ لأنهم يحملون وجوده إليه ، ويحملون النصوص الواردة في العالم في وجوده إليه ، ويحملون النصوص الواردة في علمه بالجزئيات  $^{(3)}$  على أنه قد يعلم كل الجزئيات  $^{(3)}$  على وجه كلي ، ويحملون النصوص الواردة في الحشر والنشر والنشر والنشر النفس الناطقة في شقاوتها وسعادتها بعد المفارقة ... »  $^{(6)}$  ، ثم قال

 <sup>(</sup>١) نهاية العقول – مخطوط – ( ٢٦٥-أ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ٢٦٦-ب ) .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ( ٢٨٨٠-أ ) .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة : الجهات ، والتصويب من نقض التأسيس – المطبوع – ( ٢٢٥/١ ) .

<sup>(</sup>٥) نهاية العقول ( ٢٨٨ أ ) .

في الجواب: (إنا نعلم بالضرورة إجماع الأمة على أن دينه عليه السلام هو القول بحدوث العالم، وإثبات العلم بالجزئيات وإثبات الحشر والنشر، وأن إنكار هذه الأشياء مخالف لدينه، ثم علمنا بالضرورة أنه عليه السلام كان يحكم أن كل ما خالف دينه فهو كفر ... فالحاصل أنا لا نكفرهم لأجل مخالفتهم للظواهر، بل للإجماع على الوجه المذكور، ومثله غير حاصل على الاختلاف الحاصل بين الأمة والإجماع على الضرورة والإجماع، الأمة والأمة عجز عن جوابهم بنصوص الوحي مع اعتراضهم عليه بتأويله لنصوص الصفات.

وفي الأربعين ذكر اعتراض هؤلاء الملاحدة بقوله: ﴿ ثُم إِن المتكلمين سلطوا التأويلات على تلك الظواهر وزعموا أن المبدأ منزه عن الأحوال الجسمانية فكذا المعاد المذكور في الكتب الإلهية فلم لا يسلطون التأويلات عليها ، و لم ينكرون أن يكون ذلك المعاد مبرأ عن الأحوال الجمسانية ... ﴾ ، ثم قال في الجواب : ﴿ إِن التأويلات إنما يصار إليها لو كان الاحتمال قائما ، ولما علمنا بالنقل المتواتر المستفيض من دين محمد عليه السلام أنه إنما كان مثبتا للمعاد الجسماني ومكفرا لكل من كان منكرا له لم يبق للتأويل في هذا الباب مجال (٢) ﴾ . فأحال على النقل المتواتر ومعلوم أن نصوص الصفات والعلو أيضا معلومة بالنقل المتواتر ، فما الفرق ؟ .

وقد سبق ذكر أن الغزالي أحال على أدلة العقول وأنها تقتضي تأويل بعض آيات الصفات دون نصوص المعاد ، وهذا هو جواب المعتزلة والمائلين إلى مذهبهم من الزيدية في ردودهم على الباطنية ، فقد قال يحيى بن حمزة العلوى (٣) –

 <sup>(</sup>١) هذا النص ساقط من نسخة نهاية العقول التي بين يدي ، مع أن الكلام في الصفحة المقابلة مستمر ، لكن الموضوع مختلف – وقد أكملته من نقض التأسيس – المطبوع – ( ٢٢٥/١ - ٢٢٦ ) .
 (٢) الأربعين للرازي ( ص : ٣٩٣ ) .

<sup>(</sup>٣) هو المؤيد بالله يحيى بن حمزة بن على بن إبراهيم ، العلوي ، ولد في مدينة صنعاء سنة ٦٦٩ هـ ، ودعا إلى نفسه بعد موت الإمام محمد بن المطهر سنة ٧٢٩ هـ ، وله مؤلفات عديدة وهو من علماء الزيدية الكبار ، توفي في ذمار باليمن سنة ٧٤٥ هـ ، انظر : البدر الطالع ( ٣٣١/٢ ) ، والأعلام ( ١٤٣/٨ ) ، ومعجم المؤلفين ( ١٩٥/١٣ ) .

- المعاصر لابن تيمية - : ( فإن قالوا : هذا ينقلب عليكم ، فإنكم تجوزون تأويلات الظواهر كما أولتم اليد والوجه ولفظ الإستواء وغيرها . قلنا : هيهات ما أبعد هذا القلب وأعمى قلب صاحبه عن الحق ، فإن لنا معيارا صادقا وفيصلا فارقا في التأويل ، وهو نظر العقل ، فإن دل العقل على بطلان ظاهر اللفظ وكان له معنى سائغ في اللغة بطريق التجوز حملناه عليه ، فلما دل العقل على بطلان اليد والوجه وغيرها لأنها من سمات الحوادث حملنا ذلك على معان سائغة في اللغة بطريق الجوادث حملنا ذلك على معان سائغة في اللغة بطريق المجاز » (١) . وهذا هو جواب الغزالي . أما كتب الباطنية نفسها فقد نصبت على التأويل وأن تأويلا ليس أولى من تأويل (٢) .

هذه أجوبة المتكلمين – أشاعرة ومعتزلة – على هذا المأزق الذي أوقعهم فيه ملاحدة الفلاسفة والباطنية ، والملاحظ أن الفلاسفة جعلوا النصوص الواردة في الصفات والمعاد نسقا واحدا ، وقالوا إن المقصود بها خطاب الجمهور ، أما الخاصة – من أهل الحكمة – فيتأولونها كلها .

فابن سينا جعل الشرع والملل الآتية على لسان الأنبياء برام بها خطاب الجمهور كافة – وقد سبقت الإشارة إلى قانونه هذا (٣) ، وقد بنى تطاوله على المتكلمين على ما يلى :

١ – ان قول المتكلمين بأن هناك نصوصا تقبل التأويل وانها من قبيل المجاز ويمثلون لذلك بنصوص الصفات مثل: اليد والوجه والإتيان والإستواء والضحك والغضب وغيرها. فكذلك يقال في نصوص المعاد، يقول ابن سينا:
 ٩ والمواضع التي يوردونها حجة في أن العرب تستعمل هذه المعاني بالاستعارة والمجاز على غير معانيها الظاهرة مواضع في مثلها تصلح أن تستعمل على هذا الوجه

<sup>(</sup>١) مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار (ص: ٩٠)، وانظر (ص: ١٧١-١٧٦) - ط الثالثة .

 <sup>(</sup>۲) انظر مثلا : تاج العقائد للداعي الإسماعيلي اليمني على بن محمد بن الوليد ( ص : ۱۱۳ – ۱۱۷ ) ،
 حيث نص على أن تأويليهم ليس بأولى من تأويل المتكلمين .

<sup>(</sup>٣) انظر : ما سبق ( ص : ٦٢٩ ) عند الكلام على الغزالي ومنهجه .

ولا يقع فيها تلبيس ولا تدليس » <sup>(۱)</sup> . وهو يشير بقوله « مواضع في مثلها » إلى نصوص المعاد والجنة والنار وما فيهما من النعيم والعذاب الحسي .

٢ – أن نصوص الصفات منها ما يقبل التأويل – على حد زعم ابن سينا – ولكن فيها ما لا يقبل التأويل بحال ، ويضرب لذلك بمثل قوله تعالى : ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلائِكَة أَوْ يَأْتِنَى رَبُّكَ أَوْ يَأْتِنَى بَعْضُ آيَاتِ رَبُّكَ ﴾ [الأنعام : ١٥٨] ويقول عنها وما يجرى مجراها : ﴿ ليس مما تذهب الأوهام فيه البتة إلى أن العبارة مستعارة أو مجازة ، فإن كان أريد فيها ذلك إضمارا فقد رضى بوقوع الغلط والشبهة ، والاعتقاد المعوج بالإيمان بظاهرها تصريحا » (٢) ، وبعد أن يذكر بعض النصوص التي هي في موضع المجاز والاستعارة على حد زحمه مثل نصوص اليد والجنب يقول عنها : ﴿ كَا أَن في هذه الأمثلة لا تقع شبهة في أنها استعارة على حد زحمه مثل مجازية كذلك في تلك لا تقع شبهة في أنها ليست استعارة ولا مرادا فيها شيء غير نصوص صريحة ظاهرة ولا تقبل التأويل ، ثم إنكم أيها المتكلمون تأو تتموها ، فهذا نصوص صريحة ظاهرة ولا تقبل التأويل ، ثم إنكم أيها المتكلمون تأو تتموها ، فهذا يدل على أن نصوص الشرع كافة غير مقصود بها ما يدل عليه ظاهرها ، لذلك تصبح من باب خطاب الجمهور وهي غير محتج بها في هذه الأبواب ومن ثم فيجب ألا يعتمد في إثبات المعاد عليها ، بل المرجع في ذلك إلى العقل وأدلته (٤) .

أما ابن رشد (°) – أخطر الفلاسفة – فقد حاول أن يقارب الهوة التي تفصل بين دين الأنبياء ومذاهب الفلاسفة ، وذلك بقوله إن للنصوص ظاهرا

<sup>(</sup>١) الأضحوية لابن سينا ( ص : ٩٩ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص: ٩٩-١٠٠).

<sup>(</sup>٣) المتبدر نفسه ( ص : ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (ص: ١٠٣) .

<sup>(</sup>٥) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، المسمى بابن رشد الحفيد ، تمييزا له عن جده شيخ المالكية ، ولد الحفيد سنة ، ٥ ه ه واتصل – عن طريق الفيلسوف ابن طفيل – بالأمير الموحدي أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن – الذي كان ماثلا إلى أقوال الفلاسفة – فكلفه بشرح وتقريب كتب أرسطو ، ففعل ابن رشد وألف في ذلك كتبا عديدة من أشهرها شرح ما بعد الطبيعة لأرسطو – مطبوع – فلما تولى المنصور يعقوب قربه أولا ، ثم نكبه ثانيا فنفى وأحرقت كتبه ، ثم رضى عنه لكنه توفي بعد ذلك =

وباطنا ، وان الشريعة قسمان : ظاهر ومؤول ، فالظاهر فرض الجمهور والمؤول فرض العلماء ، وقد نص على ذلك في بعض كتبه (١) ، و لم يجل التأويل خاصا في بعض صفات الله كما فعل الأشاعرة ، بل جعله عاما في الصفات والمعاد والجنة والنار وغيرها ، واشترط أن يقوم بهذا التأويل العلماء أو من يسميهم أهل البرهان وهم الحكماء الفلاسفة عنده ، أما الجمهور والعامة فالتأويل عليهم حرام ، والإفصاح لهم بحقائق التأويل الفلسفية لا يجوز (٢) ، يقول : « وهاهنا أيضا ظاهر يجب على أهل البرهان تأويله ، وحملهم إياه على ظاهره كفر ، وتأويل ظاهر يجب على أهل البرهان تأويله ، وحملهم إياه على ظاهره كفر ، وتأويل الصنف آية الاستواء وحديث النزول ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في السوداء إذ أخبرته أن الله في السماء : أعتقها فإنها مؤمنة » (٣) ، إذ كانت ليست من أهل البرهان » (٤) . ولذلك فخطأ الأشاعرة الذي وقعوا فيه – عند ابن رشد — هو أنهم صرحوا بهذا التأويل للجمهور ، فلو أنهم حجبوه عنهم وصرحوا به لأنفسهم ولمن كان من أهل الحكمة والبرهان لكان موقفهم سليما كما يرى الحفيد .

<sup>=</sup> بقليل سنة ٩٥ هـ وقيل سنة ٥٩٥ هـ . من مؤلفاته: تهافت التهافت ، ومناهج الأدلة ، وفصل المقال ، وغيرها كثير ، ويعتبر ابن رشد من أخطر الفلاسفة لأمور : أولهما : أنه كان قاضيا وفقيها ، وهو صاحب بداية المجتهد وهذا يعطيه مكانة بني الناس ، وثانيها : أنه حاول أن يقرب بين الفلسفة والدين ، وأن يجعل من هؤلاء الملاحدة أناسا أخياراً وفضلاء ، وثالثها : التصاقه بالدولة الموحدية التي قامت على أنقاض الدولة المرابطية المسنية ، وهذا أعطاه جرأة في أقواله وآرائه ولذلك لم يستطيع علماء الإسلام أن يبينوا حقيقة حاله إلا بعد جهد ، انظر في ترجمته وعنته : عيون الأنباء (ص : ٣٠٥) ، والديباج المذهب يبينوا حقيقة حاله إلا بعد جهد ، انظر في ترجمته وعنته : عيون الأنباء (ص : ٣٠) ، والديباج المذهب ( ٢٠٧/٢١ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ١٩٠٧/٢١ ) ، والوافي ورائز ابن رشد للعقاد ( ص : ١١٠ ) ، وابن رشد فيلسوف قرطبة ( ص : ٩ ) ومابعدها ، وابن رشد الحفيد : ومابعدها ، وابن رشد الحفيد : ومابعدها ، وأبن رشد الحفيد : وعرائل المبيدي ( ص : ١٣ ) وما بعدها ، وقصة الصراع بين الدين والفلسفة : توفيق الطويل ( ص : ١٣٠ ) و دراسات في الفلسفة الإسلامية : محمود قاسم ( ص : ١٣٠ ) وغيرها .

 <sup>(</sup>١) انظر : فصل المقال ( ص : ٤٤-٤٦ ) – ت عمارة ، وتبانت التبانت ( ٢/٥٥٠-٥٥ )
 – ت سليمان دنيا ، والكشف عن مناهج الأدلة ( ص : ٤٠ ) ضمن فلسفة ابن رشد .

 <sup>(</sup>۲) انظر : تهافت التهافت ( ۲/۰۰۰-۵۰۸ ) .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ( ص : ٥٦٥ ) . والحديث رواه مسلم .

<sup>(</sup>٤) فصل المقال ( ص : ٤٨ ) .

والملاحظ أن ابن رشد – وهو يتكلم عن الظاهر والباطن – قسم النصوص إلى ثلاثة أقسام :

١ – قسم تأويله كفر ، وهو ما كان في الأصول ، ويمثل لذلك بمن يعتقد أن لا سعادة أخروية ولا شقاء ، وأنه قصد بما ورد فيها اصلاح أحوال الناس في الدنيا ، وأن ذلك حيلة ، وأنه لا موجود إلا المحسوس (١) ، وابن رشد يريد بهذا القول أن يدافع عمن يقلده من الفلاسفة ، وأنهم لم يقصدوا إنكار وجود سعادة أخروية ، وإن فسروا هذه السعادة بأنها للنفوس والأرواح فقط .

٢ - ما يجب تأويله من الظواهر لأهل البرهان فقط دون العامة ، مثل الصفات والعلو - كما سبق بيانه - .

٣ - وهناك نوع ثالث - وهذا هو الموطن الذي تسلط فيه على المتكلمين - متردد بين هذين الصنفين عند أهل النظر والبرهان فقط ، فبعضهم يلحقه بالأول وبعضهم يلحقه بالثاني ، والمخطىء فيه منهم معذور ، أما الجمهور فليس لهم تأويله ، ويجعل ابن رشد أمر المعاد من هذا النوع فيقول : ﴿ فَإِنْ قيل : فَإِذَا تَبِينَ أَنَ الشَّرِعِ عَلَى ثلاث مراتب ، فمن أي هذه المراتب الثلاث هو عندكم ما جاء في صفات المعاد وأحواله ، فنقول : إن هذه المسألة ، الأمر فيها بين ، إنها من الصنف المختلف فيه ، وذلك أنا نرى قوما ينسبون أنفسهم إلى البرهان يقولون : إن الواجب حملها على ظواهرها ؛ إذ كان ليس هاهنا برهان يؤدى يقولون : إن الواجب حملها على ظواهرها ؛ إذ كان ليس هاهنا برهان يؤدى البرهان يتاولون الفاهر فيها ، وهؤلاء يختلفون في تأويلها اختلافا كثيرا ، وفي هذا الصنف أبو حامد معدود ، هو وكثير من المتصوفة ، ومنهم من يجمع فيه التأويلين كا فعل ذلك أبو حامد في بعض كتبه ﴾ (٢) ، ثم يقول ابن رشد : ﴿ ويشبه فعل ذلك أبو حامد في بعض كتبه ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) فصل المقال (ص: ٤٧).

<sup>(</sup>٢) فصل المقال (ص: ٤٩-٥٠)، أما ما أشار إليه ابن رشد من مذهب الغزالي، فقد سبق في ترجمة الغزالي بيان ميوله الفلسفية والصوفية، فمثل ما يشير إليه ابن رشد ليس غريبا عليه، وانظر الاقتصاد (ص: ١٣٤-١٣٥)، والأربعين (ص: ٢١٦-٢١٥)، والغزالي لا ينكر المعاد، بل يثبته – وقد سبق نقل رده على الباطنية فيه – ولكنه في بعض كتبه يفسر بعض أحواله تفسيرات فلسفية.

أن يكون المخطىء في هذه المسألة من العلماء معذورا ، والمصيب مشكورا أو مأجورا ، وذلك إذا اعترف بالوجود ، وتأول فيها نحوا من أنحاء التأويل أعني في صفة المعاد ، لا في وجوده ... » (١) . وهكذا فابن رشد يجعل إثبات المعاد الجسماني وتفاصيل ما ورد عن الجنة وما فيها من أنواع النعيم ، والنار وما فيها من ألوان العذاب ، كل ذلك قابل للتأويل ، لكن لأهل البرهان فقط دون الجمهور ، مثل الصفات تماما . وتفريق الأشعرية – على حد زعمه – مما لا دليل عليه (٢) .

\* \* \*

وبعد هذا النقل المطول لأقوال الأشاعرة والفلسفة في هذا الموضوع المهم ، نأتي إلى أقوال ومواقف شيخ الإسلام من ذلك ، وقد سبق في بداية هذه الفقرة ذكر تعليله لأسباب هذا التطاول :

المساعرة وكشفهم لتناقضهم . ومعلوم أن الأشاعرة يعتبرون مذهبهم مخالفا لمذهب الأشاعرة وكشفهم لتناقضهم . ومعلوم أن الأشاعرة يعتبرون مذهبهم مخالفا لمذهب وأصول المعتزلة ، ولذلك يردون عليهم كثيرا ، ويبرزون – في كتبهم – القضايا التي هي موطن خلاف بينهم ، ولما كانت مخالفة المعتزلة لمذهب أهل السنة مما لا يشك فيه أحد من الأشاعرة ذكر شيخ الإسلام أن هؤلاء تطاولوا عليهم وأظهروا تناقضهم . ففي معرض الرد على الأشاعرة بعد ذكره لوجه مطول في تناقضهم في الشرعيات والعقليات ، يقول : (أن يقال هذه القواعد التي جعلتموها أصول دينكم وظننتم أنكم بها صرتم مؤمنين بالله وبرسوله وباليوم الآخر ، وزعتم أنكم تقدمتم بها على سلف الأمة وأثمتها وبها دمغتم أهل الإلحاد من المتفلسفة والمعتزلة ونحوهم هي عند التحقيق تهدم أصول دينكم وتسلط عليكم عدوكم وتوجب تكذيب نبيكم والطعن في خير قرون هذه الأمة ، وهذا أيضا فيما فعلتموه في الشرعيات والعقليات » (٣) ، ثم ذكر نماذج لذلك ومنها :

<sup>(</sup>١) فصل المقال ( ص : ٤٩-٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: فصل المقال (ص: ٥١-٥٣) ، حيث ينعي ابن رشد على أبي حامد ذكره للتأويلات في الكتب التي ألفت للجمهور ، وانظر: المادية والمثالية في فلسفة ابن رشد . محمد عمارة (ص. ١٨-٢٨) .

<sup>(</sup>٣) التسعينية ( ص : ٢٦١ ) .

أ – أن الأشاعرة مع مخالفتهم للمعتزلة في مسألة الرؤية والقرآن – وهي من البدع القديمة التي أظهرها المعتزلة والجهمية – إلا أنهم وافقوهم على نفى العلو والقول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه والعجيب و أن هذه البدعة الشنعاء والمقالة التي هي شر من كثير من (١) اليهود والنصارى ، لم يكن يظهرها أحد من المعتزلة للعامة ولا يدعو عموم الناس إليها ، وإنما كان السلف يستدلون على أنهم يبطنون ذلك بما يظهرونه من مقالاتهم » – يقول شيخ الإسلام مخاطبا الأشاعرة – : وفموافقتكم للمعتزلة على ما أسروه من التعطيل والإلحاد الذي هو أعظم مخالفة للشرع والعقل مما خالفتموه (٢) فيه في مسألة الرؤية والقرآن ، فإن كل عاقل يعلم أن دلالة القرآن على علو الله على عرشه أعظم من دلالته على أن الله يرى .... فوافقتم الجهمية المعتزلة وغيرهم على ما هو أبعد عن العقل والدين مما خالفتموهم فيه » (٣) ، أم يقول شيخ الإسلام – مخاطبا الأشاعرة – إن هذا أوجب فسادين عظيمين :

( أحدهما : تسلط المعتزلة ونحوهم عليكم ، فإنكم لما وافقتموهم على هذا التعطيل ، بقى بعد ذلك إثباتكم للرؤية ولكون القرآن غير مخلوق قولا باطلا في العقل عند جمهور العقلاء ، وانفردتم عن جميع طوائف الأمة بما ابتدعتموه في مسألة الكلام والرؤية ، وقويت المعتزلة بذلك عليكم وعلى أهل السنة ، وإن كنتم قد رددتم على المعتزلة » ( أ ) ، وذلك بما فعله الأشعري وغيره من إبراز تناقض المعتزلة .

والثاني: ﴿ أَن الفضلاء إذا تدبروا حقيقة قولكم الذي أظهر فيه خلاف المعتزلة ، وجدوكم قريبين منهم أو موافقين لهم في المعنى ، كما في مسألة الرؤية فإنكم تتظاهرون بإثبات الرؤية والرد على المعتزلة ثم تفسرونها بما لا ينازع المعتزلة في إثباته ... ، (٥) ، وكذا في مسألة القرآن وكلام الله (٦) .

<sup>(</sup>١) كذا في المطبوعة من التسعينية ، ولعل العبارة : من [ أقوال ] اليهود ...

<sup>(</sup>٢) لعل الصواب خالفتموهم .

<sup>(</sup>۳) التسعينية ( ص : ۲۹۲–۲۹۳ ) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص: ٢٦٣).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص: ٣٦٤).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ( ص : ٢٦٤-٢٦١ ) .

ب – وكذلك ما خالفوا فيه المعتزلة كمسألة الأسماء والأحكام حيث مالوا إلى مذهب المرجئة وقالوا مقابلة لمذهب المعتزلة: لا نعلم الفساق هل يدخل أحد منهم النار أو لا يدخلها ، فوقفوا وشككوا في نفوذ الوعيد في أهل القبلة جملة ، وهذا أشد ابتداعا من مذهب المعتزلة ، والسلف رحمهم الله لا يتنازعون في أنه لابد أن يدخل النار من يدخلها من أهل الكبائر ولكن لا يخلدون فيها ، وهذا خلاف مذهبي المعتزلة والمرجئة (١) .

- وكذا ردودهم على المعتزلة في مسائل القدر (7).

ويقول شيخ الإسلام معقبا على ما سبق : ﴿ وأنتم قد خالفتم من نصوص الكتاب والسنة وسلف الأمة في مسائل الصفات والقرآن والرؤية ومسائل الأحكام والقدر ما تأولتموه ، فالمعتزلة ونحوهم إذا خالفوا من ذلك ما تأولوه لم يكن لكم عليهم حجة ، وإذا قدحتم في المعتزلة بما ابتدعوه من المقالات وخالفوه من السنن والآثار قدحوا فيكم بمثل ذلك ، وإذا نسبتموهم إلى القدح في السلف والأثمة نسبوكم إلى مثل ذلك ، فما تذمونهم به من مخالفة الكتاب والسنة والإجماع يذمونكم بنظيره ، ولا محيص لكم عن ذلك إلا بترك ما ابتدعتموه وما وافقتموهم عليه من البدعة ، وما ابتدعتموه أنتم ، وحينئذ فيكون الكتاب والسنة وإجماع عليه من البدعة ، وما ابتدعتموه والتعارض ، (٣) .

وهناك نماذج أخرى عديدة يرمي فيها المعتزلة الأشاعرة بالتناقض في الأقوال (٤) ، وحينها يتسلط هؤلاء على الأشاعرة ، ويتبين أن أقوال هؤلاء الذين ينسبون أنفسهم إلى مذهب السلف قريبة من أقوال هؤلاء المعتزلة – بل قد تكون أكثر تناقضا منهم وأعظم بعدا عن مذهب السلف – حينها تبرز مثل هذه الحقائق ،

<sup>(</sup>١) التسعينية ( ص : ٢٦٩-٢٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق (ص: ٢٧١-٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر نفسه ( ٢٧١-٢٧٢ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر مثلا : منهاج السنة ( ٣٠٥/٢ ) المحققة ، والكيلانية ، - مجموع الفتاوى
 ( ٤٣٦/١٢ ) ، وشرح الأصفهانية ( ص : ٣٩-٩٢ ) - المطبوعة - والتسمينية ( ص : ٩٤-٩٣ ) ، ودرء التعارض ( ٥٠٠٥-٢٥١ ) .

فإنها تكون من أعظم البيان والحجة على فساد ما خالف فيه الأشاعرة مذهب أهل السنة والجماعة ، خاصة وأن المعتزلة اشتهروا بمخالفة مذهب السلف ، بل إن بعض أئمة أهل السنة كفروهم .

٢ – وإذا كان ما سبق فيه بيان تطاول المعتزلة على الأشاعرة ، فإن غلاة الصوفية والفلاسفة والقرامطة تسلطوا على الفريقين جميعا ، يقول شيخ الإسلام في معرض فضحه لعقائد غلاة الصوفية كابن عربي وابن سبعين ، وبيانه لما كان بينهم وبين القرامطة الباطنية من اتصال (١) ، يقول عن ابن سبعين : ٥ وهو وابن عربي وأمثالهما في ترتيب دعوتهم من جنس ملاحدة الشيعة الباطنية ، (٢) ، ثم يقول عن ملاحدة الصوفية والباطنية : ( وقوى ضلالهم أمور : منها اعتقادهم أن ما جاءت به الرسل باطنا يناقض ظاهره ، ومن أسباب ذلك ما حصل لهم من الحيرة والاضطراب في فهم ما جاءت به الرسل . ومنها : أنهم رأوا الطريق التي سلكها المتكلمون لا تفيد علما ، بل هي إما سفسطة وجدل بالباطل عند من عرفه ، وإما جدل يفيد المغالبة عند من لم يعرف حقيقته ، وذلك أن هؤلاء سلكوا في الكلام طريقة صاحب الإرشاد (٣) ونحوه ، وهي مأخوذة في الأصل عن المعتزلة نفاة الصفات ، وعليها بني هؤلاء وهؤلاء أصل دينهم ، وجعلوا صحة دين الإسلام موقوفا عليها » (٤) ، وهذا هو دليل حدوث الأجسام المشهور ، يقول شيخ الإسلام بعد ذلك مبينا كيف استطال هؤلاء على المتكلمين : ( فجاء هؤلاء المتفلسفة لما رأوا هذه عمدة هؤلاء المتكلمين في إثبات حدوث العالم وإثبات الصانع ، وتفطنوا لموضع المنع فيها وهو قولهم : يمتنع دوام الحوادث قالوا : هذه الطريقة تستلزم كون الصانع كان معطلا عن الكلام والفعل دائما إلى أن أحدث كلاما وفعلا بلا سبب أصلا ، قالوا : وهذا مما يعلم بطلانه بصريح العقل قالوا : وليس معكم من نصوص الأنبياء ما يوافق هذا ، وأما إخبار الله أنه خلق السموات

<sup>(</sup>١) انظر: الصفدية ( ٢/٥٢١-٢٧٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق ( ٢٧٢/١ ) .

<sup>(</sup>٣) وهو أبو المعالي الجويني .

<sup>(</sup>٤) الصفدية ( ٢٧٣/١-٢٧٤ ) .

والأرض في ستة أيام ، فهذا يدل على أنه خلقها من مادة قبل ذلك كما أخبر أنه ﴿ آسْتَوَىٰ إِلَى آلسَّمَآءِ وَهِى دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلاَّرْضِ آتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا وَالتَّا أَتَّيْنَا طَائِعِينَ ﴾ [ نصلت : ١١ ] ، وكذلك في أول التوراة ما يوافق هذا . قالوا : وهذا النص وإن كان يناقض قولنا بقدم العالم فليس فيه ما يدل على قولكم بتعطيل الصانع عن الصنع ، وحينئذ فنحن نقول في هذا النص وأمثاله من نصوص المبدأ والمعاد ما نقوله نحن وأنتم في نصوص الصفات ، (١) ، والملاحظ أنه مع أن المبوضوع هو دليل حدوث العالم الذي لا يرجع فيه هؤلاء ولا هؤلاء إلى أدلة النصوص ، وإنما يرجعون إلى أدلة العقول ، الملاحظ أنهم استطالوا عليهم أدلة النصوص حدوث العالم وما في الآخرة وهو ما يعبر عنه بالمبدأ والمعاد .

وهؤلاء الذين استطالوا على المتكلمين قسمان ، يقول شيخ الإسلام : « ثم من هؤلاء من سلك طريق التأويل كما فعل ذلك من فعله من القرامطة كالنعمان قاضيهم ، صاحب أساس التأويل ، وكأبي يعقوب السجستاني صاحب الأقاليد الملكوتية ، وكتاب الافتخار ، وأمثالهما ، وألقى هؤلاء جلباب الحياء (٢) وكابروا الناس وياهتوهم ، حتى ادعوا أن الصلاة معرفة أسرارهم أو موالاة أثمتهم ، والحج زيارة شيوخهم ، وهذا يبوحون به إذا انفردوا بإخوانهم » .

<sup>(</sup>١) انظر : الصفدية ( ٢٧٥/١-٢٧٦ ) .

<sup>(</sup>٢) من المؤسف حقا أن هذه الكتب الإلحادية الباطنية التي ألقي فيها جلباب الحياء ، وجاهر فيها أصحابها بكل إلحاد وزندقة قد بدأت تنشر وتطبع على يد مؤسسات وأفراد تفرغو لحدمة هذه الطوائف . وانظر أمثلة لتأويلات هؤلاء في بعض الكتب التي أشار إليها شيخ الإسلام ، منها : أساس التأويل للقاضي النعمان ، قاضي قضاة الدولة الفاطمية المتوفي سنة ٣٦٣ هـ ، انظر : (ص : ٣٨) وما بعدها ، (وص : النعمان ، قاضي قضاة الدولة الفاطمية المتوفي سنة ٣٦٣ هـ ، انظر : (ص : ٣٨) وما بعدها ، وص : ٣٤) وما بعدها ، أما كتاب الهفت المروى عن جعفر الصادق (ص : ٣٤) وما بعدها ، أما كتاب الهفت المروى عن جعفر الصادق والمنسوب إلى المفضل الجعفي – فقد غطى على هذه الكتب وبلغ الغاية في الكفر والزندقة والالحاد مع التأويلات المضحكة التي لا يقبلها أي عقل ، انظره : (ص : ٣٢) وما بعدها .

و وأما الذين سكنوا بين المسلمين كالفارابي وابن سينا وأمثالهما فما أمكنهم أن يقولوا مثل هذا ، وعلموا أنه مما يظهر بطلانه فقالوا : إن الرسل إنما خاطبت بما يخيل إليهم أمورا ينتفعون باعتقادها في الإيمان بالله واليوم الآخر ، وإن كان ما يعتقدون من تلك الأمور باطلا لا يطابق الحقيقة في نفسه ، والحطاب الدال على ذلك كذب في الحقيقة عندهم ، لكنه يسوغ الكذب الذي يصلح به الناس ، ومن تحاشى منهم على إطلاق الكذب على ذلك فعنده أنه من باب تورية العقلاء الذين يورون لمصلحة أتباعهم » (١) ، ومن هؤلاء من يجوز التأويل لأهل البرهان من الفلاسفة ، أما الجمهور والعامة فلا يجوز عليهم التأويل ، يقول شيخ الإسلام معقبا على ما سبق : « فكان ما سلكه أولئك المتكلمون في العقليات الفاسدة ، والتأويلات الحائدة هي التي أخرجت هؤلاء إلى غاية الإلحاد ونهاية التكذيب للمرسلين وفساد العقل والدين » (٢) .

والملاحظ أن ابن سينا مع أنه تأثر بكلام المتكلمين وخاصة المعتزلة – وذلك في مسائل منها نفي الصفات والعلو – إلا أنه لما خلط هذه الأقوال بأقوال الفلاسفة صار يستطيل على هؤلاء المتكلمين « ويجعل القول الذي قاله هؤلاء هو قول المسلمين ، وليس الأمر كذلك ، وإنما هو قول مبتدعتهم ، وهكذا عمل إخوانه القرامطة الباطنية صاروا يلزمون كل طائفة من طوائف المسلمين بالقدر الذي وافقوهم عليه مما هو مخالف للنصوص ، ويلزمونهم بطرد ذلك القول حتى يخرجوهم عن الإسلام بالكلية » (٣) ، ونصوص شيخ الإسلام في هذا كثيرة (٤) – لأن خطأ هؤلاء المتكلمين في هذه المسألة التي هي من أهم المسائل ، بل وكثيرا ما يجعلونها عماد التوحيد ، وهي مسألة حدوث العالم – كان سببا في تسلط هؤلاء الملاحدة عليهم .

<sup>(</sup>١) الصفدية ( ٢٧٦/١ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ٢/٧٧/ ) .

<sup>(</sup>۳) درء التعارض (۲۳۹/۸).

 <sup>(</sup>٤) انظر: شرح الأصفهانية (ص: ١٣٨ ، ٢٥٦-٢٦٧ ) – ت العودة ، (وص: ٧١ ) من المطبوعة ، ومنهاج السنة ( ١٠٤/١ - ١٠٩ ، ٢١٥-٢١٥ ) – المحققة – ودرء التعارض ( ٢٠١١-٣٧٣ ) .

٣ - وأخطر الموضوعات التي أشار فيها شيخ الإسلام إلى تطاول الفلاسفة والباطنية على المتكلمين موضوع الصفات والقدر وأنه إذا جاز لهم تأويلها أو بعضها ، فلم لا يجوز تأويل نصوص المعاد ، والعبادات ، وقد ناقش شيخ الإسلام هذه المسألة في أثنين من أهم كتبه التي أفردها في الرد على الأشاعرة وهما نقض التأسيس ودرء تعارض العقل والنقل ؛ إضافة إلى الإشارات المتعددة في مختلف كتبه .

أما نقض التأسيس : فقد ذكر فيه أسباب تسلط هؤلاء الفلاسفة على المتكلمين ثم نقل كلام الرازي في نهاية العقول – الذي سبق نقله – ثم قال معلقا على جواب بأنا نعلم المعاد ضرورة : ﴿ فلينظر العاقل في هذا الجواب حيث قال لهم هؤلاء المتكلمون : نحن نعلم الأخبار بمعاد الأبدان أن الرسل أخبرت به بالضرورة ، فلم يجعلوا مستند العلم بذلك دلالة القرآن والحديث والإجماع عليه ؛ لأنهم [ أي الفلاسفة ] عارضوهم بمثل ذلك وبأبلغ منه في أمر الصفات والقدر ، فعدلوا إلى ما ذكروه من أنا نعلم بالاضطرار إخبارهم بالمعاد الجسماني . فإن هذا الذي قالوه صحيح وحجة صحيحة على إثبات المعاد البدني ، لكن قصروا في عدم الاحتجاج على ذلك في القرآن وبالأخبار وإجماع السلف ، (۱) ، ثم بين شيخ الإسلام أن السلف رحمهم الله تعالى لم يفرقوا بين الصفات والقدر والمعاد ، بل قالوا : ﴿ نحن نعلم أيضا أخبارهم بما أخبروا به من الصفات والقدر بالضرورة ، وكلا الطائفتين نخالف بل أهل الحديث وغيرهم يعلمون ذلك من دينهم ضرورة ، وكلا الطائفتين نخالف للفطرة العقلية ومخالف لما نعلم نحن بالضرورة من دين الرسول ، وخالف للأقيسة العقلية العقلية ومخالف لما نعلم نحن بالضرورة من دين الرسول ، وخالف للأقيسة العقلية البرهانية ، والنصوص الإلهية القرآنية والإيمانية » (١) .

وقد نقل شيخ الإسلام كلام ابن رشد في فصل المقال <sup>(٣)</sup> ، وجعله معاد

<sup>(</sup>١) نقض التأسيس – المطبوع – ( ٢٢٣/١-٢٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق - المطبوع - ( ٢٢٤/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر السابق – المطبوع – ( ٢٣٦/ ٢٣٢) .

الأبدان مما يجوز تأويله ، ثم رد على ابن رشد وبين ما في كلامه من ميل إلى مذاهب الفلاسفة (١) ، وشيخ الإسلام - كما هي عادته - يوثق أقواله بالنقل من كتب هؤلاء ، بحيث لا تبقى شبهة لأحد أو مجال لدعوى التحريف أو تحميل الكلام ما لم يحتمله .

وقد أعاد شيخ الإسلام الموضوع مرة أخرى ، وأشار إلى تناقض الرازي أقواله وردوده على الفلاسفة في أمر المعاد ، وبين شيخ الإسلام أنه يقال له في مسائل الصفات والقدر ما يقوله هو لأولئك في مسائل المعاد (٢) ، وفي موضوع المحكم والمتشابه والرد على الرازي الذي جعل المتشابه ما خالف الدليل العقلي ، يقول شيخ الإسلام : « فجعل الإحكام هو عدم المعارض العقلي ، لا صفة في الخطاب وكونه في نفسه قد أحكم وبين وفصل ، مع أن المعارض العقلي لا يمكن الجزم بنفيه إذا جوز وقوعه في الجملة ، ولهذا استقر أمره على أن جميع الأدلة السمعية القولية متشابهة لا يحتج بشيء منها في العلميات ، فلم يبق على قوله لنا آيات محكمات وهن أم الكتاب ، بحيث يرد المتشابه إليها ، ولكن المردود أيه هو العقلي فما وافقه أو لم يخالفه فهو المحكم ، وما خالفه فهو المتشابه ، وهذا على رأى الملاحدة الذين يقولون : إنه أخبر العوام بما يعلم أنه باطل لكون عقولهم لا تقبل الحق فخاطبهم بالتجسيم مع علمه أنه باطل » ، قال شيخ الإسلام : « وهذا لا تقبل الحق فخاطبهم بالتجسيم مع علمه أنه باطل » ، قال شيخ الإسلام : « وهذا التجسيم ، وهؤلاء جعلوا الفرق أن المعاد ، وقالوا خاطبهم أيضا بالمعاد كا خاطبهم بالتجسيم ، وهؤلاء جعلوا الفرق أن المعاد علم بالاضطرار من دين الرسول » (٤) .

ومنهج الأشاعرة - خاصة المتأخرين منهم - في تعاملهم مع النصوص الواردة من الكتاب والسنة في أبواب الصفات هو منهج من لا يرى لها حرمة ، بل هي إما مردودة إن كانت أخبار آحاد ، أو مؤولة إن كانت ثابتة بالتواتر ،

<sup>(</sup>١) انظر: نقض التأسيس (٢٦٠/١).

<sup>(</sup>۲) انظر نقض التأسيس – المخطوط – ( ۱۹۹/۳ – ۱۹۹ ) .

<sup>(</sup>٣) أي كتاب الرازي: أساس التقديس، ويسمى تأسيس التقديس.

<sup>(</sup>٤) نقض التأسيس : المخطوط – ( ٢٧٤/٢ - ٢٧٥ ) .

ولاشك أن هذا مدخل سهل ويسير لمن أراد أن يطعن في بقية النصوص ، ويلزم هؤلاء فيها بما التزموه في نصوص الصفات والعلو التي جاءت نصا صريحا في مدلولاتها .

ولذلك لما رد شيخ الإسلام على هؤلاء في قانونهم الفاسد الذي قالوا فيه بتقديم العقل على النقل عند التعارض ، جعل أحد الأوجه في الرد عليهم بيان استطالة الملاحدة على هؤلاء المتكلمين – وقد سبقت الإشارة إلى ذلك ، مع الإحالة في تفصيله إلى هنا (١) – ، يقول شيخ الإسلام : ﴿ الوجه العشرون أَن تقول : ما سلكه هؤلاء نفاة الصفات من معارضة النصوص الإلهية بآرائهم هو بعينه الذي احتج به الملاحدة الدهرية عليهم في إنكار ما أخبر الله به عباده من أمور اليوم الآخر ، حتى جعلوا ما أخبرت به الرسل عن الله وعن اليوم الآخر لا يستفاد منه علم ، ثم نقلوا ذلك إلى ما أمروا به من الأعمال : كالصلوات الخمس ، والزكاة ، والصيام ، والحج . فجعلوها للعامة دون الخاصة ، فآل الأمر بهم إلى الإلحاد في الأصول الثلاثة التي اتفقت عليها الملل كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلصَّائِبِينَ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٦٢] ، فأفضى الأمر بمن سلك سبيل هؤلاء إلى الإلحاد في الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح وسرى ذلك في كثير من الخائضين في الحقائق من أهل النظر والتألة من أهل الكلام والتصوف ، حتى آل الأمر بملاحدة المتصوفة كابن عربي صاحب فصوص الحكم وأمثاله إلى أن جعلوا الوجود واحدا وجعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق وهذا تعطيل للخالق ، وحقيقة قولهم فيه مضاهاة لقول الدهرية الطبيعية الذين لا يقرون بواجب أبدع الممكن ، وهو قول فرعون ، ولهذا كانوا معظمين لفرعون ... وآخر تحقیقهم استحلال المحرمات وترك الواجبات ، كما كان یفعل أبرع محققيهم التلمساني وأمثاله (٢) - ثم ذكر أحوال الصوفية ، والقرامطة الباطنية والإسماعيلية ومن كان ينتسب إليهم كابن سينا وغيره (٣) – ، ثم قال :

<sup>(</sup>١) انظر : ما سبق في هذا الفصل في مبحث لا تعارض بين العقل والنقل ، الفقرة السادسة .

<sup>(</sup>٢) انظر : درء التعارض ( ٥/٣-٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر السابق ( ٥/٤-١٠ ) .

والمقصود هنا أن هؤلاء الملاحدة يحتجون على النفاة بما وافقوهم عليه من نفى الصفات ، والإعراض عن دلالة الآيات ، كما ذكر ذلك ابن سينا في « الرسالة الأضحوية » التي صنفها في المعاد لبعض الرؤساء الذين طلب تقربه إليه ليعطوه مطلوبه منهم من الجاه والمال » (١) . ثم نقل شيخ الإسلام نصا مطولا من هذه الرسالة الأضحوية (٢) .

وهؤلاء المتكلمون بمنهجهم الباطل كانوا سببا في استطالة عدد كبير من طوائف الملاحدة ، ومن أبرزها :

- طائفة الفلاسفة.
- طائفة الباطنية من القرامطة والإسماعيلية وغيرهم .
- وغلاة الصوفية الذين وصل بهم الأمر إلى وحدة الوجود وتعطيل الشرائع ،

وشيخ الإسلام وهو في موضع الرد على أولئك المتكلمين لا يجعل ذلك مبررا للسكوت عن أقوال هؤلاء الملاحدة ، بل يفضحهم ويرد عليهم ، ويبين أن هؤلاء المتكلمين أفضل منهم بدرجات ، ولذلك يقول بعدما نقل أقوال ابن سينا في الأضحوية التي استطال بها على المتكلمين .

والكلام على هذا من فنين :

أحدهما : بيان لزوم ما ألزم لنفاة الصفات ، الذين سموا نفيها توحيدا من الجهمية والمعتزلة ونحوهم .

والثاني : بيان بطلان كلامه ، وكلامهم الذي وافقوهم عليه ، (٣) .

ثم شرح شيخ الإسلام هذين الأمرين شرحا وافيا ، بين فيه كيف استطال ابن سينا على المتكلمين ، كما رد على ابن سينا وأغلظ عليه بما يستحقه (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر : درء التعارض ( ١٠/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق ( ٥/٥٠-١٨).

<sup>(</sup>۳) انظر: المصدر نفسه ( ٥/١٩-١٩ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق ( ١٩/٥) إلى نهاية هذا الوجه ( ص : ٢٠٣ ) ، وانظر: تعليقات شيخ الإسلام على أقوال ابن سينا في ( ٦٣٥-٧٣ ) .

وفي موضع يذكر نماذج من هذا التسلط فيقول :

( المتفلسفة الدهرية كالفارايي وابن سينا يزعمون أن العقل يحيل معاد الأبدان ، فيجب تقديم العقليات على دلالة السمع ، ويخاطبون من أقر بالمعاد من المعتزلة وموافقيهم في نفي ذلك بما تخاطب به المعتزلة المثبتة للصفات ويقولون لهم : قولنا في نصوص المعاد كقولكم في نصوص الصفات ، وهكذا خاطبت القدرية من المعتزلة والشيعة وغيرهما متكلمة الإثبات في مسألة القدر ، وقالت : القول في نصوص المثبتة للقدر وأن الله خالق أفعال العباد ، كالقول في نصوص الصفات » (١) .

ويشرح المأزق الذي وقع فيه هؤلاء المتكلمون فيقول: ﴿ إِن هؤلاء النفاة للصفات المثبتين للمعاد هم بين المؤمنين بالجميع كالسلف والأثمة ، وبين الملاحدة المنكرين للصفات والمعاد ، فالملاحدة تقول لهم : قولنا في نفي المعاد كقولكم في نفي الصفات ، فلا يستدل بالشرع على هذا ولا على هذا لمعارضة العقل له . والمؤمنون بالله ورسوله يقولون لهم : قولنا لكم في الصفات كقولكم للملاحدة في المعاد ، فإذا قلتم للملاحدة : إثبات المعاد معلوم بالاضطرار من دين الرسول قلنا لكم : وإثبات الصفات والعلو والأفعال معلوم بالاضطرار من دين الرسول الرسول » (٢) .

ولما ناقش شيخ الإسلام نفاة العلو ورد عليهم طويلا ، كان من ضمن منهجه في الرد عليهم بيان هذه الاستطالة من جانب الملاحدة ، وأنه لا يستطيع نقض أقوالهم ما دام موقفهم من نصوص العلو المتواترة بهذه الطريقة ، وقد ساق شيخ الإسلام حوارا بين هؤلاء بين فيه كيف ينتهي الأمر إلى عجز المتكلمين عن مناقشة الملاحدة إلا بنوع من التناقض ، يقول شيخ الإسلام في مقدمة هذا الحوار : « أن يقال لمن أجاب بهذا عن النصوص [ وذلك حين قال : إنها معارضة بأدلة العقول ] :

<sup>(</sup>١) درء التعارض ( ٥/٥٥-٢٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ٥/١٠٠-٣٠١).

إذا احتججت على من ينفي ما تثبته بالنصوص ، كإثبات القدر – إن كنت من المثبتين له – أو إثبات الجنة والنار وما فيهما من الأكل والشرب واللباس ونحو ذلك – إن كنت من المثبتين له – ، وإثبات وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الربا والخمر وغير ذلك من الشرائع – إن كنت من المثبتين له – إذا قال لك منازعك : هذه الظواهر التي احتججت بها قد عارضها دلائل عقلية وجب تقديمها عليها . فما كان جوابك لهؤلاء كان جواب أهل الإثبات لك .

فإن قلت : ما أثبته معلوم بالاضطرار من الدين .

قال لك : أهل الإثبات للعلو : وهذا معلوم لنا بالاضطرار من الدين . فإن قلت : أنا لا أسلم هذا لكم .

قالوا لك : ومن نازعك من القرامطة أو الفلاسفة أو المعتزلة لا يسلم لك ما ادعيته من الضرورة ، (١) .

ويستمر في هذا الحوار العجيب الذي قال فيه شيخ الإسلام : ﴿ وَاعْلَمُ أَنَّهُ لِيسَ مِنْ أَهُلُ الأَرْضُ إِلَّا مِن يَمَكُن مُخاطبته بهذه الطريق ﴾ (٢) .

وهذا الباب الذي أبدع شيخ الإسلام في أسلوب عرضه ، واستخدامه في الرد على الأشاعرة وغيرهم يفسر – مع غيره من الأوجه – ذلك العداء الشديد والحقد المتراكم عليه في حياته وبعد مماته من جانب أعداد كبيرة من أهل الأهواء أو من أتباعهم المقلدين لهم .

لقد كان شيخ الإسلام – رحمه الله – علما شامخا وما استطاع معارضوه أن يجادلوا حجته بالحجة ، وإنما لجأوا إلى الأساليب الملتوية من التشهير وتحريف الكلام مما قد يقنع العامة ، ولكنه لا يثبت أمام الحجاج بالشرع والعقل .

<sup>(</sup>١) درء التعارض ( ١٣٤/٧).

 <sup>(</sup>۲) المصدر السابق ( ۱۳٦/۷ ) ، وانظر : بقية الحوار مع ردود ومناقشات أخرى إلى (ص: ١٤٠ ) من هذا الجزء . وانظر أيضا : حول موضوع الاستطالة : المدرء ( ۲٤٢-۲٤٢ ) ، ومنهاج السنة ( ۱۱۲/۲ )
 المحققة ، والتسعينية ( ص : ۲٦١ ) وغيرها .

والخلاصة أنه ليس لهؤلاء المتكلمين نفاة الصفات أو بعضها مخلص ولا مخرج من هذه المضايق التي وقعوا فيها إلا بالعودة إلى منهج السلف وإثبات ما أثبته الله ورسوله ونفى ما نفاه الله ورسوله .

## \* \* \*

وبعد : فهذه خطوط عامة في منهج شيخ الإسلام في الرد على الأشاعرة فيما خالفوا فيه أهل السنة ، ومنها يتبين :

١ – أن شيخ الإسلام وهو يرد على هؤلاء لم ينس في أي موقف من مواقف الرد أن يبين ما عندهم من أمور إيجابية وأقوال صائبة ، وكيف يغفل هذا وهو يقول في معرض الرد على أحد ملاحدة الفلاسفة الإسماعيلية – وهو ابن سينا – : ﴿ وَمَا ذَكُرُهُ مِنْ امْتَنَاعُ التّحريفُ على كلية الكتاب العبرى حق كا قال ﴾ (١) ، ثم يذكر أدلة على ذلك .

٢ - أن شيخ الإسلام يرجع المسائل الفرعية إلى أصولها ، ويقرر الرد ببيان
 هذه الأصول :

- فيبين أن الكتاب والسنة فيهما الكفاية والهداية التامة .
- كما يقرر أن ما وقع فيه هؤلاء هو من علم الكلام المذموم الذي اتفق السلف على ذمه .
- ويقرر أيضا أن السلف أعلم وأحكم ، ولا يجوز معارضة ما أجمعوا عليه . ويبين أثناء ذلك جهل هؤلاء المتكلمين بحقيقة مذهب السلف .
- كما يقرر أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح .

٣ - ثم إن شيخ الإسلام يستخدم في الرد عليهم أساليب غير مباشرة لكنها عميقة الأثر :

<sup>(</sup>١) انظر : درء التعارض ( ٧٨/٥ ) .

- فهو يرجع أقوال هؤلاء إلى أصولها الاعتزالية والفلسفية ، وهم يصرحون في مخالفة هؤلاء والرد عليهم .
- ثم يرد على متأخريهم بأقوال شيوخهم ، ولقد كان هذا من أشد وأوجع ما لقي الأشاعرة ، ولذلك امتحنوا شيخ الإسلام محنة عظيمة بسبب الفتوى الحموية لأنها مبنية على هذا الوجه .
- ولم يكتف ببيان مناقضتهم لشيوخهم بل أبرز تناقض أقوالهم أنفسهم ، سواء في كتبهم المتعددة أو في الكتاب الواحد .
- ٤ وأخيرا فإن شيخ الإسلام قد اهتم ببيان أمرين عظيمين بالنسبة لهؤلاء :

أحدهما: ما وقعوا فيه من الحيرة والشك والاضطراب، وهي حيرة أشبهت كثيرا حيرة ملاحدة الفلاسفة ، ثم رجوع كثير منهم إلى المذهب الحق وتبرمه مما كان عليه من علم الكلام ، والسؤال الحاسم هنا : إذا كان الأمر بهذه المثابة ، فهل الأولى بهؤلاء الأتباع الذين يناقشهم شيخ الإسلام ويبين الأمر لهم ، هل الأولى بهم أن يبدأوا من حيث بدأ شيوخهم فيدخلوا في علم الكلام ويتعلموه ويستخدموه ، حتى إذا غاصوا فيه وبلغوا الغاية أو ما يقاربها ، قالوا مثل شيوخهم ياليتنا لم نتعلم علم الكلام ، وياليتنا نموت على عقيدة العجائز . أم الأولى بهم أن يأخذوا من ذلك درسا ويبدأوا من حيث انتهى أولئك بالاعتاد على الكتاب والسنة اعتادا كاملا ونبذ ما عدا هما مما هو مخالف ومناقض لهما . ؟

والثاني: أن هؤلاء المتكلمين بمنهجهم فتحوا الباب لتسلط الملاحدة من الفلاسفة ، والباطنية ، وغلاة الصوفية ، عليهم وعلى المسلمين ، وكم في هذا من الخطر على عقيدة المسلمين وشريعتهم ؟ .



| ta |  |
|----|--|
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |